# المرابع المربع ا

# رة المجنّار على الدّر المجنّار

لمحة أمين عبيث مرالشهيريا بن عابدين المتوفي سئة ١٢٥٢ه

حَقَّقَ نُصُوْمِهُ وَعَلَقَ عَلَيْهِ تِلَةٌ ثَمِنَ ٱلنَّاحِثِينَ بِإِشَّرَافِ الدَكْتُورِحِسَام الدِّينِ بن محمدِصالح فرفور رئينَ مَرادراسانه لِخصّصة فِي مَه يجمعية الفتح الإشلاميّ

فَنَدُّمَكُنُهُ

نفبلة الأسنادالدكتور مجرّستعيد رميضان البُوطي نعبده القراسية عبد الرزاق الحلبي

طَبَعَةٌ مُقَابَلَةٌ عَلَىٰ لَلاثِ مُنْ حَطِيّةٍ مَنْقُولَةٍ عَنْ أَصَلِ ٱلمُؤلّفِ مَعَ تَوْيَقَ إِلصَّوضِ فِي مَصَادِرهَا ٱلمَخْطُوطِةِ وَلِلَطْبُوعَةِ البجزء الثالث

قىم كى بىلىن الصَّلَان



مَ اللَّهُ اللَّهُ الْمِلْ الْمِنْ الْمُورِيِّ الْمُعْنَّارِ ردَ الْمُجْنَارِ عَلَىٰ الدَرَ الْمُجْنَارِ

الطبعة الأولى 1871ه ... ٢٠٠٠م

يطلب من:



ص. ب ۸۲۳۵ دمشق سورية

الموضوع: الفقه الحنفي

الإخراج: خلدون موفق التشة الإشراف الطباعي: مطيع اللحام

عدد الصفحات: ٦٩٨ صفحة قياس الصفحة: ٢٨×٢١ عدد النسخ: ١٠٠٠ نسخة

أو الحاسوبي إلا بإذن خطى من:

هاتف: ۲۲٤۰۷۳۹ فاكس: ٣٧٣٧٣٨٩

دار الثقافة والتراث

التنفيذ: مطبعة الرازي

العنوان: حاشية ابن عابدين رد المحتار على الدر المختار" التأليف: محمد أمين بن عمر الشهير بابن عابدين التحقيق: الدكتور حسام الدين بن محمد صالح فرفور

جميع الحقوق محفوظة للمحقق الدكتور حسام الدين فرفور يمنع طبع هذا الكتاب أوجزء منه بكل طرق الطبع والتصويس والنقل والترجمة، والنسخ والتسجيل الميكانيكي أو الإلكتروني

دمشق - حلبوني - ص .ب ٢٥٥٣٩ - هـ ٢٢٢٣٦٩١ Damascus - Halbouni - P.O.Box 35539 - Tel.2233891

للطبناعسة والنششر والمسودشع وشق رصب ۱۹۶۱ رهانت: ۲۲۱۹۱۱۸۸

دمشق - ص.ب: ۲۲۲۵ - مالف: ۲۲۱۲۷۷۳ - ۲۲۴۸۹۳۰ - فاکس: ۲۲۲۴۲۰۵ e - mail: mzd @ net.sy

بروت – ص .ب: ۱۱۷۶۱۰ – ماتف: ۲۱۹۰۲۱ – ۲۱۹۰۳۹ – تاکس: ۲۱۸۹۱۸ web: www. resalah. Com - e - mail: resalah @ resalah. Com عبان – مر.ب: ۱۸۲۰۷۷ – خانف: ۲۵۲۸۹۱ – ۲۵۲۸۹۲ سناکس: ۲۵۸۸۹۳ القاهرة - ص.ب: ٦٣٢ رمز: ١١٥١١ - هانف: ٢٩٠٦٧٢٧ - فاكس: ٢٩٥٦٨٠٤ الرياض - ص.ب: ٢٥١٩٩ ومز: ١١٦٥٤ - مانف: ٢٠٢١٩ - تاكس: ٢٠٢٦١٥

اليمن - صنعاء - ص.ب: \$ 10 - هاتف - فاكس: ٢٧٥٣٢٢



.

### المشرف على التحقيق الدكتور حسام الدين بن محمد صالح فرفور رئيس قسم الدراسات التخصصية في معهد الفتح الإسلامي بدمشق

#### شارك في التحقيق

أحمد سامر القباني أيمن شعباني خضر شحرور برهان الدين السقرق أحمد السيد أحمد رامز القباني أحمد الطرشان محمد عماد قلب اللوز عبد القادر بلمو عبد الرحمن ناص عبد الهادي محمد منصور بشار محمد بكور عمر نشوقاتي محمد شحرور

#### ﴿بابُ شروط الصلاة﴾

هي ثلاثةُ أنواعٍ: شرطُ انعقادٍ كنيَّةٍ وتحريمةٍ ووقتٍ وخطبةٍ، وشرطُ دوامٍ كطهارةٍ وسَتْرِ عورةٍ واستقبالِ قبلةٍ، وشرطُ بقاءٍ، فلا يُشترطُ فيـه تقـدُّمٌ ولا مقارنـةٌ بـابتداء الصلاة، وهو القراءة،.....

#### ﴿باب شروط الصَّلاة﴾

أي: شروط حوازها وصحَّتها، لا شروطِ الوجوب كالتكليف والقـدرة والوقت، ولا شرطِ الوجود كالقدرة المقارنـة للفعـل، والمـرادُ أيضًا الشـروط الشـرعيةُ لا العقليَّـةُ كالحيـاة للعلم، ولا الجعليَّةُ كدخول الدار المعلَّق به الطلاقُ.

. (٣٥٣٤] (قولُهُ: هي ثلاثُة أنواع إلخ) كذا قرَّرَهُ في "السِّراج" (١).

وبيانُ ذلك: أنَّ شرط الانعقاد مَّا يُشترَطُ وجودُهُ في ابتداء الصلاة متقدِّماً عليها أو مقارناً لها، سواءٌ استمرَّ إلى آخرها أم لا، فالوقتُ والخطبةُ متقدِّمان عليها، والنَّيَّةُ والتحريمةُ مقارنان لها، وأمَّا شرطُ الدَّوام فهو ما يُشترَطُ وجوده في ابتداء الصلاة مستمرًّا إلى آخرها، وأمَّا شرطُ البقاء فقد فسَّرَهُ في "السِّراج"(٢): ((عما يشترط وجودُهُ حالةَ البقاء، ولا يشترطُ فيه التقدُّمُ ولا المقارنة )) اهد. أي: فقد يوجدُ فيه التقدُّمُ والمقارنة، وقد لا يوجدُ.

ولا يخفى أنَّ هذه الأقسامَ متداخلة، وبينها عموم وخصوص مطلق، فتجتمعُ في الطهارة والسَّتر والاستقبال، فإنَّها من حيث اشتراطُ وجودِها في ابتداء الصلاة شرطُ انعقاد، ومن حيث اشتراطُ وجودها في حالة البقاء شرطُ بقاء، وتجتمعُ أيضاً في الوقت بالنسبة إلى صلاة الصُّح والجمعة والعيدين، فإنَّه يشترطُ في ابتدائها وانتهائها وحالة البقاء، حتى لو خرَجَ قبل تمامها بطلت.

<sup>(</sup>١) "السراج الوهاج": كتاب الصلاة ـ باب شروط الصلاة ١/ق ١٣٦/أ.

<sup>(</sup>٢) "السراج الوهاج": كتاب الصلاة - باب شروط الصلاة ١/ق ١٣٦/أ.

فإنَّه ركنٌ في نفسِهِ شرطٌ في غيره لوجوده في كلِّ الأركان تقديسراً، ولذا لم يَحُزِ استخلافُ الأمِّيِّ.....

وينفردُ شرطُ الانعقاد عن شرط الـدَّوام وعن شرط البقاء في الوقت بالنسبة إلى بقيَّـةِ الصلوات، فإنَّه شرطُ انعقادِ فقط؛ إذ لا يشترطُ دوامُهُ ولا وحودُهُ حالةَ البقاء.

وينفردُ شرطُ البقاء في القراءة، فإنَّه يحدُثُ في أثنائها، ويستمرُّ إلى انتهائها، ومثلُها رعايةُ الترتيب في فعل غيرِ مكرَّرٍ كالقعدة الأخيرة، حتى لو تذكَّرَ سحدةً صلبيَّةً أو تلاويَّةً، فأتى بها بعمد القعدة لزمَهُ لإعادتها.

[٣٥٣٦] (قولُهُ: لوجودُه) أي: القراءةِ، وذكَّرَ باعتبار الشرط، وهو علَّة لكونه شرطًا، "ط" (٢٠٠٠] (قولُهُ: لم يَحُز استخلافُ الأمِّيِّ) أي: ولو في التشبُّةُ لعدم وجودِ الشُّرط فيه،

#### ﴿بابُ شروط الصَّلاة ﴾

(قُولُهُ: واعتُرِضَ بأنَّ الرُّكن ما كان داحلَ الماهيَّةِ والشَّرْطَ إلخ) قد يقال: إنَّها ركنَّ بالنسبةِ لماهيَّة الصلاة شرطً لكلٍّ من أَجزاء الماهيَّة لا لنفسها، ولا تنافيَ في ذلك، وتخصيصُها بكونها شرطًا في غيره بسبب وجودها في كلِّ الأُركان تقديراً، ولا كذلك غيرُها، فإنَّه ركنَّ قائمٌ بنفسه غيرُ موجودٍ تقديراً في غيره وإنَّ توقَّفَ صحَّةُ كلَّ على وجودِ غيره.

<sup>(</sup>١) "جامع الرموز": كتاب الصلاة ـ شروط الصلاة ٧٩/١.

<sup>(</sup>٢) "ط": كتاب الصلاة \_ باب شروط الصلاة ١٨٩/١.

ثمَّ الشرطُ لغةً: العلامةُ اللازمة، وشرعاً: ما يتوقَّـفُ عليه الشيءُ، ولا يدحلُ فيه (هي) ستَّةً: (طهارةُ بدنِهِ) أي: حسدِهِ....

ولا يقال: إنَّه مفقودٌ في المأموم؛ لأنَّه موجودٌ حكماً؛ لأنَّ قراءة الإمام له قراءةٌ، "ط"(١).

ومنه: ﴿ وَقُلُهُ: ثُمَّ الشَّرْطُ الِحَ ) أي: بالسُّكون، وجمعُهُ شروطٌ، وأمَّا بالفتح فجمعُـهُ أشراط، ومنه: ﴿ وَقَلَ مَا مَا اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ ونحوه، والثاني بالعلامة.

ومقتضاه: أنَّ الأوَّلَ لا يُفسَّرُ لغةً بالعلامة، وهو ظاهرُ "الصحاح"(") أيضاً، والمنقولُ في كتب الفقه عن اللغة خلافُهُ، ولعلَّ الفقهاء وقفوا على تفسيره بذلك، وبعضهم عبَّرَ بالشرائط، واعتُرضَ بأنَّه جمعُ شريطةٍ، وهي مشقوقةُ الأذن، ووقعَ في "النهر"(٤) هنا وهمَّ ، فاحتنبه.

[٣٥٣٩] (قولُهُ: ولا يدخُلُ فيه) اعلم أنَّ المتعلَّقَ بالشيء إمَّا أنْ يكون داخلاً في ماهيَّته، فيسمَّى علَّةً، أوْ ركناً كالرُّكوع في الصلاة، أو خارجاً عنه، فإمَّا أنْ يؤثّرَ فيه كعقد النكاح للحلِّ فيسمَّى علَّةً، أوْ لا يؤثّرَ، فإمَّا أنْ يكون مُوصِلاً إليه في الجملة كالوقت فيسمَّى سبباً، أوْ لا يُوصِلَ إليه، فإمَّا أنْ يتوقَّفَ الشيءُ عليه كالوضوء للصلاة فيسمَّى شرطاً، أوْ لا يتوقَّفَ كالأذان فيسمَّى علامةً كما بسَطَهُ "البِرْجَنديُّ"، فكان عليه أنْ يزيد: ولا يؤثّرُ فيه، ولا يُوصِلُ إليه في الجملة، "إسماعيل" (٥).

[.٣٥٤] (قُولُهُ: هي ستَّةٌ) ذَكَرَ "القُهُستانيُّ": ((أنَّها أكثرُ من عشرةٍ، فإنَّ منها القراءةَ

(قُولُهُ: فيُسمَّى سبباً إلخ) أي: لوجوبِ الصلاةِ كما هو عبارةُ "البرْ حَنديِّ".

<sup>(</sup>١) "ط: كتاب الصلاة ـ باب شروط الصلاة ١٨٩/١ بتصرف.

<sup>(</sup>٢) "القاموس": مادة((شرط)).

<sup>(</sup>٣) "الصحاح": مادة((شرط)).

<sup>(</sup>٤) "انظر "النهر": كتاب الصلاة ـ باب شروط الصلاة ق٣٨/أ.

<sup>\*</sup> قوله:((ووقع في "النهر" الخ)) أي: حيث قال: الشروط جمع شَرَط محركاً بمعنى العلامة لغة. اهـ منه.

<sup>(</sup>٥) "الإحكام": كتاب الصلاة - باب شروط الصلاة ١/ق ٩٥٦/أ.

<sup>(</sup>٦) "جامع الرموز": كتاب الصلاة ـ شروط الصلاة ٧٩/١ بتصرف.

#### على المعتمد....

وفي "الخانيَّة"(١): ((إذا طُرِحَ المقتدي في الزَّحمة أمامَ الإمام، أو في صفِّ النساء، أو مكان نحس، أو حوَّلُوه عن القبلة، أو طرحوا إزارَهُ، أو سقطَ عنه ثوبُهُ، أو انكشفت عورتُهُ ففيما إذاً تعمَّدُ ذلك فسدت صلاته وإنْ قلَّ، فإنْ أدَّى ركناً فكذلك، وإلاَّ فإنْ مكت بعذرٍ لا تفسدُ في قولهم، وإلاَّ ففي "ظاهر الرواية" عن "محمَّدٍ": تفسدُ) اهـ.

لكنْ في "الخانيَّة"(٢) أيضاً ما يدُلُّ على عدمِ اشتراط قولِه بلا صنع، فإنَّه قال: ((لو تحوَّلَ إلى مكان نجس إنْ لم يمكث على النجاسة قدر أدنى ركن حازت صلاتُه، وإلاَّ فلا))، وكذا في "منية المصلِّي"(٢)، قال: ((وكذا إنْ رفَعَ نعليه وعليهما قدُرّ مانعٌ إنْ أدَّى معهما ركناً فسدتُ))، المصلِّي "(٢/ق٢١٦/أ] وذكر نحو ذلك في "الحلبة"(٤) عن "الذحيرة" و"البدائع"(٥) وغيرهما، ثم قال: ((والأشبهُ الفسادُ مع التعمُّدِ إلاَّ لحاحة كرفع نعله لحوف الضَّياع ما لم يؤدِّ ركناً كما في "الحلاصة")(١)، وتمامُهُ فيما علَّقناه على "البحر"(٧).

[٣٦٠٩] (قولُهُ: على المعتمدِ) ردٌّ على "الكرخيِّ"، حيث قال: ((المانعُ في الغليظة ما زاد

(قولُهُ: وإلاَّ ففي ظاهرِ الرِّواية عن "محمَّدِ" تفسُدُ إلخ) وعلى هذه الرِّواية يكونُ مكثهُ بلا عذر بمنزلة تعمَّدِهِ الفعلَ ابتداءً، ثمَّ إذا حُمِلَ ما في "الخانيَّة" ثانياً على ما إذا تحوَّلَ بلا صنع منه بدليلِ ما ذكرَهُ فيها أوَّلاً تندفعُ المخالفة بين عبارتيها وبين ما ذكرَهُ في الشَّرح من التقييدِ بعدم الصنع، ويُقيَّدُ ذلك بعدمِ الحاجة بدليل مسألة "المنية"، تأمَّل.

(قولُهُ: ردٌّ على "الكرخيُّ" حيث قال: المانعُ في الغليظة إلخ) وقال "قاضيخان" في "شرح الزِّيادات":

<sup>(</sup>١) "الخانية": كتاب الصلاة \_ فصل فيما يفسد الصلاة ١٣١/١ بتصرف يسير (هامش الفتاوى الهندية").

<sup>(</sup>٢) "الخانية": كتاب الطهارة . فصل في النجاسة التي تصيب التوب أو البدن ٢٣/١ بتصرف (هامش الفتاوي الهندية").

<sup>(</sup>٣) انظر "شرح المنية الكبير": شروط الصلاة ـ الثاني: الطهارة من الأنجاس صـ٧٠١ـ.

<sup>(</sup>٤) "الحلبة": شروط الصلاة ـ الثاني: الطهارة من الأنجاس ١/ق ٧٥٧/ب ـ ق٥٥٨/أ.

<sup>(</sup>٥) "البدائع": كتاب الطهارة - فصل في بيان المقدار الذي يصير به المحل نجساً ٨٢/١.

<sup>(</sup>٦) "خلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة ـ الفصل السابع في طهارة الثوب والمكان ق٢٤/ب.

<sup>(</sup>٧) انظر "حاشية منحة الخالق على البحر الرائق": كتاب الصلاة ـ باب شروط الصلاة ٢٨٧/١.

(والغليظةُ قبلٌ ودبرٌ وما حولَهما، والخفيفةُ ما عدا ذلك) من الرَّجُل والمرأةِ، وتُحمَعُ....

على الدِّرهم قياساً على النجاسةِ المغلَّظة))، كذا في "البحر"(١)، "ح"(٢).

[٣٦١٠] (قولُهُ: والغليظةُ إلخ) لا يظهرُ فرقٌ بينها وبين الخفيفة إلاَّ من حيث إنَّ حرمةَ النظر إليها أشدُّ، وفي "الظهيريَّة" ("): ((حكمُ العورة في الرُّكبة أخفُّ منه في الفخذ، فلو رأى غيرَهُ مكشوفَ الرُّكبة ينكِرُ عليه برِفْق، ولا ينازعُهُ إنْ لَجَّ، وفي الفخذِ بعنفٍ ولا يضربُهُ إنْ لَجَّ، وفي السوءة يؤدِّبه على ذلك إنْ لَجَّ) أه.

أعضاءُ عورةِ الرجل ثمانية:

الأوَّلُ: الذَّكَرُ وما حوله.

الثاني: الأُنثيان وما حولهما.

الثالثُ: الدُّير وما حوله.

((هذا ـ أي: ما قالَهُ "الكرخيُ" ـ غلطٌ؛ لأنَّه يؤدِّي إلى أنَّ انكشافَ جميع العورة الغليظة أو أكثرِهما لا يمنعُ، وانكشافَ بعض الخفيفة بمنعُ)) اهـ. وقال في "معراج الدراية": ((وأجيب بأنَّ هذا لا يلزمُ على اعتبار أنَّ الدُّبر مع الأَّليتين عضوٌ واحدٌ، وهو قولُ بعض أصحابنا، فلا يمنعُ انكشافُ الدُّبر وحدَّهُ، نعم الأصحُّ أنَّ كلاً من القبل والخصيتين والدُّبر والأَليتين على حدةٍ، والأذنُ عضوٌ على حدةٍ)) اهـ "سندي".

<sup>(</sup>١) "البحر": كتاب الصلاة \_ باب شروط الصلاة ١/٥٨٠.

<sup>(</sup>٢) "ح": كتاب الصلاة \_ باب شروط الصلاة ق٥٤/ب.

 <sup>(</sup>٣) "الظهيرية": كتاب الصلاة ـ الباب الثناني ـ الفصل الثناني في ستر العورة ونية الصلاة وافتتاحها ق ١٦/أ دون قوله: ((وفي السوءة إلخ)).

<sup>(</sup>٤) "البحر": كتاب الصلاة - باب شروط الصلاة ٢٨٤/١.

الرَّابعُ والحامسُ: الأليتان.

السادسُ والسابعُ: الفخذان مع الركبتين.

الثامنُ: ما بين السُّرَّة إلى العانة مع ما يحاذي ذلك من الجنبين والظهر والبطن.

وفي الأمّةِ ثمانيةٌ أيضاً: الفحذانِ مع الرُّكبتين، والأليتان، والقُبُلُ مع ما حوله، والدُّبر كذلك، والبطنُ، والظهرُ مع ما يليهما من الجنبين.

وفي الحرَّةِ هذه الثمانيةُ، ويزادُ فيها ستةَ عشرَ: السَّاقان مع الكعبين، والنَّديان المنكسِران، والأذنان، والعصُدان مع المرفقين، والذِّراعان مع الرُّسُغين، والصَّدرُ، والرأسُ، والشَّعرُ، والعنقُ، وظَهْرا الكفَّين.

وينبغي أنْ يزادَ فيها أيضاً الكتفان، ولا يُجعلان مع الظَّهْر عضواً واحداً بدليل أنَّهم جعلُوا ظهرَ الأُمَةِ عورةً دون كتفيها، وكذلك بطنا القدمين عورة في روايةٍ، أي: وهي الأصحُّ كما قلَّمناه (١) عن "إعانة الحقير" لـ "المصنَّف"، فتصيرُ ثمانيةً وعشرين، كذا حرَّرَهُ "ح "(٢).

قلت: وقدَّمنا<sup>(٢)</sup> عن "التاترخانيَّة": ((أَنَّ صدر الأُمَةِ وثديبها عورةٌ))، وقدَّمنا<sup>(٤)</sup> أيضاً عن "القنية": ((أَنَّ جنبيها عورةٌ مستقلَّةٌ على أحدِ قولين))، وعليهِ فتزادُ الأَمَةُ خمسةً على الثمانيةِ [1/ق٦٦/ب] المارَّة، فتصيرُ أعضاؤها ثلاثةً عشرَ، والله تعالى أعلم.

[٣٦١٢] (قولُهُ: بالأجزاء) المرادُ بها الكسورُ المصطلَحُ عليها في الحساب، وهي النصفُ والربعُ والثلث إلخ، مثاله: انكشفَ ثَمنُ فخذه من موضع، وثمنُ ذلك الفخذِ من موضع آخر، يجمعُ الثمنُ إلى الثمن حساباً فيكون ربعاً فيمنعُ، ولو انكشفَ ثمنٌ من موضعٍ من فخذه، ونصفُ ثمنِ

<sup>(</sup>١) المقولة [٣٥٨٦] قوله: ((على المعتمد)).

<sup>(</sup>٢) "ح": كتاب الصلاة - باب شروط الصلاة ق٥٤/ب.

<sup>(</sup>٣) المقولة [٣٥٧٣] قوله: ((مع ظهرها وبطنها)).

<sup>(</sup>٤) المقولة [٥٧٥] قوله: ((فتبع لهما)).

## وإلاَّ فبالقَدْرِ، فإنْ بلَغَ ربعَ أدناها كأذنٍ منَعَ ﴿والشَّرطُ سترُها.....

ذلك الفخذِ من موضع آخرَ لا يمنعُ، "ح"(١).

[٣٦١٣] (قولُهُ: وإلاَّ فبالقدْرِ) أي: المساحة، فإنْ بلغ المجموعُ بالمساحة ربع أدناها، أي: أدنى الأعضاء المنكشف بعضُها، كما لو انكشف نصف ثمن الفخذ ونصف ثمن الأذن من المرأة، فإنَّ بحموعهما بالمساحة أكثرُ من ربع الأذن التي هي أدنى العضوين المنكشفين، وهمذا التفصيلُ ذكرتُهُ "ابن ملكٍ" في "شرح المجمع" موافقاً لِما في "الزيادات"، وقولُهُ في "البحر"(٢): ((إنَّه تفصيلُ لا دليلَ عليه)) ممنوعٌ كما حقَّقَهُ في "النهر"(٢)، "ح"(٤).

قلت: وعلى هذا التفصيلِ - أعني: اعتبار ربع أدنى الأعضاء المنكشفة لا ربع بحموعها - مشى في "القنيسة" (") و"الحلبة "(") و"شرح الوهبائية "(") و"الإمداد" (") و"شرح زاد الفقير" لـ "المصنف" خلافاً لـ "الزيلعي "(") وإنْ تبِعهُ في "الفتح "(") و"البحر "(")، فتدبَّر، وقد أوضحنا ذلك فيما علَّقناه على "البحر "(").

<sup>(</sup>١) "ح": كتاب الصلاة ـ باب شروط الصلاة ق٤٠/ب. وفي "د" زيادة:((فرع: كلُّ عضو هو عورةٌ إذا انفصل، ففي حال النظر إليه وجهان: أصحُهما لا يجوز، وكذا الذكر المقطوع وشعر العانة إذا حلق، "تاتر حانية").

<sup>(</sup>٢) "البحر": كتاب الصلاة \_ باب شروط الصلاة ٢٨٧/١.

<sup>(</sup>٣) "النهر": كتاب الصلاة \_ باب شروط الصلاة ق٣٩/أ.

<sup>(</sup>٤) "ح": كتاب الصلاة ـ باب شروط الصلاة ق٥٥/ب.

<sup>(</sup>٥) "القنية": كتاب الصلاة .. باب في ستر العورة ق١٠/أ.

<sup>(</sup>٦) "الحلبة": شروط الصلاة ـ الثاني: الطهارة من الأنجاس ١/ق ٩٦٩/أ.

<sup>(</sup>٧) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الصلاة ق٢٦/أ.

<sup>(</sup>A) "الإمداد": كتاب الصلاة - باب شروط الصلاة ق ١٢٨ /ب.

<sup>(</sup>٩) "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة \_ باب شروط الصلاة ٩٧/١.

<sup>(</sup>١٠) "الفتح": كتاب الصلاة - باب شروط الصلاة ١٨٢١.

<sup>(</sup>١١) "البحر": كتاب الصلاة ـ باب شروط الصلاة ٢٨٦/١.

<sup>(</sup>١٢) انظر "حاشية منحة الخالق على البحر الرائق ": كتاب الصلاة ـ باب شروط الصلاة ٢٨٦/١.

عن غيرو) ولو حكماً كمكانٍ مظلمٍ (لا) سترُها (عن نفسه) به يُفتَى، فلو رآها من زيقِهِ لم تفسُدُ وإنْ كُرهَ.

(وعادمُ ساترِ)....

[٣٦١٤] (قولُهُ: عن غيره) أي: عن رؤيةِ غيره من الجوانبِ لا من الأسفلِ.

وقولُهُ: ((ولو حكماً)) أي: ولو كانت الرؤيةُ حكميَّةٌ كما في المكان المظلم أو المكان المخالم الله المخالي، فإنَّ العورة فيها مرثيَّةٌ حكماً، فيشترطُ سترُها فيه، ولا يصحُّ كونُ المعنى: ولو كان السترُ حكماً؛ لأنَّه يصيرُ المعنى: يُشترَطُ سترُ العورة ولو كان ذلك السَّترُ المشروطُ حكماً، وإذا سترَ العورة في الظلمة بثوب كان ذلك ستراً حقيقةً وحكماً، لا في حكم الشرع فقط، فافهم.

ره ٣٦١ع (قُولُهُ: به يُفتَى) لأنَّه رُوِيَ عن ِ"أبي حنيفة" و"أبي يوسف" نصَّاً أنَّه لا تفسُدُ صلاتـه كما في "المنية"<sup>(۱)</sup> وغيرها.

[٣٦١٦] (قولُهُ: فلو رآها من زِيقه) أي: ولو حكماً، بأنْ كنان بحيث لو نظَرَ رآها كما في "البحر"(٢)، وزيقُ القميص بالكسر: ما أحاطَ بالعنق منه، "قاموس"(٢).

[٣٦١٧] (قولُهُ: وإنْ كُرِهَ) لقوله في "السِّراج"(؛): ((فعليهِ أنْ يزُرُّهُ؛ لِما رُوِيَ عـن "سلمـةَ

(قُولُهُ: ولا يصحُّ كون المعنى: ولو كان السَّترُ حكماً إلخ) يقال: المنفردُ مستورٌ عن الغيرِ حقيقةً غيرُ مستورِ حكماً، فإنَّ الشَّرع أوجَبَ عليه السَّترَ، كذا في "السنديِّ"، وعليه يصحُّ إرجاعُهُ للسَّتر، تأمَّل. لكنُّ عليه يلزمُ صحُّةُ الاكتفاء بالسَّر الحقيقيِّ الشامل للظلمة مع أنَّه غيرُ كافِ فيها، إلاَّ أنْ يُرادَ بالحقيقيِّ ما كان حكميًّا أيضاً، ولا يُسلَّمُ أنَّه إذا سترَها في الظلمة بثوبٍ كان ساتراً به حقيقةً وحكماً؛ إذ الحقيقيُّ - أي: الحسِّيُّ عصل بالظلمة، وإنما تحقق به الحكميُّ فقط لأنَّه غيرُ مستورٍ بها في حكم الشَّرع وإنْ كان مستورً بها حقيقةً، أي: حِسَّا، تأمَّل.

<sup>(</sup>١) انظر "شرح المنية الكبير": شروط الصلاة ـ الثالث: ستر العورة صـ٢٠٩ ـ.

<sup>(</sup>٢) "البحر": كتاب الصلاة \_ باب شروط الصلاة ٢٨٣/١.

<sup>(</sup>٣) "القاموس": مادة((زيق)).

<sup>(</sup>٤) "السراج الوهاج": كتاب الصلاة \_ باب شروط الصلاة ١/ق ١٣٧/أ.

## لا يصفُ ما تحته، ولا يضرُّ التصاقُهُ وتشكُّلُه.....

ابن الأكوع" قال: قلت: يا رسول الله، أصلّي في قميصٍ واحدٍ؟ فقال: ﴿ زُرُّهُ عليك ولو بشوكةٍ» ﴾ (١) "بحر "٢).

ومُفادُه الوحوبُ المستلزِمُ تركُه للكراهة، ولا ينافيه ما مرَّ<sup>(٦)</sup> من نصَّهما على أنَّها [١/ق/٣١/أ] لا تفسُدُ، فكان هذا هو المختار كما في "شرح المنية"(٤)، وتمامُهُ فيما علَّقناه على "البحر"(٥).

٣٦١٨] (قُولُهُ: لا يَصِفُ ما تحته) بأنْ لا يُرى منه لـونُ البشـرة احترازاً عـن الرَّقيـق ونحـوِ الزجاج.

[٣٦١٩] (قولُهُ: ولا يضرُّ التصاقُهُ) أي: بالألية مثلاً، وقولُهُ: ((وتشكُلُه)) من عطف المسبَّبِ على السبب، وعبارةُ "شرح للنية"(١): ((أمَّا لو كان غليظاً لا يُرى منه لونُ البشرة، إلاَّ أنَّه التصقَ بالعضوِ وتشكَّلُ بشكلِهِ، فصار شكلُ العضو مرئيًّا فينبغي أنْ لا يمنعَ جوازَ الصلاة لحصول الستر)) اهـ.

1/377

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري تعليقاً ٢٠٥١ كتاب الصلاة - باب وجوب الصلاة في النياب، وقال: في إسناده نظر، وأحمد ٤ / ٩٩ - ٥ وأبو داود(٦٣٢) كتاب الصلاة - باب الرجل يصلي في قميص واحد، والنّسائي ٢٠١٧ كتاب القبلة - باب الصلاة في النوب الواحد، والشافعي في "مسنده" ١٦/٦ - ٢٤ كتاب الصلاة - الباب الثالث في شروط الصلاة، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٢٨٠١ كتاب الصلاة - باب الصلاة في الثوب الواحد، وابن خزيمة (٧٧٧) (٧٧٨) كتاب الصلاة - باب الأمر يزر القميص والجبة إذا صلّى المصلي في أحدهما لا ثوب عليه غيره، وابن حبان في "صحيحه" (٢٩٤٤)، والحاكم في "المستدرك" ٢٥٠١ كتاب الصلاة، وقال: هذا حديث مديني صحيح، ووافقه الذهبي، والبغوي في "شرح السنة" (١٥٥) كلّهم من حديث سلمة بن الأكوع المله.

<sup>(</sup>٢) "البحر": كتاب الصلاة ـ باب شروط الصلاة ٢٨٣/١.

<sup>(</sup>٣) المقولة [٥٦١٥] قوله: ((به يفتي)).

<sup>(</sup>٤) "شرح المنية الكبير": شروط الصلاة ـ الثالث: ستر العورة صـ٧١٠ ـ.

<sup>(</sup>٥) انظر "حاشية منحة الخالق على البحر الرائق": كتاب الصلاة ـ باب شروط الصلاة ٢٨٣/١.

<sup>(</sup>٦) "شرح المنية الكبير": شروط الصلاة ـ الثالث: ستر العورة صـ١٤.

## ولو حريراً، أو طيناً يبقى إلى تمام صلاته، أو ماءً كدراً لا صافياً إنْ وُجدَ غيزه،....

قال "ط"(١): ((وانظر هل يحرُمُ النظرُ إلى ذلك المتشكّلِ مطلقاً، أوحيث وُحِدت الشهوةُ؟)) اهـ.

قلت: سنتكلَّمُ على ذلك في كتابِ الحظر<sup>(٢)</sup>، والذي يظهرُ من كلامهم هناك هو الأوَّلُ. [٣٦٢٠] (قولُهُ: ولو حريراً)<sup>(٢)</sup> تعميمٌ للساتر، قال في "الإمداد"<sup>(٤)</sup>: ((لأنَّ فرض السَّتر أقوى من منع لبس الحرير في هذه الحالةِ)).

[٣٦٢١] (قولُهُ: أو ماءً كَدِراً) أي: بحيث لا تُرى منه العورةُ.

٣٦٢٢] (قولُهُ: إِنْ وُجدَ غيرُه) قيدٌ في عدمِ إجزاء السَّتر بالصَّـافي، ومفهومه: أنَّـه إِنْ لـم يجـدُ غيرَهُ وجَبَ السترُ به، وكأنَّه لأنَّ فيه تقليلَ الانكشاف. اهـ "ح"<sup>(°)</sup>.

قلت: ومفهومُهُ أيضاً ـ كما اقتضاه سياقُ الكلام في عادِمِ السَّاتر ـ أنَّه لا يجوزُ في الماء الكـدِرِ إذا وجَدَ ساتراً، مع أنَّ كلام "السِّراج" و"البحر" يفيدُ الجواز مطلقاً، ثـم رأيتُ صاحب "النهر"<sup>(1)</sup>

(قولُهُ: والذي يظهرُ من كلامهم إلخ) سيأتي في كتاب الحظر ما يدلُّ على خلافه فانظره.

(قولُهُ: ومفهومُهُ أيضاً كما اقتضاه سياقُ الكلام في عادِمِ السَّاتِر أنَّـه لا يجوزُ في الماء الكَـدِرِ) غيرُ مسلَّمٍ، فإنَّ غاية ما يفيدُهُ كلامُهُ تعميمُ السَّاتِر للماء الكدر، تــأمَّل. فإنَّ سياق كلامـه في عــادِمِ السَّاتر الشامل للماء الكدر ونحوه.

(قُولُهُ: مع أنَّ كلام "السَّراج" و"البحر" يفيدُ الجوازَ مطلقاً) عبارة "البحر" عند قول "الكنز": وسترُ

<sup>(</sup>١) "ط": كتاب الصلاة - باب شروط الصلاة ١٩٢/١.

<sup>(</sup>٢) المقولة [٣٣٠٠١] قوله:((وهمي غير بادية)). والمقولة [٣٣٠٦٠] قوله:((النظر إلى ملاءة الأجنبية بشهوة حرام)).

<sup>(</sup>٣) في "د" زيادة:((قال في "القنية": عُرْيان معه ثوبُ ديباجٍ وثوبُ كرباس فيه أكثرُ من قدر الدرهم دمٌ يفترض عليه أن يصلي في ثوب الديباج انتهى. يعني لأنَّ الصلاة في الحرير مكروهةٌ للرَّجال بخلاف الصلاة في الشوب النُجِس فإنَّهـا غير صحيحة، لكن الظاهر أنَّ الكراهة هنا ترتفع لكونه مضطراً إلى الصلاة فيه، حموي)).

<sup>(</sup>٤) "الإمداد": كتاب الصلاة \_ فصل في متعلقات الشروط ق٥٢١/أ.

<sup>(</sup>٥) "ح": كتاب الصلاة - باب شروط الصلاة ق ٤٦/أ.

<sup>(</sup>٦) "النهر": كتاب الصلاة .. باب شروط الصلاة ق٣٨/ب.

صرَّحَ بذلك حيث قال: ((إنَّ الفرق بين الصافي وغيره يُؤذِنُ بأنَّ له ثُوباً؛ إذ العادِمُ له يستوي في حقِّه الصافي وغيرُه)) اهـ.

لكنَّ قوله: ((يستوي فيه الصافي وغيرُهُ)) فيه نظرٌ؛ لأنَّه إذا جازَ السَّترُ بالماء الكبرِ مع القدرة على ساترٍ غيزِهِ صار ساتراً حقيقةً، فيتعيَّنُ عند العجز عن ساترٍ غيرِهِ؛ لأنَّ الماء الصدافيَ غيرُ ساترٍ، وإلاَّ لجاز عند عدم العجز.

هذا، وذكر في "البحر"(١): ((أنَّه لا يصحُّ تصويرُ الصلاة في الماء إلاَّ في صلاةِ الجنازة))، وعلَّلهُ في "النهر"(٢): ((بأنَّه إذا كان له ثوب وصلَّى في الماء الكدر لا يجوزُ له الإيماءُ للفرض))، أي: لقدرتهِ على أنْ يصلِّي خارجَ الماء بالثوب بركوعٍ وسجودٍ، لكنْ قال الشيخ "إسماعيل"(٢): ((ولي في الكلامين نظرٌ؛ لإمكان تصوير ركوعه وسجوده في الماء الكبر، بحيث لا يظهرُ من بدنه شيءٌ إذا سدَّ مَنافذَهُ، بل ما يفعلُهُ الغطَّاس في استخراج الغريق أبلغ [١/ق١١٧/٣/ب] من ذلك)) اهـ.

أقولُ: إِنْ فُرِضَ إمكانُ ذلك فقد يقال: لا يبقى ذلك ساتراً؛ لأنَّه حين سجوده وارتفاع الماء

العورة : ((ولو صلّى في الماء عُرياناً إنْ كان كَدِراً صحَّتْ صلاته، وإن كان صافياً يمكنُ رؤية عورته منه لا تصحُّ، كذا في "السِّراج"، وصورةُ الصلاة في الماء الصلاةُ في الجنازة، وإلاَّ فـلا يصحُّ التصوير)) اهـ. وقال في "النهر": ((أقول: وإنما لم يصحَّ في غيرها لأنَّ الفرق بين الصافي وغـيره يُـؤذِنُ بـأنَّ لـه ثوبـاً؛ إذ العادمُ له يستوي في حقِّه الصافي وغيرُهُ، وحيننذٍ فلا يجوزُ له الإيماءُ بالفرض)) اهـ، وبهذا تصحُّ عبارته.

(قُولُهُ: ولي في الكلامين نظرٌ) أي: في كلامٍ "البحر" وتعليلٍ "النهر" له.

<sup>(</sup>١) "البحر": كتاب الصلاة ـ باب شروط الصلاة ٢٨٣/١.

<sup>(</sup>٢) "النهر": كتاب الصلاة \_ باب شروط الصلاة ق٣٨/ب.

<sup>(</sup>٣) "الإحكام": كتاب الصلاة - باب شروط الصلاة ١/ق ٢٦٢/ب.

فوقَهُ لا يصيرُ مستوراً، ويصيرُ كما لو صلَّى عُرياناً تحت خيمةٍ مستورةِ الجوانبِ كلِّها، أو في مكانِ مظلم، أو كما لو دخَلَ في كيس مثلاً وصلَّى فيه فإنَّ الظاهر أنَّه لا تصحُّ صلاته، بخلاف ما لو أخرَجَ رأسهُ من الكيسِ وصلَّى؛ لأنَّه يُصيرُ مستوراً كما لو وقَفَ في الماءِ الكدر ورأسهُ خارجٌ وصلَّى على الجنازة، ثم رأيتُ في "الحاوي الزاهديِّ "(۱) من كتاب الكراهية والاستحسان ما نصُّهُ: ((والمريضُ إذا لم يُخرِجُ رأسهُ من اللِّحاف لا تجوزُ صلاته؛ لأنَّه كالعاري)) اهد. أي: إذا صلَّى تحت اللَّحاف وهو مكشوفُ العورة بالإيماء لا تصحُّ؛ لأنَّه غيرُ مستورِ العورةِ، وهذا يؤيِّدُ ما بحثناه في مسألةِ الكيس، ولله الحمد.

والحاصلُ: أنَّ الشرط هو سترُ عورةِ المصلِّي لا سترُ ذاتِ المصلِّي، فمَن اختفى في خلوةٍ أو ظلمةٍ أو خيمةٍ وهو عُريانٌ فذاتُهُ مستورةٌ، وعورتُهُ مكشوفةٌ، وذلك لا يسمَّى ساتراً، ومثلُهُ لو غطَسَ في ماء كدر، فتأمَّلْ.

و ٣٦٢٣] (قولُهُ: وهل تكفيه الظُّلمةُ إلخ) لا يظهرُ لهذا الكلامِ ثمرةٌ؛ لأنَّه حيث فَقَدَ السَّاترَ صلَّى كيف كان، أي: في ظلمةٍ أو في ضوء، ولعلَّ مراده ما ذكرة في "البحر"(٢)، وعبارتُهُ: ((والأفضلُ(٢) أنْ يصلِّي قاعداً ببيتٍ أو صحراءً في ليلٍ أو نهار))، قال: ((ومن المشايخ مَنْ خصَّهُ بالنهار، أمَّا باللَّيل فيصلِّي قائماً؛ لأنَّ ظلمة اللَّيل تسترُ عورتُه، و رُدَّ بأنَّه لا عبرة بها، و رُدُّ<sup>(٤)</sup> بالفرق بين حالة الاختيار والاضطرار)). اهـ "ط"(٥).

<sup>(</sup>١) "الحاوي": لأبي الرجاء مختار بن محمود بن محمد، نجم الدين الزاهديّ الغَزْمينيّ الحنوارزميّ (٣٥٠هـ). ("كشف الظنون" ٢٨٨١، "الفوائد البهية" صـ٢١٦.، "هدية العارفين"٢٢٢٨).

<sup>(</sup>٢) "البحر": كتاب الصلاة ـ باب شروط الصلاة ٢٨٩/١ بتصرف.

<sup>(</sup>٣) عبارة "البحر": ((هو الصحيح)) بدل ((والأفضل)).

<sup>(</sup>٤) الرد الأول لـ"الذخيرة"، والرد الثاني لصاحب "شرح المنية"، كما في "البحر".

<sup>(</sup>٥) "ط": كتاب الصلاة - باب شروط الصلاة ١٩٢/١.

في "مجمع الأنهر" بحثاً: (( نعم في الاضطرار لا الاختيار )) (يصلّي قاعداً) كما في الصلاة، وقيل: مادًا رحليه (مومياً بركوع وسجود وهو أفضل من صلاته) قاعداً يركع ويسجد.

[٣٦٢٤] (قولُهُ: في "مجمع الأنهر")(١) هو "شرح الملتقى" لـ "شيخي زاده"، "ح"(٢).

و٣٦٧٥] (قولُهُ: كما في الصلاة) كذا قاله في "منية المصلّي"(٢)، قـال في "البحر"(٤): ((فعليه يختلفُ في الرَّجُل والمرأة، فهو يفترشُ، وهي تتورَّكُ)).

[٣٦٧٦] (قُولُهُ: وقيل: مادًّا رِجْليه) أي: ويضعُ يديه على عورته الغليظةِ، والأوَّلُ أُولى؛ لأَنَّه أَكْثَرُ ستراً مع ما في هذا من مـدِّ الرِّجْلين إلى القبلة، "بحر" (" و"حلبة" ("). لكنْ في "شرح المنية الكبير" ((أنَّ الثانيَ أُولى لزيادةِ السَّتر فيه، وهو المذكورُ في شروح "الهداية" (مُ وغيرها)) اهـ. قلت: وهو الصوابُ؛ لأنَّ مَنْ حَعَلَ [ 1 / ق ١ / أ] مقعدتَهُ على رجْليه كما في تشهُّد

(قرلهُ: أي: ويضعُ يديه على عورتِهِ إلخ) أي: في الصُّورتين.

(قُولُهُ: قلت: وهو الصوابُ؛ لأنَّ مَن حَعَلَ مقعدتُهُ إلخ) فيه تأمُّلُ؛ إذ لو قَعَدَ كالصلاة يسترُ أطرافَ فخذيه بساقيه أكثرَ مما لو مَدَّ رجليه، فإنَّ المستتر في المدِّ شيءٌ قليلٌ مع تباعُدِ بعض أطرافهما عن الأرض

<sup>(</sup>۱) "بحمع الأنهر": كتاب الصلاة ـ باب شروط الصلاة ١٣/١ بتصرف، لعبد الرحمن بن محمد بن سليمان المعروف بشيخي زاده، ويقال له: الداماد الكليبوليّ(ت١٠٧٨هـ) شرح "ملتقى الأبحر" لإبراهيم بن محمد الحلبي القسطنطينيّ (ت٥٦٥هـ). ("كثيف الظنون"١٨١٤-١٥١١،"الكواكب السائرة"٧٧/١،"الشقائق النعمانية"صه٩٦٠، "هدية العارفين" ٤٩١١، ١٤٥٥ الأعلام "٣٣٢/٣)

<sup>(</sup>٢) "ح": كتاب الصلاة ـ باب شروط الصلاة ق ٢٦/أ.

<sup>(</sup>٣) انظر "شرح المنية الكبير": شروط الصلاة ـ الثاني: الطهارة من الأنجاس صـ٩٩ ــ.

<sup>(</sup>٤) "البحر": كتاب الصلاة ـ باب شروط الصلاة ٢٩٠/١.

<sup>(</sup>٥) "البحر": كتاب الصلاة ـ باب شروط الصلاة ٢٩٠/١ نقلاً عن "الذحيرة".

<sup>(</sup>٦) "الحلبة": شروط الصلاة .. الثاني: الطهارة من الأنجاس ١/ق ٢٥٢/ب.

<sup>(</sup>٧) "شرح المنية الكبير": شروط الصلاة ـ الثاني: الطهارة من الأنجاس صـــ٩٩ ـــ باختصار يسير.

 <sup>(</sup>A) "انظر "الفتح" و"الكفاية" و"العناية": كتاب الصلاة ـ باب شروط الصلاة التي تتقدمها ٢٣١/١ ٢٣٢\_٢٣٢، و"البناية" ٢٥٤/٢ ونقله في "الفتح" عن "للحتبي"، وفي "الكفاية" عن "للحدي.

# و(قائماً) بإيماءٍ أو (بركوعٍ وسحودٍ).....

الصلاة تظهرُ عورتُهُ الغليظة حالةَ الإيماء للرُّكوع والسُّحود أكثرَ ممن جعَلَ مقعدته على الأرض كما هو محسوسٌ مشاهد، ولو حلَسَ متربِّعاً يظهرُ منه القبُلُ، فلذا اغتفروا مدَّ رِحْليه نحوَ القبلة، فلا حرَمَ أنَّه مشَى عليه شرَّاح "الهداية" وغيرُهم كصاحب "الذخيرة" و"السِّراج"(١) و"الدرر"(١) و"التبين"(٦) و"نور الإيضاح"(٤)، والخلافُ في الأولويَّةِ كما لا يخفى، ونبَّة عليه في "النهر"(٥).

(٣٦٢٧) (قولُهُ: وقائماً بإيماء) كذا في "القُهُستانيِّ"(١) عن "الزاهديِّ"، ونقلَهُ في "البحر"(٧) عن المتقى البحار"(٨) وقال: ((وظاهرُ "الهداية"(١) أنَّه لا يجوزُ))، ثم ذكر (١٠) بعد نحو ورقة بحثاً رجَّحَ

لتقرُّسِهما، بخلاف ما لو حلَسَ كالصلاة فإنَّه يستترُ أغلبُ فخذيه تما يلي الأرضَ بساقيه، ولا تظهرُ عورته الغليظة حالةَ الإيماء إلاَّ إذا بالَغَ فيه ولا داعيَ للمبالغة، وإذا حلَسَ متربَّعاً ما ظهَرَ من قُبُلِهِ يسترُّهُ بوضع يديه عليه، فينبغي أنَّ يكون أفضلَ من مدِّ رجليه لِما فيه من مدَّهما للقبلةِ بلا داعٍ، تأمَّل.

<sup>(</sup>١) "السراج الوهاج": كتاب الصلاة \_ باب شروط الصلاة ١/ق ١٤١/أ.

<sup>(</sup>٢) "الدرر": كتاب الصلاة .. باب شروط الصلاة ١٩٨١.

<sup>(</sup>٣) "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة . باب شروط الصلاة ٩٩/١.

<sup>(</sup>٤) "نور الإيضاح": كتاب الصلاة ـ فصل في متعلقات الشروط صـ ١١٠.

<sup>(</sup>٥) "النهر": كتاب الصلاة ـ باب شروط الصلاة ق٤٠٠ /أ.

<sup>(</sup>٦) "جامع الرموز": كتاب الصلاة \_ فصل في شروط الصلاة ٨٢/١.

<sup>(</sup>V) "البحر": كتاب الصلاة \_ باب شروط الصلاة ١/٨٨٨.

<sup>(</sup>٨) اسم لكتابين من كتب المذهب أحدهما "ملتقى البحار": لأبي عبد الله محمد بن يوسف بن إلياس، شمس الدين القُونَّوِيّ الدمشقيّ (٣٨٨هـ). والثاني: "ملتقى البحار من منتقى الأخبار" لأبي المفاخر محمد بن محمد، تاج الدين السَّديديّ الزوزنيّ (كان حياً سنة ٩٩٩هـ) شرح "منظومة النسفي" في الحلاف، ولم يتبين لنا المرادُ منهما عند الإطلاق. ("كشف الظنون" ١٨٦٨، ١٨١٦، "تاج التراجم" ص٢٣٧-، "هدية العارفين" ١٤٠/٢، ١٧٢، محجم المؤلفين" ٧٠٦/٠).

<sup>(</sup>٩) "الهداية": كتاب الصلاة ـ باب شروط الصلاة التي تتقدمها ٤٤/١.

<sup>(</sup>١٠) أي: صاحب "البحر": كتاب الصلاة ـ باب شروط الصلاة ٢٩٠/١.

به ما في "الهداية"، والبحثُ مأخوذٌ من "الحلبة"<sup>(۱)</sup> فراجعه، وقال في "البحر"<sup>(۲)</sup> أيضاً: ((وينبغمي أنْ يكون هذا دونَ الرابع في الفضل ـ أي: دونَ القيام بركوعٍ وسنجودٍ ــ للانحتىلافِ في صِحَّتِهِ وإنْ كان سترُ العورة في الرابع أكثرَ)) اهـ.

قلت: فكان الأَولى لـ "الشارح" تأخيرَهُ عن الرابع ليكونَ الذِّكْرُ في الأربعةِ على وَفْقِ الترتيب في الأفضليَّة.

[٣٦٢٨] (قُولُهُ: لأنَّ السَّتر أهمُّ إلخ) أي: لأنَّه فرضٌ في الصلاة وخارجَها، والأركسانُ فرائضُ الصلاة لا غير، وقد أتى ببدلِها، وإنما حاز القيامُ لأنَّه وإنْ تركَ فرضَ السَّتر فقد كمَّلَ الأركانَ الثلاثة، "بدائع"("). وأراد بالأركان الثلاثةِ القيامُ والركوعَ والسحود.

Y V 0/1

(قولُهُ: وقال في "البحر" أيضاً: وينبغي أنْ يكون هذا إلخ) عبارتُهُ عند قول "الكنز": وحُيَّر إنْ طَهُرَ أَقلُ من ربعه : (( يعني: بين أنْ يصلّيَ فيه، وهو الأفضلُ لِما فيه من الإتيان بالرُّكوع والسجود وستر العورة، وبين أن يصلّي عُرياناً قاعداً يُومِئُ بالركوع والسجود، وهو يلي الأوَّلَ فِي الفضل لِما فيه من ستر العورة الغليظة، وبين أن يصلّي قائماً عُرياناً يركعُ ويسجد وهو دونهما في الفضل، وفي "ملتقى البحار": إنْ شاء صلّى عُرياناً بالركوع والسجود أو مُومِياً بهما إمَّا قاعداً وإمَّا قائماً، فهذا نص على جوازِ الإيماء قائماً، وظاهرُ "الهداية" أنَّه لا يجوزُ، وعلى الأوَّلِ المخيَّرُ فيه أربعةُ أضياء، وينبغي أنْ يكون الرابعُ دون الثالث في الفضل وإنْ كان سترُ العورة فيه أكثرَ للاحتلاف في صحَّتِه، وهذا كلَّهُ عندهما، وعند "محمَّدٍ" ليس بمحمَّر، ولا يجوزُ صلاته إلاَّ في الثوب؛ لأنَّ خطاب التطهير سقَطَ عنه لعجزه، والماهر، يسقط عنه خطابُ السترُ لقدرته عليه، فصار كالطاهر في حقّه، ولهما أنَّ المأمور به هو السَّترُ بالطاهر، فإذا لم يقدر عليه سقَطَ فيميلُ إلى أيُهما شاء )) اهد.

<sup>(</sup>١)"الحلبة": شروط الصلاة ـ الثاني: شروط الصلاة ١/ق ٣٥١/ب ـ ق٤٥٣/أ.

<sup>(</sup>٢) "البحر": كتاب الصلاة ـ باب شروط الصلاة ٢٨٨/١ بتصرف.

<sup>(</sup>٣) "البدائع": كتاب الصلاة \_ فصل في شرائط أركان الصلاة ١٤١/١ بتصرف.

(ولو أُبِيْحَ له ثُوبٌ) ولو بإعارةٍ (ثبتَتْ قدرتُهُ) هو الأصحُّ، ولو وُعِدَ به يَنتظِرُ ما لــم يَخَفْ فوتَ الوقت، هو الأظهرُ.....

وظاهرُهُ: أنَّه لا يجوزُ الإيماءُ قائماً؛ لأنَّ فيه تركَ فرضِ السَّتر بلا تكميلٍ للثلاثة، ومن هنا نشأ ترجيحُ صاحب "البحر" و"الحلبة" لظاهرِ ما مرَّ<sup>(۱)</sup> عن "الهداية".

ر٣٦٢٩] (قولُهُ: ولو أبيحَ له ثوبٌ إلخ) في "التاترخانيَّة"(٢): ((ولو كان بحضرتــه مَنْ لــه ثــوبٌ يسألُهُ، فإنْ لـم يعطِهِ صلَّى عُرياناً، ولو وحَدَ في خلالِ صلاته ثـوباً استقبَلَ)) اهــ.

وظاهرُهُ لزومُ السؤال، لكنْ ينبغي تقييدُهُ بما إذا غلَبَ على ظنّه عدمُ المنع كما في المتيمّم.

[٣٦٣٠] (قولُهُ: هو الأظهرُ) كذا في "شرح المنية الصغير" ( وقلَّمنا في التيميّم عن "الفتتح" وغيره: ((أنَّه لو وُعِدَ بللو أو تُوبٍ يستحبُّ له التأخيرُ ما لم يخفْ فوت الوقت عنده، وعندهما يجبُ وإنْ خاف فوتَهُ كما لو وُعِدَ بالماء فإنّه ينتظرُ اتّفاقاً))، وقدَّمنا أنَّ ظاهر كلامهم ترجيح قول "الإمام"، وبه جزم في "المنية " ( )، وتقدَّم أن أيضاً أنّه يُندَبُ لراجي الماء أنْ يؤخر إلى آخر [ الحرام ١٨٥ ) الوقت المستحبِّ.

(قولُهُ: فإنَّه ينتظرُ اتَّفاقاً) أي: فإنَّه ينتظرُ وإنَّ خرَجَ الوقتُ كما تقلَّمَ في التيشُم، والـذي تقلَّمَ في التيشُّم أنَّ عندهما يجبُ الانتظار لو أمَرَهُ به في الدَّلو والرَّشـاء والشوب والمـاء وإنْ خـاف فـوتَ الوقـت، وعنده لا يجبُ، بل يُستحَبُّ في الكلِّ إلاَّ في الماء فيحبُ وإنْ خرج الوقت.

<sup>(</sup>١) في المقولة السابقة.

<sup>(</sup>٢) "التاترخانية": كتاب الصلاة ـ الفصل الثاني ١٦/١ ، نقلاً عن "السراجية".

<sup>(</sup>٣) "شرح المنية الصغير": شروط الصلاة ـ الثالث: ستر العورة صـ٢٢١ـ.

<sup>(</sup>٤) المقولة [٢٢٢٨] قوله: ((وكذا الانتظار)).

<sup>(</sup>٥) "انظر "شرح المنية الكبير": كتاب الطهارة \_ فصل في التيمم صـ٧٠.

<sup>(</sup>٦) ٢/١٣٠ "در".

كراجي ماء وثوبٍ وطهارةِ مكان، وهل يلزمُهُ الشراءُ بثمنِ مثلِهِ؟ ينبغي ذلك (ولـو وجَدَ ما) أيّ: ساتراً (كلُهُ نجسٌ) ليس بأصلي ّ كجلدِ ميتةٍ لَم يُدِيَغْ......

[٣٦٣١] (قُولُهُ: كراجي ماء) أي: كمَنْ رجى حصولَ الماء، فإنَّه يُندَبُ له أَنْ يؤخَّرَ إلى آخرِ الوقت المستحبِّ كما مرَّ<sup>(١)</sup> في النَّيمُّم، وهذا تنظيرٌ لا قياسٌ حتَّى يردَ أَنَّ الظاهر قياسُ مسألة الثوبِ على الماء الموعودِ، فيحبُ الانتظارُ وإنْ فات الوقتُ، فافهم.

[٣٦٣٢] (قولُهُ: وثوبٍ ومكان) (٢) فإنَّه إذا رحا وحودَ الثوب يؤخَّرُ ما لم يخفْ فـوتَ الوقت كطهارة المكان، "قنية" (٢). أي: كمًا إذا كـان محبوساً مثلاً في مكانٍ نجسٍ، ويرجو رجاءً قويًّا الخروجَ منه، فإنَّه يؤخِّرُ ما لم يخف الفوتَ.

والظاهرُ: أنَّ هذا التأخيرَ مستحبٌّ أيضاً كنظائره المارَّةِ.

[٣٦٣٣] (قولُهُ: ينبغي ذلك) أي: قياساً على الماء، والبحثُ لـ "البحر"(؛)، وتبِعَـهُ في "النهر"(°) وقال: ((ولم يذكروه)).

وأقولُ: قدَّمنا (١) المسألةَ منقولةً عن "السِّراج"، وأنَّ فيها قولين، وفي تيمُّم "مواهب الرحمن": ((ويجبُ أنْ يشتريَ الماءَ والثوبَ بمثلِ الثمن إنْ فضَلَ عن نفقته، لا بزيادةِ غُبُنٍ فاحشٍ))، ولله الحمد.

[٣٦٣٤] (قولُهُ: ليس بأصليِّ إلخ) أي: ليس بأصليِّ النجاسةِ، وإنما المرادُ ما نجاستُهُ عارضةٌ كالبولِ والدم كما في "النهر"(٧)، لكنْ في كونِ جلد الميتة نَجِسَ الأصلِ نظرٌ؛ لأنَّ نجاسته

(قولُهُ: لكنْ في كونِ حلد الميتة نَحِسَ الأصل نظرٌ) قد يقال: هــو تمثيلٌ للنفي لا للمنفيِّ، وتمثيلُ المنفيِّ

<sup>(</sup>۱) ۲/۰۲۲ "در".

<sup>(</sup>٢) قوله: ((ومكان)) هكذا بخطه، والذي في نسخ الشارح: ((وطهارة مكان)) وهو أظهر، تأمل. اهـ مصححه.

<sup>(</sup>٣) "القنية": كتاب الصلاة ـ باب ستر العورة ق١٠/أ.

<sup>(</sup>٤) "البحر": كتاب الصلاة .. باب شروط الصلاة ٢٩٠/١.

<sup>(</sup>٥) "النهر": كتاب الصلاة ـ باب شروط الصلاة ق٣٩/ب.

<sup>(</sup>٦) المقولة [٢٢٢١] قوله: ((في ذلك المكان)).

<sup>(</sup>V) "النهر": كتاب الصلاة ـ باب شروط الصلاة ق٣٩/ب.

(فإنَّه لا يستُرُ به فيها) اتّفاقاً، بل خارجَها، ذكرَهُ "الواني" (أو أقلُّ من ربعِمهِ طاهرٌ نُدِبَ صلاتُه فيه) وجازَ الإيماءُ كما مرَّ، وحتَّمَ "محمَّدٌ" لبسهُ، واستحسنه في "الأسرار"، وبه قالت "الثلاثةُ" (ولو) كان (ربعهُ طاهراً صلَّى فيه حتماً) إذ الربعُ كالكلِّ،

عارضةٌ بالموت، تأمَّلْ.

[٣٦٣٥] (قولُهُ: فإنَّه لا يستُرُ به فيها) لأنَّ نجاسته أغلظُ لعدم زوالها بالماء، "بحر"(١).

[٣٦٣٦] (قولُهُ: بل خارجَها) ظاهرُهُ وحـوبُ السَّتر به حيث لـم يجـدْ غيره، وقـد مرَّ أُوَّلَ الباب (٢) أَنَّ له لُبْسَ ثوبٍ نِحس في غير صلاةٍ.

[٣٦٣٧] (قولُهُ: نُدِبَ صلاتُهُ فيه) أي: بالقيامِ والرُّكوع والسحود، "ح"(٢).

ر٣٦٣٨ (قولُهُ: وحازَ الإيماءُ كما مرَّ) أي: عاريًا، بأنْ فعَلَ إحدى الصُّورِ الأربعِ السابقة، ولو قال: وجاز أنْ يفعلَ كما مرَّ لكان أولى، "ط"(°). أي: لأنَّ بعض تلك الصُّورِ لا إيماءَ فيها.

[٣٦٣٩] (قولُهُ: واستحسنَهُ في "الأسرار") لكنْ نازَعَهُ في "الفتح"(١).

[٣٦٤٠] (قولُهُ: إذ الربعُ كالكلِّ) أي: يقومُ مَقامه في مواضعَ كما في حلقِ المحرِمِ ربعَ رأسـه، وكما في كشف العورة.

إنما هو بجلدِ الخنزير، ثمَّ رأيتُ "السنديَّ" ذكر ما نصُّهُ:(( فإنَّ نجاسته ليست بأصليَّةٍ بل عارضةٌ بالموت )).

<sup>(</sup>١) "البحر": كتاب الصلاة \_ باب شروط الصلاة ٢٨٩/١ بتصرف.

<sup>(</sup>٢) صـ١٦ ـ "در".

<sup>(</sup>٣) "ح": كتاب الصلاة \_ باب شروط الصلاة ق٤٦/أ.

<sup>(</sup>٤) صـ٧٦-٨٨ "در".

<sup>(</sup>٥) "ط": كتاب الصلاة \_ باب شروط الصلاة ١٩٢/١.

<sup>(</sup>٦) "الفتح": كتاب الصلاة \_ باب شروط الصلاة ٢٣٠/١.

وهذا إذا لم يَجِدْ ما يزيلُ به النجاسة أو يقلُّلُها، فيتحتَّمُ لبسُ أقلِّ ثوبيه نجاسةً، والضابطُ أنَّ مَن ابتُلِيَ ببليَّين فإنْ تساويا خُيِّرَ، وإنِ اختلفا....

[٣٦٤١] (قولُهُ: وهذا إذا لم يجدُ إلخ) فإنْ وجَدَ في الصورتين وحَبَ استعمالُه كما في اللحر "(١).

[٣٦٤٢] (قولُهُ: فيتحتَّمُ لبسُ أقلِّ ثوبيه نجاسةً) تبِعَ فيه صاحبَ "النهر" ((إنْ كانت النجاسةُ في كلِّ منهما غليظةً فقالوا: إنْ لم تبلغُ في كلِّ منهما الربعَ تخيَّرَ، والمستحبُّ الصلاةُ في أقلَهما نجاسةً، وإنْ بلغتِ الربعَ [1/قه ٣١٩]] في أحدهما فقط تعيَّنَ الآخرُ، وإنْ زاد عليه في كلِّ منهما ولم تبلغ ثلاثة أرباع تخيير، وإنْ بلغَتْها في أحدهما واستوعبت الآخر تعيَّنَ ما ربعهُ طاهر، وإنْ كانت النجاسةُ خفيفةً لم أره، ومقتضى التحريج على مرَّ أنْ يتخيَّر ما لم تزدْ في أحدهما على ثلاثة أرباعه أو تستوعبه، وإلا تعيَّنَ ما ربعهُ فصاعلاً طاهر)) اهد. وذكر نحوة "ح" عن "الهنديَّة" و"الزيلعي "(") و "الخلاصة" (").

[٣٦٤٣] (قولُهُ: ببلَّتين) أي: بفعلِ إحداهما غيرَ عين، لا بفعلِهما معاً.

(٣٦٤٤) (قولُهُ: فإنْ تساويا) أي: من حيث المنعُ من الصلاة بلا مرجِّح معتبر وإنْ لم يستويا في قدْرِ النجاسة، وقولُهُ: ((أو اختلفا)) أي: بأنْ كان ما في أحدهما مأنعاً دونَ ما في الآخرِ، أو كان ما في كلٍّ منهما مانعاً، لكنْ وُجِدَ في أحدهما مرجَّحٌ يقيمُهُ مُقامَ الكلِّ كطهارة الربع أو نجاستِهِ.

<sup>(</sup>١) "البحر": كتاب الصلاة .. باب شروط الصلاة ٢٨٨/١.

<sup>(</sup>٢) "النهر": كتاب الصلاة \_ باب شروط الصلاة ق ٣٩/ب.

<sup>(</sup>٣) "الحلبة": شروط الصلاة ـ الثاني: الطهارة من الأنجاس ١/ق ٩٤٩أ.

<sup>(</sup>٤) "ح": كتاب الصلاة \_ باب شروط الصلاة ق ٢٤/أ.

<sup>(</sup>٥) "الفتاوى الهندية": كتاب الصلاة ـ طهارة ما يستر به العورة ٢٠/١ نقلاً عن "التبيين" و"الخلاصة".

<sup>(</sup>٦) "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة \_ باب شروط الصلاة ٩٨/١.

<sup>(</sup>٧) "خلاصة الفتاوي": كتاب الصلاة ـ الفصل السابع في طهارة الثوب والمكان ق٥٦/ب.

اختارَ الأخفّ.

(ولو و حَدَت) الحرَّةُ البالغةُ (ساتراً يستُرُ بدنَها مع ربع رأسها يجبُ سبترُهما)، فلو تركَت سترَ رأسها أعادَت بخلاف المراهقة؛ لأنَّه لَمَّا سقَطَ بعُذرِ الرِّقِّ فبعُذرِ الصِّبا أولى (ولو) كان يستُرُ (أقلَّ من ربع الرأس......

وبهذا التقريرِ ينطبقُ الضابط على ما ذكرناه من الفروع (١١)، فإذا كانت النجاسةُ في كلِّ منهما أكثرَ من قدْرِ الدرهم، لكن لم تبلغ الربعَ تخيَّرَ وإنْ كانت في أحدهما أكثرَ من الآخرِ لتساويهما في المنع بلا مرجِّع، بخلاف ما إذا بلغت وبع أحدهما لترجُّحِه بإقامتهم الربعَ مُقامَ الكلِّ، وتقريرُ الباقي ظاهرٌ ثما قلنا، فافهم.

[٣٦٤٥] (قولُهُ: اختارَ الأخفَّ) نظيرُهُ: جَريحٌ لو سجَدَ سالَ جرحُهُ وإلاَّ لا فإنَّه يصلّي قاعداً مُومياً؛ لأنَّ ترك السحود أهونُ من الصلاة مع الحدثِ لجواز تركِهِ اختياراً في التنفُّلِ على الدابَّة، "زيلعي"(٢).

٣٦٤٦١ (قولُهُ: لأنَّه لَمَّا سقَطَ إلخ) الأولى التعليلُ بقوله عليه الصلاة والسلام: (( لا تصلّي حائضٌ بغيرِ قناع )(٢)، لأنَّ تعليله يُفهمُ أنَّ كلَّ ما سقَطَ ستره بعذرِ الرقِّ كالكتفين والسَّاقين

<sup>(</sup>١) المقولة [٣٦٤٢] قوله: ((فيتحتم لبس أقل ثوبيه نحاسةً)).

<sup>(</sup>٢) "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة \_ باب شروط الصلاة ٩٨/١ بتصرف.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد ١٠/١ و ٢١٥ و ٢٥١ و ٢٥ و ١٥ وأبو داود (٢٤١) كتاب الصلاة \_ بـاب: المـرأة تصلي بغير خمار، والترمذي (٣٧٧) كتاب الصلاة \_ باب ما جاء: لا تقبل صلاة المرأة إلا بخمار، وقال: حديث عائشة حديث حسن، والترمذي (٣٧٧) كتاب الطهارة \_ باب إذا حاضت الحارية لـم تصل الله بخمار، والبيهقي في "السنن الكبرى" ٢٣٣/٢ كتاب الصلاة \_ باب الم تصلي فيه المرأة من الثياب، وابن خزيمة (٧٧٥) كتاب الصلاة \_ باب نفي قبول صلاة الحراء المدروك بغير خمار، وابن حبان (١٧١١) (١٧١١) كتاب الصلاة \_ باب شهروط الصلاة، والبغوي في "شرح السنة" (٧٢٥)، والحاكم في "المستدك" ٢٥١/١ كتاب الصلاة \_ باب لا تقبل صلاة حائض إلا بخمار، وقائد الذهبي، كلّهم رووه من حديث عائشة رضي الله عنها أنَّ رسول الله يخت على شرط مسلم ولم يخرَّجاه، ووافقه الذهبي، كلّهم رووه من حديث عائشة رضي الله عنها أنَّ رسول الله يختها الله بن عَمْرٍو، والحسن رضي الله عنهما.

لا) يجبُ، بل يُندَبُ، لكنَّ قوله (ولو وحَد) المكلَّفُ (ما يستُرُ به بعض العورة وحَبَ استعماله) ذكرَهُ "الكمال"، زاد "الحلبيُّ": (( وإنْ قلَّ )) يقتضي وجوبَهُ مطلقاً،

يسقُطُ بالصِّبا، وليس كذلك، أفاده "ح"(١)، تأمَّل.

وفي "أحكام الصغار"(٢) لـ "الأستروشنيّ": ((وجوازُ صلاةِ الصغيرة بغيرِ قناعِ استحسانٌ؛ لأنَّه لا خطابَ مع الصِّبا، والأحسنُ أنْ تصلّي بقناع؛ لأنَّها إنما نُومَرُ بالصلاة للتعوُّدِ، فتُومَرُ على وجه يجوزُ أداؤها بعد البلوغ))، ثم قال: ((المراهقةُ إذا صلّتْ بغيرِ قناعٍ لا تؤمرُ بالإعادة استحساناً، وإنْ صلَّتْ بغير وضوء تؤمرُ، ولو صلَّتْ عريانةً تعيدُ، وفي كلِّ موضعٍ تعيدُ البالغةُ الصلاةَ فهي تعيدُ على سبيل الاعتباد)) اهـ.

و٣٦٤٧] (قولُهُ: لا يجبُ) لأنَّ ما دون الربع لا يُعطَى له حكمُ الكلِّ، والسترُ أفضلُ تقليلاً للانكشاف، "زيلعي"("). ومثلُهُ [١/ق٣١٩/ب] في "الحلبة"(٤) عن "المحيط" و"الخلاصة"(٥) و"الكافي"(١).

[٣٦٤٨] (قولُهُ: زاد "الحلبيُّ") أي: في "شرحه الصغير" (٧)، "ح" (٨). [٣٦٤٩] (قولُهُ: مطلقاً) أي: سواءٌ كان يسترُ الربعَ أو الأقلَّ، "ط" (٩).

<sup>(</sup>١) "ح": كتاب الصلاة ـ باب شروط الصلاة ق٤٦/أ.

<sup>(</sup>٢) "جامع أحكام الصغار": مسائل الصلاة - المسألة /١٨/ ٢٨/١ بتصرف.

<sup>(</sup>٣) "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة \_ باب شروط الصلاة ٩٨/١.

<sup>(</sup>٤) "الحلبة": شروط الصلاة ـ الثاني: الطهارة من الأنجاس ١/ق ٣٥٣/ب.

<sup>(</sup>٥) "خلاصة الفتاوي": كتاب الصلاة ـ الفصل السادس: في ستر العورة ١/ق ٢٤٪أ.

<sup>(</sup>٦) "كافي النسفي": كتاب الطهارة ـ باب شروط الصلاة ١/ق٢١/أ.

<sup>(</sup>Y) "شرح المنية الصغير": شروط الصلاة - الثالث: ستر العورة صـ ١٢١-.

<sup>(</sup>٨) "ح": كتاب الصلاة \_ باب شروط الصلاة ق ٢ ٤ /ب.

<sup>(</sup>٩) "ط": كتاب الصلاة \_ باب شروط الصلاة ١٩٣/١.

فتأمَّل.

### (ويستُرُ القُبلَ والدُّبرَ) أوَّلاًّ (فإنْ وجَدَ ما يستُرُ أحدَهما).....

[٣٦٥٠] (قُولُةُ: فتأمَّلُ أشارَ إلى إمكانِ الجواب بحمْلِ كلام "الكمال" على غيرِ الرأس؛ لأنَّه أخفُّ بدليل صحَّةِ صلاةِ المراهقة مع كشفِ الرأس دون غيره، أفاده "ح"(١).

أقولُ: والأحسنُ الجوابُ بحملِ ((أل)) في ((العورةِ)) على جنسِ الأفراد لا جنسِ الأجزاء، أي: إذا وُجدَ ما يسترُ بعضَ أفراد العورةِ ـ بأنْ كان يسترُ أصغرَها كالقُبل أو الدُّبر دون أكبرها ــ وحَبَ استعمالُهُ بدليلِ قوله بعدَه: ((ويسترُ القُبلَ والدُّبرَ إلخ))، وقولِهِ في "المعراج": ((ولو وحَدَ ما يسترُ به بعضَ العورة ستَرَ القبلَ والدُّبرَ بالاتّفاق)) اهـ.

وهو معنى ما في "البحر"(٢) عن "المبتغى": ((إنْ كان عنده قطعةٌ يسترُ بها أصغرَ العورات فسدَتْ، وإلاَّ فلا)) اهـ.

وحينهُذٍ فلا منافاةً بين كلامهم؛ إذ ليس فيه على هذا الحملِ ما يقتضي وجوبَ سترِ ما دون ربع عضوِ من العورة حتى يخالفَ ما قدَّمناه (٢) عن "الزيلعيِّ" و"المحيط" و"الخلاصة" و"الكافي":

(قولُهُ: والأحسنُ الجوابُ بحمل أل في العورةِ إلخ) وقال "الفتّال": (( يمكن حملُ كلام "الكمال" على العورة الغليظة، فإنّه يجبُ سترها بالقدر الممكن لا سيّما ما كان أفحش كالدُّبر، فسترُ بعضها وإنْ قلَّ واحبٌ في الصلاة وغيرها بخلاف ستر الرأس، فإنَّ وجوبه في حقّها فقط حيث بلغ الربع القائم مقام الكلِّ، فإنْ لم يبلغ لا يجبُ استعماله لعدم قيامه مقام الكلِّ )) اهد. وقال "الشرنبلاليُّ": (( يمكنُ الجمع بحملِ الواجب في كلامه أوَّلاً على اللازم، فلا يفوتُ الجواز بتركِ أقلَّ من ربع الرأس مكشوفاً مع القدرة على سترِهِ لِما أنَّ دون الربع لا يمنعُ كشفُهُ صحَّةَ الصلاة، وبحمل الواجب في كلامه ثانياً على الاصطلاحيِّ، ولا يمنعُهُ قوله: ويسترُ القبلَ والدُّبرَ لإمكانِ حمله على تقديرِ مضاف، أي: يسترُ بعض القبل والدبر )) اهد من "السنديِّ".

<sup>(</sup>١) "ح": كتاب الصلاة ـ باب شروط الصلاة ق٤٦/ب.

<sup>(</sup>٢) "البحر": كتاب الصلاة - باب شروط الصلاة ٢٩٠/١.

<sup>(</sup>٣) المقولة [٣٦٤٧] قوله:((لا يجب)).

قيل: (يستُرُ الدُّبر) لأنَّه أفحشُ في الركوع والسجود، وقيل: القُبلَ حكاهما في "البحر" بلا ترجيح، وفي "النهر": ((الظاهرُ أنَّ الخلاف في الأولويَّة))، والتعليلُ يفيدُ أنَّه لو صلَّى بالإيماء تعيَّنَ سترُ القبل ـ ثمَّ فخذَهُ، ثم بطنِ المرأة وظهرِها، ثم الركبةِ، ثم الباقي على السَّواء (وإذا لم يَجد) المكلَّفُ المسافرُ (ما يزيلُ به نجاسته)......

((من أنَّ ما دون الربع لا يُعطَى له حكمُ الكلِّ))، وأمَّا قولُ "الحلبي": ((وإنْ قلَّ)) فيحتماجُ لنقـل، وإلاَّ فلو وإلاَّ فلا يعارضُ كلامَ أثمَّةِ المذهب، اللهمَّ إلاَّ أنْ يراد: ما يسترُ عضواً كاملاً كالدُّبر مثلاً، وإلاَّ فلُو وجَدَتِ المرأةُ ما يسترُ ما بين السرَّة والرُّكبة وعندها حرقةٌ قدْرَ الظُّفر مثلاً يبعُـدُ كـلَّ البعـدِ إلزامُهـا بالسَّتر بها، هذا ما ظهرَ لي من فيض الفتَّاح العليم.

(٣٦٥١] (قولُهُ: وقيل: القُبلَ) لأنَّه يَستقبلُ به القبلةَ، ولأنَّه لا يُستَرُ بغيره، والدُّبرُ يُستَرُ بالأليتين، "بحر"(١) عن "السِّراج"(٢).

و (٣٦٥٢] (قولُهُ: والتعليلُ) أي: للقول الأوَّل بأنَّه أفحشُ إلىخ، وهـو مـرادُ صـاحب "النهـر"(٣) بقوله: ((والتعليلُ الثاني))، لأنَّ ما ذكرَهُ "الشارح" أوَّلاً ذكرَهُ في "النهر" ثانيًا، فافهم.

[٣٦٥٣] (قولُهُ: بالإيماء) عبارةُ "النهر"(٤): ((قاعداً بالإيماء)).

[٣٦٥٤] (قولُهُ: تعيَّنَ سترُ القُبل) لعدم العلَّة، وهي زيادةُ الفحش في الرُكوع والسُّجود.

أقولُ: وهذا إنما يظهرُ لو قعَدَ متربِّعاً، أمَّا لو قعَدَ ماداً رِحْليه إلى القبلـة، أو قعَدَ كالمتشـهِّــِـــ كما مشى عليه فيما مرَّ<sup>(°)</sup> ـ يتعيَّنُ سترُ الدبر؛ لأنَّـه [١/ق ٢٠٪أ] يمكنُـهُ جعلُ الذَّكر والخصيتين تحت الفخذين، وأمَّا الدبرُ فإنَّه ينكشِفُ حالة الإيماء، فيتعيَّنُ سترُهُ، تأمَّلْ.

[٢٦٥٥] (قولُهُ: ثُمَّ فحذَهُ) بالنصب عطفاً على قول المنن: ((القبلَ والدُّبرَ))، وعبارةُ

<sup>(</sup>١) "البحر": كتاب الصلاة \_ باب شروط الصلاة ٢٩٠/١.

<sup>(</sup>٢) "السراج الوهاج": كتاب الصلاة - باب شروط الصلاة ١/ق ١٤١/ب.

<sup>(</sup>٣) "النهر": كتاب الصلاة \_ باب شروط الصلاة ق ٣٩/ب.

<sup>(</sup>٤) "النهر": كتاب الصلاة \_ باب شروط الصلاة ق ٣٩/ب.

<sup>(</sup>٥) صــ٧٧\_ "در".

# أو يقلِّلُها لبُعدِهِ ميلاً أو لعطشٍ (صلَّى معها) أو عارياً.....

"شرح المنية"(١): ((ويقدِّمُ في السَّتر ما هو أغلظُ كالسَّوءتين، ثم الفخذَ، ثم الرُّكبةَ، وفي المرأةِ بعد الفخذِ البطنَ والظَّهرَ، ثم الرُّكبةَ، ثم الباقيَ على السواء)) اهـ.

وأفادَ بقوله: ((كالسُّوءتين)) أنَّ ستر نحوِ الألية والعانةِ مثلُهما، فيقدَّمُ على الفحذ، فافهم.

[٣٦٥٦] (قولُهُ: أو يُقلِّلُها) كذا في "شرح المنية"(٢)، والظاهرُ تقييدُه بما يقلِّلها عن الدرهم أو عن ربع الثوب، وإلاَّ فلو كانت أكثرَ من الدرهم ودونَ الربع، وإذا قلَّلها تبقى أكثرَ من الدرهم لا يجبُ التقليلُ لِما مرَّ<sup>(٢)</sup> عن "الحلبة" وغيرها: ((من أنَّه لو له ثوبان لم تبلغ نجاسةُ كلِّ الربعَ يتخيَّرُ))، فتدبَّرْ.

[٣٦٥٧] (قولُهُ: لَبُعدِهِ ميلاً) صرَّحَ به في "السِّراج"(٤)، وأشار به إلى أنَّ عدم الوحود يكونُ حقيقةً وحكماً.

و٣٦٥٨] (قولُهُ: أو لعطش) أي: خوفِهِ حالاً أو مآلاً، على نفسه أو على مَنْ تلزمُهُ مؤنتُه، فإنّـه لا يلزمُهُ إزالةُ تلك النجاسةِ، "شرح المنية"(٥). ومثلُهُ خوفُ العدوِّ وعدمُ وجودِ ثمنه ونحوُ ذلك كما في "الإحكام"(١) عن "البرْجَنديِّ".

و (٣٦٥٩) (قولُهُ: صلَّى معها أو عارياً) أي: إنْ كان الطاهرُ أقـلَّ من ربعِ الثوب، وإلاَّ تعيَّنتْ صلاتهُ به كما مرَّ (٧).

<sup>(</sup>١) "شرح المنية الكبير": شروط الصلاة - الثالث: ستر العورة صـ٢١٦.

<sup>(</sup>٢) "شرح المنية الكبير": شروط الصلاة ـ الثاني: الطهارة من الأنجاس صـ١٩٧٠.

<sup>(</sup>٣) المقولة [٣٦٤٢] قوله:((فيتحتم لبس أقل ثوبيه نجاسة)).

<sup>(</sup>٤) "السراج الوهاج": كتاب الصلاة - باب شروط الصلاة ١/ق ١٤٠/ب.

<sup>(</sup>٥) في "م":((شراح "المبنية")). انظر "شرح المنية الكبير": شروط الصلاة ـ الثاني: الطهارة من الأنجاس صـ١٩٧.

<sup>(</sup>٦) "الإحكام": كتاب الصلاة ـ باب شروط الصلاة ١/ق ٢٦٢/أ.

<sup>(</sup>Y) صــ۲٤ ــ "در".

(ولا إعادة عليه) وينبغي لزومُها لو العجزُ عن مزيلٍ وساتر (١) بفعل العباد كما مرَّ في التيمُّم، ثمَّ هذا للمسافر؛ لأنَّ للمقيم يُشترَطُ طهارةً الساتر وإنْ لم يَملِكه، "قُهُستاني".

(و) الخامسُ (النيَّةُ)....

٣٦٦٠٠] (قولُهُ: ولا إعادةَ عليه) أي: إذا وحَدَ المزيلَ وإنْ بقيَ الوقت، "قُهُستاني"(٢٠).

[٣٦٦١] (قولُهُ: وينبغي) البحثُ لصاحب "الحلبة"(٢)، وقال: ((ولعلَّهم لم يذكروه هنا للعلم به مما مرَّ في التيمُّم))، وتبعَهُ في "البحر"(٤) وغيره، فافهم.

[٣٦٦٢] (قُولُهُ: عن مزيلٍ) أي: للنجاسةِ في مسألتنا، وقُولُـهُ: ((وعـن سـاترٍ)) أي: للعـورة في المسألة التي قبلها.

القدرة على الماء، فافهم.

[٣٦٦٤] (قولُهُ: ثمَّ هذا للمسافر) الأولى أنْ يقول: وقيَّدْنا بالمسافر، وكأنَّه يشيرُ بهذا إلى ردِّ ما في "شرح المنية"<sup>(١)</sup>: ((من أنَّ التقييد بالمسافر باعتبارِ الغالب؛ إذ لا فرقَ بينه وبين غيره)).

[٣٦٦٥] (قولُهُ: لأنَّ للمقيم إلخ) اسمُ ((أنَّ)) ضميرُ الشأن محذوفٌ، و((للمقيم)) يتعلَّقُ بـ ((يُشترَطُ))، والجملةُ خبرُ ((أنَّ))، وضميرُ ((يملكُهُ)) للسَّاتر، وعبارة "القُهُستانيِّ"(٧) هكذا:

<sup>(</sup>١) في "ب":((وعن ساتر)).

<sup>(</sup>٢) "جامع الرموز": كتاب الصلاة .. فصل في شروط الصلاة ٨٢/١.

<sup>(</sup>٢) "الحلبة": شروط الصلاة ـ الثاني: الطهارة من الأنجاس ١/ق ٢٤٩/ب بتصرف.

<sup>(</sup>٤) "البحر": كتاب الصلاة \_ باب شروط الصلاة ١/٠٩٠.

<sup>(</sup>٥) ٢/٢٧ "در" فما يعد.

<sup>(</sup>٦) "شرح المنية الكبير": شروط الصلاة ـ الثاني: الطهارة من الأنجاس صـ١٩٧ ـ.

<sup>(</sup>٧) "جامع الرموز": كتاب الصلاة \_ فصل في شروط الصلاة ٨٢/١.

| حاشية ابن عابدين | ٥.            | قسم العبادات |
|------------------|---------------|--------------|
|                  | <br><i></i> . | <br>بالإجماع |

((والتقييدُ بالمسافر لأنَّ للمقيم اشتراطَ طهارةِ ما يستُرُ العورةَ وإنْ لم يملِكْهُ كما في [1/ق ٢٠/ب] "النظم" وغيره)). اهـ "ح"(١).

قلت: فأسقُطُ "الشارح" لفظ ((طهارةِ)).

وحاصلُ المعنى: أنَّه لا تصحُّ صلاةُ المقيم بساتر بحس وإنْ لم يملكِ الطَّاهرَ، بناءً على أنَّ المقيم لا يتحقَّقُ عجزُهُ عن الماء أو غيره (٢) من المائعات المزيلةِ؛ لأنَّ المصر ونحوَّهُ مظنَّةُ وجودِ ذلك، ولذا لم يَجُزْ له التيمُّمُ في المصرِ، لكنَّ هذا قولهما، والمفتى به قولُهُ حيث تحقَّقَ العجزُ كما مرَّ (٣)، ومقتضاه أنْ يكون هنا كذلك، فافهم.

٣٦٦٦٦] (قولُهُ: بالإجماع) أي: لا بقوله تعالى: ﴿وَمَا أَمْرُواً إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ تُخلِصِينَ لَهُ الدِينَ ﴾ [ البينة ـ ٥ ]، فبإنَّ المراد بالعبادة هنا التوحيدُ، ولا بقوله عليه الصلاة والسلام: ﴿ إِنَّمَا الأعمالُ بالنيَّات ﴾ ۚ إلأنَّ المراد ثوابُها، ولا تعرُّضَ فيه للصحَّة، وتمامُهُ في "ح" (٥).

(قَولُهُ: فأسقَطَ "الشارحُ" إلخ) على ما في بعضِ النسخ.

<sup>(</sup>١) "ح": كتاب الصلاة \_ باب شروط الصلاة ق٤٦ /ب.

<sup>(</sup>٢) "من ((قلت:فأسقط)) إلى((أو غيره)) ساقط من "الأصل".

<sup>(</sup>٣) المقولة (٢٠٥٧] قوله:((ولو في المصر)).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مالك(٩٨٣) برواية محمد بن الحسن، فصل: باب النوادر، والبنخاريّ(١) كتاب بدء الوحي ـ باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله الله ومسلم(٩٠٧) كتاب الإمارة ـ باب قوله الله ((إنّه الأعمال بالنية))، وأحمد ٢٥/١-٣٤، وأبو داود(٢٢٠١) كتاب الطلاق باب فيما عُنِيَ به الطلاق والنيات، والترمذيّ(٢٦٤٧) كتاب الطلاق حديث حسن صحيح، والنّسَائيّ كتاب فضائل الجهاد ـ باب ما جاء فيمن يقاتل رياءً وللدنيا، وقال: هذا حديث حسن صحيح، والنّسَائيّ من ١٨٥-٩ د-٢٠ كتاب الطهارة ـ باب النية، كلُهم من حديث عم شهد.

<sup>(</sup>٥) انظر "ح": كتاب الصلاة - باب شروط الصلاة ق٣٨/ب.

### (وهي الإرادة) المرجِّحةُ لأحدِ المتساويين، أي: إرادةُ الصلاة لله تعالى على الخُلُوص

#### مبحثُ النيَّةِ

[٣٦٦٧] (قولُهُ: وهي الإرادةُ) النَّيَّةُ لغةً: العزمُ، والعزمُ: هو الإرادةُ الجازِمةُ القاطعة.

والإرادةُ: صفةٌ تُوجِبُ تخصيصَ المفعول بوقتٍ وحال دون غيرهما، أي: تُرجِّحُ أحـدَ المستويين وتُخصِّصُهُ بوقتٍ وحال، أي: كيفيَّةٍ وحالةٍ مخصوصةٍ، وبه عُلِمَ أنَّ النيَّة ليست مطلقَ الإرادة، بل هي الإرادةُ الجازمة.

[٣٦٦٨] (قُولُهُ: المرحِّحةُ) نعتٌ للإرادة قصد به تفسيرَها، "ح"(١).

٣٦٦٩٦ (قولُهُ: أي: إرادةُ الصلاةِ إلخ) لَمَّا عرَّفَ مطلقَ النَّيَّةِ بَيَّنَ المعنى المرادَ بها هنا الذي هو من شروطِ الصلاة، وإلاَّ فالنَّةُ غيرُ خاصَّةٍ بالصلاة، قال "ط"<sup>(٢)</sup>: ((والمرادُ بقوله: على الخلوص الإخلاصُ لله تعالى على معنى أنَّه لا يُشرِكُ معه غيرُهُ في العبادة)) اهـ.

أقولُ: هذا يوهِمُ أنَّها لا تصحُّ مع الرياء مع أنَّ الإخلاص شرطٌ للتُّواب لا للصحَّةِ كما سيأتي (٢) في الفروع أنَّه لو قيل لشخصٍ: صلِّ الظُّهرَ ولك دينارٌ، فصلَّى بهذه النيَّةِ ينبغي أنْ يُحزيَهُ، وأنَّه لا رياءَ في الفرائض في حقَّ سقوطِ الواحب، فهذا يقتضي صحَّةَ الشُّروع مع عدمِ الإخلاص، فليتأمَّلُ.

(قولُهُ: على معنى أنَّه لا يُشرِكُ معه غيرَهُ في العبادق) قال في "شسرح الأشباه" عند الاستدلال بآية ﴿ وَمَا أَمِرُوا إِلَّا لِيَعَدُوا اللهَ عَلَيْكِ اللهِ في النيَّة كمالُ الإخلاص لا أنَّه شرطٌ في النيَّة ) اهـ. YVV/1

<sup>(</sup>١) "ح": كتاب الصلاة \_ باب شروط الصلاة ق ٢٦/ب.

<sup>(</sup>٢) "ط": كتاب الصلاة \_ باب شروط الصلاة ١٩٣/١.

<sup>(</sup>٣) صد١٣١ - "در".

### (لا) مطلقُ (العِلْم) في الأصحِّ، ألا ترى أنَّ مَن عَلِمَ الكفرَ لا يُكفَرُ، ولو نواه يُكفَرُ

ثمَّ رأيتُ "الحمويَّ" في "حواشي الأشباه"(١) اعترضَهُ بقوله: ((فيه أنَّ هذا إنما يستقيمُ في عبادةٍ يترتَّبُ عليها ثوابٌ، لا المنهيَّاتِ (٢) المترتِّب عليها عقابٌ)) اهـ.

[٣٩٧٠] (قولُهُ: لا مطلقُ العِلم إلخ) أي: ليست النيَّةُ مطلقَ العلم بالمنويِّ، أي: سواءٌ كان مع قصدٍ وإرادةٍ جازمةٍ أوْ لا، وهذا ردِّ على ما عن "محمَّد بنِ سلمةَ" ((من أنَّه إذا عَلِمَ عند الشُّروع أيَّ صلاةٍ يصلِّي فهذا القدُّرُ نيَّةٌ)، وكذا في الصَّوم كما أوضحه في "الدرر" (أنَّ، قال في "الإحكام" (ف): ((لكنْ في "المفتاح" (أنَّ و"شرح ابنِ ملك إن الله عراد ذلك القائلِ أنَّ مَنْ قصد صلاةً، فعلِمَ أنَّها ظُهرٌ أو عصرٌ أو نفلٌ أو قضاءٌ [١/ق٣١٦ أ] يكون ذلك نيَّةً، فلا يحتاجُ إلى نيَّةٍ أخرى للتعين إذا وصلها بالتحريمة، وفيما أوركةُ لم يوجد قصدٌ إلى الكفر، وهذا القائلُ لم يدَّع أنَّ مطلق العلم بشيء يكون نيَّةً، فلا يردُ عليه الاعتراضُ)) اهـ.

قلت: وحاصلُهُ أنَّ النيَّةَ التي هي الإرادةُ الجازمةُ لَمَّا كانتْ لا تتحقَّقُ إلاَّ بتصوُّرِ المرادِ وعلمهِ، وكان ذلك شرطاً لصحَّنها شرعاً ولازماً لها لغةً اقتصَرَ عليه.

(قولُهُ: اعترضَهُ بقوله: فيه أنَّ هذا إلخ) أي: أنَّ "الحمويَّ" اعترَضَ قولهم: النَّـهُ اصطلاحاً قصـدُ الطاعةِ والتقرُّبِ إلى الله تعالى في إيجادِ فعلٍ ((بأنَّ هذا إنما يستقيمُ إلخ))، فأنت ترى أنَّ هذا الاعتراض غيرُ واردٍ على ما هنا، على أنَّه قدَّمَ في سنن الوضوء أنَّه يدخلُ في إيجادِ الفعل المنهيَّاتُ، فإنَّ المكلَّف به الفعلُ الذي هو كفُّ النفس عن المنهيَّات، فاعتراضُ "الحمويِّ" حينئذٍ ساقطٌ بالكليَّة.

<sup>(</sup>١) "غمز عيون البصائر": الفن الأول ـ القاعدة الأولى ١/١٥.

<sup>(</sup>٢) في"حاشية الحموي" التي بين أيدينا: ((والمنهيات)) وهو تحريف، والصواب ما نقله ابن عابدين رحمه الله تعالى.

<sup>(</sup>٣) أبو عبدالله محمد بن سَلَمة البلحيّ(ت٢٧٨هـ) .("الجواهر المضية "١٦٢/٣،"الفوائد البهية"صـ١٦٨-).

<sup>(</sup>٤) "الدرر": كتاب الصلاة \_ باب شروط الصلاة ٢٢/١.

<sup>(</sup>٥) "الإحكام": كتاب الصلاة ـ باب شروط الصلاة ١/ق ٢٧٣/ب.

<sup>(</sup>٦) "مفتاح السعادة": كتاب الصلاة ـ باب شروط الصلاة ـ فصل: وتشترط النية ق ١٨٠٠.

<sup>(</sup>٧) أي: شرحه على "بحمع البحرين وملنقي النّبرين" : كتاب الصلاة - فصل في الشروط التي تتقدمها ق٢٢٪.

(والمعتبَرُ فيها عملُ القلب اللازمُ للإرادة) فلا عبرةَ للذِّكْرِ باللسان إنْ (١) حالَفَ القلبَ؛ لأنَّه كلامٌ لا نيَّة، إلاَّ إذا عجزَ عن إحضاره لهمومٍ أصابته فيكفيه اللسان، "مجتبى" (وهو) أي: عملُ القلب....

[٣٦٧١] (قولُهُ: والمعتبرُ فيها عملُ القلبِ) (٢ أي: أنَّ الشَّرط الذي تتحقَّقُ به النيةُ، ويُعتَبرُ فيهما شرعًا العلمُ بالشيء بداهةً الناشئُ ذلك العلمُ عن الإرادة الجازمة، لا مطلقُ العلم ولا بحرَّدُ القول باللَّسان.

والحاصلُ: أنَّ معنى النيَّةِ المعتبر في الشرع هو العلمُ المذكورُ، وهذا معنى ما نُقِلَ عن "ابن سلمة" كما قدَّمناه (٢)، وأمَّا قولهم: لا يصحُّ تفسيرُ النية بالعلم فالمرادُ به مطلقُ العلم الخالي عن القصدِ بقرينة الاعتراض المارِّرُا، فافهم. لكنْ في جعله العلم من أعمال القلب مسامحةٌ؛ لأنَّ العلم من الكيفيَّات النفسائيَّة كما حُقِّقَ في موضعه (٥).

٢٦٧٢] (قولُهُ: إنْ حالَفَ القلبَ) فلو قصَدَ الظَّهر، وتلفَّظَ بالعصر سهواً أحزأه كما في "الزاهديِّ"، "قُهُستاني"(١).

[٣٦٧٣] (قولُهُ: فيكفيه اللُّسان) أي: بدلاً عن النَّية، واعترضَهُ في "الحلبة"(٧): ((بأنَّه يلزمُ عليه

<sup>(</sup>١) في "و":((وإن))، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٢) في "د" زيادة: ((أي: فلا يشترط مع نية القلب التلفظُ في جميع العبادات، ولذا قال في "المحمع": ولا معتبر باللسان، واستثنى من هذا مسائل منها النذر الذي لا يكتفى في إيجابه بالنيَّة، بل لا بُدَّ من التلفظ به كما صرَّحوا به في باب الاعتكاف، ومنها الوقف كما في "الأشباه". قلت: ومنها لو باع بألف وفي البلد نقـودٌ لا غـالبَ فيهـا فقبل ونويـا نوعاً لم يصحَّ حتى يبيِّناه لفظاً، كذا في "فتح المدبر"، ومنها ما في "شرح الجامع الصغير" للتمرتاشي: لـو ملك شباة بالهبة أو غيرها ينوها للأضحية، تكون للأضحية عندهماً، وعنده لا ما لم ينلفظ. انتهى)).

<sup>(</sup>٣) في المقولة السابقة.

<sup>(</sup>٤) في المقولة السابقة.

<sup>(</sup>٥) أي: في مؤلفات علم الكلام.

<sup>(</sup>٦) "جامع الرموز": كتاب الصلاة ـ فصل في شروط الصلاة ٨٢/١.

<sup>(</sup>٧) "الحلبة": شروط الصلاة \_ السادس: النية ٢/ق ٤١/ب.

(أَنْ يَعلَم) عند الإرادة (بداهةً) بلا تأمُّلِ (أيَّ صلاةٍ يصلِّي) فلو لم يَعلَم إلاَّ بتأمُّلٍ لم يَحُزن .

(وُ التلفُّظُ بها<sup>(١)</sup> مستحبُّ) هو المختارُ،.........

نصبُ الأبدال بالرأي؛ لأنَّه إذا سقَطَ الشرطُ للعجز فقد يسقُطُ إلى بدل كما في التيمُّمِ، أو بلا بدل كسترِ العورة، وقد يسقُطُ المشروطُ كما في العاجز عن الطَّهورين، فإثباتُ أحدِ هـذه الاحتمالاتِّ لا بدَّ له من دليل، وأين هو هنا؟ فلا يجوز). اهـ موضحاً، وأقرَّهُ في "البحر"(٢).

ويؤيِّدُهُ ما سيأتي في الفصل الآتي<sup>(٣)</sup> من أنَّ العاجز عن النَّطق لا يلزمُهُ تحريكُ لسانه للتكبير أو القراءة في الصحيح لتعذَّر الأصل، فلا يلزمُ غيره إلاَّ بدليلِ اهـ.

وأجاب "الحمويُ"(ا): ((بأنَّه صار أصلاً لا بدلاً)).

وأقولُ: نصبُ الأصل أبلغُ من البدلَ، فلا يجوزُ بالرأي بالأولى، ولا يعُدُ القولُ بسقوط الأداء عمَّن وصلَ إلى هذه الحالة، فإنَّ مَنْ لا يمكنه معرفةُ أيِّ صلاةٍ يصلِّي بمنزلة المجنون، وسيذكرُ "المصنِّف" في باب صلاة المريض (٥٠): ((أنَّه لو اشتبَه على المريض أعدادُ الركعات أو السجدات لنعاس يلحقهُ [١/ق ٣١/م)] لا يلزمُهُ الأداء)).

و٣٦٧٤] (قولُهُ: أنْ يعلمَ عند الإرادة إلخ)(١) قال "الزيلعيُّ"(٧): ((وأدناه أنْ يصيرَ بحيث لو

<sup>(</sup>١) في "ب" و "و": ((والتلفظ عند الإرادة بها)).

<sup>(</sup>٢) "البحر": كتاب الصلاة \_ باب شروط الصلاة ٢٩٣/١.

<sup>(</sup>٣) صـ٦٦٦\_١٤\_ "در".

<sup>(</sup>٤) "غمز عيون البصائر": الفن الأول ١٦٢/١.

<sup>(</sup>٥) ٤/٤ ٥ "در".

<sup>(</sup>٦) في "د" زيادة: ((فيجب حضور القلب عند التحريدة، فلو اشتغل قلبه بتفكر مسألة مشلاً في أثناء الأركان فلا تستحب الإعادة، وقال اليقالي: لم ينقص أجره إلا إذا قصر، وقيل: پلزمه في كل ركن ولا يؤاحذ بالسهو؛ لأنه معفو عنه لكنه لم يستحق ثواباً كما في "المنية"، ولم يعتبر قول من قال: لا قيمة لصلاة من لم يكن قلبه فيها معه كما في "الملتقط" و"الحزانة" و"السراجية" وغيرها، واعلم أن حضور القلب فراغه عن غير ما هو ملابس له، وهو ها هنا العلم بالعمل بالفعل والقول الصادرين عن المصلي، وهو غير التفهم فإناً العلم بنفس اللفظ غير العلم بمعنى اللفظ. كذا في "شرح المقدمة الكيدانية" للقهستاني)).

<sup>(</sup>٧) "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة \_ باب شروط الصلاة ١٩٩/١.

وتكونُ بلفظِ الماضي ولـو فارسيَّا؛ لأنَّه الأغلبُ في الإنشاءات، وتصحُّ بالحال، "قُهُستاني"(١).....

سُمُل عنها أمكنَّهُ أنْ يجيبَ من غير فكرٍ)) اهـ.

واعترضَهُ في "البحر"<sup>(۱۲)</sup>: ((بأنَّ هذا قولُ "ابن سلمةً"، ومقتضاه لـزومُ الاستحضار في أثناءِ الصلاة وعند الشُّروع، والمذهبُ حوازُها بنيَّةٍ متقدِّمةٍ بشرطها المتقدِّم وإنْ لم يقدرْ على الجواب بلاً تفكُّرِ)) اهـ.

أقولُ: أنت خبيرٌ مما قلَّمناه (٣) بأنَّ قول "ابن سلمة" هو لزومُ الاستحضار عند الشُّروع، وليس في كلام "الزيلعيِّ" اشتراطُ ذلك، بل هو بيانٌ لأدنى العلمِ المعتبَرِ في النيَّة الـلازمِ لهـا، سواءٌ تقدَّمَت أو قارنَت الشُّروع، ولدفعِ هذا التوهُّمِ قال "الشارح": ((عند الإرادة))، أي: النيَّة، شم رأيتُ "ط"(٤) نَبَة على ذلك.

[٣٦٧٥] (قولُهُ: وتكونُ بلفظِ الماضي)(٥) مثل: نويتُ صلاةً كذا.

[٣٦٧٦] (قولُهُ: لأنَّه) أي: الماضيَ.

[٣٦٧٧] (قولُهُ: في الإنشاءات) كالعقود والفسوخ، "ط"(١).

[٣٦٧٨] (قولُهُ: وتصحُّ بالحال) أي: المضارع المنويِّ به الحالُ مثل: أصلِّي صلاةَ كذا.

<sup>(</sup>١) "جامع الرموز": كتاب الصلاة \_ باب شروط الصلاة ١/٥٨.

<sup>(</sup>٢) "البحر": كتاب الصلاة ـ باب شروط الصلاة ٢٩٩/١. ونقل قول ابن سلمة عن "البدائع" و"الخانية"و"الخلاصة".

<sup>(</sup>٣) في هذه المقولة.

<sup>(</sup>٤) "ط": كتاب الصلاة \_ باب شروط الصلاة ١٩٣/١.

 <sup>(</sup>٥) في "د" زيادة: (( قال في "الأشباه": وهل يستحبُ التلفُظ أو ليس أو يكره؟ أقوال: اختار في "الهداية" الأول لمن لم يجمع عزيمته، وفي "المفيد": كره بعض مشايخنا النطق باللسان ورآه الآخرون سنة، وفي "المحيط" الذكر باللسان سنة. انتهى. وبعضهم يوجب التلفُظ بها وهو محجوج بالإجماع. انتهى)).

<sup>(</sup>٦) "ط": كتاب الصلاة \_ باب شروط الصلاة ١٩٣/١.

(وقيل: سنَّةٌ) يعنى: أحبَّهُ السلفُ، أو سنَّهُ علماؤنا؛ إذ لم يُنقَلُ عن المصطفى ولا الصحابة و لا التابعين،..

ر٣٦٧٩] (قولُهُ: وقيل: سنّةٌ) عزاه في "التحفة"(١) و"الاعتيار "(٢) إلى "محمّد"، وصرَّحَ في "البدائع"(٢): ((بأنَّه لم يذكره "محمَّدٌ" في الصلاة بل في الحجِّ))، فحملوا الصلاة على الحجِّ، واعترضهم في "الحلبة"(٤) بما ذكرَهُ جماعةٌ من مشايخنا: ((أنَّ الحجَّ لَمَّا كان مما يمتدُّ وتقعُ فيه العوارضُ والموانعُ، ويحصُلُ بأفعال شاقَّةٍ استُحِبَّ فيه طلبُ التيسير والتسهيل، ولـم يُشرَعْ مثلُهُ في الصلاة؛ لأنَّ وقتها يسيرٌ اهـ. فهذا صريحٌ في نفي قياسِ الصلاة على الحجِّ)) اهـ. وأقرَّهُ في

YVX/1

[٣٦٨٠] (قولُهُ: يعني إلخ) أشارَ به للاعتراض على "المصنّف" بأنَّ معنى القولين واحدٌ، سُمِّي مستحبًّا باعتبار أنَّه أحبَّهُ علماؤنا، وسنَّةً باعتبار أنَّه طريقةٌ حسنةٌ لهم لا طريقةٌ للنبي ﷺ كما حرَّرَهُ

٢٦٨٨١) (قولُهُ: إذ لم يُنقَلُ إلخ) في "الفتح"(^) عن بعض الحفَّاظ: ((لم يثبت عنه على من

(قولُهُ: واعترَضَهم في "الحلبة" بما ذكرَهُ جماعةٌ من مشايخنا من أنَّ الحجُّ لَمَّا كان إلخ) فيه تـأمُّلٌ؟ إذ طلبُ التيسير والتسهيل شيءٌ آخرُ غيرُ النَّية، والقصدُ قياسُ الصلاة على الحجِّ في التلفُّظِ بها لا في طلبهما، ولا شكَّ أنَّه قد تلفُّظَ بها فيه بقوله: اللهمَّ إنِّي أريدُ، وقد تقدَّمَ أنَّ النيَّة هي الإرادة الجازمة، فتَمَّ حملُ الصلاة عليه، تأمَّل.

<sup>(</sup>١) "تحفة الفقهاء": كتاب الصلاة .. باب افتتاح الصلاة ١/٥٠٠.

<sup>(</sup>٢) "الاختيار": كتاب الصلاة - باب ما يفعل قبل الصلاة ١/٨٤.

<sup>(</sup>٣) "البدائم": كتاب الصلاة . فصل في سنن الصلاة ١٩٩/١ بتصرف.

<sup>(</sup>٤) لم نجد الاعتراض المذكور في "الحلبة" ولعله وهمّ، بل هو كلام "البحر"، وانظر العزو الآتي.

<sup>(</sup>٥) "البحر": كتاب الصلاة \_ باب شروط الصلاة ٢٩٣/١.

<sup>(</sup>٦) "البحر": كتاب الصلاة - باب شروط الصلاة ٢٩٣/١.

<sup>(</sup>٧) "ح": كتاب الصلاة \_ باب شروط الصلاة ق٧٤/أ.

<sup>(</sup>٨) "الفتح": كتاب الصلاة .. باب شروط الصلاة ٢٣٢/١.

بل قيل: بدعةٌ، وفي "المحيط": ((أنه (۱) يقولُ: اللهمَّ إنِّي أريدُ أنْ أصلِّيَ صلاةً كذا، فيسِّرها لي وتقبَّلها منِّي )) كما سيجيءُ (١) في الحجِّ (وجازَ تقديمها على التكبيرة).....

طريق صحيح ولا ضعيف أنَّـه كان يقولُ عند الافتتاح: أصلِّي كذا، ولا عن أحدٍ من الصحابة والتابعين))، زاد في "الحلبة"("): ((ولا عن الأَوْمَّة الأربعةِ، بل المنقولُ أنَّه ﷺ ((كان إذا قام إلى الصلاة كبَّرُ ))))(أ).

[٣٦٨٢] (قولُهُ: بل قيل: بدعةٌ) نقلَهُ في "الفتح" (٥)، وقال في "الحلبة" (١): ((ولعلَّ الأشبة أنّه بدعةٌ حسنةٌ عند قصدِ جمع العزيمة؛ لأنَّ الإنسان قد يغلبُ عليه تفرُّقُ خاطره، وقد استفاضَ ظهورُ [١/ق٣٢٢] العملِ به في كثيرٍ من الأعصار في عامَّةِ الأمصار، فلا حرَمَ أنَّه ذهَبَ في "المبسوط" (٧) و"الهداية (١ و الكافي (٩) إلى أنَّه إنْ فعَلَهُ ليحمعَ عزيمةً قلبه فحسنٌ، فيندفعُ ما قيل: إنَّه يكرهُ)) اهد. (٣١٥) (قولُهُ: وفي "المحيط": يقولُ إلخ) هذا مقابلُ قوله: ((ويكونُ بلفظ الماضي إلىخ))،

(قولُهُ: هذا مقابلُ قوله: ويكونُ بلفظِ الماضي) لا يصحُّ أن يكون مقابلاً لِما تقـدَّمَ؛ لأَنّـه ذكرَ فيـه أَنَّهـا تكـونُ بـلفظ الحـال، فـليس مُغايـراً لِما في "المحيط" حتَّى تَتِمَّ المقابلـة، بل هـذا بيانُ أَنّه يأتي بلفظ

<sup>(</sup>١) ((أُنَّه)) ليست في "ب".

<sup>(</sup>٢) انظر المقولة [٩٨٢٨] قوله: ((بلسانه مطابقاً لجنانه)) وما بعده.

<sup>(</sup>٣) "الحلبة": شروط الصلاة ـ السادس: النية ٢/ق ٤١/أ.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد ٢٧٠/٢، والبخاريّ(٧٨٩) كتاب الأذان ـ باب التكبير إذا قام إلى السحود، ومسلم (٣٩٢) كتاب الصلاة ـ باب إثبات التكبير في كل خفض ورفع في الصلاة، إلا رفعه من الركوع فيقول فيه: سمع الله لمن حمده، والنَّسَائيّ ٢٣٣/٢ كتاب التطبيق ـ باب التكبير للسحود، وأخرجه أبو داود(٨٣٦) كتاب الصلاة ـ باب تمام التكبير بنحوه موقوفاً على أبي هريرة الله ...

<sup>(</sup>٥) "الفتح": كتاب الصلاة - باب شروط الصلاة ٢٣٢/١.

<sup>(</sup>٦) "الحلبة": شروط الصلاة \_ السادس: النية ٢/ق ٤١/أ بتصرف.

<sup>(</sup>V) "المبسوط": كتاب الصلاة ـ كيفية الدخول في الصلاة ١١ـ١١.

<sup>(</sup>٨) "الهداية": كتاب الصلاة ـ باب شروط الصلاة ١/٥٥.

<sup>(</sup>٩) "كافي النسفي": كتاب الصلاة ـ باب شروط الصلاة ١/ق ٢٤/أ.

ولو قبل الوقت، وفي "البدائع":(١)((خرَجَ من منزله يريدُ الجماعــة، فلمَّــا انتهـــي إلى الإمام كبَّرَ ولم تحضُرُه النيَّةُ.....

وأشار بقوله: ((كما سيجيءُ في الحجِّ)) \_ أي: من أنَّه يقولُ فيه: اللهمَّ إنِّي أريدُ الحجَّ، فيسرَّهُ لي وتقبَّلُهُ مني \_ إلى أنَّ ذلك مقيسٌ عليه، وفيه ما علمت، وقال في "الحلبة"(٢): ((ولو سُلمَّ أَنَّ ذلك يفيدُ استنانَها في الصلاة فإنما يفيدُ كونَها بهذا اللفظ، لا بنحو: نويتُ أو أنوي كما عليه عامَّةُ المتلفظين بها ما يين عامِّي وغيره)) اهر (٢). وحاصلُهُ: أنَّه خلافُ المستفيض، فلا يُقبَلُ.

[٣٦٨٤] (قولُهُ: ولو قبلَ الوقت) ذكر في "الحلبة" عن "ابن هبيرة": ((أنَّه قال "أبو حنيفة" و "أحمدُ": يجوزُ تقديمُ النيَّة للصلاة بعد دخولِ الوقت، وقبل التكبير ما لم يقطعُها بعملِ اها)، شمَّ قال: ((ولم أقفْ على التصريح باشتراط الوقتٍ (٥)، وهو إنْ صحَّ مشكلٌ، فإنَّ المذهب أنَّ النيَّة شرطٌ لا يشترطُ مقارنتُها، فلا يضرُّ إيجادُها قبل الوقت واستصحابُها إلى وقتِ الشُّرُوع بعد دخوله كغيرها من الشُّروط)) اه. وتبعَهُ في "البحر" (١) و"النهر" (٧).

المضارع مقروناً بالدُّعاء المذكور، وما تقدَّمَ إنما يفيدُ أنَّها تكون بلفظ الحيال بـدون تعرُّض لاِتيانـه بهـذا الدعاء، لكنْ لَمَّا كان ما تقدَّمَ دالاً على أنَّها تكون بلفظ الماضي والحال بدون تعيين صَيغةٍ ۖ لـه كـان مـا في "المحيط" مقابلاً له باعتبار اشتراطه هذه الصيغة الخاصَّة، تأمَّل.

<sup>(</sup>١) "البدائع": كتاب الصلاة \_ فصل في شرائط الأركان ١٢٩/١ بتصرف معزياً إلى أبي يوسف.

<sup>(</sup>٢) لم نجد هذا النقل في "الحلبة"، ولعله وهمّ من ابن عابدين رحمه الله، وإنَّما هو من كلام "البحر" ٢٩٣/١.

<sup>(</sup>٣) في "د" زيادة: ((قال في "اللدراية": لا يقول: نويت كذا لأنّه يكون كذباً إن لم يكن نوى، ويقع إجباراً عن المحقّق إن كان نوى من غير حاجة، ولكن يقول اللهمَّ إلخ انتهى. ومثله في "المبسوط" و"المحيط". قال في "البحر" بعد كلام: وهذا كله يفيد أنَّ التلفظ بها يكون بهذه العبارة اللهمَّ إلخ لا نحو نويت أو أنوي كما عليه عامة المتلفظ بن بالنية من عاميًّ وغيره. انتهى)).

<sup>(</sup>٤) "الحلبة": شروط الصلاة - السادس: النية ٢/ق ٢٤/أ.

<sup>(</sup>٥) هنا انتهى كلام "الحلبة" وما بعده كلام "البحر".

<sup>(</sup>٦) "البحر": كتاب الصلاة \_ باب شروط الصلاة ١/ق ٢٩١.

<sup>(</sup>V) "النهر": كتاب الصلاة - ياب شروط الصلاة ق . ٤/أ.

| باب شروط الصلاة |                                         | 09 | <br>الجزء الثالث |
|-----------------|-----------------------------------------|----|------------------|
|                 |                                         |    |                  |
|                 | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |    | <br>جاز))،       |

أقولُ: إنْ كان المرادُ باستصحابها عدمَ عزوبها عن قلبه إلى وقتِ الشُّروع كما اقتضاه قوله: ((واستصحابُها إلى وقت الشُّروع)) ففيه أنَّ هذه نيَّة مقارِنة ، والكلامُ في النيَّة المتقدِّمةِ بلا اشتراطِ استصحابها إلى وقت الشُّروع كما اقتضاه ما نقلَهُ "الشَّارح" عن "البدائع"، وهذه لا تصحُّ إذا عزبَت عنه قبل الوقت؛ لأنَّ النيَّة ـ وإنْ لم تُشترطُ مقارنتُها للشروع ـ يُشترطُ عدمُ المنافي لها، ولا يخفى أنَّ عدم دخول الوقت منافٍ لنيَّة فرض الوقت؛ لأنَّه لا يُفرَضُ قبل دخول وقته، فليتامَّلْ.

و٣٦٨٥] (قولُهُ: حاز) وأمَّا اشتراطُهم عدمَ الفاصلِ بين النيَّة والتكبير فالمرادُ به ما كان من أعمالِ الدنيا كما في "التاتر خانيَّة"(١)، وفي "البحر"(٢): ((المرادُ به الفاصلُ الأجنبيُّ، وهـو مـا لا يليقُ

(قولُهُ: أقول: إنْ كان المرادُ باستصحابها عدم عزوبها عن قلبه إلخ) ليس مرادُ صاحب "الحلبة" باستصحابها إلى وقت الشُّروع عدم عزوبها عن قلبه إلى وقت الشُّروع، بل إنَّ النيَّة السابقة على الوقت مستصحبة إلى وقته حكماً كما في مسألة "البدائع" بدليل تفريع قوله: ((فلا يضرُّ إيجادُها قبل الوقت واستصحابُها )) على ما قبله وهو قوله: ((فإنَّ المنهب أنَّ النيَّة لا يُشترَطُ مقارنتها )). شمَّ إنَّ قول المحشِّي: ((ولا يخفى أنَّ عدم دخول الوقت مُنافٍ لنيَّة فرضِ الوقت؛ لأنَّه لا يُفرَضُ قبل دخول وقته )) عبرُ مسلَّم؛ إذ مَن نوى الصلاة قبل وقتها لم يَنْوِ فرضَ الوقت حتَّى تتحقَّقَ المنافاة، بل نوى فرضَ الوقت الاتي فلا منافاة.

واعلم أنَّ صاحب "الحلبة" ذكرَ: (( أنَّ في ثبوت ما قالَهُ "أبنُ هبيرة" تردُّداً لا يخفى لعدم وحموده في كتب المذهب ))، وقال الشيخ "إسماعيل" على ما نقلهُ عنه في "حاشية البحر": ((قد وحدتُ المسألة في "بحموع النوازل"، وهو من كتب المذهب، واختلفوا في النيَّة هل يجوزُ تقديمها على التكبير أو تكونُ مُقارِنةً له؟ فقال "أبو حنيفة" و"أحمد": بجوزُ تقديم النيَّة للصلاة بعد دحول الوقت قبل التكبير ما لم يقطع بعمل )) اهد. وعلى هذا انقطَع النزاع في هذه المسألة، ولا يجوز تقديمها قبل الوقت.

<sup>(</sup>١) "التاترخانية": كتاب الصلاة ـ الفصل الثاني ٤٣٤/١ نقلاً عن "شرح الطّحاويّ".

<sup>(</sup>٢) "البحر": كتاب الصلاة ـ باب شروط الصلاة ٢٩١/١ بتصرف.

ومُفادُهُ حوازُ تقديم نيَّة الاقتداء أيضاً، فليحفظ (ما لم يوحدٌ) بينهما (قاطعُها من عملٍ غيرِ لائقٍ بصلاةٍ) وهو كلُّ ما يَمنَعُ البناءَ، وشرَطَ "الشافعيُّ" قِرانَها، فيُندَبُ

بالصلاة كالأكلِ والشرب والكلام؛ لأنَّ هذه الأفعالَ تُبطِلُ الصلاةَ، فتُبطِلُ النَّيَةَ، وأمَّا المشيُ والوضوءُ فليس بأجنبيّ، ألا ترى أنَّ مَنْ أحدَثَ في صلاته له أنْ يفعلَ ذلك، ولا يمنعُهُ من البناء)) اهـ.

(٣٦٨٦) (قولُهُ: ومُفادُه) أي: مُفادُ [١/ق٢٣/ب] ما في "البدائع" حوازُ تقديمٍ نيَّةِ الاقتماء على الوقتِ كنيَّة الصلاة، أو المرادُ تقديمها على شروع الإمام، ويأتي (١) تمامُ الكلام على ذلك.

ثمَّ إِنَّ هذا المفادَ ذكرَهُ في "النهر"(٢) بحثاً وقال: ((ولم أرّ فيه غيرَ ما علمتَ))، أي: لم يَرَ فيه نقلاً صريحاً غيرَ ما يفيدُ كلامُ "البدائع".

[٣٦٨٧] (قولُهُ: بينهما) أي: بين النيَّةِ والتكبيرة.

[٣٦٨٨] (قولُهُ: وهو كلُّ ما يمنعُ البناءَ) أي: يمنعُ الذي سَبَقَهُ الحدثُ من البناء على ما صلَّى الحترازاً عن المشي والوضوء، لكنْ في هذه الكليَّةِ نظرٌ؛ لأنَّ القراءة تمنعُ البناءَ أيضاً.

والظاهرُ: أنَّها لا تفصلُ بين النيَّة والتكبيرة، فالأَولى ذكرُ منعِ البناء على سبيلِ الاستيضاح كما نقلناه (٢) عن "البحر" آنفاً.

#### مطلبٌ في حضور القلب والخشوع

(٣٦٨٩) (قولُهُ: وشرَطَ "الشافعيُّ" قِرانَها) أي: جمعَها مع التكبير، وبه قال "الطحاويُّ" و"محمَّدُ بن سلمة"، وفي "شرح المقدِّمة الكيدانيَّة" للعلاَّمة "القُهُستانيِّ": ((يجبُ حضورُ القلب عند التحريمة، فلو اشتغَلَ قلبُهُ بتفكُّرِ مسألةٍ مثلاً في أثناء الأركان فلا تستحبُّ الإعادة، وقال "البقَّ اليُّ": لم ينقص أجرُهُ إلاَّ إذا قصَّر، وقيل: يلزمُهُ في كلِّ ركنٍ، ولا يؤاخذُ بالسَّهو لأنَّه معفوِّ عنه، لكنَّه

<sup>(</sup>١) المقولة [٦٤٠] قوله: ((نيّة المؤتم)).

<sup>(</sup>٢) "النهر": كتاب الصلاة \_ باب شروط الصلاة ق ٤ /أ.

<sup>(</sup>٣) المقولة [٥٨٦٣] قوله:((حاز)).

(ولا عبرةَ بنيَّةٍ متأخِّرةٍ عنها) على المذهب، وحوَّزَهُ "الكرخيُّ" إلى الركوع (وكَفَى مطلقُ نيَّةِ الصلاة) وإنْ لم يَقُل: للَّهِ (لنفلِ.........

لم يستحقَّ ثواباً كما في "المنية"(١)، ولم يُعتَبرُ قولُ مَنْ قال: لا قيمةَ لصلاةِ مَنْ لم يكن قلبُهُ فيها معه كما في "الملتقط" و"الحزانة" و "السِّراجية"(٢) وغيرها. واعلمْ أنَّ حضور القلب فراغُهُ عن غيرِ ما هو ملابِسٌ له، وهو هاهنا العلمُ بالعمل بالفعلِ والقولِ الصادِرين عن المصلِّي، وهو غيرُ التفهُّم، فإنَّ العلم بنفس اللفظِ غيرُ العلم ععنى اللفظي) اهـ.

(٢٦٩٠) (قولُهُ: ولا عبرةَ بنيَّةٍ متأخَّرةِ) لأنَّ الجنرة الخاليَ عن النيَّة لا يقعُ عبادةً، فلا ينبني الباقي عليه، وفي الصوم جُوِّزَتُ للضرورة، "بهنسي". حتى لو نوى عند تُقوله: ((الله)) قبل ((أكبر)) لا يجوزُ؛ لأنَّ الشُّروع يصحُّ بقوله: ((الله))، فكأنَّه نوى بعد التكبير، "حلبة" عن "البدائع" .

(٣٦٩١] (قولُهُ: إلى الرُّكوع) فيه أنَّ "الكرخيَّ" لم ينصَّ على الرُّكوع ولا غيرِهِ، وإنما اختلفوا في التخريج على قوله في أنَّه ينتهي إلى النَّناءِ أو الرَّكوعِ أو الرَّفعِ منه أو القعودِ، أفاده "ح"<sup>(°)</sup>. (٣٦٩٢] (قولُهُ: وكفى إلخ) أي: بأنْ يقصدَ الصلاةَ بلا قيدِ نفلٍ أو سنَّةٍ أو عددٍ. (٣٦٩٣] (قولُهُ: لنفل) هذا بالاتّفاق.

(قَوْلُهُ: حَتَّى لُو نُوى عند قُولُه إلخ) عبارة "البدائع" على ما في "السنديِّ":(( بعد قُولُه )).

<sup>(</sup>١) العبارة ليست في "المنية" ولا في شرحها ـ وهي في "القنية": كتاب الصلاة ـ باب النية والدخول في الصلاة ق ١١/أ، ولعله تحريف، والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) "السراجية": كتاب الصلاة ـ باب ما يكره في الصلاة ٥٦/١ (هامش "فتاوى قاضي خان").

<sup>•</sup> قوله: ((عند)) لعله ((عقب)). اهـ منه

 <sup>(</sup>٣) "الحلبة": شروط الصلاة - السادس: النية ٢/ق ٢/أ - ب.

<sup>(</sup>٤) "البدائع": كتاب الصلاة - فصل في شرائط أركان الصلاة ١٢٩/١ بتصرف يسير.

<sup>(</sup>٥) "ح": كتاب الصلاة ـ باب شروط الصلاة ق٤٧/أ نقلاً عن "البحر".

### وسنَّةٍ) راتبةٍ (وتراويحَ) على المعتمد؛ إذ تعيينُها بوقوعها وقتَ الشروع،.....

279.

و ٢٩٩٤] (قولُهُ: وسنَّقُ) (١) ولو سنَّة فحر، حتى لو تهجَّد بركعتين، ثم تبيَّن أَنَّها بعد الفحر نابَتا عن السنَّة، [١/ق٣٢٣]] وكذا لو صلَّى أربعاً، ووقعَتِ الأُخريان بعد الفحر، وبه يُفتَى، "خلاصة" (٢). وكذا الأربعُ المنويُّ بها آخرُ ظهر أدركتُهُ عند الشكِّ في صحَّةِ الجمعة، فإذا تبيَّن صحَّتُها ولا ظُهرَ عليه نابتْ عن سنَّة الجمعة على قول الجمهور؛ لأنَّه يلغو الوصفُ ويقى الأصلُ، وبه تتأدَّى السنَّة كما بسطَهُ في "الفتح" (٢)، وأقرَّهُ في "البحر" (١) و"النهر" (٥)، وهذا بخلاف ما لو قامَ في الظُهر للخامسة فضمَّ سادسةً لا تنوبان عن سنَّة الظُهر لعدم كون الشُّروع مقصوداً.

[٣٦٩٥] (قُولُهُ: على المعتمدِ) أي: من قولين مصحَّحين، وإنما اعتمَدَ هـذا لِما في "البحر"(١): ((من أنَّه ظاهرُ الرِّواية، وجعَلَهُ في "المحيط" قولِ عامَّةِ المشايخ، ورجَّحَهُ في "الفتح"(١)، ونسَبَهُ إلى المحقِّقين)).

[٣٦٩٦] (قُولُهُ: أو تعيينُها (^^) إلخ) لأنَّ السنَّة ما واظَبَ عليها النبيُّ ﷺ في محلِّ مخصوص، فسإذا أوقَعَها المصلِّي فيه فقد فعَلَ الفعلَ المسمَّى سنَّةً، والنبيُّ ﷺ لم يكن ينوي السنَّة بل الصلاةَ لله تعالى، وتمامُ تحقيقه في "الفتح" (^).

<sup>(</sup>١) في "د" زيادة:((قال الزّيلعيّ: وهو الصحيح، وقيل: لا بدَّ في السُّنَّة من نية السنة؛ لأنَّ السنة صفة زائدة بخلاف النفل، وعليه لو صلّى ركعتين على ظنَّ الليل فإذا هما بعد الفحر فإنّهما لا ينوبان عن سُنْتِة، وينوبان على الصحيح. انتهى)).

 <sup>(</sup>۲) "خلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة ـ الفصل الثاني: في المقدمة وآداب الصلاة وفرائضها وواجباتها وسننها ق ٢٠/ب
 ١٢/أ. معزياً إلى "متفرقات شمس الأثمة الحلواني" رحمه الله تعالى.

<sup>(</sup>٣) انظر "الفتح": كتاب الصلاة . باب شروط الصلاة ٢٣٣/١.

<sup>(</sup>٤) "البحر": كتاب الصلاة \_ باب شروط الصلاة ٢٩٤/١.

<sup>(</sup>٥) "النهر": كتاب الصلاة - باب شروط الصلاة ق٠٤/ب.

<sup>(</sup>٦) "البحر": كتاب الصلاة ـ باب شروط الصلاة ٢٩٣/١ بتصرف.

<sup>(</sup>٧) "الفتح": كتاب الصلاة \_ باب شروط الصلاة ٢٣٣/١.

<sup>(</sup>٨) قوله:((أو تعيينها)) هكذا بخطه، والذي في نسخ الشارح: ((إذ تعيينها)) وهو الصواب، تأمل. اهـ مصححه.

<sup>(</sup>٩) انظر "الفتح": كتاب الصلاة ـ باب شروط الصلاة ١/٢٣٣.

### والتعيينُ أحوطُ (ولا بدَّ من التعيين عند النيَّة) فلو جَهلَ الفرضيَّةَ لم يَجُزْ،.....

[٣٦٩٧] (قُولُهُ: والتَّعيينُ) أي: بالنَّية ((أحوطُ)) أي: لاختلافِ التصحيح، "بحر"(١).

[٣٦٩٨] (قولُهُ: ولا بدَّ من التَّعين إلخ) فلو فاتَتُهُ عصرٌ، فصلَّى أربعَ ركعاتٍ عمَّا عليه وهو يرى أنَّ عليه الظهر لم يجزْ، كما لو صلاَّها قضاءً عمَّا عليه وقد جهلَهُ، ولذا قال "أبو حنيفة" فيمن فاتتُهُ صلاةٌ واشتبَهَتْ عليه: إنَّه يصلِّي الخمسَ ليتيقِّنَ. اه "فتح"(٢). أي: لأنَّه لا يمكنُهُ تعيينُ هذه الفاتتة إلاَّ بذلك، وفي "الأشباه"(٢): ((ولا يسقطُ التعيينُ بضيقِ الوقت؛ لأنَّه لو شرعَ فيه متنفَّلاً صحَّ وإنْ كان حراماً)) اهـ.

[٢٦٩٩] (قُولُهُ: عند النَّيَّةِ) أي: سواءٌ تقدَّمَتْ على الشُّرُوع أو قارنتْـهُ، فلـو نـوى فرضاً معيَّناً وشرَعَ فيه، ثم نسيَ فظنَّهُ تطوُّعاً، فأتَمَّهُ على ظنّه فهو على ما نوى كما في "البحر"<sup>(\$)</sup>.

ر٣٧٠٠] (قُولُهُ: فلو جهِلَ الفرضيَّةَ) أي: فرضيَّةَ الخمسِ، إلاَّ أنَّه كان يصليّها في مواقيتها لـم يجزْ، وعليه قضاؤها؛ لأنَّه لـم ينو الفرضَ، إلاَّ إذا صلَّى مع الإمام ونوى صلاةً الإمام، "بحر"(٥)

(قولُهُ: لأنَّه لم يَنُو الفرضَ إلخ) قال "السنديُّ":(( في قوله: لأنَّه لـم يَنُو الفرضَ إيماءٌ إلى أنَّ المصلّي يحتاجُ إلى نيَّة كون الذي يَشرَعُ فيه فرضاً، ونيَّة تعيينه ككونه عصراً، وظاهرُ قولهم في الوتر والعيد: إنَّه ينوي أصلَ الوتر والعيد بغير قيد الوحوب يقتضي اختصاصَ التعيين بالفرضيَّة بالفرائض، فمن حَهلَ الفرضيَّة لو شرَعَ في صلاة الفَحر يظنَّها غيرَ لازمةٍ له تقعُ نفلاً؛ لِما علَّلَ به في "المنح" أنَّ مطلق الصلاة ينصرفُ إلى النفل، قال "الرحميُّ": لكنْ يُشكِلُ عليه أنَّ الجهل بالفرضيَّة يقتضي كفرَهُ؛ لأنَّها معلومةٌ من الدين بالفنرورة، فلم يكن مُصلًياً مع الكفر؛ لأنَّ الفرض يجبُ اعتقاده كما يجبُ العمل به، فلا يحلُّ له

<sup>(</sup>١) "البحر": كتاب الصلاة ـ باب شروط الصلاة ٢٩٤/١.

<sup>(</sup>٢) "الفتح": كتاب الصلاة - باب شروط الصلاة ٢٣٤/١.

<sup>(</sup>٣) "الأشباه والنظائر": الفن الأول - القاعدة الثانية صـ ٢٦ ملحصاً.

<sup>(</sup>٤) "البحر": كتاب الصلاة ـ باب شروط الصلاة ٢٩٧/١.

<sup>(</sup>٥)"البحر": كتاب الصلاة ـ باب شروط الصلاة ٢٩٧/١ باختصار.

ولو عَلِمَ ولم يُميِّز الفرضَ من غيره إنْ نـوى الفـرضَ في الكـلِّ حـاز، وكـذا لـو أمَّ غيرَهُ فيما لا سنَّةَ قبلها (لفرضٍ)......

عن "الظهيريّة"(١).

٣٧٠١<sub>]</sub> (قولُهُ: ولـو عَلِـمَ إلـخ) أي: عَلِـمَ فرضيَّـةَ الخمس، لكنَّـه لا يميِّزُ الفرضَ من السنَّة والواحب.

[٣٧٠٢] (قولُهُ: جاز) أي: صحَّ فعلُهُ.

[٣٧٠٣] (قولُهُ: وكذا لو أمَّ غيرَهُ إلخ) يعني: أنَّ مَنْ لا يَمِيِّرُ الفرضَ من غيره إذا نوى الفرضَ في الكلِّ جاز كونُهُ إماماً أيضاً، فيصحُّ الاقتداءُ به، لكنْ في صلاةٍ لا سنَّةَ قبلها، أي: في صلاةٍ لم يصلِّ قبلها [١/ق٣٢٣/ب] مثلَها في عدد الركعات؛ لأنَّه لو صلَّى قبلها مثلَها سقَطَ عنه الفرضُ، وصار ما بعده نفلاً، فلا يصحُّ اقتداءُ المفترض به (٢).

[٣٧٠٤] (قولُهُ: لفرضٍ) متعلَّقٌ بالتعيين، قال في "الأشباه"(٢٠: ((ولـم أرَ حكمَ نَيَّةِ الفرض العينِ

الجهلُ بفرضيَّة الفرض القطعيِّ، لكنَّ ظاهر كلامهم هنا ينفي الجوازَ عن الفرض، وحصولُهُ نفلاً يقتضي أنَّه لا يُكفَرُ بَجْهلِهِ بفرضيَّتها، يُحرَّرُ، والتعليلُ لكونها نفلاً يقتضي أنَّه لو لم يُعيِّن الواحب في الوتر والعيد لا يُحزيه عند مَن يقولُ بوجوبهما؛ لأنَّ الواحب لا يتأدَّى بنية النقل. انتهى)) اهد. لكنَّ مقتضى قول "الشارح" كغيره: ((أنَّه ظهرٌ أو عصرٌ إلخ)) أنَّه لا يحتاجُ المصلّي إلى نيَّةِ كون الذي يَشرَعُ فيه فرضاً، بل يكفيه نيَّة تعيينه بكونه ظهراً مثلاً، وحينئذٍ لا فرق بين الوتر والعيد والفرائض في الاكتفاء بالتعيين بما ذكر، ويكونُ معنى قوله: ((لأنَّه لم يَنْو الفرضَ)) أي: الظهرَ مثلاً أو الظّهرَ الفرضَ. ثمَّ إنَّ المعلّوم أنَّ الكفر يثبتُ بإنكارِ ما عُلِمَ من الدِّين لا بجهله فقط وإنْ كان لا يحلُّ، تأمَّل.

(قُولُهُ: ولم أرَ حكمَ نَيَّةِ الفرض العين إلخ) على ما علمتَ لا يـــلزمُ تعيـين الفرضيَّــة، بــل يكفيــه نيَّــةُ الظهر مثلاً، فلا يلزمُ أيضاً نيَّةُ فرض العين أو الكفاية بعدما عيَّنهُ بما ذكر.

<sup>(</sup>١) "الظهيرية": كتاب الصلاة ــ الباب الثاني ــ الفصل الثاني في ستر العورة ونية الصلاة وافتتاحها ق١٧٪ أ باحتصار.

<sup>(</sup>٢) هذا كلام "الظهيرية" انظر العزو السابق.

<sup>(</sup>٣) "الأشباه والنظائر": الفن الأول \_ القاعدة الثانية صـ٥٦ بتصرف.

### أنَّه ظهرٌ أو عصرٌ، قرَنَهُ باليوم أو الوقت أوْ لا،....

في فرضِ العينِ، وفرضِ الكفاية في فرضِ الكفاية، وأمَّا المعادةُ لتركِ واحبٍ فلا شكَّ أَنَّهـا حـابِرةٌ لا فرضٌ، فعليه: ينوي كونَها جابرةً، وأمَّا علـى القـول بـأنَّ الفرض لا يسـقُطُ إلاَّ بهـا فـلا خفـاءَ في اشتراطِ نيَّةِ الفرضيةِ)) اهـ.

ونقَلَ "البيري" عن الإمام "السرخسيِّ": ((أنَّ الأصحُّ القولُ الثاني)).

[٣٧٠٥] (قولُهُ: أنَّه ظُهرٌ) بفتح الهمزة، مفعولُ ((التعيين))، أو على حذف الجارِّ، أي: بأنَّه.

الثلاثة ما إذا كان ذلك في الوقت، أو خارجَهُ مع علمه بخروجه، أو مع الجهل، فالمسائلُ تسعٌ من الثلاثة ما إذا كان ذلك في الوقت، أو خارجَهُ مع علمه بخروجه، أو مع الجهل، فالمسائلُ تسعٌ من ضرّب ثلاثة في ثلاثة، أمّا إنْ قرَنَهُ باليوم \_ بأنْ نوى ظُهرَ اليوم \_ فيصحُّ في الصُّورِ الثلاثة كما سيذكره (١) "الشارح"، وأمّا إنْ قرَنَهُ بالوقت \_ بأنْ نوى ظُهرَ الوقت \_ فإنْ كان في الوقت صحَّ قولاً سيذكره (١) "الشارح"، وأمّا إنْ قرنَهُ بالوقت ـ بأنْ نوى ظُهرَ الوقت \_ فإنْ كان في الوقت صحَّ قولاً واحداً، وإنْ كان خارجَهُ مع العلم بخروجه فيصحُّ أيضاً على ما فهمهُ "الشرنبلاليُّ" من عبارة "الدرر" في "حاشيته "(٢) عليها؛ لأنَّ وقت العصر ليس له ظهر، فيرادُ به الظهرُ الذي يُقضَى في هذا الوقت، وإنْ كان خارجَهُ مع الجهلِ فلا يصحُّ كما في "الفتح" (") و"الخانيَّة "(٤) و"الخلاصة "(٥) وغيرها، وبه حزَمَ "المصنَّف" و "المُشارح" فيما سيأتي (١)، وهو الذي فهمَهُ في "النهر "(٧) من عبارة "الزيلعيّ "(٨) خلافاً لِما فهمَهُ منها في "البحر "(٩)، وهو ما اقتضاه إطلاقُ "الشارح" هنا: ((من أنَّه يصحُّ))، خلافاً لِما فهمَهُ منها في "البحر "(٩)، وهو ما اقتضاه إطلاقُ "الشارح" هنا: ((من أنَّه يصحُّ))،

<sup>(</sup>۱) صـ۸۷ ـ "در".

<sup>(</sup>٢) "الشرنبلالية": كتاب الصلاة ـ باب شروط الصلاة ٢٣/١. (هامش "الدرر والغرر").

<sup>(</sup>٣) "الفتح": كتاب الصلاة \_ باب شروط الصلاة ٢٣٣/١.

<sup>(</sup>٤) "الخانية": كتاب الصلاة - باب افتتاح الصلاة ٨١/١ بتصرف. (هامش "الفتاوى الهندية").

<sup>(</sup>٥) "خلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة ـ الفصل الثامن: في النية ق٢٦/أ معزياً إلى "الجامع الكبير".

<sup>(</sup>٦) صـ٧٦ وما بعدها "در".

<sup>(</sup>Y) "النهر": كتاب الصلاة - باب شروط الصلاة ق · ٤/ب.

<sup>(</sup>A) "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة \_ باب شروط الصلاة ١٩٩/١.

<sup>(</sup>٩)"البحر": كتاب الصلاة - باب شروط الصلاة ٢٩٤/١.

.....

ونقَلَ في "المنية"(١) عن "المحيط"(٢): ((أنّه المنحتار))، لكن ردَّه في "شرح المنية"(٢)، بل قال في "الحلبة"(٤): ((إنّه غلط، والصوابُ ما في المشاهير (٥) من أنّه لا يصحُّ))، وأمَّا إذا لم يقرِنْهُ بشيء بأنْ نوى الظُّهر وأطلَق فإنْ كان في الوقت ففيه قولان مصحَّحان، قيل: لا يصحُ لقبولِ الوقت ظهر يوم آخر، وقيل: يصحُّ لتعيُّنِ الوقت له، ومشى عليه في "الفتح"(١) و"المعراج" و"الأشباه"(٢)، واستظهرَهُ في "العناية"(٨)، ثمَّ قال: ((وأقول: الشَّرطُ المتقدِّمُ وهو أنْ يعلمَ بقلبه أيَّ صلاةٍ يصلي عليم مادَّة هذه المقالات وغيرِها، فإنَّ العمدة عليه لحصول التمييز به، وهو المقصود)) اهد.

وإنْ كان خارجَهُ مع الجهل بخروجه ففي "النهر"(<sup>()</sup>: ((أَنَّ ظـاهر مـا في "الظهيريَّة"(١٠): أَنَّه يجوزُ على الأرجح))، وإنْ كان مع العلم به فبحَثَ "ح"(١١): ((أَنَّه لا يصحُّ))، وخالفَهُ "ط"(١١).

قلت: وهو الأظهرُ لِما مرِّ (١٣) عن "العناية"، وأمَّا إذا نوى فرضَ اليوم أو فرضَ الوقت

<sup>(</sup>١) انظر "شرح المنية الكبير": شروط الصلاة ـ السادس: النية صـ٥٦ ـ.

<sup>(</sup>٢) "المحيط البرهاني": كتاب الصلاة ١/ق ٥٠/ب.

<sup>(</sup>٣) "شرح المنية الكبير": شروط الصلاة . السادس: النية صـ٧٥٣ ـ.

<sup>(</sup>٤) "الحلبة": شروط الصلاة ـ السادس: النية ٢/ق ٣٩/ب بتصرف.

<sup>(</sup>٥) قوله:((المشاهير)) هكذا في النسخة المجموع منها، والذي بخطه كلمة أخرى عم سواد المداد معظم حروفها فانظمست. اهـ مصححه.

<sup>(</sup>٦) "الفتح": كتاب الصلاة - باب شروط الصلاة ١/٢٣٢.

<sup>(</sup>٧) "الأشباه والنظائر": الفن الأول ـ القاعدة الثانية صـ٥٦ ـ.

<sup>(</sup>A) "العناية": كتاب الصلاة - باب شروط الصلاة ١/٢٣٣ (هامش "فتح القدير").

<sup>(</sup>٩) "النهر": كتاب الصلاة - باب شروط الصلاة ق ١٠٠٠ب.

<sup>(</sup>١٠) "الظهيرية": كتاب الصلاة ـ الفصل الثاني في ستر العورة ونية الصلاة وافتتاحها ١/ق ١٦/ب.

<sup>(</sup>١١) "ح": كتاب الصلاة - باب شروط الصلاة ق٨٤/أ.

<sup>(</sup>١٢) "ط: "كتاب الصلاة ـ باب شروط الصلاة ١٩٤/١.

<sup>(</sup>١٣) في هذه المقولة.

هو الأصحُّ (ولو) الفرضُ (قضاءً) لكنَّه يُعيِّنُ ظهرَ يومِ كذا على المعتمد، والأسهلُ نَيَّهُ أَوَّلِ ظهرٍ عليه أو آخِرِ ظهرٍ، وفي "القُهُستانيِّ"(١) عن "المنية"(٢):(( لا يشترطُ ذلك في الأصحِّ ))،

فسيأتي (٢) بأقسامِهِ التسع، فافهم.

[٣٧.٧] (قولُهُ: هو الأصحُّ) قيدٌ لقوله: ((أوْ لا))، أي: إذا نـوى الظهرَ ولم يقرِنْهُ باليوم أو الوقتِ، وكان في الوقتِ فالأصحُّ الصحَّةُ كما في "الظهيريَّة" (عَلَى الفتح الفتح وغيره كما قدَّمناه (٥)، وهو ردِّ على ما في "الخلاصة" ((من أنَّه لا يصحُّ)) كما نقلَه في "البحر" (لهو النهر "(٨)، لا على ما في "الظهيريَّة"، فافهم.

ر٣٧٠٨ (قولُهُ: لكنَّه يعيِّنُ إلىخ) أي: يعيِّنُ الصلاةَ ويومَها، "أشباه"(٩). وهـذا عنـد وجـودِ المزاحِم، أمَّا عند عدمِهِ فلا، كما لو كان في ذمَّتِهِ ظهرٌ واحدٌ فائِتٌ، فإنَّه يكفيه أنْ ينويَ ما في ذمَّتِهِ من الظُّهر وإنْ لم يعلمْ أنَّه من أيِّ يومٍ، "حلبة"(١٠)، فافهم.

[٣٧٠٩] (قولُهُ: على المعتمد) مقابلُهُ ما في "المحيط": ((من أنَّه إذا سقَطَ الترتيبُ بكثرةِ الفوائت تكفيهِ نيَّةُ الظُّهر لا غير)) اهم. أي: لا يلزمُ تعيينُ اليوم قياساً على الصَّوم.

[٣٧١٠] (قولُهُ: والأسهلُ إلخ) أي: فيما إذا وُجدَ المزاحمُ كظُهرين من يومين جُهِلَ تعيينُهما. [٣٧١١] (قولُهُ: لا يُشترَطُ ذلك) أي: نيَّةُ أوَّلَ ظهر أو آخره، بل تكفيه نيَّةُ الظُّهر لا غيرُ TA./1

<sup>(</sup>١) "جامع الرموز": كتاب الصلاة ـ فصل شروط الصلاة ٨٤/١ بتصرف نقلاً عن "المنية" وغيرها.

<sup>(</sup>٢) انظر "شرح المنية الكبير": الشرط السادس: النيَّة صـ ٩ ٢٤.

<sup>(</sup>٣) المقولة ٢٣٧٢٨٦ قوله: ((ولو نوى فرض الوقت)).

<sup>(</sup>٤) "الظهيرية": كتاب الصلاة ـ الفصل الثاني في ستر العورة ونية الصلاة وافتتاحها ١/ق ١٦/ب.

<sup>(</sup>٥) في المقولة السابقة.

<sup>(</sup>٦) "خلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة - الفصل الثامن في النية ق٢٦/أ.

<sup>(</sup>٧) "البحر": كتاب الصلاة \_ باب شروط الصلاة ١٩٥/١.

<sup>(</sup>٨) "النهر": كتاب الصلاة \_ باب شروط الصلاة ق ٤٠٠/ب.

<sup>(</sup>٩) "الأشباه والنظائر": الفن الأول \_ القاعدة الثانية صـ ٦٦ ـ.

<sup>(</sup>١٠) "الحلبة": شروط الصلاة \_ السادس: النية ٢/ق ١٤/.

كما مرّ<sup>(١)</sup> عن "المحيط".

[٣٧١٧] (قولُهُ: وسيجيءُ) (٢) أي: ما صحَّحَهُ "القُهُستانيُ" في آخرِ الكتاب في مسائلَ شتى متناً تبعاً لمتن "الكنز"، ونقَـلَ "الشارح" هناك عن "الأشباه": ((أنَّه مشكلٌ ومخالِفٌ لِما ذكرَهُ أصحابنا كـ "قاضى خان" وغيره، والأصحُّ الاشتراطُ)).

قلت: وكذا صحَّحَهُ في متن "الملتقى"<sup>(٣)</sup> هناك، فقد اختلَفَ التصحيح، والاشتراطُ أحوطُ، وبه جزَمَ في "الفتح"<sup>(٤)</sup> هنا.

(٣٧١٣) (قولُهُ: وواجب) بالجرِّ عطفاً على قوله: ((لفرض))، وقد عدَّ منه في "البحر"(") قضاء ما أفسده من النفل والعيدين وركعتي الطواف، وزاد في "اللرر ((الجنازة المجنازة الكن في "الأشباه"("): ((والخطبة لا يُشترَطُ لها نيَّة الفرضيَّة وإنْ شُرطنا لها النيَّة؛ لأنَّه لا يُتنفَّلُ بها، وينبغي أنْ تكون صلاة الجنازة كذلك؛ لأنَّها لا تكون إلاَّ فرضاً كما صرَّحوا به، ولذا لا تعاد نفلاً)) اهـ.

(قُولُهُ: ونقَلَ "الشارح" هناك عن "الأشباه" أنَّه مشكلٌ وحهُ الإشكال أنَّه يهدم قباعدتَهم التي تواطؤوا عليها، وهي أنَّ التعيين يكونُ لتمييز الأجتباس، والصلواتُ كلَّها من قبيل مختلف الجنس لاختلاف أسبابها، "حموي".

(قولُهُ: فقد اختلَفَ التصحيحُ، والاشتراطُ أحوطُ) وقال "الرَّحمتيُّ": (( وكلا القولين صحيحان، فينبغي أنْ يُعامِلَ نفسهُ بالأشدِّ، ويفتي الناس بالأحفِّ؛ لأنَّه أوسعُ، وهذا أحوط)).

<sup>(</sup>١) المقولة [٣٧٠٩] قوله:((على المعتمد)).

<sup>(</sup>٢) انظر المقولة [٣٦٩٠٩] قوله: ((وهذا مشكل)).

<sup>(</sup>٣) "ملتقى الأبحر": مسائل شتى ٣٣٧/٢.

<sup>(</sup>٤) "الفتح": كتاب الصلاة \_ باب شروط الصلاة ١/٢٣٢ ـ ٢٣٤.

<sup>(</sup>٥) "البحر": كتاب الصلاة \_ باب شروط الصلاة ٢٩٧/١.

<sup>(</sup>٦) "الدرر": كتاب الصلاة - باب شروط الصلاة ١٦٣/١.

| الصلاة | باب شروط | !                                       | <br>٦٩ |           | لثالث   | الجزء اا |     |
|--------|----------|-----------------------------------------|--------|-----------|---------|----------|-----|
|        |          | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | <br>   | <br>••••• | و نذرٌ. | وترٌّ أو | أنه |

ويؤيِّدُهُ نصُّهم على أنَّه ينوي فيها الصلاةَ لله تعالى والدعاءَ للميت، ولم يذكروا تعيينَ الفرضيَّة.

[٣٧١٤] (قولُهُ: أنَّه وترٌ) أشار إلى أنَّه لا ينوي فيه أنَّه واجبٌ للاختلاف فيه، "زيلعي"(١)، أي: لا يلزمُهُ تعيينُ الوجوب، وليس المرادُ منعَهُ [١/ق٤٣/ب] من أنْ ينويَ وجوبَه؛ لأنَّه إن كان حنفيًا ينبغي أنْ ينويَه ليطابق اعتقاده، وإنْ كان غيرَهُ لا تضرُّهُ تلك، ذكَرَهُ في "البحر"(٢) في باب الوتر.

ثمَّ اعلمْ أنَّ ما في "شرح العيني"(٢) من قوله: ((وأمَّا الوترُ فالأصحُّ أنَّه يكفيه مطلقُ النَّيةِ)) مشكلٌ؛ لأنَّ ظاهره أنَّه يكفيه نيَّةُ مطلقِ الصلاة كالنفل، إلاَّ أنْ يُحمَلَ على ما ذكرناه (١) عن "الزيلعيِّ" من إطلاق نيَّةِ الوتر، ولذا قال: ((يكفيه مطلقُ النَّيَّةِ))، ولم يقل: مطلقُ نيَّةِ الصلاة، وبينهما فرق دقيقٌ، ففيه إشارةٌ خفيَّةٌ إلى ما قلنا، فتدبَّرْ.

[٣٧١٥] (قولُهُ: أو نذرٌ) هو قد يكون مُنجَزاً أو معلَّقاً على نحوِ شفاءِ مريضٍ أو قدومِ غائبٍ، فالظاهرُ أنَّه لا بدَّ من تعيينه بذلك لاختلاف أسبابه واختلافِ أنواعٍ ما عُلِّقَ عليه، بدليل عدمِ الاكتفاء في الفرض بدون تخصيصه بنحو الظُّهر، أفاده "ح" (٥).

قلت: هذا إنما يظهرُ عند وجودِ المزاحم كما لو كان عليه نذرٌ منجزٌ ومعلَّقٌ، أو نذران عُلِّقًا على أمرين، وإلاَّ فلا كما قدَّمناه (٢) آنفاً عن "الحلبة" في قضاء الفائتة، فافهم.

<sup>(</sup>١) "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة - باب شروط الصلاة ١٠٠/١، نقلاً عن "العناية".

<sup>(</sup>٢) "البحر": كتاب الصلاة ٢/٢٤.

<sup>(</sup>٣) المسمى "رمز الحقائق": كتاب الصلاة ـ باب شروط الصلاة ٥٥/١.

<sup>(</sup>٤) في هذه المقولة.

<sup>(</sup>٥) "ح": كتاب الصلاة ـ باب شروط الصلاة ق٤٨ /ب.

<sup>(</sup>٦) المقولة [٣٧٠٨] قوله: ((لكنَّه يُعيِّن إلخ)).

أو سجودُ تلاوةٍ، وكذا شكرٍ بخلاف سهوٍ (دونَ) تعيينِ (عـددِ ركعاتـه) لحصولِهـا ضمناً،

(٣٧١٦] (قولُهُ: أو سجودُ تـالاوقٍ) إلاَّ إذا تلاهـا في الصلاة وسـجَدَها فـوراً، ولا يجبُ تعيينُ السَّجـدات التلاويَّة لو تكرَّرت التلاوةُ كما سيأتي (١) في بابه إنْ شاء الله تعالى.

[٣٧١٧] (قولُهُ: وكذا شكرٌ بخلاف سهو) الذي رأيتُهُ في "النهر"(٢) بحشاً عكسُ ما ذكرةُ "الشارح"، ولعلَّ الأوجه ما هنا بالنسبة إلى سجُودِ الشكر فقط؛ لأنَّ السجود قد يكونُ لسبب كالتلاوة والشُّكر، وقد يكون بدونه كما يفعلُهُ العوامُّ بعد الصلاة، وهو مكروه كما نصَّ عليه "الزاهديُّ"، فلمَّا وُجدَ المزاحمُ لا بدَّ من التعيين لبيان السبب، وإلاَّ كان مكروها اتفاقاً.

ويبتني عـلى ذلك ما لو نامَ في ذلك السُّجودِ أو تيمَّمَ لأجله، فإنْ كان سجوداً مشروعـاً

(قُولُهُ: ولا يجبُ تعيين السَّجدات التلاويَّة إلخ) هذا ظاهرٌ على ما مشى عليه "القُهُستانيُّ" عن "المنية" لا على مقابله، فإنَّ الأسباب مختلفةٌ، ومقتضاه لزومُ تعيين السجدة لأيَّ آيةٍ.

(قولُهُ: ويبتني على ذلك ما لو نام في ذلك السُّجود إلخ) ذكر في "البحر" من نواقض الوضوء عند قول "المصنّف": ((وينقضُهُ نومُ مضطحع ومتورَّكُم)) ما نصُّهُ: ((وقيدَّ بنومِ المضطحع والمتورَّكُ لأنَّه لا يُنفَضُ نومُ الفائمِ ولا القاعدِ ولو في المحمل أو السَّرج كما في "الخلاصة"، ولا الرَّاكع ولا السَّاجدِ مطلقاً إنْ كان في الصلاة، وإنْ كان على الهيئة المسنونة له، بأنْ يكون الصلاة، وإنْ كان على الهيئة المسنونة له، بأنْ يكون المستصلة عن فحذيه مُجافيًا عضديه عن حنيه، وإنْ سحدَ على غيرِ هذه الهيئة انتقضُ؛ لأنَّ في الوجه الأوَّل الاستمساكَ باق والاستطلاق منعدم بخلافه في الوجه الثاني، وهذا هو القياسُ في الصلاة، إلاَّ أنَّا تركناه فيها بالنصّ، كذا في "البدائع"، وصرَّح "الزيلعيُّ "بأنَّه الأصحُّ، وسحدةُ التلاوة كالصلبيَّة، وكذا سحدةُ الشكر عند "محمَّد" خلافاً لـ "أبي حنيفة"، كذا في "الفتح")) اهد. وبهذا يُعلَمُ أنَّ لفظ ((لا)) ساقطُ من قلمِهِ عند قوله: ((تنتقضُ طهارتُهُ))، أو أنَّ الكلام فيما لو سحَدَ لا على هيئة السنَّة، وقد قدَّمَ المحشّي في نواقض الوضوء السُّحود على غير الهيئة المسنونة في الصلاة.

<sup>(</sup>١) المقولة [٦٣٩٢] قوله: ((ونية التعيين)).

<sup>(</sup>٢) "النهر": كتاب الصلاة \_ باب شروط الصلاة ق ٤٠ إب.

.....

[لا]<sup>(١)</sup> تنتقضُ طهارتُهُ، وتصحُّ صلاته بذلك التيمُّم، وإلاَّ فلا كما ذكروه في ثمرةِ الاختلاف بين "الإمام" وصاحبيه في مشروعيَّةِ سجدةِ الشكر وعدمِها، فظهَرَ أنَّمه لا بدَّ من تعيينها ليتميَّزُ المشروعُ عن غيره.

لا يقال: إنَّ النفل لا يشترطُ فيه التعيينُ كما مرَّ(٢)، وسجدةُ الشكر على القول بمشروعيَّتها نفل، فلا يشترطُ تعينها أيضاً؛ لأنَّا نقول: هذا حارجٌ عن هذا الحكم، بدليل أنَّ [١/ق٥٢٨/أ] الصلاة عبادةٌ في ذاتها، ولا تنتفي عنها المشروعيَّةُ إلاَّ بسبب عارض بخلاف السجود حارجَ الصلاة، فإنَّه ليس عبادةً في نفسه، بل بعارض شكر أو تلاوةٍ مثلاً، فمطلقُ الصلاة ينصرفُ إلى النَّفل المشروع، فلذا لم يُشترطُ تعيينُهُ بخلاف مطلق السجود، فإنَّه ينصرفُ إلى غير المشروع؛ لأنَّه لم يُشرعُ إلاَّ بسبب، فلا بدَّ من تعيين ذلك السبب ليكون مشروعاً، وليتميَّز عن غيره من المزاحِمات له في المشروعيَّةِ من تلاوةٍ وسهو، فافهم، هذا ما ظهرَ لفهمي القاصر.

وأمَّا سحودُ السهو فأفاد "ح" (أَنَّه لَمَّا كان جابرًا لنقصِ واُحبٍ في الصلاة كان بدَلَهُ، ولا يشترطُ نَيَّةُ أبعاض الصلاة، فكذلك بدَلُهُ)) اهـ.

ثمَّ رأيتُ في "الَاشباه"(أ) قــال: ((ولا تصحُّ صلاةٌ مطلقاً إلاَّ بنيَّةٍ))، ثــم قـال: ((وسـحودُ التلاوة كالصلاة، وكذا سجدةُ الشُّكر وسحودُ السَّهو)) اهـ. ولعلَّ هذا هو الأظهرُ.

#### (تتمَّةُ)

لم يذكرِ السَّجدة الصلبيَّة، وحكمُها: أنَّه يجبُ نيَّتها إذا فصَلَ بينها وبين محلِّها بركعةٍ،

(قُولُهُ: ثُمَّ رأيتُ في "الأشباه" قال: ولا تصحُّ صلاةٌ إلخ) لكنَّ ما في "الأشباه" ليس فيه تعرُّضٌ إلاً لأصل نيَّةِ الصلاة وما بعدها، ولم يتعرَّض لنيَّةِ التعيين حتَّى يُرَدَّ به ما في الشَّرح، تأمَّل.

<sup>(</sup>١) ما بين منكسرين من تقريرات الرافعي، انظر التقرير المتقدم صـ٧٠..

<sup>(</sup>۲) صـ۱۱\_ "در".

<sup>(</sup>٣) "ح": كتاب الصلاة \_ باب شروط الصلاة ق ٤٨ /ب.

<sup>(</sup>٤) "الأشباه والنظائر": الفن الأول ـ القاعدة الأولى صـ٥ ١ـ باختصار.

فلا يضرُّ الخطأ في عددها.

(وينوي المقتدي المتابعة) لم يقل: أيضاً لأنَّه لو نَوَى الاقتداءَ بالإمام أو الشُّروعَ في صلاةِ الإمام، ولم يُعيِّن الصلاةَ صحَّ في الأصحِّ.....

فلو بأقلَّ فلا كما في "الفتاوي الهنديَّة"(١)، فتأمَّلُ.

(٢٧١٨) (قولُهُ: فلا يضرُّ الخطأ في عددِها) الظاهرُ أنَّ الخطأ غيرُ قيدٍ، وفي "الأشباه"(٢): ((الخطأ فيما لا يُشترَطُ له التعيينُ لا يضرُّ كتعيينِ مكان الصلاة وزمانِها وعددِ الركعات، ومنه إذا عيَّنَ الأداءَ فبانَ أنَّ الوقت قد حرَجَ، أو القضاءَ فبانَ أنَّه باق)) اهد.

ونقَلَ في "جامع الفتاوى"<sup>(٣)</sup> عن "الخانيَّة"<sup>(٤)</sup>: ((أنَّ الأَفضل أنْ ينويَ أعدادَ الركعـات))، ثـم قال: ((وقيل: يكرهُ التلفُّظُ بالعدد؛ لأنَّه عبثٌ لا حاجةَ إليه)) اهـ. ولا يخلو القولُ الثاني عن تأمُّلٍ. [٣٧١٩] (قولُهُ: وينوي المقتدي) أمَّا الإمامُ فلا يحتاجُ إلى نيَّةِ الإمامة كما سيأتي<sup>(٥)</sup>.

[٢٧٧٠] (قولُهُ: لم يقلُ أيضاً) أي: كما قال في "الكنز"(١) و"الملتقى"(٧) وغيرهما.

[٣٧٢١] (قولُهُ: صعَّ في الأصحِّ) كذا نقلَهُ "الزيلعيُّ" (٨) وغيره، "بحر "(٩).

قلت: لكن ذكر المسألة الأولى في "الخانيَّة"(١٠) وقال: ((لا يجوزُ؛ لأنَّ الاقتداء بالإمام

1/1/1

<sup>(</sup>١) "الفتاوي الهندية": كتاب الصلاة ـ باب السحدات ١٦٩/١.

<sup>(</sup>٢) "الأشباه والنظائر": الفن الأول ـ القاعدة الثانية صـ ٢٩ ـ بتصرف.

<sup>(</sup>٣) "جامع الفتاوي": كتاب الصلاة \_ فصل في شروط الصلاة ق ١٠/أ باختصار.

<sup>(</sup>٤) "الخانية": كتاب الصلاة \_ باب افتتاح الصلاة ٢/١ (هامش "الفتاوى الهندية").

<sup>(</sup>٥) صـ٥٨ـ "در".

<sup>(</sup>٦) انظر "شرح العيني على الكنز": كتاب الصلاة - باب شروط الصلاة ١/٥٥٠.

<sup>(</sup>٧) "ملتقى الأبحر": كتاب الصلاة ـ باب شروط الصلاة ٢٧/١.

<sup>(</sup>٨) "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة \_ باب شروط الصلاة ١٠٠/١.

<sup>(</sup>٩) "البحر": كتاب الصلاة ـ باب شروط الصلاة ٢٩٨/١.

<sup>(</sup>١٠) "الخانية": كتاب الصلاة \_ باب افتتاح الصلاة ٨٣/١ (هامش "الفتاوى الهندية").

وإنْ لم يَعلَمْ بها؛ لجعلِهِ نفسَهُ تبعاً لصلاة الإمام، بخلاف ما لـو نَـوَى صـلاة الإمـام وإن انتظَرَ تكبيرَهُ في الأصحِّ؛ لعدم نيَّةِ الاقتداء،......

كما يكون في الفرض يكونُ في النفل، وقال بعضهم: يجوز)) اهـ.

قال في "شرح المنية"(١): ((فظهَرَ أنَّ الجواز قولُ البعض، وعدمَهُ هو المختارُ)).

أقولُ: يؤيِّدُهُ قولُ المتون: ((ينسوي المتابعة أيضاً))، وكذا قولُ [١/ق٥٣٦/ب] "الهداية"(٢): ((ينوي الصلاة ومتابعة الإمام))، ومثلُهُ في "المجمع" وكثير من الكتب، بل قال في "المنبع": ((إنَّه بالإجماع))، وأمَّا المسألة الثانية فلا تخالفُ ما في المتونُ لأنَّ فيها التَّعيينَ مع المتابعة، ولهذا قال في "الخانيَّة"(٢): ((لأنَّه لَمَّا نوى الشُّروعَ في صلاةِ الإمام صار كأنَّه نوى فرضَ الإمام مقتديًا به)) اهر، فتدبَّر.

ومقتضاه: أنَّه صحَّ شروعُهُ، وصار مقتديًا وإنْ لم يصرِّحْ بنيَّةِ الاقتــداء، لكنْ في "الفتــح"<sup>(4)</sup>: ((إذا نوى الشُّروعَ في صلاةِ الإِمام قال "ظهير الدين": ينبغي أنْ يزيدَ على هذا: واقتديتُ به)).

[٣٧٢٧] (قولُهُ: وإنْ لم يَعلَمْ بها) أي: بصلاةِ الإمام.

و ٢٧٢٣] (قولُهُ: تبعاً لصلاةِ "الإمام") الأَّولى: تبعاً للإمام كما عبَّرَ "الزيلعيُّ"(").

(٣٧٢٤) (قولُهُ: لعدمِ نيَّةِ الاقتداء) علَّةٌ لقوله: ((بخلاف إلىن))، أمَّا في الأوَّلِ فلأنَّه إنما عيَّنَ الصلاةَ فقط، ولا يلزمُ منه نيَّةُ الاقتداء، وأمَّا الثاني فلأنَّ الانتظارَ قد يكون للاقتداء، وقد يكون بحكم العادة، فلا يصير مقتدياً بالشكِّ كما في "البدائع" (١)، وقيل: إذا انتظرَ ثم كبَّرَ صحَّ، واستحسَنهُ في "شرح المنية" (١) لقيامِهِ مَقام النية.

<sup>(</sup>١) "شرح المنية الكبير": شروط الصلاة ـ السادس: النية صـ٥١ ـ.

<sup>(</sup>٢) "الهداية": كتاب الصلاة \_ باب شروط الصلاة ١/٥٥.

<sup>(</sup>٣) "الخانية": كتاب الصلاة ـ باب افتتاح الصلاة ٨٣/١ (هامش "الفتاوي الهندية").

<sup>(</sup>٤) "الفتح": كتاب الصلاة - باب شروط الصلاة ٢٣٤/١.

<sup>(</sup>٥) "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة ـ باب شروط الصلاة ١٠٠/١.

<sup>(</sup>٦) "البدائع": كتاب الصلاة ـ فصل في شرائط أركان الصلاة ١٢٨/١ بتصرف.

<sup>(</sup>٧) "شرح المنية الكبير": شروط الصلاة ـ السادس: النية صـ ١ ٥٠ ـ .

إلاَّ في جمعةٍ وحنازةٍ وعيدٍ على المختار لاختصاصِها بالجماعة.

(ولو نوى فرضَ الوقت) مع بقائِهِ (جازَ إلاَّ في الجمعةِ)....

قلت: لا يخفى أنَّ الكلام عند عــدمِ خطـورِ الاقتـداء في قلبـه وقصـدهِ لـه، وإلاَّ كـانت النيَّةُ موجودةً حقيقةً.

و٣٧٢٥] (قولُهُ: إلاَّ في جمعةٍ) استثناءٌ من المتن، أي: فيكفيـه التعيـينُ عـن نيَّـةِ الاقتــداء، أو مـن قوله: ((بخلاف ِ ما لو نوى صلاةً الإمام)).

[٣٧٢٦] (قولُهُ: وجنازةٍ وعيدٍ) نقّلَهما في "الإحكام"(١) عن "عمدة المفتي".

(٣٧٢٧] (قولُهُ: لاختصاصِها) أي: الثلاثةِ المذكورةِ بالجماعة، فتكونُ نيَّتها متضمِّنةً لنيَّةِ الاقتداء، قال في "الإحكام"(٢): ((لكنْ في صلاة الجنازة بحثٌ، إلاَّ أنْ يقال: لَمَّا كانتْ لا تتكرَّرُ، وكان الحقُّ للولي في الإمامة لم تكن إلاَّ مع الإمام)) اهـ.

فعلى هذا يقيَّدُ ذلك بغير الولي، فلو أمَّ بها مَنْ لا ولايةَ لـه، ثـم حضَرَ الولي لا بـدَّ لـه مع التعيين من نيَّةِ الاقتداء بذلك الإمام، وإلاَّ كان شارعاً في صلاة نفسه؛ لأنَّ له الإعادةَ ولـو منفرداً، فلا اختصاصَ في حقِّه.

[٣٧٢٨] (قولُهُ: ولـو نـوى فرضَ الوقت إلخ) اعلمْ أنَّه يتأتَّى هنا تسعُ مسائلَ أيضاً

(قولُ "الشارح": وحنازةٍ) قال "الفتّال": ((لم أرّ مَن ذكرَها - أي: صلاةً الجنازة \_ غيرَ "الشارح"، لكنّ تعليله لا يناسبُ ذكرَها لعدم اختصاصها بالجماعة، قال بعض الفضلاء: لكنَّ الكلام في شخص ينـوي صلاةً الإمام، وحيننذٍ تعيَّن في حقّه هذه الصلاةُ مع الجماعة؛ إذ لا يتأتّى له في خصوص هذه الصُّورة الصلاةُ منفرداً، وإلاَّ لَزِمَ تكرارُ الجنازة وهي لا تتكرَّرُ، لكنْ يُخصُّ هذا بغيرِ الوليِّ؛ لأنَّ له الإعـادة)) اهـ. وقال "الرحمتيُّ": ((الجنازة وإن صحَّت منفرداً لكنَّها تفسدُ بإتمام البعض دون البعض، والعاقلُ لا يَشرَعُ في فعـل لا يقـدرُ على إتمامه، ولا فرق بين الوليِّ وغيره؛ لأنَّ هذا فيما إذا لم يَعلَم من نفسه أنَّه قصدَ الانفراد، فإنْ عَلِمة لم يكن مقتداً في الكلِّ بكلِّ حال)) اهـ.

<sup>(</sup>١) "الإحكام": كتاب الصلاة ـ باب شروط الصلاة ١/ق ٢٧٩/ب.

<sup>(</sup>٢) "الإحكام": كتاب الصلاة \_ باب شروط الصلاة ١/ق ٢٧٩/ب.

| باب شروط الصلاة |                                         | ٧٥ | الجزء الثالث |
|-----------------|-----------------------------------------|----|--------------|
|                 | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |    | <br>         |

كما ذكرناه (١) سابقاً؛ لأنَّه إمَّا أنْ يقرِنَ الفرض بالوقت، أو باليوم، أو يُطلِقَ، وفي كلِّ إمَّا أنْ يكون في الوقتِ، [١/ق٣٢٦] أو خارجَهُ مع العلم بخروجه، أو مع عدمِه، فان قرنَهُ باليوم ليكون في الوقت، لا يصحُّ بأقسامِهِ الثلاث؛ لأنَّ فرض اليوم متنوِّعٌ، ومثلُهُ ما لمو أطلَقَ، وإنْ قرنَهُ بالوقت فإنْ في الوقت جازَ، وهو ما ذكرَهُ "المصنَّف"، وإنْ خارجَهُ مع العلم بخروجه فقال "ح"(٢): ((لا يجوزُ)).

قلت: وهو المتبادِرُ من قول "الأشباه"<sup>(٢)</sup> عن "البناية"<sup>(٤)</sup>: ((لو نبوى فرضَ الوقت بعدَما خرَجَ الوقت لا يجوزُ، وإنْ شكَّ في خروجه جاز)) اهـ. لكنَّه خلافُ ما يُفهَمُ من قـول "الزيلعيِّ" الآتى: ((وهو لا يعلمُهُ))، فليتأمَّلْ.

وإنْ كان مع عدم العلم بخروجه لا يجوزُ لقـول "الزيلعيِّ"(°): ((يكفيه أنْ ينويَ ظهرَ الـوقت

(قُولُهُ: فقال "ح": لا يجوزُ إلخ) فيه تأمُّلُ؛ إذ موضوعُ المسألة ما لو نوى فـرضَ الوقـت ومـرادُهُ بـه الظُهرُ مثلًا، فإذا كان عالِماً بخروج الوقت لا وجهَ للقول بعــدم الجـواز؛ لأنَّ وقـت العصـر لا ظهـرَ لـه، فيراد الظهرُ الذي يُقضَى في هذا الوقت نظـيرَ مـا تقـدَّمَ فيمـا لـو نـوى ظهـر الوقـت وقـد حرَجَ عالِمـاً بخروجه، ولا فرق بينهما، وتُقيَّدُ عبارةُ "الأشباه" بما في "الزيلعـيِّ" و"التتارخانيَّـة"، أي: .كمـا إذا لـم يعلـم خروجه، تدبَّر.

<sup>(</sup>١) المقولة [٣٧٠٦] قوله: ((قرنه باليوم أو الوقت أو لا)).

<sup>(</sup>٢) "ح": كتاب الصلاة .. باب شروط الصلاة ق ٤٩/أ.

<sup>(</sup>٣) "الأشباه والنظائر": الفن الأول ـ القاعدة الثانية صـ٣٥ ـ وما بعدها.

<sup>(</sup>٤) "البناية": كتاب الصلاة \_ باب شروط الصلاة ٢٦١/٢ بالمتصار. و"البناية"-وقيل: "النهاية"- لأبي محمد وأبي الثناء محمود بن أحمد، بدر الدين الحلبي العيني ثم القاهري (ت٥٨٥هـ) شرح "هداية المرغيناني". ("كشف الظنون" ٢٠٣٥/٢).

<sup>🕏</sup> قوله:((عن "البناية")) هو شرح "الهداية" لشيخ الإسلام العيني رحمه الله. اهـ منه.

<sup>(</sup>٥) "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة \_ باب شروط الصلاة ١٩٩١.

لأنَّها بدلٌ (إلاَّ أنْ يكون عنده) في اعتقاده (أنَّها فرضُ الوقت) كما هو رأيُ البعض فتصحُّ (ولو نَوَى ظهرَ الوقت فلو مع بقائِهِ) أي: الوقتِ (حازَ)......

مثلاً أو فرضَ الوقت والوقتُ باق لوجودِ التعيين، ولو كان الوقتُ قد حرَجَ وهو لا يعلمُهُ لا يجوز؛ لأنَّ فرض الوقتِ في هذه الحالةِ غيرُ الظُّهر)) اهـ.

وفي "التاترخانيَّة"(١): ((وإنْ صلَّى بعد خروج الوقـت وهـو لا يعلمُهُ، فنـوى فـرضَ الوقت لا يجوزُ، وهو الصحيح<sup>(٢)</sup>))، لكنْ يخالفُهُ قول "الأشباه" المـارُّ<sup>(٢)</sup> آنفـاً: ((وإنْ شـكَّ في خروجه جاز)).

وقد يجابُ بأنَّه مبنيٌّ على خلافِ الصحيح، وأمَّا الجوابُ بالتَّفرِقة بين الشكِّ وعدمِ العلم ففيه نظرٌ؛ لأنَّ مَنْ لم يعلمْ خروجَ وقت الظُّهر مثلاً، ونوى فرضَ الوقت يكونُ مرادُهُ وقتَ الظهر؛ لأنَّه يظنُّ بقاءَه وحروجِهِ يكونُ أولى بعدم يظنُّ بقاءَه وحروجِهِ يكونُ أولى بعدم الجواز، فافهم.

٣٧٢٩٦ (قولُهُ: لأنَّها بدل) أي: لأنَّ فرض الوقت عندنا الظُّهرُ لا الجمعة، ولكنْ قد أُمِرَ بالجمعة لإسقاطِ الظهر، ولذا لو صلَّى الظهر قبل أنْ تفوتَهُ الجمعة صحَّتْ عندنا خلافاً لـ "زفر" والثلاثةِ وإنْ حرُمَ الاقتصارُ عليها، "شرح المنية" (أ). لكنْ سيأتي (أ) في الجمعة اعتمادُ أنَّها أصل لا بدل، وهو ضعيف كما سنوضحُهُ هناك إنْ شاء الله تعالى.

[٣٧٣٠] (قولُهُ: في اعتقاده) تفسيرٌ لقوله: ((عنده))، فهو على حذفِ أيْ، "ط"(١).

<sup>(</sup>١) "التاترخانية": كتاب الصلاة \_ الفصل الثاني ٢٩/١ بتصرف.

<sup>(</sup>٢) قوله:((وهو الصحيح)) نقله في "التاترخانية" عن "العتابية".

<sup>(</sup>٣) في هذه المقولة.

<sup>(</sup>٤) "شرح المنية الكبير": شروط الصلاة - السادس: النية صـ ٢٤٩ ـ.

<sup>(</sup>٥) المقولة [٦٦٨٥] قوله: ((وليست بدلاً عنه إلىخ)).

<sup>(</sup>٦) "ط": كتاب الصلاة \_ باب شروط الصلاة ١٩٥/١.

## ولو في الجمعة (ولو مع عدمِهِ) بأنْ كان قد خرَجَ.....

[٣٧٣١] (قولُهُ: ولو في الجمعة) (١) كذا في "الشرنبلاليَّة" (٢)، ولم يظهر لي وجههُ. اه "ح" (٢). أقولُ: لعلَّ المراد أنَّه لو نوى المعذورُ ظهرَ الوقت يومَ الجمعة حاز، أي: بلا فرق بين أنْ يكون اعتقادُهُ أنَّها فرضُ الوقت أو لا، فتظهرُ فائدةُ ذكرِهِ هنا، وأمَّا نيَّةُ الظُّهر في صلاة الجمعة فلا تصحُّ كما في "الإحكام" (٤) [1/ق7 ٣٢/ب] عن "النافع" (٥)، وفيه (٢) عن "فيض الغفَّار شرح المختار "(٧): ((لو نوى ظهرَ الوقت في غير الجمعة إنْ في الوقتِ جازَ على الصحيح))، فقولُهُ:

(قولُهُ: أنَّه لو نَوَى المعذورُ إلخ) هـو غـيرُ قيـدٍ، إنما العـذرُ مسـقطٌ للإثـم، وهـذا بالنسـبةِ للحـواز، وبالنسبة للتعميم الذي ذكرَهُ بعده لا بدَّ منه.

(قولُهُ: لو نَوَى ظهرَ الوقت في غيرِ الجمعة) يُحمَلُ هذا التقييدُ على غيرِ المعـذور إذا كـان عنـده أنَّ فرض الوقت الجمعة، فإذا نوى غيرُ المعذُور الذي يعتقدُ أنَّ فرض الوقت هو الجمعة ظهرَ الوقـت في يـوم الجمعة لا تصحُّ نيتُهُ له، ولا يكونُ شارعاً فيه؛ إذ لا ظهر لهذا الوقت عنده حتَّى تصحَّ نيَّتُهُ.

(قُولُهُ: إنْ في الوقت جازَ على الصحيح) تقدَّمَ له إنْ نوى ظهرَ الوقت في الوقت صحَّ قولاً واحداً.

<sup>(</sup>١) في "د" زيادة: (( يعني لو نوى ظهر الوقت في وقت الجمعة وقع عن الظهر؛ لأنه أصل والجمعة بدل، فلا تصبحُ بنية الأصل، ولذا قال المصنف قبله: لو نوى فرض الوقت مع بقائه جاز إلا في الجمعة لأنّها بدل إلخ، لكن في "البحر": أو نوى الظهر والجمعة جميعاً، وبعضهم حوّز ذلك ورجَّحوا نية الجمعة بحكم الاقتداء كما في "الظهرية")).

<sup>(</sup>٢) "الشرنبلالية": كتاب الصلاة ـ باب شروط الصلاة ٢/١١ (هامش "الدرر والغرر").

<sup>(</sup>٣) "ح": كتاب الصلاة \_ باب شروط الصلاة ق ٤٩/أ.

<sup>(</sup>٤) أي: في "الإحكام": كتاب الصلاة ـ باب شروط الصلاة ١/ق ٢٧٧/ب.

<sup>(</sup>٥) الذي في "الإحكام": ((المنافع)) وهو لأبي البركات عبد الله بن أحمد بن محمود، حافظ الديسن النسفي (ت ٧٠١هـ) شرح "النافع" لأبي القاسم محمد بن يوسف، ناصر الدين السمرقندي (ت٥٠٥هـ). ("كشف الظنون" ١٩٢١/٢ ١- ١٩٢٢) ١٠ المختبة " ١٩٢٢، ٩٢٢، ١٩٤٧).

<sup>(</sup>٦) "الإحكام": كتاب الصلاة - باب شروط الصلاة ١/ق ٧٧/أ.

<sup>(</sup>٧) "فيض الغفار": لمحمد بن إبراهيم بن أحمد الإمام ، شممس الدين السَّمديسي (ت٩٣٦هـ)، شرح "المحتار" لأبي الفضل عبد الله بن محمود بن مودود، بحد الدين المُوصلي (ت٩٨٦هـ). ("كشف الظنون" ١٦٢٢/٢، "الكواكب السائرة" ١٩٨١، "شذرات الذهب" ٢٦٦/١٠، "الأعلام" و٢٠٢٠).

(وهو لا يعلمُهُ) (لا) يصحُّ في الأصحِّ، ومثلُهُ فرضُ الوقت، فالأَولى نَيَّةُ ظهـرِ اليـوم لجوازه مطلقاً؛

((في غير الجمعة)) احترازٌ عن الجمعة.

YXY/

[٣٧٣٧] (قولُهُ: وهـو لا يعلمُهُ) أي: لا يعلمُ خروجَهُ، ومفهومُهُ أنَّه لو علِمَهُ يصحُّ كما قدَّمناه (١) عن "الشرنبلاليَّة".

[٣٧٣٣] (قولُهُ: لا يصحُّ في الأصحِّ) بـل قدَّمنا (٢) عـن "الحلبـة": ((أنَّـه هـو الصـوابُ)) خلافاً لِما فهمَهُ في "البحر" وإنْ رجَّحَهُ المحشِّي(٢).

[٣٧٣٤] (قولُهُ: ومثلُهُ فرضُ الوقت) أي: مثلُ ظهرِ الوقت في أنَّه بعد خروجِ الوقت وهو لا يعلمُهُ لا يصحُّ في الأصحِّ كما قدَّمناه (١) آنفاً عن "التاترخانيَّة" و"الزيلعيِّ" خلافاً لِما في "الأشباه"، فإنَّه خلافُ الأصحِّ كما علمتَ، فافهم.

[٣٧٣٥] (قولُهُ: لجوازِهِ مطلقاً) أي: وإنْ كان الوقتُ قد خرج؛ لأنّه نوى ما عليه، وهو مخطَصٌ لمن يشكُ في خروج الوقت. اهـ "زيلعي" (٥)، أي: بخلاف ظهر الوقت؛ لأنَّ الظهر لا يخرجُ عن كونه ظهر الوقت بخروجه لصحَّة تسميته ظهر اليوم لا ظهر الوقت؛ لأنَّ الوقت ليس له؛ إذ اللامُ للعهد لا للجنس، فلا يضافُ إليه. اهـ "شرح المنية" (١).

<sup>(</sup>١) المقولة [٣٧٠٦] قوله: ((قرنه باليوم أو الوقت أو لا)).

<sup>(</sup>٢) المقولة [٣٧٠٦] قوله: ((قرنه باليوم أو الوقت أو لا)).

<sup>(</sup>٣) "ح": كتاب الصلاة \_ باب شروط الصلاة ق ٤٨ أ.

<sup>(</sup>٤) المقولة [٣٧٢٨] قوله: ((ولو نوى فرض الوقت إلخ)).

<sup>(</sup>٥) "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة \_ باب شروط الصلاة ١٩٩/٠

<sup>(</sup>٦) "شرح المنية الكبير": شروط الصلاة ـ السادس: النية صـ٥٣ـ.

## مطلب": يصحُّ القضاء بنيَّةِ الأداء وعكسُهُ

[٣٧٣٦] (قولُهُ: لصحَّةِ القضاء بنيَّةِ الأداء إلخ) هذا التعليلُ إنما يظهرُ إذا نبوى الأداءَ، أمَّا إذا بجرَّدَتْ نيَّته فلا. اهـ "ط"(١).

والمناسبُ ما في "الأشباه"(٢) عن "الفتح"(٢): ((لو نوى الأداءَ على ظنِّ بقاءِ الوقت، فتيَّن خروجُهُ أجزأه، وكذا عكسهُ))، ثمَّ مثَّل (٤) له ناقلاً عن "كشف الأسرار"(٥) بقوله: ((كنيَّةِ مَنْ نوى أداءَ ظهرِ اليوم بعد خروج الوقت على ظنِّ أنَّ الوقت باق، وكنيَّةِ الأسيرِ الذي اشتبهَ عليه رمضانُ، فتحرَّى شهراً وصامه بنيَّةِ الأداء، فوقَعَ صومه بعد رمضانَ، وعكسهُ كنيَّةِ مَنْ نوى قضاءَ الظهر على ظنِّ أنَّ الوقت قد خرجَ ولم يخرجْ بعد، وكنيَّةِ الأسيرِ الذي صام رمضانَ بنيَّةِ القضاء على ظنِّ أنَّه قد مضى، والصحَّةُ فيه باعتبارِ أنَّه أتى بأصلِ النيَّة، ولكنْ أخطأ في الظنِّ، والخطأ في منها مفوِّ عنه)) هد.

أقولُ: ومعنى كونِهِ أتى بأصلِ النَّيَّة أنَّه قد عيَّنَ في قلبه ظهرَ اليوم الذي يريدُ صلاته، فلا يضرُّ

(قُولُهُ: هذا التعليلُ إنما يظهرُ إذا نوى الأداء إلخ) يعني: أنَّه إذا نوى ظهرَ اليوم ليس في جميع صوره أداءً بنيَّةِ قضاء أو عكسَهُ؛ إذ لو تجرَّدتْ نيَّتُهُ لم توجد النيَّة، فالتعليلُ قاصرٌ.

(قُولُهُ: وَالمُناسِبُ مَا فِي "الأشباه" عن "الفتح" إلخ) أي: إنَّا إطلاق "الشارح" غيرُ مناسبٍ؛ إذ ليس فِ جميع الصور يصحُّ القضاءُ بنيَّةِ الأداء وعكسهُ، والمناسبُ عبارة "الأشباه"، فإنَّا فيهما تفيدُ تقييدَ ذلك بما عدا الصورتين اللتين ذكرَهما المأحوذتين مما في "الأشباه"، فإنَّ فيهما لا يصحُّ الأداءُ بنيَّةِ القضاء وعكسهُ.

<sup>(</sup>١) "ط": كتاب الصلاة - ياب شروط الصلاة ١٩٥/١.

<sup>(</sup>٢) "الأشباه والنظائر": الفن الأول ـ القاعدة الثانية صـ٣٥..

<sup>(</sup>٣) "الفتح": كتاب الصلاة \_ باب شروط الصلاة ٢٣٣/١.

<sup>(</sup>٤) أي: صاحب" الأشباه": الفن الأول - القاعدة الثانية صـ٣٦ ـ.

<sup>(</sup>٥) "كشف الأسرار": باب يلقب ببيان صفة حكم الأمر ٣١٣-٣١٣ بتصرف يسير.

.....

وصفُهُ له بكونه أداءً أو قضاءً، بخلاف ما إذا نوى صلاةَ الظّهر قضاءً وهو في [١/ق٣٢٧أ] وقت الظهر، ولم ينو صلاة هذا اليوم لا يصحُّ عن الوقتَّة؛ لأنَّه بنيَّةِ القضاء صرَفَهُ عن هذا اليوم، ولم توجدْ منه نيَّةُ الوقتَّة حتى يلغوَ وصفُهُ بالقضاء، فلم يوجد التعيين، وكذا لو نواه أداءً وكانت عليه ظهرٌ فائتةٌ لا يصحُّ عنها وإنْ كان قد صلَّى الوقتَّيَةَ لِما قلنا.

### مطلبٌ: مضى عليه سنواتٌ وهو يصلِّي الظهر قبل وقتها

وبهذا ظهر الجوابُ عن مسألةٍ ذكرَها بعضُ الشافعيَّة، وهي: لـو مضى عليه سنوات وهو يصلّي الظهر قبل وقتها، فهل عليه قضاءُ ظهر واحدةٍ أو الكلّ؟ فأجاب بعضُهم بالأوَّل بناءً على أنَّه لا تشترطُ نيَّة القضاء، فتكونُ صلاة كلِّ يوم قضاءً لِما قبله، وخالفَهُ غيره، ووفَّقَ بعضُ المحقّقين منهم: ((بأنَّه إنْ نوى كلَّ يوم صلاة ظهر مفروضةٍ عليه بلا تقييدٍ بالتي ظنَّ دخولَ وقتها الآن تعيَّن منهم: اللَّوَل، وإنْ نواها عن التي ظنَّ دخولَ وقتها الآن، وعبَّر عنها بالأداء أوْ لا تعيَّن الشاني لصرفِه لها عن الفائة بقصده الوقتيَّة)) اهـ.

ولا يخفى أنَّ هذا التفصيلَ موافقٌ لقواعد مذهبنا، أمَّا الأوَّلُ فلِما قدَّمناه (١) عن "الزيلعيّ" فيمَن نوى ظهرَ اليوم بعد خروجهِ: ((من أنَّه يصحُّ))؛ لأنَّه نوى ما عليه، ولسم يوجد المزاحمُ هنا حتى يلزمَهُ تعيينُ يومِ الفائتة، فيكُفيه نيَّةُ ما في ذمَّتِه كما مرَّ (٢) عن "الحلبة"، وأمَّا الثاني فلِما قرَّرناه آنفاً (٢)، ثمَّ رأيتُ التصريحَ بذلك عندنا في الصوم، وهو: ما لو صامَ الأسيرُ بالتحرِّي سنين، ثم تبيَّن أنه صام في كلِّ سنةٍ قبل شهرِ رمضان، فقيل: يجوزُ صومُهُ في كلِّ سنةٍ عمَّا قبلها، وقيل: لا، قال في "البحر "(١): ((وصحَّحَ في "المحيط": أنَّه إنْ نوى صومَ رمضانَ مبهماً يجوزُ عن القضاء، وإنْ نوى عن السَّنة الثانيةِ مفسِّراً فلا)) هـ.

<sup>(</sup>١) المقولة [٣٧٣٥] قوله:((لجوازه مطلقاً)).

<sup>(</sup>٢) المقولة [٣٧٠٨] قوله:((لكنه يعين إلخ)).

<sup>(</sup>٣) في هذه المقولة.

<sup>(</sup>٤) "البحر": كتاب الصوم ٢٨٣/٢.

# (ومصلِّي الجنازةِ ينوي الصلاةَ لله تعالى و) ينوي أيضاً (الدعاءَ للميت).....

قال في "البدائع"(١): ((ومثَّلَ له "أبو جعفرٍ" بمن اقتدى بالإمام على ظنِّ أَنَّه زَيدٌ فإذا هو عمرٌو صحَّ، ولو اقتدى بالإمام، إلاَّ أَنَّه أخطأ في عمرٌو صحَّ، ولو اقتدى بزيدٍ فإذا هو عمرٌو لم يصحَّ؛ لأنَّه في الأوَّل اقتدى بالإمام، إلاَّ أَنَّه أخطأ في ظنَّة فلا يقدحُ، وفي الثاني اقتدى بزيدٍ، فإذا لم يكن زيداً تبيَّنَ أَنَّه لم يقتدِ بأحدٍ، فكذا هنا إذا نوى صوم كلِّ سنةٍ عن الواحب عليه تعلَّقتُ نبَّة الواحب بما عليه [١/ق٧٣٧ب] لا بالأولى والثانية، والمنافق في ظنه، فيقعُ عن الواحب عليه لا عمَّا ظنَّ) انتهى.

وحاصلُهُ: أنَّه إذا نوى الصومَ الواجبَ عليه لا بقيدِ كونه عن سَنةٍ مخصوصةٍ صحَّ عـن السَّنة الماضية وإنْ كان يظنُّ أنَّه لِما بعدها، فاغتنمْ هذا التحرير.

[٣٧٣٧] (قولُهُ: ومصلِّي الجنازةِ) شروعٌ في بيان التعيين في صلاةِ الجنازة، "ط"(٢).

[٣٧٣٨] (قولُهُ: ينوي الصلاة لله إلن كذا في "المنية"(٢)، قال في "الحلبة"(٤): ((وفي "المحيط الرضويِّ" و"التحفة"(٥) و"البدائع"(٦): ينبغي أنْ ينوي صلاة الجمعة وصلاة العيدين وصلاة الجنازة وصلاة الوتر؛ لأنَّ التعيين يحصُلُ بهذا اه. وأمَّا ما ذكرَهُ "المصنف"(٧) فليس بضربة لازب، ويمكن أنْ يكون إشارة إلى أنَّه لا ينوي الدعاء للميت فقط نظراً إلى أنَّه لا ركوع فيها ولا سحود ولا قراءة ولا تشهُدًى) اهـ(٨).

<sup>(</sup>قُولُهُ: فليس بضربة لازب) من اللَّزُوبِ، وهو الثُبوتُ واللَّصوق، وصار ضربــــةَ لازبٍ أي: لازمــأ ثابتاً. اهـــ من "القاموس".

<sup>(1) &</sup>quot;البدائع": كتاب الصوم ـ فصل في شرائط الصوم  $\Lambda V/\Upsilon$  بتصرف.

<sup>(</sup>٢) "ط": كتاب الصلاة .. باب شروط الصلاة ١٩٦/١.

<sup>(</sup>٣) انظر "شرح المنية الكبير": شروط الصلاة ـ السادس: النية صـ ٢٤٩ ـ.

<sup>(</sup>٤) "الحلبة": شروط الصلاة \_ السادس: النية ٢/ق ٣٥/ب باحتصار.

<sup>(</sup>٥) "تحفة الفقهاء": كتاب الصلاة \_ افتتاح الصلاة ٢٥/١ باختصار يسير.

<sup>(</sup>٦) "البدائع": كتاب الصلاة - فصل في شرائط أركان الصلاة ١٢٨/١.

<sup>(</sup>٧) أي: صاحب "المنية".

<sup>(</sup>A) في "آ":((اهر "حلبة")).

أقولُ: وهذا أظهرُ مما في "جامع الفتاوى"(١): ((من أنَّه لا بدَّ مما ذكرَهُ "المصنَّف"، وأنَّه لـو كان الميتُ ذكرًا فلا بد من نيَّتِه في الصلاة، وكذلك الأنثى والصبيُّ والصبيَّة، ومَـنْ لـم يَعْرِفْ أنَّه ذكرًا أو أنثى يقول: نويتُ أنْ أصلي الصلاة على الميت الـذي يصلّي عليه الإمامُ)) اهـ، فليتأمَّلُ. ويأتى " قريبًا ما يؤيِّدُ الأوَّلَ.

1/7/1

هذا، وذكرَ "ح" (٢) بحتًا: ((أنَّه لا بـدَّ من تعيين السَّبب، وهو الميتُ أو الأكثرُ، فإنْ أراد الصلاةَ على جنازتين نواهما معًا، أو على إحداهما فلا بـدَّ من تعيينها))، ويؤيِّدُهُ ما يذكرُهُ (٤) "الشارح" عن "الأشباه".

و ٣٧٣٩] (قولُهُ: لأنَّه الواحبُ عليه) كذا قال "الزيلعيُّ"(")، وتبِعَهُ في "البحر"(") و"النهر"(")، ووجهُهُ ما ذهَبَ إليه المحقِّق "ابن الهمام"(^) حيث قال: ((المفهومُ من كلامهم أنَّ أركانها الدعاءُ والقيامُ والتكبيرُ لقولهم: إنَّ حقيقتها هي الدعاءُ، وهو المقصودُ منها)) اهـ.

وفي "النتف"(<sup>(1)</sup>: ((هي في قول "أبي حنيفة" وأصحابه دعاءٌ على الحقيقة، وليست بصلاةٍ؟ لأنَّه لا قراءةً فيها ولا ركوع ولا سحودً)) اهـ.

فحيث كان حقيقتُها الدعاءَ كان وجوبُها باعتبار الدعاء فيها وإنْ قلنا: إنَّه ليس بركنِ فيها

<sup>(</sup>١) "جامع الفتاوي": كتاب الصلاة ـ فصل في شروط الصلاة ق١٠٪.

<sup>(</sup>٢) المقولة [٣٧٤٠] قوله: ((فيقول إلخ)).

<sup>(</sup>٣) "ح": كتاب الصلاة \_ باب شروط الصلاة ق ٤٩/ب.

<sup>(</sup>٤) صـ٨٣ "در".

<sup>(</sup>٥) "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة ـ باب شروط الصلاة ١٠٠٠/١.

<sup>(</sup>٦) "البحر": كتاب الصلاة ـ باب شروط الصلاة ٢٩٩/١.

<sup>(</sup>٧) "النهر": كتاب الصلاة ـ باب شروط الصلاة ق ٤١/أ.

<sup>(</sup>٨) "الفتح": كتاب الصلاة \_ باب الجنائز \_ فصل في الصلاة على الميت ١١/٢ ٨.

<sup>(</sup>٩) "النتف": كتاب الجنائز ١٢٨/١.

فيقولُ: أصلّي لله داعياً للميت (وإن اشتبه عليه الميت) ذكر أم أنثى (يقولُ: نويتُ أصلّي مع الإمام على من يصلّي عليه) الإمام، وأفاد في "الأشباه"(١) بحثاً: (( أنّه لو نوى الميت الذكر، فبانَ أنّه أنثى أو عكسه لم يَجُرْ،.........

على ما اختاره في "البحر" وغيره كما سيأتي (٢) في الجنائز، وحين في فالضمير في قوله: ((لأنّه الواجبُ)) يعودُ على اللّعاء، أمّا على القول بالرُّكنيَّة فظاهر وإنما حُصَّ [١/٣٢٨أ] من بَينِ سائر أركانها لأنّه المقصودُ منها وأمّا على القول بالسُّنيَّة فلأنّ المراد بالدُّعاء ماهيَّة الصلاة لا نفسُ الله عاء الموجودِ فيها لِما علمت من أنَّ حقيقتها اللهاء؛ لأنَّ المصلّي شافعٌ للميت، فهو داعٍ له بنفسِ هذه الصلاةِ وإنْ لم يتلفَّطْ باللهاء، فكأنَّه قيل: لأنَّ الصلاة هي الواجبة عليه، هكذا ينبغي حلُّ هذا المحلِّ، فافهم.

[٣٧٤٠] (قولُهُ: فيقولُ إلخ) بيانٌ للنيَّةِ الكاملة. اهـ "ح"(٣).

قلت: وفي جنائز "الفتاوى الهنديَّة" عن "المضمرات": ((أنَّ الإمام والقومَ ينوُون ويقولون: نويتُ أداءَ هذه الفريضةِ عبادةً لله تعالى متوجِّهاً إلى الكعبة مقتدياً بالإمام، ولو تفكَّرَ الإمام بالقلب أنَّه يؤدِّي صلاةَ الجنازة يصحُّ، ولو قال المقتدي: اقتديتُ بالإمام يجوزُ)) اهـ.

وبه ظهَرَ أنَّ الصيغة التي ذكرها "المصنَّف" غيرُ لازمةٍ في نيَّتها، بل يكفي بحـرَّدُ نيَّتِهِ في قلبه أداءَ صلاةِ الجنازة كما قدَّمناه (٥) عن "الحلبة"، وأنَّه لا يلزمُهُ تعيينُ الميت أنَّه ذكرٌ أو أنثى حلافاً لِما مرَّ (١) عن "جامع الفتاوي".

[٣٧٤١] (قُولُهُ: لم يجزُ) لأنَّ الميت كالإمام، فالخطأُ في تعيينِهِ كالخطأ في تعيينِ الإمام. اهـ

<sup>(</sup>١) "الأشباه والنظائر": الفنّ الأول .. بيان تعيين المنويّ وعدم تعيينه صـ٣٠..

<sup>(</sup>٢) المقولة [٥/٤١] قوله: ((رده في "البحر" بتصريحهم بخلافه)).

<sup>(</sup>٣) "ح": كتاب الصلاة \_ باب شروط الصلاة ق ٤٩/ب.

<sup>(</sup>٤) "الفتاوي الهندية": كتاب الصلاة ـ الباب الحادي والعشرون ـ الفصل الخامس في الصلاة على الميت ١٦٤/١.

<sup>(</sup>٥) المقولة (٣٧٣٨ قوله: ((ينوي الصلاة لله إلخ)).

<sup>(</sup>٦) المقولة (٣٧٣٨] قوله: ((ينوي الصلاة لله إلخ)).

وأنَّه لا يضرُّ تعيينُ عددِ الموتى إلاَّ إذا بانَ أنَّهم أكثرُ (١) لعدم نيَّةِ الزائد ))......

"ح"(٢)، أي: لأنَّه لَمَّا عيَّنَ لزمَ ما عيَّنَهُ وإنْ كان أصلُ التعيين غيرَ لازم على ما عرفته آنفاً (٢).

وفي "ط"(٤) عن "البحر"(٥): ((ولو نوى الصلاة عليه يظنُّهُ فلاناً فإذا هو عيرهُ يصحُّ، ولو نوى الصلاة على فلان فإذا هو غيرهُ لا يصحُّ، ولو على هذا الميتِ الذي هو فلان فإذا هو غيرهُ لا يصحُّ، ولو على هذا الميتِ الذي هو فلان فإذا هو غيرهُ جاز؛ لأنَّه عرَّفهُ بالإشارة، فلَغَتِ التسمية)) اهد. وعليه فينبغي تقييدُ عدمِ الجواز في مسألتنا بما إذا لم يُشِرْ إليه، تأمَّلْ.

(٣٧٤٢] (قولُهُ: وأنَّه لا يضرُّ إلخ) أي: إذا عيَّنَ عددَهم لا يضرُّهُ التعيينُ المذكور في حالةٍ من الأحوال، سواءٌ وافَقَ ما عيَّنَ أو خالفَهُ، إلاَّ إذا كنانوا أكثرَ ممنا عيَّنَ، وهذا معنى صحيحٌ لهذا التركيبِ لا شيءَ فيه سوى التغبير<sup>(١)</sup> في وجوهِ الحسان، فافهم.

[٣٧٤٣] (قُولُهُ: إِلاَّ إِذَا بَانَ إِلَخَ) هذا ظَاهِرٌ إِذَا كَانَ إِمَامًا، فَلُو مُقتَدِيًا "وقال: أَصَلَّي على ما صلَّى عليه الإِمامُ وهم عشرةٌ، فظهَرَ أَنَّهم أكثرُ لا يضرُّ، وينبغي أَنْ يُقيَّدَ عدمُ الإِجزاء بما إِذَا قبال لَي الإِمامُ \_ : أَصَلِّي على هؤلاء [١/ق٣٢٨ب] أي: الإمامُ \_ : أصلِّي على هؤلاء [١/ق٣٢٨ب] العشرةِ، فَبانَ أَنَّهم أكثرُ فلا كلامَ في الجواز لوجودِ الإشارة. أهد "بيري".

رُ٣٧٤٤] (قُولُهُ: لعدمِ نَيَّةِ الزائد) لا يقال: مقتضاه أنْ تصحَّ الصلاةُ على القدْرِ الذي عيَّنَهُ عددًا؛ لأنَّا نقول: لَمَّا كان كلِّ يُوصَفُ بكونه زائداً على المعيَّن بطلت، "ط"(٧).

<sup>(</sup>١) ((أكثر)) ساقطة من "و".

<sup>(</sup>٢) "ح": كتاب الصلاة \_ باب شروط الصلاة ق ٩ ٤ /ب.

<sup>(</sup>٣) في المقولة السابقة.

<sup>(</sup>٤) "ط": كتاب الصلاة \_ باب شروط الصلاة ١٩٦/١.

<sup>(</sup>٥) "البحر": كتاب الصلاة \_ باب شروط الصلاة ١٨٩٨.

<sup>(</sup>٦) في "الأصل"و "آ" و"م": ((التغيير)).

<sup>\*</sup> قوله:((فلو مقتدياً إلخ)) أي: لو كان الذي عيَّنَ وأخطأ في التعيين هو المقتدي دون الإمام فحكمه ما ذكر، فاعتراض بعض المحشين ـ بأن نيته تابعة لنية إمامه وقد عين إمامه لعشرة فصلاته غير صحيحة لعدم صحة صلاة إمامه، كمما هو ظاهر ـ ناشئ من عدم التأمل. اهـ منه.

<sup>(</sup>V) "ط": كتاب الصلاة \_ باب شروط الصلاة ١٩٦/١.

(والإمامُ ينوي صلاتَهُ فقط) و (لا) يُشترَطُ لصحَّةِ الاقتداء نيَّةُ (إمامةِ المقتدي) بل لنَيْلِ الثواب عند اقتداءِ أحدٍ به لا قبله كما بَحثَهُ في "الأشباه".....

و ٢٧٤٥] (قولُهُ: والإمامُ ينوي صلاتَهُ فقط إلخ) لأنَّه منفردٌ في حقِّ نفسه، "بحر"(١)، أي: فيشترطُ في حقِّه ما يشترطُ في حقِّ المنفرد من نيَّة صلاته على الوجهِ المارِّ بلا شيء زائد بخلاف المقتدي، فالمقصودُ دفعُ ما قد يُتوهَّمُ من أنَّه كالمقتدي يشترطُ له نيَّةُ الإمامة كما يشترطُ للمقتدي نيَّةُ الاقتداء لاشتراكهما في الصلاة الواحدة، والفرقُ: أنَّ المقتدي يلزمُهُ الفسادُ من جهةِ إمامه، فلا بدَّ من التزامِهِ كما يشترطُ للإمام نيَّةُ إمامة النساء لذلك كما يأتي (١).

والحاصلُ ما قاله في "الأشباه"<sup>(٣)</sup>: ((من أنَّه لا يصحُّ الاقتداءُ إلاَّ بنيَّتِهِ، وتصحُّ الإمامةُ بـدون نيَّتها خلافاً لـ "الكرخيِّ" و "أبي حفص الكبير")) اهـ.

لكنْ يُستثنى مَنْ كانت إمامتُهُ بطُريقِ الاستخلاف، فإنَّـه لا يصيرُ إماماً ما لـم ينوِ الإمامة بالاتّفاق كما نصَّ عليه في "المعراج" في بابِ الاستخلاف، وسيأتي (٤) هناك.

[٣٧٤٦] (قولُهُ: بل لنيلِ النَّوابِ) معطوفٌ على قوله: ((لصحَّةِ الاقتداء))، أي: بل يُشترَطُ نَيَّةُ إمامةِ المقتدي لنيل الإمام ثوابَ الجماعة.

وقولُهُ: ((عَند اقتداءِ أحدٍ به))<sup>(۱)</sup> متعلَّقٌ بـ ((نَّيَّتُه)) التي هي نـائبُ فـاعلِ ((يشـترطُ)) المقـدَّرِ بعدَ ((بل)).

<sup>(</sup>١) "البحر": كتاب الصلاة \_ باب شروط الصلاة ٢٩٩/١.

<sup>(</sup>۲) صـ۷۸ "در".

<sup>(</sup>٣) "الأشباه والنظائر": الفن الأول ـ القاعدة الأولى صــــ ١٥ ـــ

<sup>(</sup>٤) المقولة [٥٠٦٢] قوله: ((ناوياً الإمامة)).

<sup>(•)</sup> في "د" زيادة: ((قيل: ينبغي أن ينوي من الابتداء أن يكون إماماً لكلّ مَنْ يقتدي به، بل قد يقتدي مَنْ لا يراه من الجنّ والملائكة كما ورد في الآثار انتهى. وهذه النية ليست للصحة الأنها ليست شرطاً لصحة الاقتداء في غير النساء، فنيتُها تتمحض لنيل الثواب، أمّا في النساء فشرط النية لصحة صلاتهن خلافاً لزفر، فإنَّ عنده لا تشسرط نيه الإمام إمامتهن كما في الرجل، ولنا أنَّ اقتداءهنَّ إن صحّ بلا نية يلزمه فساد صلاته إذا حاذته واحدة منهن فيكون إلزاماً عليه بلا الثرام منه، بخلاف الرجل، ولنا أنَّ الإمام باقتدائه شيءٌ إلا في الجمعة والعيدين، فيإنَّ اقتداءهن بلا نية الإمام فيهما وفي الجمعة صحيح؛ لأنها لا تمكن من الوقوف بجنب الإمام للازدحام، ولا تقدر أن تؤدِّها وحدها. حمري)).

(لو أمَّ رجالاً) فلا يحنتُ في لا يؤمُّ أحداً ما لم ينوِ الإمامة (وإنْ أمَّ نساءً فإن اقتَدَتْ به) المرأةُ (محاذيةً لرَجُلِ.....

وقولُهُ: ((لا قبلَهُ)) معطوف (١) عليه، أي: لا يشترطُ لنيلهِ الثوابَ نَيَّةُ الإمامة قبل الاقتداء، بـل يحصُلُ بالنيَّة عنده أو قبله، فقوله: ((لا قبله)) نفي لاشتراطِ نيــلِ الثواب بوجـودِ النيَّة قبلـه لا نفي للحواز، ولا يخفى أنَّ نفى الاشتراط لا ينافي الجواز، فافهم.

[٣٧٤٧] (قُولُهُ: لو أمَّ رجالاً) قيدٌ لقوله: ((ولا يشترطُ إلخ)).

٣٧٤٨١] (قولُهُ: فلا يحنثُ إلخ) تفريعٌ على قوله: ((ولا يشترطُ))، قـال في "البحر"(٢٠): ((لأنَّ شرط الحِنث أنْ يقصدَ الإمامةَ، ولم يوجدْ ما لم ينوها)) اهـ.

لكنْ قال في "الأشباه"("): ((ولو حلَفَ أَنْ لا يؤمَّ أحداً، فاقتدى به إنسانٌ صحَّ الاقتداء، وهل يحنث؟ قال في "الخانيَّة"(أ): يحنثُ قضاءً لا ديانةً، إلاَّ إذا أشهد قبل الشُّروع، فلا حِنثَ قضاءً، وكذا لو أمَّ الناسَ هذا الحالفُ في صلاة الجمعةِ صحَّتْ وحنِثَ قضاءً، ولا يحنثُ أصلاً إذا أمَّهم في صلاةِ الجنازة وسحدةِ التلاوة، ولو حلفَ أَنْ لا يؤمَّ فلاناً، فأمَّ الناسَ ناوياً أَنْ لا يؤمَّةُ ويؤمَّ غيره، فاقتدى به فلان حَنِثَ وإنْ لم يعلمْ به)) اهد. أي: لأنه إذا كان إماماً لغيره كان إماماً له أيضاً، إلا إذا نوى أنْ يؤمَّ الرِّجال دون النساء، فلا يُجزيهنَّ كما في "النتف"(٥).

بقى وجهُ حنشِهِ قضاءً في الصُّورة الأولى أنَّ الإمامة تصحُّ بدونِ نَيَّةٍ [١/ق٣٢٩أ] كما قدَّمناه (٢)، ولذا صحَّتْ منه الجمعةُ مع أنَّ شرطَها الجماعةُ، لكنْ لَمَّا كان لا يلزمُهُ الحنتُ بدون التزامِهِ لم يحنتْ ديانةً إلاَّ بنيَّةِ الإمامة، كذا ظهرَ لي، فتأمَّلْ.

· x < / x

<sup>(</sup>١) من((على قوله)) إلى((معطوف)) ساقط من "الأصل".

<sup>(</sup>٢) "البحر": كتاب الصلاة \_ باب شروط الصلاة ٢٩٩/١ بتوضيح من ابن عابدين.

<sup>(</sup>٣) "الأشباه والنظائر": الفن الأول \_ القاعدة الأولى صـ٥١ ...

<sup>(</sup>٤) "الخانية": كتاب الأيمان \_ فصل في مسائل الصلاة ١٠٧/٢ بتصرف.

<sup>(</sup>٥) "النتف": كتاب الصلاة \_ مواطن لا حكم للنية فيها ٧/١٥٨٥.

<sup>(</sup>٦) المقولة (٥٤ ٣٧٤) قوله: ((والإمام ينوي صلاته فقط إلخ)).

في غيرِ صلاةِ جنازةٍ فلا بدَّ) لصحَّةِ صلاتها (مِن نَيَّةِ إماميَّتها) لئلاَّ يلزمَ الفسادُ بالمحاذاة بلا التزامِ (وإنْ لسم تَقْتَدِ محاذيةً احتُلِفَ فيه) فقيل: يُشترَطُ، وقيل: لا كجنازةٍ إجماعاً، وكجمعةٍ وعيدٍ على الأصحِّ، "خلاصة"(١) و"أشباه"(٢). وعليه إنْ لم تُحاذِ أحداً تَمَّتْ صلاتها، وإلاَّ لا.

﴿ونيَّةُ استقبالِ القبلةِ ليست بشرطٍ.....

[٣٧٤٩] (قولُهُ: في غيرِ صلاةِ جنازةٍ) أمَّا فيها فلا يشترطُ نيَّةُ إمامتِها إجماعاً كما يذكُرُه.

[. ٧٥٠] (قولُهُ: لصحَّةِ صلاتِها) الأنسبُ بالمقام: لصحَّةِ اقتدائها.

و٣٧٥١] (قُولُهُ: من نَيَّةِ إِمامَيَّتِها) أي: وقتَ الشُّروع لا بعده كما سيذكُرُه<sup>(٣)</sup> في باب الإمامة، ويشترطُ حضورُها عند النيَّةِ في روايةٍ، وفي أخرى: لا، واستظهَرَها في "البحر"<sup>(١)</sup>.

و٣٧٥٢] (قولُهُ: لثلاَّ يلزمَ إلخ) حاصلُهُ: أنَّه لو صحَّ اقتداؤها بلا نيَّةٍ لزِمَ عليه إفســـادُ صلاتــه إذا حاذتْهُ بدون التزامِهِ، وذلك لا يجوزُ، والتزامُهُ إنما هو بنيَّةِ إمامتِها.

[٣٧٥٣] (قولُهُ: بالمحاذاةِ) أي: عند وجودِ شرائطِها الآتيةِ (°) في باب الإمامة.

قُولُهُ: كجنازةٍ) فإنَّه لا يشترطُ لصحَّةِ اقتداءِ المرأة فيها نيَّةُ إمامتِها إجماعاً؛ لأنَّ المحاذاةَ فيها لا تُفسِدُها.

[٥٥٧] (قولُهُ: على الأصحِّ) حكُّوا مقابلَهُ عن الجمهور.

و ٣٧٥٢] (قولُهُ: وعليه) أي: على القول بأنَّمه لا يشترطُ لصحَّةِ اقتدائها نيَّةُ إمامتِها، فيصحُّ اقتداؤها، لكنْ إنْ لم تتقدَّمْ بعدُ، ولم تحاذِ أحداً من إمام أو مأموم بقي اقتداؤها وتمَّتْ صلاتُها،

<sup>(</sup>١) "خلاصة الفتاوي": كتاب الصلاة ـ الفصل الثالث عشر: فيما يفسد الصلاة وما لا يفسد ق ٣٤/ب باختصار.

<sup>(</sup>٢) "الأشباه والنظائر": الفن الأول ـ القاعدة الأولى: لا ثواب إلا بالنيَّة صـ٥ ١ ــ.

<sup>(</sup>٣) صـ ۱ ۸ ٥ ـ ۲ ۸ ٥ ـ "در ".

<sup>(</sup>٤) "البحر": كتاب الصلاة \_ باب الإمامة ٢٨٠/١.

<sup>(</sup>٥) صـ٧٢ه\_٥٧٥\_ "در".

مطلقاً) على الراجح، فما قيل: لو نَوَى بناءَ الكعبة أو المقامَ أو محرابَ مسجده لم يَحُرُ مفرَّعٌ على المرجوحِ (كنيَّةِ تعيينِ الإمام في صحَّةِ الاقتداء) فَإنَّها ليست بشرطٍ، فلو ائتَمَّ به يظنُّهُ زيداً، فإذا هو بكرِّ...........

وإلاً \_ أي: وإنْ تقدَّمَتْ وحاذتْ أحداً \_ لا يبقى اقتداؤها، ولا تتمُّ صلاتُها كما في "الحلبة"(١)، فليس ذلك شرطاً في الجمعة والعيد فقط، فافهم.

وهي شرطٌ: فلا يشترطُ لها النَّيَّةُ كباقي الشرائط<sup>(٢)</sup>. وهي شرطٌ: فلا يشترطُ لها النَّيَّةُ كباقي الشرائط<sup>(٢)</sup>.

و٣٧٥٨] (قولُهُ: على الرَّاحج) مقابلُهُ ما قيل: إنَّ الفرض إصابهُ العين للقريبِ والبعيد، ولا يمكن ذلك للبعيد إلاَّ من حيث النيةُ، فانتقَلَ ذلك إليها.

و٣٧٥٩] (قولُهُ: لم يجزُ) لأنَّ المراد بالكعبة العَرْصةُ لا البناءُ، والمحرابُ علامةٌ عليها، والمقامُ: هو الحجرُ الذي كان يقومُ عليه الخليلُ عليه الصلاة والسلام عند بناء البيت.

[٣٧٦٠] (قولُهُ: مفرَّعٌ على المرجوح) كذا في "البحر" عن "الله الله " وهو ظاهرٌ؛ لأنَّ مَن الشَرَطَ نيَّةَ الكعبة لا يُحوزُ الصلاةَ بدونها، فإذا نوى غيرَها لا تجوزُ الصلاةُ عنده بالأولى، وقد علمت أنَّ الكعبة اسمٌ للعرصة، فإذا نوى البناءَ أو المحرابَ أو المقامَ فقد نوى غيرَ الكعبة، أمَّا على القول الرَّاجح من أنَّه لا تشترطُ نيَّتها فلا [١/ق٣٢٩/ب] يضرُّهُ نيَّةُ غيرها بعد وجودِ الاستقبال

<sup>(</sup>١) "الحلبة": شروط الصلاة \_ السادس: النية ٢/ق ٣٧/ب بتصرف.

<sup>(</sup>٢) في "د" زيادة: ((قال في "البحر": وشرط عبد الكريم الجرحاني نية استقبال الكعبة بناءاً على أنَّ الفرض إصابة العين للقريب والبعيد، ولا يمكن إصابة البعيد إلا من حيث النية، فانتقل ذلك إليها، وذهب العامة إلى عدم اشتراط إصابة العين، فلا يشترط نيتها لعدم الحاجة إلى ذلك، فإنَّ إصابة الجهة تحصل من غير نية العين. انتهى. وقال قاضي حدان: أمَّا اشتراط نية استقبال القبلة اختلفوا فيه، قال بعضهم: إنْ كان يصلي إلى المحراب لا يشترط، وإنْ كان يصلي في الصحراء يشترط، وإنْ كان يصلي المصحراء يشترط، فإذا نوى القبلة والكعبة أو الجهة جاز. انتهى. شرنبلالي)).

<sup>(</sup>٣) "البحر": كتاب الصلاة \_ باب شروط الصلاة ٢٠١/١ بتصرف.

<sup>(</sup>٤) "الحلبة": شروط الصلاة \_ السادس: النية ٢/ق ١٢/ب.

## صحَّ، إلاَّ إذا عيَّنُهُ باسمِهِ فبانَ غيرُهُ،....

الذي هو الشَّرطُ، لكن اعترضَهُ الشيخ "إسماعيل"(١): ((بأنَّه غيرُ مسلَّمٍ لِما في "البدائع"(٢): من أنَّ الأفضل أنْ لا ينويَ الكعبةَ لاحتمال أنْ لا تحاذيَ هذه الجهةُ الكعبةَ، فلا تجوز صلاتُهُ)) اهـ.

فإنَّ مفهومه أنَّه إذا استقبَلَ غيرَ ما نوى لا تجوزُ صلاته، لكنْ لا يخفى أنَّه ليس فيه دلالةٌ على أنَّه إذا نوى البناءَ ونحوه لا تجوزُ صلاته، بل يدلُّ على أنَّ الأفضل عدمُ ذلك، فما ذكرَهُ "الشارح" تبعاً لـ "البحر" و"الحلبة" صحيح، فافهم.

نعم ذكرَ في "شرح المنية" ("): ((أنَّ نَيَّةَ القبلة ـ وإنَّ لم تُشترَطْ ـ لكنَّ عدمَ نَيَّةِ الإعراض عنها شرطً)) اهـ. وعليه فهو مفرَّعٌ على الراجح.

[٣٧٦١] (قولُهُ: صحَّ) لأنَّه نوى الاقتداءَ بالإمام الموجودِ، فلا يضرُّهُ ظنَّهُ بخلاف اسمه، قال في "الحلبة"(٤): ((لأنَّ العبرة لِما نوى، لا لِما يرى)) اهـ.

ويظهرُ منه أنَّ مثله ما لو اعتقَدَ أنَّه زَيدٌ؛ لأنَّه جازمٌ بالاقتداء بهذا الإمام، فافهم.

[٣٧٦٢] (قُولُهُ: إلاَّ إذا عَيَّنَهُ باسمه) أي: لم ينوِ الاقتداءَ بالإمام الموجودِ، وإنما نـوى الاقتداءَ

(قولُهُ: بل يدلُّ على أنَّ الأفضل عدمُ ذلك) أي: وأنَّه إذا استقبَلَ غيرَ ما نوى لا تجوزُ صلاته.

(قُولُهُ: لكنَّ نَيَّةَ علم الإعراض عنها شرطٌ) لأنَّه إذا نوى الإعراض لـم يَنْـوِ صـلاةً شـرعيَّةً، إذ هـي لا تصحُّ بدون الاستقبال، فكان غيرَ ناوِ، "رحمتي".

(قولُهُ: وعليه فهو مفرَّعٌ على الرَّاجُحِ) فيه أنَّه بنيَّتِهِ المحرابَ مثلاً لا يكونُ نارياً الإعراضَ عنها، بل هو إنما عيَّنهُ لوضعِهِ في العادة حهتَها، فقصدُهُ في الحقيقة استقبالُها، فليس ما ذكرَهُ من المسائل مُفرَّعاً على الراجح.

<sup>(</sup>١) "الإحكام": كتاب الصلاة - باب شروط الصلاة ١/ق ٢٦٧/أ.

<sup>(</sup>٢) "البدائع": كتاب الصلاة .. فصل في شرائط أركان الصلاة ١١٨/١.

<sup>(</sup>٣) "شرح المنية الكبير": شروط الصلاة - الرابع: استقبال القبلة ص٢٢٣-.

<sup>(</sup>٤) "الحلبة": شروط الصلاة ـ السادس: النية ٢/ق ٣٨/ب.

إِلاَّ إِذَا عَرَّفَهُ بَكَانَ كَالْقَاتُم فِي المحراب، أو إِشَارِةٍ كَهِذَا الْإِمَامِ الذي هـو زيدٌ، إلاَّ إذا أَشَارَ بَصِفَةٍ مُخْتَصَّةٍ كَهِذَا الشَّابِّ فَإِذَا هُو شَيخٌ فلا يصحُّ، وبعكسِهِ يصحُّ؛ لأنَّ الشَّابُّ يُدْعَى شَيخًا لعلمه،...

بزيدٍ، سواءٌ تلفَّظَ باسمه أوْ لا لِما في "المنية"(): ((إلاَّ إذا قال: اقتديتُ بزيدٍ، أو نوى الاقتماء بزيدٍ)) اهد.

فإذا ظهَرَ أَنَّه عمرٌو لا يصحُّ الاقتداءُ؛ لأنَّ العبرة لِما نوى، "حلبة"(٢)، أي: وهو قد نوى الاقتداءَ بغير هذا الإمام الحاضر.

[٣٧٦٣] (قولُهُ: إلا إذا عرَّفَهُ) استثناءٌ من عدم الصحَّةِ التي تضمَّنَها الاستثناءُ الأوَّلُ.

(٣٧٦٤) (قولُهُ: كالقائمِ في المحراب) أي: نوى الاقتداء بالإمامِ القائم بالمحراب الذي هو زيدٌ، فإذا هو غيره حاز، "أشباه"(٢٠). لأنَّ ((أل)) يشارُ بها إلى الموجودِ في الخارجِ أو الذهنِ، وعلى كلَّ فقد نوى الاقتداءَ بالإمام الموجودِ، فلَغَتِ التسميةُ.

و٣٧٦٥] (قولُهُ: أو إشارةٍ) أي: باسمها الموضوعِ لها حقيقةً، وإنما حاز لأنَّـه عرَّفَهُ بالإشارة. فَلَغَتِ التسميةُ كما في "الخانيَّة"(٤) وغيرها.

[٣٧٦٦] (قولُهُ: إلاَّ إذا أشارَ إلخ) استثناءٌ من قوله: ((أو إشارةٍ)).

### مطلبٌ: إذا اجتمعت الإشارة والتسمية

ر٣٧٦٧] (قولُهُ: فلا يصحُّ) أُورِدَ عليه أنَّ في هذه الصُّورة اجتمعت الإشارةُ مع التسمية، فكان ينبغي أنْ تلغوَ التسمية كما لغَتْ في هذا الإمام الذي هو زيدٌ وفي هذا الشيخ.

<sup>(</sup>١) انظر "شرح المنية الكبير": شروط الصلاة ـ السادس: النية صـ٥٦.

<sup>(</sup>٢) "الحلبة": شروط الصلاة \_ السادس: النية ٢/ق ٣٨/ب.

<sup>(</sup>٣) "الأشباه النظائر": الفن الأول ـ القاعدة الثانية صـ٣٠ بتصرف يسير.

<sup>(</sup>٤) "الخانية": كتاب الصلاة \_ باب افتتاح الصلاة ٨٤/١ (هامش الفتاوى الهندية").

.....

والجوابُ: أنَّ إلغاءَ التسمية ليس مطلقاً، قال في "الهداية"(١) من باب المهر: ((الأصلُ أنَّ المسمَّى [1/ق ٣٣٠/أ] المسمَّى إذا كان من حنسِ المشارِ إليه يتعلَّقُ العقدُ بالمشارِ اليه؛ لأنَّ المسمَّى موجودٌ في المشارِ (٢) ذاتاً، والوصفُ يتبعُهُ، وإنْ كان من خلافِ جنسِه يتعلَّقُ بالمسمَّى؛ لأنَّ المسمَّى مثلُ المشارِ إليه، وليس بتابع له، والتسميةُ أبلغُ في التعريف من حيث إنَّها تُعرِّفُ الماهيَّة، والإشارةُ تعرِّفُ الذات)) اهـ \*.

1/0/1

قال الشارحون (٢٠): ((هـذا الأصـلُ متَّفـقٌ عليه في النكـاح والبيع والإحـارة وسـائرِ العقود)) اهـ.

إذا عرفتَ ذلك فاعلمْ أنَّ زيداً أو عمراً حنسٌ واحمدٌ من حيث الذاتُ وإنِ احتلفا مسن حيث الأوصافُ والمشخَصات؛ لأنَّ الملحوظ إليه في العَلَم هو الذاتُ، ففي قوله: هذا الإمام الذي

(قُولُهُ: والجوابُ أنَّ إلغاء التسميةِ ليس مطلقاً إلخ) قال في "حاشية البحر": (( أحاب بعضُ الفضلاء بأنَّ تلك القاعدة فيما إذا كان المشارُ إليه مما يُقبَلُ التسميةَ بالاسم المقارن لاسم الإشارة إسًا في الحال كما في هذا الإمام الذي هو زيدٌ فإذا هو بكرّ، فإنَّ الذي عَلِمةُ بكراً يمكنُ أن يجعل علمه زيداً في الحال، أو في المستقبل كما في هذا الشيخ فإذا هو شابٌ عالمٌ، فإنَّ الشابُّ يصيرُ شيحاً في المستقبل سواءً كان عالماً أو جاهلاً )) اهد. واعلم أنَّ ما قرَّرَهُ فيما يأتي بقوله: (( وأمَّ الشيخُ والشابُّ إلخ )) مقتضاه إبقاءُ القاعدة على عمومها، فإلغاءُ التسمية ليس مطلقاً بل عمومها، وعلى ما أحاب به بعضُ الفضلاء تكونُ غيرَ باقيةٍ على عمومها، فإلغاءُ التسمية ليس مطلقاً بل مقيّداً به، وكلامُهُ يُوهِمُ أنَّها على ما يذكرُهُ ليست باقيةً على العموم مع أنَّه ليس كذلك، تأمَّل.

<sup>(</sup>١) "الهداية": كتاب النكاح ـ باب المهر ٢١٠/١.

<sup>(</sup>٢) "عبارة "الهداية": ((المشار إليه)).

<sup>(</sup>٣) انظر "الفتح": كتاب النكاح ـ باب المهر ٢٣٨/٣، و"الكفاية": ٢٤٠/٣. (ذيل "فتح القدير").

.

هو زيدٌ، فظهَرَ أنَّ المشار إليه عمرٌو يكون قد اختلَفَ المسمَّى والمشارُ إليه، فلَغَتِ التسميةُ وبقيت الإشارةُ معتبَرةً لكونهما من جنس واحدٍ، فصحَّ الاقتداء. وأمَّا الشيخُ والشابُّ فهما من الأوصاف الملحوظِ فيها الصفاتُ دون الذَّات، ومعلومٌ أنَّ صفة الشيخوخةِ تباينُ صفة الشباب، فكانا جنسين، فإذا قال: هذا الشابِّ، فظهرَ أنَّه شيخٌ لا يصحُّ الاقتداءُ؛ لأنَّه وصَفَهُ بصفةٍ خاصَّةٍ لا يوصفُ بها مَنْ بلَغَ سنَّ الشيخوخة، فقد خالَفَتِ الإشارةُ التسمية مع اختلافِ الجنس، فلَغَتِ الإشارة واعتبرت التسميةُ بالشابِّ، فيكونُ قد اقتدى بغيرٍ موجودٍ كمَن اقتدى بزيدٍ فبانَ غيره.

وأمَّا إذا قال: هذا الشيخ، فظهَر أنَّه شابٌّ فإنَّه يصحُّ؛ لأنَّ الشيخ صفة مشتركة في الاستعمال بين الكبير في السنِّ والكبير في القدْر كالعالم، وبالنظر إلى المعنى الثاني يصحُّ أنْ يسمَّى الشابُّ شيخاً، فقد اجتمعت الصفتان في المشار إليه لعدم تخالُفهما، فلم يلْغُ أحدُهما، فيصحُّ الاقتداء، ونظيرُهُ لو قال: هذه الكلبة طالق، أو هذا الحمارُ حرِّ، تطلقُ المرأةُ ويعتقُ العبد كما صرَّحُوا به مع أنَّ المشار إليه - وهو المرأةُ والعبدُ - من غير جنس المسمَّى، وهو الكلبةُ والحمارُ، لكنْ لمَّا كان في مقامِ الشتم يُطلقُ الكلبُ والحمارُ على الإنسان [1/ق ٣٥٠/ب] مجازاً لم بحصل الحتلافُ الجنس، فلم تلْغُ الإشارةُ، هذا ما ظهرَ لفهمي السقيم من فيضِ الفتاح العليم.

<sup>(</sup>قُولُةُ: وأمَّا إذا قال: هذا الشيخ فظهَرَ أنَّه شابٌّ فإنَّه يصحُّ إلخ) إنما يستقيمُ هذا فيما إذا كان الإمامُ الشابُّ المشار إليه المسمَّى شيخاً عظيمَ القَدْر حتَّى يصحَّ أنْ يُسمَّى شيخاً مع أنَّ صحَّةَ الاقتداء غيرُ مقيَّدٍ بكونه عظيمَ القَدْر.

<sup>(</sup>قولُهُ: هذا ما ظهرَ لفهمي السَّقيم) مقتضى ما ظهرَ له أنَّه لو باعَهُ هذا الفَصَّ الياقوتَ الأحمر فبانَ أخضرَ أنْ لا يصحَّ البيعُ لا محتلاف الجنس لتبائين الصفتين المذكورتين كتبائين الشيخوخة والشباب مع أنَّ المنقول أنَّه ينعقدُ، ولا يظهرُ فرق بين المسألتين، فتأمَّل. والذي قالَهُ "البعليُّ" في "شرح الأشباه" أنَّ عدم الصحَّة في مسألة العكس؛ لأنَّ الصفة لم تُذكرُ على وجهِ التعريف بل على وجهِ التُرف فكأنَّه قال: أقتدي به إنْ كان شابًا وليس كذلك، فلا يصحُّ.

وفي "المحتبى": (( نَوَى أَنْ لا يصلِّيَ إلاَّ حلفَ مَن هو على مذهبه، فإذا هو على (1) غيرهِ لم يَجُزْ )) (فائدةٌ) لَمَّا كان الاعتبارُ للتسمية عندنا لم يختصَّ ثوابُ الصلاة في مسجدِه عليه الصلاة والسلام بما كان في زمنِه، فليحفظ.........

[٣٧٦٨] (قولُهُ: وفي "المجتبى" إلخ) وجهُه: أنَّه لَمَّا نوى الاقتداءَ بإمامٍ مذهبه فإذا هو غيرُهُ فقد نوى الاقتداءَ بعدومٍ كما قدَّمناه عن "المنية" (٢) فيما إذا نوى الاقتداءَ بزيدٍ فإذا هو غيرُهُ (٢).
[٣٧٦٩] (قولُهُ: فائدةٌ: لَمَّا كان إلخ) استنبَطَ هذه الفائدةَ من مسألة الاقتداءِ شيخُ الإسلام

(قولُهُ: استنبطَ هذه الفائدة من مسألة إلخ) أي: إذا اجتمعت الإشارة والتسمية فالعبرة للتسمية اهسابعلي". قال "الرحمتيّ": (( ما ذكرة في القاعدة من أنّه عند اجتماع الإشارة والتسمية العبرة للتسمية يناقضُ ما ذكرَ أوَّلاً أنَّ العبرة للإشارة )) اهد. والظاهرُ أنَّ هذه الفائدة ليست مبنيَّة على القساعدة؛ لأنّها على ما قرَّرُهُ ليس فيها اختلاف ين الإشارة والتسمية كما هو موضوعُها، بل اتّفقا على معنى واحد، ولم توجد مخالفة بينهما حتَّى يُنظرَ للقاعدة، وليس في كلام "العبنيّ" ما يدلُّ على أنَّ هذه الفائدة مبنيَّة على مسائلة الاقتداء كما يفيدُهُ كلام "الأشباه"، وعبارته في باب فضل الصلاة في مكة والمدينة: ((قوله: (( في مسجد المدينة يختصُ بالذي الشارة بو مرّح "النوويُّ" )).

قلت: إذا احتمَعَ الإشارةُ والتسمية هل تُرجَّحُ الإشارة أو الاسم؟ فيه خــلافٌ، فمـالَ "النـوويُّ" إلى تغليب الإشارة، فإذا هو عمرٌو يصحُّ اقتداؤه تغليباً للإشارة، وجــزَمَ "ابن الرفعة" بعدم الصحَّة؛ لأنَّ ما يجبُ تعيُّنُه إذا عيَّنَهُ وأخطأ في التعيين أفسكَد العبادة، وأمَّا مذهبُنا فالذي يظهرُ من قولهم: إذا اقتدى بفلانٍ بعينه ثمَّ ظهَرَ أنَّه غيره لا يُحزيه أنَّ الاسمَ يَغلِبُ الإشارة.

(قُولُهُ: من مسألةِ الاقتداء) وقال "الحمويُّ":(( أي: من مسألة ما لو اقتدى بهذا الإمام زيدٍ فبانَ أنّه

<sup>(</sup>١) ((على)) ليست في "ب".

<sup>(</sup>٢) اللقولة [٣٧٦٢] قوله: ((إلا إذا عيَّنه باسمه)).

<sup>(</sup>٣) من ((فقد نوى)) إلى ((غيره)) ساقط من"آ".

.....

"العيني" في "شرح البخاريِّ"(١) كما في أحكام الإشارة من "الأشباه"(٢).

### مطلبٌ: ما زيْدَ في المسجد النبويِّ هل يأخذُ حكمَهُ؟

وأصلُ ذلك قولُه على في الحديث الصحيح: (( صلاة في مسحدي هذا خير من ألف صلاة في ما سواه إلا المسحد الحرام )( )، ومعلوم أنّه قد زيْدَ في المسجد النبوي ، فقد زادَ فيه "عمر " ثم "عثمان"، ثم "الوليد"، ثم "المهدي "، والإشارة بـ ((هذا)) إلى المسجد المضاف المنسوب إليه الله ولا شك أنّ جميع المسجد الموجود الآن يسمى مسجدة الله الققت الإشارة والتسمية أ

عمرُو لم يصحَّ الاقتداء )) اهـ. وعـدمُ صحَّةِ الاِقتداء في هـذه الصُّورة محلُّ نظرٍ ومناقضٌ لِمـا ذكرَهُ "الشارح".

تحقيق ذا المسجل زادة عمر وبعده عثمان حينما استمر وبعدة السوليد ثم المهدي ودام هكذا إلى ذا العَهْدِ

<sup>(</sup>١) "عمدة القاري": كتاب الصلاة \_ باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة ٧٥٦/٧.

<sup>(</sup>٢) "الأشباه والنظائر": الفن الثالث صـ١٠٥.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مالك في "الموطأ" ١٩٦/١ كتاب القبلة ـ باب ما جاء في مسجد النبي الله وأحمد ٢٣٩/٢ و ٢٥١ و ٢٥٦ و ٢٥٦ و ٢٥٦ و ٢٥٦ و ٢٥٦ و ٢٥٦ و ٢٥٠ و ٢٠٠ و تنفسل الصلاة في مسجد مكة والمدينة ـ والمدينة ـ والترمذي (٣٥٠) كتاب الصلاة ـ باب ما جاء في أي المساجد الخرام، وابن ماجه (٤٠٤ ) كتاب إقاسة الصلاة والنسائي م ٢٥٤ كتاب المناسك ـ باب فضل الصلاة في المسجد الحرام، وابن ماجه (١٣٥٠) كتاب إقاسة الصلاة والسنة فيها ـ باب ما جاء في فضل الصلاة في المسجد الحرام ومسجد النبي الله والدارمي (١٣٩٠) و (١٣٩١) و (١٣٩١) كتاب الصلاة ـ باب المساجد، كألهم من حديث أبي هريرة الله عن الباب: عن عَلِيّ، ومَيْدُونَة، وأبي سعيد الخُذرِيّ، وجُبُيْر بنِ مُطْهِم، وابن عمر، وعبد الله بن الرُبْير، وأبي ذَرِيّ.

<sup>\*</sup> قوله:((ومعلوم إلخ)) لبعضهم في ذلك:

على شيء واحد، فلم تلغُ التسمية، فتحصُلُ المضاعفة المذكورة في الحديث فيما زِيْدَ فيه، وخصَّها الإمام "النوويُ "(١) بما كان في زمنه على عملاً بالإشارة، وأمَّا حديثُ: (( لو مُدَّ مسجدي هذا إلى صنعاء كان مسجدي )، فقد اشتَدَّ ضعفُ طرُقِهِ، فلا يُعمَلُ به في فضائلِ الأعمال كما ذكرَهُ "السخاويُّ" في "المقاصد الحسنة "(١)، وكأنَّ وجهه أنَّه جعَلَ الإشارة لخصوصِ البقعة الموجودةِ يومئذ، فلم تدخلُ فيها الزيادةُ، ولا بدَّ في دخولها من دليل.

قلت: ويؤيِّدُهُ ما سيأتي (٢) في الأيمان من باب اليمين بالدُّعول عن "البدائع": ((لو قال: لا أدخلُ هذا المسجد، فزيْد فيه حصَّة فدخلَها لم يحنثْ ما لم يقلْ: مسجد بني فلان، فيحنثُ))، وكذا الدَّار؛ لأنَّه عقَد يُمينَهُ على الإضافة، وذلك موجودٌ في الزيادة، وقد يجابُ بأنَّ ما تُحن فيه من قبيل الثاني.

ويؤيِّدُهُ: أنَّ في بعض طرقِ الحديث<sup>(١)</sup> بدون اسمِ الإشارة، وعلى ذكرِها فهي لا لتخصيصِ البقعة، بـل لدفعِ أنْ يُتوهَّمَ دخولُ غيرِ المسجدُ المدنيِّ من بقيَّةِ المساجدُ التي تُسَبُ إليه ﷺ [١/ق٣/١] التي ذكرَها أصحابُ السِّير، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>١) في "شرح صحيح مسلم": ١٦٦/٩ الحديث رقم(٣٣٦١).

<sup>(</sup>٢) "المقاصد الحسنة": صـ٢٥.

<sup>(</sup>٣) انظر المقولة [٢٧٤٦٢] قوله: ((لم يحنث)).

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد ٢٧٨/٢ من حديث أبي هريرة وعائشة، وأبو يَعْلَى (٤٦٩١)، والبزار (١١٩٣) وذكره الهيشمي في "المجمع" ٤/٥ وقال: حديث أبي هريرة فيه في الصحيح خلا قوله: إلا المسجد الأقصى وأعاده بعد هذا بسنده فقال: إلا المسجد الحرام، ورواه بسند آخر عن أبي هريرة فيه وعن عائشة رضي الله عنها ولم يشك، ورجال الأول رجال الصحيح، ورجال الأخير ثقات، ورواه أبو يَعْلَى عن عائشةرضي الله عنها وحدها. ومن حديث أبي سعيد الخُدَّري فيه أخرجه أبو يَعْلَى (١١٦٥)، والبزار (٤٢٨) و(٤٢٩) وذكره الهيثمي في "المجمع" ٦/٤ وقال: رواه أبو يَعْلَى رجال الصحيح.

(و) السادسُ (استقبالُ القِبلةِ) حقيقةً أو حكماً كعاجزٍ، والشرطُ حصولُهُ لا طلبُهُ، وهو شرطٌ زائدٌ.....

#### مبحثٌ في استقبال القبلة

ر ٣٧٧٠] (قولُهُ: واستقبالُ القبلةِ) (١) أي: الكعبةِ المشرَّفةِ، وليس منهـا الحِجْرُ ــ بالكسـر ــ والشَّاذروانُ؛ لأنَّ ثبوتَهما منها ظنيٌّ، وهو لا يُكتفَى به في القبلة احتياطاً وإنْ صحَّ الطوافُ فيه مـع الحرمة كما سيأتي (٢) إنْ شاء الله تعالى في الحجِّ.

[٣٧٧١] (قولُهُ: كعاجز) أي: كاستقبالِ عاجزٍ عنها لمرضٍ أو خوفِ عـدو ۗ أو اشـتباهٍ، فجهـةُ قدرته أو تحرِّيهِ قبلةٌ له حكماً.

(٣٧٧٢] (قولُهُ: والشَّرطُ حصولُهُ لا تحصيلُه) (٢) أشارَ إلى أنَّ السِّين والتاء فيه ليست للطلب؛ لأنَّ الشرط هو المقابلةُ لا طلبُها، إلاَّ إذا توقَّفَ حصولُها عليه كما في "الحلبة"(٤).

(٣٧٧٣] (قولُهُ: وهو شرطٌ زائدٌ) أي: ليس مقصوداً؛ لأنَّ المسجود له هو الله تعالى، "ط"(°). أو المرادُ أنَّه يسقُطُ بلا ضرورةٍ كما في الصلاة على الدابَّة خارجَ المصر.

ونظيرُهُ ما مرُّ(١) في تفسير الرُّكن الزائدِ كالقراءة، فكان المناسبُ لـ "الشارح" أنْ يقول:

<sup>(</sup>٢) المقولة [٩٩٩١] قوله: ((وبه قبر إسماعيل وهاجر)).

<sup>(</sup>٣) قوله:((لا تحصيله)) لعلها نسخته، وإلا فالذي في نسخ الشارح التي بيدي ((لا طلبه))، والمراد واحد. اهـ مصححه.

<sup>(</sup>٤) "الحلبة": شروط الصلاة \_ الرابع: استقبال القبلة ٢/ق ٢/أ.

<sup>(</sup>٥) "ط": كتاب الصلاة \_ باب شروط الصلاة ١٩٧/١.

<sup>(</sup>٦) المقولة [٣٥٣٥] قوله: ((فإنه ركن في نفسه)).

للابتلاءِ يسقُطُ للعَجْزِ، حتَّى لو سجَدَ للكعبة نفسِها كُفِرَ (فللمكِّيِّ) وكذا المدنيُّ لثبوتِ قبلتها بالوحي (إصابةُ عينِها).....

قد يسقُطُ بلا عجز بدلَ قوله: ((يسقُطُ للعجز))، وإلاَّ فكلُّ الشروط كذلك.

٣٧٧٤<sub>1</sub> (قولُهُ: للابتلاءِ) علَّةٌ لمحذوفٍ، أي: شرطُهُ الله تعالى لاختبار المكلَّفين؛ لأنَّ فطرة المكلَّف المعتقِدِ استحالةَ الجهةِ عليه تعالى تقتضي عدمَ التوجُّو في الصلاة إلى جهةٍ مخصوصةٍ، فأمَرَهم على خلاف ِما تقتضيه فطرتُهم اختباراً لهم، هل يطيعون أوْ لا كما في "البحر"<sup>(١)</sup>، "ح"<sup>(٣)</sup>.

قلت: وهذا كما ابتلي الله تعالى الملائكةَ بالسحود لآدمَ، حيث حعَلَهُ قبلةً لسحودهم.

[٣٧٧٥] (قولُهُ: حتَّى لو سجَدَ إلخ) تفريعٌ على كون الاستقبال شرطاً زائداً، يعني: لَمَّا كان المسجودُ له هو اللَّهَ تعالى، والتوجُّهُ إلى الكعبة مأموراً به \_ كما تقدَّمَ \_ كان المسجودُ لنفسِ الكعبة كُفْراً، "ح"(٣).

[٣٧٧٦] (قولُهُ: فللمكيِّ) أي: فالشرطُ لـه، أي: لصلاتِهِ، وكذا قولُهُ: ((ولغيره))، أو الـلامُ فيهما بمعنى على، أي: فالواجبُ عليه.

ر٣٧٧٧] (قولُهُ: لثبوتِ قبلتِها) أي: قبلةِ المدينة المنـوَّرة المفهومـةِ مـن قولـه: ((وكـذا المدنيُّ))، وأُورِدَ أَنَّه لا يلزمُ من ثبوتها بالوحي أنْ تكون على عينِ الكعبة لاحتمالِ كونها على الجهة.

(قولُـهُ: كـان السُّـحودُ لنفسِ الكعبـة كفـراً) أي: إذا نـوى العبـادةَ كمـا ذكـروه في الـردَّة، وقــال "السنديُّ":(( لجعله شريكاً للَّهِ في العبادة، ولـم يأذن بالعبادة لـسواه )) اهــ.

(قولُهُ: أو اللامُ فيهما بمعنى على) أو اللامُ للاختصاصِ، أي: شرطِ المختصِّ به، "رحمتي".

(قُولُهُ: وأُورِدَ أَنَّه لا يلزمُ من ثبوتها بالوحي إلخ) يجابُ بأنَّ الجهة معلومةٌ له ولغيره من الصحابة، لا يتوقَّفُ علمُها على وحي، فالثابتُ حيننذ كونُها على عين الكعبة، وقال "السنديُّ" نقلاً عن "الرحمتيُّ": (( هذا ـ أي: حكمُ المدنيِّ ـ إذا كان يصلِّي إلى المحراب النبويُّ أو حائطِ القبلة أو ما سامَتُهُ؛ لأنَّـه عليه السلام بناه مشاهداً للبيت، وكلَّما بَعُدَ المقابلُ أتَسمَت المقابلة )) اهـ. 1/527

<sup>(</sup>١) "البحر": كتاب الصلاة ـ باب شروط الصلاة ٣٠٢/١ بتصرف.

<sup>(</sup>٢) "ح": كتاب الصلاة \_ باب شروط الصلاة ق ٥٠/أ.

<sup>(</sup>٣) "ح": كتاب الصلاة \_ باب شروط الصلاة ق ٥٠/أ.

يعمُّ المعايِنَ وغيرَهُ، لكنْ في "البحر"(١):((أنَّه ضعيفٌ، والأصحُّ أنَّ مَن بينه وبينها حائلٌ كالغائب))، وأقرَّهُ "المصنِّف" قائلاً:((فالمرادُ<sup>(٢)</sup> بقولي: فللمكِّيِّ مكيٍّ يعاينُ الكعبة )) (ولغيره) أي: غيرٍ مُعايِنها (إصابةُ جهتِها)......

٣٧٧٨٦ (قولُهُ: يَعُمُّ المعاينَ وغيرَهُ) أي: المكيَّ المشاهِدَ للكعبة، والذي بينه وبينها حائلٌ كجدار ونحوه، فيشترطُ إصابةُ العين بحيث لو رُفِعَ الحائلُ وقَعَ استقبالُهُ على عين الكعبة.

[٢٧٧٩] (قولُهُ: وأقرَّهُ "المصنَّف") أي: في "المنح"(٢)، لكنْ قال في "شرحه" على "زاد الفقير": [ ١ /ق ٣٣١/ب] ((إطلاقُ المتون والشُّروح والفتاوى يدلُّ على أنَّ المذهب الراجحَ عدمُ الفرق بين ما إذا كان بينهما حائلٌ أوْ لا)) اهـ.

وفي "الفتح" ((وعندي في حواز التحري مع إمكان صعوده إشكال الأنَّ المصير إلى النَّليل الظنيِّ، وترك القاطع مع إمكانه لا يجوزُ، وقد قال في "الهداية "(°): والاستخبارُ فوق التحري، فإذا امتنَع المصيرُ إلى ظنيُّ (۱) لإمكان ظنيُّ أقوى منه فكيف يُترَكُ اليقينُ مع الظنِّ (۱) الطنِّ (۱) اهد.

(قُولُهُ: وعندي في جوازِ التحرِّي إلخ) ليس في عبارته دلالةٌ على أنّه لا يُصارُ إلى الجهــةِ مع إمكان العين، واستقبالُ الجهة فيه إصابةُ جزء من العين كما يأتي عن "المعراج"، والتصحيح الصريحُ أقوى.

<sup>(</sup>١) "البحر": كتاب الصلاة ـ باب شروط الصلاة ٢٠٠/١ بتصرف ناقلاً الأصحُّ عن"الدِّراية".

<sup>(</sup>٢) في "ب": (( والمراد )).

<sup>(</sup>٣) "المنع": كتاب الصلاة ـ شروط الصلاة ١/ق ٣٣/ب.

<sup>(</sup>٤) "الفتح": كتاب الصلاة ـ باب شروط الصلاة ١/٢٣٥.

<sup>(</sup>٥) "الهداية": كتاب الصلاة . باب شروط الصلاة التي تتقدمها ٥/١ ٤.

<sup>(</sup>٦) من ((وترك القاطع)) إلى ((إلى ظني)) ساقط من "الأصل".

<sup>(</sup>٧) عبارة "الفتح":((فكيف يترك اليقين مع إمكانه بالظن)).

بأنْ يبقَى شيءٌ من سطح الوجهِ مُسامِتاً للكعبة أو لهوائها، بـأنْ يُفـرَضَ مـن تلقـاءِ وجهِ مُستقبِلِها حقيقةً في بعض البلاد خطِّ على زاويةٍ قائمةٍ إلى الأفـقِ مـارًا على الكعبة، وخطِّ آخرُ يقطعُهُ إلى (١) زاويتين قائمتين يَمنةً ويَسرةً..........

[٣٧٨٠] (قولُهُ: بأنْ يبقى إلخ) في كلامِهِ إيجازٌ لا يُفهَمُ منه المرادُ، فاعلمْ أوَّلاً أنَّ السطح في اصطلاح علماء الهندسة: ما له طولٌ وعرضٌ لا عُمتٌ، والزاويةُ القائمةُ: هي إحدى الزاويتين المتساويتين الحادثين عن حنبيْ خطٍ مستقيم قامَ على خطٍ مستقيم هكذا:

قائمة قائمة

وكلتاهما قائمتان، ويسمَّى الخطُّ القائمُ على الآخرِ عموداً، فإنْ لم تتساويا فما كانتْ أصغرَ من القائمةِ تسمَّى زاويةً حادَّةً، وما كانت أكبرَ تسمَّى مُنفرجةً هكذا:

حادَّةً منفرجةً

(قولُ "الشارح": بأن يبقى شيءٌ إلخ) لا شكَّ أنَّه شاملٌ للمسامتة بقسميها اللذين ذكرَهما في "المعراج"، فإنَّه إذا سامَتَ الوجهُ بتمامه الكعبة صدَقَ أنَّه بقي شيءٌ منه مُسامِناً لها، وكذا إذا سامَتَ البعضُ وحرَجَ الاخسرُ عنها، وكذا إذا سامَتَ البعضُ وحرَجَ الاخسرُ عنها، وكذا قولُهُ: (( بأن يَفرِضَ إلى الذي جعلَهُ بياناً لكلامِهِ الأوَّل، ولا ينافي ذلك قولَـهُ: ((حقيقةً))، فإنَّ المسامتة بقسميها لا بدَّ فيها من المقابلة حقيقةً، لكنْ تارةً مع الانحراف وتارةً مع عدمه، وهذا لا ينافي التقسيم الذي ذكرَهُ في "المعراج"، فإنَّه في المسامتة التي هي بمعنى المقابلة على الحذاء، فإنَّها هي التي يصحُّ التقسيم فيها إلى تحقيقيَّة وتقريبيَّة بخلاف مسامتة شيء من سطح الوجه لها أو استقبالِها، فإنَّ كلاً منهما صادق تحقيقاً بالبعض والكلِّ، وبه يُعلَمُ أنَّ كلامه في غاية الحسن، ويندفعُ ما اعترضَ به عليه، تأمَّل.

(قولُ "الشارح": على زاويةٍ قائمةٍ) القصدُ الاحترازُ عمَّا لو كان واصلاً إلى الكعبة على حادَّةٍ ومنفرجةٍ، وليس المرادُ أنْ يكون الخطُّ على زاويةٍ فقط حتَّى يقال: إنَّه على زاويةٍ قائمةٍ، وإنْ على خلالِهِ فهو على "الرحمتيُّ": ((إنْ كان ذلك الخطُ على أحدِ طرفي وجههِ فهو على زاويةٍ قائمةٍ، وإنْ على خلالِهِ فهو على زاويتين)) اهـ.

<sup>(</sup>١) في "ب" و "و":((على)).

ثمَّ اعلمُ أنَّه ذكرَ في "المعراج" عن "شيخه"(١): ((أنَّ جهة الكعبة هي الجانبُ الذي إذا توحَّمَ إليه الإنسانُ يكون مُسامِتاً للكعبة أو هوائها تحقيقاً أو تقريباً، ومعنى التحقيق: أنَّه لو فُرِضَ خطِّ من تلقاءِ وجههِ على زاويةٍ قائمةٍ إلى الأفقِ يكون مارًا على الكعبةِ أو هوائها، ومعنى التقريب: أنْ يكونَ منحرِفاً عنها أو عن هوائها بما لا تزولُ به المقابلةُ بالكليَّةِ، بأنْ يبقى شيءٌ من سطح الوجهِ مُسامِتاً لها أو لهوائها.

وبيانُهُ: أنَّ المقابلة في مسافة قريبةٍ تزولُ بانتقال قليلٍ من اليمين أو الشمال مناسب لها، وفي البعيدة لا تزولُ إلاَّ بانتقال كثيرٍ مناسب لها، فإنَّه لو قابَلَ إنسانٌ آخرَ في مسافة ذراعٍ مشلاً تزولُ تلك المقابلة بانتقال أحدهمًا يمينًا بذراع، وإذا وقعت بقدْر ميل أو فرسخ لا تزولُ إلاَّ بمائة ذراع أو نحوها، ولمَّ المعددة، فلو فرضنا خطاً من ديارنا بُعداً مفرطاً تتحقَّقُ المقابلة إليها في مواضع كثيرةٍ في مسافة بعيدة، فلو فرضنا خطاً من تلقاء وجه مستقبلِ الكعبة على التحقيق في هذه البلاد، ثم فرضنا خطاً آخر يقطعُهُ على زاويتين قائمتين من حانب يمين المستقبلِ وشماله لا تزولُ تلك المقابلة والتوجّهُ بالانتقال إلى اليمين والشمال على ذلك الخطِّ بفراسخ كثيرةٍ، فلذا وضعَ العلماء القبلة في بلادٍ قريبةٍ على سَمْتِ واحدي) اهـ.

ونقَلَهُ في "الفتح"<sup>(۲)</sup> و"البحر"<sup>(۳)</sup> [1/ق٣٣٢أ] وغيرهما وشروح "المنية"<sup>(٤)</sup> وغيرهما، وذكرَهُ "ابن الهمام" في "زاد الفقير"، وعبارةُ "الدرر"<sup>(٥)</sup> هكذا: ((وجهتُها: أنْ يـصِـلُ الخطَّ الخـارجَ

<sup>(</sup>١) في "الفوائد البهية" صـ١٨٦ في ترجمة صاحب "المعراج": (( أخذ عن علاء الدين عبدالعزيز البخاريّ، وعن حسام الدين حسن السغناقيّ)). اهـ ولم نتين المراد منْ شيخ صاحب "المعراج" عند الإطلاق.

<sup>(</sup>٢) "الفتح": كتاب الصلاة ـ باب شروط الصلاة ٢٣٥/١ بتصرف يسير.

<sup>(</sup>٣) "البحر": كتاب الصلاة \_ باب شروط الصلاة ٢٠٠/١.

<sup>(</sup>٤) "شرح المنية الكبير": شروط الصلاة ـ الرابع: استقبال القبلة صـ١٨ ٢ـــ٩ ٢١.، و"الحلبة": ٢/ق٦/ب ـ٣/١.

<sup>(</sup>٥) "الدرر": كتاب الصلاة \_ باب شروط الصلاة ٢٠/١ .

من جبين المصلّي إلى الخطّ المارِّ بالكعبة على استقامةٍ بحيث يحصُلُ قائمتان، أو نقول: هـو أنْ تقعّ الكعبة فيما بين خطّين يلتقيان في الدِّماغ، فيحرجان إلى العينين كساقي مثلَّث، كذا قال النّحرير "التفتازاني" في "شرح الكشاف"(١)، فيُعلَمُ منه أنَّه لو انحرَفَ عن العين انحرافاً لا تـزولُ منه المقابلة بالكليَّةِ جاز، ويؤيِّدُهُ ما قال في "الظهيريَّة"(١): إذا تيامَنَ أو تياسَرَ تجوز؛ لأنَّ وجهَ الإنسان مقـوَّسٌ؛ لأنَّ عند التيامُن أو التياسُر يكون أحدُ حوانبه إلى القبلة)). اهـ "كلامُ الدرر".

وقولُهُ في "الدرر": ((على استقامةٍ)) متعلّقٌ بقوله: ((يصِلَ))؛ لأنّه لو وُصِـلَ إليه معوجًّا لـم تحصلْ قائمتان، بل تكونُ إحداهما حادَّةً والأخرى مُنفرجةً كما بينًا.

ثمَّ إِنَّ الطريقة التي في "المعراج" هي الطريقة الأولى التي في "الدرر"، إِلاَّ أَنَّه في "المعراج" جعلَ الخطَّ الثانيَ مارًاً على المصلِّي على ما هو المتبادِرُ من عبارته، وفي "الدرر" جعلَهُ مارًاً على الكعبة، وتصويرُ الكيفيَّاتِ الثلاثِ على الترتيب هكذاً (٢٠):

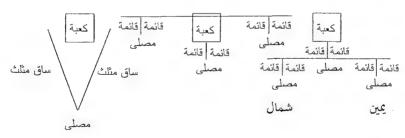

(قولُهُ: أو نقولُ: هو أنْ تقعَ الكعبةُ إلخ) قال العلاَّمة "نوح أفندي": (( أصلُ هذا الكلام لـ "الغزاليَّ"

<sup>(</sup>١) هي حاشية مسعود بن عمر، سعد الدين التفتازاني(ت٧٩٢هـ) على "الكشاف" لأبي القاسم محمود بن عمر حار الله الزمخشري(ت٥٣٨هـ). ("كشف الظنون" ١٤٧٥/٢، ١٤٧٨، "الدرر الكامنة" ٢٥٠/٤).

<sup>(</sup>٢) "الظهيرية": كتاب الصلاة ـ الباب الثاني ـ الفصل الأول في استقبال القبلة والتحري ق١٤/ب.

<sup>(</sup>٣) تصوير الكيفيات الثلاث ساقط من "الأصل".

"منح".

قلت: فهذا معنى التيامُن والتياسر في عبارة "الدرر"،....

[٣٧٨١] (قولُهُ: "منح") فيه أنَّ عبارة "المنح"(١) هي حاصلُ ما قدَّمناه (٢) عن "المعراج"، وليس فيها قولُهُ: ((ماراً على الكعبة))، بل هو المذكورُ في صورةِ "الدرر"، ويمكنُ أنْ يرادَ أنَّه مارٌ عليها طولاً لا عرضاً، فيكون هو الخطَّ الخارجَ من حبينِ المصلِّي، والخبطُّ الآخرُ الذي يقطعُهُ هو المارُّ عرضاً على المصلِّي أو على الكعبة، فيصدُقُ بما صوَّرناه أوَّلاً وثانياً.

ثمَّ إنَّ اقتصاره على بعضِ عبارة "المنح" أدَّى إلى قصْرِ بيانِهِ على المسامَتةِ تحقيقاً ــ وهـي استقبالُ العين ــ دون المسامتةِ تقديراً، وهي استقبالُ الجهــة مع أنَّ المقصود الثانيةُ، فكان عليه أنْ يحذفَ قوله: ((من تلقاء وجهِ مُستقبلها حقيَقةً في بعض البلاد)).

[۲۷۸۲] (قولُهُ: قلت: إلخ) قد علمتَ أنَّه لو فُرِضَ شخصٌ مستقبلاً من بلده لعين الكعبة حقيقةً على عين الكعبة \_ فهذا مُسامِتٌ لها تحقيقاً،

في "الإحياء"، فإنَّه قال: ومعنى التوجُّهِ لجهةِ الكعبة أنْ تقعَ بين خطَّين يَخرُجان مـن العينين ويلتقي طرفاهما داخلَ الرأس بين العينين على زاويةٍ قائمةٍ، قال بعضُ الفضلاء: فعلى هذا لو وصَلَ الخطَّ الخارج بين العينين إلى جدارِ الكعبة على حادَّةٍ ومنفرجةٍ لم يكن مقابلاً للكعبة، وهو لا يخلو عن بُعْدٍ )) اهـ.

ويسرةً متعلَّقٌ بقوله: خطَّ آخرُ يقطعُهُ، فهما صفتا الخطِّ القاطع، وعبارة "الدرر": المرادُ به الشَّخصُ، فهما صفة الحطَّ القاطع، وعبارة "الدرر": المرادُ به الشَّخصُ، فهما صفة المصلّي، فبينهما تباينٌ )) اهـ. وقال "الرحمتيُّ": (( ظاهرُ عبارة "الدرر" أنَّ العبرة لميمنةِ نفسه وميسريةِ، حتَّى لو حعلَ يمينهُ أو يسارَهُ إلى القبلة أجزأَهُ في بقاء شيءٍ من سطح الوحهِ مُستقبِلَ القبلة، ولمَّا لم يَرتَضِهِ "الشارح" أرجَعَهُ لِما تقدَمٌ )).

<sup>(</sup>١) "المنح": كتاب الصلاة ـ شروط الصلاة ١/ق ٣٣/ب باختصار.

<sup>(</sup>٢) المقولة [٣٧٨٠] قوله: ((بأن يبقى إلخ)).

ولو أنّه انتقلَ إلى جهة يمينه أو شماله بفراسخ كثيرة، وفرضنا خطاً [1/ق7٣٧/ب] مارًا على الكعبة من المشرق إلى المغرب، وكان الخطُّ الخارجُ من جبين المصلّي يصِلُ على استقامة إلى هذا الخطِّ المارِّ على الكعبة فإنّه بهذا الانتقال لا تزولُ المقابلةُ بالكلية؛ لأنَّ وجه الإنسان مقوَّسٌ، فمهما تأخر يميناً أو يساراً عن عين الكعبة يبقى شيء من حوانب وجهه مقابلاً لها، ولا شكَّ أنَّ هذا عند زيادةِ البعد، أمَّا عند القرب فلا يعتبرُ كما مرَّ (١)، فقول "الشارح": ((هذا معنى التيامُن والتياسُر))، أي: أنَّ ما ذكرَهُ من قوله: ((بأنْ يبقى شيءٌ من سطح الوجهِ إلخ)) مع فرضِ الخطِّ على الوجهِ الذي قرَّرناه هو المرادُ بما في "الدرر" عن "الظهيريَّة" من التيامُن والتياسُر، أي: ليس المرادُ منه أنْ يجعلَ الكعبة عن يمينه أو يساره؛ إذ لا شكَّ حينئذٍ في خروجهِ عن الجهةِ بالكليَّة، بل المفهومُ مما قدَّمناه (٢) عن "المعراج" و"الدرر" من التقييدِ بحصولِ زاويتين قائمتين عند انتقالِ المستقبلِ لعين قدَّمناه (٢) عن "المعراج" و"الدرر" من التقييدِ بحصولِ زاويتين قائمتين عند انتقالِ المستقبلِ لعين الكينة يميناً أنه لا يصحُّ لو كانتُ إحداهما حادَّةً والأخرى منفرجةً بهذه الصُّورة:



والحاصلُ: أنَّ المراد بالتيامُنِ والتياسُرِ الانتقالُ عن عينِ الكعبة إلى جهةِ اليمين أو اليسارِ لا الانحرافُ، لكنْ وقَعَ في كلامهم ما يدلُّ على أنَّ الانحرافَ لا يضرُّ، ففي "القُهُستانيِّ"(٢): ((ولا بأس بالانحرافِ انحرافاً لا تزولُ به المقابلةُ بالكليَّةِ، بأنْ يبقى شيءٌ من سطح الوجهِ مُسامتاً للكعبة)) اهـ.

وقال في "شرح زاد الفقير": ((و في بعض الكتب المعتمَدة: في استقبال القبلة إلى الجهةِ أقاويلُ

<sup>(</sup>١) المقولة [٣٧٧٨] قوله: ((يعم المعاين وغيره)).

<sup>(</sup>٢) المقولة [٣٧٨٠] قوله:((بأن ييقى إلخ)).

<sup>(</sup>٣) "جامع الرموز": كتاب الصلاة \_ شروط الصلاة ١٨٠/١.

كثيرة ، وأقربُها إلى الصواب قدولان، الأوَّلُ: أنْ ينظرَ في مغربِ الصيف في أطولِ أيامه ومغربِ الشتاء في أقصرِ أيامه، فليدَع الثلثين في الجانبِ الأيمن والثلث في الأيسر، والقبلةُ عند ذلك، ولو لم يفعلْ هكذا وصلَّى فيما بين المغربين يجوزُ، وإذا وقعَ حارجاً منها لا يجوز بالاتّفاق)). اهد ملحصاً.

وفي "منية المصلّي"(١) عن "أمالي الفتاوى"(٢): ((حدُّ القبلةِ في بلادنا ـ يعني: سمرقندَ ـ ما بين المغربين: مغربِ الشتاء ومغربِ الصيف، فإنْ صلّى إلى جهـةٍ خرجَـتْ من المغربين فسدتْ صلاته)) اهـ.

وسيأتي (أنَّها تفسُدُ بتحويلِ صدره عن القبلة بغيرِ عذر))، فعُلِمَ أنَّ الانحراف البسير لا يضرُّ، وهو الذي يبقى معه الوجه أو شيءٌ من جوانبه مُسامتاً لعينِ الكعبة أو لهوائها، بأنْ يخرُجَ الخطُّ من الوجهِ أو من بعض جوانبه، ويمرَّ على الكعبة أو هوائها مستقيماً، ولا يلزمُ أنْ يكون الخطُّ الخارجُ على استقامةٍ حارجاً من جبهةِ المصلّي، بل منها أو من جوانبها كما دلَّ عليه قولُ "الدرر": ((من جبينِ المصلّي))، فإنَّ الجبين طرفُ الجبهة، وهما جبينان.

وعلى ما قرَّرناه يُحمَلُ ما في "الفتح"(٤) و"البحر"(٥) عن "الفتاوي": ((من أنَّ الانحراف

<sup>(</sup>١) انظر "شرح المنية الكبير": شروط الصلاة \_ الرابع: استقبال القبلة صـ١١٨.

<sup>(</sup>٢) كذا في النسخ، وهو تحريف، والصواب: "مآل الفتاوى" المسمى بـ "الملتقط"، قال ابن أمير حاج في "الحلبة" ٢/ق ٦/أ عند قول صاحب "المنية": وذكر في "أمال الفتاوى": ((لم أقف على هذا الكتاب، ووقفت على هذه العبارة في "الملتقط" و"تجنيسه" مع زيادة)).

نقول: و"مآل الفتاوى" المسمى بـ "الملتفط" لأبي القاسم محمد بن يوسف، ناصر الدين الحسني المدنسي السمرقندي (ت٥٥٦هـ). ("كشف الظنون" ١٨١٢، ١٥٧٤/٢، "الجواهر المضية" ٤٠٩/٣). هذا وقد طالعنا العبارة في "مـآل الفتـاوى" المحفوظ في مكتبة الأمد تحت رقم: (٧٧٧٧) فوجدناها بحرفينها في كتاب الصلاة ق ١٠/ب، والله الموفق للصواب.

<sup>(</sup>٣) ٤ /٩٣ "در".

<sup>(</sup>٤) "الفتح": كتاب الصلاة . باب شروط الصلاة ١/٢٣٥.

<sup>(</sup>٥) "البحر": كتاب الصلاة ـ باب شروط الصلاة ٢٠١/١.

نتبصر.

وتُعرَفُ بالدليل، وهو في القُرى والأمصار محاريبُ الصحابة والتــابعين، وفي المفــاوِزِ والبحار النجومُ كالقطب،.....

المفسدَ أَنْ يجاوِزَ المشارقَ إلى المغاربِ<sup>(١)</sup>)) اهـ. فهذا غايةُ ما ظهَرَ لي في هذا المحلِّ، والله تعالى أعلم. ٢٧٨٣] (قولُهُ: فتبصَّرُ) أشارَ إلى دقَّةِ ملحظِهِ الذي قرَّرناه، وإلى عدمِ الاستعجالِ بـالاعتراض، ومع هذا نسبُوه إلى عدم الفهم، فافهم.

(٣٧٨٤) (قولُهُ: محاريبُ الصَّحابة والتابعين) فلا يجوزُ التحرِّي معها، "زيلعي" (٢٠). بل علينا اتّباعُهم، "خانيَّة" ولا يُعتمَدُ على قولِ الفلكيِّ العالمِ البصير الثقة: إنَّ فيها انحرافاً، خلافاً للشافعيَّة في جميع ذلك كما بسَطَهُ في "الفتاوى الخيريَّة" (٤)، فإيَّاك أنْ تنظرَ إلى ما يقال: إنَّ قبلة أموي دمشقَ وأكثرِ مساجدِها المبنية على سَمْتِ قبلته فيها بعضُ انحراف، وإنَّ أصحَّ قبلةٍ فيها قبلة جمامع الحنابلة الذي في سفح الحبل؛ إذ لا شكَّ أنَّ قبلة الأموي من حين فتْح الصحابة، ومن صلَّى منهم إليها - وكذا من بعدهم - أعلمُ وأوثقُ وأدرى من فلكي لا ندري هل أصاب أم أخطأ، بل ذلك يرجِّحُ خطأه، وكلُّ خيرٍ في اتّباعٍ مَنْ سلَفْ.

ره ٢٧٨٥) (قولُهُ: كالقُطْبِ) هو أقوى الأدلَّةِ، وهو نجمٌ صغيرٌ في بنـاتِ نعـشِ الصُّغـرى بـين الفَرقدين والجدْي، إذا جعلَهُ الواقفُ خلفَ أذنه اليمنى كان مستقبِلاً القبلةَ إنْ كـان بناحيةِ الكوفـة وبغدادَ وهَمْدان، ويجعلُهُ مَنْ بمصرَ على عاتقه الأيسرِ، ومَنْ بالعراق عـلى كتفه الأيمنِ، ومَنْ باليمن

<sup>(</sup>١) ظاهر هذه العبارة يحصر الفساد بمحاوزة المشارق إلى المغارب، وهو مشكل؛ إذ الانحراف المُقسِد حاصل بتحويل الصدر عن القبلة، فيصدق بما دون ذلك، أي: بأن ينحرف بصدره يحيث لا يصل إلى استقبال المشرق أو المغرب، كما أشار إلى ذلك ابن عابدين رحمه الله في حاشيته "منحة الخالق على البحر الرائق" ٢٠١/١.

<sup>(</sup>٢) "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة ـ باب شروط الصلاة ١٠١/١.

<sup>(</sup>٣) "الخانية": كتاب الصلاة ٧٠/١ بتصرف. (هامش "الفتاوى الهندية").

<sup>(</sup>٤) "الفتاوى الخيرية": كتاب الصلاة ١/٧-٨.

.....

قُبالته مما يلي حانبَهُ الأيسرَ، ومَنْ بالشَّام وراءه، "بحر"(١). قال "ابن حجرٍ"(٢): ((وقيل: ينحرفُ بدمشقَ وما قارَبَها إلى الشرق قليلاً)) اهـ.

وذكر الشُّرَّاحُ للقبلةِ علاماتٍ أُخرَ، غالبُها مبنيَّة على سَمْتِ بلادهم، [١/٣٣٣/ب] منها ما قدَّمناه (٢) عن "شرح زاد الفقير" و "المنية"، فإنَّها علامة لقبلةِ سمرقند وما كان على سَمْتها، وفي "حاشية الفَّتال": ((قال "البِرْحَنديُّ": ولا يخفى أنَّ القبلة تختلفُ باختلافِ البقاع، وما ذكروه يصحُّ بالنسبة إلى بقعةٍ معيَّنةٍ، وأمرُ القِبلة إنما يتحقَّقُ بقواعدِ الهندسة والحساب، بأنْ يُعرَف بُعْدُ مكةَ عن خط الاستواء وعن طرف المغرب، ثم بُعْدُ البلد المفروضِ كذلك، ثم يقاسَ بتلك القواعد ليتحقَّقَ سمتُ القبلة) اهد.

لكنْ قال "القُهُستانيُّ" ((ومنهم مَنْ بناهُ على بعضِ العلوم الحكميَّة، إلاَّ أنَّ العلاَّمة "البحاريُّ" قال في "الكشف" (): إنَّ أصحابنا لم يعتبروه)) اهـ.

وأفادَ في "النهر"<sup>(۱)</sup>: ((أنَّ دلائل النجومِ معتبرةٌ عند قومٍ، وعند آخرين ليستْ . بمعتبرةٍ))، قال: ((وعليه إطلاقُ عامَّةِ المتون)) اهـ.

أقولُ: لم أرَ في المتون ما يدلُّ على عدمِ اعتبارها، ولنا تعلَّمُ ما نهتدي به على القِبلة من النجوم، وقال تعالى: ﴿ ٱلنَّجُومُ لِنَهَدُوا يَهَا ﴾ [الأنعام ٧٠]، على أنَّ محاريبَ الدنيا كلَّها نُصِبتُ بالتحرِّي حتى مِنى كما نقَلَهُ في "البحر"(٧)، ولا يخفى أنَّ أقوى الأدلَّةِ النحومُ.

YAA,

<sup>(</sup>١) "البحر": كتاب الصلاة ـ باب شروط الصلاة ٣٠١/١ باختصار.

<sup>(</sup>٢) "تحفة المحتاج بشرح المنهاج": كتاب الصلاة \_ فصل في استقبال القبلة ١٠٠٠/١

<sup>(</sup>٣) المقولة [٣٧٨٢] قوله: ((قلت إلخ)).

<sup>(</sup>٤) "جامع الرموز": كتاب الصلاة ـ شروط الصلاة ٨٠/١ باختصار يسير.

<sup>(</sup>٥) "كشف الأسرار": باب معرفة أحوال المجتهدين ومنازلهم في الاجتهاد ٤٧/٤.

<sup>(</sup>٦) "النهر": كتاب الصلاة ـ باب شروط الصلاة ق ٤١/ب.

<sup>(</sup>٧) "البحر": كتاب الصلاة ـ باب شروط الصلاة ٣٠٣/١ نقلاً عن أبي جعفر عن سلام بن حكيم.

| باب شروط الصلا | 1 • ٧ |       | الجزء الثالث |
|----------------|-------|-------|--------------|
|                |       |       |              |
|                | <br>  | ••••• |              |

والظاهرُ: أنَّ الخلاف في عدمِ اعتبارها إنما هو عند وجودِ المحاريبِ القديمة؛ إذ لا يجوزُ التحرِّي معها كما قدَّمناه (١) لئلاَّ يلزمَ تخطِئةُ السَّلف الصالح وجماهيرِ المسلمين، بخلاف ما إذا كان في المفازةِ فينبغي وجوبُ اعتبارِ النجوم ونحوها في المفازة لتصريح علمائنا وغيرهم بكونها علامة معتبرةً، فينبغي الاعتمادُ في أوقاتِ الصلاة وفي القبلة على ما ذكرهُ العلماءُ الثقاتُ في كتب المواقيت، وعلى ما وضعوه لها من الآلات كالربع والإصطرلاب (٢)، فإنها إنْ لم تُفِدِ اليقينَ تُفِد غلبةَ الظنِّ للعالم بها، وغلبةُ الظنِّ كافية في ذلك، ولا يردُ على ذلك ما صرَّحَ به علماؤنا من عدم الاعتماد على قولِ أهل النجومِ في دخولِ رمضان؛ لأنَّ ذاك مبنيٌّ على أنَّ وجوب الصومِ معلَّقُ برؤيةِ الهلال لحديث: «صومُوا لرؤيته» (٣)، وتوليدُ الهلال ليس مبنيًا على الرُّوية، [١/ق٣٤٥]] بل على قواعدَ فلكيَّةٍ، وهي - وإنْ كانت صحيحةً في نفسها - لكنْ إذا كانتُ ولادتُهُ في ليلةٍ كذا فقد يُرى فيها الهلالُ وقد لا يُرى، والشارعُ علَّق الوجوبَ على الرؤية لا على الولادة، هذا ما ظهَرَ لي، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) المقولة [٣٧٨٤] قوله: ((محاريب الصحابة والتابعين)).

<sup>(</sup>٢) "الإصطرلاب": آلة لرصد النحوم يوضح بها الحكماء والمنحمون أسرار الفلك ومعناه ميزان الشمس. "الصحاح" (٢٦/١ "كشاف اصطلاحات الفتون" ١٧٦/١.

والربع: آلة بصرية ذات مقياس مدرَّج، على شكل قوس، دائرية طولها ربع محيط الدائرة، تستعمل لقياس الأبعاد الزاوية. "الصحاح ٢٦٠/١ مادة(ربع)).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد ١٥/٢ و ٢٧ و ٤١٥ و ٤٢٥ و ٤٥٥ و ٤٥٥ و ٤٦٩، والبخاريّ (١٩٠٩) كتاب الصوم \_ باب قول النبي ﷺ: ((إذا رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ فَصُوْمُوا، وإذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا)، ومسلم (١٩٠١)(١٨)(١٩) كتاب الصيام \_ باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال والفطر لرؤية الهلال، والترمذيّ بنحوه (٦٨٤) كتاب الصوم \_ باب ما جاء ((لا تَقَلَّمُوا الشَّهْرَ بِصَوْمٍ)) وقال: حديث أبي هريرة ﷺ حديثٌ حَمَنٌ صحيح، والنَّمَائيّ ١٣٣/٤ كتاب الصيام \_ باب إكمال شعبان ثلاثين إذا كان غيم، وابن ماجه بنحوه (١٦٥٥) كتاب الصيام \_ باب ما جاء في ((صُومُوا لِرُؤتِيّه وَأَقْطِرُوا لِرُؤتِيّه)، وابن حبان (٢٤٤٣) و(٢٤٥٣) و(٢٤٥٣) كتاب الصوم \_ باب رؤية الهلال.

# وإلاَّ فمِن الأهلِ العالِم بها مِمَّن لو صاحَ به سَمِعَهُ......

المحدمة والله على المحدمة والآفون الأهل أي: وإن لم يكن ثَمَّة محاريب قليمة فيسأل مَنْ يعلم بالقبلة ممن تُقبَلُ شهادتُه من أهل ذلك المكان ممن يكون بحضرته، بأنْ يكونَ بحيث لو صاح به سمعة، أمَّا غيرُ العالم بها فلا فائدة في سواله، وأمَّا غيرُ مقبولِ الشهادة كالكافر والفاسق والصبيّ فلعدم الاعتداد بإخباره فيما هو من أمور الديانات ما لم يغلب على الظنّ صدقة كما في "القهستانيّ"(١)، ويُقبَلُ فيها قولُ الواحدِ العدل كما في "النهاية"، وأمَّا إذا لم يكنْ من أهلِ ذلك المكانِ فلأنه يُخبرُ عن احتهادٍ، فلا يتركُ اجتهادُ غيره، وأمَّا إذا لم يكن بحضرته من أهلِ المسجد أحدّ فإنَّه يتحرَّى، ولا يجبُ عليه قرعُ الأبواب كما سيأتي (٢).

وظاهرُ التقييد بالأهلِ أنَّ وجوبَ السَوْال حاصٌّ بالحضر، فلو في مفازةٍ لا بجبُ، وفي "البدائع" أن يكون في المفازةِ في ليلةٍ "البدائع" أن يكلون في المفازةِ في ليلةٍ مظلمةٍ، [أو] لا علمَ له بالأماراتِ الدالَّة على القِبلة \_ فإنْ كان بحضرته مَنْ يسألُهُ عنها لا يجوزُ له أنْ يتحرَّى، بل يجبُ أنْ يسألُ لِما قلنا، أي: من أنَّ السؤال أقوى من التحرِّي)) اهـ.

وشرَطَ فِي "الدَّخيرة" كونَ المخبرِ فِي المفازة عالمًا، حيث نقَلَ عن الفقيهِ "أبي بكرٍ"<sup>(°)</sup>: ((أَنَّه سُئل عمَّن فِي المفازة، فأخبره رَخُلان أَنَّ القِبلة فِي جانبٍ، ووقَعَ تحرِّيهِ إلى حـانبٍ آخرً، فقـال: إنْ كان فِي رأيه أَنَّهما يَعلمان ذلك يأخذُ بقولهما لا محالةً، وإلاَّ فلا) اهـ.

وشرَطَ في "الخانيَّة"(١) و"التحنيس" كونَهما من أهلِ ذلك الموضع، حيث قال:

<sup>(</sup>١) "جامع الرموز": كتاب الصلاة ـ شروط الصلاة ١٠/١.

<sup>(</sup>٢) المقولة [٣٨٠٣] قوله: ((ولا يلزمه قرع أبواب)).

<sup>(</sup>٣) "البدائع": كتاب الصلاة \_ فصل في شرائط أركان الصلاة ١١١٨.

<sup>(</sup>٤) الذي في النسخ جميعها: ((ولا))، وما أثبتناه من "البدائع" هو الصواب.

<sup>(</sup>٦) "الخانية": كتاب الصلاة ٧١/١ بتصرف (هامش "الفتاوي الهندية").

.....

((فإنْ لم يكونا من أهلِ ذلك الموضعِ وهما مسافران مثلَهُ لا يلتفتُ إلى قولهما؛ لأَنَّهما يقولان بالاجتهاد، فلا يترُكُ اجتهادَهُ باجتهادِ غيره)) اهـ.

والظاهرُ: أنَّ المراد من اشتراطِ كونهما من أهلِ ذلك الموضع كونُهما عالِمَين بالقبلة؛ لأنَّ الكلام في المفازة ولا أهلَ لها، إلاَّ أنْ يرادَ كونُهما من أهلِ الأخبِيةِ فهما من أهل، والمُنَّ الكلام في المفازة ولا أهلَ له علمٌ أكثرُ من غيره، فلا ينافي ما مرَّ (١) عن "الذخيرة"، حتى لو كانا من أهلِهِ ولا علم لهما لا يلتفتُ إلى قولهما، فالمناطُ إنما هو العلمُ، فقد يكونان مسافرين منلهُ، ولكنْ لهما معرفة بالقبلة في ذلك المكانِ بكثرةِ التكرار أو بطريقٍ آخرَ من طرق العلم مما يفوق على تحرِّي المتحرِّي.

ثمَّ اعلمُ أنَّ ما نقلناه آنفاً (٢) عن "البدائع" من قوله: ((في ليلةٍ مظلمةٍ إلخ)) يقتضي أنَّ الاستدلال بالنحوم في المفازة مقدَّم على السُّوال المقدَّم على التحرِّي.

فصار الحاصلُ: أنَّ الاستدلال على القِبلة في الحضرِ إنما يكون بالمحاريب القديمة، فإنَّ لم توجد فبالسُّوالِ من أهلِ ذلك المكان، وفي المفازة بالنحوم، فإنَّ لم يمكن لوحودِ غيم أو لعدمِ معرفته بها فبالسُّوالِ من العالم بها، فإن لم يكن فيتحرَّى، وكذا يتحرَّى لو سألهُ عنها فلم يخبره، حتى لو أخبره بعدما صلَّى لا يعيدُ كما في "المنية" وفيها: ((لو لم يسألهُ وتحرَّى إنْ أصابَ جازَ، وإلاَّ فلا ()، وكذا الأعمى)) اهد. ومسائلُ التحرَّى ستأتى ().

ورجَّحَ في "البحر"('' ما في "الظهيريَّة"(''): ((من أنَّه لو صلَّى في المفازة بالتحرِّي والسماءُ

<sup>(</sup>١) في هذه المقولة.

<sup>(</sup>٢) في هذه المقولة.

<sup>(</sup>٣) انظر "شرح المنية الكبير": شروط الصلاة ـ الرابع: استقبال القبلة صـ٢٢٢ ـ.

<sup>(</sup>٤) في "الأصل و "ب" و"م": ((وإلا لا)).

<sup>(</sup>٥) المقولة [٣٨١٦] قوله: ((فلو لم تشتبه إلخ)).

<sup>(</sup>٦) "البحر": كتاب الصلاة ـ باب شروط الصلاة ٣٠٣/١ باختصار.

<sup>(</sup>٧) "الظهيرية": كتاب الصلاة \_ الباب الثاني \_ الفصل الأول في استقبال القبلة ق ١٤/ب باحتصار.

# (والمعتبَرُ) في القِبلة (العرْصةُ لا البناءُ)....

Y 19/

مصحيَّة، لكنَّه لا يعرف النحوم، فتبيَّنَ أَنَّه أحطاً لا يجوزُ؛ لأنَّه لا عذرَ لأحدِ بالجهل بالأدلَّةِ الظاهرة كالشمس والقمر وغيرهما، أمَّا دقائقُ علمِ الهيئة وصورُ النحوم الثوابتِ فهو معذورٌ في الجهلِ بها)) اهر.

٣٧٨٧٦ (قولُهُ: والمعتبرُ في القِبلة إلخ) أي: أنَّ الذي يجبُ استقبالُهُ أو استقبالُ جهته هو العَرْصةُ، وهي لغةً: كلُّ بقعةٍ بين الدُّورِ واسعةٍ لا بناءَ فيها كما في "الصحاح"(١) وغيره، والمرادُ بها هنا تلك البقعةُ الشريفة.

[٣٧٨٨] (قُولُهُ: لا البناءُ) أي: ليس المرادُ بالقبلة الكعبة التي هي البناءُ المرتفعُ على الأرض، ولذا لو نُقِلَ البناءُ إلى موضع آخرَ وصلًى إليه لِم يجزْ، بل تجبُ الصلاةُ إلى أرضها كما في "الفتـاوى الصوفيَّة" عن "الجامع الصغير".

#### مطلبٌ: كراماتُ الأولياء ثابتةٌ

وفي "البحر"(٢) عن "عدَّة الفتاوى"(٣): ((الكعبةُ إذا رُفِعتْ عن مكانها لزيارةِ أصحاب الكرامةِ ففي تلك الحالةِ جازت الصلاةُ إلى أرضها)) اهـ.

وفي "المجتبى": ((وقد رُفِعَ البناءُ في عهد "ابن الزبير" على قواعدِ الخليلِ، وفي عهد الحجَّاجِ ليعيدَها على الحالةِ الأولى والناسُ يصلُّون)). اهم "فتَّال".

وما ذكَرُهُ في "البحر" نقَلَهُ في "التاترخانيَّة"(٤) عن [١/ق٣٣٥أ] "الفتاوي العتابيَّة"، قال

(قُولُهُ: على قواعدِ الخليل) عبارةُ "المجتبى" بعد لفظ "الزبير":(( وأُعِيدَ على قواعدِ الخليل )) اهـ.

<sup>(</sup>١) "الصحاح": مادة ((عرص)).

<sup>(</sup>٢) "البحر": كتاب الصلاة \_ باب شروط الصلاة ٢٠٠/١.

 <sup>(</sup>٦) في "كشف الظنون" ٢٩/٢:(("عدة الفتاوى والمفتين": بجلدان، أوَّله: الحمد لله المتفرَّد بالعلاء إلخ... ذكر أنَّـه جمع الفتاوى والنوازل ليكون عدةً لمن يتحلى بهذا العلم وعمدةً إلخ...)).

<sup>(</sup>٤) "التاترخانية": كتاب الصلاة ـ الفصل الثاني ٢٦/١، وفيها (("الغياثية")) بدل (("العتابية")).

فهي من الأرضِ السابعة إلى العرش (وقِبلةُ العاجز عنها) لمرضٍ \_ وإنْ وجَدَ مُوجِّهاً عند "الإمام" \_ .....

"الخيرُ الرمليُّ": ((وهذا صريحٌ في كراماتِ الأولياء، فيُرَدُّ به على مَنْ نسَبَ إمامَنا إلى القول بعدمها))، وسيأتي (١) تمامُ الكلام على ذلك في بابِ ثبوت النسب(٢).

[٣٧٨٩] (قولُهُ: فهي من الأرضِ السَّابعة إلى العرش) صرَّحَ بذلك في "الفتاوى الصوفيَّة" معزيًّا لـ "الحجَّة"، ثم قال: ((فلو صلَّى في الجبالِ العالية والآبارِ العميقة السَّافلةِ حازَ كما جازَ على سطحِها وفي حوفها))، "فتَّال". فلو كان المعتبرُ البناءَ لا العرصةَ لم يجزُ ذلك، فالتفريعُ صحيحٌ، فافهم.

ر ٣٧٩٠] (قولُهُ: عند "الإمام") لأنَّ القادر بقدرةِ الغيرِ عاجزٌ عنده؛ لأنَّ العبد يكلَّفُ بقدرةِ نفسه لا بقدرةِ غيره خلافً لهما، فيلزمُهُ عندهما التوجُّهُ إنْ وجَدَ موجِّها، وبقولهما جزَمَ في "المنية" و"المنح" (في المنح" و"المنح" و"المنح" و"المنح" و "الفتح" للعرب بلا حكايةٍ خلاف، وهذا بخلافٍ ما لو عجز عن الوضوء، ووجدَ مَنْ يوضِّه، حيث يلزمُهُ ولا يجوزُ له التيمُّمُ أَتَّفاقًا في ظاهرِ المذهب، وقيل: على المخلافِ أيضًا، وقدَّمنا (لا الفرقَ في باب التيمُّم، فراجعه.

(قولُهُ: فالتفريعُ صحيحٌ) الذي يظهـرُ أنَّ تفريع تحديدِ القبلة بمـا ذكرَهُ على أنَّ المعتبر العَرْصةُ لا البقعة غيرُ صحيح لعدم تفرُّعِهِ عليه، تأمَّل. وفي "نهاية ابـن الأثير": ((العَرْصةُ الموضع الـذي لا بناءَ فيه)) اهـ. وهذا دالٌّ على عدم شمولها للهواء.

<sup>(</sup>١) انظر المقولة [٥٦٦٠] قوله: ((لكن في عقائد التفتازاني)) وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) من ((وسيأتي)) إلى((النسب)) ساقط من "آ".

<sup>(</sup>٣) انظر "شرح المنية الكبير": شروط الصلاة \_ الرابع: استقبال القبلة صـ ٢١٩ ـ.

<sup>(</sup>٤) "المنح": كتاب الصلاة ـ باب شروط الصلاة ١/ق ٣٤/أ.

<sup>(</sup>٥) "الدرر": كتاب الصلاة - باب شروط الصلاة ٢٠/١.

<sup>(</sup>٦) "الفتح": كتاب الصلاة ـ باب شروط الصلاة ٢٣٦/١.

<sup>(</sup>٧) المقولة [٢٠٥٢] قوله: ((كما في "البحر")).

# أو خوفِ مالٍ، وكذا كلُّ مَن سقَطَ عنه الأركانُ (جهةُ قدرتِهِ).....

وإذا كان له مالٌ، ووجَدَ أحيراً بأحرةٍ مثلِهِ هل يلزمُهُ أَنْ يستأجره عندهما كما قالوه في التيمُّمِ أم لا؟ لم أر مَنْ ذكره، وينبغي اللَّزومُ، ثم رأيتُهُ في "شرح الشيخ إسماعيل"<sup>(۱)</sup> عن "الروضة"<sup>(۱)</sup>، لكنْ بتقييدِ كونِ الأجرة دون نصف درهم، فلو طلّبَ نصف درهمٍ أو أكثرَ. لا يلزمُهُ.

والظاهرُ: أنَّ المراد به أجرُ المثل كما فسَّروه بذلك في التيمُّم كما قدَّمناه (٢) هناك.

[٣٧٩١] (قُولُهُ: أو خوفِ مال) أي: خوفِ ذهابه بسرقةٍ أو غيرها إن استقبَلَ، وسواءٌ كان المالُ ملكاً له أو أمانةً، قليلاً أو كثيراً، "ط"(٤). ولم يعزُهُ إلى أحدٍ، فليراجع، نعمْ سيأتي (٥) في مفسداتِ الصلاة أنَّه يجوزُ قطعُ الصلاة لضياع ما قيمتُهُ درهمٌ له أو لغيره.

[٣٩٩٦] (قولُهُ: وكذا كلُّ مَنْ سقطَ عنه الأركانُ) أي: تكون قبلتُهُ حهةَ قدرته أيضاً، قال في "البحر"(١): ((ويشملُ ـ أي: العذرُ ـ ما إذا كان على لوحٍ في السفينة يخافُ الغرق إذا انحرَفَ إليها، وما إذا كان في طين وردَغَةٍ لا يجدُ على الأرض مكاناً يابساً، أو كانت الدابةُ جموحاً لو نزلَ لا يمكنهُ الركوبُ إلا بمُعين، أو كان شيحاً كبيراً لا يمكنهُ أنْ يركبَ إلا بمُعين ولا يجدُهُ، فكما تجوزُ له الصلاة على الدابَّة ولو كانت فرضاً، وتسقطُ عنه الأركانُ كذلك يسقطُ عنه التوجُّهُ إلى القِبلة إذا لم [١/ق٣٥/ب] يمكنهُ، ولا إعادةً عليه إذا قدرَ)) اهـ.

(قُولُهُ: ورَدَغَةٍ) في "القاموس":(( الرَّدَغَةُ محرَّكةٌ ويُسكِّنُ: الماءُ، والطينُ، والوحل الشديد )).

<sup>(</sup>١) "الإحكام": كتاب الصلاة - باب شروط الصلاة ١/ق ٩ ٢١/أ.

<sup>(</sup>٢) لعلها "روضة الزندويستي": فالشيخ إسماعيل كثيراً ما ينقل عنها في كتابه "الإحكام".

<sup>(</sup>٣) المقولة [٢٠٥٢] قوله: ((كما في "البحر")).

<sup>(</sup>٤) "ط": كتاب الصلاة ـ باب شروط الصلاة ١٩٨/١.

<sup>(</sup>٥) ٤/١٨٩ "در".

<sup>(</sup>٦) "البحر": كتاب الصلاة - باب شروط الصلاة ٢/١ .٣٠

# ولو مضطجعاً بإيماءٍ لخوف ِ رؤيةِ عدوٍّ"، ولم يُعِدْ؛ لأنَّ الطاعة بحسب ِ الطاقة......

فيشترطُ في جميع ذلك عدمُ إمكان الاستقبال، ويشترطُ في الصلاة على الدابَّة إيقافُها إنْ قدرَ، وإلاَّ ـ بأنْ حافَ الضررَ كأنْ تذهبَ القافلةُ وينقطع ـ فلا يلزمُهُ إيقافُها ولا استقبالُ القِبلة كما في "الحلاصة"(١)، وأوضحَهُ في "شرح المنية الكبير"(١) و"الحلبة"(١)، وقيَّدَ في "الحلبة"(١) مسألة الصلاة على الدابَّة للطين بما إذا عجز عن النزول، فإنْ قدر نزلَ وصلَّى واقفاً بالإيماء، زاد "الزيلعيُّ"(٥): ((وإنْ قدرَ على القعود دون السجود أوماً قاعداً، وأنَّه لمو كانت الأرضُ نديَّةً مبتلَّة بميث لا يغيبُ وجههُ في الطين صلَّى على الأرض وسجد))، وسيأتي (١) تمامُ الكلام على الصلاة

[٣٧٩٣] (قولُهُ: ولو مضطحعاً إلخ) تعميمٌ للقدرة، أي: يتوجَّهُ العاجزُ إلى أيِّ جهةٍ قدرَ ولو كان مضطحعاً، قال "الزيلعيُّ"(٧): ((ويستوي فيه ـ أي: في العجز ــ الخوفُ من عدوٍ أو سبُع أو لصِّ، حتى إذا خاف أنْ يراه إنْ توجَّهَ إلى القِبلة جاز له أنْ يتوجَّهَ إلى أيِّ جهةٍ قدَرَ، ولو خاف أنْ يراه العدوُّ إنْ قعَدَ صلَّى مضطحعاً بالإيماء، وكذا الهاربُ من العدوِّ راكباً يصلِّي على دابَّته)) اهـ.

[٣٧٩٤] (قولُهُ: ولم يُعِدُ)(٨) لأنَّ هـذه الأعذارَ سماويَّةٌ حتى الخوفُ من عدوِّ؟ لأنَّ الخوف

على الدابَّة في باب الوتر والنوافل إنْ شاء الله تعالى.

<sup>(</sup>١) "خلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة ـ الفصل العشرون: في الصلاة على الدابة ق٤٨/ب معزياً إلى "النوازل".

<sup>(</sup>٣) "الحلبة": شروط الصلاة ـ الرابع: استقبال القبلة ٢/ق ٦/ب.

<sup>(</sup>٤) "الحلبة": شروط الصلاة - الرابع: استقبال القبلة ٢/ق ٦/ب.

<sup>(</sup>٥) "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة ـ باب شروط الصلاة ١٠١/١.

<sup>(</sup>٦) المقولة (٥٨٤٣] قوله: ((ويتنفل المقيم راكباً)).

<sup>(</sup>Y) "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة \_ باب شروط الصلاة ١٠١/١.

<sup>(</sup>٨) في "د" زيادة:((قوله: ولم يعد، ينظر: هل هو منقول أو أخذه من إطلاق كلامهم؟ وإلا ففي "شرح الشيخ إسماعيل" على "الدرر والغرر": أقول: لو قبل بما سبق في التيمُّم من أنَّ العذر إن كان من جهته تعالى فـلا إعـادة، أو من جهـة المخلوق فالإعادة أمكن، لكن لم أجد من تعرَّضُ له هنا، ولعلها أخلص، والله تعالى الموفق. انتهى، تأمل. وفي "منية -

# (ويتحرَّى) هو بذلُ المجهود لنَيْلِ المقصود (عاجزٌ عن معرفة القبلةِ) بما مرَّ.....

لم يحصُلْ بمباشرةِ أحدٍ بخلاف المقيَّدِ إذا صلَّى قاعداً، فإنَّه يعيدُ عندهما لا عند "أبي يوسف" كما في "شرح المنية"(١)، ومرَّ(٢) تحقيقُ ذلك في التيمُّمِ، فينبغي أنْ يعيدَ هنا أيضاً؛ إذ لا فرقَ بين صلاته قاعداً أو إلى غير القبلة؛ لأنَّ القيد عذرٌ من جهةِ العبد؛ لأنَّه بمباشرة المخلوق، تأمَّلْ.

#### مطلب": مسائلُ التحرِّي في القِبلة

[٣٧٩٥] (قولُهُ: هو) أي: التحرِّي المفهومُ من فعله.

والسُّوالُ من العالم بها، فأفادَ أنَّه لا يتحرَّى مع القدرةِ على أحدِ هذه، حتى لـو كـان بحضرته مَنْ والسُّوالُ من العالم بها، فأفادَ أنَّه لا يتحرَّى مع القدرةِ على أحدِ هذه، حتى لـو كـان بحضرته مَنْ يسألُهُ، فتحرَّى ولم يسألُهُ إنْ أصاب القِبلة .حاز لحصولِ المقصود، وإلاَّ فلا؛ لأنَّ قبلة التحرِّي مبنيَّة على بعرَّدِ شهادة القلب من غيرِ أمارةٍ، وأهلُ البلد لهم علم بجهةِ القِبلة المبنيَّةِ على الأماراتِ الدالَّة على علم علم من النحوم وغيرها، فكان فوقَ الثابت [١/ق٣٦٥] بالتحرِّي، وكذا إذا وحَدَ المحاريب المنصوبة في البلدةِ، أو كان في المفازة والسماءُ مصحيَّةٌ وله علم بالاستدلال بالنحوم لا يجوزُ له

79./1

(قولُهُ: فينبغي أنْ يعيدَ هنا أيضاً إلخ) أي: المقيَّدُ إذا صلَّى إلى غيرِ القبلة، والذي مرَّ تحقيقُهُ في التيمُّم أنَّ الخوف إذا حصَلَ بوعيدِ أعاد، وإلاَّ لا.

المصلي" من باب التيمم: المحبوس في السحن يصلّي بالتيمم ويعبد، وقال أبو يوسف: لا يعيد، والأسير في دار الحرب إذا منع من الوضوء والصلاة يتيمم ويصلي بالإبماء ثم يعيد، ولو صلى بالإبماء لخوف عدو أو سَبُم أو مرض أو طبن لا يعيد بالإجماع، قال شارحها: لأنَّ هذه العوارض سماوية. انتهى وفيها: والمقيَّد إذا صلى قاعداً يعيد عندهما، وعند أبي يوسف لا يعيد. انتهى. فقد فرق بين العذرين كما ترى في الصلاة مومياً في الفرق بينه وبين تركه.

<sup>(</sup>١) "شرح المنية الكبير": كتاب الطهارة \_ فصل في التيمم صـ٧٦ ـ.

<sup>(</sup>٢) المقولة [٢٠٦٧] قوله :((ثم إن نشأ الخوف)).

<sup>(</sup>٣) صـ٥٠١ ـ وما بعدها.

(فإنْ ظَهَرَ خَطُوُهُ لَم يُعِدْ) لِما مرَّ (وإنْ عَلِمَ به في صلاتِهِ أو تحوَّلَ رأيُـهُ) ولـو في سحودِ سهو (استدارَ وبَنَى) حتَّى لو صلَّى كلَّ ركعةٍ لجهةٍ حاز.....

التحرّي؛ لأنَّ ذلك فوقه، وتمامُهُ في "الحلبة"(١) وغيرها.

واستُفيد مما ذُكِرَ أنَّه بعد العجزِ عن الأدلَّةِ المارَّة عليه أنْ يتحرَّى، ولا يقلِّد مثلُهُ؛ لأنَّ المجتهِد لا يقلِّدُ بحتهداً، وإذا لم يقعْ تحرِّيه على شيء فهل له أنْ يقلِّد؟ لم أره.

[٣٧٩٧] (قولُهُ: فإنْ ظهَرَ خطؤُهُ) أي: بعدَما صلَّى.

(٣٧٩٨] (قُولُهُ: لِما مرَّ<sup>(٢)</sup>) وهو كونُ الطاعة بحسبِ الطاقة.

[٣٧٩٩] (قُولُهُ: وإنَّ علِمَ به) أي: بخطئه، فافهم.

[٣٨٠٠] (قولُهُ: أو تحوَّلَ رأيهُ) أي: بأنْ غلَبَ على ظنّه أنَّ الصواب في جهةٍ أخرى، فلا بد أنْ يكون اجتهادُهُ الثاني أرجحَ؛ إذ الأضعفُ كالعدم، وكذا المساوي فيما يظهرُ ترجيحاً لللُّوَّلِ بالعمل عليه، تأمَّلْ.

ر٣٨٠١] (قولُهُ: استدارَ وبنَى) أي: على ما بقي (٢) من صلاته؛ لِما رُوِيَ أَنَّ أَهـل قبـاءَ كـانوا متوجِّهين إلى بيت المقدس في صلاة الفجر، فأُخبروا بتحويلِ القِبلة، فاستداروا إلى القِبلة، وأقرَّهـم النبيُّ على ذلك (٤)، وأمَّا إذا تحوَّلَ رأيّهُ فلأنَّ الاجتهاد المتحدِّدَ لا يَنسخُ حكمَ مـا قبله في حقً

<sup>(</sup>١) انظر "الحلبة": شروط الصلاة ـ الرابع: استقبال القبلة ٢/ق ٢١٪أ.

<sup>(</sup>۲) صـ۱۱۳ "در".

<sup>(</sup>٣) قوله:((أي: على ما بقي)) هكذا بخطه، ولعلُّ صوابَه:((أي على ما مضي))، تأمل. اهـ مصححه.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مالك ١٩٥/١ كتاب القبلة ـ باب ما جاء في القبلة ، والبخاريّ(٢٠) كتاب الصلاة ـ باب ما جاء في القبلة ، والبخاريّ(٢٠) كتاب المساجد ـ باب تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة ، والترمذيّ(٢٤١) كتاب أبواب الصلاة ـ باب ما جاء في ابتداء القبلة ، وقال: وحديث ابر عمر رضي الله عنهما حديث حسن صحيح، والنّسئائي الصلاة ـ باب استبانة الخطأ بعد الاجتهاد، و٢١/١٦ كتاب القبلة ـ باب استبانة الخطأ بعد الاجتهاد، و٢١/١٢ كتاب القبلة ـ باب استبانة الخطأ بعد الاجتهاد، و٢١/١٤ كتاب القبلة ـ باب استبانة الخطأ بعد الاجتهاد، والدارمي ٢٩٨/١ كتاب الصلاة ـ باب في تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة، كلُّهـم من حديث ابن عبر ضي الله عنهما، وفي الباب عن ابن عبَّس، وعُمَارة بن أوْس، وعمرو بن عَوْفٍ المُرْبَيّ، وأنس بن مالك، والبَّراء بن غازب هية.

# ولو بمكَّةَ أو مسجدٍ مظلمٍ، ولا يلزمُهُ قرعُ أبوابٍ ومسُّ حدرانٍ،.....

ما مضى، "شرح المنية"(١). وينبغي لزومُ الاستدارة على الفَورِ، حتى لو مكَثَ قِدْرُ ركنِ فسدتٌ. [٣٨٠٢] (قولُهُ: ولو بمكة) بأنْ كان محبوساً ولم يكنْ بحضرته مَنْ يسألُهُ، فصلَّى بالتَّحرِّي، ثـم تبيَّنُ أَنَّه أخطأ، "بحر"(٢). وهذا هو الأوجه، وعليه اقتصرَ في "الخانيَّة"(٢)، "حلبة"(٤).

[٣٨٠٣] (قولُهُ: ولا يلزمُهُ قرْعُ أبوابٍ) في "الخلاصة"(٥): ((إذا لم يكنْ في المسجد قومٌ، والمسجدُ في مصر في ليلةٍ مظلمةٍ قال الإمام "النسفيُ" في "فتاواه"(١): حاز)) اهـ.

وفي "الكافي" ((ولا يَستخرجُهم من منازلهم))، قال "ابن الهمام" ((): ((والأوجهُ أنَّه إذا علِمَ أنَّ للمسجد قوماً من أهله مقيمين، غيرَ أنَّهم ليسوا حاضرين فيه وقت دخوله وهم حولَهُ في القرية وجَبَ طابُهم ليسألُهم قبل التحرِّي؛ لأنَّ التحرِّيَ معلَّقٌ بالعجز عن تعرُّف القِبلة بغيره)) اهـ.

ولا منافاةً بين هذا وبين ما مرُّ<sup>(٩)</sup> عن "الخلاصة" و"الكافي"؛ لأنَّ المراد: إذا لم يكونوا داخــلّ المنازل، ولم يلزم الحرجُ من طلبهم بتعسُّفِ الظلمة والمطر ونحوه، "شرح المنية"(١٠).

رُوْلُهُ: وَمَسُّ جدران) لأنَّ الحائط لو كانتُ منقوَسةٌ لا يمكُنُهُ [١/ق٣٣٦/ب] تمييزُ المحراب من غيره، وعسى أنْ يكوِّن تَمَّ هامَّةٌ مؤذيةٌ، فجاز له التحرِّي، "بحر"(١١) عن "الحانيَّة"(١٢).

<sup>(</sup>١) "شرح المنية الكبير": شروط الصلاة ـ الرابع: استقبال القباة صـ ٢٢١و٢٢٦ بتصرف.

<sup>(</sup>٢) "البحر": كتاب الصلاة - باب شروط الصلاة ٢٠٢/١.

<sup>(</sup>٣) "الخانية": كتاب الصلاة \_ مسائل اشتباه القبلة ٧٧/١ (هامش "الفتاوى الهندية").

<sup>(</sup>٤) "الحلبة": شروط الصلاة ـ الرابع: استقبال القبلة ٢/ق ٩/ب.

<sup>(</sup>٥) "خلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة \_ الفصل الخامس في استقبال القبلة ق٢٢/أ.

<sup>(</sup>أ) "الفتاوى النسفية" لأبى حفص عمر بن محمد، نجم الدين النُّسنفي (ت٣٧٥هـ) (كشف الظنون٢٠/٢٢٠، تتاج التراجم صـ١٦٣).

<sup>(</sup>٧) "كافي النسفى": كتاب الصلاة - شروط الصلاة ١/ق ٢٤/ب.

<sup>(</sup>A) "الفتح": كتاب الصلاة - باب شروط الصلاة ٢٣٦/١.

<sup>(</sup>٩) في هذه القولة.

<sup>(</sup>١٠) "شرح المنية الكبير": شروط الصلاة ـ الرابع: استقبال القبلة صـ٢٢١ ـ.

<sup>(</sup>١١) "البحر": كتاب الصلاة ـ باب شروط الصلاة ٢٠٣/١.

<sup>(</sup>١٢) "الخانية": كتاب الصلاة - ٧٢/١ (هامش "الفتاوى الهندية").

# ولو أعمى فسَوَّاه رجلٌ بَنَى ولم يَقتَدِ الرحلُ به ولا بمُتحَرِّ تحوَّلَ، ولو ائتَمَّ......

وهذا إنما يصحُّ في بعضِ المساجد، فأمَّا في الأكثرِ فيمكن تمييرُ المحراب من غيره في الظلمة بلا إيذاء، فلا يجوزُ التحرِّي، "إسماعيل"(١) عن "المفتاح".

وَ٣٨٠٥] (قُولُهُ: ولو أعمىً إلخ) قال في "شرح المنية"(٢): ((ولو صلَّى الأعمى ركعةً إلى غيرِ القِبلة، فجاء رجلٌ فسوَّاه إلى القِبلة واقتدى بِهِ إنْ وجَدَ الأعمى وقتَ الشروع مَنْ يسأَلُهُ، فلم يسألُهُ لم يحزْ صلاتُهما، وإلاَّ جازتْ صلاةُ الأعمى دون المقتدي؛ لأنَّ عنده أنَّ إمامَهُ بانٍ صلاتَهُ على الفاسد، وهو الركعةُ الأولى)) اهـ. ومثلُهُ في "الفيض" و"السِّراج"(٢).

ومُفادُه: أنَّ الأعمى لا يلزمُهُ إمساسُ المحراب إذا لم يجدُّ مَنْ يسألُهُ، وأنَّه لو ترَكَ السؤالَ مع إمكانه، وأصاب القِبلة حازت صلاته، وإلاَّ فلا كما قدَّمناه (٤) عن "المنية".

٢٨٠٦٦ (قولُهُ: ولا بمتحرِّ تحوَّلَ) أي: إلى القِبلة مع علمِ المقتدي بحالته الأولى، وعبارتُهُ في "الحزائن"(°): ((كمَنْ تحرَّى فأخطأ، ثم علِمَ فتحوَّلَ لم يقتدِ به مَنْ علِمَ بحاله)) اهم، أي: لعلمِهِ بأنَّ الإمام كان على الخطأ في أوَّل الصلاة، "بحر"(٦).

ومُفادُه: أنَّه لو تحوَّلَ بالتحرِّي أيضاً إلى جهةٍ ظنَّها القِبلةَ جــاز للآخـرِ الاقتــداءُ بــه إنْ تحـرَّى مثلَهُ، وإلاَّ فهي المسألةُ الآتية، تأمَّلْ.

(قولُهُ: بان صلاتَهُ على الفاسدِ وهو الركعةُ الأولى) فيه تأمُّلٌ؛ إذ الركعــةُ الأولى صحيحـةٌ لوقوعهــا بالتحرِّي، إلاَّ أنَّ يقال: صحَّتُها بالنظر للمصلِّي لا بالنظر للمقتدي.

<sup>(</sup>١) "الإحكام": كتاب الصلاة ـ باب شروط الصلاة ١/ق ٢٧٠/ب بتصرف يسير.

<sup>(</sup>٢) "شرح المنية الكبير": شروط الصلاة \_ الرابع: استقبال القبلة \_ فروع صـ ٢٥ ٦ ـ.

<sup>(</sup>٣) "السراج الوهاج": كتاب الصلاة ـ باب شروط الصلاة ١/ق ١٤٦/أ.

<sup>(</sup>٤) المقولة [٣٧٨٦] قوله:((وإلا فمن الأهل)).

<sup>(</sup>٥) "الخزائن": كتاب الصلاة ـ باب شروط الصلاة ق ٨١ب.

<sup>(</sup>٦) "البحر": كتاب الصلاة ـ باب شروط الصلاة ٣٠٣/١ نقلاً عن "التجنيس".

بِمُتحَرِ " بلا تحر " لم يَجُزْ إنْ أخطاً الإمامُ، ولو سلَّمَ فتحوَّلَ رأيُ مسبوق ولاحق استدارَ المسبوقُ واستأنفَ اللاحق،....

[٣٨٠٧] (قُولُهُ: بمتحرِّ) متعلِّقٌ بـ ((اثْتمَّ))، وقُولُهُ: ((بلا تحرِّ)) متعلَّقٌ بمحذوفِ حالٍ مـن فـاعلِ ((ائتمَّ)).

[٣٨٠٨] (قولُهُ: لم يجزُ) أي: اقتداؤه إنْ ظهَرَ أنَّ الإمام مخطئٌ؛ لأنَّ الصلاة عند الاشتباهِ من غير تحرِّ إنما بجوزُ عند ظهورِ الإصابة كما مرَّ(١) ويأتي(١)، وأمَّا صلاة الإمام فهي صحيحة لتحرِّيه، وإنَّ أصاب الإمام جازتُ صلاتهما كما في "شرح المنية"(١).

[٣٨٠٩] (قُولُهُ: استدارَ المسبوقُ إلخ) لأنَّه منفردٌ فيما يقضيه بخلاف اللاحقِ؛ لأنَّه مقتلهِ فيما يقضيه، والمقتدي إذا ظهَرَ له وهو وراءً الإمِامُ أنَّ القِبلة غيرُ الجهةِ التي يصلّي إليها الإمامُ لا يمكنه إصلاحُ صلاته؛ لأنَّه إن استدارَ حالفَ إمامَهُ في الجهة قصداً، وهو مُفسِدٌ، وإلاَّ كان متمَّاً صلاتهُ إلى ما هو غيرُ القِبلة عنده، وهو مُفسِدٌ أيضاً، فكذلك اللاحقُ، "شرح المنية"(١٠).

بقيَ ما إذا كان لاحقاً ومسبوقاً، وحكمهُ: أنّه إنْ قضى ما لَحِقَ به أوَّلاً، ثم ما سُبِقَ به فإنْ تحوَّلَ رأيهُ في قضاء ما لَحِقَ به استذار (°)، وأمَّا إنْ قضى ما سُبِقَ به أوَّلاً، ثمَّ ما لَحِقَ [١/٣٣٧/أ] به فإنْ تحوَّلَ رأيهُ فيما لَحِقَ به استأنف، وإنْ تحوَّلَ فِي ما سُبِقَ به فإن استمرَّ على رأيهِ إلى شروعه فيما لَحِقَ به استأنف \_ وهذا كلُّهُ ظاهر "\_ وأمَّا إنْ لم يستمرَّ إلى شروعهِ فيما لَحِقَ به استأنف ما لَحِقَ به إلى جهةِ إمامه \_ ففيه تردُّد، يستمرَّ إلى شروعهِ فيما لَحِقَ به إلى جهةِ إمامه \_ ففيه تردُّد، والظاهرُ أنَّه يستديرُ، تأمَّل، " ح "(١). وأقرَّهُ "ط "(١) و"الرحمَّتيُّ".

<sup>(</sup>١) المقولة (٣٧٩٦] قوله :((بما مرّ)).

<sup>(</sup>٢) المقولة [٣٨١٣] قوله: ((وإن شرع)).

<sup>(</sup>٣) "شرح المنية الكبير": شروط الصلاة \_ الرابع: استقبال القبلة صـ٢٢٥ ـ بتصرف يسير.

<sup>(</sup>٤) "شرح المنية الكبير": شروط الصلاة \_ الرابع: استقبال القبلة \_ فروع صـ ٢٦ ـ.

<sup>(</sup>٥) من ((فإن تحول رأيه)) إلى ((استدار)) ساقط من "الأصل".

<sup>(</sup>٦) "ح": كتاب الصلاة \_ باب شروط الصلاة ق٥٥/أ.

<sup>(</sup>Y) "ط": كتاب الصلاة \_ باب شروط الصلاة ١٩٩/١.

# ومَن لم يَقَعْ تحرِّيه على شيءٍ صلَّى لكلِّ جهةٍ مرَّةً احتياطاً، ومَن تحوَّلَ رأيهُ لجهتِهِ الأُولى

(٣٨١٠) (قولُهُ: ومَنْ لم يقعْ تحرِّيهِ إلخ) في "البحر"(١) و"الحلبة"(٢) وغيرهما عن "فتاوى العتَّابيِّ": ((تحرَّى فلم يقعْ تحرِّيهِ علىشيء قيل: يؤخّرُ، وقيل: يصلّي إلى أربع جهات، وقيل: يُخيَّرُ)) اهـ.

191/1

ورجَّعَ في "زاد الفقير" الأوَّلَ حيث جزَمَ به، وعبَّرَ عن الأخيرين بـ ((قيل))، واختار في "شرح المنية" (الوسط وقال: ((إنَّه الأحوط))، ونقَلَ "ح" عن "الهنديَّة" عن "المضمرات": ((أنَّه الأصوب))، فلهذا اختاره "الشارح"، وظاهر كلام "القُهُستانيِّ (الله تعبُ الأخير، وهو الذي يظهرُ لي، فإنَّه قال: ((لو تحرَّى ولم يتيقَنْ بشيء، فصلَّى إلى أيِّ جهةٍ شاء كانت جائزةً ولو أخطأ فيه، وقيل: إنْ لم يقعْ تحرِّيه على شيءٍ أجَّر الصلاة، وقيل: يصلِّي إلى الجهاتِ الأربع كما في "الظهيريَّة" ()) اه.

ومُفادُه: أنَّ معنى التحيير أنَّه يصلِّي مرَّةً واحدةً إلى أيٍّ جهةٍ أرادَ من الجهاتِ الأربع، وبه صرَّحَ الشافعيَّة والحنابلة، وأمَّا ما في "شرح المنية الكبير"(^^) من تفسيره بقوله: ((وقيل: يخيَّرُ: إنْ شاء أخَّر، وإنْ شاء صلَّى الصلاةَ أربعَ مراتٍ إلى أربع جهاتٍ)) فالظاهرُ أنَّه من عنده؛ لأنَّ عبارة "فتاوى العتَّابيِّ" السابقة ليس فيها هذه الزيادةُ.

<sup>(</sup>قُولُهُ: فالظاهرُ أنَّه من عندِهِ إلخ) ولو فسَّرَ "الحلبيُّ" التخييرَ بــأنْ يصلّـيَ مـرَّةُ واحـدةً إلى أيِّ جهــةٍ شاء أو إلى أربع جهاتٍ لوافَقَ التوفيق.

<sup>(</sup>١) "البحر": كتاب الصلاة ـ باب شروط الصلاة ٢٠٤/١.

<sup>(</sup>٢) "الحلبة": شروط الصلاة - الرابع: استقبال القبلة ٢/ق ١٢/ب.

<sup>(</sup>٣) "شرح المنية الكبير": شروط الصلاة - الرابع: استقبال القبلة صـ٢٢٢ ..

 <sup>(</sup>٤) "ح": كتاب الصلاة ـ باب شروط الصلاة ق١٥/ب.

<sup>(</sup>٥) "الفتاوى الهندية": كتاب الصلاة \_ الباب الثالث \_ الفصل الثالث في استقبال القبلة ٢٤/١ .

<sup>(</sup>٦) "جامع الرموز": كتاب الصلاة ـ شروط الصلاة ٨٢/١.

<sup>(</sup>٧) "الظهيرية": كتاب المصلاة \_ الباب الثاني \_ الفصل الأول في استقبال القبلة والتحري ق١٤/ب.

<sup>(</sup>٨) "شرح المنية الكبير": شروط الصلاة ـ الرابع: استقبال القبلة صـ٢٢٢ ـ.

.....

ويَرِدُ عليه أنّه إذا صلّى إلى الجهاتِ الأربع يلزمُ عليه الصلاةُ ثلاثَ مرَّاتٍ إلى غير القِبلة يقيناً، وهو منهيٌّ عنه، وتركُ المنهيِّ مقلَّمٌ على فعلِ المأمور، ولذا يصلّي بالنجاسة إذا لزمَ من غَسلها كشفُ العورة عند الأجانب، على أنَّ المأمور به هنا ساقطٌ؛ لأنَّ التوجُّة إلى القِبلة إنما يؤمَرُ به عند القدرة عليه، وقبلةُ المتحرِّي هي جهةُ تحرِّيه، ولَمَّا لم يقعْ تحرِّيهِ على شيء استوتْ في حقّه الجهاتُ الأربع، فيحتارُ واحدةً منها ويصلّي إليها، وتصحُّ صلاته وإنْ ظهرَ خطؤه فيها؛ لأنه أتى بما في وُسعِه، وهذا الوحه يقوي القولَ الأحير \_ وهو التخييرُ \_ على المعنى الذي ذكرناه (١١) [١/ق٧٣٣/ب] عن القهُستانيِّ"، ويضعُفُ ما اختاره "الشارح" وادَّعي أنه الاحتياطُ، فتدبَّرْ ذلك بإنصافٍ.

(قولُهُ: ويَرِدُ عليه أنّه لو صلَّى إلى الجهاتِ الأربعِ إلى عدَّم في مسائلِ الأسآر عند ذكرِ حكمٍ ما لو فقدَ الماء المطلق ووحد سؤر الحمار من أنّه يَحمَعُ بينهما في صلاةٍ واحدةٍ لا في حالةٍ واحدةٍ ما نصَّهُ: ((فإنْ قبل: يلزمُ من هذا أداءُ الصلاة بلا طهارةٍ في إحدى المرَّين، وهـو مُستلزمُ للكفر، فينبغي الجمعُ بينهما في أداء واحدٍ قلنا: كلُّ منهما مطهر من وجهٍ دون وجه، فيلا يكونُ الأداءُ بلا طهارةٍ من كلِّ وجه، فلا يكونُ الأداءُ بلا طهارةٍ من كلِّ موجه، فلا يكونُ الأداءُ بلا طهارةٍ من كلل ما لو صلَّى عند البول، "بحر" عن "المعراج")) اهـ. فيقال هنا أيضاً: إنّه بصلاته إلى أيَّ جهةٍ من الجهات الأربع لم يُصلِّ إلى غيرِ القبلة من كلِّ وجه، وفعلُ ذلك للاحتياط في إسقاط الفرض عنه يقيناً، فيسقطُ الإراد الذي أوردهُ على هذا القبل، تأمّل. وقال "السنديُّ" أيضاً: (( ولا يَرِدُ عليه أنّه صحيحةً )) اهـ. البَّسَ بعبادةٍ فاسدةٍ؛ لأنَّ ذلك غيرُ متيقَّنٍ؛ إذ يُحتملُ في كلِّ مرَّةٍ أنَّه مُستقبلٌ وصلاتُهُ صحيحةً )) اهـ. على أنّه يكفي للعملِ بهذا القبلِ الذي مشى عليه "الشارح" ما نقلهُ في "الهنديَّة" عن "المضمرات": ((أنّه على أنّه يكفي للعملِ بهذا القبلِ الذي مشى عليه "الشارح" ما نقلهُ في "الهنديَّة" عن "المضمرات": ((أنّه الأصوبُ؛ إذ علينا اتباعُ ما صحّحُوا))، تأمَّل.

ُ (قُولُهُ: ويُضعِفُ ما اختارَهُ "الشارح" إلخ) فيه أنَّ كلام "الشارح" دالٌّ على أنَّ تكرار الصلاةِ لكلِّ جهةٍ احتياطاً لا لزوماً، والقولُ الأوَّلُ في "القُهُستانيِّ" إنما هو في اللُّزوم لا الاحتياط، وما قالَهُ "الشارح" يصلُحُ توفيقاً بين القولين بالتخيير والصلاةِ إلى أربع جهاتٍ.

<sup>(</sup>١) في هذه المقولة.

## استدارَ، ومَن تذكَّرَ ترْكَ سجدةٍ من الأُولى.....

وللقول الأوَّلِ الذي اختاره "الكمالُ" في "زاد الفقير" وجة ظاهر أيضاً، وهو أنَّه لَمَّا كانت القِبلة عند عدم الدليل عليها هي جهة التحرِّي، ولم يقعْ تحرِّيهِ على شيء صار فاقداً لشرط صحَّة الصلاة، فيوَخَّرُها كفاقد الطَّهورين، لكنَّ القول الأخير ـ وهو وجوبُ الصلاة في الوقت مع التخير إلى أيِّ جهة شاء ـ أحوطُ كما لو وجَدَ ثوباً أقلُّ من ربعه طاهر، ولعموم قوله تعالى: ﴿فَالَّيْنَمَا ثُولُوا فَنَمَ وَجُدُ اللَّهِ ﴾ [البقرة ـ ١١٥]، فإنَّه قيل: نزل في مسألة اشتباه القِبلة، وظاهرُ ما قدَّمناه (١١) عن "القُهُستانيِّ" اختيارُهُ، وبه يُشعِرُ كلامُ "البحر "(٢)، وهو مذهب الشافعيَّة والحنابلة كما مرَّرً".

### مطلبٌ: إذا ذُكِرَ في المسألة ثلاثةُ أقوال فالأرجحُ الأوَّلُ أو الثالثُ لا الوسط

وقدَّمنا<sup>(٤)</sup> أوَّلَ الكتاب عن "المستصفى": ((أَنَّه إذا ذُكِرَ في مسألةٍ ثلاثةُ أقوالٍ فالأرجحُ الأوَّلُ أوالثالثُ لا الوسطُ))، والله أعلم.

[٣٨١١] (قُولُهُ: استدارَ) قال في "شرح المنية"(٥): ((واختلَفَ المتأخّرون فيما إذا تحوَّلَ رآيهُ في الثالثةِ أو الرابعة إلى الجهةِ الأولى، قيل: يُتِمُّ الصلاة، وقيل: يستقبلُ، كذا في "الخلاصة"(١)، والأوَّلُ أوجهُ)) اهـ. ولذا قدَّمَهُ في "الحانيَّة"(٧)؛ لأنَّه يقدِّمُ الأشهرَ، وجزَمَ به "القُهُستانيُّ"(٨)، وتبعَهُ "الشارح".

<sup>(</sup>١) في هذه المقولة.

<sup>(</sup>٢) "البحر": كتاب الصلاة - باب شروط الصلاة ٢٠٤/١.

<sup>(</sup>٣) في هذه المقولة.

<sup>(</sup>٤) المقولة [٤٧٢] قوله:((وصحح في "الحاوي القدسي" قوة المدرك)).

<sup>(</sup>٥) "شرح المتية الكبير": شروط الصلاة ـ الرابع: استقبال القبلة ص٢٢٣ـ بتصرف يسير.

<sup>(</sup>٦) "خلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة ـ الفصل الخامس: في استقبال القبلة ق٢٢/ب معزياً إلى "مجموع النوازل".

<sup>(</sup>٧) "الخانية": كتاب الصلاة - مسائل اشتباه القبلة ٧٧/١ (هامش "الفتاوى الهندية").

<sup>(</sup>A) "جامع الرموز": كتاب الصلاة - شروط الصلاة ١٩٣١.

استأنَفَ (وإنْ شرَعَ بلا تحرِ لم يَجُزْ وإنْ أصابَ) لتركِهِ فرضَ التحرِّي، إلاَّ إذا عَلِمَ إصابتَهُ بعد فراغه فلا يعيدُ أَتْفاقاً، بخلاف مخالِف ِ جهةِ تحرِّيه، فإنَّه يستأنفُ مطلقاً، كمُصَلِ على أنَّه مُحدِثٌ،

[٣٨١٢] (قولُهُ: استأنف) لأنه إنْ سجَدَها إلى الجهةِ الثانية فقد سجَدَها إلى غيرِ قبلةٍ؛ لأنَّها حزةٌ من الركعة الأولى، والجهةُ الثانية ليستْ قبلةً للركعة الأولى بجميع أجزائها، وإنْ سجَدَها إلى الجهةِ الأولى فقد انحرَف عمَّا هو قبلتُهُ الآن. اهد "ح"(١).

(٣٨١٣) (قولُهُ: وإنْ شَرَعَ) الضميرُ راجعٌ إلى العاجز، أي: إذا اشتبهت عليه القِبلةُ، وعجزَ عن معرفتها بالأدلَّةِ المارَّةِ (٢) فقبلتُهُ جهةُ تحرِّيهِ، فلو شِرَعَ بلا تحرُّ لم تجزْ صلاته ما لم يتيقَّنْ بعد فراغه أنَّه أصابَ القِبلة؛ لأنَّ الأصل (٢) عدمُ الاستقبالُ استصحاباً للحال، فإذا تبيَّنَ يقيناً أنَّه أصابَ ثبَت الحوازُ من الابتداء وبطلَ الاستصحاب، حتى لو كان أكبرُ رأيه أنه أصابَ فالصحيحُ أنَّه لا يجوزُ كما في "الحلبة" (٤) عن "الخانيَّة" (٥)، ولو تيقَّنَ في أثناء صلاته لا يجوزُ خلافاً لـ "أبي يوسف"؛ لأنَّ حالهُ بعد العلم أقوى، وبناءُ القويِّ على الضعيف لا يجوزُ.

اله ١٤١٣] (قولُهُ: بخلافِ إلخ) أي: لو وقَعَ تحرِّيهِ على جهةٍ، وصلَّى إلى غيرها فإنَّه يستأنفُ مطلقاً، أي: سواءٌ علِمَ أنَّه أصاب أو أخطأ، في الصلاة أو بعدها، أو لم يظهرْ شيءٌ، وعن "أبي حنيفة": أنَّه يُخشى عليه الكفرُ، وعن "الثاني": يُحزيه [١/ق ٣٣٨/أ] إنْ أصابَ، وبالأوَّلِ يُفتَى، "فيض".

والفرقُ لهما: أنَّ ما فُرِضَ لغيره يشترطُ حصولُهُ لا تحصيلُهُ، لكنْ مع عدمِ اعتقاد الفساد

<sup>(</sup>١) "ح": كتاب الصلاة \_ باب شروط الصلاة ق ١٥/أ.

<sup>(</sup>۲) صـ٥٠١ـ "در".

<sup>(</sup>٣) من ((فقبلته جهة)) إلى ((لأن الأصل)) ساقط من "الأصل".

<sup>(</sup>٤) "الحلبة": شروط الصلاة ـ الرابع: استقبال القبلة ٢/ق ١١/ب.

<sup>(</sup>٥) "الخانية": كتاب الصلاة \_ مسائل اشتباه القبلة ٧٦/١ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية").

أو تُوبَهُ نحسٌ، أو الوقتَ لم يدخل فبانَ بخلافه لم يَجُزْ.

(صلَّى جماعةٌ(١) عند اشتباهِ القبلة) فلو لم تُشتبه إنْ أصابَ حازَ (بالتحرِّي).....

وعدم الدليل عليه، ومخالفة جهة تحرِّيه اقتضت اعتقاد فساد صلاته، فصار كما لو صلَّى وعنده أنَّه مُحدِثٌ، أو أنَّ ثوبه نجسٌ، أو أنَّ الوقت لم يدخلْ، فبانَ بخلاف ذلك لا يُجزيه في ذلك كله؛ لأنَّ عنده أنَّ ما فعَلَهُ غيرُ حائز بخلاف صورةِ عدم التحرِّي، فإنَّه لم يعتقد الفساد، بل هو شاكٌ فيه وفي عدمِه، فإذا ظهرت إصابته بعد التمام زال أحدُ الاحتمالين، وتقرَّرُ الآخرُ بلا لزوم بناء القويِّ على الضعيف، بخلاف ما إذا عَلِمَ الإصابة قبل التمام كما في "شرح المنية"(١).

[٣٨١٥] (قولُهُ: أو تُوبَهُ) بالنصب عطفاً على اسم أنَّ، ومثلُهُ الوقت، "ح"(٢).

[٣٨١٦] (قولُهُ: فلو لم تشتبه إلخ) ذكره هنا استطراداً، وكان ينبغي ذكره عند قول المصنّف": ((وإنْ شرَعَ بلا تحرّ))؛ لأنّه مفروضٌ فيما إذا اشتبهت عليه القِبلة كما قدَّمناه (١٠)، فيكونُ قوله: ((فلو لم تشتبه)) بياناً لمفهومه.

تُمَّ إِنَّ مسائل التحرِّي تنقسمُ باعتبار القسمةِ العقليَّة إلى عشرين قسماً؛ لأنَّه إمَّا أنْ لا يشكُّ

(وَولُهُ: وكان يَبَغِي ذكرُهُ عند قول "المصنّف" إلني الأنسبُ ما قالَهُ "ط" و"الرحمتيُّ" من أنَّ هذه المسألة ليست خاصَّةً بالجماعة، بل المنفردُ كذلك، وقال "الرحمتيُّ": (( تفريعٌ على قوله بالتحرِّي، يعني: أنَّ التحرِّيَ إنما يكون شرطاً لصحَّة الصلاة عند الاشتباه، وإذا صلّى إلى جهةٍ جازماً أنَّها القبلة جازَتُ صلاته إلاَّ إذا تيقَنَ الخطأ فيها أو بعدها، وهذا في مطلقِ الصلاة لا بخصوصِ الجماعة )) اه. فعلى هذا يكونُ قوله: (( فلو اشتبَهُ )) مفهرم قوله: (( وإنْ شرَعَ بلا تَحَرِّ )) وما بعده، فيكونُ قد ذكرَهُ في محلّه؛ إذ لو ذكرَهُ أولاً خاصٌّ بالمنفرد، تأمَّل.

<sup>(</sup>١) في "د" زيادة عند قوله:صلى جماعةً: ((قال في "البحر": هذه المسألة من مسائل "الجامع الصغير"، وهمي مشروطةٌ بالمفازة، فيدلُّ على أنَّ التحريَ لا بجوز في القرية والمصر من غير سؤال، فليحفظ)).

<sup>(</sup>٢) "شرح المنية الكبير": شروط الصلاة ـ الرابع: استقبال القبلة صـ٢٢٢ـ باختصار.

<sup>(</sup>٣) "ح": كتاب الصلاة ـ باب شروط الصلاة ق٥٥/أ.

<sup>(</sup>٤) المقولة [٣٨١٣] قوله: ((وإن شرع)).

مع إمامٍ (وتبيَّنَ أَنَّهم صلَّوا إلى جهاتٍ مختلفةٍ فمَن تيقَّنَ) منهم (مخالفةَ إمامِهِ في الجهة) أو تقدَّمَه عليه....

ولا يتحرَّى، أو شكَّ وتحرَّى، أو لم يتحرَّ، أو تحرَّى بلا شكِّ، وكلُّ وجهٍ على خمسةٍ؛ لأنَّه إمَّا أنْ يظهرَ صوابُهُ، أو خطؤه، في الصَّلاة، أو خارجَها، أو لا يظهرَ.

أمَّا الأوَّلُ فإنْ ظهَرَ خطؤه فسدتْ مطلقاً، أو صوابُهُ قبل الفراغ قيل: هو كذلك؛ لأنَّه قوِيَ حالُهُ، والأصحُّ لا، ولو بعدَه، أو لم يظهر، أو كان أكبرُ رأية الإصابةَ فكذلك لا تفسُدُ.
وحكمُ الثاني الصحَّةُ في الوجوه كلِّها.

وحكمُ الثالث الفسادُ في الوحوهِ كلُّها، أو لو أكبرُ رأيه أنَّه أصابَ على الأصحِّ، إلاَّ إذا علِـمَ يقينًا بالإصابة بعد الفراغ.

والرابعُ لا وجود له خارجاً، كذا في "النهر"(١). وقد ذكر "المصنف" الثانيَ بقوله: ((ويتحرَّى عاجزٌ))، والثالثَ بقوله: ((وإنْ شرَعَ بلا تحرِّ))، وذكر الشارح" الأوَّلَ بقوله: ((فلو لم تشتبه النج))، لكنْ كان عليه أنْ يقول: إنْ ظهَر خطؤه فسدتْ، وإلاَّ فلا، وقد حذَف الرابعَ لعدم وجوده، هذا هو الصوابُ في تقرير هذا المحلِّ، فافهم.

[٣٨١٧] (قولُهُ: مع إمام) أمَّا لو صلَّوا منفردين صحَّتْ صلاة الكلِّ، ولا يتأتَّى فيه التفصيل. [٣٨١٨] (قولُهُ: فمَنْ تبقَّنَ [١/ق٣٣٨ب] منهم) التيقُّنُ غيرُ قيدٍ، بل غلبةُ الظنِّ كافية، يدلُّ عليه ما في "الفيض" حيث قال: ((وإنْ صلَّوا بجماعةٍ تُجزيهم إلاَّ صلاةً مَنْ تقدَّمَ على إمامه، أو علم بمحالفة إمامِهِ في صلاته، وكذا لو كان عنده أنَّه تقدَّمَ على الإمام، أو صلَّى إلى جانبٍ آخر غير ما صلَّى إليه إمامُه)) اهـ.

(قولُهُ: أو لو أكبرُ رأيهِ) الظاهرُ الواو بدل (( أو ))، ثمَّ رأيت عبارة "النهر" بالواو.

797

<sup>(</sup>١) "النهر": كتاب الصلاة \_ باب شروط الصلاة ١/ق ١١/ب.

(حالةَ الأداء) أمَّا بعده فلا يضرُّ (لم تَحُرْ صلاتُهُ) لاعتقادِهِ خطأً إمامه، ولتركِهِ فرضَ المقام (ومَن لم يَعلَمْ ذلك فصلاتُهُ صحيحةٌ) كما لمو لم يتعيَّنِ الإمامُ، بأنْ راى رجلين يصلِّيان فائتمَّ بواحدٍ لا بعينه......

الم المراع وَولُهُ: حالةَ الأداء) ظرف لقوله: ((تيقَّنَ مخالفةَ إمامه في الجهة)) مع قطع النظر عن قوله: ((أو تقدُّمهُ عليه))؛ لأنّه إذا تقدَّم على إمامه لم يجزْ سواءٌ علِم بذلك حالةَ الأداء أو بعده، بخلاف مخالفته لإمامه في الجهة، فإنّه لا يضرُ إلا إذا علِم بها حالةَ الأداء كما دلَّتْ عليه عبارة "الفيض" التي ذكرناها آنفاً(١)، ومثلها قوله في "الملتقى"(٢): ((جازت صلاةُ مَنْ لم يتقدَّمه بخلاف مَنْ تقدَّمهُ وعلمَ حالة وخالفةُ)) اهـ.

وفي متن "الغرر"("): ((إنْ لم يعلمْ مخالفةَ إمامه ولم يتقدَّمْه جازَ، وإلاَّ فلا)).

و٣٨٢٠] (قولُهُ: لاعتقادِهِ إلخ) نشرٌ مرتّبٌ، "ح"(١٠).

[٣٨٢١] (قولُهُ: كما لو لم يتعيَّنِ الإمامُ إلى جَ) تَبِعَ في ذلك "النهر"(٥) عن "المعراج"، ونصُّ عبارة "المعراج": ((وقال بعضُ أصحابه ـ أي: "الشافعيُّ" ـ : عليهم الإعادةُ؛ لأنَّ فعلَ الإمام في اعتقادهم متردَّدٌ بين الخطأ والصواب، ولو لم يتعيَّنِ الإمام ـ بأنْ رأى رَجُلين يصلِّيان، فنوى الاقتداءَ بواحدٍ لا بعينه ـ لا يجوزُ، فكذا إذا لم يتعيَّنْ فعلُ الإمام)) اهـ.

وبه ظهَرَ أنَّ المناسب حـذفُ هـذه المسألةِ بالكلية؛ إذ لا مدخلَ لها هنا إلاَّ على قـول بعض

(قولُهُ: وبه ظهَرَ أَنَّ المناسب حذفُ هذه المسألة إلغ) فيه أنَّ القصد تشبيهُ هـذه المسألة بالسَّابقة في عدم الجواز، وهو متَّفقٌ عليه في المذهبين، نعم المناسبُ ذكرُها عقب السَّابقة.

<sup>(</sup>١) في المقولة السابقة.

<sup>(</sup>٢) "ملتقى الأبحر": كتاب الصلاة ـ باب شروط صحة الصلاة ١٦/١.

<sup>(</sup>٣) انظر "الدرر والغرر": كتاب الصلاة ـ باب شروط الصلاة ٢١/١-٦٢.

<sup>(</sup>٤) "ح": كتاب الصلاة \_ باب شروط الصلاة ق ٥١١أ.

<sup>(</sup>٥) "النهر": كتاب الصلاة ـ باب شروط الصلاة ق ٤١/ب.

فروعٌ في النيَّة

(فروعٌ) النيَّةُ عندنا شرطٌ مطلقاً، ولو عقَّبَها بمشيئةٍ فلو مما يتعلَّقُ بأقوالِ كطلاقِ وعِتاق بطَلَ،....

الشافعيَّة القائلين بأنَّه لا تصحُّ صلاةً مَنْ جهلَ حالَ إمامه قياساً على ما لو جهلَ عينَهُ، فافهم.

[٣٨٢٢] (قولُهُ: فروعٌ) كان المناسبُ ذكرَ هذه الفروعِ عند الكلام على النيَّة قبيلَ استقبال القبلة كما فعَلَ في "الخزائن"<sup>(١)</sup>.

الممرية والله المربية عندنا شرط مطلقاً) أي: في كلِّ العبادات باتِّفاق الأصحاب لا ركن، وإنما وقَعَ الاختلاف بينهم في تكبيرة الإحرام، والمعتمد أنَّها شرطٌ كالنَيَّة، وقيل بركنيَّتها، الشباه الله وإنما قال: ((مطلقاً)) ليشمل صلاة الجنازة بخلاف تكبيرة الإحرام، فإنَّها ركن فيها النّهاقاً كما سيأتي في بابه، "ح" ".

واستثنى في "الأشباه" (٤) من العباداتِ الأيمانَ والتلاوة والأذكار والأذان، فإنَّها لا تحتاجُ إلى نيَّةٍ [١/ق ٣٣٩/أ] كما في "شرح البخاريِّ" لـ "العيني" (٥)، وكلُّ ما لا يكونُ إلاَّ عبادةً لا يحتاجُ إلى النيَّة كما في "شرح ابن وهبان"، قال (١): ((وكذا النيَّة لا تحتاجُ إلى نيَّةٍ)) اهـ.

ويُستثنى أيضاً ما كان شرطاً للعبادة إلاّ التيمُّـمَ، وإلاّ استقبالَ القبلـة علـى قـول "الكرخـيّ" المشترِطِ نيتَهُ، والمعتمدُ خلافُهُ، وكذا ما كان جزءَ عبادةٍ كمسحِ الخفِّ والرأسِ وغير ذلك.

المدلولُ عليه بالنيَّة \_ مما يتعلَّقُ) أي: فلو كان هو \_ أي: المنويُّ المدلولُ عليه بالنيَّة \_ مما يتعلَّقُ بالأقوال كقوله: أنتِ طالقٌ، وأنتَ حرِّ إنْ شاء اللَّهُ بطَلَ؛ لأنَّ الطلاق أو العتق لا يتعلَّقُ بالنيَّة بـل

<sup>(</sup>١) "الخزائن": كتاب الصلاة \_ باب شروط الصلاة ق٨٠أ.

<sup>(</sup>٢) "الأشباء والنظائر": الفن الأول ـ القاعدة الثانية صـ٥٥..

<sup>(</sup>٣) "ح": كتاب الصلاة - باب شروط الصلاة ق ٥١/ب.

<sup>(</sup>٤) "الأشباه والنظائر": الفن الأول ـ القاعدة الثانية صـ ٧٠ بتصرف.

<sup>(</sup>٥) "عمدة القاري": الحديث الأول ٣١/١.

<sup>(</sup>٦) أي: في شرحه على منظومته، كما صرح به في "الأشباه".

# و إلاَّ لا. ليس لنا مَن ينوي خلافَ ما يؤدِّي....

بالقول، حتى لو نوى طلاقَها أو عتقَه لا يصحُّ بدون لفظٍ، قال "ح"(١): ((فإن قلت: وقوعُ الطلاق متعلِّقٌ بلفظِ: أنتِ طالقٌ، ولا عبرةَ بالنيَّة لأنَّه صريحٌ.

قلتُ: هذا مسلَّمٌ في القضاء، وأمَّا في الديانة فهي معتبرةٌ، حتى إذا نوى به الطلاقَ من وثاقٍ لا يقعُ ديانةً)) اهـ.

أقولُ: وكذا صرَّحَ بذلك في "البحر"(٢) و"الأشباه"(٢)، وعليه فالفرقُ بين الصريح والكناية أنَّ الأوَّلَ لا يحتاجُ إلى النيَّةِ في القضاء فقط، ويحتاجُ إليها ديانةً، والثاني يحتاجُ إليها فيهما، لكنَّ احتياجَ الأوَّل إلى النيَّةِ ديانةً معناه أنْ لا ينويَ به غيرَ معناه العُرفي، فلو نوى الطلاق من الوثاق لي أي: القيدِ لا يقعُ لصرفِهِ اللفظ عن معناه، أمَّا إذا قصدَ التلفُّظُ بأنتِ طالقٌ مخاطِباً به زوجته، ولم يقصدُ به الطلاق ولا غيرهُ فالظاهرُ الوقوعُ قضاءً وديانةً؛ لأنَّ اللفظ حقيقةٌ فيه، وبدليل أنَّه لو صرَّحَ بالعدد لا يدينُ كما لو نوى الطلاق عن العمل، فيقعُ قضاءً وديانةً.

[٣٨٢٥] (قولُهُ: وإلاَّ لا) أي: وإلاَّ يكنِ المنويُّ مَمَا يتعلَّقُ بالأقوال كالصوم لا يطُلُ بالمشيئة؛ لأنَّه يتعلَّقُ بمجرَّدِ النَّيَّة القلبَيَّة بدون قول، فلو نوى الصومَ وقال: إنْ شاء الله لا يبطلُ، قال في "الاشباه"(٤): ((ولو علَّقَها ـ أي: نَيَّةَ الصَّوم ـ بالمشيئة صحَّت ؛ لأنَّها إنما تُبطِلُ الأقوالَ، والنَّيةُ ليستْ منها)) اهـ.

(قُولُهُ: فإنْ قلت: وقوعُ الطلاق متعلَّقُ إلخ) لم يظهر وُرُودُ هذا الإيرادِ، فإنَّ عبارة "الشارح" ليـس فيها ما يدلُّ على اشتراطها فيما يتعلَّقُ بالأقوال، وكأنَّ المعترض فَهِمَ من قول "الشارح":(( النيَّةُ شـرطٌ مطلقاً )) أنَّها شرطٌ في كلِّ شيءٍ حتَّى الطلاقِ، وبنى إيرادَهُ على ذلك.

 <sup>(</sup>١) "ح": كتاب الصلاة - باب شروط الصلاة ق ١٥/ب.

<sup>(</sup>٢) "البحر": كتاب الطلاق - باب الطلاق الصريح ٢٧٦/٢.

<sup>(</sup>٣) "الأشباه والنظائر": الفن الأول ـ القاعدة الأولى صـ ١٩ ـ.

<sup>(</sup>٤) "الأشياه والنظائر": الفن الأول \_ القاعدة الأولى صـ ٦١ ...

إلاَّ على قول "محمَّد" في الجمعة، وهو ضعيف، المعتمدُ (١) أنَّ العبادة ذاتَ الأفعال تنسحبُ نيَّتُها على كلِّها. افتتَحَ حالصاً، ثم خالطَهُ الرياءُ.....

[٣٨٢٦] (قولُهُ: إلاَّ على قول "محمَّد" في الجمعة) فعنده لا يدرِكُ الجمعةَ إلاَّ بإدراكِ ركعةٍ مع الإمام، فلو اقتدى بعدَما رفعَ الإمامُ رأسه من ركوعِ الثانية ينوي جمعةً ويتمُّها ظهراً عنده، فقد نوى الجمعةَ ولم يؤدِّها، [١/ق٣٩/ب] وأدَّى الظهرَ ولم ينوِه، وهو مذهبُ "الشافعيِّ"، وعندنا يتمُّها جمعةً متى صحَّ اقتداؤه بالإمام ولو في سجودِ السَّهو على القول بفعله فيها.

194/

ونقَضَ "الحمويُ" الحصر بمسائل ينوي فيها خلاف ما يؤدِّي، منها: ((ما لو طاف بنيَّة التطوُّع في أيام النَّحر وقَعَ عن الفرض، وما لو صام يوم الشكِّ تطوُّعاً فظهر أنَّه من رمضان كان منه، وما لو تهجَّد بركعتين فظهر أنَّ الفجر طالع ينوبان عن سنَّة الفجر، وما لو صام عن كفَّارةِ ظهار أو إفطار فقدر على العتق يمضي في صوم النفل، وما لو نذر صوم يوم بعينه فصامة بنيَّة النفل يقعُ عن النذر كما في "جامع التمرتاشيِّ" )) اهد.

أقولُ: قد يجابُ بأنَّ المراد النَّيُّة التي هي شرطُ الصحَّةِ، فالمعنى: ليس لنا مَنْ يلزمُهُ أَنْ ينويَ خلاف ما يؤدِّي إلاَّ في مسألةٍ، على أنَّ أكثرَ هذه المسائلِ ليس فيها المخالفةُ بين المنويِّ والمؤدَّى إلاَّ من حيث الصفةُ بخلاف الجمعة، فإنَّها خالِفةٌ للظُّهر ذاتاً وصفةً، فتدَّرَّ.

[٣٨٧٧] (قولُهُ: المعتمدُ أنَّ العبادة إلخ) مقابلُهُ ما في "الأشباه"(٤) عن "المجتبي": ((من أنَّه لا بدَّ

(قُولُهُ: قَدْ يُحابُ بَأَنَّ المراد النَّيَّةُ التي هي شرطُ الصحَّة إلخ) الأظهرُ في الجـواب أنَّ المراد: ليـس لنـما مَـن ينوي شيئًا عالِماً بأنَّه يؤدِّي خلافَهُ إلاَّ في الجمعة، فإنَّه ينويها ويعلمُ عند نيِّتِها أنَّه لا يؤدِّيها بل الظهرَ، بخـلاف ما نقضَ به فإنَّه ليس كذلك، بل نوى شيئًا ووقع ما نواه عن شيءٍ آخر، وهذا لا ينحصرُ في عددٍ.

<sup>(</sup>١) في "و":(( والمعتمد )).

<sup>(</sup>٢) "غمز عيون البصائر": الفن الأول ـ القاعدة الثانية ١٣٠/١-١٣١ يتصرف.

<sup>(</sup>٣) أي: "شرح الجامع الصغير" للتمرتاشي، وتقدمت ترجمته ١٦/١٥.

<sup>(</sup>٤) "الأشباه والنظائر": الفن الأول ـ القاعدة الثانية صـ٥٥ ـ.

من نيَّةِ العبادة في كلِّ ركن))(١)، فافهم.

واحترَزَ بذاتِ الأفعال عمًّا هي فعلٌ واحدٌ كالصوم، فإنّه لا خلافَ في الاكتفاء بالنيّة في أوّلهِ، ويردُ عليه الحجُّ، فإنّه ذو أفعال منها طوافُ الإفاضة، لا بدّ فيه من أصلِ نيّة الطواف وإنْ لم يعيّنهُ عن الفرض، حتى لو طاف نفلاً في أيامه وقع عنه، والجوابُ: أنَّ الطواف عبادةٌ مستقلّةٌ في ذاته كما هو ركن للحج، فباعتبار ركنيّته يندرجُ في نيّة الحجّ، فلا يشترطُ تعيينُه، وباعتبار استقلاله اشترط فيه أصلُ نيّة الطواف، حتى لو طاف هارباً أو طالباً لغريم لا يصحُّ بخلاف الوقوف بعرفة، فإنّه ليس بعبادةٍ إلا في ضمن الحج، فيدخلُ في نيّته، وعلى هذا الرميُ والحلقُ والسّعيُ، وأيضاً فإنّ طواف الإفاضةِ يقعُ بعد التحلُّلِ بالحلقِ، حتى إنّه يحلُّ له سوى النساء، وبذلك يخرجُ من الحجِّ من وحهٍ دون وحه، فاعتبر فيه الشّبهان.

(٣٨٢٨] (قولُهُ: اعتُبرَ السابقُ) لعل وجهّهُ أنَّ الصلاة عبادةٌ واحدةٌ غيرُ متجزِّئَةٍ، فالنظرُ فيها إلى المدارق (٣٨٤م) ابتدائها، فإذا شرَعَ فيها خالصاً، ثم عـرَضَ عليه الرياءُ فهـي باقيةٌ لله تعـالى على الخلوص، وإلاَّ لزِمَ أنْ يكون بعضُها له وبعضُها لغيره مع أنَّها واحدةٌ، نعم لو حسَّنَ بعضَها ريـاءً

<sup>(</sup>قُولُهُ: لعلَّ وَحِهُهُ أَنَّ الصلاة عبادةٌ واحدةٌ إلخ) وذكرَ "الحمويُّ" وجهَهُ:(( بأنَّ التحرُّزَ عمَّا يَعترِضُ في أثناء الصلاة غيرُ ممكن ))، قال "الرحمتيُّ":(( ولم يذكر عكسهُ، وهو ما إذا افتتَحَ مُرائيـًا ثمَّ أتـاه الإخلاص لئلاً يكون تحمِّيراً على فضلِ الله تعالى، بل ربما يقال: إنَّ الأعمال بخواتيمها، إلاَّ إن قلنـا: إنَّ الإخلاص شرطُ صحَّةِ النَّيَّة كما تقدَّمَ، فلا يكون شارعًا بدونه )) اهـ "سندي".

<sup>(</sup>١) "في "د" زيادة: ((في "الفنية": وفي "صلاة قاضي القضاة": المصلّي لا يلزمه نيهُ العبادة في كلِّ جُزَّ، وإنَّما يلزمه في جملة ما يفعله في كلِّ حال، أي: القيام أو القراة أو الركوع أو السجود ونحوها، فبإنْ تحقق الفعل والذكر [أي: القرآن] معا ونوى بهما التعبد كفاه، وإنْ أفرد كلَّ واحد منهما بنية فهو أفضل، ولا يؤاخذ بالنية حال سهوه؛ لأنَّ ما يفعله من الصلاة فيما يسهو معفو عنه، وصلاته بحزية وإن لم يستحقّ فيها ثراباً، وإن تعمَّد أن لا ينموي العبادة ببعض ما يفعله من الصلاة لا يستحقُّ الثواب، ثمَّ إنْ كان ذلك فعلاً لا تتمُّ الصلاة بدونه فسدت صلاته، وإلا فملا وقد أساء. انتهى. حموي)).

والرياءُ: أنَّه لو خلا عن الناسِ لا يصلِّي، فلو معهم يُحسِنُها، ووحدَّهُ لا، فله تُـوابُ أصلِ الصلاة، ولا يترُكُ لخوف دخولِ الرياء؛ لأنَّه أمرٌ موهومٌ............

فالتحسينُ وصفٌ زائدٌ لا يثابُ به.

ويؤخذُ مما ذكرنا أنَّه لو افتتحَها مُرائياً، ثَم أَخلَصَ اعتبُرَ السابقُ، وهذا بخلاف ما لـو كـانتْ عبادةً يمكنُ تجزئتُها كقراءةٍ واعتكافٍ فإنَّ الجزء الذي دخلَهُ الرياءُ له حكمُهُ، والخالصُ له حكمُهُ.

[٣٨٢٩] (قولُهُ: والرِّياءُ أنَّه إلى أي: الرِّياءُ الكاملُ المحبِطُ للثواب عن أصلِ العبادة أو لتضعيفه، وإلا فالتحسينُ لأحلِ الناس رياة أيضاً بدليلِ أنَّه لايشابُ عليه، وإنما يشابُ على أصلِ العبادة، وسيأتي (١) في فصل إذا أرادَ الشُّروعَ في الصلاة: أنَّه لو أطالَ الركوعَ لإدراك الجائي قال "أبو حنيفة": أخافُ عليه أمراً عظيماً، يعنى: الشِّركَ الخفيَّ، وهو الرِّياءُ كما سيأتي تحقيقه.

[٣٨٣٠] (قولُهُ: ولا يَتُرُكُ إلخ أي: لو أراد أنْ يصلِّيَ أو يقرأَ، فخاف أنْ يدخلَ عليه الرِّياء فلا ينبغي أنْ يتركَ؛ لأنَّه أمر موهوم، "أشباه"(٢) عن "الولوالجيَّة"(١). وقد سئل العارفُ المحقِّق "شهاب الدين بنُ السُّهْرَوَرْديِّ (٤)" عمَّا نصُّه (٥): ((يا سيِّدي، إنْ تركتُ العملُ أخلدتُ إلى البطالة، وإنْ عملتُ داخَلني العجبُ، فأيُّهما أولى؟ فكتب جوابَهُ: اعملْ واستغفرِ الله من العُجب)). اهـ "فتال".

(قُولُهُ: أَو لَتَضْعِيفِهِ) لا يَظْهَرُ ذَكَرُهُ هَنا؛ إذْ لُو دَخَلَ الرِّيَاءُ فِي أَصَلَ العِبَادَةَ كَيْفَ يَنَالَ ثُـوابَ الأَصَـلَ لا التضعيف؟! والظاهرُ فِي التوفِيق فِي الخلاف الآتي أنْ يقال: مَـن قـال: لا يستحقُّ الشوابَ أراد مـا إذا حصَّلَ الرِّيَاءُ فِي أَصَلَ العِبَادَة، ومَن قال: إنَّه يَفُوتُ تَضَاعَفُ الثوابِ أرادَ ما إذا حصَلَ فِي تحسينها.

<sup>(</sup>١) المقولة [٤٣٣٤] قوله: ((وكره تحريماً)).

<sup>(</sup>٢) "الأشباه والنظائر": الفن الأول - القاعدة الثانية صـ٣٧ -.

<sup>(</sup>٣) "الولوالجيّة": كتاب الطهارة ـ الفصل الثامن في الأذان وقراءة القرآن ق٩/ب.

 <sup>(</sup>٤) أبو حفص عَمر بن محمد بن عبد الله، شهاب الدين السُّهْرَوَرْديَ الشافعيّ (ت٦٣٦هـ). ("وفيات الأعيان" ٣٤٨/٣).

<sup>(</sup>٥) انظر الخبر في "وفيات الأعيان "٢٧٠/٢، شذرات الذهب " ٢٧٠/٧.

لا(١) رِياءَ في الفرائض في حقِّ سقوط الواحب. قيل لشخص: صلِّ الظهرَ ولـك. دينارٌ، فصلَّى بهذه النيَّة ينبغي أنْ تُحزيَه، ولا يستحقُّ الدينار.....

(٣٨٣١) (قُولُهُ: لا رياءَ في الفرائضِ في حقّ سقوطِ الواجب) (٢) أي: إنَّ الرياء لا يُبطِلُ الفرضَ وإنْ كان الإخلاصُ من جملة الفرائض، قال في "مختارات النوازل" ((وإذا صلّى رياءً وسمعةً بحوزُ صلاته في الحكم لوجود شرائطه وأركانه، ولكنْ لا يستحقُّ الثوابَ))، والذي في "الذحيرة" خلافه، قال الفقيهُ "أبو الليث" في "النوازل": ((قال بعضُ مشايخنا: الرِّياءُ لا يدخلُ في شيء من الفرائض، وهذا هـ و المذهبُ المستقيمُ: أنَّ الرياء لا يفوِّتُ أصلَ الشواب، وإنما يفوِّتُ تضاعُفَ الثواب). اهـ "بيري" على "الأشباه"، وسيأتي (ألله على هذه المسألة في كتاب الحظر والإباحة.

[٣٨٣٢] (قولُهُ: قبل لشنخص إلخ) قال في "الأشباه"(°): ((وهذه المسألةُ ليستْ منصوصةً [١/ق ٣٨٣٠)ب] في مذهبنا، وصرَّحَ بها "النوويُّ"(٢)، وقواعدُنا لا تأباها، أمَّا الإجزاءُ فلأنَّه لا رياءَ

(قُولُهُ: والذي فِي "الذَّخيرة" خلافُهُ) أي: أنَّه لا يَفُوتُ أصلُ الثواب، بل يبطلُ تضاعُفُ الأجر. (قُولُهُ: أنَّ الرِّياء لا يُفوِّتُ إِلخ) يظهرُ أنَّ الواو قبل قوله:(﴿ أنَّ الرِّياء ﴾) ساقطةٌ؛ إذ لا دَخْلَ لتفويت الثواب وعدمه في عدم دخول الرِّياء في الفرائض، تأمَّل.

<sup>(</sup>١) في "د" و "و":(( ولا )).

<sup>(</sup>٢) في "د" زيادة:((أقول: ما ذكره الشارح مخالف لما في "الواقعات" من أن الرياء لا يدخل في صوم الفريضة وفي سائر الطاعات يدخل لأن النّبيَّ عَلَى قال: «يقول الله ﷺ: الصَّومُ لي وأَنَا أَجْزِي به» نفى شركة الغُير، وهذا لم يذكر في حق سائر الطاعات ومثله في كتاب الكسب من "المبتغى". انتهى أقول: التُقييد بالفريضة يقتضي دخول الرياء في صوم غير الفريضة، والتعليل المذكور يقتضي عدم الدخول مطلقاً. فليتأمل)).

<sup>(</sup>٣) "مختارات النوازل": مسائل متفرقة ق٧٦/ب بتصرف.

<sup>(</sup>٤) انظر المقولة [٤٥٥٣] قوله: ((مَن صلَّى أو تصدُّقَ إلخ)).

 <sup>(</sup>٥) "الأشباه والنظائر": الفن الأول ـ القاعدة الثانية صـ٣٨ ـ.

<sup>(</sup>٦) "المجموع شرح المهذب": كتاب الصلاة ٢٥٠/٣.

# الصلاةُ لِإرضاء الخصوم لا تفيدُ، بل يصلِّي للَّهِ، فإنْ لم يَعْفُ حصمُهُ أَخَذَ من حسناتِهِ،

في الفرائض في حقِّ سقوط الواجب، وأمَّا عدمُ استحقاق الدينار فلأنَّه استئجارٌ على واجب، ولا يستحقُّ به الأجرةَ كالأبِ إذا استأجَرَ ابنه للخدمة لا يستحقُّ عليه الأجرةَ؛ لأنَّ خدمته واجبةٌ عليه)). اهم "ح"(١).

[٣٨٣٣] (قولُهُ: الصلاةُ لإرضاءِ الخصومِ لا تفيدُ إلخ) لم يتعرَّضْ لكون ذلك حائزاً، وظاهرُ "معتارات النوازل"(٢) أنَّ ذلك لا يجوزُ، حيث قال: ((ينبغي أنْ لا يفعلَ ذلك، ولعل ذلك من إلقاءِ المطلِين)) اهـ.

وفي "الولوالجيَّة"("): ((إذا صلَّى لوجهِ الله تعالى فإنْ كان له خصمٌ لـم يَجرِ بينه وبينه عقوٌ أُخِذَ من حسناته، ودُفِعَ إليه في الآخرة نوى أو لم ينوٍ، وإنْ لم يكن لـه خصمٌ، أو كـان وجـرى

(قُولُهُ: أُعِذَ من حسناتِهِ ودُفعَ إليه إلخ) في تفسير "روح البيان" عند قوله تعالى في سورة البقرة: ﴿مّن ذَا اللّهِ مَا نَصُّهُ: ((وحكمةُ تضعيفِ الحسنات لئلاً يُفلِسَ العبد إذا احتمعَ الخصماء، فمظلِمُ العباد تُوفَّى من التضعيف ات لا من أصلِ حسناته؛ لأنَّ التضعيف فضلٌ من الله، وأصل الحسنة الواحدة عدلٌ منه واحدة بواحدة إ)، وفيه أيضاً في سورة النساء عند قوله تعالى: ﴿وَمَن يَعْمَلَ مِنَ الصَّحِيفَ مَن التضعيف فضلٌ من الله، يَعْمَلَ مِن الصَّحِيفِ المَسْانِ في مورة النساء عند قوله تعالى: ﴿وَمَن يَعْمَلَ مِن الصَّحَةُ وَلاَ يُظْلَمُونَ نَقِيرًا ﴾ [ ٢٤ ] مسا نصَّهُ: ((قال "النيسابوريُّ": حكمةُ تضعيفِ الحسنات في طاعته لئلاً يُفلِسَ العبدُ إذا اجتمعَ الحصماء، فيُدفعُ من الله تعالى، وأصل الحسنة الواحدة تُوفَّى من التضعيفات لا من أصل حسناته؛ لأنَّ التضعيف فضلٌ من الله تعالى، وأصل الحسنة الواحدة عدلٌ منه واحدة بواحدةٍ، وقد ذكر الإمام "البيهقيُّ" في "كتاب البعث" فقال: إنَّ التضعيفاتِ فضلٌ من الله تعالى لا تتعلَّقُ بها العباد كما لا تعلَّقُ بالصوم، بل يُؤخَّرُها الحقُّ للعبد فضلاً منه سبحانه، فإذا دخلَ الجُنَّة أثابَهُ بها )) اهم، والله سبحانه أعلم.

<sup>(</sup>١) "ح": كتاب الصلاة \_ باب شروط الصلاة ق ١ · /ب.

<sup>(</sup>٢) "مختارات النوازل": مسائل متفرقة ق ٣٨/أ بتصرف.

<sup>(</sup>٣) "الولوالجية": كتاب الطهارة \_ الفصل الرابع عشر في مسائل متفرقة ق٢٤/أ.

جاء: (( أَنَّه يُؤخَ لُه للازِقِ ثُوابُ سبعِمائةِ صلاةٍ بالجماعة ))، ولو أدرَكَ القومَ في الصلاة ولم يَدْرِ: أفرضٌ أم تراويحٌ؟ ينوي الفرضَ، فإنْ هُمْ فيه صحَّ.....

بينهما عفو لم يُدفَع إليه من حسناته شيءٌ نوى أو لم ينو)). اهد "بيري".

وعلى هذا فالمرادُ بالصلاة المذكورة أنْ ينوي الصلاة لله تعالى لأجلِ أنْ يرضَى عنه أخصامهُ، وعدمُ جوازه لكونه بدعةً بخلاف الصلاةِ لتحيَّةِ المسجد أو نحوِها من المندوبات، وأمَّا لو صلَّى ووهَبَ ثوابَها للخصوم فإنَّه يصحُّ؛ لأنَّ العامل له أنْ يجعَلَ ثوابَ عمله لغيره عندنا كما سيأتي (١) في باب الحجِّ عن الغير إنْ شاء الله تعالى.

(٣٨٣٤) (قولُهُ: جاءَ) أي: في بعض الكتب، "أشباه"(٢) عن "البزازيَّة"(٣). ولعل المرادَ بها ٢٩٤/ الكتبُ السماويَّة، أو يكونُ ذلك حديثاً نقلَهُ العلماءُ في كتبهم.

والدَّانَقُ بفتح النون وكسرِها: سدسُ الدرهم، وهــو قيراطــان، والقـيراط: خَمـسُ شـعيراتٍ، ويُحمَعُ على دوانقَ ودوانيقَ، كذَا في "الأختري"(٤)، "حموي"(٥).

[٣٨٣٥] (قولُهُ: ثوابُ سبعِمائةِ صلاةٍ بالجماعة) أي: من الفرائص؛ لأنَّ الجماعة فيها، والذي في "المواهب" عن "القشيريِّ" ((سبعُمائةِ صلاةٍ مقبولةٍ))، ولم يقيِّد بالجماعة، قال شارح "المواهب" ما حاصلُهُ: ((هذا لا ينافي أنَّ الله تعالى يعفو عن الظالم، ويُدخِلُه الجنة برحمته))، "ط" ملخَّصاً.

<sup>(</sup>١) انظر المقولة [٥٨٨٨] قوله: ((بعبادة ما)).

<sup>(</sup>٢) "الأشباه والنظائر": الفن الأول ـ القاعدة الثانية صـ٣٦ـ.

<sup>(</sup>٣) "البزازية": كتاب الصلاة \_ فصل فيما يكره في الصلاة ٢٨/٤ (هامش الفتاوى الهندية").

 <sup>(2) &</sup>quot;الأحتري" في اللغة: لمصطفى بن أحمد الشهير بالأحتري القَرَة حِصَاري الرومي الحنفي (ت٩٦٨هـ). ("كشف الظنون" ٢١/١٧، "هدية العارفين" ٢١/١٧).

<sup>(</sup>٥) "غمز عيون البصائر": الفن الأول ـ القاعدة الثانية ١٤٠/١ بتصرف.

<sup>(</sup>٦) في "التحبير"، كما في "ط"، ولم نعثر على النقل في "التحبير في علم التذكير"، لأبي القاسم عبدالكريم بن هَـوَازن النَّيسابوري القُشَيْري الشَافعي (ت٥٠٦هـ). ("كشف الظنون" ١٠٤/٥٣، "وفيات الأعيان" ١٠٥/٣ ، "طبقسات السبكي" ٥٠٣٥) وتقدمت ترجمة ابن عابدين رحمه الله للقشيري في المقولة [٤٠٤] قوله: ((أبو القاسم)).

<sup>(</sup>٧) "ط": كتاب الصلاة ـ باب شروط الصلاة ١٠٠/١.

وإلاَّ تقعُ نفلاً، ولو نوى فرضين كمكتوبةٍ وجنازةٍ فللمكتوبةِ، ولو مكتوبتين فللوقتيَّة......

[٣٨٣٦] (قولُهُ: وإلاَّ تقعُ نفلاً) أي: غيرَ نائبٍ في حقَّه عن ركعتين من التراويح لوقوعِهـا قبـل صلاة العشاء، [١/ق٤٩٣]] ووقتُ التراويح بعد صلاةِ العشاء على المعتمد، "ط"(١).

وهما والمُختوبةِ) أي: لقوَّتِها لفرضيَّتِها عيناً، ولكونها صلاةً حقيقيَّةً، والجنازةُ كفايةٌ، وليستْ بصلاةٍ مطلقةٍ.

[٣٨٣٨] (قولُهُ: ولو مكتوبتين) أي: إحداهما وقتيَّة، والأخرى لم يدخلْ وقتُها كما لو نوى في وقتِ الظُّهر ظهرَ هذا اليومِ وعصرَهُ، كذا في "شرح المنية" (" و "شرح الأشباه" لـ "البيري"، ويدلُّ عليه قولُهُ الآتي ("): ((ولو فائتةً ووقتيةً إلخ)).

[٣٨٣٩] (قُولُهُ: فللوقتيَّةِ) علَّلَ له في "للحيط": ((بأنَّ الوقتيَّةَ واجبةٌ للحال، وغيرُها لا)) اهـ.. وهو يفيدُ أنَّه ليس بصاحب ترتيب، وإلاَّ فالفائتةُ أُولى كما لا يخفى، "بحر"(٤).

أقولُ: هذه الإفادةُ إنما تتمُّ لو أريدَ بالمكتوبتين ما يشملُ الوقتيَّةَ مع الفائتة، وليس كذلك، بـل المرادُ بهما الوقتيَّةُ مع التي لم يدخلْ وقتُها كما علمتَ.

[٣٨٤٠] (قولُهُ: ولو فائتين فللأُولى) وكذا لـو وقيَّدين كالظُّهر والعصر في عرفةَ كما بحثُهُ "البيري"، وقال "ح" ((لأنَّ العصر وإنْ صحَّتْ في وقتِ الظهر في ذلك اليوم إلاَّ أنَّ الظُّهر واجبةُ التقديم عليها للترتيب، فكانتا بمنزلةِ فائتين لم يسقطِ الترتيبُ بينهما كما هو ظاهرً)).

[٣٨٤١] (قولُهُ: لو من أهلِ التّرتيب إلخ) تبِعَ فيه "البحرَ"(١) أخذًا من تعليل "المحيط"

<sup>(</sup>١) "ط": كتاب الصلاة ـ باب شروط الصلاة ٢٠٠/١.

<sup>(</sup>٢) "شرح المنية الكبير": شروط الصلاة ـ السادس: النية صـ٥٠ ـ يتصرف يسير.

<sup>(</sup>٣) في هذه الصحيفة "دِر".

<sup>(</sup>٤) "البحر": كتاب الصلاة \_ باب شروط الصلاة ٢٩٦/١.

<sup>(</sup>٥) "ح": كتاب الصلاة - باب شروط الصلاة ق٥٢ الأ.

<sup>(</sup>٦) "البحر": كتاب الصلاة \_ باب شروط الصلاة ١/٢٩٦-٢٩٧.

# فللفائتةِ لو الوقتُ متَّسعاً، ولو فرضاً ونفلاً.....

للمسألة: ((بأنَّ الثانية لا تجوزُ إلاَّ بعد قضاءِ الأولى))، قال في "البحر"(١): ((وهـو إنما يتمُّ فيما إذا كان الترتيبُ بينهما واحباً)) اهـ.

أقولُ: ما ذكرَهُ في "البحر" مأخوذٌ من "الحلبة"(٢)، لكنَّه في "الحلبة" قال بعده: ((بقــيَ مــا لــو لـم يكن الترتيبُ بينهما واجباً، ويمكنُ أيضاً أنْ يقال: إنَّها للأُولى؛ لأنَّ تقديمها أُولى)) اهــ.

وجزَمَ بذلك "الحلبي" في "شرحه الصغير"(٢) حيث قال: ((فللأُولى منهما لترجُّحِها بالسَّبق وإنْ لم يكن صاحبَ ترتيبٍ)) اهم، فافهم.

(٣٨٤٢] (قولُهُ: فللفائتةِ لو الوقتُ متَّسعاً) وأمَّا إذا خافَ ذهابَ وقتِ الحاضرة فإنَّه يُجزيه عنها، حتى يكونُ عليه قضاءُ الفائتة كما في "الأجناس"(٤)، "بيري".

هذا، وقال "ح"() بعد قوله: ((لو الوقتُ متَّسعاً)): ((أي: وكان بينهما ترتيبٌ؛ إذ لو كان متَّسعاً ولم يكن بينهما ترتيبٌ لغَتْ نيَّته كما صرَّحَ به في "البحر")) اهد.

وأقولُ: لم يصرِّحْ بذلك في "البحر" في هذه المسألةِ (١)، نعم صرَّحَ به في "شرح المنية "(٧) بحثًا، وبحَثَ في "الحلبة"(٨) خلافَهُ، فافهم.

ثمَّ اعلمْ أنَّ ما ذكرَهُ "الشارح" من قوله: ((فللفائتة إلخ)) عزاه في "الفتح"(١) إلى "المنتقى"،

<sup>(</sup>١) "البحر": كتاب الصلاة \_ باب شروط الصلاة ٢٩٢/١ ٢٩٧.

<sup>(</sup>٢) "الحلبة": شروط الصلاة - السادس: النية ٢/ق ٣٧/أ.

<sup>(</sup>٣) "شرح المنية الصغير": شروط الصلاة ـ السادس: النية صـ١٣٧...

<sup>(</sup>٤) لعله "الأجناس والفروق": لأبي العباس الناطفي، وتقدمت ترجمته ١/٥٥٠.

<sup>(</sup>٥) "ح": كتاب الصلاة \_ باب شروط الصلاة ق٥٥/أ.

 <sup>(</sup>٦) ذكر في "البحر" هذه المسائل في ٢٩٧٠/٢٩٦/١ ، وما ذكره ابن عابدين صحيح؛ إذ لـم نر تصريح صاحب البحر بهذه المسألة، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>V) "شرح المنية الكبير": شروط الصلاة ـ السادس: النية صـ ١٥٠ ـ ١٥١..

<sup>(</sup>٨) "الحلبة": شروط الصلاة .. باب شروط الصلاة ٢/ق ٣٧/أ.

<sup>(</sup>٩) "الفتح": كتاب الصلاة \_ باب شروط الصلاة ١/٢٣٢.

.....

ومثلُهُ في "السِّراج"(١)، وعزاه في "البحر"(٢) إلى "المنية"(٢)، وذكرَ (٤) قبله: [١/ق ١٦٣/ب] ((أنَّـه لا يصيرُ شارعاً في واحدةٍ منهما))، ثم قال: ((وأفادَ في "الظهيريَّة"(٥) أنَّ فيها روايتين)) اهـ.

أقولُ: وكذا ذَكَرَ أوَّلاً في "الخلاصة"<sup>(١)</sup> عن "الجامع الكبير": ((أنَّه لا يصيرُ شارعاً في واحدةٍ منهما))، ثمَّ قال: ((وفي "المنتقى": يصيرُ شارعاً في الأُولى)) اهـ. فتكونُ روايةً.

وقال الإمام "الفارسيُ" في "شرحه" على "تلخيص الجامع الكبير" لـ "الخلاطيّ" (^^)، حيث قال في شرح قوله: ((ناوي الفرضين معاً لاغ في الصلاة إلحاقاً للدَّفع بالرَّفع في التنافي، متنفَّلٌ في غيرها إلخ)): ((أي: نيَّةُ الفرضين معاً إنْ كانتُ في الصلاة = كانتْ لغواً عندهما، وهو رواية "الحسن" عن "الإمام"، وصورتُهُ: لو كبَّر ينوي ظهراً وعصراً عليه من يوم أو يومين عالماً بأوَّلهما أو لا فلا يصيرُ شارعاً في واحدٍ منهما للتنافي، بدليلٍ أنَّه لو طراً أحدُهما على الآخر رفَعهُ وأبطلهُ أصلاً، حتى لو شرعَ في الظهر ينوي عصراً عليه بطلت الظهرُ وصحَّ شروعهُ في العصر، فإذا كان لكلٍ منهما قوَّةُ رفع الأخرى بعد ثبوتِها يكون لها قوَّةُ دفعِها عن المحلِّ قبل استقرارها بالأولى؛ لأنَّ الدَّفع أسهلُ من الرَّفع، وهذا على أصل "عبي يوسف"؛ لأنَّ الترجيح عنده إمَّا أسهلُ من الرَّفع، وهذا على أصل "عجميّد"، وكذا على أصل "أبي يوسف"؛ لأنَّ الترجيح عنده إمَّا

<sup>(</sup>١) "السراج الوهاج": كتاب الصلاة . باب شروط الصلاة ١/ق ١٤٣/ب.

<sup>(</sup>٢) "البحر": كتاب الصلاة - باب شروط الصلاة ٢٩٦/١.

<sup>(</sup>٣) انظر "شرح المنية الكبير": شروط الصلاة ـ السادس: النية صـ٠٥٠ ـ.

<sup>(</sup>٤) أي: صاحب "البحر": ٢٩٦/١.

<sup>(</sup>٥) "الظهيرية": كتاب الصلاة ـ الفصل الثاني في ستر العورة ونية الصلاة وافتتاحها ق١٧أ.

<sup>(</sup>٦) "خلاصة الفتاوي": كتاب الصلاة \_ الفصل الثامن في النية ق٢٦/أ.

<sup>(</sup>٧) المسمى "تحفة الحريص": لأبي الحسن علي بن بَلْبَان بن عبد الله الفارسيّ (ت٧٦٩هـ، وقيل: ٧٣٩هـ). ("كشف الظنون" ٤٧٢/١،" اللدرر الكامنة" ٣١/٣٠،"حسن المحاضرة" ٤٦٨/١، "الفواقد البهية" صـ١١٨.)

<sup>(</sup>A) أبو عبد الله محمد بن عبَّاد بن مَلِك داد بن حسن ،صدر الدين الخِلاَطي(ت٢٥٦هـ). ("الجواهر المضية" ٣/١٨٠، "الفوائد البهية" صـ١٧٢هـ).

# فللفرضِ، ولو نافلتين كسنَّةِ فحرٍ وتحيَّةِ مسجدٍ فعنهما، ولو نافلةً وحنازةً.....

ثمَّ إطلاقُ الفرضين يتناولُ ما وجَبَ بإيجاب الله تعالى كالمكتوبة، أو بإيجاب العبد كالمنذور أداءً وقضاءً، وما أُلحِقَ به كفاسدِ النَّفل، سواءٌ كانا من جنسٍ واحدٍ كالظُهرين والجنازتين والمنذورتين، أو من جنسين كالظُهر مع العصر، أو مع النذر، أو مع الجنازة، وقيل: إنَّ ناويَ الفرضين في الصلاة متنفلٌ عندهما خلافاً لـ "محمَّدٍ" = وإنْ كانت نيَّةُ الفرضين في غير الصلاة كالزَّكاة والصوم والحجِّ والكفَّارة كانت معتبرةً، ويكونُ متنفلًا إلاَّ في كفَّارتين من جنسٍ واحدٍ، فيكونُ مقترضاً)) اهد ملحَصاً. وتمامُهُ فيما علَّقناه على "البحر" (١).

فعُلِمَ أنَّ رواية "الجامع الكبير" مخالِفة لرواية "المتتقى"، فلا يصيرُ شارعاً في الصلاة أصلاً إذا جَمَعَ في النيَّةِ بين فرضين كلِّ منهما قضاء، أو أحدُهما أداء والآخرُ قضاء، أو لم يدحلْ وقته، أو جنازة، أو منذور، أو غيرُه من الواجبات، وقيل: [١/ق٢٤٣/أ] يصيرُ متنفَّلاً، فلم تعتبر القوَّة على رواية "الجامع" إلاَّ فيما إذا جَمَعَ بين فرضٍ وتطوُّع، فإنَّه يكون مفترضاً عندهما لقوَّته، وقال "محمَّد": إنْ كانت في الصلاة تلغو، فلا يصيرُ شارعاً فيهما، وإنْ كانت في صوم، أو زكاةٍ، أو حجَّ نذر مع تطوُّع يكون متنفِّلاً بخلاف حجَّة الإسلام والتطوُّع، فإنَّه مفترض اتفاقاً كما أوضحَه "الفارسيُّ" في "شرحه"، والله أعلم.

[٣٨٤٣] (قَولُهُ: فللفرضِ) أي: خلافاً لـ "محمَّدٍ" كما علمتَهُ آنفاً (١).

[٣٨٤٤] (قولُهُ: ولو نافلتين) قد تُطلَقُ النافلةُ على ما يشملُ السنَّةَ، وهو المرادُ هنا.

[٣٨٤٥] (قولُهُ: فعنهما) ذكرَهُ في "الأشباه" تمَّ قال: ((ولم أرّ حكم ما إذا نوى سنّتين كما إذا نوى في يومِ الإثنين صومهُ عنه وعن يومٍ عرفة إذا وافقَهُ، فإنَّ مسألة التحيّة إنما كانتْ ضمناً للسنّة لحصول المقصود)) اهم، أي: فكذا الصّومُ عن اليومين.

190/1

<sup>(</sup>١) انظر "حاشية منحة الخالق على البحر الرائق": كتاب الصلاة \_ باب شروط الصلاة ٢٩٦/١.

<sup>(</sup>٢) في المقولة السابقة.

<sup>(</sup>٣) "الأشباه والنظائر": الفن الأول . القاعدة الثانية صـ ٤١.

فنافلةً، ولا تبطُلُ بنيَّةِ القطع ما لم يُكبِّرْ بنيَّةٍ مغايرةٍ، ولو نَوَى في صلاته الصومَ صحَّ....

وأيَّدَهُ العلاَّمة "البيري": ((بأنَّه يُجزيه الصومُ في الواجبين، ففي غيرهما أُولى؛ لِما في "خزانة الأكمل": لو قال: لله عليَّ أَنْ أُصومَ رجبَ، ثم صامَ عن كفَّارةِ ظهارِ شهرين متتابعين أحلُهما رجبٌ أجزاه بخلاف ما لو كان أحدُهما رمضان، ولو نذر صومَ جميع عمره، ثمَّ وجَبَ صومُ شهرين عن ظهارٍ، أو أوجَبَ صومَ شهرٍ بعينه، ثم قضى فيه صومَ رمضانَ جاز من غيرِ أَنْ يلحقَهُ شيعٌ)) اهد.

لكنْ ليس في هذا جمعٌ بين نيتين، بل هو نيَّة واحمدة أحرات عن صومين، ولم يذكر "الشارح" هذه المسألة؛ لأنَّ كلامه في الصلاة، ولا تتأتَّى فيها، ويمكنُ تصويرُهُ فيما لو نوى سنَّة العشاء والتهجُّد بناءً على ما رجَّحَهُ "ابن الهمام"(١): ((من أنَّ التهجُّدَ في حقِّنا سنَّة لا مستحبُّ)).

[٣٨٤٦] (قولُهُ: فنافلةٌ) لأنَّها صلاةٌ مطلقةٌ، وتلك دعاةٌ.

[٣٨٤٧] (قولُهُ: ولا تبطُلُ بنيَّةِ القطع) وكذا بنيَّةِ الانتقال إلى غيرها، "ط"(٢).

[٣٨٤٨] (قولُهُ: مالم يكبِّرْ بنيَّةٍ مُغايرةٍ) بأنْ يكبِّرَ ناوياً النفلَ بعد شروع الفرض وعكسَهُ، أو الفائتة بعد الوقتيَّة وعكسهُ، أوالاقتداء بعد الانفراد وعكسهُ، وأمَّا إذا كبَّرَ بنيَّةٍ موافقة \_ كأنْ نوى الظهرَ بعد ركعةِ الظهر من غيرِ تلفَّظٍ بالنيَّة \_ فإنَّ النيَّة الأولى لا تبطُلُ، ويبني عليها، ولو بني على الثانية فسدت الصلاة، "ط" المالة، "ط" المالة، "ط" المالة، "ط" المالة الما

. [٣٨٤٩] (قولُهُ: الصَّومَ) ونحوهُ الاعتكافُ، ولكنَّ الأُولى عدمُ الاشتغال بغيرِ ما هو فيه، "ط"(١٠). والله أعلم. [١/ق٣٤٢/ب]

<sup>(</sup>١) "الفتح": كتاب الصلاة \_ باب النوافل ٢٩١/١.

<sup>(</sup>٢) "ط": كتاب الصلاة \_ باب شروط الصلاة ١٠٠/١.

<sup>(</sup>٣) "ط": كتاب الصلاة \_ باب شروط الصلاة ١٠٠/١.

<sup>(</sup>٤) "ط": كتاب الصلاة .. باب شروط الصلاة ٢٠٠/١.

## ﴿بابُ صفة الصلاة ﴾

شروعٌ في المشروطِ بعد بيان الشروط<sup>(١)</sup>. هي لغةً: مصدرٌ،.....

### ﴿ بابُ صفة الصَّلاة ﴾

و.٣٨٥، (قولُهُ: شروعٌ في المشروطي) هذا يفيدُ أنَّ المراد بالصفة الأوصافُ النفسيَّةُ للصلاة، وهي الأجزاءُ العقليَّةُ التي هي أجزاءُ الهويَّةِ من القيامِ والرُّكوع والسجود؛ لأنَّ ذلك هو المشروطُ، وسيأتي أنَّ الأولى خلافُهُ، "ط"(٢).

(٣٨٥١) (قولُهُ: هي لغةً: مصدرٌ) يقال: وصَفَ الشيءَ وصفاً وصفةً: نعتَهُ، والصفةُ كالعِلْم والسَّواد، "قاموس" (٢٠). وفي "تعريفات السيِّد" ((الوصفُ: عبارةٌ عمَّا دلَّ على الذات باعتبار معنى هو المقصودُ من جوهرِ حروفه، ويدلُّ على الذات بصيغته (٥) كأحمرَ، فإنَّه بجوهرِ حروفِه يمدلُّ على معنى مقصودٍ وهو الحمرةُ، فالوصفُ والصفةُ مصدران كالوعد والعِدة، والمتكلِّمون فرَّقُوا بينهما فقالوا: الوصفُ يقومُ بالواصف، والصفةُ تقومُ بالموصوف)) اهـ.

لكنَّ كلام "القاموس" يدلُّ على إطلاق الصفة على ما قامَ بالموصوف لغةً أيضاً، فالصفة تكون مصدراً واسماً، والوصفُ مصدرٌ فقط، قال في "الفتح"(") و"البحر"("): ((ولا يُنكَرُ أنَّه قد

﴿بابُ صفة الصَّلاة﴾

(قولُهُ: فالوصفُ والصفةُ إلخ) لا يظهرُ التفريع، ولعلَّ الأصل الواو، ثمَّ راجعتُ نسخة "التعريفات" المطبوعةَ فوحدتُها بالفاء.

<sup>(</sup>١) في "ب": ((الشرط)).

<sup>(</sup>٢) "ط": كتاب الصلاة - باب صفة العيرة ١٠٠/١.

<sup>(</sup>٣) "القاموس": مادة((وصف)).

<sup>(</sup>٤) "التعريفات": صـ٥٥٧...

<sup>(</sup>٥) عبارة "التعريفات": ((أي: يدل على الذات بصفة)).

<sup>(</sup>٦) "الفتح": كتاب الصلاة - باب صفة الصلاة ١/٢٣٨.

<sup>(</sup>٧) "البحر": كتاب الصلاة - باب صفة الصلاة ٢٠٦/١.

# وعُرِفاً: كيفيَّةٌ مشتملةٌ على فرضٍ وواحبٍ وسنَّةٍ ومندوبٍ.....

يُطلَقُ الوصفُ ويراد الصفةُ، وبهذا لا يلزمُ الاتّحادُ لغةً؛ إذ لا شكَّ في أنَّ الوصف مضدرٌ)) اهـ. وظاهرُهُ: أنَّ الوصف قد يُستعمَلُ اسماً بمعنى الصفة مجازاً لا لغةً، فلا يـلزمُ اتّحادُهمـا خلافـاً لِما قيل: إنَّهما في اللغة بمعنىً وإحدٍ.

ته المعنة (قولُهُ: وعُرفاً: كيفيَّة إلخ) مبنيٌّ على عُرف المتكلِّمين، وإلاَّ فقد علمت أنَّ الصفة تكونُ في اللغة مصدراً واسماً، وهذا تعريف لصفة أجزاء الصلاة خاصَّة لا لمطلق الصفة، قال "ح"(١): ((فيكونُ على حذف مضاف تقديرُهُ: صفة أجزاء الصلاة، فبعض الأجزاء صفته الفرضيَّة كالقيام، وبعضها الوجوبُ كالتشهُّد، وبعضها السنيَّة كالثناء، وبعضها الندبُ كنظره إلى موضع سجوده في القيام، وإنما قدَّرنا المضاف لأنَّ المقام مقامُ بيان صفة الأجزاء لا صفة نفس الصلاة)) اهد.

(قولُهُ: مبنيٌ على عُرْفِ المتكلّمين إلنج) فيه أنَّ عُرفهم إطلاقُ الصفة على ما يقومُ بالموصوف، وهنا أُطلِقَتْ على الكيفيَّة التي تَكيَّفَ بها المصلّي المشاهدةِ الموجودِ فيها الفرضُ والواحبُ والسنَّةُ والمندوب، فقد أُطلِقَتْ في العُرف على الأجزاء المادِّية للصلاة، ويجابُ بأنَّ بناءه على عُرفهم بالنظر لكون الكيفيَّة المذكورة صفة المصلّي لا بالنظر لماهيَّةِ الصلاة نظير قوله: (( وقد يجابُ بأنَّ المراد أنَّ هذه الأجزاء إلخ )). ثمَّ إنَّ تعريفها بالكيفيَّة المذكورة موافقٌ لِما في "الفتح": (( من أنَّ المراد بالصفة الأوصافُ النفسيَّةُ إلخ ))، وزيادةُ "الشارح" الواحبُ والسنَّة والمندوبَ موافقٌ لِما فَهمهُ المحشّي من أنَّه ليس المرادُ بالأجزاء ما يتوقّفُ عليه صحّتُها، بل ما يُطلَبُ من المصلّي فعلهُ الأعمُّ من الفرض. ثمَّ إنَّ ما ذكرةُ "الشارح" من تفسيرها بالكيفيَّة المذكورة هو ما ذكرةُ في "النهر"، وقال: (( وهذا أولى مما في "الفتح" من أنَّ المراد بالصفة الأوصافُ النفسيَّة إلخ ))، لكنَّ المغايرة بينهما غيرُ ظاهرةٍ حتَّى يُدَّعَى الأولويَّةُ، فإنَّ كيفيَّة المصلّي المشتملة على ما ذكرةُ هي الأوصافُ النفسيَّة لا شيءٌ آخر، ولا يستقيمُ حينتذٍ ما نقلَهُ المحشّي عن "الحلييً" من حذف مضافٍ تقديرُهُ: صفة أجزاء الصلاة، فبعضُ الأحزاء إلىخ؛ إذ ما سلكَهُ طريقة أعرى غيرُ طريقة "الشارح".

<sup>(</sup>١) "ح": كتاب الصلاة ـ باب صفة الصلاة ق٥٥/أ.

.....

وهذا أُولى مما في "الفتح"(١): ((من أنَّ المراد بالصفة هنا الأوصافُ النفسيَّة لها، وهي الأجزاءُ العقليَّةُ التي هي أجزاءُ الهويَّةِ الخارجيَّة من القيامِ الجزئيِّ والركوعِ والسجود))، كذا في "النهر"(٢). قال "ط"(٢): ((ووجهُ الأولويَّةِ أنَّه لا يشملُ الواجباتِ والسننَ والمندوباتِ)) اهـ.

وفيه نظرٌ، فإنَّ الواحباتِ [١/ق٣٤٣/أ] وغيرَها ثما يُطلَبُ من المصلِّي فعلُهُ أجزاءُ الصلاة؛ إذ ليس المرادُ بالأجزاء ما يتوقَّفُ عليه صحَّتُها، ولعلَّ وجهَ الأولويَّةِ أنَّ الصفة ما قام بالموصوف، والأجزاءُ هي التي قامتُ بها صفةُ الفرضيَّةِ والوجوبِ ونحوهما، فليست هي الصفةَ بل الموصوف.

وقد يجابُ بأنَّ المراد أنَّ هذه الأجزاء هي أوصافُ المصلّي، وتُنسَبُ إلى الصلاة لكونها أجزاء الهويَّة الخارجيَّة التي صارتْ بها الصلاة في الخارج هي هي، وعليه فالإضافة في صفة الصلاة بيانيَّة، أو المرادُ بالصفة الجزءُ جمازاً لقيامِهِ بالكلِّ، ويدلُّ عليه قولُهُ في "الكفاية" و"المعراج": ((إنَّ الإضافة فيه من إضافة الجزء إلى الكلِّ؛ لأنَّ كلَّ صفةٍ مما يأتي جزءُ الصلاة إلخ))، فهذا مؤيِّدٌ لِما قاله في "الفتح" ويدلُّ عليه أيضاً أنَّ المراد من هذا الباب بيانُ هذه الأجزاء المتنوِّعة إلى فرض وواجبٍ وسنّةٍ، لا بيانُ نفسٍ الفرضيَّة والوجوبِ والسنيَّة التي هي صفاتُ هذه الأجزاء؛ إذ بيانُها في كتب الأصولِ لا الفروع، تأمَّلُ.

(قولُهُ: أو المرادُ بالصِّفة الجزءُ إلخ) توجيه آخرُ للإضافة، وعبارة "السِّراج" على ما ذكرةُ "السنديُّ": ((هذا من إضافة الجزء إلى الكلِّ؛ لأنَّ كلَّ صفةٍ من هذه الصِّفات حزءٌ ذاتيٌّ للصلاة لِما أنَّ عند تمام هذه الأوصاف تَتِمُّ الصلاة، أو يقال: من إضافة الشيء إلى نفسه؛ لأنَّ هذه الأوصاف هي الصلاة بعينها )) اهد. T97/1

<sup>(</sup>١) "الفتح": كتاب الصلاة - باب صفة الصلاة ٢٣٨/١ بتصرف يسير.

<sup>(</sup>٢) "النهر": كتاب الصلاة \_ باب صفة الصلاة ق ٤١/ب.

<sup>(</sup>٣) "ط": كتاب الصلاة \_ باب صفة الصلاة ٢٠١/١.

<sup>(</sup>٤) "الكفاية": كتاب الصلاة \_ باب صفة الصلاة ٢٣٨/١ (هامش "فتح القدير").

<sup>(</sup>٥) في هذه القولة.

اله ٣٨٥٣] (قولُهُ: من فرائضِها) جمعُ فريضةٍ، أعمُّ من الرُّكن الداخلِ الماهيَّةَ والبشرطِ الخارجِ عنها، فيصدُقُ على التحريمةِ والقعدةِ الأخيرة والخروج بصنعه على ما سيأتي (١).

### مطلبٌ: قد يُطلَقُ الفرضُ على ما يقابلُ الركنَ، وعلى ما ليس بركن ولا شرطٍ

وكثيراً ما يُطلقون الفرضَ على ما يقابلُ الركنَ كالتحريمة والقعدة، وقدَّمنا (١) في أوائلِ كتاب الطهارة عن "شرح المنية": ((أنَّه قد يطلقُ الفرضُ على ما ليس بركنٍ ولا شرطٍ كترتيبِ القيام والركوع والسحود والقعدة)).

وأشار بـ((مِن)) التبعيضيَّةِ إلى أنَّ لها فرائضَ أُخرَ كما سيأتي في قـول "الشـارح": ((وبقـيَ من الفروض إلخ))، أفاده "ح"<sup>(٢)</sup>.

(٣٨٥٤) (قُولُهُ: التي لا تصحُّ بدونِها) صفةٌ كاشفةٌ؛ إذ لا شيءَ من الفروض ما تصحُّ الصلاةُ بدونه بلا عذر.

وجمه والله أكبر كما سيأتي المرادُ بها جملةُ ذكرٍ خالصٍ مثلِ: الله أكبر كما سيأتي (٤) مع بيانُ

(قولُهُ: كترتيب القيام إلخ) إذ لو فات الترتيبُ لَزِمَ إعادتُهُ، ولو كان شرطاً لفسدت الصلاة لفواتِ شرطها، وتقدَّمُ أنَّها شروطً، وعدمُ الفساد لا يدلُّ على عدم الشرطيَّة؛ لأنَّه قد تدارَكَ ما فعلَهُ من عكس الترتيب، فلم يَترُك بالكليَّة حتَّى يتحقَّقَ الفساد، غايةُ الأمر أنَّه زادَ ما دون الركعة وهو غيرُ مفسدٍ كمَن تركَ سحدةً من الركعة الأولى ثمَّ تدارَكَها لا تفسُدُ صلاته مع ترك ركنٍ، فبالأولى ما إذا تركَ شرطاً ثمَّ تدارَكَها لا تفسُدُ صلاته مع ترك ركنٍ، فبالأولى ما إذا تركَ شرطاً ثمَّ تدارَكُه، تأمَّل.

(قولُهُ: صفةٌ كاشفةٌ) قد يقال: إنَّها للاحترازِ عن الإحلاص، فإنَّه فرضٌ في الصلاة كما تقدَّمَ له مع أنَّها تصحُّ بدونه.

<sup>(</sup>۱) صـ٥٦١ ــ "در".

<sup>(</sup>٢) المقولة [٧٣١] قوله: ((فالفرض أعم منهما)).

<sup>(</sup>٣) "ح": كتاب الصلاة - باب صفة الصلاة ق٢٥/أ.

<sup>(</sup>٤) المقولة [٣٩٢٣] قوله: ((شروط)).

# قائماً (وهي شرطٌ) في غيرِ حنازةٍ على القادر، به يُفتَى،.....

شروطها العشرين نظماً. والتحريمُ: جعلُ الشيء محرَّماً، سُمِّيتْ بها لتحريمها الأشياءَ المباحةَ قبل الشُّروع بخلاف سائرِ التكبيرات، والتاءُ فيها للمبالغة، التُهُستاني"(١). وهـو الأظهـرُ، "بِرْحَنـدي". وقيل: للوحدة، وقيل: للنقل من الوصفيَّة إلى الاسميَّة.

وهولُهُ: قائماً) هو أحدُ شروطِها العشرين الآتيةِ<sup>(٢)</sup>، وسيذكرُهُ<sup>(٣)</sup> "المصنَّف" في الفصلِ الآتي. [١/ق٣٤٣/ب]

و٣٨٥٧] (قولُهُ: وهي شرطٌ) وإنما لم يذكرُها مع الشُّروط المَارَّةِ لاتُصالها بها بمنزلةِ البـاب للدار، أفاده في "السَّراج"<sup>(٤)</sup>.

[٣٨٥٨] (قُولُهُ: في غيرِ حنازةٍ) أمَّا فيها فهي ركنٌ اتَّفاقاً كبقيَّةِ تكبيراتها كما سيأتي في بابه، "ح"(°).

· [٣٨٥٩] (قولُهُ: على القادرِ) متعلِّقٌ بـ ((شرطٌ)) لتضمُّنه معنى الفرض، أي: وهي شرطٌ مفترَضٌ عليه، "ح"(١).

أمَّا الأمِّيُّ والأخرسُ لو افتتحا بالنيَّة جاز؛ لأنَّهما أتيا بأقصى ما في وُسعِهما، "بحر"(٢) عن "المحيط". وسيأتي<sup>(٨)</sup> تمامُ الكلام على ذلك في الفصل الآتي.

[٣٨٦٠] (قُولُهُ: به يُفتَى) الضميرُ راجعٌ إلى الحكم عليها بالشرطيَّة، وهـو مضمونُ النَّسبـة

(قُولُهُ: هو أحدُ شروطِها العشرين إلخ) لم يظهر لي وجهُ إفرادِ هذا الشَّرط بالذِّكر عن باقي الشرائط.

<sup>(</sup>١) "جامع الرموز": كتاب الصلاة ـ فروض الصلاة ٨٥/١ بتصرف.

<sup>(</sup>٢) المقولة [٣٩٢٣] قوله: ((شروط)).

<sup>(</sup>٣) صـ١٥٠ وما بعدها "در".

<sup>(</sup>٤) "السراج الوهاج": كتاب الصلاة ـ باب صفة الصلاة ١/٥٤١/أ.

<sup>(</sup>٥) "ح": كتاب الصلاة ـ باب صفة الصلاة ق٥٥/أ.

<sup>(</sup>٦) "ح": كتاب الصلاة ـ باب صفة الصلاة ق٥٥/أ.

<sup>(</sup>٧) "البحر": كتاب الصلاة - باب صفة الصلاة ١٧٠١.

<sup>(</sup>٨) صـ٣٦٣ ـ "در".

فيجوزُ بناءُ النفل على النفل وعلى الفرض وإنْ كُرِهَ، لا فرضٍ على فـرضٍ أو نفـلٍ على الظاهر،.....على الظاهر،....

الإيقاعيَّةِ في قوله: ((وهي شرطٌ)).

[٣٨٦١] (قولُهُ: فيحوزُ بناءُ النَّفل على النَّفل) تفريعٌ على كون التحريمة شرطاً، لكنَّ كونها شرطاً يقتضي صحَّة بناء أيِّ صلاةٍ على على تحريمة أيِّ صلاةٍ، كما يجوزُ بناءُ أيِّ صلاةٍ على طهارةِ أيِّ صلاةٍ، وكذا بقيَّةُ الشروط، لكنْ منعنا بناءَ الفرض على غيره لا لأنَّ التحريمة ركنٌ، بل لأنَّ المطلوب في الفرض تعيينُهُ وتمييزُه عن غيره بأخصِّ أوصافِهِ وجميعِ أفعاله، وأنْ يكون عبادةً على المطلوب في الفرض تعيينُهُ وتمييزُه عن غيره بأخصِّ أوصافِهِ وجميعِ أفعاله، وأنْ يكون عبادةً على حدّةٍ، ولو بُني على غيره لكان مع ذلك الغيرِ عبادةً واحدةً كما في بناء النَّفل على النَّفل، قال في "البحر" ((فإنَّه يكون صلاةً واحدةً بدليل أنَّ القعود لا يُفترَضُ إلاَّ في آخرِها على الصحيح، وقولهم: إنَّ كلَّ ركعتين من النَّفل صلاةً لا يعارضُهُ؛ لأنَّه في أحكامٍ دون أخرى)). اهـ "ح" (").

[٣٨٦٧] (قولُهُ: وعلى الفرضِ) لأنَّ الفرض أقوى، فيستتبِعُ النفلَ لضعفه، "ط"(٣).

[٣٨٦٣] (قولُهُ: وإنْ كُرِهَ) يعني: أنَّه مع صحَّتِهِ مكروة؛ لأنَّ فيه تأخير السَّلام وعدم كون النفلِ بتحريمةٍ مبتدأةٍ، "ح"(٤). وهذا في العمد؛ إذ لو سها بعد قعدةِ الفرض، فزاد خامسة يضمُّ سادسةً بلا كراهةٍ.

(٣٨٦٤) (قولُهُ: على الظَّاهرِ) أي: ظاهرِ المذهب خلافاً لـ "صدر الإسلام<sup>(°)</sup>"،حيث قال بالجواز فيهما كما في "البحر<sup>"(١)</sup>، لكنْ ذكر في "النهاية" بعد عزوِهِ الجوازَ في بناءِ الفرض

(قُولُهُ: حيث قال بالجواز فيهما كما في "البحر") يوافقُ ما في "البحر" ما في "الفتح" حيث قال:

<sup>(</sup>١) "البحر": كتاب الصلاة \_ باب صفة الصلاة ٢٠٧/١.

<sup>(</sup>٢) "ح": كتاب الصلاة \_ باب صفة الصلاة ق٢٥/أ-ب.

<sup>(</sup>٣) "ط": كتاب الصلاة \_ باب صفة الصلاة ٢٠١/١.

<sup>(</sup>٤) "ح": كتاب الصلاة \_ باب صفة الصلاة ق٥٥/ب.

<sup>(</sup>٥) هو أبو اليسر محمد بن محمد بن الحسين بن عبد الكريم البزدويّ البخاريّ(ت٣٩ ٤هـ). ("الجواهر المضية" ٩٨/٤، "الفوائـد البهية" صـ١٨٨٨-).

<sup>(</sup>٦) "البحر": كتاب الصلاة \_ باب صفة الصلاة ٢٠٧/١.

# ولاتِّصالِها بالأركان رُوْعِيَ لها الشروطُ، وقد منَعَهُ "الزيلعيُّ"،......

على مثله إلى "صدر الإسلام": (رأنَّ بناءَ الفرض على النفل لم نجدْ فيه روايةً))، ثم قال: ((ولكنْ يجبُ أنْ لا يجوزَ حتى على قول "صدر الإسلام"؛ لأنَّه حوَّزَ بناءَ المثل، فلا يجوزُ بناءُ الأقسوى على الأدنى، ولأنَّ الشيء يستتبعُ مثلَهُ أو دونه لا ما هو أقوى)) إلى آخرِ ما أطال به، وتبعّهُ [1/ق٤٤٪/أ] في "المعراج" و"العناية"(١).

وبهذا ظهَرَ عدمُ صحَّةِ قول "النهر"<sup>(٢)</sup>: ((ولا خلافَ في حوازِ بناء النَّفلِ على النَّفل والفـرضِ عليه))، فتنبَّه.

[٣٨٦٥] (قولُهُ: ولاتصالها إلح علَّة مقدَّمة على المعلول، وهو قوله: ((رُوعِيَ لها الشروطُ))، وهذا حاصلُ عبارة "البرهان" الآتية (٢)، وهو جوابٌ عن سؤال مقدَّر، وهو: أنَّها إذا كانتْ شرطاً فلم رُوعِيَ لها الشروطُ، والشروطُ تُراعَى للأركان؟ والجوابُ: إنَّما رُوعيَت الشروطُ لها من الطهارة والاستقبال ونحوِهما لا لكونها ركناً للصلاة، بل لاتصالها بالقيام الذي هو ركنُ الصلاة. [٣٨٦١] (قولُهُ: وقد منعَهُ "الزيلعيُ" أي: منعَ ما ذُكِرَ من قوله: ((رُوعِيَ لها الشروطُ))،

((ومقتضى كون هذا ثمرةَ كونِهِ شرطاً أنْ يجوزَ بناءُ الفرض على الفرض وعلى النفل، وقد رُوِيَ إجـــازةُ ذلك عن "أبى اليسر"، والجمهور على منعِهِ إلخ)) اهــ.

(قُولُهُ" وبهذا ظَهَرَ عدمُ صحَّةِ قُول "النهر": ولا خلافَ إلخ) قد يقال: معنى قُول "النهر": ((لا خملافَ في جُواز بناء الفرض على النفل)) أنَّه اتَّفَقَ الكُلُّ على عدم بنائه؛ إذ حيث حصَلَ الاتّفاقُ على عدم صحَّةِ هذا البناء لم يوجد قُولٌ به، فلم يوجد خلافٌ بينهم فيه، لا يمعنى أنَّهم أتفقوا على الجواز كما في الشِّقِّ الأوَّل.

(قُولُهُ: في حوازِ بناء النفل على النفل) أي: اتَّفاقاً؛ لِما أنَّ الكلَّ صلاةٌ بدليــل أنَّ القعـود لا يُفـترَضُ إلاَّ في آخرها، "بحر".

<sup>(</sup>١) "العناية": كتاب الصلاة - باب صفة الصلاة ٢٤٣/١. (هامش "فتح القدير").

<sup>(</sup>٢) "النهر": كتاب الصلاة \_ باب صفة الصلاة ق٢٤/أ.

<sup>(</sup>٣) صـ٧٤١ ـ "در".

<sup>(</sup>٤) "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة \_ باب صفة الصلاة ١٠٤-١٠٤ وما بعدها.

حاشية ابن عابدين

حيث قال في الردِّ على الشافعيِّ القائلِ بركتيَّةِ التحريمة: ((وقولُهُ: يشترطُ لها ما يشترطُ للصلاة ممنوعٌ، فإنَّه لو أحرَمَ حاملاً للنجاسة فألقاها عند فراغه منها، أو مكشوف العورة فسترَها عند فراغه من التكبير بعمل يسير، أو شرعَ في التكبير قبل ظهورِ الزَّوال مثلاً، ثم ظهَرَ عند فراغه منها، أو منحرِفاً عن القبلة فاستقبَلُها عند الفراغ منها جاز، ولمن سُلمَ فإنما يشترطُ لِما يتَّصلُ به من الأنَّ التحريمة من الصلاة)) اهـ.

[٣٨٦٧] (قولُهُ: ثمَّ رجَعَ إليه) أي: إلى القول بمراعاةِ الشروط لها بقوله: ((ولئنْ سُلْمَ إلخ))، فإنَّه وإنْ كان على سبيل التنزُّل مع الخصم لكنَّ قوله: ((فإنما يشترطُ لِما يتَّصلُ به من الأداء إلخ)) صريح في لزومِ مراعاةِ الشروط وقتها لا لها، بل لاتصالها بالقيام الذي هو ركن اتفاقاً، ونظيرُ ذلك قولك: لا نسلّمُ أنَّ الحركة تجتمعُ مع السكون، ولئنْ سُلِّمَ يلزمُ احتماعُ الضدَّين، فقولُك: ولئنْ سُلِّمَ كلامٌ فرضيٌّ قُصِدَ به ما بعده، فعُلِمَ أنَّ "الزيلعيَّ" أرادَ بهذا الكلامِ لزومَ مراعاة الشروط وقت التحريمة لاتصالها بالقيام الذي هو ركنُ الصلاة، وعليه فلو أحرَمَ حاملاً للنجاسة، فألقاها عند فراغه من التحريمة لا تصحُّ صلاتُهُ لا تصال النجاسة بجزء من القيام، وكذا بقيَّةُ المسائلِ المارَّقِ في عبارة "الزيلعيِّ"، ولو لم يكن مرادُهُ ذلك لم يصحَّ تفريعُهُ على فرضِ التسليم المذكور، فتُبَتَ أنَّ ما منعُهُ أوَّلاً رجَعَ إليه ثانياً، فافهم.

494/1

(قولُهُ: فإنّه وإنّ كان على سبيل التنزّل مع الخصم إلخ) فيه أنّ ما سلَكَهُ هنا غيرُ المتبادر من كلام "الزيلعيّ"؛ إذ المتبادرُ منه أنّ تسليم الاشتراط كلام تنزّليٌّ لم يُقصد به إلا بحاراة الخصم على دعواه مع عدم الجزم بها، ثمّ فرَّعَ على هذا التسليم أنّ الاشتراط ليس لها حتّى تتحقّق الرُّكنيَّة، بـل لكذا، فيكونُ قـد سلَّمَ الاشتراط، وكرَّ عليه بتقض دعواه بأنّه ليس لها بل لشيء آخر، ففي الحقيقة لم يرجع "الزيلعيُّ" للقول باشتراط الشروط لها كما قال الخصم، بل إلى القول به لشيء آخر، وكأنَّ "ط" فهم أنّه رجع إليه مع أنّه في الواقع رجع للقول به لكن لشيء آخر، فلا يُسلَّمُ حيئذٍ ما قالهُ المحشي: إنّ ما منعهُ أوّلاً الاشتراطُ الها، وما رجعً إليه ثانياً الاشتراط لشيء آخر، تأمّل هذا مع ما يأتي له في تقرير كلام "الفتح".

[٢٨٦٨] (قولُهُ: نعمُ تصديقٌ لِما فعَلَهُ "الزيلعيُّ" من تقديم المنع على التسليم حَرْياً على قواعد علماء [1/ق٤٤ ٣/ب] المناظرة، وقولُهُ: ((في "التلويح"(١) إلخ)) تأييدٌ له، وقصد بذلك الردَّ على مَنْ قَدَّمَ التسليمَ على المنع عكسَ ما فعَلَهُ "الزيلعيُّ" كما يُعلَمُ من كلام "البحر"(١)، فراجعه، فافهم. [٣٨٦٩] (قولُهُ: لكنْ نقولُ إلخ) استدراكٌ على المنع وتأييدٌ لِما رجَعَ إليه "الزيلعيُّ" بأنَّه الإحتياطُ.

وقولُهُ: ((وعبارةُ "البرهان" إلخ)) تقويةٌ للاستبراك؛ لأنَّ قول "البرهان": ((وإنما اشــُرطَ لهـا إلخ)) صريحٌ في مراعاةِ الشروط لها وإنْ لم تكن ركناً لاتّصالها بالقيــام الـذي هــو ركنُ الصــلاة، وقال "الشارح" في "خزائن الأسرار"(٢): ((ظاهرُ كلام "الهداية"(٤) و"الكافي"(٥) وشروح "المجمع"

 <sup>(</sup>قولُهُ: تصديقٌ لِما فعَلُهُ "الزيلعيُ" إلخ) يظهرُ أنَّه استدراكٌ على قوله:(( ثُمَّ رجَعَ إلسخ )) المفيد اعتمادهُ،
 وقولُهُ:(( في "التلويح" )) من تمامه، وقولُهُ:(( لكن نقولُ )) استدراكٌ على ما في "التلويح"، وبالجملة ما سلكَهُ للحشيّ في هذه المسألة غيرُ متبادرٍ منها، تأمَّل. وكذلك ما صنَعَهُ في قوله:(( ثمَّ رجَعَ إلخ )).

<sup>(</sup>قولُهُ: كما يُعلَمُ من كلام "ألبحر") عبارتُهُ: (( ومراعاةُ الشرائط المذكورة ليس لها، بل للقيام المتصل بها، وهو ركن إنْ سلَمنا مراعاتَها، وإلاَّ فهو ممنوعٌ، فتقديمُ المنع على التسليم أولى، كذا في "التلويح"، فالأولى أنْ يقال: لا نُسلّمُ مراعاتَها، فإنَّه لو أحرَمَ إلخ، ولين سَلَّمنا فهي ليس لها بل إلخ )) اهـ.

<sup>(</sup>١) "التلويح على التوضيح": البحث الثالث: تعرف العلة بأمور ٢٩/٢.

<sup>(</sup>٢) "البحر": كتاب الصلاة ـ باب صفة الصلاة ٢٠٧/١.

<sup>(</sup>٣) "الخزائن": كتاب الصلاة \_ باب صفة الصلاة ق٨٦/ب.

<sup>(</sup>٤) "الهداية": كتاب الصلاة \_ باب صفة الصلاة ٢/١٤.

<sup>(</sup>٥) "كافي النسفى": كتاب الصلاة \_ باب صفة الصلاة ١/ق ٢٥/أ.

.....

وغيرها صريحٌ في اشتراطِ وجودِ شروطِ الصلاة حين التحريمة، لا لكونها ركِناً، بـل لاتّصالهـا بالأركان، وقد منعَ "الزيلعيُّ" الاشتراطَ أوَّلاً إلخ)).

وحاصلُ كلام "الشارح" اختيارُ مراعاةِ الشروط وقتَ التحريمة وإنْ لم تكن ركناً؛ لقولهم في الجواب عن استدلالِ "الشافعيِّ" على ركنيَّتها بمراعاةِ الشروط لها: إنَّ هذه الشروطُ لم تُراعَ لأجلها، بل لِما اتَّصَلَ بها من القيام، فإنَّ ظاهره أنَّهم سلَّموا لزومَ المراعاة وقتَها، لكنْ منعُوا أنْ تكون المراعاةُ لأجلها، وعليه فلا يصحُّ الشروعُ في الصلاة لو شرعَ بالتحريمة حاملاً لنجاسةٍ فألقاها قبل الفراغ منها، وكذا في بقيَّة الفروع المارَّة.

وأقولُ: هذا خلافُ ما دلَّ عليه كلامُ الشارحين من تصريحهم بصحَّةِ الشُّروع في هذه الفروع، حتى إنَّ العلامة "الكاكي" (١) صرَّحَ في "معراج الدراية": ((بأنَّ ثمرةَ الخلاف بيننا وبين "الشافعيِّ" في التحريمة تظهرُ في جوازِ بناء النّفل على الفرض، وتظهرُ أيضاً فيما إذا كبَّرَ وفي يده بحاسة، فألقاها عند فراغهِ منها)) إلى الفروع المارّة، وقال في آخرها: ((لا تفسُدُ صلاتُه عندنا))، ونحوهُ في "السِّراج" (١)، لكنّه جعلَ الخلاف بين الإمامين و "محمَّد"، ولعلّه رواية عن "محمَّد"، فإنَّ المشهور أنَّ القائل بركنيَّةِ التحريمة هو "الشافعيُّ" وبعضُ أصحابنا، وعبارةُ "فتح القدير" (١) هكذا: ((قولُهُ: ومراعاةُ الشرائط إلى يتضمَّنُ منعَ قوله: يشترطُ لها، فيقال: لا نسلّمُ أنَّه يشترطُ لها، بل هو لِما يتَّصلُ بها من الأركان لا لنفسها، ولذا قلنا: لو تحرَّمَ حاملُ نجاسةٍ، أو مكشوف العورة، أو قبل آ القاهل واستترَ بعملٍ يسير، وظهرَ الزوال، واستقبَلَ مع آخرِ جزء من التحريمة جاز، وذكر في "الكافي" أنها عند بعض أصحابنا ركن هد. وهو ظاهرُ كلام "الطحاويًّ"، فيجبُ على قول هؤلاء أنْ لا تصحَّ هذه الفروعُ)). اهد كلامُ "الفتح".

<sup>(</sup>١) في "م":((السكاكي)) وهو خطأ.

<sup>(</sup>٢) "السراج الوهاج": كتاب الصلاة .. باب صفة الصلاة ١/ق ٧٤ ١/أ ـ ٤٨ ١/ب.

<sup>(</sup>٣) "الفتح": كتاب الصلاة \_ باب صفة الصلاة ١/٤٤/١.

<sup>(</sup>٤) "كاني النسفى": كتاب الصلاة ـ باب صفة الصلاة ١/ق ٢/ب.

.....

فانظر كيف فهم أنَّ مراد صاحب "الهداية" تسليم صحَّة هذه الفروع، وأنَّه لا يشترطُ وجودُ شروطِ الصلاة وقت التحريمة، وأنَّ عدم صحَّتها إنما هو على القولِ بركنيَّتها ونحن لا نقول به، وهذا خلافُ ما فهمةُ "الشارحُ" من كلام "الهداية" و"الكافي" وغيرهما كما قدَّمناه (١) عن "الجزائن"، وكذا كلامُ "البحر" و"النهر" صريح في صحَّة هذه الفروع، فحيث كان هذا هو المنقول فليس لنا عنه علول، وحينفذ فمعنى قولهم في الجواب: إنَّ مراعاة الشروط ليستُ لها، بل لما اتَّصلَ بها من القيام أنَّ شروط الصلاة من الطهارة وغيرها لا تجبُ للتحريمة أصلاً، وإنما تجب للقيام المتصلِ بها - أي: المتَّصلِ بآخرِها عند انتهاء التلفيظ بها - لا للقيام المتَّصلِ بابتدائها إلى انتهائها حتى يلزمَ مراعاةُ الشروط لها في ضمنِ القيام المذكور كما فهمه "الشارح" من قول "البرهان": ((وإنما اشترط لها))، فإنَّ قوله: ((لها)) يفيدُ ما ذكره "الشارح"، لكنَّه غيرُ مرادٍ بدليلِ صحَّة الفروع المذكورة عندنا، أويقالُ: معناه أنَّ الشروط التي يراعيها المصلّي وقت التحريمة ليست لها، الفروع المذكورة عندنا، أويقالُ: معناه أنَّ الشروط التي يراعيها المصلّي وقت التحريمة ليست لها، بل لما اتَّصلَ بها من الأركان.

وحاصلُهُ: أنَّه لَمَّا كان الغالبُ من حالِ المصلّي مراعاة الشروط وقتها صار منشأً لتوهُم أنَّ ذلك للتحريمة، فبيَّنوا أوَّلاً أنَّ ذلك للقيام المتَّصلِ بها، ثم حقَّقوا ذلك بأنْ ذكروا صُوراً يمكن فيها عدمُ اقتران التحريمة بالشروط، وعبارةُ "الهداية"(٢): ((ومراعاةُ الشرائط لِما يتَّصلُ بها من القيام))، قال في "الكفاية"(٢): ((والدليلُ أنَّ مَنْ وقعَ في البحر ولم يصِلِ الماءُ إلى أعضاء وضوئه، فكبَّر وغمس في الماء، ورفعَ وصلًى بالإيماء تجوزُ صلاته وإنْ كان حالَ التكبير غيرَ متوضّى)) اهـ.

فهذا أيضاً صريحٌ في أنَّ الشروط إنما تجبُ مراعاتُها مع الفراغِ منها عند أوَّلِ جزءٍ من القيام المُتَّصلِ بآخرِ التحريمة، فالشروطُ تُراعَى له في وقته لا لها [١/ق٥٣/ب] تَبَعاً له، ويمكن حملُ

<sup>(</sup>١) في هذه المقولة.

<sup>(</sup>٢) "الهداية": كتاب الصلاة \_ باب صفة الصلاة ٢/١٤.

<sup>(</sup>٣) "الكفاية": كتاب الصلاة ـ باب صفة الصلاة ٢٤٤/١ نقلاً عن الإمام بدر الدين. (هامش "فتح القدير").

## (ومنها القيامُ) بحيث لو مدَّ يديه لا ينالُ ركبتيه، ومفروضُهُ وواحبُهُ ومسنونُهُ ومندوبُهُ

كلام "الزيلعيِّ" المارِّ<sup>(۱)</sup> على هذا أيضاً، بأنْ يُجعَلَ قوله: ((لِمَا يتَّصلُ)) متعلَّقاً بقوله: ((يشــترطُ)) صِلةً له لا علَّةً حتى يكـونَ المعنى: يشــترطُ في التحريمــة لأجــلِ مـا يتَّصــلُ إلـخ، وحينــنـــــــــ فيتوافــقُ كلامُهم، ويتَّضحُ مرامُهم، هذا ما ظهَرَ لي في تحقيقِ هذا المقام، والسَّلام.

### بحثُ القيام

[٣٨٧٠] (قولُهُ: ومنها القيامُ) يشملُ التامَّ منه ـ وهو الانتصابُ مع الاعتدال ـ وغيرَ التامِّ، وهـو الانتحاءُ القليلُ بحيث لا تنالُ يداه ركبتيه، وقولُهُ: ((بحيث إلخ)) صادق بالصُّورتين، أفاده "ط"(٢). ويكرهُ القيامُ على إحدى (٢) القدمين في الصلاة بلا عذر، وينبغي أنْ يكون بينهما مقدارُ أربع أصابع اليد؛ لأنَّه أقربُ إلى الخشوع، هكذا رُوِيَ عن "أبي نصر" الدَّبُوسي (٤) أنَّه كان يفعلُه، كذا في "الكبرى"(٥)، وما رُوِيَ: ((أنَّهم ألصقوا الكعابَ بالكعاب)) أريد به الجماعة، أي: قامَ كلُّ واحدٍ بجانب الآخرِ، كذا في "فتاوى سمرقند"(١). ولو قامَ على أصابع رِحْليه أو عقِبيه بلا عذرٍ بجوز، وقبل: لا، حكى القولين في "القنية"(٧)، وتمامُهُ في "شرح الشيخ إسماعيل"(٨).

T91/1

<sup>(</sup>١) المقولة [٣٨٦٦] قوله: ((وقد منعه الزيلعيّ)).

<sup>(</sup>٢) "ط": كتاب الصلاة \_ باب صفة الصلاة ٢٠٢/١.

<sup>(</sup>٣) في النسخ:((أحد)) وما أثبتناه أولى.

<sup>(</sup>٤) ذكره القرشي صاحب "الجواهر المضية" في "الكنى" ٤٠/٩٤، وقال: أبو نصر الدَّبُوسي إسام كبير من أئمة الشروط.اهـ وكذلك ذكره اللكنوي في "الفوائد البهيـة" صـ٧٢١.. وذكر محقق "الجواهر المضية" أنَّ ترجمته في "كتائب أعلام الأخيار" برقم(٢٣٠) و"الطبقات السنية" برقم(٢٩٣٣).

<sup>(</sup>٥) أي: "الفتاوي الكبري"، لمحسام الدين الضدر الشهيد، وتقدمت ترجمتها ٢/٥٥.

 <sup>(</sup>٦) هي فتارى أبي على محمد بن الوليد المعروف بالزاهد السمرقندي (توفي بعد سـ٥٠٠ سنة هـ). ("كشف الظنون" ١٢٢٤/٢، "الجواهر المضية" ٣٩٠/٣، "الفوائد البهية" صـ٠٠٦. "هدية العارفين" ٧١/٢).

<sup>(</sup>٧) "القنية": كتاب الصلاة ـ باب فيما يتعلق بالقيام والركوع والسحود والأذكار ق١٤/أ.

<sup>(</sup>٨) "الإحكام": كتاب الصلاة \_ باب صفة الصلاة ١/ق ٢٨٦/ب.

بقدْرِ القراءة فيه، فلو كبَّرَ قائماً، فركَعَ ولم يقف صحَّ؛ لأنَّ ما أتى به من القيام إلى أنْ يَبلُغَ الركوعَ يكفيه، "قنية" (في فرضٍ) ومُلحَقٍ به.....

[٣٨٧١] (قولُهُ: بقدْرِ القراءةِ فيه) ذكرَهُ في "الشرنبلاليَّة"(١) بحثاً، لكنْ عزاه في "الجزائن"(٢) إلى "الحاوي"(١) وحينئذ فهو بقدْرِ آيةٍ فرضّ، وبقدْرِ الفاتحةِ وسورةٍ واحبّ، وبطوال المفصَّلِ وأوساطِه وقِصاره في محالِّها مسنونٌ، والزيادةُ على ذلك في نحو تهجُّدِ مندوبٌ، لكنْ في أواخر الفنّ الثالث من "الأشباه"(٤): ((قال أصحابنا: لو قرأ القرآن كلَّه في الصلاة وقعَ فرضاً، ولو أطالَ الرُّكوعَ والسيعودَ فيها وقع فرضاً)) اهـ.

ومقتضاه: أنَّه لو أطالَ القيامَ يقعُ فرضاً أيضاً، فينافي هذا التقديرَ، وقد يجابُ بأنَّ هذا قبل إيقاعه، أمَّا بعده فالكلُّ فرضٌ كما أنَّ القراءة قبل إيقاعها نُوِّعتُ إلى فرضٍ وواحبٍ وسنَّةٍ، وبعده يكون الكلُّ فرضاً.

وتظهرُ ثمرةُ ذلك في الثوابِ والعقاب، فإذا قرأ أكثرَ من آيةٍ يثابُ ثـوابَ الفـرض، وإذا تـركَ القراءة لا يُعاقَبُ على تركِ الزائد على الآية، هذا ما ظهَرَ لي، فتأمَّله.

ر٣٨٧٢] (قولُهُ: فركَعَ) أي: وقرأ في هُويِّهِ قدْرَ الفرض، أو كان أخـرسَ أو مقتديـًا، أو أُخَرَّر القراءةَ.

(٣٨٧٣) (قولُهُ: إلى أنْ يبلغَ الرُّكوعَ) أي: يبلغَ أقلَّ الركوع، بحيث تنالُ يداه ركبتيه، وعبارتُـهُ [١/قـ٣٤٦]] في "الحزائن"(°) عن "القنية"(١): ((إلى أنْ يصيرَ أقربَ إلى الركوع)).

<sup>(</sup>١) "الشرنبلالية": كتاب الصلاة ـ باب صفة الصلاة ٢٧/١ (هامش"الدرر والغرر").

<sup>(</sup>٢) "الخزائن": كتاب الصلاة - باب صفة الصلاة ق٨١/ب.

<sup>(</sup>٣) "الحاوي القدسي": كتاب الصلاة - باب صفة الصلاة ق ٥٤/أ.

<sup>(</sup>٤) "الأشباه والنظائر": الفن الثالث ـ الجمع والفرق صـ ٤٤ ـ.

<sup>(</sup>٥) "الخزائن": كتاب الصلاة \_ باب صفة الصلاة ق ٨/ب.

<sup>(</sup>٦) "القنية": كتاب الصلاة ـ باب فيما يتعلق بالقيام والركوع والسجود والأذكار ق١٣/ب.

(٣٨٧٤) (قولُهُ: كنذر) أطلقَهُ فشمل النذر المطلق، وهو الذي لم يعيَّنْ فيه القيامُ ولا القعود، وهذا أحدُ قولين، والثاني التخييرُ، "ط"(١). وأبدَلَ النذرَ في "الخزائن"(٢) بالواجب، ويدخلُ فيه قضاءُ ما أفسدَهُ من النوافل، فهل يفترضُ فيه القيامُ لوجوبه أم لا إلحاقًا له بأصله؟ توقَّفَ فيه "ط"(٢) والرحمتي ".

[٣٨٧٥] (قولُهُ: وسنَّةِ فحر في الأصحِّ) أمَّا على القول بوجوبها فظاهرٌ، وأمَّا على القول بسنيَّتها فمراعاةً للقول بالرجوب، ونقَلَ في "مراقي الفلاح"(٤): ((أَنَّ الأصحَّ جوازُها من قعودٍ))، "ط"(٥).

أقولُ: لكنْ في "الحلبة"(٢) عند الكلام على صلاة التراويح: ((لو صلَّى التراويحَ قاعداً بلا عنر قيل: لا تجوزُ قياساً على سنَّة الفجر، فإنَّ كلاً منهما سنَّة مؤكدةً، وسنَّة الفجر لا تجوزُ قياعداً من غيرِ عذر بإجماعهم كما هو روايةُ "الحسن" عن "أبي حنيفة" كما صرَّحَ به في "الخلاصة"(٢) فكذا التراويحُ، وقيل: يجوزُ، والقياسُ على سنَّة الفجر غيرُ تامٍ "، فإنَّ التراويح دونها في التأكيد، فلا تجوزُ التسويةُ بينهما في ذلك، قال "قاضى خان"(٨): وهو الصحيح)) اهـ.

<sup>(</sup>١) "ط": كتاب الصلاة \_ باب صفة الصلاة ٢٠٢/١.

<sup>(</sup>٢) "الخزائن": كتاب الصلاة \_ باب صفة الصلاة ق٨١/ب.

<sup>(</sup>٣) "ط": كتاب الصلاة .. باب صفة الصلاة ٢٠٢/١.

<sup>(</sup>٤) "مراقي الفلاح": كتاب الصلاة - فصل في صلاة النفل والصلاة على الدابة صــ ١٩٦١. لأبي الإخلاص الحسن بن عمار الشرنبلاليّ المصريّ (١٩٦٠هـ). ("إيضاح المكنون" ٢٦٤/١، "خلاصة الأثر" ٣٨/٢، "التعليقات السنية على الفوائد البهية" صـ٥٨٠).

<sup>(</sup>٥) "ط": كتاب الصلاة \_ باب صفة الصلاة ٢٠٢/١.

<sup>(</sup>٦) "الحلبة": صلاة التراويح ٢/ق ٢٠٥/أ.

<sup>(</sup>٧) "خلاصة الفتاوي": كتاب الصلاة ـ الفصل الثالث في التراويح ق ٢١/ب.

<sup>(</sup>٨) "الخانية": كتاب الصلاة \_ فصل في أداء التراويح قاعداً ٢٤٣/١ (هامش "الفتاوى الهندية").

(لقادر عليه) وعلى السحود، فلو قدَرَ عليه دون السحود نُدِبَ إِيماؤه قاعداً، وكذا مَن يسيلُ حُرحُهُ لو سجَدَ،....

[٣٨٧٦] (قولُهُ: لقادر عليه) فلو عجزَ عنه حقيقةً \_ وهو ظاهرٌ \_ أو حكماً \_ كما لو حصلَ له به أَلَمٌ شديدٌ، أو خاف زيادة المرض، وكالمسائلِ الآتية (() في قوله: ((وقد يتحتَّمُ القعودُ إلخ)) \_ فإنَّه يسقُطُ، وقد يسقُطُ مع القدرةِ عليه فيما لو عجزَ عن السجود كما اقتصرَ عليه "الشارح" تبعاً لـ "البحر "(٢)، ويزادُ مسألةٌ أخرى، وهي الصلاةُ في السفينة الجارية، فإنَّه يصلّي فيها قاعداً مع القدرةِ على القيام عند "الإمام".

[٣٨٧٧] (قولُهُ: فلو قدر عليه) أي: على القيام وحدَّهُ أو مع الرُّكوع كما في "المنية"(١).

[٣٨٧٨] (قولُهُ: نُدِبَ إِيماؤه قاعداً) أي: لقربه من السُّحود، وجاز إيماؤه قائماً كما في "البحر" (أنا، وأوجَبَ الثاني "زفر" والأئمَّةُ الثلاثة؛ لأنَّ القيام ركنّ، فلا يُترَكُ مع القدرة عليه، ولنا: أنَّ القيام وسيلةٌ إلى السُّجود للخرور، والسحودُ أصلٌ؛ لأَنَّه شُرِعَ عبادةً بلا قيام كسحدةِ التلاوة، والقيامُ لم يُشرَعُ عبادةً وحده، حتى لو سحد لغير الله تعالى يُكفَرُ بخلاف القيام، وإذا عجزَ عن الأصل سقطت الوسيلة كالوضوء مع الصلاة والسَّعي مع الجمعة، وما أوردَهُ "ابن الهمام" (أحاب عنه في [1/ق٤٦ ٢٣/ب] "شرح المنية" أن شم قال: ((ولو قيل: إنَّ الإيماء أفضلُ للحروج من الخلاف لكان موجهاً، ولكن لم أر مَنْ ذكرَهُ).

[٣٨٧٩] (قولُهُ: وكذا) أي: يُندَبُ إيماؤه قاعداً مع جواز إيمائه قائماً لعجزِهِ عن السجود

<sup>(</sup>١) انظر المقولة [٣٨٨٠] قوله: ((وقد يتحتُّمُ القعود إلخ)).

<sup>(</sup>٢) "البحر": كتاب الصلاة \_ باب صفة الصلاة ١٨٠١.

<sup>(</sup>٣) انظر "شرح المنية الكبير": فرائض الصلاة ـ القيام صـ ٢٦٦ ـ

<sup>(</sup>٤) "البحر": كتاب الصلاة ـ باب صلاة المريض ١٢٦/١.

<sup>(</sup>٥) "الفتح": كتاب الصلاة ـ باب صلاة المريض ٢٦٠/١.

<sup>(</sup>٦) "شرح المنية الكبير": فرائض الصلاة ـ القيام صـ٢٦٧ـ. وعبارته: ((إنَّ الإيماء قائماً أفضل...)).

وقد يتحتَّمُ القعودُ كمن يسيلُ جُرحُهُ إذا قام، أو يسلَسُ بولُهُ، أو يبدو ربعُ عورته، أو يضعُف عن القيام الخروجُ الفيضاع عن القيام الخروجُ الخماعةِ صلَّى في بيته قائماً،....

حكماً؛ لأنَّه لو سجَدَ لزِمَ فواتُ الطهارة بلا خلَفٍ، ولو أومَاً كان الإيماءُ خلَفاً عن السحود.

[٣٨٨٠] (قُولُهُ: وقد يتحتَّمُ القعودُ إلخ) أي: يلزمُهُ الإيماءُ قاعداً لخلَفيَّه عن القيام الذي عجزَ عنه حكماً؛ إذ لو قامَ لزمَ فوتُ الطهارة أو السَّترِ أو القراءةِ أو الصوم بلا خلَف، حتى لو لم يقدرْ على الإيماء قاعداً \_ كما لو كان بحال لو صلَّى قاعداً يسيلُ بولُهُ أو جرحُه، ولو صلَّى مستلقياً لا يسيلُ منه شيءٌ \_ فإنه يصلِّى قائماً بركوع وسحودٍ كما نصَّ عليه في المنية "(۱)، قال "شارحها"(۱): ((لأنَّ الصلاة بالاستلقاء لا تجوزُ بلا عذر كالصلاة مع الحدث، فيترجَّحُ ما فيه الإتيانُ بالأركان، وعن "محمَّدٍ": أنَّه يصلي مضطجعاً، ولا إعادةَ في شيء مما تقدَّمَ إجماعاً)) اه.

[٣٨٨١] (قولُهُ: أو يسلَسُ) من باب تعِبَ، "ط"(٢).

٣٨٨٢٦ (قولُهُ: أصلاً) أمَّا لو قدر على بعضِ القراءة إذا قام فإنَّـه يلزمُهُ أنْ يقرأ مقدار قدرته والباقي قاعداً، "شرح المنية"(٢).

[٣٨٨٣] (قولُهُ: الخروجُ لجماعةٍ) أي: في المسجد، وهو محمولٌ على ما إذا لم تتيسَّرْ له الجماعةُ في بيته، أفاده "أبو السُّعود"(1)، "ط"(0).

<sup>(</sup>١) انظر "شرح المنية الكبير": فرائض الصلاة ـ القيام ص٧٦٧ ـ.

<sup>(</sup>٢) في "ط": كتاب الصلاة ـ باب صلاة المريض ٣١٨/١ ((من باب فرح)) وهما سيَّان.

<sup>(</sup>٣) "شرح المنية الكبير": فرائض الصلاة \_ القيام صـ٢٦٧ ـ بتصرف يسير.

<sup>(</sup>٤) "فتح المعين": كتاب الصلاة \_ باب صفة الصلاة ١٦٨/١.

<sup>(</sup>٥) "ط": كتاب الصلاة \_ باب صفة الصلاة ٢٠٢/١-٢٠٣.

| فرائض الصلاة |      |               | الجزء الثالث        |
|--------------|------|---------------|---------------------|
|              |      | "الأشباه"(١). | به يُفتَى خلافاً لـ |
|              | <br> | قادرٍ عليها   | (ومنها القراءةُ) ا  |

[٣٨٨٤] (قولُهُ: به يُفتَى) وجههُ أنَّ القيام فرضٌ بخلاف الجماعة، وبه قال "مالك" و"الشافعيُّ" خلافاً لـ "أحمد" بناءً على أنَّ الجماعة فرضٌ عنده، وقيل: يصلّي مع الإمام قاعداً عندنا؛ لأنَّه عاجزٌ؛ إذ ذاك ذكرَهُ في "المحيط"، وصحَّحَهُ "الزاهديُّ"، "شرح المنية"(٢). وثَمَّ قولٌ ثالثٌ مشى عليه في "المنية"(١)، وهو: ((أنَّه يَشرعُ مع الإمام قائماً ثم يقعدُ، فإذا جاء وقتُ الرُّكوع يقومُ ويركعُ))، أي: إنْ قدرَ.

وما مشى عليه "الشارح" تبعاً لـ "النهر"(٤) حعَلَهُ في "الخلاصة"(٥) أصحَّ، وبه يفتى، قال في "الحلبة"(١): ((ولعلَّه أشبهُ؛ لأنَّ القيام فرضٌ، فلا يجوزُ تركهُ للجماعة التي هي سنَّة، بـل يُعَدُّ هـذا عذراً في تركها)) اهـ. وتبعَهُ في "البحر"(٧).

### بحثُ القراءة

وهي فرضٌ عمليٌّ في جميع ركعاتِ الفراءةُ) أي: قراءةُ آيةٍ من القرآن، وهي فرضٌ عمليٌّ في جميع ركعاتِ النفل والوتر، وفي ركعتين من الفرض كما سيأتي (٨) متناً في باب الوتر والنَّوافل، وأمَّا تعيينُ القراءة [١/ق٧٤/أ] في الأُوليين من الفرض فهو واحبٌ، وقيل: سنَّةٌ لا فرضٌ كما سنحقِّقه (٩)

<sup>(</sup>١) "الأشباه والنظائر": الفن الأول ـ القاعدة الخامسة: الضرر يزال صـ٩٨ ـ نقلاً عن "الخلاصة".

<sup>(</sup>٢) "شرح المنية الكبير": فرائض الصلاة - القيام صـ٢٦٨-٢٦٨.

<sup>(</sup>٣) انظر "شرح المنية الكبير": فرائض الصلاة .. القيام صـ٢٦٧..

<sup>(</sup>٤) "النهر": كتاب الصلاة ـ باب صفة الصلاة ق٢٤/أ.

<sup>(</sup>٥) "خلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة - الفصل الحادي والعشرون في صلاة المريض ق٩٩ /ب معزياً إلى شمس الأثمة الأوزجندي.

<sup>(</sup>٦) "الحلبة": فرائض الصلاة ـ القيام ٢/ق ٥٠/أ.

<sup>(</sup>٧) "البحر": كتاب الصلاة - باب صفة الصلاة ١٨/١.

<sup>(</sup>۸) ۱۱۱۶ "در".

<sup>(</sup>٩) المقولة ٢٦٢٩٤٦ قوله: ((على المذهب)).

# كما سيجيءُ، وهي ركنٌ زائدٌ عند الأكثرِ لسقوطه بالاقتداء بلا خَلَفٍ......

في الواجبات، وأمَّا قراءةُ الفاتحة والسُّورة أو ثلاثِ آياتٍ فهي واحبةٌ أيضاً كما سيأتي (١).

#### (فرغٌ)

قد تُفرَضُ القراءةُ في جميعِ ركعات الفرض الرباعيِّ، كما لو استخلَفَ مسبوقاً بركعتين، وأشارَ له أنَّه لم يقرأ في الأوليين كما سيأتي (٢) في باب الاستخلاف.

٢٨٨٦٦] (قولُهُ: كما سيحيءُ)(٢) أي: في الفصل الآتي مع بيــانِ حكــمِ القـراءة بغيرِ العربيَّـة أو بالشواذ أو بالتوراة والإنجيل.

### مبحثٌ في الرُكن الأصليِّ والرُّكن الزائد

(من المراقع ا

وأُورِدَ على تفسير الرُّكنِ الزائد بما مرَّ أنَّه يلزمُ عليه تسميةُ غَسل الرِّجْل ركناً زائداً في الوضوء، وأجيب: بأنَّ الزائد ما إذا سقَطَ لا يخلُفُه بدلّ، والمسحُ بدلُ الغَسل، ومثلُهُ بقيَّةُ أركانِ الصلاة، فإنَّها تسقُطُ إلى خلفٍ، فليستُ بزوائد)) بخلاف القراءة، وأوردَ أنَّ قراءة الإمام خلَفٌ

<sup>(</sup>١) صـ ١٩٠ ـ وما بعدها "در".

<sup>(</sup>۲) ۲۹/٤ "در".

<sup>(</sup>٣) صـ٥٧٥ وما بعدها "در".

<sup>(</sup>٤) "البحر": كتاب الصلاة ـ باب صفة الصلاة ٣٠٩/١ بتصرف.

<sup>(</sup>٥) الجواب هو للأكمل في "شرح البزدوي" كما في "البحر".

## (ومنها الركوعُ) بحيث لو مدَّ يديه نالَ ركبتيه.....

عن قراءة المقتدي لقوله ﷺ:(( مَنْ كان له إمامٌ فقراءةُ الإمام له قراءةٌ ))(١)، وأجماب "ح"(١): ((بـأنَّ المراد بالخلَفِ خلَف يأتي به مَنْ فاتَهُ الأصلُ، وها هنا ليس كذلك)) اهـ.

وهو أحسنُ مما في "ط"(٢): ((من أنَّه ليس المرادُ في الحديث الخلفيَّةَ، بـل المرادُ أنَّ الشـارع منَعَهُ عن القراءة، واكتفى بقراءةِ الإمام عنه)) اهـ.

قال في "النهر"<sup>(٤)</sup>: ((ولقائل أنْ يقول: لا نسلَّمُ سقوطَ القراءة بلا ضرورةٍ ليلزمَ كونُها زائداً؛ إذ سقوطُها لضرورةِ الاقتداء، ومنَّ هنا ادَّعي "ابنُ ملكِ" أنَّه ركنٌ أصليٌّ)) اهـ.

أقولُ: ولقائلِ أنْ يقول: [1/٣٤٧٥] لا نسلَّمُ أنَّ الاقتداء ضرورةٌ؛ إذ الضرورةُ: العجزُ المبيحُ لتركِ أداء الركن، والمقتدي قادرٌ على القراءة غيرَ أنَّه ممنوعٌ عنها شرعاً، والمنعُ لا يسمَّى عجزاً إلاَّ بتأويلٍ، وقد خالَف "ابنُ ملكٍ" الجمَّ الغفيرَ في ذلك كما قاله في "البحر"(٥)، فلا تُعتبَرُ مخالفتُهُ، والله تعالى أعلم.

## بحثُ الرُّكوع والسُّجود

[٣٨٨٨] (قولُهُ:بحيث لو مَدَّ يديه إلخ) كذا في "السِّراج"(\*)، وفي "شرح المنية"(٧): ((هو طأطأةُ

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد ٣٣٩/٣، وابين ماجه (٥٠٠) كتاب إقامة الصلاة \_ بـاب إذا قـرأ الإمـام فـأنصتوا، والدارقطني المترجه أحمد ٣٣٩/٣، وابيهقيّ في "السنن الكبرى" ٢١٠/١، والطّحاويّ في "شرح معاني الآثار" ٢١٧/١، وقال الإمـام اللكنوي: وللحديث طرق أخرى، وقال القاسم بن قطلوبغا في "التعريف والإخبار" ١٢٩/١: رواه أحمد بن مُنيع في "مسنده". وذكره الزّيلعيّ في "نصب الراية" ٧/٢ كلُّهم من حديث جابر ﷺ، وفي الباب عن ابن عمر، وأبي سعيد الخدري، وأبي هريرة وابن عباس ﷺ.

<sup>(</sup>٢) "ح": كتاب الصلاة ـ باب صفة الصلاة ق٥٥/أ.

<sup>(</sup>٣) "ط": كتاب الصلاة - باب صفة الصلاة ٢٠٣/١.

<sup>(</sup>٤) "النهر": كتاب الصلاة ـ باب صفة الصلاة ق٢٤/أ.

<sup>(</sup>٥) "البحر": كتاب الصلاة - باب صفة الصلاة ٢٠٩/١.

<sup>(</sup>٦) "السراج الوهاج": كتاب الصلاة - باب صفة الصلاة ١/ق ١٥١/أ.

<sup>(</sup>٧) "شرح المنية الكبير": فرائض الصلاة \_ الركوع صـ٧٩-٢٨٠ ـ.

.....

الرأس - أي: خفضُهُ - لكنْ مع انحناء الظهر؛ لأنَّه هو المفهومُ من موضوعِ اللغة، فيصدُقُ عليه قولُـهُ تعالى: ﴿ آرَكَ مُوا ﴾ [ الحج - ٧٧]، وأمَّا كمالُهُ فبانحناء الصُّلبِ حتى يستويَ الرأسُ بالعجُز، وهو حدُّ الاعتدال فيه)) اهـ. لكنْ ضعَّفَهُ في "شرح المحتار" ((ألل كوعُ يتحقَّقُ بما ينطلقُ عليه الاسم؛ لأنَّه عبارةٌ عن الانحناء، وقيل: إنْ كان إلى حالِ القيام أقربَ لا يجوزُ، وإنْ كان إلى حال الركوع أقربَ حازًى) اهـ. وتمامُهُ في "الإمداد" (().

وما اختاره في "شرح المحتار" هو الموافقُ لِما قرَّرَهُ علماؤنـا في كتب الأصول، وفي "شرح الشيخ إسماعيل" (") عن "المحيط" (أن ((وإنْ طأطًا رأسَهُ في الركوع قليلاً ولم يعتدل فظاهرُ الجواب عن "أبي حنيفة" أنَّه يجوزُ، وروى "الحسنُ" أنَّه إنْ كان إلى الركوع أقربَ يجوزُ، وإنْ كان إلى القيام أقربَ لا يجوز)) اهد.

وفي "حاشية الفتّال" عن "البِرْجَندي": ((ولو كان يصلّي قاعداً ينبغي أنْ يحاذي جبهت قدّاًم ركبتيه (٥) ليحصل الركوع)) اهـ.

قلتُ: ولعلَّه محمولٌ على تمامِ الركوع، وإلاَّ فقد علمتَ حصولَهُ بـأصلِ طأطأةِ الرأس، أي: مع انحناء الظّهر، تأمَّلْ.

(قولُهُ: لكنْ ضعَّفَهُ في "شرح المحتار" إلخ) أي: ما ذُكِرَ في "شرح المنية"، لكنَّ المحشِّي قد اختصَرَ ما فيه اختصاراً مُخلاً، ولذا كان ما نقلَهُ عنهما هو عين ما في "شرح المحتار" على حسب نقلِهِ لا مقابلَه، مع النَّ عبارة "شرح المنية" على ما نقلَهُ في "الإمداد": ((الرُّكوعُ خفضُ الرأس مع الانحناء بالظهر، وبه يحصل المفروض، وأمَّا كمالُهُ فبانحناء الصُّلب حتَّى يستويَ الرأسُ بالعجز، فإنْ طأطاً رأسَهُ قليلاً ولم يَصِلْ إلى حداً الاعتدال إنْ كان إلى الركوعُ الكامل أقربَ منه إلى القيام حازً ركوعُهُ، وإنْ كان إلى الركوعُ الكامل أقربَ منه إلى القيام حازً ركوعُهُ، وإنْ كان إلى القيام أقربَ

<sup>(</sup>١) "الاختيار": كتاب الصلاة \_ باب الأفعال في الصلاة ١/١٥.

<sup>(</sup>٢) انظر "الإمداد": كتاب الصلاة ـ باب صفة الصلاة ق١١٨/ب.

<sup>(</sup>٣) "الإحكام": كتاب الصلاة \_ باب صفة الصلاة ١/ق ٢٩٦/ب.

<sup>(</sup>٤) "المحيط البرهاني": كتاب الصلاة ١/ق ٥٠/أ.

<sup>(</sup>٥) ((قدام ركبتيه)) ساقط من"آ".

# (ومنها السحودُ) بجبهتِهِ وقدميه، ووضعُ أصبع واحدةٍ منهما شرطٌ،....

[٣٨٨٩] (قولُهُ: ومنها السحودُ) هو لغةً: الخضوعُ، "قاموس"(١). وفسَّرَهُ في "المغرب"(٢) بوضع الجبهةِ في الأرض، وفي "البحر"(٢): ((وحقيقةُ السحود: وضعُ بعضِ الوحهِ على الأرض مما لا سُحرية فيه، فدحَلَ الأنفُ، وخرَجَ الخدُّ والذقن، وأمَّا إذا رفَعَ قدميه في السُّجود فإنَّه مع رفع القدمين بالتلاعُب أشبهُ منه بالتعظيم والإحلال)) اهد. وتمامُهُ فيما علَّقناه عليه (٤).

[٣٨٩٠] (قُولُهُ: بجبهتِهِ) أي: حيث لا عذرَ بها، وأمَّا جوازُ الاقتصار على الأنفِ فشرطُهُ العذرُ على الراجع كما سيأتي (()، [1/ق٣٤٨]] قال "ح"(): ((ئمَّ إنِ اقتصَرَ على الجبهة فوضعُ جزءٍ منها \_ وإنْ قلَّ \_ فرضٌ، ووضعُ أكثرها واجبٌ)).

[٣٨٩١] (قُولُهُ: وقَدَميه) يجبُ إسقاطه؛ لأنَّ وضعَ إصبع واحدةً (٧) منهما يكفي كما ذكَّرَهُ

لم يَحْنِ ظهره بل طَأَطَأُ رأَسَهُ مع ميلان منكبيه ـ لا يجوزُ ركوعه، لكنْ ضعَّفَهُ في "الاختيار"، حيث قال في "شرح المختار": الركوعُ يتحقَّقُ إلخ ))، فأنت ترى أنَّ ما في "المختار" من التضعيف ليس لِما اقتصَرَ عليه المحشِّي من عبارة "شرح المنية" التي ذكرَها؛ إذ هي عينُ ما صدَّرَ به في "الاختيار"، بل لِما ذكرَهُ ثانياً بقوله: (( فإنْ طأطاً رأسهُ قليلاً إلخ ))، وهو ما عبَّرَ عنه في "الاختيار" بقيل، تأمَّل. ومع هذا ففي كون ما في "الاختيار" تضعيفاً لِما في "شرح المنية" مع تقييده بقوله: (( بأن لم يَحْنِ ظهرهُ بل إلخ )) نظرٌ ظاهرٌ؛ إذ لا شك أنَّه مع هذا التقييد لا يكونُ راكعاً، وعبارةُ "الاختيار" لا تدلُّ على الضعف في هذه الصُّورة.

(قُولُهُ: يجبُ إسقاطُهُ؛ لأنَّ وضعَ إلخ) يقال: ذكَرَ قوله:(( وضعَ إصبع إلخ )) بياناً للقدر المفروض

<sup>(</sup>١) "القاموس": مادة((سجد)).

<sup>(</sup>٢) "الغرب": مادة((سجد)).

<sup>(</sup>٣) "البحر": كتاب الصلاة - باب صفة الصلاة ١٩٩١.

<sup>(</sup>٤) انظر "حاشية منحة الخالق على البحر الرائق": كتاب الصلاة ـ باب صفة الصلاة ٢٠٩/١.

<sup>(</sup>٥) صـ٥٢٦- "در".

<sup>(</sup>٦) "ح": كتاب الصلاة \_ باب صفة الصلاة ق٥٥/أ.

 <sup>(</sup>٧) في "د" زيادة: ((المراد بوضع أصبع توجيهُها نحو القبلة ليكون الاعتماد عليها؛ لقوله الله المحد العبـدُ سـجد كـلُ عضو منه فليوجُهُ من أعضائه للقبلة ما استطاع». وهذا يجب النبه له، وأكثر الناس عنه غافلون، "شرح المنية")).

بعدُ، "ح"(١). وأفادَ أنَّه لو لم يضعْ شيئاً من القدمين لم يصحَّ السحود، وهو مقتضى مَا قدَّمناه (٢) آنفاً عن "البحر"، وفيه خلاف سنذكره (٢) في الفصل الآتي.

[٣٨٩٧] (قولُهُ: وتكرارُهُ تعبُّلُ) (٤) أي: تكرارُ السجود أمرٌ تعبُّديٌّ، أي: لم يُعقَلْ معناه على قول أكثر المشايخ تحقيقاً للابتلاء، وقيل: تُنتي ترغيماً للشيطان، حيث لم يسجدُ مرَّةً، فنحن نسجدُ مرَّةً، ونحن نسجدُ مرَّةً،

## مطلبٌ: هل الأمرُ التعبُّديُّ أفضلُ أو المعقولُ المعنى (فائدةٌ)

سُئل "المصنَّف" في آخر "فتاواه التمرتاشيَّة"(١): ((هـل التعبُّديُّ أفضلُ أو معقـولُ المعنى؟ أحاب: لم أقف عليه لعلمائنا سوى قولِهم في الأصول: الأصلُ في النُّصوص التعليلُ))، فإنَّه يشيرُ إلى أفضليَّةِ المعقول، ووقفتُ على ذلك في "فتاوى ابن حجرٍ "(٧)، قال: ((قضيَّةُ كلام

من وضع القدمين، وليس في ذكرِ القدمين ما يدلُّ على اشتراطِ وضعِهما، بل إنَّ السحود يكونُ بهما، وهـذا لا يدلُّ على اشتراط وضعهما كما أنَّ ذكر الجبهة لا يدلُّ على اشتراط استيعابها، بل يكفي وضعُ جزء منها. r. . /

<sup>(</sup>١) "ح": كتاب الصلاة \_ باب صفة الصلاة ق٥٥/أ.

<sup>(</sup>٢) المقولة (٣٨٨٩ قوله: ((ومنها السحود)).

<sup>(</sup>٣) المقولة [٢٧١٦] قوله: ((وفيه إلخ)).

<sup>(</sup>٤) في "د"زيادة: ((قال في "البحر": الحكمة من كون السجود مثنى ترغيمُ للشيطان، فإنه أمر بسجدة فلم يفعل، فنحن نسجد مرتين ترغيماً له، وقيل: الأولى لامتثال الأمر، والثانية ترغيماً له حيث لم يسجد استكباراً، وقيل: الأولى لشكر الإيمان، والثانية لبقائه، وقيل: في الأولى إشارة إلى أنه خلق من الأرض، وفي الثانية إلى أنه يعاد إليها، وقيل: لما أخذ الميثاق على ذرية آدم أمرهم بالسجود تصديقاً لما قالوا، فسجد المسلمون كلهم وبقي الكفار، فلماً رفع المسلمون رؤوسهم رأوا الكفار لم يسجدوا فسجدوا ثانياً شكراً للتوفيق كما ذكره شيخ الإسلام. انتهى ملحصاً. وذكر في "السراج" حكماً آخر فارجع إليه من آخر كتاب الصلاة)).

<sup>(</sup>٥) انظر "البحر": كتاب الصلاة ـ باب صفة الصلاة ٢١٠/١.

<sup>(</sup>٦) منه نسخٌ خطية في مكتبة الأسد، انظر فهرس "مخطوطات المكتبة الظاهرية"ـ الفقه الحنفي ١٣/٢.

 <sup>(</sup>٧) "الفتاوى الحديثية": مطلب: هل التّعبديُّ أفضلُ، أو معقول المعنى؟ صد٠٥...

ثابتٌ بالسنَّةِ كعددِ الركعات

(ومنها القعودُ الأخير)...

"ابن عبد السلام"(١) أنَّ التعبُّديَّ أفضلُ؛ لأنَّه بمحضِ الانقياد بخلاف ما ظهرتْ علَّته، فإنَّ مُلابِسه قـد يفعلُهُ لتحصيلِ فائدته، وخالفَهُ "البُلْقيني (٢)" فقال: لا شكَّ أنَّ معقول المعنى من حيث الجملةُ أفضلُ؛ لأنَّ أكثرَ الشريعة كذلك، وبالنظر للجزئيَّات قد يكونُ التعبُّديُّ أفضلَ كالوضوء وغُسلِ الجنابة (٢)، فإنَّ الطواف أفضلُ كالعقولُ أفضلَ كالطواف والرمي، فإنَّ الطواف أفضلُ)) اهـ.

وفي "الحلبة" عند الكلام على فرائضِ الوضوء: ((وقد اختلَفَ العلماءُ في أنَّ الأمور التعبُّديَّة هل شُرِعَتْ لحكمةٍ عند الله تعالى وخفيت علينا أوْ لا؟ والأكثرون على الأوَّل، وهو المتّحهُ لدلالةِ استقراء عادةِ الله تعالى على كونه سبحانه جالباً للمصالح دارئاً للمفاسد، فما شرَعَهُ إنْ ظهرتْ حكمتُهُ لنا قلنا: إنَّه معقولٌ، وإلاَّ قلنا: إنَّه تعبُّديُّ، والله سبحانه العليمُ الحكيم)).

وهـذا لأنَّ الأمر بالسُّنَّةِ) أي: وبالإجماع، "بحر"(°). وهـذا لأنَّ الأمر بالسـحود في الآيـة لا يدلُّ على تكراره.

### بحثُ القعودِ الأخير

[٣٨٩٤] (قولُهُ: ومنها القعودُ الأخيرُ) عبَّرَ بالأخير دون الثاني ليشملَ قعدةً الفحر وقعـدةً

(قولُهُ: قد يكونُ التعبُّديُّ أفضلَ كالوضوء إلخ) وذلك أنَّ الحدث بنوعيه بمعنى المانعيَّة القائمة بالشخص إنما عُرِفَ من جهة الشَّرع كإزالته لا دخلَ للعقل فيه، ثمَّ بعد قيامها به الذي هو عبارةٌ عن جميع الأعضاء لـم نَعقِلْ

<sup>(</sup>١) في كتابه "فواعد الأحكام في مصالح الأنام": فصل فيما عرفت حكمته من المشروعات ومـــا لــم تعرف حكمته منهـا ١٨٨١. وهو أبو محمد عبدالعزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم السُّلَمي الدمشــقيّ الشــافعيّ (ت٢٠٦هــ). ("فــوات الوفيات" ٢٠٠/٢" طبقات السبكي "٩/٨").

 <sup>(</sup>٢) أبو حفص عمر بن رسلان بن نُصير، سراج الدين الكِنّانيّ العسقلانيّ ثم البُلقِينيّ المصريّ الشافعيّ (٥٠٠هـ).
 ("الضوء اللامع"، ١/٥٨، شذرات الذهب" ١/٥٨، "الأعلام" ٤٦/٥).

 <sup>(</sup>٣) عبارة ابن حجر: ((وغسل النحاسة)) وهو الصواب؛ لأنّ غسل النّجاسة معقولُ المعنى خلافًا للجنابة، ومرادُه
 أن يوازن بين تعبّديّ كالوضوء ومعقول المعنى كغسل النجاسة، والله أعلم

<sup>(</sup>٤) "الحلبة": كتاب الطهارة ـ فرائض الوضوء ١/ق٣١أ.

<sup>(</sup>٥) "البحر": كتاب الصلاة ـ باب صفة الصلاة ١٠/١٣.

# والذي يظهرُ أنَّه شرطًّ؛......

المسافر؛ لأنَّها أخيرةٌ وليست ثانيةً، كذا في "الدراية"، والمرادُ وصفُـهُ بأنَّه واقعٌ آخرَ الصلاة، وإلاَّ فالأخيرُ يقتضي سبقَ غيره، وعليه: لو قال: آخرُ عبدٍ أملكُهُ [١/ق ٣٤٨/ب] فهو حرٌّ، فملَكَ عبداً لم يعتِقْ، فليتأمَّلْ، "إمداد"(١).

وفي "كشف البزدوي " (أنّها واجبة لا فرض الكون الواجب هنا في قوّة الفرض في العمل وفي "كشف البزدوي " (أنّها واجبة لا فرض الكون الواجب هنا في قوّة الفرض في العمل كالون ))، وفي "المخزانة": ((أنّها فرض وليست بركن أصلي ، بل هي شرط للتحليل))، وجزَمَ بأنّها فرض في "الفتح " و"التبيين " في "الفتح " و"التبيين " في "الينابيع " : ((أنّه الصحيح))، وأسار إلى الفرضية الإمام "للحبوبي " في مناسك "الجامع الصغير "، ولذلك مَنْ حلَفَ لا يصلّي يحنث بالرفع من السحود دون توقّف على القعدة، فهي فرض لا ركن إذ الركن هو الداخل في الماهيّة، وماهيّة الصلاة تتم بدون القعدة، ثم قال: ((فعُلِمَ أنّه إنما شُرِعَت لا جلِ الاستراحة، والفرض أدنى حالاً من الركن؛ لأنّ الركن يتكرّر ، فعدم التكرار دليل على عدم الركنيّة، والفقة فيه أنّ الصلاة أفعال موضوعة للتعظيم، وأصل التعظيم بالقيام، ويزداد بالركوع، ويتناهى بالسُّحود، فكانت القعدة مرادة للخروج من الصلاة، فكانت القعدة مرادة للخروج من الصلاة، فكانت القعدة مرادة للخروج من الصلاة، فكانت القعدة الدرا" للشيخ "إسماعيل" ( ).

قال في "البحر"(١): ((ولم أرَ مَنْ تعرَّضَ لثمرةِ الخلاف))، أي: في أنَّها ركن أوْ لا،

وجهَ تخصيص أعضاء الوضوء بقيام المانعيَّة بها مع تعقَّلِنا وجهَ قيامِها بجميع أعضاء الغسل؛ إذ هي قائمةٌ بــه، وهــو عبارةٌ عن جميع أعضائه.

<sup>(</sup>١) "الإمداد": كتاب الصلاة \_ فصل في متعلقات الشروط ق١٢٢/ب.

<sup>(</sup>٢) "كشف الأسرار": فصل الواجب ٥٥٨/٢ بتصرف.

<sup>(</sup>٣) "الفتح": كتاب الصلاة \_ باب صفة الصلاة ٢٤١/١.

<sup>(</sup>٤) "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة \_ باب صفة الصلاة ١٠٤/١.

<sup>(</sup>٥) "الإحكام": كتاب الصلاة \_ باب صفة الصلاة ١/ق ٢١٥/ب.

<sup>(</sup>٦) "البحر": كتاب الصلاة : باب صفة الصلاة ٢١١/١.

لأنَّه شُرِعَ للخروج كالتحريمة للشُّروع، وصحَّحَ في "البدائع"<sup>(١)</sup>:(( أنَّه ركنٌ زائـدٌ؛ لحنثِ مَن حلَفَ لا يصلِّي بالرفع من السجود ))، وفي "السِّراجية"<sup>(١)</sup>......

وبيَّنَ في "الإمداد"(٢) الثمرة: ((بأنَّه لو أتى بالقعدةِ نائماً تعتبرُ على القولِ بشرطيَّتها لا ركتيَّتها))، وعزاه إلى "التحقيق"(٤)، والأصحُّ عدمُ اعتبارها كما في "شرح المنية"(٥).

قلتُ: وهذا يؤيِّدُ القولَ بأنَّها ركنٌ زائدٌ لا شرطٌ خلافاً لِما مشى عليه "الشارح" تبعاً لـ "النهر "<sup>(١)</sup>.

[٣٨٩٦] (قولُهُ: لأنَّه شُرِعَ للخروج) فيه أنَّ ما شُرِعَ لغيره قد يكون ركناً كالقيام، فإنَّه شُرِعَ وسيلةً للرُّكوع والسجود، حتى لو عجزَ عنهما يومئُ قاعداً وإنْ قدَرَ على القيام.

[٣٨٩٧] (قولُهُ: لحنثِ مَنْ حلَفَ إلخ) فيه أنَّ القراءة ركنٌ زائدٌ مع أنَّه لو حلَفَ لايصلَّي وصلَّى ركعةً بلا قراءةٍ لا يحنثُ، فلا دلالةً في ذلك على أنَّ القعدة ركنٌ زائدٌ، بل يدلُّ على أنَّها شرطٌ، فالمناسبُ له "الشارح" أنْ يعكسَ، بأنْ يذكرَ هذا دليلاً للشرطيَّة، ويذكرَ ما قبله هنا

(قولُهُ: وهذا يُؤيِّدُ إلخ) أي: أصحَّيةُ عدم اعتبارها، لكنه إنما يُثبتُ أنَّها ركنٌ لا كونَهُ زائداً.

(قُولُهُ: فِيهِ أَنَّ مَا شُرِعَ لغيره قد يكونُ ركناً إلخ) قد يقال: إنَّ الشأن فيما شُرِعَ لغيره أنْ يكون شرطاً لا ركناً ما لم يوجد الدَّليلُ على الرُّكنية، وقد وُجِدَ بالنسبة إلى القيام، فإنَّه قام الدليلُ القطعيُّ على أنَّه منها ولم يوجد بالنسبة للقعود الأخير.

(قولُهُ: فالمناسبُ لـ "الشارح" أنْ يعكسَ بأنْ يذكرَ هذا دليلاً للشرطيَّة، ويذكرَ ما قبله هنا إلخ) فيما قالَـهُ تــأمُّلُ؛ لأنَّ غاية ما يفيدُهُ التنظير في التعليل الأوَّل أنَّه لا يلزمُ من كون الشيء مشروعاً لغيره أنْ يكون ركناً

<sup>(</sup>١) "البدائع": كتاب الصلاة \_ فصل في أركان الصلاة ١١٣/١ بتصرف.

<sup>(</sup>٢) "السراجية": كتاب الصلاة \_ باب الأفعال في الصلاة ٥٣/١ بتصرف يسير (هامش "فتاوى قاضيخان").

<sup>(</sup>٣) "الإمداد": كتاب الصلاة \_ باب صفة الصلاة ق١٢٣/ب.

<sup>(</sup>٥) "شرح المنية الكبير": فرائض الصلاة ـ السادس: القعود الأخير صـ ٢٩١ ـ.

<sup>(</sup>٦) "النهر": كتاب الصلاة \_ باب صفة الصلاة ق٢١/ب.

((لا يُكفَرُ منكرُه)) (قدْرَ) أدنى قراءةِ (التشهُّدِ) إلى: عبدُهُ ورسولُهُ بلا شرطِ موالاةٍ وعدمِ فاصلٍ؛ لِما في "الولوالجيَّة"(١): ((صلَّى أربعاً، وحلَسَ لحظةً، فظنَّها ثلاثاً فقام، ثمَّ تذكَّرَ فحلَسَ، ثم تكلَّمَ فإنْ كِلا الجلستين قدْرَ التشهُّدِ صحَّت، وإلاَّ لا)).

دليلاً للرُّكنيَّة، تأمَّلْ.

(٣٨٩٨) (قولُهُ: لا يُكفَرُ منكرُهُ) الظاهرُ أنَّ المراد منكرُ فرضيَّته؛ لأنَّه [1/ق ٣٤٩] قيلً بوحوبه كما في "القُهُستانيِّ"(٢)، وأمَّا منكرُ أصلِ مشروعيَّته فينبغي أنْ يُكفَرَ لثبوته بالإجماع، بل معلومٌ من الدِّين بالضرورة، أفاده "ح"(٢). ويؤيِّدُهُ ما قالوا في السنن الرواتب: مَنْ لـم يرَها حقاً كفَرَ.

٣٨٩٩] (قولُهُ: قدْرَ أدنى قراءةِ التشهُّبِ) أي: أدنى زمنٍ يُقرَأ فيه، بأن يكون قـدْرَ أسـرعِ مـا يكون من التلفُّظ به مع تصحيحِ الألفاظ، وليس المرادُ أنَّ له في نفسه أدنى وأعلى، "ط"(<sup>13)</sup>.

[٣٩٠٠] (قولُهُ: إلى: عبدُهُ ورسولُهُ) أشار به إلى أنَّ المراد به التشهَّدُ الواحبُ بتمامه، قال في "شرح المنية"(٥): ((والمرادُ من التشهُّدِ: التحياتُ إلى عبدُهُ ورسولُهُ، هو الصحيحُ، لا ما زعَمَ البعضُ أنَّه لفظُ الشَّهادتين فقط)) اهـ.

[٣٩٠١] (قولُهُ: وعدمِ فاصلٍ) عطفُ تفسيرٍ على ما قبله.

أو شرطاً، بل تارةً يكونُ ركناً كالقيام، وتارةً شرطاً كالتحريمة، فلا يصلحُ دليلاً للركنيَّة، تــاَمَّل. ويجابُ عن "الشارح" بأنَّ الركن الزائد ما يسقطُ اعتبارُ الشارع له من الأركان في بعـض الأحيان بلا ضرورةٍ، وحيث سقَطَ اعتبارُ القعود منها في مسألة الحلف كان زائداً، ولا يلزمُ من ذلك اعتبارُ الشارع القراءةَ ركناً زائداً في هذه المسألة، بل اعتبرَها ركناً أصليًا وزائداً في الاقتداء، فتمَّ لـ "الشارح" تعليلاه للركنيَّة والشرطيَّة.

<sup>(</sup>١) لم نعثر على المسألة في مخطوطة "الولوالجية" التي بين أيدينا.

<sup>(</sup>٢) "جامع الرموز": كتاب الصلاة ـ فروض الصلاة ١/٧٨.

<sup>(</sup>٣) "ح": كتاب الصلاة  $_{-}$  باب صفة الصلاة ق $^{\circ}$   $^{\circ}$   $^{\circ}$ 

<sup>(</sup>٤) "ط": كتاب الصلاة \_ باب صفة الصلاة ٢٠٤/١.

<sup>(</sup>٥) "شرح المنية الكبير": فرائض الصلاة ـ السادس: القعود الأخير صـ٢٩٠ـ.

(ومنها الخروجُ بصنعه) كفعلِهِ المنافِيَ لها بعد تمامها وإنْ كُرِهَ تحريمًا، والصحيحُ أنَّـه ليس بفرضِ اتِّفاقاً، قالَهُ "الزيلعيُّ"<sup>(۱)</sup> وغيره، وأقرَّهُ "المصنِّف"، وفي "المحتبى":.....

### بحثُ الخروج بصنعه

المورق المورق المنها الخروج بصنعه إلخ) أي: بصنع المصلّى، أي: فعله الاختياري بأي وحه المورق ا

[٣٩.٣] (قولُهُ: كفعلِهِ المنافي لها) الأولى التعبيرُ بالباء بدل الكاف ليكونَ تفسيراً لقوله: ((بصنعه))، إلاَّ أنْ يقال: أرادَ بالخروج بصنعهِ الخروج بلفظِ السَّلام حملاً للمطلَق على الكمال لأنَّه الواجبُ، وبقوله: ((كفعلِه إلخ)) ما عداه، ويدل عليه قولُهُ: ((وإنْ كُرِهَ تحريماً))، فإنَّه لا يكرهُ إلاً فيما عدا السلام، فافهم. واحترزَ بالمنافي عن نحوِ قراءةٍ وتسبيح.

٣٩٠٤<sub>]</sub> (قولُهُ: بَعْدَ تمامِها) أي: بعدَ قعودِهِ الأخي<sub>رِ</sub> قدرَ التشهُّد، وقَيَّدَ به لأنَّ إتيانه بالمنافي قبلَهُ يُبطِلُها اتِّفاقاً، "ح"<sup>(٤)</sup>.

[٣٩٠٥] (قولُهُ: والصحيحُ إلخ) اعلمُ أنَّ كـون الخروج بصنعه فرضاً غيـرُ منصـوصٍ

(قُولُهُ: الحَرُوجَ بلفظِ السلام حملاً للمطلسقِ إلىخ) لا يصحُّ إرادةُ الكـامل هنـا؛ إذ لـو كـان مـرادُهُ ذلـك لاقتضى كلامُهُ أنَّ هذا الفرد هو الفرضُ بخصوصه مع أنَّه يصحُّ بغيره ويكونُ آتيًا بفرض الخروج بالصنع.

<sup>(</sup>١) "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة .. باب صفة الصلاة ١٠٤/١.

<sup>(</sup>٢) "البحر": كتاب الصلاة ـ باب صفة الصلاة ١١١/١.

<sup>(</sup>٣) "التاترخانية": كتاب الصلاة ـ الفصل الثاني في الفرائض ـ فصل في الخروج عن الصلاة بفعل المصلّي ٩٠٩/١.

<sup>(</sup>٤) "ح": كتاب الصلاة \_ باب صفة الصلاة ق٥٥/ب.

.....

عن "الإمام"، وإنما استنبطَهُ "البَرْدَعيُّ" من المسائلِ الاثني عشريَّة الآتية (٢) قبيل باب مفسدات الصلاة، فإنَّ "الإمام" لَمَّا قال فيها بالبطلان مع أنَّ أركان الصلاة تَّمتْ، ولم يبق إلاَّ الخروجُ دلَّ على [١/٥٩ ٣٤/ب] أنَّه فرضٌ، وصاحباه لَمَّا قالا فيها بالصحَّةِ كان الخروجُ بالصنع ليس فرضاً عندهما، وردَّهُ "الكرحيُّ": ((بأنَّه لا خلاف بينهم في أنَّه ليس بفرض، وأنَّ هذا الاستنباط غلطٌ من "البردعيِّ"؛ لأنَّه لو كان فرضاً - كما زعمهُ - لاحتصَّ عما هو قُربةٌ وهو السلام)). وإنما حكم "الإمامُ" بالبطلان في الاثني عشريَّة لمعنى آخر، وهو أنَّ العوارض فيها مغيِّرةٌ للفرض، فاستوى في حدوثها أوَّلُ الصلاة و آخرُها، فإنَّ رؤية المتيمِّم بعد القعدة الماءَ مغيِّرةٌ للفرض؛ لأنَّه كان فرضهُ التيمُّم في الميكرة والحدثُ المعلّق لا مغيِّرة وكذا بقيَّةُ المسائلِ بخلاف الكلام، فإنَّه قاطعٌ لا مغيِّر، والحدثُ العمدُ والقهقهةُ ونحوُهما مُبطلةٌ لا مغيِّرة ، وتمامُهُ في "ح" ".

هذا، وقد انتصَرَ العلاَّمة "الشرنبلاليُّ" لــ "البردعيِّ" في رسالته "المسائل البهيَّة الزكيَّة على الاثني عشريَّة"(٤): ((بأنَّه قد مشَىَ على افتراض الخروج بصنعِهِ صاحبُ "الهداية"(٥)، وتبعَهُ الشُّراح

<sup>(</sup>١) أبو سعيد أحمد بن الحسين البَرْدَعيُّ (ت٣١٧هـ).("الجواهر المضية" ١٦٣/١، "الطبقات السنية" ٢٤١/١).

<sup>(</sup>٢) المقولة [١١٠٥] قوله:((عنده)).

<sup>(</sup>٣) انظر "ح": كتاب الصلاة .. باب صفة الصلاة ق٥٣٠/ب.

<sup>(</sup>٤) انظر "إيضاح المكنون" ٢/٤٧٤،و"هدية العارفين" ٢٩٣/١.

<sup>(</sup>٥) "ما نقله الشرنبلالي عن صاحب "الهداية" و"شُرّاح الهداية" وشروح "الكنز" من ترجيحهم لقول البَرْدَعِيّ فيه مقال؛ إذ المنصوص في الكتب المذكورة يؤيد قول الكُرْخيّ ويرجحه. انظر "الهداية" باب الحدث في الصلاة صـ ٦٠، و"الكفاية" و"العناية" باب الحدث في الصلاة ٣٣٦/١ (هـ امش "فتح القدير") و"المناية" باب صفة الصلاة ١/٤٥١، والمناية باب صفة الصلاة ١/٤٥١، وباب الحدث في الصلاة ١/١٥٥١، و"المبحر" باب صفة الصلاة المهادة ١/١٥١، وباب الحدث في الصلاة ١٩٩٦، و"النهر" باب صفة الصلاة ق٢٤/ب، وباب الحدث في الصلاة ق٩٥/ب، والعيني في "رمز الحقائق" ١٣٦/١، والغريب أنَّ ابن عابدين رحمه الله صرّح بذلك في المقولة [٥٥٠ و و النقل ترجيح ((ليأتي بالسلام)) حيث قال: ((وفي كلام صاحب "الهداية" إشارة إلى أنَّ المختارَ قولُ الكُرْخِيَ)). ثم عاد لينقل ترجيح الشرنبلالي وكلامه ثانية في المقولة [٥١١٥] قوله:

((وعليه المحقِّقون)).

وبقِيَ من الفروض تمييزُ المفروض،.....

وعامَّةُ المشايخ وأكثرُ المحقِّين، والإمامُ "النسفيُّ" في "الوافي" و"الكافي"(١) و"الكـنز"<sup>(٢)</sup> وشـروحه، وإمامُ أهل السنَّةِ الشيخُ "أبو منصور" الماتريديُّ)).

(٣٩٠٦] (قولُهُ: وعليه) أي: على الصحيح الذي هو قولُ "الكرخيِّ" المقابلُ لقول "البردعيِّ". وفائدةُ الخلاف بينهما تظهرُ فيما إذا سبَقَهُ حدثٌ بعد قعوده قدْرَ التشهُّد، إذا لم يتوضَّأ ويَشْ ويخرجْ بصنعه بطلتْ على تخريج "البردعيِّ"، وصحَّتْ على تخريج "الكرخيِّ"، "ط"(٣).

[٣٩٠٧] (قولُهُ: تمييزُ المفروضِ) فسَّرَهُ "ط"(أ): ((بأنْ يُميّزَ السحدةَ الثانيةَ عن الأولى ـ بأنْ يرفعَ ولو قليلاً ـ أو يكونَ إلى القعود أقربَ، قولان مصحَّحان))، ونقلَ "الشرنبلاليُّ" أصحيّة الثاني، وفسَّرهُ "ح"(أ): ((بأنَّ المراد بالتمييز تمييزُ ما فُرِضَ عليه من الصَّلوات عمَّا لم يُفرَضْ عليه، حتى لو لم يعلمْ فرضيَّةَ الحمسِ إلاَّ أنَّه كان يصلّيها في وقتها لا يُجزيه، ولو علم أنَّ البعض فرضٌ والبعض سنَّة، ونوى الفرضَ في الكلِّ، أو لم يعلمْ ونوى صلاة الإمام عند اقتدائه في الفرض جاز، ولو علم الفرض دون ما فيه من فرائضَ وسنن جازتُ صلاتُهُ أيضاً، كذا في "البحر"(أ)، فليس المرادُ المفروضَ من أجزاء كلِّ صلاةٍ، أي: بأنُّ يعلمَ أنَّ القراءة فيها فرضٌ، وأنَّ التسبيح سنَّة وهكذا)) خلافاً لِما يوهمهُ ما في متنِ "نور الإيضاح" [١/ق، ٣٥/أ] وإنْ كان في شرحِه(٢) فسَرَّهُ عا يرفعُ الإيهامَ.

<sup>(</sup>١) "الكافي شرح الوافي": كتاب الصلاة ـ باب صفة الصلاة ١/ق ٢٥/أ.

<sup>(</sup>٢) انظر "شرح العيني على الكنز": كتاب الصلاة \_ باب صفة الصلاة ٢٦/١.

<sup>(</sup>٣) "ط": كتاب الصلاة ـ باب صفة الصلاة ٢٠٤/١.

<sup>(</sup>٤) "ط": كتاب الصلاة \_ باب صفة الصلاة ٢٠٤/١.

<sup>(</sup>٥) "ح": كتاب الصلاة ـ باب صفة الصلاة ق٥ أ.

<sup>(</sup>٦) "البحر": كتاب الصلاة \_ باب صفة الصلاة ١/٢٩٧ نقلاً عن "الظهيرية".

<sup>(</sup>٧) انظر "مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح": كتاب الصلاة \_ باب شروط الصلاة وأركانها صـ٢٤٣ ـ.

## وترتيبُ القيام على الركوع، والركوع على السجود، والقعودِ الأخير على ما قبله،

أقولُ: كان ينبغي لـ "الشارح" عدمُ ذكرِهِ ذلك كما فعل في "الخزائن"<sup>(١)</sup>؛ لأنَّه على التفسيرِ الأوَّلِ يكون بمعنى افتراضِ السجدة الثانية؛ لأنَّها لا تتحقَّقُ بدون رفعٍ، وقد مـرَّ<sup>(٢)</sup> ذكرُ الســجود، وعلى التفسيرِ الثاني يرجعُ إلى اشتراطِ التعيين في النَّيَّة، وقد صرَّحَ به<sup>(٢)</sup> في بحث النَّيَّة.

ر ٢٩٠٨ (قولُهُ: وترتيبُ القيامِ على الرُّكوع إلخ) أي: تقديمُهُ عليه، حتى لو ركَعَ ثـم قـام لـم يعتبر ذلك الركوعُ، فإنْ ركَعَ ثانياً صحَّتْ صلاتُهُ لوجودِ الترتيب المفروض، ولزِمَهُ سجودُ السـهوِ لتقديمه الركوعَ المفروض، وكذا تقديمُ الركوع على السجود، حتى لو سجّدَ ثم ركع فـإنْ سـجَدَ ثانياً صحَّتْ لِما قلنا.

وقولُهُ: ((والقعودُ الأخيرُ إلخ)) أي: يفترضُ إيقاعُهُ بعد جميع الأركان، حتى لو تذكَّرَ بعده سحدةً صُلبيَّةٌ سجدَها، وأعادَ القعودَ وسجدَ للسَّهو، ولو ركوعاً قضاه مع ما بعده من السُّجود، أو قياماً أو قراءةً صلَّى ركعةً كما حرَّرَهُ في "البحر"(أ)، وكان الأولى أنْ يقول: وترتيبُ القعود إلخ كما فعل في "الخزائن"(أ) ليُعلَمَ أنَّه فرضٌ آخرُ، ولأنَّ الترتيب فيه بمعنى التأخيرِ عكسَ ما قبله.

(قولُهُ: أقول: كان ينبغي لـ "الشارح" عدمُ ذكرِهِ ذلك إلخ) ليس كذلك، فإنَّ تمييز المفروض بالمعنى الأوَّلِ أمرٌ زائدٌ على السَّجدة الثانية مغايرٌ لها، فصَحَّ عدُّهُ فرضاً وإن توقَّفَ تحقَّقُها عليه، ونحوُ ذلك يقال في إتمام الصلاة والانتقال من ركن إلى آخر، فيسقطُ قوله الآتي: (( ثمَّ إنَّ عدَّ الإتمام والانتقال إلخ ))، تأمَّل. (قولُهُ: ليُعلَمَ أنَّه فرض آخرُ) ولهذه العلَّةِ الأولى أن يقول أيضاً: وترتيبُ الركوع على السحود؛ لأنَّه فرض آخرُ.

<sup>(</sup>١) "الخزائن": كتاب الصلاة \_ باب صفة الصلاة ق٨٦/ب.

<sup>(</sup>۲) ص٩٥١ ـ "در".

<sup>(</sup>٣) صـ٦٢ - "در ".

<sup>(</sup>٤) "البحر": كتاب الصلاة - باب صفة الصلاة ١/٥/١.

<sup>(</sup>٥) "الخزائن": كتاب الصلاة - باب صفة الصلاة ق٨٦/ب.

# وإتمامُ الصلاة، والانتقالُ من ركنٍ إلى آخر(١)،....

ولم يذكرْ تقديمَ القراءة على الرُّكوع لأنَّه سيذكرُهُ<sup>(٢)</sup> في الواجبات، وسيأتي هناك تمَامُ الكلام على ذلك كلِّه.

٣٩٠٩ (قولُهُ: وإتمامُ الصلاةِ والانتقالُ إلخ) قال في "الفتح" ((وقد عُدَّ من الفرائض إتمامُها والانتقالُ من ركنٍ إلى ركنٍ، قيل: لأنَّ النصَّ الموجبَ للصلاة يوجبُ ذلك؛ إذ لا وجودَ للصلاة بدون إتمامها، وذلك يستدعى الأمرين) اهـ.

والظاهرُ: أنَّ المراد بالإتمام عدمُ القطع، وبالانتقالِ المذكور الانتقالُ عن الرُّكن للإتيان بركن بعده؛ إذ لا يتحقَّقُ ما بعده إلاَّ بذلك، وأمَّا الانتقالُ من ركن إلى آخرَ بلا فاصلِ بينهما فواجبٌ، حتى لو ركعَ ثم ركعَ يجبُ عليه سجودُ السهو؛ لأنَّه لم ينتقلُّ من الفسرض ــ وهُو الركوعُ ــ إلى السجود، بل أدخراً بينهما أجنبيًّا، وهو الركوعُ الثاني كما في "شرح المنية"(أ).

وينبغي إبدالُ الركن بالفرضِ كما عبَّرَ في "المنية" (أن المنية الله من الانتقالَ [١/ق٠٥٠/ب] من السُّحود إلى القعدةِ بناءً على ما استظهَرَهُ: ((من أنَّها شرطٌ لا ركنٌ زائدٌ))، لكن قدَّمنا (٥) ترجيحَ خلافِه، فافهم.

ثُمَّ إِنَّ عَدَّ الإتمامِ والانتقالِ للذكورَيْنِ من الفروض يُعني عنه ما ذكرَهُ "المصنَّف" من الفروض.

(قولُهُ: ولم يذكر تقديمَ القراءة على الرُّكوع) أي: في الفـرض الغـير الثنـائيِّ، حتَّـى لـو ركَـعَ قبـل القراءة صحَّ ركوعُ هذه الرَّكعة كما يأتي.

(قولُهُ: ثمَّ إنَّ عَدَّ الإتمام والانتقال إلخ) فيه أنَّ إتمام الصلاة بمعنى عدمٍ قطعها فرضٌ مغايرٌ للفروض التي ذكرَها "المصنّف"، ولـذا لـو شرَعَ فيها ثـمَّ قطَعَها كـان تاركاً لفـرض الإتمام، ويستحقُّ مـا يستحقُّهُ

<sup>(</sup>١) في "و": (( إلى ركن آخر )).

<sup>(</sup>۲) صه ۱۹۹- "در".

<sup>(</sup>٣) "الفتح": كتاب الصلاة ـ باب صفة الصلاة ١/٠٢٠.

<sup>(</sup>٤) "شرح المنية الكبير": قرائض الصلاة \_ الثامن تعديل الأركان صـ ٢٩٧ ـ.

<sup>(</sup>٥) المقولة (٣٨٩٥] قوله: ((والذي يظهر إلخ)).

ومتابعتُهُ لإمامه في الفروض، وصحَّةُ صلاة إمامِهِ في رأيه، وعدمُ تقدُّمِهِ عليه، وعدمُ علامً على وعدمُ على وعدمُ على المائة في الجهة، وعدمُ تذكَّرِ فائتةٍ، وعدمُ محاذاةِ امرأةٍ...........

[٢٩١٠] (قولُهُ: ومتابعتُهُ لإمامِهِ في الفروضِ) أي: بأنْ يأتي بها معه أو بعده، حتى لو ركَع إمامُهُ ورفع، فركع هو بعده صحَّ بخلاف ما لو ركع قبل إمامِهِ ورفع، ثم ركع إمامُهُ، ولم يركع ثانياً مع إمامه أو بعده بطلت صلاتُهُ، فالمرادُ بالمتابعة عدمُ المسابقة، نعم متابعتُهُ لإمامِهِ بمعنى مشاركته له في الفرائض معه لا قبله ولا بعده واحبة كما سيذكرُهُ (١) في الفصل الآتي عند قوله: ((واعلمْ أنَّ مما يُنتَى على لزومِ المتابعة إلخ)). واحترزَ بالفروض عن الواجباتِ والسُّنن، فإنَّ المتابعة فيها ليست بفرض، فلا تفسدُ الصلاةُ بتركها.

[٣٩١١] (قولُهُ: وصحَّةُ صلاةِ إمامِهِ في رأيه) لأنَّ العبرة لرأي المأموم صحَّةً وفساداً على المعتمد، فلو اقتدى بشافعيِّ مسَّ ذكره أو امرأةً صحَّتْ، لا لو خرَجَ منه دمّ، "ط"(٢). وسيأتي (٦) بيانهُ في باب الوتر.

(٣٩١٢] (قولُهُ: وعدمُ تقدُّمِهِ عليه) أي: بالعقِب، فيصدُقُ بما لِو حاذاه، أو تأخَّرَ عنه، وإلاَّ فسدتْ.

ر٣٩١٣] (قولُهُ: وعدمُ مخالفته في الجهةِ) على تقديرِ مضافٍ، أي: عدمُ علمِـهِ مخالفـةَ إمامـه في الجهةِ حالةَ التحرِّي، والشرطُ عدمُ العلم في وقتِ الاقتداء، حتى لـو لـم يعلمْ إلاَّ بعـد تمامِ الصلاة

تاركُ الفرض وإنْ أتى بها تامَّةً بعد ذلك، وافتراضُهُ مأخوذٌ من قوله تعالى:﴿ **وَلَانْبَطِلُواْ آَعَيْنَاكُمُو ﴾ [ محمَّد ٣٣ ]،** والانتقالُ المذكور فرضٌ؛ لأنَّه لا يمكنُ الإتيان بالثاني إلاَّ به، وما لا يُتوصَّلُ إلى الفرض إلاَّ به فرضّ، ولا شكَّ أنَّ هذا الانتقالُ غيرُ الفرض الثاني، وحيتئذٍ فهو فرضٌ مغايرٌ لِما ذكرَهُ "المصنّف" من الفروض.

<sup>(</sup>۱) صـ۱۳ ۳ـ "در".

<sup>(</sup>٢) "ط": كتاب الصلاة ـ باب صفة الصلاة ٢٠٤/١ بتصرف يسير.

<sup>(</sup>٣) المقولة [٦٣٢] قوله: ((كما بسطه في "البحر")).

بشرطِهما، وتعديلُ الأركان عند "الثاني" و"الأئمَّة الثلاثة"، قال "العيني"(١):((وهـو المختارُ))، وأقرَّهُ "المصنَّف"، وبسطناه في "الخزائن".....

صحَّتْ كما مرَّ (٢) في محلِّهِ، وقيَّدنا بحالةِ التحرِّي لأنَّه يجوزُ مخالفتُهُ لجهةِ إمامه قصداً في داخلِ الكعبة أو خارجَها كما لو حلَّقوا حولها، قال "الرَّحمتيُّ": ((وأطلَقَ اعتماداً على ما تقدَّمَ ويأتي كما هو عادتُهم في الإطلاق اعتماداً على التقييدِ في محله)).

#### مطلبٌ: قصدُهم بإطلاق العبارات أنْ لا يدَّعيَ علمَهم إلاَّ مَنْ زاحَمَهم عليه

قال في "البحر"(٣): ((وقصدُهم بذلك أنْ لا يدَّعِيَ علمَهم إلاَّ مَنْ زاحَمَهم عليه بالرُّكَب، وليُعلَمَ أنَّه لا يحصلُ إلاَّ بكثرةِ المراجعة وتتبُّع عباراتهم والأخذِ عن الأشياخ)) اهم، فافهم.

[٣٩١٤] (قولُهُ: بشرطِهما) أمَّا الأوَّلُ فَهو أنْ يكون صاحبَ ترتيسبِ وفي الوقتِ سَعةٌ، وأمَّا الثاني فهو أنْ تكون المحاذاةُ في صلاةٍ، مطلقةٍ، مشتركةٍ تحريمةً وأداءً، ونوى الإمامُ [١/ق ٥٠٦/أ] إمامتَها على ما سيأتي، "ح"(٤). والشرطُ وإنْ وقَعَ في كلامه مفرداً إلاَّ أنَّه مضاف فيعمُّ، "أبو السعود"(٥).

[٣٩١٥] (قولُهُ: وتعديلُ الأركان) سيأتي (١٠) تفسيرُهُ عند ذكره له في واجباتِ الصلاة.

. (وهو المحتارُ)) : ((قلت: الخزائن المحتارُ)) : ((قلت: المحتارُ)) : ((قلت: المحتارُ)) : ((قلت: الكنَّه غريبٌ لم أَرَ مَنْ عرَّجَ عليه، والذي رجَّهَ الجمُّ الوجوبُ، وحَمَلَ في "الفتح" مع وتبعَهُ

<sup>(</sup>١) "رمز الحقائق": كتاب الصلاة ـ باب صفة الصلاة ٢٧/١.

<sup>(</sup>۲) ص-۱۲۵ "در".

<sup>(</sup>٣) لم نعثر على هذا النقل في "البحر".

<sup>(</sup>٤) "ح": كتاب الصلاة \_ باب صفة الصلاة ق٤٥/ب.

<sup>(</sup>٥) "فتح المعين": كتاب الصلاة .. باب صفة الصلاة ١٧١/١.

<sup>(</sup>٦) صـ٧٠٧\_ "در ".

<sup>(</sup>٧) "الخزائن": كتاب الصلاة \_ باب صفة الصلاة ق٨٦/ب.

<sup>(</sup>٨) "الفتح": كتاب الصلاة - باب صفة الصلاة ٢٦٢/١.

.....

في "البحر"(١) ـ قولَ "الثاني" على الفرضِ العمليِّ، فيرتفعُ الخلاف، قلتُ: أنَّى يرتفعُ وقـد صرَّحَ<sup>(٢)</sup>. في السَّهو بفسادِ الصلاة بتركه عنده حلافاً لهما؟! فتنيَّهُ)) اهـ. وهو مأخوذٌ من "النهر"<sup>(٣)</sup>.

أقولُ: والذي دعا صاحبَ "البحر" إلى هذا الحملِ هو التفصِّي (1) عن إشكال قويٌّ، وهو أنَّ البا يوسف" أثبَتَ الفرضيَّة بحديثِ المسيء صلاتَهُ (٥)، وهو خبرُ آحادٍ، والدليلُ القطَّعيُّ أمرَ عطلقِ الركوع والسنحود، فيلزمُ الزيادةُ على النصِّ الخاصِّ بخبرِ الواحد، و"أبو يوسف" لا يقول به، وإذا حُولَ قوله بفرضيَّة تعديلِ الأركان على الفرضِ العمليِّ الذي هو أعلى قسمي الواحب اندفعَ الإشكالُ وارتفعَ الخلاف.

ويردُ عليه ما علمتَهُ، وبيانُهُ: أنَّ الفرض العمليَّ هو الذي يفوتُ الجوازُ بفَوت كتقدير مسح الرأس بالربع، فيلزمُ فسادُ الصلاة بترك التعديلِ المذكور عند "أبي يوسف"، وهما لا يقولان به، فالخلافُ باق، ويلزمُ الزيادةُ على النصِّ أيضاً؛ لأنَّ مقتضى النصِّ الاكتفاءُ بمسمَّى ركوعٍ وسحودٍ، فالإشكالُ باق أيضاً، لكن أجابَ بعض المحقّقين عن الإشكالِ بجوابٍ حسنِ ذكرتُهُ فيما

(قولُهُ: لكنْ أجابَ بعضُ المحقّقين عن الإشكالِ إلخ المرادُ به العلاَّمة "نوح أفندي"، وقال بعدَما قرَّرَهُ في دفع الإشكال: (( ثمَّ رأيتُ "ابن الهمام" أشار إلى ما سنَحَ لي، ثمَّ رأيتُ صاحب "البرهان" أوضَحَ هذا المقامَ طِئْقَ ما ظهرَ للعبد )) اهـ من "حاشية البحر".

<sup>(</sup>١) "البحر": كتاب الصلاة \_ باب صفة الصلاة ٢١٧/١.

<sup>(</sup>٢) أي: صاحب "الفتح": كتاب الصلاة ـ باب سجود السهو ١/٤٣٨.

<sup>(</sup>٣) "النهر": كتاب الصلاة \_ باب صفة الصلاة ق٢٤/أ.

<sup>(</sup>٤) قال في "القاموس":((وأفصى: تخلُّص من خيرٍ أو شرٍّ كتفصَّى، وفصَّته تفصية: خلصته)) اهـ مادة((فصي)) بالحتصار.

<sup>(</sup>٥) أخرجه أحمد ٤٣٧/٢، والبخاريّ(٧٥٧) كتاب الأذان ـ باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر والسفر، ومسلم (٣٥٧) كتاب الصلاة ـ باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركمة، وأبو داود(٥٠) كتاب الصلاة ـ باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود، والترمذيّ٣٠٣) كتاب أبواب الصلاة ـ باب ما جاء في وصف الصلاة، وقال هذا حديث حسن صحيح، والنّسائيّ ١٢٤/٢ كتاب الافتتاح ـ باب فرض التكبيرة الأولى، وابن ماجه(١٠٦٠) كتاب الإقامة ـ باب إتمام الصلاة. كلهم من حديث أبي هريرة والله،، وفي الباب عن رفاعة بن رافع، وعمار بن ياسر رضى الله عنهما.

(وشُرِطَ في أدائها) أي: هذه الفرائضِ، قلتُ: وبه بلَغَتْ.....

علَّقتُهُ على "البحْر"(١)، وهو: أنَّ المراد بالركوع والسجودِ في الآية عندهما معناهما اللغويُّ، وهو معلومٌ لا يحتاجُ إلى البيانِ، فلو قلنا بافتراضِ التعديلِ لزِمَ الزيادةُ على النصِّ بخبرِ الواحد، وعند "أببي يوسف" معناهما الشرعيُّ، وهو غيرُ معلومٍ، فيحتاجُ إلى البيانِ.

### مطلبٌ: مجملُ الكتاب إذا أبيِّنَ بالظنيِّ فالحكمُ بعده مضافٌّ إلى الكتاب

وقد صرَّحَ في "العناية"(٢): ((بأنَّ المحملَ من الكتاب إذا لحِقَهُ البيانُ بالظنيِّ كان الحكمُ بعده مضافًا إلى الكتابِ لا إلى البيانِ في الصحيح، ولذا قلنا بفرضيَّةِ القعدة الأخسرةِ المبيَّنةِ بخبرِ الواحد، ولم نقلْ بفرضيَّةِ الفاتحةِ بخبر الواحد أيضاً؛ لأنَّ قوله تعالى: ﴿فَأَقْرَءُوا مَا نَيْسَرَ ﴾ [المزمِّل - ٢٠] خاصٌّ لا بحملٌ)). اهـ [1/ق ٣٥١/ب] ملخصًا.

والحاصلُ: أنَّ الركوع والسجود خاصَّان عندهما بحملانِ عنده، وبهذا يندفعُ الإشكالُ من أصله، لكنْ يقى الخلافُ على حاله، والله أعلم.

[٣٩١٧] (قولُهُ: أي: هذه الفرائضِ) أي: المذكورةِ في المتن؛ لأنَّ الضمير في كلام "المصنَّف" راجعٌ إليها، ويشملُ القعدةَ الأخيرة على القول بركنيَّتها كما قدَّمناه (٢٠) من ثمرة الخلاف.

ره الاحتيارُ الآتي<sup>(١)</sup> في المتن، وكمان الفرض، وهو الاحتيارُ الآتي<sup>(١)</sup> في المتن، وكمان عليه أنْ يذكرَ هذا قبيل قوله: ((ولها واجباتٌ)) فيَسلَمَ من عـودِ الضمير على المتأخّرِ الموجب

(قُولُهُ: أي: المذكورةِ في المتن) أفادَ أنَّ هذا ليس شرطاً في الواجبات والسنن، بل ولا في الشرائط كما في القعدة الأخيرة كما أفادَهُ "الشرنبلاليُّ"، وحينتذٍ فيرادُ بالفرائض في كلامه الأركانُ. اهـ "سندي".

<sup>(</sup>١) انظر "منحة الخالق على البحر الرائق": ٣١٧/١ عند قوله: ((فيرتفع الخلاف)).

<sup>(</sup>٢) "العناية"; كتاب الصلاة \_ باب صفة الصلاة 1.7. (aامش "فتح القدير").

<sup>(</sup>٣) المقولة [٣٨٩٥] قوله: ((والذي يظهر إلخ)).

<sup>(</sup>٤) صـ ١٨٢ ـ "در".

نيِّفاً وعشرين، وقد نظَمَ "الشرنبلاليُّ" في "شرحه" لـــ "الوهبانيَّة" للتحريمة عشرين شرطاً، ولغيرها ثلاثةَ عشرَ فقال: [طويل]

شروطٌ لتحريم خُظِيْتَ بجمعِها مهذَّبةً حسنا مَدَى الدُّهرِ تَزهَـرُ

لركاكةِ التركيب، "ح"(١).

[٣٩١٩] (قولُهُ: نَيِّفاً وعشرين) النَيِّفُ بالتشديد كهيِّن، ويخفَّفُ: ما زادَ على العِقد إلى أنْ يبلغَ العِقد الثانيَ، وأراد هنا أحداً وعشرين، ثمانيةً تقدَّمَتْ في المتن، وهذا تاسعُها، واثني عشرَ في "الشرح" بجعل ترتيب القعود فرضاً مستقلاً كما قدَّمناه (٢)، فافهم.

٢٩٢٠، (قولُهُ: في شرحِهِ لـ "الوهبانيَّة") وكذا في رسالته المسمَّاةِ "دُرَّ الكنوز"(٢٦)، فإنَّـه ذكرَ فيها هذا النظمَ، وزادَ عليه نظمَ الواجبات والسُّبن والمندوباتِ ومسائلَ أخرَ، وشرَحَ الجميعَ.

## بحثٌ: شروطُ التحريمة

٣٩٢١<sub>٦]</sub> (قولُهُ: للتحريمةِ عشرين شرطاً) بعضُها فيما يتعلَّقُ بلفظها، وباقيها شروطٌ للصلاة اشتُرطَتْ لها على ما اختاره "الشارح" لاتّصالها بالأركان، وقدَّمنا<sup>(٤)</sup> الكلامَ عليه.

[٢٩٢٢] (قولُهُ: ولغيرِها) أي: غيرِ التحريمة، وهو الصلاةُ، والكلُّ في الحقيقة شروطٌ لصحَّةِ الصلاة، إلاَّ أنَّ هذه الثلاثةَ عشرَ لا مدخلَ فيها للتحريمة، فلذا فصلَها عمَّا قبلها.

(٣٩٢٣) (قولُهُ: شروطٌ) مبتدأً سوَّغَ الابتداءَ به وصفُهُ بقوله : ((لتحريم))، وبقوله: ((حُظِيتَ)) بالبناء للمجهول(٥) وتاءِ الخطاب أو التكلَّمِ، أي: أُعطيتَ حُظوةً بالضمُّ أو الكسرِ،

T. T.

<sup>(</sup>١) "ح": كتاب الصلاة \_ ياب صفة الصلاة ق٥٥/ب.

<sup>(</sup>٢) المقولة [٣٩٠٨] قوله: ((وترتيب القيام على الركوع إلخ)).

<sup>(</sup>٣) "در الكنوز للعبد الراجي أن يفوز ": منظومة لأبي الإخلاص حسن بـن عمـار الشرنبلالي (١٠٦٥هـ) تشـتمل على شروط التحريمة وباقي فروض الصلاة. ("كشف الظنون" ٧٣٢/١، "خلاصة الأثر" ٣٨/٢، "فهرس مخطوطات الظاهرية" \_ الفقه الحنفي ١٩٥١).

<sup>(</sup>٤) المقولة [٣٨٦٥] قوله: ((ولاتصالها إلخ)) وما بعده.

<sup>(</sup>٥) قوله:((حظيت بالبناء للمحهول إلخ)) مقتضاه أنه متعدٍّ، وهو مخالفٌ لما في "المصباح" و"القاموس". ونصُّ الأول: =

وسَتْرٌ وطُهْرٌ والقيامُ المحررَّرُ وتعيينُ فرض أو وحموبٍ فيذكُـرُ وبسملةٍ عرباءً إنَّ همو يَقلدِرُ وعن ملة همزات وباء بأكبرُ وعن سبق تكبير ومثلُك يعذُرُ لعلَّـكَ تحظــي بالقبول وتُشكرُ و ناظمُها يرجو الجوادَ فيَغفِرُ(١) ثلاثـةً عَشـر للمصلّـين تَظهَـرُ وتقرأ في تنستين منه تَحسيرُ ومَن كان مؤتَّمًّا فعن تلك يُحظِّرُ وقربُ قعودٍ حدُّ فصل محرّرُ وثانيةٌ قد صحَّ عنها تُؤخَّرُ (٢) إذا تطهُـرُ الأرضُ الجـوازُ مقـرَّرُ لسجدتها عند ازدحامك يُغفَرُ وتمييزُ مفروض عليكَ مقررُرُ وفي صنعِـهِ عنهـا الخـروجُ محـرّرُ

دخول لوقيت و اعتقادُ دخولِيهِ و نيَّــةُ إتباع الإمــام و نطقَــهُ بجملةِ ذكرِ خالصِ عن مُرادِهِ وعن تركِ هاو أو لهاء حلالةٍ وعن فاصل فعل كلام مُباين فدونَكَ هذي مستقيماً لقبلةٍ فجملتُها العشرون بل زيْدَ غيرُها وألحقتُها من بعد ذاك لغيرها قيامُكَ في المفروض مقدار آية وفي ركعاتِ النَّفــل والوتـر فرضُهـا وشرط سيجود فالقرار بجبهية وبعمد قيمام فبالركوعُ فسسجدةً على ظَهْر كفٍّ أو على فضل ثوبهِ سحودُكَ في عال فظهر مُشارك أداؤُك أفعالَ الصلاةِ بيَقْظةٍ و يَحتِمُ أفعالَ الصلاة قعب دُهُ

 <sup>((</sup>حَظِيَ عند الناس يَحْظَى ـ من باب تَعِبَ ـ حِظَةٌ وزان عِدَةً وحُظْوَة بضم الحاء وكسرها إذا أحبوه ورفعوا من إلَّه فهو حَظِيٌّ على وزن فَعِيل إلخ)) وفي الثاني:((وحظي كل واحد من الزوجين عند صاحبه كرضي، واحتظى إلخ))، فليحرر. اهـ مصححه.

<sup>(</sup>١) في "ب" بعد هذا اليت:

ذخيرةُ خلق الله للدِّين ينصر

.....

أي: مكانةً أو حظًا، ((بجمعِها مهذَّبةً)) منقّاةً مصلحةً، منصوبٌ على الحال من الهاء ((حَسْنا)) بفتح أوّلِهِ ممدوداً قُصِرَ للضَّرورة، حالٌ أيضاً أو مرفوعٌ على الوصفيّة أيضاً، أو بالضمّ والقصرِ منصوبٌ على التمييز، ((مَدى الدَّهرِ)) ظرفٌ لقوله: ((تَزهَرُ)) من باب منعَ، أي: تتلألاً وتضيءُ.

((دخول)) حبرُ المبتدأ ((لوقت)) أي: وقتِ المكتوبة إنْ كانتْ التحريمةُ لها ((واغتقادُ دخولِه)) أو ما يقومُ مَقامَ الاعتقادِ من غلبةِ الظنِّ، فلو شرَعَ شاكاً فيه [١/٣٥٢٥/أ] لا تُجزيهِ وإنْ تبيّنَ دخولُهُ ((وسَترٌ)) لعورةٍ ((وطُهرٌ)) من حدثٍ ونجاسةٍ مانعةٍ في بدن وثوبٍ ومكان، وكذا يُشترَطُ اعتقادُ ذلك، فلو صلَّى على أنَّه مُحدِثٌ، أو أنَّ ثوبه مثلاً نجسٌ، فبأنَ خلافُهُ لم يجُزْ كما مرَّ() عند قوله: ((وإنْ شرَعَ بلا تحرِّ النج))، قال "ح"(): ((وينبغي أنْ يكونَ السَّتر كذلك)). ((والقيامُ)) لقادرٍ في غيرِ نفلٍ وفي سنَّةٍ فجر ((المحرَّرُ)) بأنْ لا تنالَ يداه ركبتيه كما مرَّ()، فلو أدركَ الإمامَ راكعاً، فكبَّرَ منحنياً لم تصحَّ تحريمته.

((ونيَّةُ اتباعِ الإمامِ)) أنت حبيرٌ بأنَّ هذا شرطٌ لصحَّةِ الاقتداء لا لصحَّةِ التحريمة؛ لأنَّه إذا لم ينوِ المتابعة صحَّ شروعُهُ منفرداً، لكنَّه إذا تركَ القراءة أصلاً تبطُلُ صلاته، نعم يشترطُ لصحَّةِ التحريمة نيَّةُ مطلقِ الصلاة ولم يذكره، فكان ينبغي أنْ يقول: ونيَّتُهُ أصلَ الصلاة، إلاَّ أنْ يقال: ((اتباعُ)) بالرَّفع بإسقاطِ العاطف، فيكون بياناً؛ لأنَّه يشترطُ أنْ يكون بتحريمته تابعاً لإمامه لا سابقاً عليه ((ونطقُهُ)) اعتُرضَ بأنَّ النطق ركنُ التحريمة، فكيف يكونُ شرطاً؟! وأجيب: بأنَّ المراد نطقُهُ على وجه حاصٍ، وهو أنْ يُسمِع بها نفسة، فمَنْ همَسَ بها أو أجراها على قلبه المراد نطقُهُ على وجه حاصٍ، وهو أنْ يُسمِع بها نفسة، فمَنْ همَسَ بها أو أجراها على قلبه

(قولُهُ: أو بالضمِّ إلخ) أي: بضمِّ الحاء وسكون السِّين مصدرٌ.

<sup>(</sup>١) المقولة [٣٨١٣] قوله: ((وإن شرع)).

<sup>(</sup>٢) "ح": كتاب الصلاة - باب صفة الصلاة في ٥٥/أ بتصرف.

<sup>(</sup>٣) صـ٥٠ اـ "در".

لا تُتجزيه، وكذا جميعُ أقوالِ الصلاة من ثَناء وتعوُّذٍ وبسملةٍ وقراءةٍ وتسبيح وصلاةٍ على النبي الله وكعتاق وطلاق ويمين كما أفاده "الناظم"، "ط"(١). ((وتعيينُ فرض)) أي: أنَّه ظهرٌ أو عصرٌ مشلاً ((أو وجوب)) كركعتي الطواف والعيدين والوتر والمنذور وقضاء نفل أفسدَهُ، واحترزَ به عن النفل، فإنَّه يصحُّ بمطلق النيَّة حتى التراويحُ على المعتمدِ كما مرَّ في بحث النية ((فيَذكرُ)) أي: يَنطِقُ، وأعادَهُ ليعلنَ به قولَهُ:

((بجملة ذكر)) كالله أكبرُ، فلا يصيرُ شارعاً بأحدِهما في ظاهرِ الرواية على ما سيأتي في أوَّلِ الفصل الآتي (٢) ((خالص عن مرادِهِ)) أي: غيرِ مشُوبٍ بحاجته، فلا يصحُّ باستغفارٍ نحو: اللهمَّ اغفر لي بخلاف اللهمَّ فقط، فإنَّه يصحُّ في الأصحِّ كيا ألله كما سيأتي (١) ((وبسملة)) بالجرِّ عطفاً على مرادِهِ، أي: وخالص عن بسملةٍ، فلا يصحُّ الافتتاحُ بها في الصحيح كما نقلهُ "الناظم" عن "الغاية" ((عرباءً)) نعتُ لجملةٍ، أي: بجملةٍ عربيَّةٍ ((إنْ هو يقلرُ)) على الجملةِ العربيَّة، فلا يصحُ شروعُهُ [١/ق ٢٥٣/ب] بغيرها إلاَّ إذا عجزَ، فيصحُّ بالفارسيَّة كالقراءة، لكنْ سيأتي (١) أنَّه يصحُّ الشروعُ بغيرِ العربيَّة وإنْ قدرَ عليها اتّفاقاً بخلاف القراءة، وأنَّ هذا مما اشتبهَ على كثيرين حتى "الشرنبلاليَّ" في كلِّ كتبه.

<sup>(</sup>١) "ط": كتاب الصلاة \_ باب صفة الصلاة ١٠٥/١.

<sup>(</sup>۲) صـ ۱ ٦-۲ ٦ ـ "در ".

<sup>(</sup>٣) صـ٨٥٧ ـ "در".

<sup>(</sup>٤) "صد٠٨٨-١٨٨- "در".

<sup>(</sup>٥) في"الأصل" و"ب" و"م": ((العناية)) وهو تحريف، وما أثبتناه من"آ" هو الموافق لما ذكره النباظمُ الشرنبلاليُّ في "الشرنبلالية"، ونصُّه فيها:((وأما بسم الله الرحمن الرحيم لو افتتح بها قبل: يصحُّ، وقيل: لا يصحُّ الشُّرُوع بها وهو الصحيح كما في "الغاية" و"السواج")) اهـ "الشرنبلالية" ١٦٦/ (هامش "المدرر والغرر").

<sup>(</sup>٦) صـ٧٩- "در".

<sup>(</sup>Y) "ص-۲٦٩-۲۷۲\_ "در".

.....

((وعن تركِ هاو)) عطفٌ على قوله: ((عن مرادِه)) وكذا المحروراتُ بـ ((عن)) الآتية ((أو لهاء حلالة)) قال "الناظم": ((المرادُ بالهاوي الألفُ الناشئُ بالمدِّ الذي في اللام الثانية من الجلالة، فإذا حذفهُ الحالفُ أو الذابحُ أو المكبِّرُ للصلاة، أو حذف الهاءَ من الجلالة اختُلِفَ في انعقادِ يمينه وحِلِّ ذبيحته وصحَّة تحريمته، فلا يُترَكُ احتياطاً)). ((وعن مدَّ همْزات)) أي: همزةِ الله وهمزةِ أكبر إطلاقاً للجمع على ما فوق الواحد؛ لأنَّه يصيرُ استفهاماً، وتعمُّدُه كفرٌ، فلا يكون ذكراً، فلا يصحُّ الشروعُ به، وتبطلُ الصلاةُ به لـو حصَلَ في أثنائها في تكبيراتِ الانتقالات ((وباء بأكبر)) أي: وخالص عن مدِّ باء أكبر؛ لأنَّه يكون جمع كَبر وهو الطَّبلُ، فيخرجُ عن معنى التكبير، أو هو اسـمٌ للحيض أو للشَّيطان، فتبُتُ الشركةُ فتعدمُ التحريمةُ، قاله "الناظم".

((وعن فاصلٍ)) بين النيَّة والتحريمة ((فعل كلامٍ)) بدلان من ((فاصلٍ)) على حذف العاطف من الثاني ((مُباين)) نعت له ((فاصلٍ))، فإذا نوى ثمَّ عبث بثيابه أو بدنه كثيراً، أو أكلَ ما بين أسنانه وهو قدرُ الحمِّصة، أو تناوَلَ من حارج ولو قليلاً، أو شرب أو تكلَّم وإنْ لم يُفهَم، أو تنحنَح بلا عذر ثم كبَّر وقد غابت النيَّة عن قلبه لم يصحَّ شروعُه، واحترزَ عن غير المباين كما لو توضًا ومشى إلى المسجد بعد النيَّة كما مرَّ() في محلّه ((وعن سَبْق تكبير)) على النيَّة خلافاً لا الكرخيِّ كما مرَّ()، أو سبق المقتدي الإمام به، فلو فرغ منه قبل فراغ إمامه لم يصحَّ شروعُه، والأوَّلُ أولى لِما مرَّ()) في توجيه قوله: ((اتباع الإمام))(أ). ((ومثلك يَعذُرُ)) بفتح أوَّله وضمٌ ثالثه مبنيًا للفاعل، يعني: أنت تعذُرُ إذا رأيت معنىً بعيدَ المأخذ من اللفظ، فإنَّك من خيار الناس، وحير الناس، وحير الناس، وخير الناس، وخير الناس مَنْ يعذُرُ، فالمرادُ التماسُ العذرِ من المطّبع على نظمه، "ط"(). أي: لأنَّ ضيق النظم يُلجئ

<sup>(</sup>١) صـ٨٥ ... وما بعدها "در".

<sup>(</sup>۲) ص-۲۱ "در".

<sup>(</sup>٣) المقولة [٣٩٢٣] قوله: ((شروط)).

<sup>(</sup>٤) في "الأصل" و "آ" و "ب": ((واتباع إمام))، وما أثبتناه من "م" هو الموافق لما في "الذّر".

<sup>(</sup>٥) "ط": كتاب الصلاة - باب صفة الصلاة ١٠٦/١.

[1/ق٣٥٣/أ] إلى التعبير ببعيدِ المعنى.

((فدونَكَ)) أي: خُذْ ((هذي)) المذكوراتِ ((مستقيماً لقبلةٍ)) إلاَّ لعذرٍ أو لتنفُّلِ راكبٍ خارجَ مصر ((لعلَّك تحظَى بالقبولِ وتُشكَرُ)) بالبناء للفاعل أوالمفعول.

((فجملتُها العشرون بل زِيْدَ غيرُها)) كنيَّةِ مطلقِ الصلاة، وتمييزِ المفروض كما مرَّ(١)، واعتقادِ طهارته من حدثٍ أو خبثٍ ((وناظمُها يرجو الجوادَ)) كجَرادٍ، كثيرُ الجود ((فيَغفِرُ)) أي: فهو يغفِرُ لراجيه.

((وألحقتُها مِنْ بعدِ ذاك)) المذكورِ مـن البيان ((لغيرهـا)) أي: غيرِ التحريمـة، وهـو الصـلاة ((ثلاثةَ عَشْر)) بإسكانِ الشين لغةٌ في فتحهـا، وبالتنوينِ للضَّرورة، "ط"<sup>(۲)</sup>. ((للمصلِّين)) متعلِّقٌ بقوله: ((تَظهُرُ)).

وهي: ((قيامُكُ)) عند عدم عذر ((في المفروض)) أي: في الصلاةِ المفروضة، وكذا ما أُلحِقَ بها من الواجب وسنَّةِ الفجر، وذكَّر الصَّميرَ باعتبارِ كون الصلاةِ فعلاً ((مقدارَ آيةٍ)) على قول "الإمام" المعتمدِ، "ط" ((وتقرأُ في ثِنتين منه)) أي: من المفروض، أي: ركعاتِهِ ((تَحيَّرُ)) أي: متخيِّراً في إيقاع القراءة في أيِّ ركعتين منه، والمقامُ لبيان الفرائض، فلا يَرِدُ أنَّ تعيين القراءة في الأوليين واجبٌ.

((وفي ركعاتِ النَّفلِ والوترِ فرضُها)) أي: فرضُ القراءة كائنٌ في جميع ركعات النَّفل؛ لأنَّ كلَّ ركعتين منه صلاةٌ على حدةٍ، والوترِ لأنَّه شابَة السُّننَ من حيث إنَّه لا يُؤذَّنُ له ولا يقامُ. واعلمْ أنَّ حكم المنذور حكمُ النفل، حتى لو نذر أربعَ ركعاتٍ بتسليمةٍ واحدةٍ لزِمَهُ القراءةُ في أربعها؛ لأنَّه نفلٌ في نفسه، ووجوبُهُ عارضٌ، "ح"(٤). ((ومَنْ كان مؤتمًا فعن تلك)) القراءةِ

<sup>(</sup>۱) صالت صالاً عدال

<sup>(</sup>٢) "ط": كتاب الصلاة \_ باب صفة الصلاة ٢٠٦/١.

<sup>(</sup>٣) "ط": كتاب الصلاة ـ باب صفة الصلاة ٢٠٦/١ بتصرف.

<sup>(</sup>٤) "ح": كتاب الصلاة ـ باب صفة الصلاة ق٥٥/أ.

.....

التي قلنا: إنَّها فرضٌ ((يُحظَرُ)) أي: يُمنَعُ، فتكرهُ له تحريمـاً؛ لأنَّ قراءة الإمام لـه قـراءةٌ، فالقراءةُ فرضٌ على غير المؤتم، فهذا في موقع الاستثناء مما قبله.

((وشرطُ سحودٍ)) مبتدأً ومضاف إليه ((فالقرارُ)) خبر بزيادةِ الفاء ((لجبهةِ)) أي: يفترضُ أنْ يسجدَ على ما يَجدُ حجمهُ، بحيث إنَّ الساجد لو بالغَ لا يتسفَّلُ رأسهُ أبلغَ مما كان عليه حالَ الوضع، فلا يصحُّ على نحوِ الأرُزِّ والنَّرةِ إلاَّ أنْ يكون في نحوِ حوالقَ، ولا على نحوِ القطن والثلجِ والفرش إلاَّ إنْ وحَدَ حجمَ الأرض بكبسِهِ ((وقربُ قعودٍ حدُّ فصلٍ محرَّرُ)) يعنسي: [١/ق٣٥٣/ب] الحدُّ الفاصلُ بين السحدتين أنْ يكون إلى القعودِ أقربَ، وهو الرابعُ من الثلاثةَ عشرَ، وهذا البيتُ ساقطٌ من بعضِ النسخ، وذكرَهُ "الناظمُ" في "درِّ الكنوز" مؤخَّراً عن الذي بعده، وهو الأنسبُ.

((وبعد قيامٍ فالرُّكوعُ فسجدةٌ)) أي: يفترضُ بعد القيامِ الركوعُ، وكذا السجودُ، وكذا التجود الترتيبُ المفادُ بالبعديَّةِ وبالفاء، أي: يفترضُ ترتيبُ القيام على الرُّكوع، والركوع على السُّجود كما مرَّ ((وثانيةٌ)) مبتدأً ((قد صحَّ)) جملةٌ معترضةٌ ((عنها)) متعلَّقٌ بقوله: ((تؤخَّرُ)) والجملةُ خبرُ المبتدأ، يعني: والسحدةُ الثانيةُ يصحُّ أنْ تؤخَّرَ عن السحدة الأولى إلى آخرِ الصلاة؛ لأنَّ مراعاة الترتيب بينهما واحبةٌ كما سيأتي (")، والأوضحُ في إفادةِ هذا المعنى أنْ يقال: وثانيةٌ قد صحَّ فيها التأخُّرُ.

وحاصلُ كلامه: أنَّ مراعــاة الترتيبِ بين المتكرِّرِ في كلِّ صلاةٍ فـرضٌ كالقيــامِ والركـوع والسحود، بخلاف المتكرِّر في كلِّ ركعةٍ كالسحدتين.

((على ظَهرِ))(٢) متعلِّقٌ بقوله: ((فسجدةٌ)) كذا قاله "الناظمُ"، والأُولى تعلُّقُه بقوله الآتي:

<sup>(</sup>۱) صـ۸٦١ ــ "در".

<sup>(</sup>٢) المقولة [٣٩٦٥] قوله: ((كالسحدة)).

<sup>(</sup>٣) ((على ظَهْر)) ساقط من"آ".

((الجوازُ)) ((كفيِّ)) أي: كفِّ نفسِهِ ((أو على فضلِ ثُوبِهِ)) أو على كَوْرِ عمامته ((إذا تطهُرُ الأرضُ)) التي تحت الكفِّ أو فاضلِ الثوب ((الجوازُ مقرَّرُ)) لكنْ يكرهُ إنْ كان بالا عذرِ كما سيأتي (١).

وحاصلُ البيت: أنَّ الفرض الثامنَ طهارةُ موضعِ السجود ولو كان على شيءٍ متَّصلٍ بالمصلّي ككفّه وثوبه؛ لأنَّه باتِّصاله لا يُعَدُّ حائلاً بينه وبين النجاسة.

((سجودُك)) مبتداً ((في)) أي: على مكان ((عال)) أي: مرتفع عن حدِّ الجواز المقدَّرِ بنصف ذراع الذي لا يغتفرُ بلا ضرورةٍ السُّجودُ عُلى أرفع منه ((فظَهْرِ)) الأولى الإتيانُ بالواو وتكونُ بمعنى أو، أي: وسجودُكَ على ظَهْرِ مصلٍ صلاتَكَ ((مشارِك)) لـك ((لسجدتِها)) اللامُ بمعنى في، أي: بشرطِ أنْ يكون ساجداً مثلَك، لكنَّ سجوده على الأرض ((عند ازدحامِك)) متعلَّقٌ بقوله: ((سجودُك)) أو بقوله: ((يُغفُرُ)) والجملةُ خبرُ المبتدأ.

وحاصلُ البيت بيانُ الفرض التاسع، وهو أنْ لا يكون سجودُهُ على مرتفعٍ عن نصفِ ذراعٍ [١/ق ٤٥٣/أ] إلاَّ لضرورةِ زحمةٍ.

((أداؤك)) مبتدأً وحبرُهُ محذوف دلَّ عليه حبرُ البتدا الآتي ((أفعال الصلاق)) أي: أركانها ((يقطة)) وسيأتي الكلامُ عليه قريباً ((وتمييزُ مفروض)) مبتدأً، أي: تمييزُ الخمسِ المفروضة عن غيرها، وتقدَّم يبانه ((عليك)) متعلق شروطِ التحريمة ((عليك)) متعلق بمحذوف عبرُ المبتدأ، أو بقوله: ((مقررُ)) وهو الخبرُ.

((ويَحتِمُ أفعالَ الصلاة قعودُهُ)) فاعلُ يُختِمُ ((وفي صنعِهِ)) في بمعنى الباء، وهو متعلَّقٌ بالخروج، وكذا قولُهُ: ((عنها)) أي: عن الصلاة ((الخروجُ)) مبتدأً حبرُهُ قوله: ((محرَّرُ)) قال

<sup>(</sup>۱) صــ٧٣٧ ــ "در".

<sup>(</sup>٢) صـ ١٨٢ - "در".

<sup>(</sup>٣) المَقُولة [٣٩٠٧] قوله: ((تمييز المفروض)).

(الاختيارُ(۱)) أي: الاستيقاظُ، أمَّا لو ركَعَ أو سجَدَ ذاهلاً كلَّ الذَّهول أجزأه (فـإنْ أتى بها) أو بأحدِها، بأنْ قام، أو قرأ، أو ركَعَ، أو سجَدَ، أو قعَدَ الأُخيرَ (نائمـاً لا يُعتَدُّ) بما أتى (به).....

"الناظم": ((والخروجُ بصنعِ المصلّي فرضٌ عند "الإمام الأعظم"، وهو المحرَّرُ عند المحقّقين من أثمَّتنا، وقد بسطنا الكلامَ عليه في رسالةٍ سَمَّيتُها "المسائلَ البهيَّة الزكيَّة على الاثني عشريَّة")) اهر. وتقدَّمُ (٢) بعضُ الكلام على ذلك، والله الموفق.

[٣٩٢٤] (قولُهُ: الاختيارُ) بالرَّفع على أنَّه نائبُ فاعلِ ((شُرِطَ)) السابقِ<sup>(١)</sup> في كلام "المصنَّف". و٢٩٢٥] (قولُهُ: أي: الاستيقاظُ) تفسيرٌ باللازم؛ لأنَّه يـلزمُ مـن الاستيقاظِ الاختيـارُ، "ح"<sup>(1)</sup>. وإنما فسَّرَ به ليشيرَ إلى أنَّ ما يحصُلُ مع الغفلةِ والسَّهوِ لا ينافي الاختيارَ، فلذا قـال: ((أمَّا لـو ركعَ إلىٰ)، "رحمتي".

[٣٩٢٦] (قولُهُ: ذاهلاً كلَّ الذَّهولِ) بأنْ كان قلبهُ مشغولاً بشيء، فإنَّـه لا شكَّ أنه أتى بالركوع والسجود باختياره، ولكنَّه غافلٌ عنهما، ونظيرُهُ الماشي، فإنَّ رِجْليه وكثيراً من أعضائه يتحرَّكُ بمشيهِ المختارِ له ولا شعورَ له بذلك، قال "ح"(°): ((والظاهرُ أنَّ الناعسَ كالذاهل، فليراجع)).

[٣٩٢٧] (قولُهُ: أو قعَدَ الأخيرَ) صفةٌ لمفعولٍ مطلقٍ محذوفٍ، أي: أو قعَدَ القعودَ الأخير، اح"(١).

<sup>(</sup>١) في "و" زيادة: (( وشرط في أدائها (الاختيار) )).

<sup>(</sup>٢) المقولة [٩٠٥] قوله: ((والصحيح إلخ)).

<sup>(</sup>٣) صـ٧٧٦ "در".

<sup>(</sup>٤) "ح": كتاب الصلاة \_ باب صفة الصلاة ق٥٠/ب.

<sup>(</sup>٥) "ح": كتاب الصلاة ـ باب صفة الصلاة ق٥٥/ب.

<sup>(</sup>٦) "ح": كتاب الصلاة \_ باب صفة الصلاة ق٥٥/ب.

## بل يعيدُهُ ولو القراءةَ أو القعدةَ على الأصحِّ، وإنْ لم يُعِدْ....

[٣٩٢٨] (قولُهُ: بل يعيدُهُ) وهل يسحدُ للسَّهو لتأخيرِ الرُّكن؟ الظاهرُ نعم، فراجعْه، "رحمتي". [٣٩٢٩] (قولُهُ: على الأصحِّ) أمَّا في القراءة فهو ما اختارهُ "فخرُ الإسلام" وصاحبُ "الهداية"(١) وغيرهما، ونصَّ في "المحيط" و"المبتغى" على: ((أنَّه الأصحُّ؛ لأنَّ الاختيار شرطُ أداءِ العبادة ولم يوحدْ حالة النوم))، وقال الفقيهُ "أبو الليث": ((يُعتَدُّ بها؛ لأنَّ الشرع حعَلَ النائم كالمستقظ في حق الصلاة، والقراءةُ ركن زائدٌ يسقطُ في بعضِ الأحوال، فحاز أنْ يُعتَدَّ بها في حالةِ النوم))، واستوجهة في "الفتح"(٢)، وأجابَ عن تعليلِ [١/ق٤٥٣/ب] القول الأوَّل بقوله: ((والاختيارُ المشروطُ قد وُجدَ في ابتداءِ الصلاة، وهو كافي، ألا يُرى أنَّه لـو ركَعَ وسحَدَ ذاهلاً عن فعله كلَّ الذهول أنَّه تُحزيه؟)) اهـ.

على أنَّه يلُومُ من الاكتفاء بالاختيار في الابتداء أنَّه لو ركعَ وسجَدَ حالـةَ النوم يُحزيه، وقد قال في "المبتغى": ((ركَعَ وهو نائمٌ لا يجوزُ إجماعاً))، وصريحُ كلام "ابن أمير حاج" في "الحلبة"(٤) ترجيحُ كلام "الفقيه" للحوابِ الذي ذكرَهُ شيخه في "الفتح"، حتَّى ردَّ به ما في "المبتغى"، ثمَّ قال:

<sup>(</sup>قُولُهُ: والقراءةُ ركن زائد إلخ) هذا مَحَطُّ علَّةِ القـول بـالاعتداد، أي: أنَّ الشـارع جعـلَ النـائمَ في الصلاة كالمستيقظ في كثير من الأحكام، والقراءةُ ركن زائد، فيُكتفَى منه بالإتيـان بهـا نائمـاً، فـلا يَـرِدُ عليه باقي الأركان لعدم زيّادتها، والقعدة يجري حكمُ الخلاف السَّابق في أنَّهـا ركـن أو شـرط، وبهـذا يزولُ الاشتباهُ الواقع هنا، تأمَّل.

<sup>(</sup>١) في "التجنيس" . كما بيَّن ذلك في "الفتح" . : كتاب الصلاة . فصل في القراءة ٢٨١/١.

<sup>(</sup>٢) "الفتح": كتاب الصلاة ـ الفصل الأول في القراءة ٢٨١/١.

<sup>(</sup>٣) "شرح المنية الكبير": فرائض الصلاة ـ السادس: القعود الأحير صـ ٢٩١ ـ.

<sup>(</sup>٤) "الحلبة": شروط الصلاة ٢/ق ٢٧/أ.

تفسُدُ لصدوره لا عن احتيار، فكان وجودُهُ كعدمه، والناسُ عنه غافلون، فلـو أتـى بركعة (١) تامَّة تفسُدُ صلاته؛ لأنَّه زادَ ركعةً، وهي لا تقبـلُ الرَّفضَ، ولـو ركَع أو سحدَ فنام فيه أجزأه......

((وقد عُرِفَ من هذا أيضاً حوازُ القيام في حالةِ النوم أيضاً وإنْ نصَّ بعضهم على عدمِ حوازه)) اهـ. و تبعه في "البحر "(٢).

لكنْ قد علمتَ ما في كلام "الفتح" بما نقلناه عن "شرح المنية"، فالأولى اتّباعُ المنقـول، والله أعلم. وأمَّا في الفعدة فقد ذكرَ في "الحلبة" ((أتُّه لا أعلم. وأمَّا في الفعدة فقد ذكرَ في "الحلبة" عن "التحقيق" للشيخ "عبد العزيز البخاريِّ": ((أتُّه لا نصَّ فيها عن "محمَّدِ"، وأنَّه قيل: إنَّها يُعتَدُّ بها، وقيل: لا))، ورجَّحَ في "الحلبة" الأوَّلَ بناءً على ما قدَّمَهُ من جوابِ شيخه، وقال: ((إنَّه اقتصرَ عليه في "جامع الفتاوي")) (1) اهـ.

واقتصَرَ على الثناني في "المنية"، وقال شارحها الشيخُ "إبراهيم"<sup>(٥)</sup>: ((إنَّه الأصحُّ))، وفي "المنح"<sup>(١)</sup>: ((أنَّه المشهورُ))، وبه جزَمَ "الشرنبلاليُّ" في نظمه المارِّ<sup>(٧)</sup> وفي "نور الإيضاح"<sup>(٨)</sup>.

[٣٩٣٠] (قولُهُ: تفسُدُ) أي: الصلاةُ.

[٣٩٣١] (قولُهُ: لصُدورهِ) أي: ما أتى به.

[٣٩٣٢] (قولُهُ: فلو أتى) أي: في حالةِ النوم.

[٣٩٣٣] (قولُهُ: ولو ركَعَ إلخ) تفريعٌ على مفهومٍ قوله: ((فإنْ أتى بها نائماً لا يُعتَدُّ به))،

<sup>(</sup>١) في "ب" و "و":(( فلو أتى النائم بركعة )).

<sup>(</sup>٢) "البحر": كتاب الصلاة \_ باب صفة الصلاة ٢/١٨.

<sup>(</sup>٣) "الحلبة": شروط الصلاة ٢/ق ٢٧/أ - ب.

<sup>(</sup>٤) لم نعثر على هذه المسألة في مخطوطة "جامع الفتارى" التي بين أيدينا.

<sup>(</sup>٥) انظر "شرح المنية الكبير": فرائض الصلاة . السادس: القعود الأخير صـ ٢٩١..

<sup>(</sup>٦) "المنح": كتاب الصلاة \_ باب صفة الصلاة ق٥٦/أ.

<sup>(</sup>٧) صـ٧٤ ـ "در".

<sup>(</sup>٨) "نور الإيضاح": كتاب الصلاة \_ ياب شروط الصلاة وأركانها صـ١٠٧.

لحصول الرفع<sup>(١)</sup> والوضع بالاختيار.

(ولها واجباتٌ) لا تفسُدُ بتركها،...

فإنَّه يفيدُ أنَّه لو نامَ بعدَما ركَعَ أو سجَدَ اعتُدَّ به.

[٣٩٣٤] (قولُهُ: لحصولِ الرَّفعِ<sup>(٢)</sup> والوضعِ) كذا في "الحلبةِ"<sup>(٣)</sup> و"البحرِ"<sup>(٤)</sup> عن "المحيط"، والأظهرُ ذكرُ الانحناء بدلَ الرَفع، وقال "ط"<sup>(°)</sup>: ((هذا بناءً على اشتراطِ الرفع في الركوع، أمَّا على القول بأنَّه سنَّةٌ أو واحبٌ فلا يظهرُ)) (١).

### مطلبٌ: واجباتُ الصلاة

[٣٩٣٥] (قولُهُ: ولها واجباتٌ) قلَّمنا (٧) في أوائلِ كتاب الطهارة الفرق بين الفرضِ والواجب، وتقسيم الواجب إلى قسمين: أحدُهما وهو أعلاهما \_ يسمَّى فرضاً عمليًّا، وهو ما يفوت الجوازُ بفوته كالوترِ، والآخرُ ما لا يفوت بفوته، وهو المرادُ هنا، وحكمهُ استحقاق العقاب بتركه وعدمُ إكفارِ جاحده والتوابُ بفعله، وحكمهُ في الصلاة ما ذكرة "الشارح"، [١/ق ٣٥٥]] والواجبُ قد يُطلَقُ على الفرض القطعيِّ ك: صومُ رمضان واجبٌ.

[٣٩٣٦] (قولُهُ: لا تفسُدُ بتركِها) أشارَ به إلى الردِّ على "القُهُستانيِّ" ( على "القُهُستانيِّ ( ( تفسُدُ ولا تبطُلُ)) اهـ.

قال "الحمَويُّ" في "شرح الكنز": ((والفرقُ بينهما: أنَّ الفاسد ما فاتَ عنه وصفٌ مرغوبٌ،

<sup>(</sup>١) في "ب"; ((الرفع منه)).

<sup>(</sup>٢) من قوله: ((فإن أتى)) إلى قوله((الرفع)) ساقط من "آ".

<sup>(</sup>٣) "الحلبة": شروط الصلاة ٢/ق ٧٦/ب.

<sup>(</sup>٤) "البح": كتاب الصلاة - باب ضفة الصلاة ٢/١٢/١.

<sup>(</sup>٥) "ط": كتاب الصلاة - باب صفة الصلاة ٢٠٧/١.

<sup>(</sup>٦) من ((وقال "ط")) إلى ((يظهر)) ساقط من "الأصل".

<sup>(</sup>٧) المقولة [٧٣٥] قوله: ((وقد يطلق إلخ)).

<sup>(</sup>٨) "جامع الرموز": كتاب الصلاة \_ واجبات الصلاة ٧/١ بتصرف.

وتعادُ وحوباً في العمد والسهو إنْ لم يسجُدْ له، وإنْ لم يُعِدْها.....

والباطلَ ما فاتَ عنه شرطٌ أو ركنٌ، وقد يُطلَقُ الفاسدُ بمعنى الباطل بحازاً)) اهـ. ووحـهُ الـردِّ أنَّ أثمَّتنا لم يفرِّقوا في العبادات بينهما، وإنما فرَّقوا في المعاملات، "ح"(١).

(٣٩٣٧] (قولُهُ: وتعادُ وجوباً) أي: بتركِ هذه الواجباتِ أو واحدٍ منها، وما في "الزيلعيّ "(٢) و "المحتبى": ((من أنّه لو تركَ الفاتحة يؤمَرُ بالإعادة، لا لو تركَ السورة)) ردَّهُ في "المبحر" ((بأنَّ الفاتحة وإنْ كانت آكدَ في الوجوب للاختلاف في ركنيَّها دون السُّورة لكنَّ وجوبَ الإعادة حكمُ تركِ الواجب مطلقاً لا الواجبِ المؤكَّدِ، وإنما تظهرُ الآكديَّةُ في الإثم؛ لأنَّه مقولٌ بالتشكيك)) اهـ.

قلت: وينبغي تقييدُ وجوبِ الإعادة بما إذا لم يكن التركُ لعذر كالأميِّ أو مَنْ أسلَمَ في آخرِ الوقت، فصلَّى قبل أنْ يتعلَّمَ الفاتحة فلا تلزمُهُ الإعادةُ، تأمَّلْ.

العمد، قيل: إلا في أربعة إن لم يسجد له) أي: للسَّهو، وهذا قيدٌ لقوله: ((والسهو))؛ إذ لا سجود في العمد، قيل: إلا في أربعة لو ترك القعدة الأولى عمداً، أو شك في بعض الأفعال، فتفكّر عمداً حتى شغلة ذلك عن ركن، أو أخر إحدى سجدتي الركعة الأولى إلى آخر الصلاة عمداً، أو صلّى على النبي صلّى الله عليه وسلّم في القعدة الأولى عمداً، وزاد بعضهم خامساً، وهو ترك الفاتحة عمداً، فيسجد في ذلك كله، ويسمّى سجود عذر، ولم يستثن "الشارخ" ذلك لما سيأتي (من تضعيفه في باب سجود السهو، وردَّهُ العلامة "قاسم" أيضاً: ((بأنًا لا نعلم له أصلاً في الرّواية ولا وجهاً في الدّراية))، وهل تجبُ الإعادة بترك سجود السهو لعذر كما لو نسية، أو طلعت الشمس وجهاً في الدّراية)،

<sup>(</sup>١) "ح": كتاب الصلاة ـ باب صفة الصلاة ق٥٠/أ.

<sup>(</sup>٢) "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة \_ فصل إذا أراد الشروع في الصلاة ١١٣/١.

<sup>(</sup>٣) "الدرر": كتاب الصلاة \_ باب صفة الصلاة ١٩/١.

<sup>(</sup>٤) "البحر": كتاب الصلاة \_ فصل إذا أراد الدخول في الصلاة ٢٣١/١ بتصرف.

<sup>(</sup>٥) المقولة [١٥١٦] قوله: ((قيل إلا في أربع)).

## يكون فاسقاً آثماً، وكذا كلُّ صلاةٍ أُدِّيتْ مع كراهةِ التحريم تجبُ إعادتها،.....

في الفحر؟ لـم أره، فليراجع، والـذي يظهرُ الوجـوبُ كمـا هـو مقتضى إطـلاقِ "الشــارح"؛ لأنَّ النقصان لم ينحبرْ بجابر وإنْ لم يأثم بتركه، فليتأمَّلْ.

### مطلبٌ: الكروة تحرياً من الصَّغائر، ولا تسقطُ به العدالةُ إلاَّ بالإدمان

[٣٩٣٩] (قولُهُ: يكونُ فاسقاً) أقول: صرَّحَ العلاَّمة "ابن نجيمٍ" [1/ق ٥٥٩/ب] في رسالته المؤلَّفة في بيان المعاصي (1): ((بأنَّ كلَّ مكروه تحريماً من الصَّغائر))، وصرَّحَ أيضاً (٢): ((بأنَّهم شرطُوا لإسقاطِ العدالة بالصَّغيرة الإدمانَ عليها، ولم يشرطوه في فعلِ ما يُخِلُّ بالمروءة وإنْ كان مباحاً))، وقال أيضاً (٢): ((إنَّهم أسقطُوها بالأكلِ فوقَ الشبع مع أنَّه صغيرة، فينبغي اشتراطُ الإصرارِ عليه))، قال: ((وجوابُهُ: أنَّ المسقِطَ لها به بناه على أنَّ كلَّ ذنبٍ يُسقِطُها ولو صغيرةً بلا إدمان كما أفاده في "المحيط البرهاني الله وليس . معتمدي) اهد. وبه ظهَرَ أنَّ كلام "الشارح" هنا مبنى على خلاف المعتمد.

### مطلبٌ: كلُّ صلاةٍ أُدِّيت مع كراهة التحريم تجبُ إعادتها

[٣٩٤٠] (قولُهُ: وكذا كلُّ صلاةٍ إلىخ)(٢) الظاهرُ أنَّه يشمَلُ نحوَ مدافعةِ الأخبئين مما لم يوجبْ

(قولُهُ: والذي يظهرُ الوجوبُ إلىخ) مقتضى ما ذكرَهُ أوَّلًا بقوله:(( وينبغي تقييدُ إلىخ )) عدمُ وجوب الإعادة بترك سجود السَّهو بعذرٍ؛ إذ كلِّ من النسيان وخوف طلوع الشمس عذرٌ لترك واحسبِ السُّجود، فكما أنَّ العذر مسقطٌ للإعادة فيما لو ترك الواجب عمداً كذلك لو تركهُ سهواً.

<sup>(</sup>١) الرسالة الرابعة والثلاثون في بيان الكبائر والصغائر من الذنوب صـ٢٦٢\_ (ضمن بحموعة "رسائل ابن نجيم").

<sup>(</sup>٢) في رسالته السابقة صـ٢٦١.

<sup>(</sup>٣) في رسالته السابقة صـ ٢٦٠ بتصرف يسير.

<sup>(</sup>٤) لم نعثر عليها في "المحيط البرهاني".

<sup>(</sup>٥) في "د" زيادة:((أقول:يرد على عكس هذه القضية ما إذا صلَّى المغرب في يوم عرفة في وقتها في الطريق، أو بعرفات تجب عليه الإعادة عندهما خلافاً لأبي يوسف كما في "التنقيح" للمحبوبي، مع أنّه لم يفعل مكروها تحريماً ولم

.....

سحوداً أصلاً، وأنَّ النقص إذا دخَلَ في صلاة الإمام ولم يُحبَرُ وجبت الإعادةُ على المقتدي أيضاً، وأنَّه يُستنى منه الجمعةُ والعيدُ إذا أُدِّيتْ مع كراهة التحريم، إلاَّ إذا أعادَها الإمامُ والقومُ جميعاً، فليراجع، "ح"(١).

أقولُ: وقد ذكرَ في "الإمداد"<sup>(٢)</sup> بحثاً: ((أنَّ كـون الإعـادةِ بـتركِ الواجـب واجبـةً لا يمنـعُ أنْ تكون الإعادةُ مندوبةً بتركِ سنَّةٍ)) اهـ. ونحوُهُ في "القُهُستانيِّ"<sup>(٣)</sup>.

بل قال في "فتح القدير"(٤): ((والحقُّ التفصيلُ بين كونِ تلك الكراهـةِ كراهـةَ تحريمٍ فتحبُ الإعادةُ، أو تنزيهٍ فتستحبُّ) اهـ.

بقيَ هنا شيءٌ، وهو أنَّ صلاة الجماعة واجبةٌ على الراحم في المذهب، أو سنَّةٌ مؤكدةٌ في حكم الواجب كما في "البحر"(٥)، وصرَّحُوا بفسق تاركها وتعزيره وأنَّه يأثمُ.

ومقتضى هذا أنَّه لو صلَّى منفرداً يُؤمِّرُ بإعادتها بالجماعة، وهو مخالفٌ لِما صرَّحُوا بــه

يترك واجباً، والجواب أنه إذا صلاها في وقتها المعهود فقد صلاها قبل الوقت في هـ فه الليلة خصوصية لتلك الليلة بدليل أنَّ النبيَّ عَلَيْ قال للمستعجل: ((الصلاة أمامَك)). على أنَّ القضايا الشرعية يشترط فيها الاطراد دون الانعكاس، ثم لا فرق بين واجب وواجب، فما في "الدرر والغرر" ـ من أنه يُؤمّرُ بالإعادة في ترك الفائحة لا في تَرْكِ ضَمَّ الشُورة إلى الفائحة، وما يقوم مقامها من ثلاث آيات قصار أو آية طويلة ـ ضعيف كما في "البحر"، ولم يذكر الشارح ما إذا أُذيّت مع تَركِ سُنَّةٍ أو مُستَحبِّ، والحكم أنها تُعادُ استحباباً، وإذا أُذيّت مع تَركِ سُنَّةٍ أو مُستَحبِّ، والحكم أنها تُعادُ استحباباً، وإذا أُذيّت مع قبل مكروه تنزيها فالأولى إعادتُها كما في بعض الحواشي، وفي "القنية": صبية مكت مكشوفة الرأس لا تُؤمّرُ بالإعادة، ولو صلت مكشوفة العورة تؤمر بالإعادة، وكذا بغير وضوء وإذا لم يتم ركوعه ولا سحوده يؤمر بالإعادة في الوقت لا بعده. بت ـ من رموز صاحب "القنية"، أي: قال برهان الدين الترجماني ـ : القضاء في الحالين أولى، انتهى. حموي)).

<sup>(</sup>١) "ح": كتاب الصلاة ـ باب صفة الصلاة ق٥٥/أ.

<sup>(</sup>٢) "الإمداد": كتاب الصلاة .. فصل في المكروهات ق١٨١/أ.

<sup>(</sup>٣) "جامع الرموز": كتاب الصلاة ـ واجبات الصلاة ١/٩٨.

<sup>(</sup>٤) "الفتح": كتاب الصلاة .. فصل ما يكره للمصلى ٣٦٤/١.

<sup>(</sup>٥) "البحر": كتاب الصلاة - باب الإمامة ١/٥٢٥.

.....

في باب إدراك الفريضة: من أنّه لو صلّى ثلاث ركعاتٍ من الظهر، ثم أقيمت الجماعة يُتِمّ ويقتدي متطوّعاً، فإنّه كالصريح في أنّه ليس له إعادة الظّهر بالجماعة مع أنَّ صلاته منفرداً مكروهة تحريماً أو قريبة من التحريم، فيخالف تلك القاعدة، إلا أنْ يدَّعَى تخصيصها بأنَّ مرادهم بالواجب والسنّة التي تعاد بتركه ما كان من ماهيَّة الصلاة وأحزائها، فلا يشملُ الجماعة؛ لأنّها وصف لها خارج عن ماهيَّتها، أو يدَّعَى [١/ق ٥٦٥/أ] تقييدُ قولهم: يُتِمُّ ويقتدي متطوِّعاً بما إذا كانتُ صلاته منفرداً لعنر كعدم وجود الجماعة عند شروعه فلا تكونُ صلاته منفرداً مكروهة، والأقربُ الأوَّلُ، ولذًا لم يذكروا الجماعة من جملة واجباتِ الصلاة؛ لأنّها واجب مستقلٌ بنفسه خارجٌ عن ماهيَّة الصلاة.

ويؤيِّدُهُ أيضاً أنَّهم قالوا: يجبُ الترتيبُ في سورِ القرآن، فلو قراً منكوساً أثِم، لكنْ لا يلزمُهُ سجودُ السهو؛ لأنَّ ذلك من واحباتِ القراءة لا من واحباتِ الصلاة كما ذكره في "البحر"(١) في باب السهو، لكنَّ قولهم: كلُّ صلاةٍ أدِّيتُ مع كراهةِ التحريم يشملُ ترك الواحب وغيره، ويؤيِّدُهُ ما صرَّحُوا به من وحوبِ الإعادة بالصلاةِ في ثوبٍ فيه صورة بمنزلة من يصلي وهو حاملٌ الصنم.

#### (تنبيةٌ)

قيَّدَ في "البحر"<sup>(۱)</sup> في باب قضاء الفوائتِ وجوبَ الإعادة في أداءِ الصلاة مع كراهةِ التحريم بما قبل خروج الوقت، أمَّا بعده فتستحبُّ، وسيأتي<sup>(٢)</sup> الكلامُ فيه هناك إنْ شاء الله تعالى مع بيان

<sup>(</sup>قولُهُ: ويُؤيِّدُهُ ما صرَّحُوا به إلخ) قد يقال: إنَّ ذلك ليس من واجباتِ اللباس، بل يقال: خلُوُّ المصلّى عن ثوبٍ فيه صورةٌ أو عن حمله صنماً من واجبات الصلاة. اهـ من "السنديّ".

<sup>(</sup>١) "البحر": كتاب الصلاة ١٠٢/٢ نقلاً عن "التجنيس".

<sup>(</sup>٢) "البحر": كتاب الصلاة ٢/٨٨.

<sup>(</sup>٣) المقولة [٦٠٣٩] قوله: ((أي: وجوباً في الوقت إلخ)).

والمختارُ أنَّه جابرٌ للأوَّل؛ لأنَّ الفرض لا يتكرَّرُ.

(وهي) على ما ذكرَهُ أربعةً عشرَ: (قراءةُ فاتحةِ الكتاب) فيسجُدُ للسهو......

الاختلاف في وجوبِ الإعادة وعدمِهِ، وترجيح القول بالوجوِب في الوقت وبعده.

رِهِ اللهُ وَلَهُ: والمُحتارُ أَنَّه ) أي: الفعلُ الثاني حابرٌ للأوَّل بمنزلة الجبرِ بسجودِ السهو، وبالأوَّل يخرُجُ عن العُهدة وإنْ كان على وجهِ الكراهة على الأصحِّ، كذا في "شرح الأكملِ" على "أصول البزدويِّ"، ومقابلُهُ ما نقلوه عن "أبي اليسر": ((من أنَّ الفرض هو الثاني))، واختار "ابن الهمام" ((لأنَّ الفرض لا يتكرَّرُ، وجعلُهُ الثاني يقتضي عدم سقوطه بالأوَّل؛ إذ هبو لازمُ تركِ الركن لا الواجب، إلا أنْ يقال: المرادُ أنَّ ذلك امتنانٌ من الله تعالى؛ إذ يُحتسَبُ الكاملُ وإنْ تأخَّر عن الفرض لِما عَلِمَ سبحانه أنَّه سيُوقِعُه)) اهد.

يعني: أنَّ القول بكون الفرض هو الثانيَ يلزمُ عليه تكرارُ الفرض؛ لأنَّ كون الفرض هو الثاني دون الأوَّل يلزمُ منه عدمُ سقوطِه بالأوَّل، وليس كذلك؛ لأنَّ عدم سقوطه بالأوَّل إنما يكون بتركِ فرض لا بتركِ واجب، وحيث استكمَلَ الأوَّلُ فرائضَهُ لا شكَّ في كونه مُجزِئاً في الحكم وسقوطِ الفرض [1/ق ٥٦ ٣٥/ب] به وإنْ كان ناقصاً بترك الواجب، فإذا كان الثاني فرضاً يلزمُ منه تكرارُ الفرض، إلاَّ أنْ يقال إلخ، فافهم.

[٣٩٤٢] (قولُهُ: على ما ذكرَهُ) وإلاَّ فهي أكثرُ من ذلك بكثير كما سيأتي بيانُهُ<sup>(٢)</sup>. [٣٩٤٣] (قولُهُ: قراءةُ فاتحةِ الكتاب) هذا إذا لم يخفْ فوتَ الوقت، وإلاَّ اكتفَى بآيةٍ واحدةٍ

(قُولُهُ: إلاَّ أن يقال: المرادُ أنَّ ذلك امتنانٌ إلخ) وحاصلُهُ تُوقَّـفُ الحكم بفرضيَّـة الأُولى على عـدم الإعادة، وله نظائرُ كسلامٍ مَن عليه سجودُ السهر يُخرِجُهُ خروجاً موقوفاً، وكفسادِ الوقتيَّة وهي المغربُ في طريقٍ مزدلفة على عدم إعادتها قبل الفجر، وبهذا ظهَرَ التوفيقُ، وأنَّ الخلاف لفظيُّ؛ لأنَّ من قال: إنَّ الثانية هي الفرضُ أراد بعد الوقوع، ولو كان الثاني نفلاً لزمَ أنْ تَجب القراءة في ركعاتها وأنْ لا تُشرَعَ الحماعةُ فيها، ولم يذكروه. اهـ من "السنديً".

<sup>(</sup>١) "الفتح": كتاب الصلاة \_ باب صفة الصلاة ٢٦٢/١.

<sup>(</sup>٢) المقولة [٤٠٢٩] قوله: ((قلت: فىلغت أُصُولُها إلخ)).

بتركِ أكثرِها لا أقلِّها، لكنْ في "المحتبى":(( يسحُدُ بتركِ آيةٍ منها ))، وهو أُولى. قلت: وعليه فكلُّ آيةٍ واحبةٌ ككلِّ تكبيرةِ عيدٍ، وتعديلِ ركنٍ،.......

في جميع الصلوات، وخصَّ "البزدويُّ" الفجرَ به كما في "القنية"(١)، "إسماعيل"(٢).

(٢٩٤٤) (قولُهُ: بتركِ أكثرِها) يفيدُ أنَّ الواجب الأكثرُ، ولا يَعـرَى عـن تـأمُّلِ، "بحـر" ( . و فِ اللهُ هُستانيِّ " : ((أَنَّها بتمامها واجبةٌ عنده، وأمَّا عندهما فأكثرُهـا، ولـذا لا يجبُ السَّهو بنسيانِ الباقي كما في "الزاهديِّ "))، فكلامُ "الشارح" جارِ على قولهما، "ط" ( . .

[٣٩٤٥] (قولُهُ: وهو أولى) لعلُّه للمواظبةِ المفيدةِ للوجوب، "ط"(٦).

[٣٩٤٦] (قولُهُ: وعليه) أي: وبناءً على ما في "المجتبى" فكلُّ آيةٍ واجبةٌ، وفيه نظرٌ؛ لأنَّ الظاهر أنَّ ما في "المجتبى" مبنيٌّ على قول "الإمام" بأنَّها بتمامها واحبةٌ، وذكَرَ الآيةَ تمثيلاً لا تقييداً؛ إذ بتركِ شيء منها آيةٍ أو أقلَّ ولو حرفاً لا يكون آتياً بكلّها الذي هو الواجبُ، كما أنَّ الواجب ضمُّ ثلاثِ آياتٍ، فلو قرأ دونَها كان تاركاً للواجب، أفاده "الرحمتى".

[٣٩٤٧] (قولُهُ: ككلِّ تكبيرةِ عيدٍ) وهي ستُّ تكبيراتٍ كما سيأتي في محلِّه، "ح"(٧).

رهنگهٔ وتعديلِ ركنٍ عطيفٌ على ((تكبيرةٍ))، أي: وككلٌّ تعديلِ ركنٍ، ومثلُهُ تعديلُ القَوْمة وتعديلُ الجلسة على مًا يأتي قريباً، "ح"<sup>(٨)</sup>.

<sup>(</sup>١) القنية": كتاب الصلاة \_ باب في القراءة والسكوت ق١/أ.

<sup>(</sup>٢) الإحكام": كتاب الصلاة - باب صفة الصلاة ١/ق ٢٩٢/أ.

<sup>(</sup>٣) البحر": كتاب الصلاة \_ باب صفة الصلاة ٢١٢/١.

<sup>(</sup>٤) "جامع الرموز": كتاب الصلاة \_ واجبات الصلاة ٨٧/١ بتصرف يسير.

<sup>(</sup>٥) "ط": كتاب الصلاة ـ باب صفة الصلاة ١٨٠١.

<sup>(</sup>٦) "ط": كتاب الصلاة .. باب صفة الصلاة ٢٠٨/١.

<sup>(</sup>٧) "ح": كتاب الصلاة ـ باب صفة الصلاة ق٥٥/أ.

<sup>(</sup>٨) "ح": كتاب الصلاة \_ باب صفة الصلاة ق٧٥/أ.

وإتيان كلِّ، وتركِ تكرير كلِّ كما يأتي<sup>(١)</sup>، فليحفظ.

(وضمُّ) أقصرِ (سورةٍ) كالكُوثرِ أو ما قام مَقامَها، وهـو ثـلاثُ آيـاتٍ قصـارِ نحـو: ﴿ثُمُّ نَظَرَ اللَّهِ مُعَمَّسُونِهُمَ اللَّهُ مُعَمَّسُ وَبِسَرَ اللَّهُ مُعَمِّسُ وَبِسَرَ اللَّهُ مُعَامِّهُمُ اللَّهُ وَكُـدًا لـو كَانت الآية أو الآيتان تعدِلُ ثلاثًا قصاراً............

w. v/

(كلِّ) الثاني، والمرادُ أنَّ مَن الواجبات إتيانَ كلِّ إلى المُولِ عطفاً على ((كلُّ)) الأوَّل، أو بالجرِّ عطفاً على ((كلِّ)) الثاني، والمرادُ أنَّ مَن الواجبات إتيانَ كلِّ فرضٍ أو واجب في محلَّه، وتركَ تكريرِ كلِّ منهما، وأفاد هذا المرادَ بقوله: ((كما يأتي))، أي: في آخر الواجبات.

[٣٩٥٠] (قولُهُ: وتركِ تكريرِ كلِّ) هكذا في بعضِ النسخ، وعلمت المرادَ منه، والذي في عامَّة النسخ: ((وتركِ كلِّ)) بإسقاطِ ((تكريرِ))، وتوجيهُهُ بأنْ يُجعَلَ قوله: ((ككلِّ تكبيرةِ)) تنظيرَ الآية في قوله: ((يسجدُ بتركِ آيةٍ))، والمعنى: كما يسجدُ بـتركِ كلِّ تكبيرةِ عيدٍ بمفردها، وتركِ كلِّ تعديلِ ركنِ بمفرده، وتركِ إتيانِ كلٍّ من التكبيرات أو التعديلاتِ جملةً، وكذا بـتركِ كلِّ هـذه المذكورةِ جملةً، ولا يخفى ما فيه.

[٣٩٥١] (قولُهُ: تعدِلُ ثلاثاً قصاراً) أي: مثل: ﴿ مُ مَنْظُرَ ﴾ [المدثّر ٢١] إلخ، وهي ثلاثون حرفاً، فلو قرأ آيةً طويلةً [١/ق ٣٥٧/أ] قدْرَ ثلاثين حرفاً يكون قد أتى بقدر ثلاث آيات، لكنْ سيأتي (٢) في فصل يجهرُ الإمامُ: أنَّ فرضَ القراءة آيةٌ، وأنَّ الآية عُرفاً طائفةٌ من القرآن مترجمةٌ، أقلُها ستةُ أحرفٍ ولو تقديراً ك: ﴿ لَمْ سَكِلًا ﴾ [الإحلاص ٣]، إلا إذا كانت كلمةً فالأصحُ عدمُ الصحَّة اهـ.

(قولُهُ: عطفاً على ((كلُّ)) الأوَّلِ) لا يظهرُ صحَّةُ العطف على ((كلُّ )) الأوَّلِ؛ لأَنّه يفيدُ أنَّه مبنيٌّ على ما في "المجتبي" مع أنَّه لا ينبني عليه.

<sup>(</sup>۱) صـ۲۲۲\_۲۲۴ "در".

<sup>(</sup>٢) صـ ٤٤ ٤ ـ ٠ ٥ ٤ ـ "در".

# ذكَرَهُ "الحلبيُّ".............

ومقتضاه: أنَّه لو قرأ آيةً طويلةً قدْرَ ثمانيةً عشر حرفاً يكون قد أتى بقدرِ ثلاثِ آياتٍ، وقد يقال: إنَّ المشروع ثلاثُ آياتٍ متواليةٍ على النظمِ القرآنيِّ مثل: ﴿ مُهَمَّ نَظْرَ ﴾ [المدثر ٢٦] إلخ، ولا يوحدُ ثلاثُ متواليةٌ أقصرُ منها، فالواحبُ إمَّا هي أو ما يعدلها من غيرها، لا ما يعدلُ ثلاثة أمثال أقصرِ آيةٍ وُحدَتْ في القرآن، ولذا قال: ((تعدلُ ثلاثاً قصاراً))، ولم يقل: تعدلُ ثلاثة أمثال أقصر آيةٍ، على أنَّ في بعض العبارات: تعدلُ أقصرَ سورةٍ، فليتأمَّل، وسنذكُرُ (١) في فصل الجهر زيادةً في هذا البحث.

(وإنْ قرأ المخليّ") أي: في "شرحه الكبير" على "المنية"(٢)، وعبارت. ((وإنْ قرأ ثلاثَ أياتٍ قصاراً، أو كانت الآيةُ أو الآيتان تعدِلُ ثلاثَ آياتٍ قصار خرَجَ عن حدِّ الكراهة المذكورةِ))، يعني كراهة التحريم، قال "الشارحُ" في "شرحه" على "الملتقى"(٢): ((ولم أره لغيره، وهو مهمِّ فيه يسرٌ عظيمٌ لدفع كراهة التحريم)) اهـ.

قلت: قد صرَّحَ به في "الدرر" (في أيضاً حيث قال: ((وثلاثُ آياتٍ قصارِ تقومُ مَقامَ السُّورة،

(قولُهُ: وقد يقال: إنَّ المشروع ثلاثُ آياتٍ إلخ المتبادرُ من قوله: (( ثلاثاً قصاراً )) الاكتفاءُ بقدْرِ الثلاث من الآية أو الآيتين وإنْ لم تكن الثلاث على ترتيبِ النظم القرآنيِّ، واشتراطُ ذلك لا تدلُّ عليه عبارة "الحلبيِّ"؛ إذ قولُهُ: (( تعدلُ ثلاثَ آياتٍ قصارٍ )) شاملٌ لِما إذا كانت على الوجبِ المشروع، بأنْ تكون متواليةً أوْ لا، وإثباتُهُ لا بدَّ له من دليل، فمع عدم وجوده يُعمَلُ ببإطلاقِ عبارة "الحلبيِّ" من الاكتفاء بالآية التي بلَغَتْ ثمانية عشر حرفاً لإقامة واجبِ القراءة.

مطلبٌ في أنَّ تارك السنَّة المؤكِّدة يَستوجبُ التضليلَ واللُّوم

(قولُهُ: قلتُ: قد صرَّحَ به في "الدُّرر" أيضاً) قد يقال: ليسَ مرادُ "الشارح" أنَّه لم يَرَ أنَّ الآية أو الآيتن تقومُ مقام الثلاث، بل مرادُهُ أنَّه لم يَرَ القول بالخروج عن كراهة التحريم بذلك مع ترك سنَّة

<sup>(</sup>١) المقولة [٥٥١٦] قوله: ((لأنه يزيد على ثلاث آيات)).

<sup>(</sup>٢) "شرح المنية الكبير": صفة الصلاة صـ٧٠٩..

<sup>(</sup>٣) "الدر المنتقى": كتاب الصلاة ـ باب صفة الصلاة ١/٨٨. (هامش "بحمع الأنهر").

<sup>(</sup>٤) "الدرر": كتاب الصلاة - باب صفة الصلاة ٢٠-٦٩/١ بتصرف.

(في الأُولِيين من الفرض) وهل يكرهُ في الأُخريين؟ المُختارُ لا (و) في (جميعٍ) ركعات (النفل).....

وكذا الآيةُ الطويلةُ)) اهـ. ومثلُهُ في "الفيض" وغيره.

وفي "التاترخانيَّة"(١): ((لو قرأ آيةً طويلةً كآيةِ الكرسيِّ أو المداينةِ، البعضَ في ركعةٍ والبعضَ في ركعةٍ والبعضَ في ركعةٍ المتلفوا فيه على قول "أبي حنيفة"، قيل: لا يجوزُ؛ لأنَّه ما قرأ آيةً تامَّةً في كلِّ ركعةٍ، وعـامَّتُهم على أَنه يجوزُ؛ لأنَّ بعض هذه الآياتِ يزيدُ على ثلاثٍ قصارٍ أو يعدِلُها، فلا تكون قراءته أقـلَّ من ثلاثِ آياتٍ)) اهـ. وهذا يفيدُ أنَّ بعض الآيةِ كالآية في أنَّه إذًا بلَغَ قدْرَ ثلاثِ آياتٍ قصارٍ يكفي.

[٣٩٥٣] (قولُهُ: في الأُوليين) تنازَعَ فيه ((قراءةُ)) و ((ضمُّ)) في قول "المصنَّف": ((قراءةُ فاتحـةِ الكتاب، وضمُّ سورةٍ))؛ لأنَّ الواحب في الأُوليين كلِّ منهما، فافهم.

[٣٩٥٤] (قولُهُ: وهل يكرهُ) أي: ضمُّ السُّورة.

[ ١٩٩٥] (قولُهُ: المحتارُ لا) أي: لا يكرهُ تحريماً بل تنزيهاً؛ لأنَّه خلافُ السنَّة، قال في "المنية" و"شرحها"(٢): ((فإنْ ضمَّ السورةَ إلى [١/ق ٥٧/ب] الفاتحة ساهياً يجبُ عليه سجدتا

القراءة، وقد تقدَّمَ له في سنن الوضوء أنَّ ترك السنَّة المؤكَّدة قريبٌ من الحرام، وأنَّ تاركها يَستوجبُ التضليل واللوم، ومقتضى هذا أنَّه لا يخرج عن الكراهة التحريميَّة بواجب القراءة، لكنْ تقدَّمَ أيضاً تقسيمُ السنَّة إلى سنَّة هدى وتركُها لا يُوجبُه، ومثَّلوا لها بتطويله عليه السنَّة إلى سنَّة هدى وتركُها لا يُوجبُه، ومثَّلوا لها بتطويله عليه السلام القراءة والرُّكوعَ والسجود، فمرادُهُ في "شرح الملتقى" أنَّ في كلام الحلبيَّ" إشارة إلى أنَّها بطوال المفصَّل مثلاً من سنن الزوائد، وأنَّ تاركها لم يَرتكِبُ كراهة التحريم بخلاف تركي الجاعة مثلاً، وهذا لا يُعلَمُ من عبارة "المدرر" و"الفيض" وغيرهما، وذكرَ الشارحُ في الفصل الآتي:((أنَّ الآية أو الآيتين لوكانت تعدلُ ثلاث آياتٍ قصاراً انتَفَتْ كراهة التحريم، ولا تنتفي التنزيهيَّةُ إلاَّ بالمسنون)) اهـ، تأمَّل.

<sup>(</sup>١) "التاترخانية": كتاب الصلاة ـ الفصل الثاني ٢/١ ٤٤ نقلاً عن "المحيط" باختصار.

<sup>(</sup>٢) "شرح المنية الكبير": صقة الصلاة صـ٣٣١..

# لأنَّ كلَّ شفعٍ منه صلاةٌ (و) كلِّ (الوترِ) احتياطاً.....

السَّهو في قول "أبي يوسف" لتأخيرِ الركوع عن محلَّه، وفي أظهرِ الروايات لا يجبُ؛ لأنَّ القراءة فيهما مشروعة من غير تقدير، والاقتصارُ على الفاتحةِ مسنونٌ لا واحبٌ)) اهـ.

وفي "البحر" عن "فخر الإسلام": ((أنَّ السورة مشروعةٌ في الأُخريين نفلاً، وفي "الذخيرة": أنَّه المختار، وفي "المحيط": وهو الأصحُّ)) اهـ. والظاهرُ: أنَّ المراد بقوله: ((نفلاً)) الجوازُ والمشروعيَّةُ بمعنى عدم الحرمة، فلا ينافي كونَهُ خلافَ الأولى كما أفاده في "الحلبة" (٢).

مطلبٌ: كلُّ شفع من النفل صلاةٌ

[٢٩٥٦] (قولُهُ: لأنَّ كلَّ شفع منه صلاةً) كأنَّه ـ والله أعلم ـ لتمكَّيهِ من الخروج على رأس الركعتين، فإذا قام إلى شفع آخر كان بانياً صلاةً على تحريمة صلاةٍ، ومن ثَمَّة صرَّحوا بأنَّه لو نـوى أربعاً لا يجبُ عليه بتحريمتها سوى الركعتين في المشهور عن أصحابنا، وأنَّ القيام إلى الثالثة بمنزلة تحريمة مبتدأة، حتى إنَّ قساد الشفع الثاني لا يوجبُ فسادَ الشفع الأوَّل، وقسالوا: يستحبُّ الاستفتاحُ في الثالثة والتعوُّذُ، وتمامُهُ في "الحلبة"(٢)، وسيأتي(١) أيضاً في باب الوتر والنوافل، قال "ح"(٥): ((ولا ينافيه عدمُ افتراضِ القعدة الأولى فيه الذي هـو الصحيح؛ لأنَّ الكلَّ صلاةٌ واحدةٌ بالنسبة إلى القعدة كما في "البحر"(١) عند قول "الكنز": فرضُها التحريمة)).

وهولُهُ: احتياطاً، أي: لَمَّا ظهرتْ آثارُ السنيَّةِ فيه من أنَّه لا يؤذَّلُ له و لا يقامُ أعطيناه حكمَ السنَّةِ ف حقِّ القراءة احتياطاً، "ح"(٧).

<sup>(</sup>١) "البحر": كتاب الصلاة - فصل إذا أراد الدخول في الصلاة ١/٥٤ بتصرف يسير.

<sup>(</sup>٢) "الحلبة": صفة الصلاة ٢/ق ١٢١/ب وق٢١/أ.

<sup>(</sup>٣) انظر "الحلبة": فرائض الصلاة ٢/ق ٦٣/ب.

<sup>(</sup>٤) المقولة [٥٧١٣] قوله: ((وقيل: لا إلخ)).

<sup>(</sup>٥) "ح": كتاب الصلاة ـ باب صفة الصلاة ق٧٥/ب.

<sup>(</sup>٦) "البحر": كتاب الصلاة - باب صفة الصلاة ٢٠٧/١.

<sup>(</sup>٧) "ح": كتاب الصلاة ـ باب صفة الصلاة ق٧٥/ب.

## (وتعيينُ القراءةِ في الأوليين) من الفرضِ على المذهب (وتقديمُ الفاتحة.....

٣٩٥٨] (قولُهُ: وتعيينُ القراءةِ في الأُوليين) لا يتكرَّرُ هذا مع قوله قبله: ((في الأُوليين))؛ لأنَّ المراد هنا القراءةُ ولو آيةً، فتعيينُ القراءةِ مطلقاً فيهما واحبٌ، وضمُّ السورةِ مع الفاتحة واحبٌ آخرُ، "ط"(١).

٣٩٥٩٦] (قولُهُ: من الفرضِ) أي: الرباعيِّ أو الثلاثيِّ، وكذا في جميعِ الفرض الثنـائيِّ كـالفحر والجمعةِ ومقصورةِ السفر.

[٣٩٦٠] (قولُهُ: على المذهبِ) اعلمُ أنَّ في محلِّ القراءة المفروضةِ في الفرضِ ثلاثةَ أقوالِ: الأوَّلُ: أنَّ محلَّها الركعتان الأوليان عيناً، وصحَّحَهُ في "البدائع"<sup>(٢)</sup>.

الثـاني: أنَّ محلَّهـا ركعتـان منهـا غـيرُعـينٍ، أي: فيكــونُ تعيينُهـا في الأوليـين واجبــاً، [١/ق ٨٥٣/أ] وهو المشهورُ في المذهب.

الثالثُ: أنَّ تعيينها فيهما أفضلُ، وعليه مشى في "غاية البيان"، وهو ضعيف، والقولان الأوَّلان اتَّفقا على أنَّه لو قرأ في الأخرين فقط يصحُّ ويلزمُهُ سجودُ السهو لو ساهياً، لكنَّ سببه على الأوَّل تغييرُ الفرضِ عن محله، وتكونُ قراءته قضاءً عن قراءته في الأوليين، وسببهُ على الثاني تركُ الواحب، وتكونُ قراءته في الأخريين أداءً، كذا في نوافل "البحر" (")، وفيه (أ) من سجود السهو: ((واختلفوا في قراءته في الأخريين، هل هي قضاءٌ أو أداءٌ ؟ فذكر "القدوريُّ": أنَّها أداءٌ؛ لأنَّ الفرض القراءةُ في ركعتين غيرٍ عينٍ، وقال غيرُهُ: إنَّها قضاءٌ في الأخريين استدلالاً بعدمِ

(قولُهُ: وكذا في جميع الفرض الثنائيِّ إلخ) فيه أنَّ القراءة في جميع الفرض الثنائيِّ، والمقصورُ فرضٌ لا

<sup>(</sup>١) "ط": كتاب الصلاة - باب صفة الصلاة ١٠٨/١.

<sup>(</sup>٢) "البدائع": كتاب الصلاة \_ فصل في أركان الصلاة ١١١/١.

<sup>(</sup>٣) "البحر": كتاب الصلاة \_ باب الوتر والنوافل ٩/٢، بتصرف.

<sup>(</sup>٤) أي: "البحر": كتاب الصلاة \_ باب سجود السهو ٢/٢ بتصرف.

صحَّةِ اقتداءِ المسافر بالمقيم بعد خروج الوقت وإنْ لم يكن قرأ الإمامُ في الشفع الأوَّل، ولو كانتْ في الأخريين أداءً لجاز؛ لأنَّه يكون اقتداءَ المفترضِ بالمفترض في حقِّ القراءة، فلمَّا لم يَجُزْ عُلِمَ أَنَّها قضاءٌ، وأنَّ الأخريين خَلَتا عن القراءة، وبوجوبِ القراءة على مسبوقٍ أدركَ إمامَهُ في الأخريين ولم يكن قرأ في الأوليين، كذا في "البدائع"(١)) اهـ.

أقول: لي ههنا إشكالٌ، وهو أنّه لا خلاف عندنا في فرضيَّةِ القراءة في الصلاة، وإنما الكلامُ في تعينِ محلّها، وحاصلُ الأقوال الثلاثةِ أنَّ تعيينها في الأوليين فرضٌ أو واحبٌ أو سنَّة، وقد علمت تصحيحَ القول الأوَّل، وحينئذٍ فلا يخلو: إمَّا أنْ يـرادَ أنَّه فـرضٌ قطعيٌّ أو فـرضٌ عمليٌّ، وهـو مما يفوتُ الجوازُ بفوته، وعلى كلٌّ يـلزمُ مـن عـدمِ القراءة في الأوليين فسـادُ الصلاة، كما لـو أخَّرَ الركوعَ عن السحود، ولا قائلَ بذلك عندنا، فيتعيَّنُ المصيرُ إلى القولِ بالوجوب الذي عليه المتونُ.

والذي يظهرُ لي أنَّ في المسألة قولين فقط، وأنَّ القولَ الأوَّلُ والثانيَ واحدٌ، فقولهم: محلُّها الركعتان الأوليان عيناً معناه أنَّ التعيين فيهما واحبٌ، وهو المرادُ بالقول الثاني، فيكون تأخير القواءة إلى الأخريين قضاءً مثلَ تأخيرِ السجدة من الرَّكعة الأولى إلى آخرِ الصلاة، ويقابلُ ذلك القواء لل الأخريين أداءٌ لا قضاءٌ، وهما القولان القولُ بأنَّ تعيين الأوليين أفضلُ، وعليه فالقراءةُ في الأخريين أداءٌ لا قضاءٌ، ويدلُّ لذلك أنَّ [1/ق٨٥٧/ب] اللذان ذكرَهما صاحب "البحر" في سجود السهو عن "البدائع"، ويدلُّ لذلك أنَّ صاحب "المنية" ((وهذا عيناً القراءة في الأولين، فقال في "الحلبة" ((): ((وهذا عند القائلين بأنَّ محلَّها الركعتان الأوليان عيناً، وقد عرفت أنَّه الصحيح، وعليه مشي في "الحلاصة" () و"الكافي "()، وأمَّا عند القائلين بأنَّ محلَّها ركعتان منها بغير أعيانهما فظاهرُ قولهم:

<sup>(</sup>١) "البدائع": كتاب الصلاة \_ فصل بيان المتروك سهواً هل يُقضَى أوْ لا؟ ١٧١/١.

<sup>(</sup>٢) انظر "شرح المنية الكبير": واجبات الصلاة صـ٩٩..

<sup>(</sup>٣) "الحلبة": واجبات الصلاة ٢/ق ٩٧/أ.

<sup>(</sup>٤) "خلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة ـ الفصل الثاني: في المقدمة وآداب الصلاة وفرائضها وسننها وواجباتها ق١٨أ.

<sup>(</sup>٥) "كافي النسفي": كتاب الصلاة ـ باب صفة الصلاة ١/ق ٢٥/أ.

إِنَّ القراءة في الأوليين أفضلُ أنَّه ليس بواجب، بل الظاهرُ أنَّه سنَّةٌ، وغيرُ حافٍ أَنَّ ثمرة الخلاف تظهرُ في وحوب سحود السهو إذا تركها في الأوليين أو في إحداهما سهواً لتأخيرِ الواحب سهواً عن محلِّه، وعلى السنَّةِ لا يجبُ). اهـ ملحَّصاً.

وهو صريحٌ في أنَّ الأقوال اثنان لا ثلاثةٌ، وفي أنَّ المراد بالقول بأنَّ محلَّ القراءة الأوليـان عينـاً هو الوجوبُ لا الافتراضُ.

وظهرَ بهذا أنَّ صاحب "البحر" لم يُصِبْ في بيان الأقوال ولا في التفريع عليها، كما لم يُصِبْ مَنْ نقَلَ عبارتَهُ على غير وجهها، وبما قرَّرناه ارتفعَ الإشكالُ واتَّضَحَ الحالُ.

والحاصلُ: أنَّه قيل: إنَّ محلَّ القراءة ركعتان من الفرض غيرُ عين، وكونُها في الأوليين أفضلُ، وقيل: إنَّ محلَّها الأوليان منه عيناً، فيجبُ كونُها فيهما، وهو المشهورُ في المذهب الذي عليه المتون، وهو المصحَّحُ، وعلمتَ تأييدَه عا مرَّ (۱) في عبارة "البحر" عن "البدائع" من مسألة المسافر والمسبوق، وقال "التُهُستانيُّ ((إنَّه الصحيحُ من مذهبِ أصحابنا))، فلا حررَمَ قال "الشارح": ((على المذهب))، فافهم، الحمدُ لله على التوفيق والهداية إلى أقوم طريق.

[٣٩٦١] (قولُهُ: على كلِّ السُّورةِ) حتى قالوا: لو قرأ حرفاً من السورة ساهياً، ثم تذكَّرَ يقرأ الفاتحة ثم السورة، ويلزمُهُ سجودُ السهو، "بحر" (" وهل المرادُ بالحرف حقيقتُهُ أو الكلمةُ؟ يُراجَعُ، ثم رأيتُ في سهو "البحر" قال بعدَ ما مرَّ: ((وقيَّدَهُ في "فتح القدير" بأنْ يكون مقدارَ ما يتأدَّى به ركنّ) اهد. أي: لأنَّ الظاهر أنَّ العلَّة هي تأخيرُ الابتداء بالفاتحة، والتأخيرُ اليسيرُ وهو ما دون ركن معفو عنه، تأمَّلُ.

<sup>(</sup>١) في هذه المقولة.

<sup>(</sup>٢) "جامع الرموز": كتاب الصلاة \_ فرائض الصلاة ١٨٦/١.

<sup>(</sup>٣) "البحر": كتاب الصلاة \_ باب سجود السهو ١٠١/٢ بتصرف نقلاً عن "المجتبى".

<sup>(</sup>٤) "الفتح": كتاب الصلاة - باب سجود السهو ١/٤٣٨.

وكذا تركُ تكريرِها قبل سورةِ الأُوليين (ورعايةُ الترتيب) بين القراءة والركوع و(فيما يتكرَّرُ(١)).....

ثمَّ رأيتُ صاحب "الحلبة" (٢) أيَّدَ ما بحثه شيخه في "الفتح" من القيدِ المذكور بما ذكروه من الزيادة على التشهُّدِ في القعدةِ الأولى الموجبةِ للسَّهو بسببِ تأخيرِ القيام [١/ق ٣٥٩أ] عن محلِّه، وأنَّ غير واحدٍ من المشايخ قدَّرَها بمقدارِ أداءِ ركنِ.

السهو لتأخير الواجب، وهو السُّورة كما في "الذخيرة" وغيرها، وكذا لو قرأ أكثرها ثم أعادها السهو لتأخير الواجب، وهو السُّورة كما في "الذخيرة" وغيرها، وكذا لو قرأ أكثرها ثم أعادها كما في "الظهيريَّة" أمَّا لو قرأها قبل السُّورة مرَّةً وبعدها مرَّةً فلا يجبُ كما في "الخانيَّة" أنا واختاره في "المحيط" و"الظهيريَّة" و"الخلاصة" أو وصحَّحة الزاهديُّ لعدم لزوم التأخير؛ لأنَّ الركوع ليس واحباً بإثر السُّورة، فإنَّه لو جَمعَ بين سور بعد الفاتحة لا يجبُ عليه شيءٌ، كذا في "البحر" هنا، وفي سحود السهو: ((قال في "شرح المنية" أن وقيَّدَ بالأوليين لأنَّ الاقتصار على مرَّةٍ في الأخريين ليس بواجب، حتى لا يلزمُهُ سجودُ السهو بتكرارِ الفاتحة فيهما سهواً، ولو تعمَّدُهُ لا يكرهُ ما لم يؤدِّ إلى التطويل على الجماعةِ أو إطالةِ الركعة على ما قبلها)) اهد.

[٣٩٦٣] (قولُهُ: بين القراءةِ أو الركوع) يعني: في الفرض الغيرِ الثنائيِّ، ومعنى كونِهِ واحباً أنَّـه لـو ركـع قبل القراءة صحَّ ركـوعُ هذه الركعةِ؛ لأنَّه لا يشترطُ في الركوع أنْ يكون مترتّباً

<sup>(</sup>١) في "د" و "و":(( تكرر )).

<sup>(</sup>٢)"الحلبة": واجبات الصلاة ٢/ق ٧٩/ب.

<sup>(</sup>٣) "الظهيرية": كتاب الصلاة \_ الباب الرابع \_ الفصل الثاني في الوتر والسهو ق٣١/ب.

<sup>(</sup>٤) "الخانية": كتاب الصلاة ـ فصل فيما يوجب السهو وما لا يوجب ١٢١/١ بتصرف (هامش "الفتاوي الهندية").

<sup>(</sup>٥) "الظهيرية": كتاب الصلاة ـ الباب الرابع ـ الفصل الثاني في الوتر والسهو ق ٣١/ب.

<sup>(</sup>٦) "خلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة ـ الفصل السادس عشر في السهو ق٣٤/ب.

<sup>(</sup>٧) "البحر": كتاب الصلاة ـ باب صفة الصلاة ٢١٣/١، وباب سجود السهو ١٠٢-١٠١.

<sup>(</sup>٨) "شرح المنية الكبير": واجبات الصلاة صـ١٩٥٦-٢٩٦.

أمَّا فيما لا يتكرَّرُ ففرضٌ كما مرَّ (في كلِّ ركعةٍ....

على قراءة في كلِّ ركعة، بخلاف الترتيب بين الركوع والسجود مثلاً، فإنّه فرضٌ، حتى لو سجك قبل الركوع لم يصحَّ سجودُ هذه الركعة؛ لأنَّ أصل السجودِ يشترطُ تربَّبه على الركوع في كلِّ ٣٠٩/١ وكعة كتر تُب الركوع على القيام كذلك؛ لأنَّ القراءة لم تُفرَضْ في جميع ركعاتِ الفرض، بل في ركعتين منه بلا تعيين، أمَّا القيامُ والركوعُ والسجود فإنَّها معينةٌ في كلِّ ركعة، نعم القراءةُ فرضٌ، وعلَّها القيامُ من حيث هو، فإذا ضاق وقتها - بأنْ لم يقرأ في الأوليين - صار الترتيبُ بينها وبين الركوع فرضاً لعدم إمكان تدارُكه، ولكنَّ فرضيَّة هذا الترتيب عارضةٌ بسببِ التأخير، فلذا لم ينظروا إليه، واقتصروا على أنَّ الترتيب بينها واحبٌ؛ لأنَّ إيقاع القراءة في الأوليين واحبّ، هذا توضيحُ ما حقَّقَهُ في "اللُّرر"(١٠).

والحاصلُ: أنَّ الترتيب المذكورَ واحبٌ في الركعتين الأوليين، وثمرتُهُ فيما لو أخَّرَ القراءةَ إلى الأخريين، وركع في كلٍ من الأوليين بلا قراءةٍ أصلاً، أمَّا لو قرأ في الأوليين صار الترتيبُ فرضاً، حتى لو تذكَّرَ السورةَ راكعاً، فعادَ وقرأها [١/ق ٣٥٩/ب] لزمَ إعادةُ الركوع؛ لأنَّ السورة التحقت ما قبلها، وصارت القراءةُ كلُّها فرضاً، فيلزمُ تأخيرُ الركوع عنها.

ويظهرُ من هذا أنَّ هذا الترتيبَ واجبٌ قبلَ وجودِ القراءة فرضٌ بعدَها، نظيرُهُ قراءةُ السورة، فإنَّها قبل قراءتها تسمَّى واجبًا، وبعدها تسمَّى فرضاً، وحينه في فيكون الأصلُ في هذا الترتيب الوجوب، وفرضيَّتُهُ عارضةٌ كُعُروضها فيما لو أخَّرَ القراءةَ إلى الأخريين، لكنْ قد يقال: إنَّ هذا الترتيبَ يُغني عنه وجوبُ تعيينُ القراءة في الأوليين، إلاَّ أنْ يقال: لَمَّا كان هذا التعيينُ لا يحصلُ إلاَّ بهذا الترتيبِ جعلوه واجباً آخرَ، فتدبَّرْ.

[٣٩٦٤] (قولُهُ: أمَّا فيما لا يتكرَّرُ) أي: في كلِّ الصَّلاة أو في كلِّ ركعةٍ ففرضٌ، وذلك كترتيب القيام والركوع والسحود والقعودِ الأخير كما علمتَهُ آنفاً، ومرَّ<sup>(٢)</sup> أيضاً عند قوله: ((وبقي

<sup>(</sup>١) "الدرر": كتاب الصلاة ـ باب صفة الصلاة ١/٧٧.

<sup>(</sup>٢) صـ١٦٧ - "در".

من الفروض))، وبينًاه هناك<sup>(۱)</sup>، ولا يرِدُ على إطلاقه أنَّ القراءة مما لا يتكرَّرُ في كلِّ ركعةٍ مع أنَّ ترتيبها على الركوع غيرُ فرض؛ لأنَّ مراده بما لا يتكرَّرُ ما عداها بقرينةِ تصريحه قبيله بوجوبِ ترتيبها، فلا مناقضةَ في كلامه، فافهم.

فإنْ قلتَ: ذكرَ في "الكافي النسفيّ"(٢) من باب سجود السهو: ((أنَّه يجبُ بأشياء (٣)، منها تقديمُ ركن، بأنْ ركعَ قبل أنْ يقرأ، أو سحَد قبل أنْ يركع؛ لأنَّ مراعاة الترتيب واحبة عندنا خلافاً لـ "زفر"، فإذا ترك الترتيب فقد ترك الواجب)) اهـ. ووقعَ نظيرُهُ في "الذخيرة" مع أنَّه في "الكافي (أنَّ ترتيب القيامِ على الركوعِ والركوعِ على السجود فرضٌ؛ لأنَّ الصلاة لا توجدُ إلاَّ بذلك)) اهـ.

قلتُ: أجابَ في "البحر"(°): ((بأنَّ قولَهم هنا: إنَّ الترتيبَ شرطٌ معناه أنَّ الرُّكن الذي قدَّمَهُ يلغو، ويلزمُهُ إعادته مرتَّبًا، حتى إذا سحَدَ قبل الركوع لا يُعتَدُّ بهذا السحودِ بالإجماع كما صرَّحَ به في "النهاية"، فيشترطُ إعادتُهُ، وقولَهم في سجود السهو: إنَّ الترتيب واحبٌ معناه أنَّ الصلاة بعد إعادةِ ما قدَّمَهُ لا تفسُدُ بتركِ الترتيب صورةً الحاصل بزيادة ما قدَّمَهُ).

والحاصلُ: أنَّ افتراضِ الترتيبِ بمعنى افتراضِ إعادةِ ما قدَّمَهُ، ووجوبَهُ بمعنى إيجابِ عدمِ الزيادة؛ لأنَّ زيادة [١/ق ٣٦٠أ] ما دون زكعةٍ لا تُفسِدُ الصلاةَ، فكان واجباً لا فرضاً بخلاف الأوَّلِ، وقد خفي هذا على "صدر الشريعة"(١) حتى ظنَّ أنَّ الترتيب واحبٌ مطلقاً إلاَّ في تكبيرةِ الافتتاح والقعدةِ الأخيرة، وهو عجيبٌ لِما علمتَ من كلام "النهاية".

<sup>(</sup>١) المقولة [٣٩٠٨] قوله: ((وترتيب القيام على الركوع إلخ)).

<sup>(</sup>٢) "كافي النسفي": كتاب الصلاة . باب سجود السهو ١/ق٤٤/أ باختصار.

<sup>(</sup>٣) ((بأشياء)) ساقطة من"آ".

<sup>(</sup>٤) "كافي النسفى": كتاب الصلاة .. باب صفة الصلاة ١/ق٥٦/أ.

<sup>(</sup>٥) "البحر": كتاب الصلاة \_ باب صفة الصلاة ١/٤١٦\_٥ ٣١٩ بتصرف.

<sup>(</sup>٦) "شرح الوقاية": كتاب الصلاة ـ باب صفة الصلاة ٢/١١ (هامش "كشف الحقائق").

الكاف في قوله: ((كعدد))، "ح"(١). والمرادُ بها السجدةُ الثانية من كلِّ ركعةِ سواها، ومثله الكاف في قوله: ((كعدد))، "ح"(١). والمرادُ بها السجدةُ الثانية من كلِّ ركعةٍ، فالترتيبُ بينها وبين ما بعدها واحب، قال في "شرح المنية"(١): ((حتى لو ترك سجدةً من ركعةٍ، ثم تذكّرها فيما بعدها من قيام أو ركوع أو سجودٍ فإنّه يقضيها، ولا يقضي ما فعلهُ قبل قضائها مما هو بعد ركعتها من قيام أو ركوع أو سجودٍ، بل يلزمهُ سجودُ السهو فقط، لكن اختُلفَ في لزوم قضاء ما تذكّرها فقضاها فيه، كما لو تذكّر وهو راكع أو ساجدٌ أنّه لم يسجد في الركعة التي قلها فإنّه يسجدُها، وهل يعيدُ الركوع أو السجودَ المتذكّر فيه؟ ففي "الهداية"(١): أنّه لا تجب إعادته بل تستحبُّ معلّلاً بأنّ الترتيب ليس بفرض بين ما يتكرّرُ من الأفعال، وفي "الخانيّة"(١): أنّه يعيدُهُ، وإلا فسدَت صلاتهُ معلّلاً بأنّه ارتفض بالعود إلى ما قبله من الأركان؛ لأنّه قبل الرفع منه يُقبَلُ الرفض مخلاف ما لو تذكّر السجدة بعدما رفّع من الركوع؛ لأنّه بعدَما تمّ بالرفع لا يُقبَلُ الرفض (١٠)) اه. ومثلهُ في "الفتح"(١).

قال في "البحر"(٧): ((فعُلِمَ أنَّ الاختلاف في الإعادة ليس بناءً على اشتراطِ الترتيب وعدمِهِ، بل على أنَّ الركن المتذكِّرَ فيه هل يرتفِضُ بالعَوْد إلى ما قبله من الأركان أوْ لا ؟)) اهـ، تأمَّلُ<sup>\*</sup>.

<sup>(</sup>١) "ح": كتاب الصلاة \_ باب صفة الصلاة ق٥٠٥/أ.

<sup>(</sup>٢) "شرح المنية الكبير": واجبات الصلاة صـ٢٩٧.

<sup>(</sup>٣) "الهداية": كتاب الصلاة ـ باب الحدث في الصلاة ١٦١/١.

<sup>(</sup>٤) "الخانية": كتاب الصلاة ـ فصل فيما يوجب السهو وما لا يوجبه ١٢٩/١ (هامش"الفتاوي الهندية").

<sup>(</sup>٥) من (( بخلاف )) إلى (( الرفض )) ساقط من "الأصل".

<sup>(</sup>٦) "الفتح": كتاب الصلاة ـ باب صفة الصلاة ٢٤١/١.

<sup>(</sup>٧) "البحر": كتاب الصلاة .. باب صفة الصلاة ٢١٦/١.

 <sup>((</sup> قوله: تأمل )) وجه التأمُّل: أنَّ كلام "الهداية" صريعٌ في أنَّ الإعادة مبنيةٌ على أنَّ الترتيب ليس بفرض، وقد يجاب
بأنَّ الخلاف من الطرفين ليس مبنياً على ما ذكره؛ لأنَّ الخلاف من ظرف "الهداية" مَثْنِييٌ على أنَّ الترتيب ليس
بركن، والخلاف من طرف "الخانية" ليس مبنياً على أنَّه ركن، بل على الارتفاض. اهـ منه.

## أو في كلِّ الصلاة كعدد ركعاتها،..

والمعتمدُ ما في "الهداية"، فقد حزَمَ به في "الكنز"(١) وغيره في آحر باب الاستخلاف، و صرَّحَ في "البحر "(٢) بضعف ما في "الخانيَّة".

هذا، والتقييدُ بالترتيب بينها وبين ما بعدها للاحتراز عمَّا قبلها من ركعتها، فإنَّ الترتيب بين الرُّكوع والسجود من ركعةِ واحدةِ شرطٌ كما مرَّ(٢)، ونبَّهَ عليه في "الفتح<sup>"(٤)</sup>.

٣٩٦٦] (قولُهُ: أو في كلِّ الصلاةِ كعددِ ركعاتها) أي: أنَّ الترتيب بين الركعاتِ واجبٌ، قال "الزيلعيُّ"("): ((فإنَّ ما يقضيه [١/ق٣٦٠ب] بعد فراغ الإمام أوَّلُ صلاته عندنا، ولو كان الترتيبُ فرضاً لكان آخِراً) اهـ.

وردَّهُ في "البحر"(٢): ((بأنَّه لا يصحُّ أنْ يدخل تحت الترتيبِ الواجب؛ إذ لا شيءَ على المسبوق، ولا نقصَ في صلاته أصلاً، فلذا اقتصرَ في "الكافي" على المتكرِّر في كلِّ ركعةٍ)) اهـ.

وكأنَّه فهمَ أنَّ مراد "الزيلعيِّ" أنَّ الترتيب المذكورَ واحبٌ على المسبوق، وليس كذلك، بل ٧١./١ مرادُهُ أنَّه واحبٌ على غيره بدليل مسألةِ المسبوق(٧)، وبيانُ ذلك: أنَّه لـو اقتـدى في ثالثةِ الرباعيَّةِ مثلاً لا يجوزُ له أنْ يصلِّي أوَّلَ صلاةٍ إمامه الذي فاتَهُ، ولو فعَلَ فسدت صلاتُهُ لانفراده في موضع

(قولُهُ: قال "الزيلعيُّ": فإنَّ ما يقضيه إلخ) عبارتُهُ: (( أي: مكرَّرٌ في كلِّ ركعةٍ أو في جميع الصلاة كعددِ ركعانها، حتَّى لو نسيُّ سجدةً من الركعة الأولى وقضاها في آخرِ صلاته جازَ، وكـذا مـا يقضيـه المسبوقُ بعد فراغ إلخ )).

<sup>(</sup>١) انظر "شرح العيني على الكنز": كتاب الصلاة ١/٠٥.

<sup>(</sup>٢) "البحر": كتاب الصلاة ـ ياب الحدث في الصلاة ١/٥٠٥.

<sup>(</sup>٣) المقولة (٣٩٦٣] قوله: ((بين القراءة والركوع)).

<sup>(</sup>٤) "الفتح": كتاب الصلاة - ياب صفة الصلاة ١/١٤١.

<sup>(</sup>٥) "تبين الحقائق": كتاب الصلاة .. باب صفة الصلاة ١٠٦/١.

<sup>(</sup>٦) "البحر": كتاب الصلاة - باب صفة الصلاة ١٣/١٨.

<sup>(</sup>٧) من ((وليس كذلك)) إلى ((المسيوق)) ساقط من "الأصل".

الاقتداء، بل يجبُ عليه متابعتُه فيما أدركه، ثم إذا سلَّمَ يقضي ما فاتَهُ، وهو أوَّلُ صلاته إلاَّ من حيث القعداتُ، فقد وجَبَ على المسبوق عكسُ الترتيب، ولو كان الترتيبُ فرضاً لكان ما يقضيه آخرَ صلاته حقيقةً من كلِّ وجه، فلا يقرأ السورة ولا يجهرُ.

والدليلُ على ما قلنا من أنَّ مراد "الزيلعيّ" وحوبُ الترتيب على غيرِ المسبوق ما في "الفتح"(١) حيث قال: ((أو في كلِّ الصلاة كالركعات إلاَّ لضرورةِ الاقتداءِ، حيث يسقُطُ به الترتيبُ، فإنَّ المسبوق يصلّى آخِرَ الركعات قبل أوَّلِها)) اهـ.

فَمَنْ ظنَّ أنَّ كلام "الفتح" مخالِفٌ لكلام "الزيلعيِّ" فقد وهَــم، نعـم كـلامُ "الفتح" أظهـرُ في المراد، فافهم.

فإنْ قلتَ: وجوبُ الشيء إنما يصحُّ إذا أمكَنَ ضدُّهُ، وعدمُ الترتيب بين الركعات غيرُ ممكن، فإنَّ المصلّيَ كلُّ ركعةٍ أتى بها أوَّلاً فهي الأُولى، وثانياً فهي الثانيةُ وهكذا.

قلتُ: يمكنُ ذلك؛ لأنّه من الأمورِ الاعتباريَّةِ التي تبتني عليها أحكامٌ شرعيَّة إذا وُجدَ معها ما يقتضيها، فإذا صلَّى من الفرضِ الرباعيِّ ركعتين، وقصدَ أنْ يجعلَهما الأحيرتين فهو لغو إلا إذا حقق قصدُهُ، بأنْ تركَ فيهما القراءة وقرأ فيما بعدهما، فحين في يبتني عليه أحكامٌ شرعيَّة، وهي وجوبُ الإعادة والإثمُ لوجودِ ما يقتضي تلك الأحكام، ولهذا اعتبَرَ الشارعُ صلاة المسبوق غير مرتبةٍ من حيث الأقوالُ، فأوجَبَ عليه عكسَ الترتيب مع أنَّ كلَّ ركعةٍ أتى بها أوَّلاً فهي الأولى صورةً، لكنها في الحكم ليست كذلك، فكما أوجَبَ الشارعُ عليه عكسَ [١/ق٣٦/أ] الترتيب عبلنُ أمرةُ بأنْ يفعل ما يبتني على ذلك من قراءةٍ وجهر - كذلك أمرَ غيرهُ بالترتيب، بأنْ يفعل ما يقتضيه، بأنْ يقرأ أوَّلاً ويجهرَ أو يُسِرَّ، وإذا خالَفَ يكونَ قد عكسَ الترتيبَ حكماً، ولهذا عبرً "المصنَّف" كـ "الكنز"(٢) وغيره بقوله: ((ورعايةُ الترتيب)، أي: ملاحظتُهُ باعتبارِ الإتيان بما يجبُ

<sup>(</sup>١) "الفتح": كتاب الصلاة \_ باب صفة الصلاة ٢٤١/١.

<sup>(</sup>٢) انظر "شرح العيني على الكنز": كتاب الصلاة \_ باب صفة الصلاة ٣٦/١.

أوَّلاً في الأوَّلِ أو آخِراً في الآخِرِ.

والحاصلُ: أنَّ المصلِّيَ إمَّا منفرد أو إمام أو مأموم، فالأوَّلان يظهرُ فيهما ثمرةُ الترتيب. بما ذكرنا، ولو سلَّمنا عدمَ ظهورِ الثمرة فيهما تظهرُ في المأموم، فإنَّه إمَّا مُدرِكٌ، أو مسبوقٌ فقط، أو لاحِقٌ فقط، أو مركَّبٌ على ما سيأتي (١) بيانهُ في محلِّه.

أمَّا المدركُ فهو تابعٌ لإمامه، فحكمُهُ حكمُهُ.

وأمَّا المسبوقُ فقد علمتَ أنَّ اللازم عليه عكسُ الترتيب.

وأمَّا اللاحقُ فالواحبُ عليه الترتيبُ بعكسِ المسبوق، وعند "زفر": الترتيبُ فرضٌ عليه، فاذا أدركَ بعض صلاة الإمام فنامَ فعليه أنْ يصلِّيَ أوَّلًا ما نام فيه بلا قراءةٍ ثم يتابع الإمام، فلو تابعه أوَّلًا، ثم صلَّى ما نام فيه بعد سلام الإمام حاز عندنا، وأثِمَ لتركِهِ الواحب، وعند "زفر" لا تصحُّ صلاتُه، قال في "السِّراج"(٢) عن "الفتاوى": ((المسبوقُ إنْ بدأ بقضاء ما فاتَهُ فإنَّه تفسُدُ صلاته، وهو الأصحُّ، واللاحقُ إذا تابَعَ الإمام قبل قضاء ما فاتَهُ لا تفسدُ خلافاً لـ "زفر")) اهد.

وأمَّا المركَّبُ = كما لو اقتدى في ثانية الفجر، فنام إلى أنْ سلَّمَ الإمامُ، فهذا لاحقٌ ومسبوقٌ ولم يصلِّ شيئًا = فيصلِّي أوَّلاً الركعة التي نام فيها بلا قراءة، ثم التي سُبقَ بها بقراءة، وإنْ عكس صحَّ وأثم لتركه الترتيب الواجب، فيجبُ عليه إعادة الصلاة سواءً كان عامداً لأدائها مع كراهة التحريم، أو ساهياً لعدم إمكان الجبر بسجود السهو؛ لأنَّ حتام صلاته وقعَ بما لَحق فيه، واللاحق ممنوعٌ عن سجود السهو؛ لأنَّه خلف الإمام حكماً، فثبت بهذا أنَّ اللاحق بنوعيه قد أو جبوا عليه الترتيب كما ألزموا المسبوق بعكسه، وليس ذلك إلاَّ من حيث الصُّورة، فافهم.

<sup>(</sup>١) المقولة [٩٧٥ ٤] قوله: ((واعلم أن المدرك إلخ)).

<sup>(</sup>٢) "السراج الوهاج": كتاب الصلاة ـ باب قضاء الفوائت ١/ق٨٣٨/أ باختصار

حتَّى لو نَسِيَ سجدةً من الأُولى قضاها ولو بعدَ السلام قبل الكلام، لكنَّه يتشهَّدُ ثمَّ يسجُدُ للسهو ثم يتشهَّدُ؛ لأنَّه يبطُلُ بالعَوْدِ إلى الصلبيَّة والتلاويَّة، أمَّا السهويَّةُ..

[٣٩٦٧] (قولُهُ: حتَّى لو نسِيَ إلخ) تفريعٌ على قوله: [١/ق٣٦١ب] ((كالسَّحدة)). [٣٩٦٨] (قولُهُ: من الأُولى) ليس بقيدٍ، وخصَّها لبُعدِها من الآخِر، "ط"(١).

[٣٩٦٩] (قولُهُ: قبلَ الكلام) المرادُ: قبل إتيانِهِ بمفسيدٍ، "ط"(٢).

(٣٩٧٠) (قولُهُ: لكنَّه يتشهَّدُ) أي: يقرأ التشهُّدَ إلى عبدُهُ ورسولُهُ فقط، ويُتِمُّه بالصَّلوات والدَّعَوات في تشهُّدِ السهو على الأصحِّ، "ط"(٢).

[٣٩٧١] (قولُهُ: ثَمَّ يتشهَّدُ) أي: وجوباً، وسكَتَ عن القعـدة لأنَّ التشهُّدَ يسـتلزمُها؛ لأنَّـه لا يوحدُ إلاَّ فيها، تأمَّلْ.

[ ١٩٩٧] (قولُهُ: لأنَّه يطُلُ إلخ) أي: لأنَّ التشهَّدُ (١) يعني: مع القعدة بقرينة قوله: ((أمَّا السهويَّةُ فَرَفُحُ التشهُّدُ لا القعدة)، "ح" (٥). أمَّا بطلانُ القعدة بالعَوْدِ إلى الصلبيَّةِ \_ أي: السجدة التي هي من صُلب الصلاة، أي: حزءٌ منها \_ فلاشتراطِ الترتيبِ بين القعدة وما قبلها؛ لأنَّها لا تكون أخيرة إلاَّ بإتمامِ سائرِ الأركان، وأمَّا بطلانُها بالعَوْدِ إلى التلاويَّة فقال "ط" ((لأنَّ التلاويَّة نقال "ط" ((لأنَّ التلاويَّة نقال أصلاً))، وقال التلاويَّة كَمَّا وقعتْ في الصلاة أعطيَتْ حكمَ الصلبيَّة بخلاف ما إذا تركَها أصلاً))، وقال "الرَّحتيُّ": ((لأنَّها تابعة للقراءة التي هي ركنٌ، فأخذت حكمَ القراءة، فلزمَ تأخيرُ القعدة عنها)). الرَّحتيُّ (المَّذَ الحَسْرُ لأَنَّها سجدتان، "ط" (٧٠.

<sup>(</sup>١) "ط": كتاب الصلاة .. بأب صفة الصلاة ٢٠٩/١.

<sup>(</sup>٢) "ط": كتاب الصلاة \_ باب صفة الصلاة ٢٠٩/١.

<sup>(</sup>٣) "ط": كتاب الصلاة \_ باب صفة الصلاة ١/٩٠١.

<sup>(</sup>٤) من (( يستلزمها )) إلى (( التشهد )) ساقط من "الأصل".

<sup>(</sup>٥) "ح": كتاب الصلاة \_ باب صفة الصلاة ق٥٥/ب.

<sup>(</sup>٦) "ط": كتاب الصلاة \_ باب صفة الصلاة ٢٠٩/١.

<sup>(</sup>٧) "ط": كتاب الصلاة - باب صفة الصلاة ٢٠٩/١.

فترفعُ التشهُّدَ لا القعدة، حتَّى لو سلَّمَ بمحرَّدِ رفعه منها لم تفسدُ بخلاف تلك السجدتين. (وتعديلُ الأركان) أي: تسكينُ الجوارح قدْرَ تسبيحةٍ في الركوع والسجود،.....

٢٩٩٧٤٦ (قولُهُ: فترفعُ التشهُّدَ) أي: تُبطِلُهُ؛ لأنَّه واحبٌ مثلها فتحبُ إعادته، وإنما لا ترفعُ القعدةَ لأنَّها ركنٌ، فهي أقوى منها.

[٣٩٧٥] (قولُهُ: بمجرَّدِ رفعِهِ منها) أي: من السهويَّةِ بلا قعودٍ ولا تشهُّدٍ لم تفسُدُّ صلاته؛ لأنَّ القعدةَ الرُّكنَ لم ترتفع، فلا تفسُدُ صلائهُ بترك التشهُّدِ الواجب.

٢٩٧٦٦] (قولُهُ: بخلافِ تلك السحدتين) أي: الصلبيَّةِ والتلاويَّة، فإنَّه لو سلَّمَ بمجرَّدِ رفعه منهما تفسُدُ صلاته لرفعهما القعدةَ.

### مطلبٌ: قد يشارُ إلى المثنَّى باسم الإشارة الموضوعِ للمفرد (تنبيةٌ)

قد يشارُ إلى المُنتَّى باسمِ الإشارة الموضوع للمفرد كما هنا، ومثلُهُ قوله تعالى: ﴿عَوَانَ بَيْنَ ذَلِكُ ﴾ [البقرة - ٦٨]، أي: بين الفارضِ والبكر، وقولُ الشاعر(١):

إنَّ للحير وللشَّرِّ مدىً وكِلا ذلك وحة وقَبَلْ

فافهم.

211/1

[٣٩٧٧] (قولُهُ: وتعديلُ الأركان) هو سنَّة عندهما [١/ق٣٦٢أ] في تخريج "الجرحانيِّ"،

(قُولُهُ: قد يشارُ إلى المتنَّى باسم الإشارة إلى لا يظهـرُ صحَّةُ الإشارة باسـم الإشـارة الموضـوع للمفرد لذكر المشار إليه المتنَّى بعدَهُ بخلاف الآية والنظم لتقدُّم المشار إليه، فيُؤوَّلُ بالمذكور.

(قُولُهُ: ﴿عَوَانَ بَثِينَ ذَلِكُ ﴾ أي: بين الفَارِض والبِكْر) الفارضُ المسنَّة، والبكـرُ الفتيَّـة، والعوانُ التي نتجت بعد بطنها البكر، "قاموس".

<sup>(</sup>١) القائل عبد الله بن الزَّبَعْرى، قال ذلك يومَ أُحُد وهو مشرك، ثم أسلم. ديوانه صـ ٤١.، "البدايـة والنهايـة" ٤/٧٥، "شرح الأشموني" ٢٦٠/٢.

### وكذا في الرفع منهما على ما اختارَهُ "الكمالُ"،

٣٩٧٨] (قولُهُ: وكذا في الرَّفعِ منهما) أي: يجبُ التعديلُ أيضاً في القَومة من الرُّكوع والجلسةِ بين السَّحدتين، وتضمَّنَ كلامُهُ وحوبَ نفس القَومة والجلسة أيضاً؛ لأنَّه يلزمُ من وجوبِ التعديل فيهما وجوبُهما.

[ ٢٩٧٩] (قولُهُ: على ما اختارَهُ "الكمالُ" ( ) قال في "البحر" ( ) . ( ( و مقتضى الدليل و جوبُ الطَّمانينة في الأربعةِ ـ أي: في الرُّكوع والسحود، وفي القَومة والجلسة ـ ووجوبُ نفسِ الرَّفع من الركوع والجلوسِ بين السجدتين للمواظبةِ على ذلك كله، وللأمرِ في حديثِ المسيء صلاتَهُ ( ) ، ولما ذكرَهُ "قاضي خان ( ) من لزومِ سحودِ السهو بتركِ الرفع من الركوع ساهياً، وكذا في "المحيط"، فيكونُ حكمُ الجلسة بين السجدتين كذلك؛ لأنَّ الكلام فيهما واحدٌ، والقولُ بوجوب الكلِّ هو مختارُ المحقِّق "ابن الهمام ( ( ) ) وتلميذِهِ "ابن أمير حاج ( ) ) اهد.

<sup>(</sup>١) (( تخريج )) ساقطة من "آ".

<sup>(</sup>٢) "الهداية": كتاب الصلاة ـ باب صفة الصلاة ١/٠٥.

<sup>(</sup>٣) انظر "شرح العيني على الكنز": كتاب الصلاة - باب صفة الصلاة ١٦/١.

<sup>(</sup>٤) "ملتقى الأبحر": كتاب الصلاة \_ باب صفة الصلاة ٧٠/١.

<sup>(</sup>٥) المقولة [٣٩٧٩] قوله: ((على ما اختاره الكمال)).

<sup>(</sup>٦) "البحر": كتاب الصلاة \_ باب صفة الصلاة ٢١٦/١.

<sup>(</sup>٧) "الفتح": كتاب الصلاة \_ باب صفة الصلاة ٢٦٢/١.

<sup>(</sup>٨) "البحر": كتاب الصلاة \_ باب صفة الصلاة ٢١٧/١.

<sup>(</sup>٩) تقدم تخریجه صـ٧٢ ...

<sup>(</sup>١٠) "الخانية": كتاب الصلاة ـ فصل فيما يوجب السهو وما لا يوجبه ١٢٣/١(هامش "الفتاوي الهندية").

<sup>(</sup>١١) "الفتح": كتاب الصلاة \_ باب صفة الصلاة ١/٦٢/.

<sup>(</sup>١٢) "الحلبة": مقدمة \_ فرائض الصلاة ٢/ق ٤٤/أ.

### مطلبٌ: لا ينبغي أنْ يُعدَلَ عن الدِّراية إذا وافقَتْها روايةٌ

وقال في "شرح المنية"(١): ((ولا ينبغي أنْ يُعدَلُ عن الدِّراية أَ - أي: الدليل - إذا وافقها رواية على ما تقدَّمَ عن "فتاوى قاضي خان"))، ومثلهُ ما ذكر في "القنية"(٢) من قوله: ((وقد شدَّدَ "القاضي الصَّدُر"(٢) في "شرحه" في تعديلِ الأركان جميعها تشديداً بليغاً فقال: وإكمالُ كلِّ ركنِ واحب عند "أبي حنيفة" و"محمَّد"، وعند "أبي يوسف" و"الشافعيِّ فريضة، فيمكُثُ في الركوع والسحود وفي القومة بينهما حتى يطمئن كلُّ عضو منه، هذا هو الواحبُ عند "أبي حنيفة" و"محمَّد"، حتى لو تركها أو شيئاً منها ساهياً يلزمُهُ السَّهو، ولو عمداً يكرهُ أشدَّ الكراهة، ويلزمُهُ أنْ يعيدَ الصلاة، وتكون معتبرةً في حقِّ سقوطِ الترتيب ونحوه كمن طاف جنباً تلزمُهُ الإعدادة، والمعتبرُ الأوَّلُ، كذا هذا)) اهد.

والحاصلُ: أنَّ الأصحَّ روايةً ودرايةً وحوبُ تعديلِ الأركان، وأمَّا القومةُ والجلسةُ وتعديلُهما فالمشهورُ في المذهب السنيَّةُ، ورُوِيَ وحوبُها، وهو الموافقُ للأدلَّة، وعليه "الكمالُ" ومَن بعده من المتأخَّرين، وقد علمتَ قول تلميذه: ((إنَّه الصواب))، وقال "أبو يوسف" بفرضيَّةِ الكلِّ، واختاره في "المجمع" و"العيني"(٤)، ورواه "الطحاويُّ"(٥) عن أثمَّننا البُلانة، وقال في [١/ق٣٦٢/ب]

<sup>(</sup>١) "شرح المنية الكبير": أركان الصلاة \_ الثامن: تعديل الأركان صـ ٩٩ ــ.

<sup>❖</sup> قوله:«الدراية» المراد بالدراية بالدال المهملة في أولها: العلم الحاصل من أحد النصوص الشرعية الصحيحة. اهـ منه.

<sup>(</sup>٢) "القنية": كتاب الصلاة ـ باب فيما يتعلق بالقيام والركوع والسحود ق١٦/ب.

<sup>(</sup>٣) لم نعتر له على ترجمة فيما بين أيدينا من المصادر، اللهم الآب، ذكره في "الجواهر المضية" ٤٠٧، عن قوله: ((صدر القضاة الإمام العالم، قال أصحابنا: تفقه وطلّب العلم على الأب، ذكره في "القنية"، له شرح "الجامع الصغير"، قلت: لا أدري أهبو الصدر العالم المذكور قبله أم لا؟ )). نقول: المذكور قبله هو: الصّدر العالم المذكور قبله أم لا؟ )). نقول: المخارد عند الكلام على "الجامع الصغير": ((وشرَحة صدرُ القضاة الإمامُ العالم)).

<sup>(</sup>٤) "رمز الحقائق": كتاب الصلاة - باب صفة الصلاة ٢٧/١.

<sup>(</sup>٥) لم نعثر على هذه الرواية في كتب الطَّحاويّ التي بين أيدينا.

# لكنَّ المشهور أنَّ مكمِّلَ الفرض واحبِّ، ومكمِّلَ الواحب سنَّةٌ.....

"الفيض": ((إنَّه الأحوطُ)) اهـ.

وهو مذهب "مالك" و "الشافعيّ" و "أحمدً"، وللعلاَّمة "البركليِّ" رسالة سَمَّاها "معدلَ الصلاة"(١)، أوضَحَ المسألة فيها غاية الإيضاح، وبسَطَ فيها أدلَّة الوجوب، وذكرَ ما يترتَّبُ على تركُ ذلك من الآفات، وأوصلَها إلى ثلاثين آفةً، ومن المكروهات الحاصلة في صلاة يومٍ وليلةٍ، وأوصلَها إلى أكثرَ من ثلثِمائةٍ وخمسين مكروهاً، فينبغي مراجعتُها ومطالعتُها.

[٣٩٨٠] (قولُةُ: لكنَّ المشهورَ إلخ) استدراكٌ على قوله: ((وكذا في الرَّفع منهما)).

وحاصلُهُ: أنَّ وجوب تعديلِ الركوع والسجود ظاهرٌ موافقٌ للقاعدة المشهورة؛ لأنَّ التعديل مكمِّلٌ لهما، أمَّا وجوبُ تعديلِ القومة والجلسة فغيرُ ظاهر؛ لأنَّ القومة والجلسة إذا كانتا واجبتين على ما اختاره "الكمالُ" علزمُ أنْ يكون التعديلُ فيهما سَّنَّة؛ لأنَّ مكمِّلَ الواجب يكون سننَّة، فهذه القاعدةُ لا توافق مختارَ "الكمال "؛ لأنَّه الوجوبُ في الكلِّ، ولا ما رواه "الطحاويُّ" عنهم؛ لأنَّه الفرضُ في الكلِّ، ولا ما هو المشهورُ عن "أبي حنيفة" و"محمَّدٍ"؛ لأنَّه إمَّا السنيَّة في الكلِّ على تخريج "الجرجانيِّ"، أو الوجوبُ في تعديلِ الأركان والسنيَّة في الباقي على تخريج "الكرحيُّ"؛ لأنَّه فصلَ حكما في "شرح المنية" (؟) وغيره - بين الطُّمأينية في الركوع والسجود وبين القومة والجلسة: ((بأنَّ الأولى مكمِّلة للركن المقصودِ لذاته وهو الركوعُ والسجود، والأخيرتين مكمِّلتان للركن المقصودِ الذاته وهو الركوعُ والسجود، والأخيرتين مكمِّلتان للركن المقصودِ الذاته وهو الركوعُ والسجود، والأخيرتين مكمَّلتان للركن المقصودِ الذاته وهو الركوعُ والسجود، والأخيرتين مكمَّلتان اللهُ عنهم.

<sup>(</sup>١) "معدل الصلاة": للمولى محمد بن بير علمي ،تقيّ الدين المعروف بالبِرْكِلِيّ أوالبرْكِوِيّ(٣٩٨٦هـ). ("كشف الظنون" ٢٧٣٧/٢، "العقد المنظوم" صـ٣٦٦، (فيل الشقائق النعمانية)، "الأعلام" ٢١/٦).

<sup>(</sup>٢) "شرح المنية الكبير": أركان الصلاة ـ الثامن: تعديل الأركان صـ ٢٩٥ـ.

<sup>(</sup>٣) من (( لذاته )) إلى (( المقصود )) ساقط من "الأصل".

قوله: (( هو الانتقال )) أي: الانتقال من ركن إلى ركن، الذي مرَّ عدُّه في الفرائض، وهو ركن مقصود لغيره؛ لأن
افتراض الانتقال من الركوع مثلاً لأجل الإتيان بالسحود؛ إذ لو دام راكعاً لم يتحقق السجود كما قدمناه هناك،
 وهو دون الفرض المقصود لذاته فيكون مكمّله سنةً، ومكمّلُ الأول واجباً إظهاراً للتفاوت بينهما. اهـ منه

وعند "الثاني": الأربعةُ فرضٌ.

(والقعودُ الأوَّلُ) ولو في نفلٍ في الأصحِّ،....

وأجابَ "ح"(١): ((بأنَّه لا يضرُّ مخالفةُ القاعدة حيث اقتضاها الدليلُ)).

أقولُ: على أنَّ ما ذكرهُ "الشارح" من القاعدة مأخوذٌ من "الدرر"(٢)، واعترضَهُ في "العزميَّة"(٢): ((بأنَّه ليس له وجهُ صحَّةٍ))، قال: ((ولعلَّ منشأه ما في "الخلاصة"(٤): من أنَّ الواجب إكمالٌ للفرائض، والسُّننَ إكمالٌ للواجبات، والآدابَ إكمالٌ للسُّنن، ولا يذهبُ عليك أنَّه ليس معناه ذلك، فليتدبَّرُ) اهد. أي: لأنَّ معناه أنَّ الواجب شُرِعَ لإكمالِ الفرائض إلخ، لا أنَّ كلَّ ما يُكولُ الفرضَ يكون واجباً وهكذا.

[٣٩٨١] (قولُهُ: وعند "الثاني": الأربعةُ فرضٌ أي: عمليٌّ يفُوتُ الجـوازُ بفَوته كما قدَّمنا<sup>(٥)</sup> بيانَهُ في آخر بحث الفرائض.

[٣٩٨٢] (قولُهُ: ولو في نفلٍ) لأنَّه وإنْ كان كلُّ شفع منه صلاةً [١/ق٣٦٣] على حدةٍ، حتى افترضت القراءة في جميعه لكنَّ القعدة إنما فُرضَتْ للحروج من الصلاة، فإذا قام إلى الثالثة تبيَّنَ أَنَّ ما قبلها لم يكن أوانَ الخروج من الصلاة، فلم تبق القعدةُ فريضةً، وتمامُهُ في "ح"(١) عن وتر "البحر"(٧).

[٣٩٨٣] (قُولُهُ: في الأصحِّ) خلافاً لـ "محمَّدٍ" في افتراضِهِ قعدةَ كلِّ شفعٍ نفلٍ، ولـ "الطحاويِّ"

<sup>(</sup>١) "ح": كتاب الصلاة ـ باب صفة الصلاة ق٥٥/ب.

<sup>(</sup>٢) "الدرر": كتاب الصلاة \_ باب صفة الصلاة ٧١/١.

 <sup>(</sup>٣) لعلها حاشية مصطفى بن بير محمد المعروف بعزمي زاده الرومي (ت١٠٤٠هـ) على "الدرر والغرر" ليمكلا خُسرُو (ت٥٨هـ). ("كشف الظنرن" ١١٩٩٢) "خلاصة الأثر" ٢١٠٩٣، هدية العارفين" ٤٤٠١٢).

<sup>(</sup>٤) "خلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة ـ الفصل الثاني في المقدمة وآداب الصلاة وفرائضها وسننها وواجباتها ق١٨/أ.

<sup>(</sup>٥) المقولة [٣٩١٦] قوله: ((وبسطناه في الخزائن)).

<sup>(</sup>٦) "ح": كتاب الصلاة - باب صفة الصلاة ق٥٥/ب وما بعدها.

<sup>(</sup>V) "البحر": كتاب الصلاة ٢١/٢.

وكذا تركُ الزيادة فيه على التشهُّدِ، وأرادَ بالأوَّل غيرَ الأحيرِ، لكنْ يَرِدُ عليه لـو استحلف مسافرٌ سبَقَهُ الحدثُ مقيماً فإنَّ القعود الأوَّلَ فرضٌ عليه،

217/1

و"الكرخيّ" في قولهما: ((إنّها في غيرِ النفل سنّةٌ))، لكنْ في "النهر"(١): ((قبال في "البدائع"(١): وأكثرُ مشايخنا يُطلِقون عليه اسمَ السنّة، إمّا لأنَّ وجوبه عُرِفَ بها، أو لأنَّ المؤكدة في معنى الواجب، وهذا يقتضى رفعَ الخلاف)).

ر ٣٩٨٤ (قولُهُ: وكذا تركُ الزِّيادةِ فيه على التشهُّدِ) ضميرُ ((فيه)) لا يصحُّ إرجاعُهُ للتشهُّدِ خلافاً لِمَن وهَمَ وإنْ كان تركُ الزيادة فيه ـ أي: في أثناءِ كلماته ـ واجباً أيضاً كتركِ الزيادة عليه، أي: بعد تمامِهِ كما سيأتي (٢)، فيتعيَّنُ سا قاله "ح" (أنه من إرجاعِهِ للقعود الأوَّل، أي: في الفرض والسنَّةِ المؤكَّدة؛ لأنَّها في النفل مطلوبة، وأقلُّ الزيادة المفوِّتةِ للواجب مقدارُ: اللهمَّ صلِّ على محمَّدٍ فقط على المذهب كما سيأتي في الفصل الآتي (٥).

[٣٩٨٥] (قولُهُ: وأرادَ بالأوَّلِ غيرَ الأخيرِ) ليشملَ ما إذا صلَّى ألفَ ركعةٍ من النفل بتسليمةٍ واحدةٍ، فإنَّ ماعدا القعودَ الأخيرَ واحبٌ، ومفهومُهُ فرضيَّةُ كلِّ قعودٍ أخيرٍ في أيِّ صلاةٍ كانت، ويُستثنى منه القعودُ الذي بعد سجودِ السهو، فإنَّه واجبٌ لا فرضٌ؛ لِما سيأتي من أنَّه يرفعُ التشهُّدَ

(قولُهُ: وهذا يقتضي رفعَ الخلاف) هذا ظاهرٌ على الأوَّل لا الشاني، فإنَّ من قـال بـالوجوب أرادَ حقيقته حتَّى أوجَبَ بالترك سجودَ السهو، ومن قال بالسنيَّة لا يقولُ بالســجود وإن كـانت المؤكَّدة في معنى الواجب، نعم يتمُّ ذلك إذا قال بوجوبه.

<sup>(</sup>١) "النهر": كتاب الصلاة - باب صفة الصلاة ق٢٤/أ.

<sup>(</sup>٢) "البدائع": كتاب الصلاة \_ فصل في الواجبات الأصلية في الصلاة ١٦٣/١ بتصرف.

<sup>(</sup>٣) صـ٢٦٦ "در".

<sup>(</sup>٤) "ح": كتاب الصلاة \_ باب صفة الصلاة ق00/1.

<sup>(</sup>٥) صـ٧٦٧ "در".

| واجبات الصلاة | 717  |              | الجزء التالت    |
|---------------|------|--------------|-----------------|
|               | <br> | عارِضٌعارِضٌ | وقد يجابُ بأنّه |

لا القعدةَ، ومعلومٌ أنَّ التشهُّدَ يستلزِمُ القعدةَ، فهي واجبةٌ، "ح"(١).

[٣٩٨٦] (قولُهُ: وقد يجابُ بأنَّه عارِضٌ) أي: بسببِ الاستخلاف، فإنَّ المسافر يُفـترَضُ قعـودُهُ على رأسِ الركعتين؛ لأنَّه آخرُ صلاته، والمقيمُ بالاستخلافِ قام مَقامه، فتُفـرَضُ عليه هـذه القعـدةُ كالقعدة الثانية، قيل: ويجابُ بهذا أيضاً عن المسبوق كما لو اقتدى بالإمـام في ثانيـةِ المغرب، فإنَّ القعود الثاني مما عدا الأخيرَ فُرضَ عليه (٢) بمتابعةِ الإمام.

وحاصلُهُ: أنَّ قعود الإمام الأخيرَ يفترضُ على المسبوق بمتابعته لإمامِهِ، فهو عارضٌ بالاقتداء. وأقولُ: هذا مخالِفٌ لِما في "البحر"(") و"النهر"(أ) من قولهما: ((أراد بالأُوَّلِ ما ليس بآخِرِ؛ إذ المسبوقُ بثلاثٍ في الرباعيَّة يقعُدُ [١/ق٣٦٣/ب] ثلاثَ قعداتٍ، والواحبُ منها ما عدا الأخيرةَ)) اهـ.

(قُولُهُ: أي: بسبب الاستخلاف إلخ) قال "الرَّحمتيُّ":(( بحرَّدُ الاقتداء بالمسافر يصيرُ القعود فرضاً عليه استخلَفَ أوْ لا )).

(قُولُةُ: وأقول: هذا مخالفٌ لِما في "البحر" و"النهر" من قولهما إلخ) قد يقال: ما ذكرَهُ هذا القائلُ لا يخالف ما في "البحر" و"النهر"؛ لأنَّ موضوع كلامه فيما إذا تابَعَ المسبوقُ إمامهُ فيه بدليلِ قوله:(( بعتابعته الإمامُ ))، وقولُهُ في "البحر" و"النهر":(( يقعدُ ثلاثَ قعداتٍ، والواحبُ منها ما عدا الأخيرةَ )) معناه إذا لم يتابعه في الثانية، وإلاَّ كانت فرضاً أيضاً بدليل ما ذكرَهُ في الإمامة، وسيأتي له في الإمامة عن "الفتح": ((لو قام قبل الشهيَّدِ إلى قلم المنابقية عن الفتح": ((لو قام قبل النهيَّة إلى قرأ بعد فراغ الإمام من التشهُّدِ ما تجوزُ به الصلاة جازً، وإلاَّ فلا إلخ )).

<sup>(</sup>١) "ح": كتاب الصلاة .. باب صفة الصلاة ق٥٥/أ.

<sup>(</sup>٢) (( عليه )) ساقطة من "آ"و "م".

<sup>(</sup>٣) "البحر": كتاب الصلاة ـ باب صفة الصلاة ٢١٨-٢١٨.

<sup>(</sup>٤) "النهر": كتاب الصلاة \_ باب صفة الصلاة ق٢٤/أ.

ويدلُّ عليه ما سيأتي (١) في الإمامةِ من أنَّ (١) المسبوق لو قام قبل السَّلام قبلَ قعودِ إمامه قدْرَ التشهُّدِ، فإنْ قرأ في قيامه قدْرَ ما تجوزُ به الصلاةُ بعد فراغِ الإمام من التشهُّدِ حازتْ صلاته، وإلاَّ فلا، وسيأتي (١) تمامُ بيانه، فلو كان القعودُ فرضاً عليه لَما صحَّ هذا التفصيل، ولَبطلتُ صلاته مطلقاً، فافهم.

[٣٩٨٧] (قولُهُ: والتشهُّدان) أي: تشهُّدُ القعدةِ الأُولى وتشهُّدُ الأخيرةِ، والتشهُّدُ المرويُّ عن "ابن مسعودٍ" لا يجبُ، بل هو أفضلُ من المرويُّ عن "ابن عباسٍ" وغيره خلافاً لِما بحثُهُ في "البحر" كما سيأتي (٤) في الفصل الآتي.

٣٩٨٨] (قولُهُ: بتركِ بعضِهِ ككلِّهِ) قال في "البحر"(٥) من بـاب سـجود السـهو: ((فإنَّـه يُجبُ سحودُ السهو بتركه ولو قليلاً في ظاهرِ الرواية؛ لأنَّـه ذِكْرٌ واحـدٌ منظـومٌ، فـتركُ بعضِـهِ كترك كلِّه)) اهـ.

٣٩٨٩٦] (قُولُهُ: وكذا في كلِّ قعدةٍ) أشار به إلى التورُّكِ على المتن في تعبيره بالتثنية؛ إذ لو أفردَ لكان اسمَ جنسٍ شاملاً لكلِّ تشهُّلٍ كما أشار إليه في "البحر"<sup>(١)</sup>، "ح"<sup>(٧)</sup>.

[٣٩٩٠] (قُولُكُ: في الأصحِّ) مقابلُهُ ما قيل: إنَّه فيما عدا الأخيرةَ سنَّةٌ.

<sup>(1) --</sup> Y & T\_A & F\_.

<sup>(</sup>٢) (( أن )) ساقطة من"آ".

<sup>(</sup>٣) المقولة [٥٠٠٧] قوله: ((لا)).

<sup>(</sup>٤) المقولة [٤٣٥٩] قوله: ((كما بحثه في "البحر")).

<sup>(</sup>٥) "البحر": كتاب الصلاة ٢/٢١.

<sup>(</sup>١) "البحر": كتاب الصلاة \_ باب صفة الصلاة ١/٣١٨.

<sup>(</sup>٧) "ح": كتاب الصلاة \_ باب صفة الصلاة ق٥٥/أ.

في تشهُّدي المغربِ وعليه سهوَّ، فسحَدَ معه وتشهَّدَ، ثمَّ تذكَّرَ سجودَ تلاوةٍ فسجَدَ معه وتشهَّدَ، ثمّ تذكَّر سجودَ للسهو وتشهَّدَ معه، ثم قَضَى الركعتين بتشهُّدين ووقَعَ له كذلك. قلتُ: ومثلُ التلاويَّةِ تذكُّرُ الصُّلبيَّة، فلو فَرَضنا تذكُّرها أيضاً...........

٢٩٩١] (قولُهُ: في تشهُّدي المغرب) أي: اقتدى به في التشهُّدِ الأوَّلِ من تشهُّدي المغرب، فيكونُ قد أدركه في التشهُّدين.

وقولُهُ: ((وعليه)) أي: على الإمامِ ((سهو فسحَلَ)) أي: المأمومُ ((معه)) أي: مع الإمامِ لوجوب المتابعةِ عليه ((وتشهَّدَ)) أي: المأمومُ مع الإمام؛ لأنَّ سجود السهو يرفعُ التشهُد ((ثم تذكَّرَ)) أي: الإمامُ ((سجود تلاوةٍ، فسجَدَ)) أي: المأمومُ مع الإمام؛ لأنَّ سجود التلاوة يرفعُ القعدة ((ثم سجد)) أي: المأمومُ مع الإمام ((السّهو)) لأنَّ سجود السهو لا يُعتَدُّ به إلاَّ إذا وقعَ خاتمًا لأفعالِ الصلاة ((وتشهَّدَ)) أي: المأمومُ مع الإمام؛ لأنَّ سجود السهو يرفعُ التشهُّد ((ثم قضى)) أي: المأمومُ ((الركعتين بتشهُّدين)) لما قدَّمنا من أنَّ المسبوق يقضي آخرُ صلاته من حيث الأفعال، فمِنْ هذه الحيثيَّةِ ما صلاة مع الإمامِ آخرُ صلاته، فإذا أتى بركعةٍ مما عليه كنانت ثانيةً صلاتِه، فيقعدُ ثم يأتي بركعةٍ ويقعدُ. اهم "ح"(().

(٣٩٩٢) (قولُهُ: ووقَعَ له (٢) أي: للمأموم، [١/ق٤٦٦/أ] ((كذلك)) أي: مثلُ ما وقَعَ للإمام، بأنْ سها فيما يقضيه، فسجَدَ له وتشهَّدَ، ثم تذكّر سجودَ تلاوةٍ فسجَدَهُ وتشهَّدَ، ثم سجَدَ للسهو وتشهَّدَ لِما ذكرنا، "ح"(٢).

[٣٩٩٣] (قولُهُ: ومثلُ التلاويَّةِ تذكَّرُ الصلبَّةِ) أي: في إبطالِ القعدة قبلها وإعـادةِ سـحود السهو، "ط"(٤).

(قُولُهُ: آخِرَ صلاتِهِ) حقُّه: أُوَّلَ كما هو ظاهرٌ.

<sup>(</sup>١) "ح": كتاب الصلاة \_ باب صفة الصلاة ق٥٥/أ.

<sup>(</sup>٢) (( له )) ساقطة من"آ".

<sup>(7) &</sup>quot; $_{-}$ ":  $_{-}$ ":  $_{-}$ ":  $_{-}$ ":  $_{-}$ ":  $_{-}$ ":  $_{-}$ ":  $_{-}$ ":  $_{-}$ ":  $_{-}$ ":  $_{-}$ ":  $_{-}$ ":  $_{-}$ ":  $_{-}$ ":  $_{-}$ ":  $_{-}$ ":  $_{-}$ ":  $_{-}$ ":  $_{-}$ ":  $_{-}$ ":  $_{-}$ ":  $_{-}$ ":  $_{-}$ ":  $_{-}$ ":  $_{-}$ ":  $_{-}$ ":  $_{-}$ ":  $_{-}$ ":  $_{-}$ ":  $_{-}$ ":  $_{-}$ ":  $_{-}$ ":  $_{-}$ ":  $_{-}$ ":  $_{-}$ ":  $_{-}$ ":  $_{-}$ ":  $_{-}$ ":  $_{-}$ ":  $_{-}$ ":  $_{-}$ ":  $_{-}$ ":  $_{-}$ ":  $_{-}$ ":  $_{-}$ ":  $_{-}$ ":  $_{-}$ ":  $_{-}$ ":  $_{-}$ ":  $_{-}$ ":  $_{-}$ ":  $_{-}$ ":  $_{-}$ ":  $_{-}$ ":  $_{-}$ ":  $_{-}$ ":  $_{-}$ ":  $_{-}$ ":  $_{-}$ ":  $_{-}$ ":  $_{-}$ ":  $_{-}$ ":  $_{-}$ ":  $_{-}$ ":  $_{-}$ ":  $_{-}$ ":  $_{-}$ ":  $_{-}$ ":  $_{-}$ ":  $_{-}$ ":  $_{-}$ ":  $_{-}$ ":  $_{-}$ ":  $_{-}$ ":  $_{-}$ ":  $_{-}$ ":  $_{-}$ ":  $_{-}$ ":  $_{-}$ ":  $_{-}$ ":  $_{-}$ ":  $_{-}$ ":  $_{-}$ ":  $_{-}$ ":  $_{-}$ ":  $_{-}$ ":  $_{-}$ ":  $_{-}$ ":  $_{-}$ ":  $_{-}$ ":  $_{-}$ ":  $_{-}$ ":  $_{-}$ ":  $_{-}$ ":  $_{-}$ ":  $_{-}$ ":  $_{-}$ ":  $_{-}$ ":  $_{-}$ ":  $_{-}$ ":  $_{-}$ ":  $_{-}$ ":  $_{-}$ ":  $_{-}$ ":  $_{-}$ ":  $_{-}$ ":  $_{-}$ ":  $_{-}$ ":  $_{-}$ ":  $_{-}$ ":  $_{-}$ ":  $_{-}$ ":  $_{-}$ ":  $_{-}$ ":  $_{-}$ ":  $_{-}$ ":  $_{-}$ ":  $_{-}$ ":  $_{-}$ ":  $_{-}$ ":  $_{-}$ ":  $_{-}$ ":  $_{-}$ ":  $_{-}$ ":  $_{-}$ ":  $_{-}$ ":  $_{-}$ ":  $_{-}$ ":  $_{-}$ ":  $_{-}$ ":  $_{-}$ ":  $_{-}$ ":  $_{-}$ ":  $_{-}$ ":  $_{-}$ ":  $_{-}$ ":  $_{-}$ ":  $_{-}$ ":  $_{-}$ ":  $_{-}$ ":  $_{-}$ ":  $_{-}$ ":  $_{-}$ ":  $_{-}$ ":  $_{-}$ ":  $_{-}$ ":  $_{-}$ ":  $_{-}$ ":  $_{-}$ ":  $_{-}$ ":  $_{-}$ ":  $_{-}$ ":  $_{-}$ ":  $_{-}$ ":  $_{-}$ ":  $_{-}$ ":  $_{-}$ ":  $_{-}$ ":  $_{-}$ ":  $_{-}$ ":  $_{-}$ ":  $_{-}$ ":  $_{-}$ ":  $_{-}$ ":  $_{-}$ ":  $_{-}$ ":  $_{-}$ ":  $_{-}$ ":  $_{-}$ ":  $_{-}$ ":  $_{-}$ ":  $_{-}$ ":  $_{-}$ ":  $_{-}$ ":  $_{-}$ ":  $_{-}$ ":  $_{-}$ ":  $_{-}$ ":  $_{-}$ ":  $_{-}$ ":  $_{-}$ ":  $_{-}$ ":  $_{-}$ ":  $_{-}$ ":  $_{-}$ ":  $_{-}$ ":  $_{-}$ ":  $_{-}$ ":  $_{-}$ ":  $_{-}$ ":  $_{-}$ ":  $_{-}$ ":  $_{-}$ ":  $_{-}$ ":  $_{-}$ ":  $_{-}$ ":  $_{-}$ ":  $_{-}$ ":  $_{-}$ ":  $_{-}$ ":  $_{-}$ ":  $_{-}$ ":  $_{-}$ ":  $_{-}$ ":  $_{-}$ ":  $_{-}$ ":  $_{-}$ ":  $_{-}$ ":  $_{-}$ ":  $_{-}$ ":  $_{-}$ ":  $_{-}$ ":  $_{-}$ ":  $_{-}$ ":  $_{-}$ ":  $_{-}$ ":  $_{-}$ ":  $_{-}$ ":  $_{-}$ ":  $_{-}$ ":  $_{-}$ ":  $_{-}$ ":  $_{-}$ ":  $_{-}$ ":  $_{-}$ ":  $_{-}$ ":  $_{-}$ 

<sup>(</sup>٤) "ط": كتاب الصلاة ـ باب صفة الصلاة ١٠/١.

# لهما زيْدَ أربعٌ أخرُ لِما مرَّ، ولو فَرَضنا تعدُّدَ التلاويَّة والصلبيَّة لهما أيضاً زيْدَ سـتٌّ أيضاً،

[٣٩٩٤] (قولُهُ: لهما) أي: للإمام والمأموم.

[ ١٩٩٥] (قولُهُ: زِيدَ أُربِعٌ) وذلك بأنْ تذكّر الإمام الصُّلبيَّة بعد القعدة الخامسة، فسجدَها المُأمومُ معه وتشهَّد لِما قدَّمنا، ووقَعَ مثلُ ذلك المأموم، فتصيرُ أُربعَ عشرة قعدةً، لكنَّ هذا إنما يكون إذا تراخى تذكُّرُ الصُّلبيَّة عن التلاويَّة كما هو المفروضُ أو بالعكس، بأنْ تراخى تذكُّرُ التلاويَّة عن الصُّلبيَّة، وأمَّا إذا تذكَّرهما معاً فإمَّا أنْ يتذكَّر قبل القعدة الأخيرة، أو بعدها قبل تشهَّدِ سجود السهو أو بعده، فإنْ تذكَّرهما قبل القعدة الأخيرة فليس هناك إلاَّ ثلاثُ قعداتٍ، وإنْ تذكَّرهما بعدها قبل تشهُّدِ سجود السهو قبل تشهُّد سجود السهو فأربع، وإنْ بعده فخمس، ومثلة في المأموم، فتكون عشرةً.

ثمَّ اعلمْ أَنَّه إذا تذكَّرَهما معاً يجبُ الترتيبُ بينهما، فإنْ كانت التلاويَّةُ من ركعةٍ والصلبيَّة كما في من تلك الركعةِ أو مما بعدها وجَبَ تقديمُ التلاويَّة، وإنْ كانت من ركعةٍ قبلها قدَّمَ الصلبيَّة كما في "البحر"(١) من باب سجود السهو، "ح"(٢).

[٢٩٩٦] (قولُهُ: لِما مرٌّ) أي: من أنَّه يسجُدُ للسُّهو بعد التلاويَّة، "ح"(٤).

٣٩٩٧] (قُولُهُ: تعدُّدُ التلاويَّةِ والصلبَّيِّينِ يعني: مرَّتين فقط، المرَّةَ المتقدِّمةَ وهذه، "ح"(°).

[٣٩٩٨] (قولُهُ: زِيْدَ ستِّ أيضاً) صورتُهُ: تذكَّر بعد القعدة السابعة صلبيَّة أخرى، فسجدها وتشهَّد، ثم قبْل أنْ يسجد للسهو تذكَّر تلاويَّة أخرى أيضاً، فسجدها وتشهَّد، ثم سجد للسهو وتشهَّد، فهذه ثلاث، ومثلهُ المأموم، فهذه ستٌّ، وأمَّا إذا لم يتذكَّرِ التلاوية إلاَّ بعد تشهُّدِ سجود

414/1

<sup>(</sup>١) "البحر": كتاب الصلاة ٢/٢،١٠٧.

<sup>(</sup>٢) "ح": كتاب الملاة \_ باب صفة الملاة ق٥٥/أ وما بعدها بتصرف.

<sup>(</sup>٣) صـ٥١٦ "در".

<sup>(</sup>٤) "ح": كتاب الصلاة \_ باب صفة الصلاة ق٥٥/ب.

<sup>(</sup>٥) "ح": كتاب الصلاة ـ باب صفة الصلاة ق٥٥/ب.

### ولو فَرَضنا إدراكَهُ للإمام ساحداً ولم يسجُدْهما معه فمقتضى القواعدِ أنَّه يقضيهما،..

السهو فإنَّها تصيرُ ثمانيَ صورٍ. اهـ "ح"(١).

أقولُ: والذي في غالب النسخ: ((زيد ستُون))، وصورتُهُ: أنْ يتذكّر بعد القعدة السابعة صلبيَّين أُخْرِيَنِ<sup>(۲)</sup> على التعاقب، ويسجد بعد كلِّ منهما، فهذه أربع، شم يتذكّر بقيَّة آيات السجدة واحدة بعد [1/ق٣٦٤/ب] واحدة وهي ثلاث عشرة (<sup>۲۱</sup> آية ويسجد بعد كلِّ منها (<sup>۱۱)</sup>)، فهذه ستِّ وعشرون، فالمحموعُ ثلاثون، وإذا وقعَ مثلُهُ للمأموم تصير ستِّين، ثم إذا ضُمَّ إليها الأربع عشرة التي قدَّمها (<sup>۱۱)</sup> "الشارح" والأربعُ الآتية في قوله عقيبه: ((ولو فرضنا)) تبلغُ ثمانيةً وسبعين، وهي المشارُ إليها في قوله الآتي (<sup>۱۱)</sup>: ((في ثمانيةً وسبعين كما مرً))، فالصوابُ ما في غالب النسخ.

٣٩٩٩] (قولُهُ: ولو فرضنا إدراكَهُ إلخ) صورتُهُ: أدرَكَ الإمامَ وهـو في السَّحدةِ الأُولى من الرَّكعة الثانية، وقعَدَ من غير سحودٍ معه، "ح"(٧).

[1000] (قُولُهُ: فمقتضى القواعدِ أنَّه يقضيهما) مرادُهُ بالقواعد الواحدةُ بناءً على أنَّ ((أل)) الجنسيَّةَ تُبطِلُ الجمعيَّة، وتلك القاعدةُ هي: أنَّ مَنْ فاتَهُ شيءٌ من الصلاة بعد اقتدائه أعادَهُ كاللاحق، وهذا في حكمه.

أقولُ: عمومُ هذه القاعدة على هذا الوحهِ لم أر مَنْ ذكرَهُ، نعم وحوبُ فعلِ هاتين السجدتين مع الإمام مسلَّمٌ لوجوبِ المتابعة وإنْ لم تحسبا له من الركعة التي يقضيها، وأمَّا(^) لزومُ

<sup>(</sup>١) "ح": كتاب الصلاة ـ باب صفة الصلاة ق٥٥/ب.

<sup>(</sup>٢) في "آ" و"ب": ((أحر)).

<sup>(</sup>٣) في "آ" و"م": ((عشر))، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٤) في "آ" و"م": ((منهما)).

<sup>(</sup>٥) صـ١٤ ٢١٦ - ١٢ در".

<sup>(</sup>٦) صـ٣٣٣ "در".

<sup>(</sup>٧) "ح": كتاب الصلاة ـ باب صفة الصلاة ق٥٥/ب.

<sup>(</sup>٨) من (( مع الإمام )) إلى (( وأما )) ساقط من "الأصل".

## فيُزادُ أربعٌ أخرُ، فتدبَّر، ولم أرَ مَن نبَّهَ عليه (١)، والله أعلم....

قضائهما فإنْ أراد به أنّه يأتي بهما في الركعة التي يقضيها فمسلَّم أيضاً، وأمَّا إنْ أراد أنّه يأتي بهما زيادةً على الركعة المذكورة .. كما هو المتبادِرُ من كلامه .. فيحتاجُ إلى نقل، والمنقولُ وجوبُ المتابعة، وأنّه يقضي ركعةً تامَّةً فقط، قال في "البحر"(") قبيل باب قضاء الفوائت: ((وصرَّحَ في "الذخيرة": بأنَّ المتابعة فيهما واجبة، ومقتضاه أنّه لمو تركهما لا تفسد صلاته، وقد توقَّفنا في ذلك مدَّة حتى رأيتُه في "التحنيس"(")، وعبارتُه: رجل انتهى إلى الإمام وقد سحدة، نحدة، فكبَّر ونوى الاقتداء به، ومكث قائماً حتى قام الإمام ولم يتابعه في السجدة، ثم تابعه في بقيَّةِ الصلاة، فلمَّا فرغَ الإمام وقضى ما سُبق به تجوزُ الصلاة، إلاَّ أنّه يصلّي تلك الركعة الفائنة بسجدتيها بعد فراغ الإمام وإنْ كانت المتابعة حين يشرعُ واحبةً في تلك السجدة، انتهى)). اهد كلام "البحر".

فقد صرَّحوا بوجوبِ المتابعة، ولم يذكروا أنَّه يصلّي ركعةً تامَّةً، ويسجدُ فيها ثلاث سجداتٍ أو أربعاً قضاءً عمَّا لم يتابعُ فيه، على أنَّ الواجب هو المتابعةُ، [١/٥٥ ١٣/٥] وهي لا يمكن قضاؤها بعد فواتها؛ لأنَّ السجود لم يجبْ عليه لذاته؛ لأنَّه غيرُ محسوبٍ من صلاته، وإنما وحبَ عليه لئلا يخالف إمامهُ، نعم صرَّحوا بوجوبِ سجدتي السهو فيما لو اقتدى بإمام عليه سهو قبل أنْ يسجد، ولم يتابعُ إمامهُ فيه فإنَّه يأتي بالسجدتين بعد فراغه استحساناً؛ لأنَّ في تحريمته نقصاناً لا ينجرِرُ إلا بسجدتين، وبقي النقصانُ لانعدام الجابر، كذا قالوا، وهذه العلَّة لا توجد هنا؛ إذ لا نقصانَ في تحريمته هنا؛ طَهرَ لي، فافهم.

رد . ١٠) (قولُهُ: فيزادُ أربعٌ أخرُ وهذا أيضاً مفروضٌ فيما إذا تذكّرَ إحداهما بعد تشهّد السهو، فسحَدَها وتشهّد، ثم سحَدَ للسهو وتشهّد، ثم تذكّر الأخرى فسحَدَها وتشهّد،

<sup>(</sup>١) في "ب" و "و":(( على ذلك )).

<sup>(</sup>٢) "البحر": كتاب الصلاة . باب إدراك الفريضة ٢/٨٣.

<sup>(</sup>٣) معزياً فيه إلى "فتاوي أئمة سمرقند". كذا في "البحر".

# (ولفظُ السلام) مرَّتين، فالثاني واحبٌ على الأصحِّ، "برهان"....

ثم سحّدَ للسهو وتشهّدَ، وأمَّا إذا تذكّرهما معاً فعلى التفصيلِ المتقدّمِ في التلاويّة والصلبيّة، فصار بحموعُ القعدات على ما ذكرَهُ أربعاً وعشرين، وعلى ما ذكرناه من الثمانِ في تعدُّدِ التلاويّةِ والصلبيّة ستاً وعشرين، "ح"(١).

أقولُ: هذا على نسخةِ: ((زِيدَ ستُّ))، أمَّا على نسخةِ: ((زِيدَ ستُّون)) فهي ثمانية وسبعون كما قرَّرناه (٢) على وَفْق كلامه الآتي (٦)، لكنْ قد علمت أنَّ زيادة الأربعِ الأخيرة غيرُ مسلَّمةٍ لعدمٍ وجوب قضاءِ السجدتين ما لم يوجد نقل صريح، فالباقي أربعٌ وسبعون، نعم على ما قرَّرَهُ "ح" من الثمانِ في تعدُّدِ التلاويَّةِ والصلبيَّة يزادُ سجدتان على ما ذكره "الشارح"، فيكون الحاصلُ ستاً وسبعين.

المعناه حيث على المقطّ السَّلامِ) فيه إشارة إلى أنَّ لفظاً آخر لا يقومُ مَقامه ولو كان بمعناه حيث كان قادراً عليه بخلاف التشهُّد في الصلاة، حيث لا يختصُّ بلفظ العربيِّ، بل يجوزُ بأيِّ لسان كان مع قدرته على العربيِّ، ولذا لم يقلْ: ولفظُ التشهُّد، وقال: ((ولفظُ السَّلام))، لكنَّ هذه الإُشارة يُخالِفُها صريحُ المنقول، فإنَّه سيأتي أنَّ "الزيلعيُّ" فقلَ الإجماعَ أنَّ السلام لا يختصُ بلفظ العربيِّ، كذا في بعض نسخ "البحر" (٥).

[٤٠٠٣] (قولُهُ: على الأصحِّ) وقيل: سنَّة، "فتح" (١).

<sup>﴿ (﴿</sup> قوله: فعلى التفصيل المتقدم ﴾) أي: ين أن يذكرهما قبل القعدة الأخيرة أو بعدها قبل تشهُّد سمجود السهو أو بعده. اهـ منه.

<sup>(</sup>٢) المقولة [٣٩٩٨] قوله: ((زيد ست أيضاً)).

<sup>(</sup>٣) صـ٣٣٣\_ "در".

<sup>(</sup>٤) لم نعرُ على هذه المسألة في مظانّها، والذي رأيناه هو قوله: (( فلو آمن بغير العربية جاز إجماعاً لحصول المقصود، وكذا التلبية في الحج والتسمية عند الذبح يجوز بها بالإجماع..... )) وليس فيه ذكر (( السلام )) انظر "تبين الحقائق" كتاب الصلاة ـ باب صفة الصلاة ١١٠/١

<sup>(</sup>٥) "البحر": كتاب الصلاة \_ باب صفة الصلاة ١٨/١ ٣.

<sup>(</sup>٦) "الفتح": كتاب الصلاة ـ باب صفة الصلاة ٢٧٩/١.

دونَ عليكم (١)، وتنقضي قدوةٌ بالأوَّلِ قبل عليكم على المشهور عندنا، وعليه الشافعيَّة خلافاً لـ "التكملة" (و) قراءةُ (قنوتِ الوتر).........

ر٤٠٠٤] (قولُهُ: دو نَ عليكم) فليس بواجب عندنا.

ود.٠٠) (قولُهُ: فلو ائتَمَّ به إلى [١/ق٣٥/ب] قوله: ذكَرَهُ "الرمليُّ" الشافعيُّ) وُجـِدَ في بعض النسخ، وليس في نسخةِ "الشارح" التي رُجعَ إليها، "فتَّال".

[٢٠٠٦] (قولُهُ: وتنقضي قدوة بالأوَّلِ) أي: بالسَّلام الأوَّلِ، قال في "التحنيس": ((الإمامُ إذا فرَغَ من صلاته، فلمَّا قال: السلامُ حاء رحلٌ واقتدى به قبل أنْ يقول: عليكم لا يصيرُ داخلًا في صلاته؛ لأنَّ هذا سلامٌ، ألا ترى أنَّه لو أراد أنْ يُسلِّمَ على أحدٍ في صلاته ساهياً، فقال: السلام، ثم علِمَ فسكت تفسدُ صلاته؟)). اهد "رحمتى".

[٤٠٠٧] (قولُهُ: خلافاً لـ "التكملة") أي: لشارح "التكملة"(٢)، حيث صحَّحَ أنَّ التحريمة إنما تنقطعُ بالسلام الثاني كما وُجدَ قبله في بعض النسخ.

(قدراءة) (قولُهُ: وقراءة قنوت الوتر) أقحم لفظ ((قراءة)) إشارة إلى أنَّ المراد بالقنوت الدعاء لا طولُ القيام كما قيل، وحكاهما في "المجتبى"، وسيحيء في محلّه، "ابن عبد الرزَّاق". ثمَّ وجوبُ القنوت مبنيٌّ على قول "الإمام"، وأمَّا عندهما فسنَّة، فالخلافُ فيه كالخلاف في الوتر كما سيأتي (٢) في بابه.

<sup>(</sup>١) في "د" زيادة: ((فلو التَمَّ به بعده قبل قوله: عليكم لم يجز، وهمل تنقطع التحريمة بالأول أم بالشاني؟ حزم في "الجوهرة" و"البرهان" وغيرهما بالأول، وصحَّح شارح "التكملة" الثاني، وعليه فيصح الاقتداء قبله. والمعتمد عند الشافعية: أنَّه لو اقتدى به بعد شروعه في السَّلام وقبل عليكم لم تصح القدوة، ذكره الرملي الشافعي في باب سحود السّهو)). قال ابن عابدين معلَّفاً على هذه المقولة في "د": ((قوله: فلو ائتم به... إلى قوله: وتنقضي قدوة هذه الجملة ساقطة من بعض النسخ، وهو الأولى)).

 <sup>(</sup>٢) "التكملة وشرحها": لأبي الحسن علي بن أحمد بن مكّي، حسام الدّين المكّيّ الزّازي(ت٩٩٨هـ)، وهي جمع ما شذً
 من نَظْم "مختصر القدوري" من المسائل المنثورة في المختصرات، كـ"الجامع الصغير" و"مختصر الطّحاويّ" و"الإرشاد"
 و"موجز الفرغاني". ("كشف الظنون" ١٦٣٣/٢، "الجواهر المضية ٥٤٣/٢، "هدية العارفين" ٧٠٣/١).

<sup>(</sup>٣) المقولة [٥٦٢١] قوله: ((وقنت فيه)).

وهو مطلقُ الدُّعاء، وكذا تكبيرُ قنوته، وتكبيرةُ ركوع الثالثة، "زيلعي". (وتكبيراتُ العيدين) وكذا أحدُها، وتكبيرُ ركوعِ ركعته الثانية.......

[٤٠٠٩] (قولُهُ: وهو مطلقُ الدُّعاءِ) أي: القنوتُ الواحبُ يحصل بأيِّ دعاء كان، قال في "النهر"(١): ((وأمَّا خصوصُ: اللهمَّ إِنَا نستعينُكَ فسنَّةٌ فقط، حتى لو أتى بغيره حاز إُجماعاً)).

[1013] (قولُهُ: وكذا تكبيرُ قنوتِهِ) أي: الوتر، قال في "البحر" في باب سحود السهو: ((ومما أُلِقَ به ـ أي: بالقنوت ـ تكبيرُهُ، وحزم "الزيلعيُّ " بوجوب السحود بتركه، وذكر في "الظهيريَّة" أنَّه لو تركه لا رواية فيه، وقيل: يجبُ السحود اعتباراً بتكبيرات العيد، وقيل: لا اهـ. وينبغي ترجيحُ عدم الوجوب؛ لأنَّه الأصلُ ولا دليلَ عليه بخلافِ تكبيرات العيد)) اهـ.

[٤٠١١] (قولُهُ: وتكبيرةُ ركوعِ الثالثةِ، "زيلعي") كذا عزاه إلى "الزيلعيّ" في "النهر"(°)، وتبِعَهُ "الشارح"، قال السيِّد "أبو السُّعود" في "حواشي مسكين"(١) في باب سجودِ السهو: ((قال شيخنا: هذا سهو للعدم وجوده في "الزيلعيّ" لا في الصلاةِ ولا في السهو(٧)، ولعله سبَقَ نظرُهُ إلى ما ذكرهُ "الزيلعيّ" بقوله: ولو ترك التكبيرةَ التي بعد القراءة قبل القنوت سجد للسهو، فتوهَّمَ أنَّ هذه تكبيرةُ الثالثةِ من الوتر، وليس كذلك، وإنما هي تكبيرةُ القنوت) اهد. وكذا نبَّة "الرحمتيُّ" على أنَّه لم يجده فيه.

[٤٠١٢] (قولُهُ: وتكبيراتُ العيدين) هي ستُّ تكبيراتٍ، في كلِّ ركعةٍ ثلاثةٌ. [١/ق٣٦٦/أ] المادية وكذا أحدُها) أفاد أنَّ كلَّ تكبيرةٍ واحبٌ مستقلٌّ، "ط"(^).

<sup>(</sup>١) "النهر": كتاب الصلاة \_ باب صفة الصلاة ق٢٤/أ.

<sup>(</sup>٢) "البحر": كتاب الصلاة - باب سجود السهو ١٠٣/٢.

<sup>(</sup>٣) "تبين الحقائق": كتاب الصلاة \_ باب سجود السهو ١٩٤/١.

<sup>(</sup>٤) "الظهيرية": كتاب الصلاة - الباب الرابع - الفصل الثاني في الوتر والسهو ق٣٦أ.

<sup>(</sup>٥) "النهر": كتاب الصلاة ـ باب صفة الصلاة ق٢٥/ب.

<sup>(</sup>٦) "فتح المعين": كتاب الصلاة - باب سحود السهو ٢٨٢/١.

<sup>(</sup>٧) ونحن كذلك لم نعثر على النقل في الموضعين المذكورين.

<sup>(</sup>٨) "ط": كتاب الصلاة \_ باب صفة الصلاة ٢١٠/١.

كلفظ التكبير في افتتاحه، لكنَّ الأشبة وحوبُـهُ في كلِّ صلاةٍ، "بحر"(١)، فليحفظ (والجهرُ) للإمام (والإسرارُ) للكلِّ (فيما يُحهَرُ) فيه (ويُسَرُّ).

وبقيَ من الواحبات إتيانُ كلِّ واحبٍ أو فرضٍ في محلَّه.....

وَوَلُهُ: كَلْفَظِ التَّكبيرِ فِي افتتاحِهِ) أي: افتتاحِ العيد دون بقيَّةِ الصلوات كما في "المستصفى" و"نور الإيضاح"(٢٠).

ود١٠١ه] (قولُهُ: لكنَّ الأشبَهَ وجوبُهُ) أي: وجـوبُ لفـظِ التكبير في كـلِّ صـلاةٍ، حتى يكـرهُ تحريمًا الشروعُ بغيرِ اللَّهُ أكبرُ، كذا في "شرحه" على "الملتقى"<sup>(٣)</sup>.

[٤٠١٦] (قُولُهُ: والجهرُ للإمامِ) الـالأمُ. بمعنى على مثلُ: ﴿ وَإِنْ أَسَأَتُمُ فَلَهَا ﴾ [الإسراء ٧]، واحترزَ به عن المنفرد، فإنّه يخيّرُ بين الجهر والإسرار.

وقوله: ((والإسرارُ للكلِّ)) أي: الإمامِ والمنفرد، وقوله: ((فيما يُجهَرُ ويُسَرُّ)) لفَّ ونشرٌ، يعني: أنَّ الجهر يجبُ على الإمام فيما يُجهَرُ فيه، وهو صلاةُ الصبح، والأوليان من المغرب والعشاء، وصلاةُ العيدين، والجمعةِ، والتراويح، والوترِ في رمضان، والإسرارُ يجبُ على الإمام والمنفرد فيما يُسَرُّ فيه، وهو صلاةُ الظهر، والعصر، والثالثةُ من المغرب، والأخريان من العشاء، وصلاةً الكسوف، والاستسقاء كما في "البحر" في المحرق وجوب الإسرار على الإمام بالاتّفاق،

(قَوْلُهُ: اللامُ بمعنى على) يصحُّ إبقاءُ اللام علَى حالها بدون جعلها بمعنى على متعلَّقةً بمحذوفِ صفةٍ للجهر، وكونُهُ واجباً مأخوذٌ من تعداد الواجبات.

<sup>(</sup>١) "البحر": كتاب الصلاة - فصل: إذا أراد الشروع في الصلاة ٢٢٣/١.

<sup>(</sup>٢)"نور الإيضاح": كتاب الصلاة ـ فصل في واجبات الصلاة صـ١٦١.

<sup>(</sup>٣) "اللر المنتقى": كتاب الصلاة ـ باب صفة الصلاة ـ تكملة الواجبات ٨٩/١ (هامش "مجمع الأنهر").

<sup>(</sup>٤) "البحر": كتاب الصلاة ـ باب صفة الصلاة ١٩/١، وقوله: ((والجمعة)) قبل سطرين، لم نعرُ عليه في نسخة "البحر" التي بين أيدينا.

فلو أتَمَّ القراءةَ فمكَثَ متفكِّراً سهواً، ثمَّ ركَعَ أو تذكَّرَ السورةَ راكعاً، فضمَّها قائماً أعادَ الركوعَ وسجَدَ للسهو،......

وأمَّا على المنفرد فقال في "البحر"<sup>(۱)</sup>: ((إنَّه الأصحُّ))، وذكر<sup>(۲)</sup> في الفصل الآتي: ((أنَّه الظَّاهرُ من المذهب))، وفيه كلامٌ ستعرفُهُ هناك<sup>(۲)</sup>.

[٤٠١٧] (قولُهُ: فلو أتَمَّ القراءةَ) في بعضِ النسخ: ((فلو أتَمَّ الفاتحةَ))، وهـذا مثـالٌ لتـأخيرِ الفرض ـ وهو الركوعُ هنا ـ عن محلِّهِ.

ين الفاتحة والسورة بأجنبي ، وهو الركوعُ المفروضُ لوقوعه في أثناء القراءة؛ لأنّه لَمَّا قرأ السورة بين الفاتحة والسورة بأجنبي ، وهو الركوعُ المفروضُ لوقوعه في أثناء القراءة؛ لأنّه لَمَّا قرأ السورة التحقت بالفرض، وبعد وجُودِ القراءة يصيرُ الترتيبُ بينها وبين الركوع فرضاً بخلافه قبلَ وجودها، فإنّه يكون واجباً كما قدَّمنا (٤) تحقيقَهُ في بحث القيام، وسيأتي (٥) له زيادةُ تحقيق آخر في فصلِ القراءة والفرق بين القراءة وبين القنوت، حيث لا يعودُ له. وقيَّد بتذكِّر السورة لأنَّه لـو قرأها، شم عادَ فقرأ سورةً أخرى لا يَنتَقِضُ ركوعُهُ كما في سهو "الحلبة" (١) عن "الزاهديّ" وغيره.

[٤٠١٩] (قولُهُ: أعادَ الرُّكوعَ) مختصٌّ بالمسألة الثانية، وقوله: ((وسجَدَ للسهو)) راجعٌ للمسألتين، وفي التركيب حزازةٌ، ولو قال: فضَمَّها قائماً وأعادَ الركوع سجَدَ للسهو لَسلِمَ من هذا، "ح"(٧).

<sup>(</sup>١) "البحر": كتاب الصلاة ـ باب صفة الصلاة ١٩/١.

<sup>(</sup>٢) أي: ف "البحر": كتاب الصلاة \_ فصل إذا أراد الشروع بالصلاة ١/٥٥٥.

<sup>(</sup>٣) المقولة [٢١٥٤] قوله: ((على المذهب)).

<sup>(</sup>٤) المقولة (٣٨٧١٦ قوله: ((بقدر القراءة فيه)).

<sup>(</sup>٥) المقولة [٤٥٤٠] قوله: ((وأعاد الركوع)).

<sup>(</sup>٦) "الحلبة": فصل في سحود السهو ٢/ق ٢٥٥/أ بتصرف.

<sup>(</sup>٧) "ح": كتاب الصلاة \_ باب صفة الصلاة ق ٢٠أ.

وتركُ تكريرِ ركوعٍ وتثليثِ سحودٍ، وتركُ قعودٍ قبل ثانيةٍ أو رابعةٍ، وكلِّ زيادةٍ تتحلَّلُ بين الفرضين،.....

ق زيادة ركوع أو سجود تغيير المشروع؛ لأنَّ الواجب في كلِّ ركعة ركوع واحدٌ وسجدتان في زيادة ركوع أو سجود تغيير المشروع؛ لأنَّ الواجب في كلِّ ركعة ركوع واحدٌ وسجدتان فقط، فإذا زاد على ذلك فقد ترك الواجب، ويلزم منه ترك واجب آخر، وهو ما مر (ا)، أعني إتيان الفرض في محلّه؛ لأنَّ تكرير الركوع فيه تأخير السجود عن محلّه، وتثليث السجود فيه تأخير القيام أو القعدة، وكذا القعدة في آخر الركعة الأولى أو الثالثة، فيحب تركها، ويلزم من فعلها أيضاً تأخير القيام إلى الثانية أو الرابعة عن محلّه، وهذا إذا كانت القعدة طويلة، أمَّا الجلسة الخفيفة التي استحبَّها "الشافعيُّ" فتركها غير واجب عندنا، بل هو الأفضل كما سيأتي (١)، وهكذا كلُّ زيادة بين فرضين يكونُ فيها تركُ واجب بسبب تلك الزيادة، ويلزمُ منها تركُ واجب آخر، وهو تأخيرُ الفرض الثاني عن محلّه.

والحاصلُ: أنَّ تركَ هذه المذكوراتِ في كلام "الشارح" واجب لغيره، وهو إتيانُ كلِّ واجب لغيره، وهو إتيانُ كلِّ واجب أو فرضٍ في محلّه الذي ذكرهُ أوَّلاً، فإنَّ ذلك الواجب لا يتحقَّقُ إلاَّ بتركِ هذه المذكوراتِ، فكانُ تركُها واجباً لغيره؛ لأنَّه يلزمُ من الإخلال بهذا الواجب الإخلالُ بذلك الواجب، فهو نظيرُ عدِّهم من الفرائض الانتقالَ من ركنٍ إلى ركنٍ، فإنَّه فرض لغيره كما الواجب، فهو نظيرُ عدِّهم من الفرائض الانتقالَ من ركنٍ إلى ركنٍ، فإنَّه فرض لغيره كما قدَّمناً") بيانهُ، فلا تكرار في كلامه، فافهم.

[٤٠٢١] (قولُهُ: وكلِّ زيادةٍ إلخ) بجرِّ ((كلِّ)) عطفاً على ((تكريرٍ)) من عطفِ العامِّ على الخاصِّ، ويدخلُ في الزيادة السكوتُ، حتى لو شكَّ فتفكَّر سجدَ للسهو كما مرَّ<sup>(٤)</sup>.

<sup>(</sup>۱) صـ۲۲۲ "در".

<sup>(</sup>٢) المقولة [٤٣٢٧] قوله: ((بلا اعتماد إلخ)).

<sup>(</sup>٣) المقولة [٩٠٩] قوله: ((وإتمام الصلاة والانتقال إلخ)).

<sup>(</sup>٤) صـ٢٢٣ "در".

وقولُهُ: ((بين الفرضين)) غيرُ قيدٍ، فتدخلُ الزيادةُ بين فرضٍ وواجـــبـٍ كالزيـادةِ بـين التشــهُّــِ الأوَّل والقيام إلى الركعة الثالثة كما مرَّ<sup>(۱)</sup>.

والظاهرُ: أنَّ منه قراءة التشهُّلِ بعد السجدة الثانية بلا تأخيرٍ، حتى لو رفَعَ من السجدة وقعد ساكتاً يلزمُهُ السهو، ومنه يُعلَمُ ما يفعلُهُ كثيرٌ من الناس حين يمدُّ المبلِّغُ تكبيرَ القعدة، فلا يشرعون بقراءةِ التشهُّلِ إلاَّ بعد سكوته، فليتنبَّه، قال "ط" ((استُفيد منه أنَّه لو أطال قيامَ الركوع أو الرفع بين السجدتين أكثرَ من تسبيحةٍ بقدرِ تسبيحةٍ ساهياً يلزمُهُ سجودُ السهو، فليتنبَّه له)) اهد ولم يعزُهُ إلى أحدٍ.

نعم ذكر نحوه البن عبد الرزاق" في "شرحه" على هذا [١/٣٦٧]] الشرح فقال: ((كإطالة وقوفه بعد الرفع من الركوع)) اه. ولم يعزُهُ أيضاً، ولم أر ذلك لغيرهما، ويحتاجُ إلى نقلٍ صريح، نعم رأيتُ في سجود السهو من "الحلبة" عن "الذخيرة" و"التتمَّة" نقلاً عن "غريب الرواية": ((أنَّه ذكر اللبلحيُ البلحيُ انوادره عن البي حنيفة الله عن شكَّ في صلاته، فأطال تفكُّره في قيامه أو ركوعه أو قوْمته أو سجوده أو قعدته لا سهو عليه، وإنْ في جلوسه بين السَّجدتين

(قولُهُ: ويحتاجُ إلى نقلٍ صريحٍ) ما ذكرهُ "ط" ظاهرٌ مما ذكرهُ "الشارح" بجعلٍ قوله: ((بين فرضين))
 غيرَ قيلٍ كما فعَلَ المحشّي، ولا حاجة لنقل في المسألة بخصوصها.

<sup>(</sup>۱) صـ۲۲۶ "در".

<sup>(</sup>٢) "ط": كتاب الصلاة - باب صفة الصلاة ٢١١/١.

<sup>(</sup>٣) "الحلبة": ٢/ق ٢٤٣/أ بتصرف يسير.

<sup>(</sup>٤) كذا في النسخ، ولعله تحريف صوابه التُلجي؛ إذ كتاب "النوادر" له، قال في "الجواهـ المضية": (( وصحّفه بعضهـم بالباء والحناء، وهو غلط، النُّلجيّ بالثاء والجميم)، وهو أبو عبد الله محمد بن شـحاع الثُلُجيّ، ويقال: ابن الثُلجيّ (تـ٢٦٦هـ) نسبة إلى ثلج بن عمرو بن مالك. ("كشف الظنون" ١٩٨١/٢، "الجواهـ المضية" ٥٨١/٣، المنتبة إلى ثلج بن عمرو بن مالك. ("كشف الظنون" ١٩٨١/٢، "الجواهـ المضية" ٥٨٨/١). "توضيح المشتبة" ١٨٨١/١، "الغوائد البهية" صـ١٧٧١).

## وإنصاتُ المقتدي، ومتابعةُ الإمام،....

فعليه السهوُ؛ لأنَّ له أنْ يطيل اللُّبتَ في جميع ما وصفنا إلاَّ فيما بين السحدتين وفي القعودِ في وسط الصلاة)) اهـ. .

وقولُهُ: ((لا سهوَ عليه)) مخالفٌ للمشهور في كتب المذهب، ولكنَّ هذه روايةٌ غريبةٌ نــادرةٌ، فليتأمَّلُ.

ورأيتُ في "البحر"(١) في باب الوتر عند قول "الكنز": ((ويتبعُ المؤتَمُّ قانتَ الوتر لا الفحر)): ((أَنَّ طُول القيام في الرفع من الركوع ليس بمشروع)).

[٤٠٢٢] (قُولُهُ: وإنصاتُ المقتدي) فلو قرأ خلْفٌ إمامه كُرِهَ تحريمًا، ولا تفسُدُ في الأصحِّ كما سيأتي (٢) قبيل باب الإمامة، ولا يلزمُهُ سجودُ سهو لو قرأ سهوًا؛ لأنَّه لا سهوَ على المقتدي، وهــل يلزمُ المتعمِّدَ الإعادةُ؟ حزَمَ "ح" وتبعه "ط" ط" في أو جوبها، وانظرْ ما قدَّمناه (٥) أوَّلَ الواجبات.

### مطلبٌ مهمٌّ في تحقيق متابعة الإمام

[٢٠٢٣] (قولُهُ: ومتابعة الإمام) قال في "شرح المنية"(١): ((لا خلاف في لزوم المتابعة في الأركان الفعليَّةِ؛ إذ هي موضوعُ الاقتداء، واختُلفَ في المتابعة في الركن القوليِّ وهو القراءة وفعندنا لا يتابعُ فيها، بل يَستمِعُ ويُنصِتُ، وفيما عدا القراءة من الأذكار يتابعهُ. والحاصلُ: أنَّ متابعة الإمام في الفرائض والواحبات من غير تأخير واحبة، فإنْ عارضَها واحببٌ لا ينبغي أنْ يفوِّته، بل يأتي به ثم يتابعُ، كما لو قام الإمام قبل أنْ يُسمَّ المقتدي التشهُّدُ فإنَّه يتمُّهُ ثم يقوم؛ لأنَّ الإتيان به لا يفوِّتُ المتابعة بالكليَّة، وإنما يؤخرها، والمتابعة مع قطعِد تفوِّته بالكليَّة، فكان تأخيرُ أحدِ

<sup>(</sup>١) "البحر": كتاب الصلاة ٤٨/٢ بتصرف يسير.

<sup>(</sup>۲) صـ٥٧٤ ـ "در".

<sup>(</sup>٣) "ح": كتاب الصلاة \_ باب صفة الصلاة ق $1 \cdot 7$ ب.

<sup>(</sup>٤) "ط": كتاب الصلاة ـ باب صفة الصلاة ٢١١/١.

<sup>(</sup>٥) المقولة [٣٩٤٠] قوله: ((وكذا كل صلاة إلخ)).

<sup>(</sup>٦) "شرح المنية الكبير": قصل الإمامة صـ٥٢٥ وما بعدها.

الواجبين مع الإتيان بهما أولى من ترك أحدهما بالكليَّة، بخلاف ما إذا عارضَها سنَّة \_ كما لو رفع

الإمامُ قبل تسبيح المقتدي ثلاثًا \_ فالأصحُّ [١/ق٣٦٧ب] أنَّه يتابعُهُ؛ لأنَّ ترك السنَّة أولى من تأخير الواجب)). اهـ ملخصاً.

نَّمَّ ذكرَ ما حاصلُهُ: ((أنَّه تحبُ متابعته للإمام في الواجبات فعلاً، وكذا تركاً إنْ لزمَ من فعله مخالفةُ الإمام في الفعل كتركه القنوت، أو تكبيراتِ العيد، أو القعدةُ الأولى، أو سجودَ السهو، أو التلاوةِ، فيتركُهُ المؤتَّمُّ أيضاً، وأنَّه ليس له أنْ يتابعَهُ في البدعة والمنسوخ وما لا تعلَّقَ له بالصلاة، فلا يتابعُهُ لو زاد سجدةً، أو زاد على أقوال الصحابة في تكبيرات العيدين(١١)، أو على أربع في تكبير الجنازة، أو قام إلى الخامسة ساهياً، وأنَّه لا تجبُ المتابعةُ في السنن فعـلاً وكـذا تركـاً، فـلا يتابعُـهُ في ترك رفع اليدين في التحريمة، والثناء، وتكبير الركوع والسجود، والتسبيح فيهما، والتسميع، وكذا لا يتابعُهُ في تركِ الواجب القوليِّ الذي لا يلزمُ من فعله المخالفةُ في واجب فعليٌّ كالتشهُّدِ والسلام وتكبير التشريق بخلاف القنوت وتكبيرات العيدين؛ إذ يـلزمُ مـن فعلهمـا المخالفـةُ في الفعـل، وهـو القيامُ مع ركوع الإمام)) اه.

فعُلِمَ من هذا أنَّ المتابعة ليست فرضاً، بل تكون واجبةً في الفرائض والواجبات الفعليَّةِ، وتكون سنَّةً في السنن، وكذا في غيرها عند معارضة سنَّة، وتكون خلافَ الأُولي إذا عارَضَها واحبٌ آخرُ، أو كانتْ في تركٍ لا يلزمُ من فعله مخالفةُ الإمام في واحبٍ فعليٌّ كرفع اليدين للتحريمة ونظائرِهِ، وتكون غيرَ حائزةٍ إذا كانت في فعلِ بدعةٍ أو منسوخ أو مــا لا تعلُّقَ لـه بـالصلاة، أو في تـركِ ما يلزمُ من فعله مخالفةُ الإمام في واجـبٍ فعليّ، ويُشكِلُ على هـذا مـا في "شرح

<sup>(</sup>قُولُهُ: وكذا لا يتابعُهُ في ترك الواجب إلخ) أي: بأنْ ترَكُهُ الإمامُ بالكلَّية. (قولُهُ: أو في تركِ ما يلزمُ من فعله) يظهرُ زيادةُ لا قبل (( يلزمُ ))، تأمَّل.

<sup>(</sup>١) من (( بالصلاة )) إلى (( العيدين )) ساقط من"آ".

القُهُستانيِّ" على "المقدِّمة الكيدانيَّة" من قوله: ((إنَّ المتابعة فرضٌ كما في "الكافي"<sup>(١)</sup> وغــيره، وإنَّهــا شرطٌ في الأفعال دون الأذكار كما في "المنية")) اهـ.

وكذا ما في "الفتح" (٢) و"البحر" (٢) وغيرهما من باب سحودِ السهو: ((من أنَّ المؤتَمَّ لـو قـام ساهياً في القعدة الأولى يعودُ ويقعد؛ لأنَّ القعود فرضٌ عليه بحكمِ المتابعـة))، حتى قـال في "البحر" (في النهر" (والذي البحر" (في النهر" في النهر" في النهر" في النهر" في الفرض))، وقـال في "النهر" في الواحب، فرضٌ في الفرض)) اهـ.

أقولُ: [١/٣٦٨م] الذي يظهرُ أنهم أرادوا بالفرضِ الواجب، وكونُ المتابعة فرضاً في الفرض لا يصحُّ على إطلاقه؛ لما صرَّحوا به من أنَّ المسبوق لو قام قبل قعودِ إمامه قدْرَ التشهُّدِ في آخرِ الصلاة تصحُّ صلاته إنْ قرأ ما تجوزُ به الصلاةُ بعد قعودِ الإمام قدْرَ التشهُّدِ، وإلاَّ لا مع أنَّه لم يتابعْ في القعدة الأخيرة، فلو كانت المتابعةُ فرضاً في الفرض مطلقاً لبطلت صلاته مطلقاً، نعم تكونُ المتابعة فرضاً بمعنى أنْ يأتيَ بالفرض مع إمامِهِ أو بعده، كما لو ركع إمامُهُ فركع معه مقارِناً أو معاقباً وشاركه فيه أو بعدما رفعَ منه، فلو لم يركع أصلاً، أو ركع ورفعَ قبل أنْ يركع إمامُهُ ولم يعده، ويعده معه أو بعده بطلت صلاته.

والحاصلُ: أنَّ المتابعة في ذاتها ثلاثةُ أنواعٍ:

مقارِنةٌ لفعلِ الإمام مثلَ أنْ يقارِنَ إحرامُهُ لإحرامِ إمامه، وركوعُهُ لركوعِهِ، وسلامُهُ لســـــلامِه، ويدخلُ فيها ما لو ركع قبل إمامه ودام حتَّى أدرَكَهُ إمامُهُ فيه. 417/1

<sup>(</sup>١) "كافي النّسَفيّ": كتاب الصلاة - باب الإمامة ١/ق٣٦/ب.

<sup>(</sup>٢) "الفتح": كتاب الصلاة ـ باب سجود السهو ٢/١٤.

<sup>(</sup>٣) "البحر": كتاب الصلاة ١١٠/٢ نقلاً عن "السّراج الوهّاج".

<sup>(</sup>٤) "البحر": كتاب الصلاة ١١٠/٢.

<sup>(</sup>٥) "النهر": كتاب الصلاة \_ باب سجود السهو ق٧٧/أ.

| واجبات الصلاة | <br>779 |         | الجزء الثالث       |
|---------------|---------|---------|--------------------|
|               | <br>    | فیه،فیه | يعني: في المحتهَدِ |

ومعاقبةٌ لابتداءِ فعلِ إمامه مع المشاركةِ في باقيه.

ومتراحية عنه، فمطلقُ المتابعة الشاملُ لهذه الأنواعِ الثلاثةِ يكون فرضاً في الفرض، وواجباً في الواجب، وسنّة في السنة عند عدمِ المعارِضِ أو عدمِ لزومِ المحالفة كما قدَّمناه (١)، ولا يُشكِلُ مسألةُ المسبوق المذكورة؛ لأنَّ القعدة وإنْ كانت فرضاً لكنّه يأتي بها في آخر صلاته التي يقضيها بعد سلامِ إمامه، فقد وُجدَت المتابعةُ المتراخية، فلذا صحَّت صلاته، والمتابعةُ المقيَّدةُ بعدمِ التأخير والتراخي الشاملةُ للمقارنة والمعاقبة لا تكون فرضاً، بل تكون واجبة في الواجب، وسنّة في السنّة عنده لا عند عدم المعارضِ وعدم لزوم المخالفة أيضاً، والمتابعةُ المقارنةُ بلا تعقيبٍ ولا تراخ سنّةٌ عنده لا عندهما، وهذا معنى ما في "المقدِّمة الكيدانيَّة" ، حيث ذكر المتابعة من واجبات الصلاة، شم ذكرَها في السنن، ومرادُهُ بالثانية المقارنةُ كما ذكرَهُ "القُهُستانيُّ" في "شرحها".

إذا علمت ذلك ظهر لك أنَّ مَنْ قال: [١/ق٣٦٨ب] إنَّ المتابعة فرضٌ أو شرطٌ كما في "الكافي" (أنها واحبةٌ كما في "شرح "الكافي" (أنها واحبةٌ كما في "شرح المنية" (أنها وغيره أرادَ به المقيَّدةَ بعدم التأخير، ومَنْ قال: إنَّها سنَّةٌ أرادَ به المقارِنةَ، الحمدُلله على توفيقه، وأسألُهُ هداية طيقة.

#### مطلبٌ: المرادُ بالمجتهدِ فيه

[٤٠٢٤] (قولُهُ: يعني: في المحتهّدِ فيه) المرادُ بالمحتهّدِ فيه ما كان مبنيّاً على دليلٍ معتبَرٍ شـرعًا، بحيث يَسُوغُ للمحتهدِ بسببه مخالفةُ غيره، حتى لو كان مما يدخلُ تحت الحكمِ وحكَمَ بـه حاكمٌ

<sup>(</sup>١) في هذه المقولة.

<sup>(</sup>٢) هي رسالة "مقدمة الصلاة" المسماة "عمدة المصلّي" المنسوبة للطف الله النّسَفيّ المعروف بالفساضل الكَيْدانيّ.وانظر تعليقنا المتقدّم ٣٦/١.

<sup>(</sup>٣) "كافي النّسفي": كتاب الصلاة ـ باب الإمامة ١/ق٣٦/ب.

<sup>(</sup>٤) في هذه المقولة.

<sup>(</sup>٥) "شرح المنية الكبير": فصل الإمامة ص٧٧٥...

يراه نفذ حكمه ، وإذا رُفِعَ حكمه إلى حاكم آخر لا يراه وحَبَ عليه إمضاؤه، بخلاف ما إذا كان قولاً خالِفاً للكتاب كحلِّ متروكِ التسمية عمداً، أو السنَّة المشهورة كالاكتفاء بشاهد ويمين ونحو ذلك مما سيحيء في كتاب القضاء (١) إنْ شاء الله تعالى فإنَّ لا يسمَّى مجتهداً فيه، حتى إذا رُفِعَ حكمه إلى مَنْ لا يراه ينقضه ولا يُمضيه، وأفاد وحوب المتابعة في المتفق عليه بالأولى، وعدم جوازها فيما كان بدعة أو لا تعلَّق له بالصلاة كما لو زاد سجدة، أو قام إلى الخامسة ساهياً كما مر (١) عن "شرح المنية".

ومثالُ ما تجبُ فيه المتابعـةُ مما يَسُوعُ فيه الاجتهـادُ مـا ذكَرَهُ "القُهُسـتانيُّ" في "شرح الكيدانيَّة" عن "الجلاَّبي" بقوله: ((كتكبيراتِ العيد، وسجدتيِ السَّـهو قبـل السـلام، والقنـوتِ بعد الركوع في الوتر)) اهـ.

والمرادُ بتكبيراتِ العيد ما زاد على الثلاثِ في كلِّ ركعةٍ مما لم يخرُجُ عن أقوالِ الصحابة كما لو اقتدى بمن يراها خمساً مثلاً كشافعي "، ومثَّلَ لِما لا يَسُوغُ الاجتهادُ فيه في "شرح الكيدانيَّة" عن "الجلاَّبي" أيضاً بقوله: ((كالقنوتِ في الفجر، والتكبيرِ الخامس في الجنازة، ورفع اليدين في تكبيرِ الراكوع وتكبيراتِ الجنازة))، قال: ((فالمتابعةُ فيها غير جائزةٌ)) اهـ.

لكنَّ رفع اليدين في تكبيراتِ الجنازة قال به كثيرٌ من علمائنا كأئمَّةِ بلخٍ، فكونُهُ مما لا يَسُوغُ الاجتهادُ فيه محلُّ نظرٍ، ولهذا قال "الخيرُ الرمليُّ" في "حاشية البحر" في باب الجنازة: ((إِنَّه يستفادُ من هذا ـ أي: مما قاله أئمَّةُ بلخٍ ـ أنَّ الأُولى [١/ق٣٦٥/أ] متابعةُ الحنفيِّ للشافعيِّ بالرفعِ إذا اقتدى به، ولم أره)) اهـ. أي: فإنَّ اختلاف أئمَّننا فيه دليلٌ على أنَّه مجتهدٌ فيه، فتأمَّلُ.

وقال: ((الأُولى)) ولم يقل: يجبُ لأنَّ المتابعة إنما تجبُ في الواحــبِ أو الفـرض، وهـذا الرَّفـعُ غيرُ واحبٍ عند "الشافعيِّ".

<sup>(</sup>١) انظر المقولة [٢٦٢٩٦] قوله: ((أو سنة مشهورة)).

<sup>(</sup>٢) المقولة [٤٠٢٣] قوله: ((ومتابعة الإمام)).

لا في المقطوع بنسخه أو بعدم سنيَّته كقنوتِ فجرٍ، وإنما تفسُدُ بمخالفته في الفروض كما بسطناه في "الخزائن"......

[٤٠٢٥] (قولُهُ: لا في المقطوع بنسخهِ) كما لو كبَّرَ في الجنازة خمساً، فإنَّ الآثار اختلفتُ في فعله على المنطقة والسَّبعُ والتسعُ وأكثرُ من ذلك (١)، إلاَّ أنَّ آخرَ فعلِهِ كان أربعاً، فكان ناسخاً لِما قبله كما في "الإمداد"(٢).

[٤٠٢٦] (قُولُهُ: كَقُنُوتِ فَجَرٍ) فإنَّه إمَّا مقطوعٌ بنسخِهِ على تقديرِ أنَّه كان سنَّةً، أو بعدمِ سنيَّتِهِ على تقديرِ أنَّه كان دعاءً على قومٍ شهراً كما في "الفتح"(٢) من النوافل، فهو مثالٌ للمقطوعِ بنسخه أو بعدمِ سنيَّتِهِ على سبيل البدل، "ح"(٤).

[٤٠٢٧] (قولُهُ: وإنما تفسُدُ) أي: الصلاةُ ((بمخالفته في الفروضِ)) المرادُ بالمخالفة هنا عـدمُ المتابعة أصلاً بأنواعِها الثلاثةِ المارَّةِ<sup>(٥)</sup>، والفسادُ في الحقيقة إنما هو بتركِ الفرض لا بتركِ المتابعة، لكنْ أُسنِدَ إليها لأنَّه يلزمُ منها تركُهُ، وخُصَّ الفرضُ لأنَّه لا فسادَ بتركِ الواجب أو السنَّة.

[٤٠٢٨] (قولُهُ: في "الخزائن")<sup>(١)</sup> ونصُّهُ: ((وجوبُ المتابعة ليس على إطلاقه، بـل هي تارةً

<sup>(</sup>١) أمّا رواية (( الخمس والسبع )) فقد أخرجها الطبرانيّ في "الكبير" (١١٣٦٢)، وأوردها الهيثميّ في "بحمع الزوائــد" ٣٥/٣ وقال: رواه الطبرانيّ في "الكبير"، وإسناده فيه نافع أبو هرمز وهو ضعيف.

وأورده الزيلعيّ في "نصب الراية" ٢٦٧/٢ ـ ٢٦٨ وعزاه لأبي نُعَيم الأصبهانيّ في "تاريخ أصبهان". كلُّهم من حديث ابن عبّاس رضي الله عنهما مرفوعاً.

وأمّا رواية ((النُّسْم)) فقد أخرجها الطبرانيّ في "الكبير" (١١٤٠٣)، وفي "الأوسط" (١٦٢٢).

وأورده الهيثميّ في "مجمع الزوائمة" ١٤٢/٣ وقال: إسناد الطبرانيّ في "الكبير" و"الأوسط" حسن. كلُّهم من حديث ابن عبّاس رضي الله عنهما مرفوعاً.

<sup>(</sup>٢) "الإمداد": باب الجنائز \_ فصل في أحكام الصلاة عليه ق١/٣١/أ.

<sup>(</sup>٣) "الفتح": كتاب الصلاة ٩/١، ١٨ المسألة في باب الوتر، لا النوافل.

<sup>(3)</sup> "ح": كتاب الصلاة ـ باب صفة الصلاة ق(7)ب.

<sup>(</sup>٥) المقولة [٤٠٢٣] قوله: ((ومتابعة الإمام)).

<sup>(</sup>٦) "الخزائن": كتاب الصلاة ـ باب صفة الصلاة ق٥٨/أ.

تُفرَضُ، وتارةً تجبُ، وتارةً لا تجبُ، ففي وتر "الفتح"(١): إنما تجبُ المتابعةُ في الفصل المحتهدِ فيه، لا في المقطوعِ بنسخه أو بعدم كونه سنَّةً من الأصل كقنوتِ الفحر، وفي "العناية"(٢): إنما يتبعُهُ في المشروع دون غيره، وفي "البحر"(٢): المخالفةُ فيما هو من الأركانِ أو الشَّرائط مُفسِدةً لا في غيرها)) اهـ.

[٤٠٢٩] (قولُهُ: قلتُ: فبلغَتْ أصولُها إلخ) تفريعٌ على ما زاده من الواجبات على ما في المتن، وذلك أنَّ في الفاتحة ستُّ العيد ستٌ، وقد عدَّها في المتن واجباً واحداً، وكذا تكبيراتُ العيد ستٌ، وعدَّها واحداً، فيزادُ عليه عشرة، وتعديلُ الأركان عدَّهُ واحداً، وهو واجبٌ في الركوعِ والسجود والرَّفع من كلّ منهما، فيزادُ ثلاثةٌ، فهي ثلاثةٌ عشر.

والرابعَ عشرَ: تركُ تكريرِ الفاتحة قبل سورةِ الأوليين. [١/ق٣٦٩ب]

والخامس عشرَ والسادسَ عشرَ: رعايةُ الترتيبِ بين القراءة والركوع، وفيما تكرَّرُ في كلِّ الصلاة.

والسابعَ عشرَ: تركُ الزيادةِ على التشهُّدِ.

والثامنَ عشرَ والتاسعَ عشرَ: تكبيرةُ القنوتِ، وتكبيرةُ ركوعه.

والعشرون والحادي والعشرون: تكبيرة ركوع ثانية العيد، ولفظ التكبير في الافتتاح، ثمَّ ذكر سبعة تحت قوله: ((وبقي من الواجبات إلخ))، فهذه ثمانية وعشرون، كلَّها صريحة في كلامه زيادة على ما في المتن من الأربعة عشر، فتبلغ اثنين وأربعين واحباً بدون ضرب وبسط، فلذا سمَّاها أصولاً.

~ x v/x

<sup>(</sup>١) "الفتح": كتاب الصلاة \_ باب صلاة الوتر ٣٧٩/١.

<sup>(</sup>٢) "العناية": كتاب الصلاة \_ باب صلاة الوتر ٣٨٠/١ (هامش "فتح القدير").

<sup>(</sup>٣) "البحر": كتاب الصلاة \_ باب الوتر والنوافل ٢٨/٢.

<sup>(</sup>٤) في "آ" و"ب": (( ستة )) وهو خطأ.

<sup>(</sup>٥) (( فهي ثلاثة )) ساقط من "آ".

وبالبسطِ أكثرَ من مائةِ ألفٍ؛ إذ أحدُها يُنتِجُ (٣٩٠) من ضربِ خمسةٍ: قعدةِ المغرب بتشهُّدِها، وتركِ نقص منه، وزيادة (١٠ فيه، أو عليه في (٧٨) كما مرَّ، والتتبُّعُ ينفي الحصرَ فتبصَّرْ، فيُلغَّزُ: أيُّ واحبٍ يَستوجبُ (٣٩٠) واحباً؟.....

[٤٠٣٠] (قولُهُ: وبالبسطِ أكثرَ من مائةٍ ألـفيٍ أقـولُ: أكثرُهـا صـورٌ عقليَّـةٌ لا خارجيَّـةٌ كما ستع فُه<sup>(٢)</sup>.

نوع الواجبات النيّف رأربعين، وإلاَّ فهو في الحقيقة متعـدِّد؛ لأنَّ هـذا الواحـدَ هـو المضروبُ فيه، وهو ومع ثمانيةٌ وسبعون تشهُّداً.

الد الأولى مع قعدةُ المغرب الأولى مع تشدق واحباتٍ هي قعدةُ المغرب الأولى مع تشهيّدِها، وتركُ نقصٍ من كلماته، وتركُ زيادةٍ فيه، أي: في أثناءِ كلماته؛ لأنّه ذِكر منظومٌ لا يجوزُ أنْ يزادَ فيه أحنبيٌ عنه، وتركُ زيادةٍ عليه، أي: بعد تمامِه، وهذا لا يكون واحباً إلا في القعدة الأولى من غير النوافل.

[٤٠٣٣] (قولُهُ: في ثمانية وسبعين) متعلَّق بـ ((ضَـرْب))، وقولُـهُ: ((كمـا مـرَّ)) أي: في كلامه، حيث ذكرَ: ((أنَّ التشهُّدَ قد يتكرَّرُ عشراً))، ثم زادَ أربعاً ثـم ستِّين ثـم أربعاً، فبلغت ثمانية وسبعين تشهُّداً كما أوضحناه فيما مرَّ<sup>(1)</sup>، وإذا ضربتَها في الخمسةِ الواجباتِ التي ذكرَها هنا بلغت ثلثَمائةٍ وتسعين.

وبيانُ ذلك: أنَّ التشهُّدَ في نفسه واحبٌ، ويجبُ له القعدةُ، وأنْ يتركَ نقصاً منه، وزيادةً فيه، أو عليه، فهذه خمسُ واحباتٍ تجبُ في كلِّ صورةٍ من الصُّور الثمانيةِ والسبعين المارَّةِ، فتبلُغُ

<sup>(</sup>١) في "ب": ((أو زيادة)).

<sup>(</sup>٢) المقولة [٤٠٣٣] قوله: ((في ثمانية وسبعين)).

<sup>(</sup>٣) صد١٤ - "در".

<sup>(</sup>٤) المقولة [٩٩٨] قوله: ((زيد ست أيضاً)).

.....

ما ذكرَ، وأرادَ بالواجب ما يشملُ الفرض؛ لأنَّ هذه الصُّورَ ليستْ كلُّ قعداتِها واجبةً، بل الواجب منها ما كان قعدةً [1/ق ٣٧٠] أولى أو بعد سجودِ سهو، أمَّا ما كان قعدةً أخيرةً أو بعد سجدةٍ صلبيَّةٍ أو تلاويَّةٍ فإنَّها فرضٌ، والفرضُ قد يُطلَقُ عليه لفظُّ الواجب، فهذا واحبٌ واحدٌ من نوعِ الواجبات النيِّف وأربعين المارَّو(١) \_ وهو التشهُّدُ \_ استلزَمَ ثلثَمائةٍ وتسعين واجبًا، فيصلُحُ لُغزاً.

ثم هذه الواجبات تشتملُ على أكثر من مائة سجدة ما بين سهوية وصلبية وتلاوية، كلُّ سجدة منها يجبُ فيها ثلاثة واجبات: الطَّمانينة ووضع اليدين، ووضع الركبتين على ما احتاره "الكمالُ"(٢)، ورجَّحه في "البحر"(٢) وغيره، وإذا ضربت ثلاثة في مائة تبلغ تلثمائة، وكذا يجبُ بين كلِّ سجدتي سهو الرفع والطمأنينة فيه، فتبلغ أكثر من تلثمائة، وإذا ضم ذلك إلى ما مرَّ تبلغ أكثر من سعمائة، وإذا ضم ثمانية (٤) وعشرين الفاً وسبعمائة، وكلُّ واحد منها يستلزم تركه سجدتي سهو وتشهداً وقعدة وكلُّ سحدة يجبُ فيه الطمأنينة والرفع بينهما والطمأنينة فيه، والتشهد للسهو يجبُ فيه تـرك نقص منه وزيادة فيه، أمَّا الزيادة عليه فتحوز ، فهذه عشر واحبات، فإذا ضربتها في ثمانية وعشرين ألفاً وسبعمائة بلغت مائتي ألف وسبعة وثمانين ألفاً، وإذا نظرت إلى أنَّ متابعة المقتدي لإمامه واحبة في الفرائض النيِّف وعشرين، وفي الواحبات النيِّف وأربعين وجملة ذلك نيَّفٌ وستُّون و فإذا ضربتها في ما مرَّ بلغت وعشرين، وفي الواحبات النيِّف وأربعين وجملة ذلك نيَّفٌ وستُّون افاً ضربتها في ما مرَّ بلغت أكثر من سبعة عشر ألف الف ومائتي ألف ومائتي ألف ومائتي ألف ومائتي ألف وعشرين ألفاً.

وبقي واحباتٌ أخرُ لم يذكرُها كالسجود على الأنـف، وعـدمِ القراءة في الركـوع، وعـدمِ القيام قبل التشهُّدِ، أو قبل السلام وغيرِ ذلك مما تبلُغُ جملتُهُ بالضرب عدداً كثيراً أكثرُها صورٌ عقليَّةٌ

<sup>(</sup>١) المقولة [٢٠٢٩] قوله: ((قلت فبلغت أصولها إلخ)).

<sup>(</sup>٢) "الفتح": كتاب الصلاة - باب صفة الصلاة ١/٥٢٠.

<sup>(</sup>٣) "البحر": كتاب الصلاة \_ فصل إذا أراد الدخول في الصلاة ١/٣٣٦.

<sup>(</sup>٤) في "ب" و"م": (( ثمانمائة )) وهو خطأ.

<sup>(</sup>٥) في النسخ جميعها: (( مائتي ألف ألف )) والحساب يقتضي ما أثبتناه.

(وسُننُها) تركُ السنَّةِ لا يُوجِبُ فساداً ولا سهواً، بل إساءةً لو عامداً غيرَ مُستخفًّ. وقالوا: الإساءةُ أدونُ من الكراهة......

كما يظهرُ ذلك لمن أرادَ ضياعَ وقته، ولولا ضرورةُ بيان كلام "الشارح" لكان الإعراضُ عن ذلك أُولى. مطلتٌ: سنن ُ الصلاة

[٤٠٣٤] (قولُهُ: وسننُها) تقـدَّمُ<sup>(١)</sup> الكلامُ في الوضوء على [١/ق ٧٣/ب] السنَّقِ وتعريفِها وتقسيمِها إلى سنَّةِ هدىً وسنَّةِ زوائدً، والفرقُ بين الثانية وبين المستحبِّ والمنـــدوبِ، ومــا في ذلــك من الأسئلة وغير ذلك، فراجعه.

وه و الله الفرض فإنَّه يوجبُ فساداً ولا سهواً) أي: بخلاف ترك الفرض فإنَّه يوجبُ الفساد، وترك الواجب فإنَّه يوجبُ سَحودَ السهو.

رده، ٢٦ (قولُهُ: لو عامداً غيرَ مُستخِفٍ ) فلو غيرَ عامدٍ فلا إساءةَ أيضاً، بل تندبُ إعادةُ الصلاة كما قدَّمناه (٢) في أوَّل بحثِ الواجبات، ولمو مستخفاً كُفِرَ لِما في "النهر"(٢) عن "البَرَّازِيَّة"(٤): ((لو لم يَرَ السنَّةَ حَقاً كُفِرَ؛ لأنَّه استخفافٌ)) اهـ.

ووجهُهُ: أنَّ السنَّة أحدُ الأحكام الشرعيَّةِ المَّفقِ على مشروعيَّتها عند علماءِ الدين، فإذا أنكَرَ ذلك ولم يرَها شيئاً ثابتاً ومعتبَراً في الدِّين يكونُ قد استخفَّ بها واستهانَها، وذلكَ كفرٌ، تأمَّلْ.

#### مطلبٌ في قولهم: الإساءةُ دونَ الكراهة

(٤٠٣٧ع (قولُهُ: وقالوا إلخ) نصَّ على ذلك في "التحقيق" وفي "التقرير الأكمليِّ" من كتب الأصول، لكنَّ صرَّحَ "ابن نجيم" في "شرح المنار"(٥): ((بأنَّ الإساءة أفحشُ من الكراهـة))،

<sup>(</sup>١) المقولة [٢٩٨] قوله: ((وسننه إلخ)).

<sup>(</sup>٢) المقولة [٣٩٤٠] قوله: ((وكذا كل صلاة إلخ)).

<sup>(</sup>٣) "النهر": كتاب الصلاة - باب صفة الصلاة ق ٤٣/ب.

<sup>(</sup>٤) "البزازية": كتاب الصلاة - فصل في السنن ٢٨/٤ بتصرف يسير. (هامش "الفتاوى الهندية").

<sup>(</sup>٥) "فتح الغفار بشرح المنار": فصل في بيان الحكم وأقسامه ٢٥/٢.

۳۱۸۱

وهو المناسبُ هنا لقولِ "التحرير"(١): ((وتاركُها يستوجبُ إساءةً))، أي: التضليلَ واللَّومَ، وفي "التلويح"(٢): ((تركُ السَنَّةِ المؤكَّدةِ قريبٌ من الحرام))، وقد يُوفَّقُ بأنَّ مرادهم بالكراهة التحريقيَّةُ، والمرادُ بها في "شرح المنار" التنزيهيَّة، فهي دون المكروهِ تحريمًا وفوق المكروهِ تنزيهاً، ويدلُّ على ذلك ما في "النهر"(٢) عن "الكشف الكبير"(١) معزيًّا إلى "أصول أبي اليسر": ((حكمُ السنَّةِ أنْ يُندَبَ إلى تحصيلها، ويُلامَ على تركها مع لحوق إثم يسير)) اهد.

وعن هذا قال في "البحر" (٥٠): ((إنَّ الظاهر من كلامهم أنَّ الإثم منوطٌ بتركِ الواحب أو السنَّة المؤكَّدةِ لتصريحهم بإثمٍ مَنْ تركَ سننَ الصلوات الخمس على الصَّحيح، وتصريحهم بإثمٍ مَنْ تركَ الحماعة مع أنَّها سنَّة على الصَّحيح، ولا شكَّ أنَّ الإثم بعضُهُ أشدُّ من بعضٍ، فالإثمُ لتاركِ السنَّة المؤكَّدةِ أحفُّ منه لتاركِ الواجب). اهر ملحَّصاً.

وظاهرُهُ حصولُ الإِنْم بالترك مرَّةً، ويخالفُهُ ما في "شرح التحرير"(١): ((أَنَّ المراد التركُ بلا عـذر على سبيلِ الإصرار))، وكذا ما مراً (١/ق ٣٧١م] يأتي (٢) قريبًا عن "الخلاصة"، وكذا ما مراً في سنن الوضوء من أنَّه لو اكتفى بالغسلِ مرَّةً إن اعتبادهُ أثِم، وإلاَّ لا، وكذا ما في "شرح الكيدائيَّة" عن "الكشف"(٩): ((وقال "محمَّد" في المصرِّينَ على ترك السنَّة بالقتال، و"أبو يوسف" بالتأديب)) اهـ.

<sup>(</sup>١) "التحرير": مبحث الرخصة والعزيمة صـ٥٩.

<sup>(</sup>٢) "التلويح": باب في الحكم ـ القسم الثاني: الحرام لعينه والحرام لغيره ١٢٦/٢.

<sup>(</sup>٣) "النهر": كتاب الصلاة \_ باب صفة الصلاة ق ٤٢/ب.

<sup>(</sup>٤) "كشف الأسرار": باب العزيمة والرخصة \_ حكم السنة ١٦٣/٢.

<sup>(</sup>٥) "البحر": كتاب الصلاة - باب صفة الصلاة ١٩/١.

<sup>(</sup>٦) "التقرير والتحبير": مبحث الرخصة والعزيمة ١٤٩/٢.

<sup>(</sup>٧) المقولة [٤٠٤١] قوله: ((في "الخلاصة" إلخ)).

<sup>(</sup>٨) صـ٥٩٦ وما بعدها "در".

<sup>(</sup>٩) "كشف الأسرار": باب العزيمة والرخصة \_ حكم السنة ٢/٨/٢ .

ثُمَّ هي على ما ذكرَهُ ثلاثةٌ وعشرون: (رفعُ اليدين للتحريمة) في "الخلاصة":(( إنِ اعتادَ ترْكَهُ أَثِمَ )) (ونشرُ الأصابع).....

فيتعيَّنُ حملُ الترك فيما مرَّ<sup>(۱)</sup> عن "البحر" على التركِ على سبيل الإصرار توفيقاً بين كلامهم. [٤٠٣٨] (قولُهُ: على ما ذكرَهُ) وإلاَّ فهي أكثرُ كما سيأتي، وقـد عَـدَّ منهـا "الشـرنبلاليُّ" في مقدِّمتِهِ "نور الإيضاح"<sup>(۲)</sup> إحدى وخمسين.

[٤٠٣٩] (قولُهُ: ثلاثةٌ وعشرون) أنَّتُ لفظَ العددِ لحذفِ المعدود، "ح"(٣).

ر.٤٠٤٦ (قولُهُ: للتحريمةِ) أي: قبلها، وقيل: معها كما سيذكرُه (٤) "الشارح" في الفصل الآتي. [٤٠٤١] (قولُهُ: في "الخلاصة" إلخ) حكى في "الخلاصة" (قُل خلافاً: ((قيل: يأثمُ، وقيل: لا))، ثم قال: ((والمحتار: إن اعتادُهُ أَثِمَ، لا إنْ كان أحياناً)) اهـ.

وجزَمَ به في "الفيض"، وكذا في "المنية"، قال "شارحها"(١): ((يأتُمُ لا لنفسِ الترك، بـل لأنَّه استخفافٌ وعدمُ مبالاةٍ بسنَّةٍ واظَبَ عليها النّبيّ ﷺ مدَّةَ عمرِهِ، وهـذا مطَّردٌ في جميع السنن المؤكَّدة)) اهـ.

والتعليلُ المذكورُ مأخوذٌ من "الفتح" (٧)، وردَّهُ في "البحر" (١) بقوله بعدَما قدَّمناه (١) عنه: ((فالحاصلُ: أنَّ القائل بالإثم في ترك الرفع بناهُ على أنَّه من سنن الهدى، فهو سنَّةٌ مؤكَّدةٌ، والقائلَ

<sup>(</sup>١) في هذه المقولة.

<sup>(</sup>٢) "نور الإيضائع": كتاب الصلاة \_ فصل في سنن الصلاة صـ١١٧ \_.

<sup>(</sup>٣) "-- ": كتاب الصلاة - باب صفة الصلاة ق ٢٠/ب.

<sup>(</sup>٤) صـ٥٢٦ "در".

<sup>(</sup>٥) "خلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة ـ الفصل الثاني في المقدمة وآداب الصلاة وفرائضها وسننها وواجباتهـا ق١٨٥/ب بتصرف معزياً إلى "المناسك".

<sup>(</sup>٦) انظر "شرح المنية الكبير": فصل في صفة الصلاة صـ٣٠٠.

<sup>(</sup>٧) "الفتح": كتاب الصلاة \_ باب صفة الصلاة ٢٤٤/١.

<sup>(</sup>٨) "البحر": كتاب الصلاة \_ باب صفة الصلاة ١٩/١.

<sup>(</sup>٩) المقولة [٣٧ ، ٤] قوله: ((وقالوا إلخ)).

أي: تركُها بحالِها (وأنْ لا يُطأطئ رأسة عند التكبير) فإنَّه بدعة (وحَهْرُ الإمامِ بالتكبير) بقدْر حاجته للإعلام بالدخول والانتقال، وكذا بالتسميع والسلام، وأمَّا المؤتمُّ والمنفردُ فيُسمِعُ نفسةُ....

بعدمه بناهُ على أنَّه من سننِ الزوائد بمنزلة المستحبِّ إلخ)).

قلت: لكنَّ كونه سنَّةً مؤكَّدةً لا يستلزمُ الإثم بتركه مرَّةً واحدةً بلا عذر، فيتعيَّنُ تقييدُ الترك بالاعتياد والإصرارِ توفيقاً بين كلامهم كما قدَّمناه، فإنَّ الظاهر أنَّ الحامل على الإصرارِ على الستك الاستخفافُ بمعنى التهاونِ وعلمِ المبالاة، لا بمعنى الاستهانةِ والاحتقار، وإلاَّ<sup>(۱)</sup> كان كفراً كما مرَّ<sup>(۱)</sup> خلافاً لِما فهمَهُ في "النهر" (۱)، فندبَرْ.

[٤٠٤٢] (قولُهُ: أي: تركُها بحالِها) قال في "الحلبة" (فَنَ بعضُهم أَنَه أراد بالنشر تفريح الأصابع، وهو غلطٌ، بل أراد به النشرَ عن الطيّ، يعني: يرفعُهما منصوبتين لا مضمومتين حتى تكونَ الأصابع مع الكفّ مستقبلةً للقبلة، ثمَّ لا يخفى أنه لا تتوقّفُ السنّة على ضمِّ الأصابع أوَّلاً، بل لو كانت منشورةً غيرَ متفرِّحةٍ كلَّ التفريج ولا مضمومةٍ كلَّ الضمِّ، [1/ق ٣٧١/ب] شم رفعَهما كذلك مستقبلاً بهما القبلة فقد أتى بالسنّة) اهـ.

[٤٠٤٣] (قولُهُ: وأنْ لا يطأطئ رأسهُ) أي: لا يَخفِضه، والمسألة في "البحر" (٥) عن المسوط "(٦).

[٤٠٤٤] (قُولُهُ: بقدْرِ حاجتِهِ للإعلامِ إلخ) وإنْ زادَ كُرِهَ، "ط"(٧).

<sup>(</sup>١) (( وإلا )) ساقطة من "آ".

<sup>(</sup>٢) المقولة [٤٠٣٦] قوله: ((لو عامداً غير مستنحف)).

<sup>(</sup>٣) "النهر": كتاب الصلاة ـ باب صفة الصلاة ق٤٣ /ب.

<sup>(</sup>٤) "الحلبة": باب صفة الصلاة ٢/ق ٨٤/١ ـ ب بتصرف.

<sup>(</sup>٥) "البحر": كتاب الصلاة \_ باب صفة الصلاة ٢٢٠/١.

<sup>(</sup>٦) "المبسوط": كتاب الصلاة \_ كيفية الدخول في الصلاة ١٢/١.

<sup>(</sup>٧) "ط": كتاب الصلاة \_ باب صفة الصلاة ٢١٣/١.

قلت: هذا إذا لم يفحُشْ كما سيأتي (١) بيانهُ إن شاء الله تعالى في آخر باب الإمامة عند قوله: ((وقائم بقاعدي))، وأشار بقوله: ((والانتقال)) إلى أنَّ المراد بالتكبير هنا ما يشملُ تكبيرَ الإحرام وغيره، وبه صرَّحَ في "الضياء".

ثمَّ اعلمُ أنَّ الإمام إذا كبَّر للافتتاح فلا بدَّ لصحَّة صلاته من قصده بالتكبير الإحرام، وإلاَّ فلا صلاة له إذا قصد الإعلام فقط، فإنْ جمَعَ بين الأمرين \_ بأنْ قصد الإحرام والإعلان للإعلام \_ فذلك هو المطلوب منه شرعاً.

### مطلبٌ في التبليغ خلفَ الإمام

وكذلك المبلّغ إذا قصد التبليغ فقط حالياً عن قصد الإحرام فلا صلاة له ولا لِمَن يصلّي بتبليغه في هذه الحالة؛ لأنَّه اقتدى بمن لم يدخل في الصلاة، فإنْ قصد بتكبيره الإحرام مع التبليغ للمصلّين فذلك هو المقصودُ منه شرعاً، كذا في "فتاوى(٢) الشيخ محمَّد بن محمَّد" الغزيَّ الملقَّب بشيخ الشيوخ.

ووجهُهُ: أنَّ تكبيرة الافتتاح شرطٌ أو ركنٌ، فلا بدَّ في تحقِّقِها من قصدِ الإحرام، أي: الدخولِ في الصلاة، وأمَّا التسميعُ من الإمام، والتحميدُ من الملَّغ، وتكبيراتُ الانتقالات منهما إذا قُصدَ بما ذُكِرَ الإعلامُ فقط فلا فسادَ للصلاة، كذا في "القول البليغ في حكم التبليغ"(") للسيِّد

(قولُهُ: لأنَّه اقتَدَى بمن لم يدخل في الصَّلاة) فيه أنَّه إذا اعتمَدَ على خبرِ المِلَّغ الـذي لـم يدخـل في الصلاة يكونُ قد اعتمَدَ على خبرِ العدل في أمرٍ دينيٍّ، وهــو ممـا يصــحُّ العمـلُ بخبره في الدَّيانـات، فمـا ذكرَهُ من العلَّة المذكورة غيرُ ظاهرِ لإثباتِ الحكم المذكور.

<sup>(</sup>١) المقولة [٤٩٣٦] قوله: ((وقائم بقاعد)).

 <sup>(</sup>٢) لم نهتد إلى معرفته بعد طول بحث، والظاهر أنه لم يكن معروفاً عند ابن عابدين رحمه الله كما يظهر في المنهوة الآتية.
 (﴿قُولُه: الغَرْيُ )) أقول: ليس هذا صاحب المن فإنه محمد بن عبد الله الغَزِّي النَّمُ وَاشَيْرٌ. اهـ منه.

<sup>(</sup>٣) "القول البليغ في حكم التبليغ": رسالة للسيد أبي العباس أحمد بن محمد مَكّي، شهاب الدين الحسينيّ الحمويّ المصريّ(ت١٩٨٨هـ). ("إيضاح المكنون" ٢٤٧/٢، "هدية العارفين" ١٦٤/١، "الأعلام" ٢٣٩١).

"أحمدَ الحمويِّ"، وأقرَّهُ السيِّد "محمَّدٌ أبو السُّعود" في "حواشي مسكين"(١).

والفرقُ: أنَّ قصْدَ الإعلام غيرُ مُفسِدٍ كما لو سبَّحَ ليُعلِمَ غيرَهُ أنَّه في الصلاة، ولَمَّا كان المطلوبُ هو التكبيرَ على قصد الذَّكر والإعلامِ فإذا مُحَّضَ قصدُ الإعلام فكأنَّه لـم يذكُر، وعدمُ الذَّكر في غير التحريمة غيرُ مفسدٍ، وقد أشبعنا الكلامَ على هـذه المسألةِ في رسالتنا المسمَّاة "تنبيه ذوي الأفهام على حكم التبليغ خلف الإمام" (٢).

هذا، وسيأتي<sup>(٢)</sup> في أوَّلِ الفصل أنَّه لو نوى بتكبيرة الإحرام تكبيرةَ الركوع لغَتْ نيَّته وصحَّ شروعُهُ؛ لأنَّ المحلَّ له.

ومقتضاهُ: أنَّه لو نوى بها الإعلامَ صحَّ أيضاً، على أنَّ الصحيح أنَّها شرطٌ [١/ق٣٧٢] لا ركنٌ، والشرطُ يلزمُ حصولُهُ لا تحصيله، لكنْ سيأتي (٤) جوابُهُ. ثمَّ هذا كلُّهُ إذا قصَدَ الإعلامَ بنفس التكبيرة، أمَّا إذا قصدَ بها التحريمةَ، وقصد بالجهر بها الإعلامَ ـ بأنْ كان لولا الإعلامُ لم يجهرْ، وأنَّه يأتي بها ولو لم يجهرْ ـ فهو المطلوبُ كما مرَّ (٥)، والزائدُ على قدْرِ الحاجة كما هو

(قولُهُ: ومقتضاه أنّه لو نوى بها الإعلامَ صحًّ أيضاً إلخ) فيه أنَّ صحَّة الصلاة في المسألة الآتية لوجودِ قصده الدخولَ فيها؛ إذ بنيَّه تكبيرَ الرُّكوع يكونُ قاصداً للصلاة، والذي لغا كونُها للرُّكوع، ولم يوجد فيما إذا قصدَ بحرَّدَ الإعلام - قَصْدُ الدخول في الصلاة الذي هو شرطٌ لصحَّة الشُّروع كنفس التكبير، فلا بدَّ من وجودهما، ولا يكفي لصحَّة الشُّروع وجودُ أحدهما، تأمَّل. وذكرَ فيما يأتي أنَّه إذا قصدَ به الإعلامَ لا يكون قاصداً للذكر، فصار كلاًما أحنبيًا، فلا يصحُّ شروعُهُ.

<sup>(</sup>١) "فتح المعين": كتاب الصلاة \_ سنن الصلاة ١٧٦/١.

<sup>(</sup>٢) الرسالة السادسة ١٤١/١ (ضمن بحموعة "رسائل ابن عابدين" رحمه الله).

<sup>(</sup>٣) صـ ۲٦١ "در".

<sup>(</sup>٤) المقولة [٤١١٠] قوله: ((ولغت نية تكبيرة الركوع)).

<sup>(</sup>٥) في هذه المقولة.

## (والثناءُ والتعوُّذُ والتسميةُ والتأمينُ) وكونُهنَّ (سرًّا ووضعُ يمينه على يساره(١١)....

مكروة للإمام يكرهُ للمبلّغ، وفي "حاشية أبي السُّعود"("): ((واعلمُ أنَّ التبليغ عند عدم الحاجة إليه بانُ بلَغَهم صوتُ الإمام مكروة، وفي "السيرة الحلبيَّة"("): اتَّفَقَ الأَدَمَّة الأربعة على أنَّ التبليغ حينه في بلععة منكرة، أي: مكروهة، وأمَّا عند الاحتياج إليه فمستحبٌ، وما نُقِلَ عن "الطحاويّ": إذا بلَغَ القومَ صوتُ الإمام، فبلَّغَ المؤذّنُ فسدتْ صلاته لعدم الاحتياج إليه فلا وجه له؛ إذ غايتُهُ أنَّه رفَعَ صوتَهُ بما هو ذِكر بصيغته، وقال "الحمويُّ": وأظنُّ أنَّ هذا النقلَ مكذوبٌ على "الطحاويًّ"، فإنَّه مخالفٌ للقواعد)) اه.

[٤٠٤٥] (قولُهُ: والتسميةُ) وقيل: إنَّها واحبةٌ، وسيأتي أَعَامُ الكلام عليه وعلى بقيَّةِ السنن المذكورةِ في الفصل الآتي.

[٤٠٤٦] (قُولُـهُ: والسَّامِينُ) أي: عقِبَ قسراءةِ الفاتحة، قسال في "المنيسة" ((وإذا قسال الإمام: ﴿ وَلَا الْعَبْكَ الْعِبْكَ الْعِبْكَ اللهِ الفاتحة \_ ٧] قال: آمين)) اهـ.

ولا يخفى أنَّ هـذا هـو المفه ومُ لكـلِّ أحـد، فمـا قيـل: لـو تـرَكَ الفاتحـة، وقـرأ نحو: ﴿ رَبِّنَا لَاتُوَاخِذُنَا ﴾ [البقرة-٢٨٦] الآية هل يسنُّ التعوُّذُ والتسميةُ والتأمين؟ اهـ. ففيه نظرٌ بالنسبة إلى توقِّفِهِ في التأمين، فإنَّ الوارد في التأمين عقِبَ القراءة حاصٌّ بقـراءةِ الفاتحة، وأمَّا التعوُّدُ والتسمية فغيرُ خاصَّين بها، فالظاهرُ (١) أنَّه يأتي بهما، تأمَّلُ.

[٤٠٤٧] (قُولُهُ: وكُونُهِنَّ سرًّا) جعَلَ ((سرًّا)) خبرَ الكون المحذوف ليفيدَ أنَّ الإسرار بها

<sup>(</sup>١) في "د" زيادة قوله:((ووضع يمينه على يساره، هذا هو المنقول عن الإمام، وعن الثاني يقبض باليمنى رُسُغَ اليُسـرى، واختاره الهِنْدُوانيُّ، واستحسن كثيرٌ من المشايخ أحد الرُّسُغ بالإيهام والخنصـر والبـاقي؛ ليكـون جامعـاً بـين الأحـذ والوضع المُرْوِيَّيْن في السُنَّة، وهو المختار، كذا في "النهر" )).

<sup>(</sup>٢) "فتح المعين": كتاب الصلاة ـ سنن الصلاة ١/٥٠٠.

 <sup>(</sup>٣) المسمّاة "إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون": ٣١٣/٢ بتصرف، وهي لأبي الفرج علي بن إبراهيم، نـوز الدين الحلبيّ القاهريّ الشّافعيّ(ت ٤٤٤هـ). ("كشف الظنون" ١٨٠/١، "خلاصة الأثر" ٣٢٢/٣، "الأعلام" ٢٠١٤).

<sup>(</sup>٤) المقولة [٢٠٠٠] قوله: ((وما صححه الزاهدي من وجوبها)).

<sup>(</sup>٥) انظر "شرح المنية الكبير": شرائط الصلاة \_ الثاني: الطهارة من الأنجاس صـ٢٠١\_٢٠٠.

<sup>(</sup>٦) في "م": ((والظاهر)).

وكونُهُ (تحت السرَّقِ) للرِّحال؛ لقول "عليِّ"(١) ﷺ: ((مِن السنَّة وضعُهما تحت السرَّة))، ولخوف احتماع الدَّمِ في رؤوس الأصابع (وتكبيرُ الركوع و) كذا (الرفعُ منه) بحيث يستوي قائماً....

سنَّةٌ أخرى، فعلى هذا سنيَّةُ الإتيانِ بها تحصُلُ ولو مع الجهر بها، "ط"(٢) عن "أبي السُّعود"(٢). [د.٤٨] (قولُهُ: وكونُهُ إلخ) قَدَّرَ الكونَ لِما ذكرنا قبله.

[٤٠٤٩] (قولُهُ: للرِّحال) سيأتي (١) في الفصل بيانُ محترَزهِ وكيفيَّتِهِ.

[٤٠٥٠] (قولُهُ: ولخوف إلخ) بيانٌ لحكمةِ عدم الإرسال.

قَالَ ((الرفعُ)) مرفوعٌ بالعطف على ((تكبيرُ))، قال إلى أنَّ ((الرفعُ)) مرفوعٌ بالعطف على ((تكبيرُ))، قال في "البحر"(٥): ((ولا يجوزُ حرُّهُ؛ لأنَّه لا يكبِّرُ فيه، وإنما يأتي بالتسميع)) اهـ.

لكنْ سنذكر (١) في الفصل الآتي القولَ بأنَّه سنَّة فيه أيضاً؛ لحديث [١/ق٣٧٧ب] أنَّه عليمه الصلاة والسلام: «كان يكبِّرُ عند كلِّ رفع وخفضٍ »(٧)، وعلى تأويلِ الحديث بـأنَّ المراد بالتكبير

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد ١١٠/١، وأبو داود (٢٥٦) كتاب الصلاة - باب وضع اليمنى على البسرى في الصلاة، والدارقطني ١١/٢ كتاب الصلاة - باب في أخذ الشمال باليمين في الصلاة، والبيهقي في "السنن الكبرى" ٢١/٢ كتاب الصلاة - باب: وضع اليدين على الصدر في الصلاة من السنة.

وفي إسناده عبد الرخمن بن إسحاق وهو ضعيف، وزياد بن زيد السوائي بمحهول. وفي الباب عن أبي هريرة وابن مسعود.

<sup>(</sup>٢) "ط": كتاب الصلاة ـ باب صفة الصلاة ٢١٣/١.

<sup>(</sup>٣) "فتح المعين": كتاب الصلاة \_ سنن الصلاة ١٧٦/١.

<sup>(</sup>٤) صـ ۲۸۱ "در".

<sup>(</sup>٥) "البحر": كتاب الصلاة ـ باب صفة الصلاة ٢٢٠/١ باختصار يسير.

<sup>(</sup>٦) المقولة [٢١٧٦] قوله: ((له قرار إلخ)).

<sup>(</sup>٧) أخرجه أحمد ٢١٨/١)، وإبن أبي شيبة ٢٧٠/١ كتاب الصلاة \_ باب من كان يُتمُّ التكبير ولا ينقصه في كلِّ رفع وخفض، والترمذيّ(٢٥٣) كتاب الصلاة \_ باب ما جاء في التكبير عند الركوع والسجود، وقال: حديث حسن صحيح، والنسائيّ ٢/٥٠ ٢٣٣٢ كتاب التطبيق ــ باب التكبير للسجود، والبطحاويّ في "شرح معاني الآثار" ٢٢٠/١ كتاب الصلاة حل فيه تكبير؟. كلُّهم من حديث عبد الله بن مسعود الله بن المسلاة هل فيه تكبير؟. كلُّهم من حديث عبد الله بن مسعود الله بن الله بن المسلاة هل فيه تكبير؟. كلُّهم من حديث عبد الله بن مسعود الله بن المسلاة هل فيه تكبير؟. كلُّهم من حديث عبد الله بن المسلاة هل فيه تكبير؟. كلُّهم من حديث عبد الله بن المسلاة هل فيه تكبير؟ كلُّهم من حديث عبد الله بن المسلاة هل فيه تكبير؟ كلُّهم من حديث عبد الله بن المسلام ا

(والتسبيحُ فيه ثلاثًا) وإلصاقُ كعبيه (وأخذُ ركبتيه بيديه) في الركوع (وتفريجُ أصابعِهِ) للرَّجُل، ولا يُندَبُ التفريجُ إلاَّ هنا، ولا الضمُّ إلاَّ في السحود (وتكبيرُ السحود......

ذِكرٌ فيه تعظيمٌ يقال مثلُهُ هنا، فيجوزُ الجرُّ لئلاَّ يفُوتَ "المصنَّفَ" ذكرُ التسميع في السنن، لكنْ يفوتُهُ ذكرُ نفسِ الرفع، فالتأويلُ في عبارة "الكنز"(١) أظهرُ كما أوضحناه في "حواشينا"(٢) على "البحر".

هـذا، وتقـدَّمُ (<sup>٢٢)</sup> أنَّ مختـار "الكمـال" وغيرِهِ روايةُ وحـوبِ الرفـع مـن الركـوع والســـجود والطُّمأنينة فيهما، وأنَّه الموافقُ للأدلَّةِ وإنْ كان المشهورُ في المذهب روايةَ السنيَّةِ.

[٤٠٥٢] (قولُهُ: والتسبيحُ فيه) الأُولى ذكرُهُ بعد قوله: ((وتكبيرُ الركنوع)) كما لا يُخفى، ونظيرُهُ ما يأتي في السجود، "ح"(٤).

[٤٠٥٣] (قُولُةُ: ثَلاثاً) فلو تركَّهُ أو نقَصَهُ كُرِّهَ تنزيهاً كما سيأتي(٥٠).

[٤٠٠٤] (قولُهُ: وإلصاقُ كعبيه) أي: حيث لا عذرَ.

[٤٠٥٥] (قُولُهُ: للرَّجُل) أي: سنَّةٌ للرَّجل فقط، وهـذا قيدٌ للأخذِ والتفريج؛ لأنَّ المرأة تضعُ

(قُولُهُ: فالتأويلُ في عبارة "الكنز" أظهرُ إلخ) لم يظهر وحهُ أظهريَّة التأويلِ في عبارة "الكنز"، تأمَّل. ثمَّ رأيتُهُ في "حاشية البحر" ذكرَ الوحهَ بقوله:(( لئلاَّ يلزمَ التكرارُ في قوله: والقومةُ والجلسةُ )).

<sup>(</sup>١) انظر "شرح العينيّ على الكنز": كتاب الصلاة ـ باب صفة الصلاة ٢٧/١.

<sup>(</sup>٢) انظر "حاشية منحة الخالق على البحر الرائق": كتاب الصلاة ـ باب صفة الصلاة ٢٢٠/١.

<sup>(</sup>٣) المقولة [٣٩٧٩] قوله: ((على ما اختاره الكمال)).

<sup>(</sup>٤) "ح": كتاب الصلاة \_ باب صفة الصلاة ق ٢٠/ب.

<sup>(</sup>٥) المقولة [٤٢٣٣] قوله: ((كره تنزيهاً)).

وكذا) نفسُ (الرفع منه) بحيث يستوي حالساً (و) كذا (تكبيرُهُ والتسبيحُ فيه ثلاثــاً ووضعُ يديه وركبتيه) في السحود،.....

يديها على رُكبتيها وضعاً، ولا تفرِّجُ أصابعَها كما في "المعراج"، فافهم. وسيأتي (١) في الفصل أنَّهـا تخالفُ الرَّجُلَ في خمسةٍ وعشرين.

وده ٢٥ (ولهُ: وكذا نفسُ الرفع منه) زاد لفظة ((نفسُ)) لئلاً يُتوهَّمَ أنَّه على تقدير مضاف \_ أي: تكبير الرفع \_ فيتكرَّر مع قوله: ((وكذا تكبيرُهُ))، أو للإشارة إلى أنَّ أصل الرفع سنَّة كما في "الزيلعيِّ "(٢)، حتى إنَّه لو سجَدَ على شيء، ثم نُزِعَ من تحت جبهته وسجَدَ ثانياً على الأرض حاز وإنْ لم يرفع، لكنَّه خلافُ ما صحَّحَهُ في "الهداية "(٢) بقوله: ((والأصحُّ أنَّه إذا كان إلى السحود أقربَ لا يجوزُ؛ لأنَّه يُعَدُّ ساجداً، وإذا كان إلى الجلوس أقربَ حاز؛ لأنَّه يُعَدُّ حالساً)) اهـ.

وإذا كان الرفعُ المذكورُ فرضاً فالمسنونُ منه أنَّ يكون بحيث يستوي حالساً، فلذا قيَّدَهُ "الشارح" بذلك، لكنَّه يتكرَّرُ مع قوله الآتي ((والجلسة))، فالأصوبُ إسقاطُ قوله: ((بحيث يستوي حالساً))، ويكون مرادُ "المصنَّف" بالرفع أصلَهُ بدونِ استواء حَرْياً على القول بسنيَّته، وبالجلسةِ الآتية الاستواء، فلا تكرارَ، وقد مرَّ تصحيحُ وجوبها، وسياً تي (٢) تمامُ الكلام عليه في الفصل الآتي.

<sup>(</sup>١) المقولة [٥ ٤٣١] قوله: ((وحررنا في "الخزائن" إلخ)).

<sup>(</sup>٢) "تبيين الحقائق": باب صفة الصلاة \_ فصل: إذا أراد الشروع في الصلاة ١١٨/١.

<sup>(</sup>٣) "الهداية": كتاب الصلاة ـ باب صفة الصلاة ١/١٥.

<sup>(</sup>٤) صـ٧٤٧ - "در".

<sup>(</sup>٥) المقولة [٣٩٧٩] قوله: ((على ما اختاره الكمال)).

<sup>(</sup>٦) المقولة [٤٣٢٧] قوله: ((بلا اعتماد إلخ)).

<sup>(</sup>٧) "مراقى الفلاح": كتاب الصلاة ـ باب شروط الصلاة وأركانها ـ أحكام السحود ٢٣٢/١.

فلا تلزمُ طهارةُ مكانِهما عندنا، "مجمع".....

و"الخلاصة"(١)، [١/ق٣٧٣أ] واختبار في "الفتح"(٢) الوجوب؛ لأنَّه مقتضَى الحديث (٢) مع المواظبة، قال في "البحر"(٤): ((وهو ـ إن شاء الله تعالى ـ أعدلُ الأقوال لموافقتِهِ الأصولَ)) اهـ. وقال في "الحلبة"(٥): ((وهو حسنٌ ماش على القواعد المذَّهبيَّة))، ثم ذكرَ ما يؤيِّدُه.

رده، ٤٥ (قُولُهُ: فلا تلزمُ) لأنَّ وضعهما ليس بفرض، فإذا وضَعَهما على نجس كان كعدم الوضع أصلاً، فلا يضرُّ، وهذا هو المشهورُ، لكنْ قدَّمنا<sup>(١)</sup> في شروط الصلاة عن "المنية": ((أنَّ عدم اشتراطِ طهارةِ مكانِهما روايةٌ شاذَّة))، وأنَّ الصحيح أنَّه تفسُدُ الصلاةُ كما في "متن المواهب" و"نور الإيضاح" (٧) و"المنية (٨)، وفي "النهر" (١): ((وهو المناسبُ لإطلاقِ عامَّةِ المتون))، وأيَّدَهُ

<sup>(</sup>١) "خلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة ـ الفصل السابع: في طهارة الثوب والمكان ق٢٤أ معزياً إلى "الأصل".

<sup>(</sup>٢) "الفتح": كتاب الصلاة ـ باب صغة الصلاة ١/٥٢٥.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد ٢٩٩١ و ٢٧٩ و ٢٨٥ و ٢٩٦ و ٣٠٥، والبختازيّ (٨٠٩) و (١٨٠) كتاب الأذان \_ باب السحود على سبعة أعظم، و (٢١٨) باب السحود على الأنف، و (٥١٥) باب لا يكفّ شعراً، و (١٦٨) باب لا يكف ثوبُ في الصلاة، وأبدو ومسلم (٤٩٠) كتاب الصلاة \_ باب أعضاء السحود والنهي عن كفّ الشعر والثوب وعقص الرأس في الصلاة، وأبدو داود (٨٩٥) و ٢٩٥) كتاب الصلاة \_ باب أعضاء السحود والنهي عن كنّ الشعر والثوب على علم ما جاء في السحود على سبعة أعضاء، وقال: هذا حديث حسن صحيح، والنسائي ٢١٠٧٦ كتاب الطبق \_ باب على كم السحود ؟، و ٢١٥/٢ باب النهي عن كفّ الثياب في السحود، و ٢١٦/٢ باب النهي عن كفّ الثياب في السحود، وابن ماجه (٨٨٥) كتاب القلمة والسنة فيها \_ باب السحود. و ٢١٦/٢ باب النهي عن كفّ الثياب في السحود، وابن ماجه (٨٨٥) كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها \_ باب السحود. كلّهم من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: ((أمر النبي راه أن يسحد على سبعة أعضاء)). وفي الباب عن العباس بن عبد المطلب، وأبي هريرة، وجابر، وأبي سعيد الخلاري هي.

<sup>(</sup>٤) "البحر": كتاب الصلاة \_ باب صفة الصلاة ٢٣٦/١.

<sup>(</sup>٥) "الحلبة": فرائض الصلاة \_ السجدة ٢/ق ١ ٧/أ.

<sup>(</sup>٦) المقولة [٣٥٥٦] قوله: ((على الظاهر)).

<sup>(</sup>٧) "نور الإيضاح": كتاب الصلاة \_ باب شروط الصلاة وأركانها صـ٧٠ ــ ا

<sup>(</sup>٨) انظر "شرح المنية الكبير": شروط الصلاة ما الثاني: الطهارة من الأنجاس صد١٠١-٢٠١.

<sup>(</sup>٩) "النهر": كتاب الصلاة - باب شروط الصلاة ق٨٦/ب.

إلاَّ إذا سجَدَ على كفِّه كما مرَّ(١).

(وافتراشُ رحلِهِ اليسرى).....

بكلام "الخانيَّة"<sup>(۲)</sup>، وفي "شرح المنية"<sup>۳)</sup>: ((وهو الصحيحُ؛ لأنَّ اتَّصال العضوِ بالنجاسة بمنزلة حملِها ۲/./۲ وإن كان وضعُ ذلك العضوِ ليس بفرضٍ)) اهـ.

[٤٠٥٩] (قولُهُ: إِلاَّ إِذَا سَجَدَ على كَفُّهِ) أي: على منا هـو متَّصلٌ بـه ككفَّـهِ وفـاضلِ ثوبـهِ ، لا لاشتراطِ طهارةِ ما تحت الكفَّ أو الثوب، بل لاشتراطِ طهـارة محلِّ الســجود، ومـا اتَّصَلَ بـه لا يصلُحُ فاصلاً، فكأنَّه سجَدَ على النجاسة.

[٤٠٦٠] (قولُهُ: وافتراشُ رِحْله اليسرى) أي: مع نصبِ اليمني سواءٌ كان في القعدةِ الأولى أو الأخرى؛ لأنَّه عليه الصلاة والسلام فعَلَهُ كذلك (٤)، وما ورد (٥) من تورُّكِهِ عليه الصلاة والسلام

(۱) صـ، ۱ ـ "در".

<sup>(</sup>٢) "الخانية": كتاب الطهارة ـ فصل في النجاسة التي تصيب الثوب أو البدن ٢٩/١ (هامش"الفتاوي الهندية").

<sup>(</sup>٣) "شرح المنية الكبير": شروط الصلاة ـ الثاني: الطهارة من الأنجاس صـ٩٠٩.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم(٤٩٨) كتاب الصلاة \_ باب ما يجمع صفة الصلاة، وابن ماجه(٨٩٣) كتاب إقامة الصلاة \_ باب الجلوس يين السجدتين، والبيهقيّ في "السنن الكبرى"٢١٢ كتاب الصلاة \_ باب كيفية الجلوس في التشهد من حديث عائشة رضى الله عنها قالت: (ركان رسول الله ﷺ يَفْرشُ رجَّلةُ اليُسْرَى ويَنْصِبُ رجَّلةُ اليُمنَى)). في حديث طويل.

ومن حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخرَجه مالك في "الموطئا" ١٩٥/١ كتباب الصلاة \_ باب العمل في الجلوس في التشهد، وأبو داود(٩٥٨) و(٩٥٩) و(٩٥٩) كتاب الحلوس في التشهد، وأبو داود(٩٥٨) و(٩٥٩) كتاب الصلاة \_ باب كتاب الصلاة \_ باب لصلاة \_ باب كفية الجلوس في التشهد، والطحاويّ في "شرح معاني الآثار" ٢٥٨/١ كتاب الصلاة \_ باب صفة الجلوس في التشهد.

ومن حديث وائل بن حُجْر ﷺ أخرجه أبو داود(٩٥٧) كتاب الصلاة ـ باب كيفية الجلوس في التشهد، والنسائي ٢٣٦/٢ كتاب الصلاة ـ باب ما جاء كتاب التطبيق ـ باب موضع اليدين.عند الجلوس للتشهد، والترمذي (٢٩٢) كتاب الصلاة ـ باب ما جاء كيف الجلوس في التشهد؟ وقال: حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم، والطحاوي في "شرح معانى الآثار" ٢٥٨/١ كتاب الصلاة ـ باب كيفية الجلوس في التشهد.

ومن حديث أبي حميد الساعدي في أخرجه البخاري (٨٢٨) كتاب الأذان \_ باب سنة الجلوس في التشهد، وأبو داود(٩٦٣) كتاب الصلاة \_ باب كيف وأبو داود(٩٦٣) كتاب الصلاة \_ باب كيف الجلوس في التشهد؟ وقال: هذا حديث حسن صحيح، والبيهقيّ في "السنن الكبرى" ١٢٨/٢ ـ ١٢٩ كتاب الصلاة \_ باب كيفية الجلوس في التشهد.

<sup>(</sup>٥) أخرجه أحمد ٥/٤٢٤، والبخاريّ(٨٢٨) كتاب الأذان ـ باب سنة الجلوس في التشهد، وأبو داود(٩٦٣) و(٩٦٦) =

في تشهُّدِ الرَّجُل (والجلسةُ) بين السجدتين، ووضعُ يده فيها على فحذيه كالتشهُّد للتوارُثِ.

وهذا ما أغفلَهُ أهلُ المتون والشروح كما في "إمداد الفتَّاح"(١) لـ "الشرنبلاليِّ".....

محمولٌ على حال كِبَره وضعفِه، وكذا يفترشُ بين السمحدتين كما في "فتاوى الشيخ قاسمٍ"، "أبو السُّعود"(٢). ومثلُهُ في "شرح الشيخ إسماعيل"(٢) عن "البرْجَنديّ".

[٤٠٦٦] (قولُهُ: في تشهُّدِ الرَّجُل) أي: هو سنَّة فيه بخلافِ المرأة، فإنَّها تتورَّكُ كما سيأتي (٤). (٤٠٦٢] (قولُهُ: ووضعُ يديه فيها) أي: في الجلسة.

(قولُ "الشارح": كما في "إمداد الفتَّاح" لـ "الشرنبلاليِّ") عبارته على ما نقلهُ "السنديُّ": ((ويُسَنُ وضعُهما على الفخذين وقتَ الجلوس فيما بين السحدتين، فيكونُ صفةُ وضعهما كحالةِ التشهُّد، وهذا مما أغفله أصحابُ المتون والشروح التي اطَّلعتُ عليها، ودليلُ ذلك ما ذكرة "السيوطيُّ" في "الينبوع" بقوله: والثابتُ في الحديث أنَّه ((كان إذا سجد ورفعَ رأستهُ من السحدة الأولى رفعَ يديه من الأرض ووضعَهما على فخذيه))، وقال عليه السلام: ((صلُّوا كما رأيتُموني أصلي)) اهـ. وقال "الرَّحمتيُّ": السنَّةُ حكمٌ من الأحكام الشرعيَّة، وحيث لم تذكر في المتون ولا في الشروح كيف تُعَدُّ من السنن لعدً

كتاب الصلاة ـ باب من ذكر التورك في الرابعة، والترمذي (٣٠٤) كتاب الصلاة ـ باب ما جاء في وصف الصلاة، وقال: هذا حديث حسن صحيح، والنسائي ٣٤٣ كتاب السهو ـ باب صفة الجلوس في الركعة التي يقضي فيها الصلاة، وابن ماجه(٨٦٢) و (٨٦٣) كتاب الصلاة ـ باب رفع اليدين إذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع، والدارمي ٣٣٢/١ كتاب الصلاة ـ باب صفة صلاة رسول الله ﷺ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٢٥٨/١ كتاب كتاب الصلاة باب صفة الجلوس في الصلاة، وقد ضعف، والبيهقي في "السنن الكبرى" ١٨/٢ - ١٢٨ كتاب الصلاة ـ باب كيفية الجلوس في التشهد. كلهم من حديث أبي حُميد الساعدي ﷺ، من حديث طويل وفيه ((حتى إذا كانت السحدة التي فيها التسليم أخر رحله اليسرى وقعد متوركاً على شقه الأيسر)) وهذا اللفظ لأبي داود.

<sup>(</sup>١) "إمداد الفتاح": كتاب الصلاة - فصل في سنن الصلاة ق ١٤٢/ب.

<sup>(</sup>٢) "فتح المعين": كتاب الصلاة \_ سنن الصلاة ١٧٨/١.

<sup>(</sup>٣) "الإحكام": كتاب الصلاة \_ باب صفة الصلاة ١/ق٨٠٨/ب.

<sup>(</sup>٤) المقولة [٤٣٥٣] قوله: ((متوركة)).

قلت: ويأتي (١) معزيًّا لـ "المنية"، فافهم.

(والصلاةُ على النبيِّ) في القعدة الأخيرة، وفرَضَ "الشافعيُّ" قولَ: اللهمَّ صلِّ على محمَّد، ونسبُوه إلى الشُّذوذِ ومخالفةِ الإجماع.....

[٤٠٦٣] (قولُهُ: فافهم) لعلَّه يشيرُ به إلى أنَّه يؤخَذُ من كلامهم أيضاً؛ لأنَّ هذه الجلسة مثلُ حلسةِ التشهُّدِ، ولو كان فيها مخالفةٌ لها لبيَّنوا ذلك كما بيَّنوا أنَّ الجلسة الأحيرة تخالفُ الأولى في التورُّكِ، فلمَّا أطلقوها عُلِمَ أنَّها مثلُها، ولهذا قال "القُهُستانيُّ"(٢) هنا: ((ويجلسُ، أي: الجلوسَ المعهودَ)).

[٤٠٦٤] (قولُهُ: ونسبُوه) أي: نسبَهُ قومٌ من الأعيان، منهم "الطحاويُّ"(٢) و"أبو بكر الرازي"(٤) و"ابنُ المنذر" و"الخطابيُّ" و"البغويُّ"(٥) و"ابنُ جريرِ الطبريُّ"(١)، لكنْ نُقِلَ عن بعضِ

الشافعيَّة لها؟! بل لم يذكر "السيوطيُّ" أنَّ هذه الهيئة سنَّة، وليس في الحديث ما يدلُّ على وضعهما على الفتخذين كما في التشهُّد، ولا يَتِمُّ الاستدلالُ بقوله: ((صلُّوا كما رأيتُموني))، فإنَّه يقتضي افتراضَهُ؛ لأنَّ دليل الصلاة في القرآن مجملٌ بيَّنته السنَّة، والحكمُ يستندُ للمحمل القطعيِّ، وبهذا تثبتُ أركان الصلاة، فلو تَمَّ الاستدلالُ بهذا الحديث لكان هذا الوضعُ ركناً)) اهـ "سندي".

(قولُ "الشارح": ويأتي معزيًّا لـ "المنية") حيث قال: ((ويضعُ يديه على فخذيه كالتشـهُد))، قـال "الرَّحمتيُّ": ((صاحبُ "المنية" لم يذكر أنَّه سنَّة، وحين عَدَّ السنن لم يَعُدَّها فيها، بل عقَّبَ ما ذكرَهُ من السنن بقوله: وما سوى ما ذكرناه فأدبٌ، فظاهرُهُ أنَّ هذا الوضع أدبٌ لا سنَّةٌ)) اهـ.

(قولُهُ: أنَّ الجلسة الأخيرة تخالفُ الأُولى في التورُّك) مخالفةُ الجلسة الأخيرة للأولى في التورُّك مذهبُ

<sup>(</sup>۱) صــ9 ٣٤ \_ "در".

<sup>(</sup>٢) "جامع الرموز": كتاب الصلاة \_ كيفية أفعال الصلاة ٩٧/١.

<sup>(</sup>٣) "شرح مشكل الآثار": باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله على في كيفية الصلاة عليه ١٥/١٥.

<sup>(</sup>٤) "أحكام القرآن" ٢٤٣/٥) لأبمي بكر أحمد بن عليّ المعروف بالجصَّاص الرّازيّ(ت٢٧٠هـ). ("الجواهـر المضية" ٢٢٠/١، "الفوائد البهية" صـ٧٧).

<sup>(</sup>٥) في "شرح السنة": كتاب الصلاة .. باب قراءة التشهد ١٨٥/٣، لأبي محمد الحسين بن مسعود بن محمد، ظهير الدين المعروف بالبَغْوِيّ الشّافعيّ(ت١٠٥٥). ("وفيات الأعيان" ١٣٦/٢)، "طبقات السبكي" ٧٥/٧).

<sup>(</sup>٦) أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد الطبريّ(ت٣١٠هـ). ("سير أعلام النبلاء" ٢٦٧/١٤، "طبقات السبكي " ٢١٧/٢٠.

(والدُّعاءُ) بما يستحيلُ سؤالُهُ من العباد. وبقِيَ بقيَّةُ تكبيراتِ الانتقالات حتَّى تكبيرةِ القنوت على قول، والتسميعُ للإمام، والتحميدُ لغيره، وتحويلُ الوجهِ يَمنةً ويَسرةً للسلام.....

الصحابة والتابعين [١/ق٣٧٣/ب] ما يوافق "الشافعيّ"، "بحر"(١).

وعلى ما يفعلُهُ: والدُّعاءُ إلخ) أي: قبل السلام، وسيأتي (٢) في آخرِ الفصل الآتي الكلامُ عليه وعلى ما يفعلُهُ بعد السلام من قراءةٍ وتسبيح وغيرهما.

[٤٠٦٦] (قولُهُ: لغيرِهِ) أي: لمؤتم ومنفرد، لكن سيأتي (٢) أنَّ المعتمد أنَّ المنفرد يجمعُ بين التسميع والتحميد، وكذا الإمامُ عندهما، وهو روايةٌ عن "الإمام" حزَمَ بها "الشرنبلاليُّ" في "مقدِّمته" (١٠).

[٤٠٦٧] (قولُهُ: وتحويلُ الوجهِ يَمنةً ويَسرةً للسَّلام) ويسنُّ البداءةُ باليمين، ونيَّةُ الإمام الرِّحالَ والحفظةَ وصالحي الجنِّ إلخ ما سيأتي (٥) في الفصل، وخفضُ الثانية عن الأُولى(٢)، ومقارنتُ للسلام الإمام، وإنتظارُ المسبوق سلام الإمام، كذا في "نور الإيضاح"(٧).

وقدَّمنا (^) أَنَّه أوصَلَ السننَ إلى إحدى وخمسين، لكنْ عندَّ بعضَها في "الضياء" من المستحبَّات.

<sup>&</sup>quot;الشافعيِّ"، وليس مذهباً لنا.

<sup>(</sup>١) "البحر": كتاب الصلاة ـ باب صفة الصلاة ٢٢١/١ باختصار.

<sup>(</sup>٢) المقولة [٤٤٢٣] قوله: ((لنفسه وأبويه وأستاذه المؤمنين)) وما بعدها.

<sup>(</sup>٣) المقولة (٤٢٥٣] قوله: ((على المعتمد)).

<sup>(</sup>٤) انظر "مراقي الفلاح": كتاب الصلاة - فصل في كيفية تركيب الصلاة صـ٢٨٣-٢٨٣-.

<sup>(</sup>٥) صـ١٤ عـ "در".

<sup>(</sup>٦) ((عن الأولى)) ليست في "أ" و "ب" و "م".

<sup>(</sup>٧) "نور الإيضاح": كتاب الصلاة - فصل في سنن الصلاة صـ ١٢٣-.

<sup>(</sup>٨) المقولة [٤٠٣٨] قوله: ((على ما ذكره)).

(ولها آدابٌ) تركُهُ لا يُوحِبُ إساءةً ولا عتاباً كتركِ سنّةِ الزوائد، لكنَّ فعلَهُ أفضلُ (نظرُهُ إلى موضع سحوده حالَ قيامه، وإلى ظَهرِ قدميه حالَ ركوعه، وإلى أرنبةِ أنفِهِ حالَ سحوده،

#### آدابُ الصلاة

إد ١٩٠٦ (قولُهُ: ولهما آدابٌ) جمعُ أدبٍ، وهمو في الصلاة: ما فعَلَهُ رسول الله على مرَّةً أو مرَّين، ولم يواظِبْ عليه كالزيادة على الشلاثِ في تسبيحات الركوع والسحود، كذا في "غاية البيان" و"العناية"(١) وغيرهما، وعرَّفَهُ في أوَّلِ "الحلبة"(٢) بتعاريفَ متعدِّدةٍ وقال: ((والظاهرُ مساواتُهُ للمندوبُ)).

[٤٠٦٩] (قولُهُ: تركُهُ) أي: تركُ الأدب الذي تضمَّنهُ لفظُ جمعِهِ.

إد ١٠٠٠ (قولُهُ: كتركِ سنَّةِ الزوائد) هي السننُ الغيرُ المؤكَّدةِ كسيَرِهِ عليه الصلاة والسلام في لباسِهِ وقيامه وقعوده وترجُّله وتنعُّله، ويقابلُها سننُ الهدى التي هي من أعلام الدِّين كالأذان والجماعة، ويقابلُ النوعين النفلُ، ومنه المندوبُ والمستحبُّ والأدبُ، وقدَّمنا تحقيق ذلك في سنن الوضوء.

[٤٠٧١] (قولُهُ: وإلى أرنبةِ أنفِهِ) أي: طرفِهِ، "قاموس"(٤).

(قُولُهُ: وترجُّلِهِ) في "المغرب": ((رجَّلَ شعرَهُ: أرسلَهُ بالمشط، وترجَّلَ: فعَلَ بشعرِ نفسه ذلك)) اهـ.

<sup>(</sup>قُولُهُ: هي السننُ الغيرُ المؤكَّدةِ) لا حاجةً لهذا التقييد، فإنَّ سنن الزوائد تركُها لا يُوجِبُ مـا ذكـر ولو مؤكَّدةً كما تقدَّمَ فيما لو اقتصَرَ على واجبِ القراءة عن "شرح الملتقى".

<sup>(</sup>١) "العناية": كتاب الصلاة ـ باب صفة الصلاة ٢٤١/١ (هامش "الفتح").

<sup>(</sup>٢) "الحلبة": فرائض الصلاة ١/ق٢١/ب.

<sup>(</sup>٣) المقولة [٨٢٩] قوله: ((وسننه إلخ)).

<sup>(</sup>٤) "القاموس": مادة((رنب)).

وإلى حِحْرِه حالَ قعوده، وإلى مَنكِبيه الأيمنِ والأيسرِ عند التسليمة الأُولى والثانية) لتحصيلِ الخشوع....

[٢٠٧٤] (قولُهُ: وإلى حِحْرِه) بكسر الحاء والجيم والسراء المهملة: ما بين يديك من ثوبك، "قاموس" (١). وقال أيضاً: ((الححرُ مثلَّنةً: المنعُ وحِضنُ الإنسان))، والمناسبُ هنا الأوَّلُ؛ لأنَّه فسَّر الحضن (٢) بـ ((ما دون الإبط إلى الكشْح، أو الصدرُ والعضدان))، وفسَّرَ الكشْح (٢) بـ ((ما بين الخاصرة إلى الضَّلَعِ الجنب)) واستظهرَ في "العزميَّة" ضبطهُ بضم فقتح فزاي معجمةٍ: جمعُ حُجزَةٍ، وهي معقِدُ الإزار، ولا يخفى بُعده.

[1/ق217] (قولُهُ: لتحصيلِ الخشوع) علَّة للحميع؛ لأنَّ المقصود الخشوعُ وتركُ التكليف، [1/ق47/أ] فإذا ترَكَهُ صار ناظراً إلى هذه المواضعِ قصد أوْ لا، وفي ذلك حفظ له عن النظرِ إلى ما يَشغَله، وفي إطلاقِهِ شمولُ المشاهِدِ للكعبة؛ لأنَّه لا يأمنُ ما يُلهيهِ، وإذا كان في الظلام أو كان بصيراً يحافظُ على عظمةِ الله تعالى؛ لأنَّ المدار عليها، وتمامُهُ في "الإمداد"(٥)، وإذا كان المقصودُ الخشوعَ فإذا كان في هذه المواضع ما ينافيه يَعدِلُ إلى ما يحصّلُهُ فيه.

#### (تنبيةٌ)

المنقولُ في ظاهرِ الرواية أنْ يكون منتهى بصرِهِ في صلاته إلى محلِّ سنجوده كما في "المضمرات"، وعليه اقتصر في "الكنز "(١) وغيره، وهذا التفصيلُ من تصرُّفاتِ المشايخ كـ "الطحاويِّ "(١) و الكرخيِّ وغيرهما كما يُعلَمُ من المطوَّلات.

<sup>(</sup>١) "القاموس": مادة((حجر )) وضبطها في "القاموس" بكسر الحاء وسكون الجيم، بالشكل لا بالكلمات، وقوله: ((بكسر الحاء والجيم والراء المهملة )) غير موجود في "القاموس". ولعله من كلام ابن عابدين فلينظر.

<sup>(</sup>٢) "القاموس": مادة((حضن )).

<sup>(</sup>٣) "القاموس": مادة:((كشح )) بتصرف يسير.

<sup>(</sup>٤) قوله:الضلع الجنب، هكذا بخطه والذي رأيته في عدة نسخ من "القاموس": الضلع الخلف، فليحرر. اهـ مصححه.

<sup>(</sup>٥) انظر "الإمداد": كتاب الصلاة - فصل في آدابها ق١٤٧/أ.

<sup>(</sup>٦) انظر "شرح العيني على الكنز": كتاب الصلاة ـ باب صفة الصلاة ٣٨/١.

<sup>(</sup>٧) "مختصر الطحاوي": كتاب الصلاة .. باب صفة الصلاة صـ٧٦..

(وإمساكُ فمِهِ عند التثاؤبِ) ولو بأحذِ شفتيه بسنّهِ (فإنْ لم يَقَـدِرْ غطَّـاه بِـ) ظهـرِ (يدِهِ) اليسرى(١)،

وعبره، وسيأتي أن باب ما يفسد الصلاة أو يكره أنّه يكره ولمّ الواو فغلط كما في "المغرب" في المغرب الشيطان، وسيأتي أن باب ما يفسد الصلاة أو يكره أنّه يكره ولو خارجَها؛ لأنّه من الشيطان، والأنبياء محفوظون منه.

[٤٠٧٥] (قولُهُ: ولو بأخذِ شفتيه بسنّه) في بعض النسخ: ((شفتِهِ)) بصيغة المفرد، وهمي أحسنُ؛ لأنَّ المتيسِّرَ لدفع التثاوُب هو أخذُ الشَّهْ قِ السفلي وحدَها، ثم رأيتُ التقييدَ بها في "الضياء".

[٤٠٧٦] (قولُهُ: بظهْرِ يدِهِ اليسرى) كذا في "الضياء المعنويِّ"، ومثلُهُ في "الحلبة" في باب السنن، و"الشارحُ" عزا المسألة إلى "المحتبى" مع أنَّ المنقول في "البحر" و"النهر" و"المنح" و"المنحتى": (رأنَّه يغطّي فاه بيمينه، وقيل: بيمينه في القيام، وفي غيره بيساره)) اهد. وهكذا في "شرح الشيخ إسماعيل" (٨).

وعبارةُ "الشارح" في "الخزائن"(٩): ((أي: بظهر يدهِ اليمني إلخ))، فالمناسبُ إبدالُ

(قُولُهُ: فالمناسبُ إبدال اليسرى باليمني) الذي رأيتُهُ في عدَّةِ نسخٍ من الشرح:(( بظهرٍ يده اليمني )).

<sup>(</sup>١) في "و": ((اليمني)).

<sup>(</sup>٢) "المغرب": مادة ((ثأب)).

<sup>(</sup>٣) المقولة [٤٤٤٥] قوله: ((والتثاؤب))، والمقولة [٥٤٤٥] قوله: ((ولو خارجها)).

<sup>(</sup>٤) "الحلبة": ٢/ق.٩١/أ غير مقيَّد بظهر اليسرى، وقد نصَّ على التقييد في فصل ما يكره فعله في الصلاة وما لا يكـره ٢/ق٦١/أ.

<sup>(</sup>٥) "البحر": كتاب الصلاة \_ باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها ٢٧/٢.

<sup>(</sup>٦) "النهر": كتاب الصلاة \_ باب ما يفسد الصلاة وما لا يكره فيها ق ٢٤/ب.

<sup>(</sup>V) "المنح": كتاب الصلاة - باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها ق ١٥/ب.

<sup>(</sup>٨) "الإحكام": كتاب الصلاة - باب صفة الصلاة ١/٥٢٩أ.

<sup>(</sup>٩) "الخزائن": كتاب الصلاة ـ باب صفة الصلاة ق٨٨أ.

وقيل: باليمنى لو قائماً، وإلاَّ فيُسراه، "بحتبى" (أوكمِّهِ) لأنَّ التغطية بـلا ضـرورةٍ مكروهةٌ (وإخراجُ كفَيه من كمِّهِ عند التكبير) للرَّجُل إلاَّ لضرورةٍ كبردٍ.......

اليسرى باليمني.

ورد عنه المنه وقيل إلخ كأنَّه لأنَّ التغطية ينبغي أنْ تكون باليسرى كالامتخاط، فإذا كان قاعداً يسهُلُ ذلك عليه، ولم يلزمْ منه حركةُ اليدين، بخلاف ما إذا كان قائماً فإنَّه يلزمُ من التغطيةِ باليسرى حركةُ اليمين أيضاً؛ لأنَّها تحتَها. اهـ "ح"(١).

411/1

ود الله عدم إمكان كظم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعان كظم الله عدم إمكان كظم المعان و المعان المعان المعالم و المعالم وغطًى المعانم المعالم وغطًى المعالم وغطًى المعالم المعالم وغطًى المعالم وغطًى المعالم وغطًى المعالم وغطًى المعالم المعال

### فائدةٌ لدفع التناؤبِ مجرَّبةٌ (فائدةٌ)

رأيتُ في شرح "تحفة الملوك" المسمَّى بـ "هديَّة الصعلوك" (" ما نصُّهُ: ((قال "الزاهـديُّ": الطريقُ في دفع [١/ق٣٧٤/ب] التثاؤب أنْ يُخطِرَ ببالِهِ أنَّ الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ماتشاءبوا قطُّ، قال "القدوريُّ": حرَّبناه مراراً فوحدناه كذلك)) اهـ.

قلت: وقد جرَّبتُهُ أيضاً فوجدتُهُ كذلك.

[٤٠٧٩] (قولُهُ: عند التكبير) أي: تكبير الإحرام.

<sup>(</sup>١) "ح": كتاب الصلاة - باب صفة الصلاة ق ٦١/أ.

<sup>(</sup>٢) "خلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة ـ الفصل الثاني في المقدمة وآداب الصلاة وفرائضها وسننها وواجباتها ق٩٠/ب.

(ودفعُ السُّعال ما استطاع) لأنَّه بلا عدر مُفسِدٌ، فيحتنبُهُ.

(والقيامُ) لإمامٍ ومؤتَم " (حين قيل: حيَّ على الفلاح)....

[٤٠٨٠] (قولُهُ: ودفعُ السُّعال ما استطاعَ) فيه أنَّـه لا يخلو: إمَّا أنْ يكون المرادُ السعالَ المضطرَّ إليه فلا يمكنُ دفعُهُ، أو غيرَهُ فدفعُهُ واحبٌ؛ لأنَّه مُفسِدٌ، وقد يقال: المرادُ به ما تدعو إليه الطبيعةُ مما يُظنَّ إمكانُ دفعه، فهذا يُستحَبُّ أنْ يدفعَهُ ما أمكَنَ إلى أنْ يخرجَ منه بلا صنعِهِ أو يندفعَ عنه، فليتأمَّلُ.

ثمَّ رأيتُهُ في "الحلبة"(١) أجابَ بـ ((حملِهِ على غير المضطرِّ إليه إذا كـان عـذرٌ يدعـو إليـه في الحملة، ولا سيَّما إذا كان ذا حروفٍ لِما فيه من الخروج عن الخلاف)) اهـ.

والمرادُ بالعذر تحسينُ الصوت أو إعلامُ أِنَّـه في الصلاة، فسيأتي (٢) في مفسدات الصلاة أنَّ التنحنُحَ لأجلِ ذلك لا يُفسِدُ في الصحيح، وعلى هذا فالمرادُ بالسُّعال التنحنُحُ، تأمَّلْ.

[٤٠٨١] (قولُهُ: حين قيل: حيَّ على الفلاحِ) كذا في "الكنز"(٢) و"نور الإيضاح"(٤) و"الإصلاح" و"الإصلاح" و"الإصلاح" و"البدائع"(١) وغيرها، والذي في "الدُّرر"(٧) متناً وشرحاً: ((عند الحيعلة الأولى، يعنى: حين يقال: حيَّ على الصلاة)) اهـ.

وعزاه الشيخ "إسماعيلُ" في "شرحه"(^ )إلى "عيون المذاهب"(٩) و"الفيض" و"الوقاية"

<sup>(</sup>١) "الحلبة": فصل ما يكره فعله في الصلاة وما لا يكره ٢/ق٥٥/أ.

<sup>(</sup>٢) المقولة (٢٢٨) قوله: ((والتنحنح)).

<sup>(</sup>٣) انظر "شرح العيني": كتاب الصلاة \_ باب صفة الصلاة ٢٨/١.

<sup>(</sup>٤) "نور الإيضاح": كتاب الصلاة - فصل آداب الصلاة صـ ٢٤ ١ -.

<sup>(</sup>٥) "الظهيرية": كتاب الصلاة - الباب الثالث - الفصل الشالث فيما يكره في الصلاة وما يستحبُّ فيها من الآداب والسنن ق٢٦/ب.

<sup>(</sup>٦) "البدائع": كتاب الصلاة \_ فصل في سنن الصلاة ٢٠٠/١.

<sup>(</sup>٧) "الدرر": كتاب الصلاة - باب صفة الصلاة ١/٠٨.

<sup>(</sup>٨) "الإحكام": كتاب الصلاة - باب صفة الصلاة ١/ق٢٦/ب.

<sup>(</sup>٩) "عيون المذاهب": كتاب الصلاة \_ فصل في الأذان ق٥/أ.

خلافاً لـ "زفر"، فعنده عند: حيَّ على الصلاة، "ابن كمال" (إِنْ كان الإِمامُ بقُرْبِ المحراب، وإلاَّ فيقومُ كلُّ صفٍ ينتهي إليه الإمامُ على الأظهرِ) وإنْ دخلَ مِن قُدَّامٍ قاموا حين يقعُ بصرُهم عليه، إلاَّ إذا أقامَ الإمامُ بنفسه في مسجدٍ.....

و"النقاية"(١) و"الحاوي"(٢) و"المختار"(٣) اهـ.

قلت: واعتمدَهُ في متن "الملتقى" (قال و حكى الأولى بـ ((قيل))، لكنْ نقل "ابنُ الكمال" تصحيحَ الأوّل، ونصُّ عبارته: ((قال في "الذخيرة": يقومُ الإمامُ والقوم إذا قال المؤذّنُ: حيَّ على الفلاح عند علمائنا الثلاثة، وقال "الحسن بن زيادٍ" و "زفرُ": إذا قال المؤذّنُ: قد قامت الصلاة قاموا إلى الصفّ، وإذا قال مرَّةً ثانيةً كبَّروا، والصحيحُ قولُ علمائنا الثلاثة)) اهـ.

[٤٠٨٢] (قولُهُ: خلافاً لـ "زفرً" إلخ) هذا النقلُ غيرُ صحيح وغيرُ موافق لعبارة "ابن بحمال" التي ذكرناها(٥)، وقد راجعتُ "الذخيرة" فرأيتُهُ حكى الخلاف كما نقلَهُ "ابن كمالٍ" عنها، ومثلُهُ في "البدائع"(١) وغيره.

٢٤٠٨٣٦ (قولُهُ: وإلاَّ إلخ) أي: وإنْ لم يكن الإمامُ بقُرْبِ المحراب، بأنْ كان في موضع آخرَ من المسجد، أو خارجَهُ ودخَلَ مِنْ خلْفٍ، "ح"(٧).

[٤٠٨٤] (قولُهُ: في مسحدٍ) الأُولى تعريفُهُ باللام.

<sup>(</sup>١) انظر "شرح النقاية": للقاري . كتاب الصلاة . باب الإقامة ١٣٧/١.

<sup>(</sup>٢) لم نجدها في "الحاوي القدسي" ولعلها في "حاوي الزاهدي".

<sup>(</sup>٣) انظر "الاختيار لتعليل المختار": كتاب الصلاة \_ باب الأذان ١/٤٤.

<sup>(</sup>٤) "ملتقى الأبحر": كتاب الصلاة - باب صفة الصلاة ٧٦/١.

<sup>(</sup>٥) في المقولة السابقة.

<sup>(</sup>٦) "البدائع": كتاب الصلاة \_ فصل في سنن الصلاة ٢٠٠/١.

<sup>(</sup>٧) "ح": كتاب الصلاة .. باب صفة الصلاة ق ٢١/أ.

فلا يقفُوا حتى يُتِمَّ إقامتَهُ، "ظهيريَّة"(١) وإنْ حارحَـهُ قامَ كلُّ صفٍ ينتهي إليه، "بحر".

(وشروعُ الإمامِ) في الصلاة (مُذْ قيل: قد قامت الصلاةُ) ولو أخَّرَ حتَّى أَتَمَّها لا بأس به إجماعاً، وهو قولُ "الثاني" و"الثلاثة"، وهو أعدلُ المذاهب كما في "شرح المجمع" لـ "مصنِّفه"، وفي "القُهُستانيِّ" ( معزيًا لـ "الخلاصة" ( (أنَّه الأصحُّ))......

[ه.٤٠٨] (قولُـهُ: فـلا يقِفُـوا) الأنسـبُ: فـلا يقِفُـون بإثبـاتِ النــون علــى أنَّ ((لا)) نافيــةّ ١٦/٣٧م لا ناهيةّ.

[٤٠٨٦] (قُولُهُ: وإنَّ خارجَهُ) محترزُ قوله: ((في مسجدٍ)).

[٤٠٨٧] (قولُهُ: "بحر") لم أره فيه بل في "النهر"(٤٠).

٤٠.٨٨] (قولُهُ: وشروعُ الإمامِ) وكذا ألقومُ؛ لأنَّ الأفضل عند "أبي حنيفة" مقارَنتُهم له كما سيأتي(°).

و ٤٠٨٩٦ (قولُهُ: لا بأسَ به إجماعاً) أي: لأنَّ الخلاف في الأفضليَّةِ، فنفيُ البأسِ ـ أي: الشــدَّةِ ـــ ثابتٌ في كلا القولين وإنْ كان الفعلُ أولى في أحلِهما<sup>(١)</sup>.

[٤٠٩٠] (قُولُهُ: وهو) أي: التأخيرُ المفهومُ من قوله: ((أخَّرَ)).

[٤٠٩١] (قُولُهُ: أنَّه الأصحُّ لأنَّ فيه محافظةً على فضيلة متابعةِ المؤذِّن، وإعانةً له على الشُّروع مع الإمام.

<sup>(</sup>١) "الظهيرية": كتاب الصلاة ـ الباب الثالث ـ الفصل الثالث فيما يكره في الصلاة وما يستحب فيها إلخ ق٢٦/ب.

<sup>(</sup>٢)"جامع الرموز": كتاب الصلاة \_ باب الأذان ١/٩٧١.

<sup>(</sup>٣)"خلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة ـ الفصل الحادي عشر في الإمامة والاقتداء ق ٣٨/ب.

<sup>(</sup>٤) "النهر": كتاب الصلاة ـ باب صفة الصلاة ق٤٤/أ.

<sup>(</sup>٥) المقولة [٢٥٤٤] قوله: ((وقالا: الأفضل فيهما بعده)).

<sup>(</sup>٦) في "د" زيادة: (( أمَّا على قولهما فظاهر؛ لأنَّ عدم التأخير أدب، وأمَّا على قول الثاني فلأنَّه يندب التأخير كما يفيده قول "البحر": وقال أبو يوسف: يشرع إذا فرغ من الإقامة محافظة على فضيلة متابعة المؤذن، وإعانـة للمؤذن على الشروع معه. اهـ فقد استعمل قوله: ((لا بأس)) فيما تركه أولى وفيما فعله أولى؛ لأنَّه يستعمل فيهما، واستعمال المشترك في كلا معنيه في سياق النفي جائز على ما اختاره صاحب "الهداية" وغيره، وعلى هذا فقوله: ((اوهو قول الثاني)) راجع إلى قوله: ((لا بأس به)) معنى أنَّه أولى، فتدبر )).

(فرغ) لو لم يَعلَمْ ما في الصلاة من فرائضَ وسننٍ أَجزَأَهُ، "قنية"(١).

### ﴿فصل ﴾

(وإذا أرادَ الشُّروعَ في الصلاة كبَّرَ) لو قادراً (للافتتاح).....

[٤٠٩٢] (قولُهُ: فرعٌ إلخ) تقدَّمَ<sup>(٢)</sup> بيانُهُ في بحث النيَّة، وكذا في هذا الباب<sup>(٢)</sup> عند قوله: ((وبقِيَ من الفروض إلخ)).

[٤٠٩٣] (قولُهُ: "قنية") يعني: ذكَرَهُ الإمام "الزاهديُّ" في "قنية الفتاوي"(٤)، ونقَلَ "ط"(٥) عبارته، فافهم. واللَّهُ تعالى أعلم.

### ﴿ فصل ﴾

أي: في بيانِ تأليف الصلاة إلى انتهائها على الوجهِ المتوارَثِ من غيرِ تعرُّضٍ غالباً لوصفِ أفعالها بفريضةٍ أو غيرها للعلم به مما مرَّ<sup>(1)</sup>.

[٤٠٩٤] (قولُهُ: لو قادراً) سيأتي (٧) محترزُهُ في قوله: ((ولا ٨) يلزمُ العاجزَ إلخ)).

[٤٠٩٥] (قولُهُ: للافتتاح) فلو قصدَ الإعلامَ فقط لم يصرِ شارعاً كما قدَّمناه (٩)، ويأتي تمامُهُ (١٠).

<sup>(</sup>١) في "و":(( فتنبه )) بدل (( "قنية" ))، ونقل "ط" عن "ح": أنَّ "قنية" تحريف، ثم قال:(( لا تحريف، بل هو في "القنية" )).

<sup>(</sup>٢) صـ٦٣ وما بعدها "در".

<sup>(</sup>٣) المقولة (٣٩٠٧] قوله: ((تمييز المفروض)).

<sup>(</sup>٤) "القنية": كتاب الصلاة \_ باب مسائل متفرقة ق٢٧٪.

<sup>(</sup>٥) "ط": كتاب الصلاة \_ باب صفة الصلاة ١/٥/١.

<sup>(</sup>٦) من باب شروط الصلاة.

<sup>(</sup>٧) صـ٦٦٦ "در".

<sup>(</sup>٨) ((لا)) ساقطة من"الأصل" و"ب" و"م"، وما أثبتناه من "آ" هو الموافق لمتن "اللـر"، انظر صـ٢٦٣ــ "در".

<sup>(</sup>٩) المقولة [٤٠٤٤] قوله: ((بقدر حاجته للإعلام)).

<sup>(</sup>۱۰) صـ۲۲۲ "در".

[4.97] (قُولُهُ: أي: قال وجوبًا: الله أكبر) قال في "الحلبة"(١) عند قول "المنية": ((ولادخول في الصلاة إلا بتكبيرة الافتتاح)): ((وهمي قوله: الله أكبر، أو الله الأكبر، أو الله الكبير، أو الله كبير إلخ، وعين "مالك" الأوَّل؛ لأنه المتوارَثُ، وأحيبُ: بأنَّه يفيدُ السنيَّة أو الوجوبَ ونحن نقولُ به، فإنَّ الأصحَّ أنَّه يكرهُ الافتتاحُ بغير الله أكبر عند "أبي حنيفة" كما في "التحفة" و"الذحيرة" و"النهاية" وغيرها))، وتمامُهُ في "الحلبة"، وعليه فلو افتتَحَ بأحدِ الألفاظ الأخيرةِ لا يحصُلُ الواجبُ، فافهم.

(٢٠٩٧) (قولُهُ: ولا يصيرُ شارعاً بالمبتدأ) لأنَّ الشرط الإتيانُ بحملةٍ تامَّةٍ كما مرَّ<sup>(٢)</sup> في "النظم"، ولا يخفى أنَّ الإتيان بالواو أحسنُ من الفاء التفريعيَّة؛ لأنَّ ما قبله بيانٌ للواحب، وهذا بيانٌ للشرط، فلا يصحُّ التفريعُ، فافهم.

(٤٠٩٨ع) (قولُهُ: هوالمختارُ) وهو قول "محمَّدٍ"، وظاهرُ الرواية عـن "أبـي حنيفـة"، وكـذا قـولُ "أبي يوسف" لِما سيأتي من اختصاص الصحَّةِ عنده بالألفاظِ الخمسة، "ح"(<sup>(7)</sup>.

[٤٠٩٩] (قولُهُ: فلو قال إلخ) بيانٌ لثمرةِ الخلاف، وتفريعٌ على ((المختارُ)).

[٤١٠٠] (قولُهُ: قبلَهُ) أي: قبلَ فراغه، "ح"(٤).

[٢٠٠١] (قولُهُ: قائماً) أي: حقيقةً وهو الانتصابُ، [١/ق٥٣٧/ب] أو حكماً وهو الانحناءُ القليلُ، بأنْ لا تنالَ يداه ركبته، "ح" (٥).

777/1

<sup>(</sup>١) "الحلبة": فرائض الصلاة \_ نكبير الافتتاح ٢/ق٥١/ب. بتصرف.

<sup>(</sup>٢) صـ٥٧١ ـ "در".

<sup>(</sup>٣) "ح": كتاب الصلاة - فصل إذا أراد الشروع في الصلاة ق ٦١ أ.

<sup>(</sup>٤) "ح": كتاب الصلاة \_ فصل إذا أراد الشروع في الصلاة ق ٢١/أ.

<sup>(</sup>٥) "ح": كتاب الصلاة فصل إذا أراد الشروع في الصلاة ق ٢١/ب.

في الأصحِّ، كما لو فرَغَ من الله قبل الإمام خلافاً لـ "محمَّدٍ" (بالحذف) إذ مدُّ إحدى الهمزتين مفسدًّ،

[٤١٠٢] (قولُهُ: في الأصحِّ) أي: بناءً على ظاهرِ الرواية، وأفادَ أنَّـه كما لا يصحُّ اقتـداؤه لا يصيرُ شارعاً في صلاةِ نفسه أيضاً، وهو الأصحُّ كما في "النهر"<sup>(١)</sup> عن "السِّراج"<sup>(٢)</sup>.

[٤١٠٣] (قولُهُ: قبل الإمام) أي: قبلَ شروعه.

٤١٠٤٦ (قولُهُ: ولو ذكرَ الاسمَ) مكرَّرٌ بما قبله، فإلَّ المراد بالصفة الخبرُ، ومع ذلك هو ضعيفٌ مبنيٌّ على غيرِ ظاهرِ الرواية، أفاده "ح"<sup>(٢)</sup>.

وسطِهِ أو آخرِه، فإنْ كان في أوَّله لم يصِرْ به شارعاً، وأفسَدَ الصلاة لو في أثنائها، ولا يُكفَرُ إنْ كان جاهلاً؛ لأنَّه جازمٌ، والإكفارُ للشكُّ في مضمون الجملة، وإنْ كان في وسطِهِ فإنْ بالَغَ حتى حدَثَ ألفٌ ثانيةٌ بين اللام والهاء كُرِه، قيل: والمختارُ أنَّها لا تفسُدُ، وليس ببعيدٍ، وإنْ كان في تحرو فهو خطأً، ولا يُفسِدُ أيضاً، وقياسُ عدم الفساد فيهما صحَّةُ الشُّروع بهما.

وإنْ كان المدُّ في أكبرَ فإنْ في أوَّلِه فهو خطأً مُفسِدٌ، وإنْ تعمَّدَهُ قيل: يُكفَرُ للشكّ، وقيل: لا، ولا ينبغي أنْ يُختَلَف في أنَّه لا يصحُّ الشروعُ به، وإنْ في وسطِهِ أفسَدَ، ولا يصحُّ الشروعُ بـه، وقال "الصدرُ الشهيد": ((يصحُّ))، وينبغي تقييدُهُ بما إذا لم يَقصِدْ به المخالفةَ كما نبَّهَ عليه "محمَّدُ

### ﴿ فصل ﴾

(قُولُهُ: أي: قبلَ شروعِهِ) أي: وقال: أكبر مع قول الإمام: الله.

(قُولُهُ: بما إذا لم يَقصِد به المحالفة) أي: في اللفظ لأكبر، بأنْ كان لا يُميِّزُ بين المدِّ وعدمه.

<sup>(</sup>١) "النهر": كتاب الصلاة \_ فصل إذا أراد الدخول في الصلاة ق٤٤/ب.

<sup>(</sup>٢) "السَّراج الوهّاج": كتاب الصلاة ـ باب صفة الصلاة ١/ق٩٥/ب.

<sup>(</sup>٣) "ح": كتاب الصلاة ـ فصل إذا أراد الشروع في الصلاة ق ٢١/ب.

| حاشية ابن عابدين | ۲٦.  |       | قسم العبادات     |
|------------------|------|-------|------------------|
|                  | <br> | ••••• | و تعمُّدُه كفرٍّ |

ابن مقاتل"، وفي "المبتغى": ((لا يُفسِدُ؛ لأنَّه إشباعٌ، وهو لغةُ قومٍ، وقيل: يُفسِدُ؛ لأنَّ أكبار اسمُ ولدِ إبليس)) اهـ. فإنْ ثَبَتَ أَنَّه لغةٌ فالوجهُ الصحَّةُ، وإنْ في آخرِهِ فقد قيل: يُفسِدُ الصلاةَ، وقياسُهُ أَنْ لا يصحَّ الشروعُ به أيضاً، كذا في "الحلبة"(١) ملخَّصاً، وتمامُ أبحاث هذه المسألةِ في "البحر"(٢) و"النهر"(٢) عند قوله: ((وكبَرَ بلا مدِ وركعَ)).

أقولُ: وينبغي الفسادُ بمدِّ الهاء؛ لأنَّه يصيرُ جمعَ لاهٍ كما صرَّحَ به بعضُ الشافعيَّة، تأمَّلْ.

[1.13] (قُولُهُ: وتعمُّدُه) أي: تعمُّدُ مدِّ الهمزة مَن لفظِ الجلالة أو أكبر كفر (١٤)؛ لكونه استفهاماً يقتضي أن لا يتبُت عنده كبرياء الله تعالى وعظمته، كذا في "الكفاية" (٥)، والأحسن قول "المبسوط" ((خيْف عليه الكفر إنْ كان قاصداً))، على أنَّ "الأكمل" اعترضَهم في "العناية "(٧)؛ ((بأنَّه يجوزُ أنْ تكون للتقرير، فلا كفر ولا فساد))، لكنْ يجابُ بأنَّ قصد التقرير لا يدفعُ الفساد؛ [1/ق7٧٦ أ] لِما في "شرح المنية ((من أنَّ الإنسان لا يصلُحُ أنْ يقرِّرَ نفستَهُ، وإنْ قرَّرَ غيرَهُ لزمَ الفساد؛ لأنَّه خطاب )) اهد.

وعلى هـ ذا فينبغي أنْ يقال: إنْ تعمَّدَ المدَّ لا يُكفَرُ إلاَّ إذا قصَدَ به الشكُّ لانتفاء احتمال

(قَولُهُ: وينبغي الفسادُ بمدِّ الهاء إلخ) ظاهرُهُ إذا قصَدَ أنَّه جمعُ لاهٍ، وإلاَّ فالنقلُ أنَّه خطأ ولا يفسد.

<sup>(</sup>١) "الحلبة": فرائض الصلاة - تكبيرة الافتتاح ٢/ق٤١/أ.

<sup>(</sup>٢) انظر "البحر": كتاب الصلاة \_ فصل إذا أراد الدخول في الصلاة ٢٣٣١/١.

<sup>(</sup>٣) انظر "النهر": كتاب الصلاة ـ فصل إذا أراد الدخول في الصلاة ق٤٦/ب.

<sup>(</sup>٤) ((كفر )) ساقطة من "آ".

<sup>(</sup>٥) "الكفاية": كتاب الصلاة . باب صفة الصلاة ١/٨٥٨ (هامش "فتح القدير").

<sup>(</sup>٦) لم نعثر على المسألة في "مبسوط السُّر خُسيّ".

<sup>(</sup>٧) "العناية": كتاب الصلاة ـ باب صفة الصلاة ١٥٨/١ (هامش "فتح القدير").

<sup>(</sup>٨) "شرح المنية الكبير": فرائض الصلاة ـ تكبيرة الافتتاح صـ٢٦٠.

وكذا الباءُ في الأصحِّ، ويُشترَطُ كونُهُ (قائماً) فلو وجَدَ الإمامَ راكعـاً فكـبَّرَ منحنيـاً إنْ إلى القيام أقربَ صحَّ ولَغَتْ نيَّةُ تكبيرةِ الركوع.

(فرغٌ)(١) كَبَّرَ غيرَ عالِمٍ بتكبيرٍ إمامه إنْ أكبرُ رأيهِ أنَّه كبَّرَ قبله لم يَجُزْ،.....

التقرير، وأمَّا الفسادُ وعدمُ صحَّةِ الشروع فثابتان وإنْ لم يتعمَّدِ المدَّ أو الشكَّ؛ لأنَّ م تلفَّظَ بمحتمِلٍ للكفر، فصار خطأً شرعًا، ولهذا قال في "الحلبة"(٢): ((إنَّ مناط الفسادِ ذكرُ الصُّورةِ الاستفهاميَّة، فلا يَفترقُ الحالُ بين كونه عالمًا بمعناها أوْ لا بدليلِ الفساد بكلامِ النائم)).

. [٤١.١٨] (قُولُهُ: وكذا الباءُ في الأصحِّ) صحَّحهُ في "شرح المنية"(٣).

[٤١٠٨] (قولُهُ: قائماً) أي: في الفرض مع القدرة على القيام، "ج"(3).

(٤١٠٩) (قُولُهُ: إِنْ إِلَى القيامِ أقربَ) بأنْ لا تنالَ يداه ركبتيه كما مرَّ<sup>(٥)</sup>، وفي "شرح الشيخ إسماعيل "<sup>(١)</sup> عن "الحجَّة": ((إذا كبَّرَ في التطوُّعِ حالةَ الركوع للافتتاح لا يجوزُ وإنْ كان التطوُّع ِ حالةَ الركوع للافتتاح لا يجوزُ وإنْ كان التطوُّع ِ يجوزُ قاعداً)) اهـ.

قلت: والفرقُ بينه وبين ما لو كبَّرَ للتطوُّعِ قاعداً أنَّ القعود الجائزَ خلَفٌ عن القيــام مـن كـلِّ وجهٍ، أمَّا الركوعُ فله حكمُ القيام من وجهٍ دون وجهٍ، ولذا لو قرأ فيه لم يَجُزُ، تأمَّلُ.

[٤١١٠] (قولُهُ: ولغَتْ نَيَّةُ تكبيرةِ الركوع) أي: لو نوى بهذه التكبيرةِ تكبيرةَ الركوع، ولم ينو تكبيرةَ الافتتاح لغَتْ نَيُّتُه، وانصرَفَتْ إلى تكبيرةِ الافتتاح؛ لأنَّـه لَمَّا قصَـدَ بهـا الذِّكرَ الخالصَ دون شيءِ خارجٍ عن الصلاة، وكانت التحريمةُ هـي المفروضةَ عليه لكونها شرطاً انصرفَتْ

<sup>(</sup>١) في "ب":(( فروع )).

<sup>(</sup>٢) "الحلبة": فرائض الصلاة \_ تكبيرة الافتتاح ٢/ق٤٨/أ بتصرّف.

<sup>(</sup>٣) "شرح المنية الكبير": فرائض الصلاة ـ تكبيرة الافتتاح صـ٢٦٠ـ.

<sup>(</sup>٤) "ح": كتاب الصلاة ـ فصل إذا أراد الشروع في الصلاة ق٦١/ب.

<sup>(</sup>٥) المقولة [١٠١٤] قوله: ((قائماً)).

<sup>(</sup>٦) "الإحكام": كتاب الصلاة - باب صفة الصلاة ١/ق٢٨٦٪. ٢

وإلاَّ حاز، "محيط"(١). ولو أرادَ بتكبيرهِ التعجُّبَ أو متابعةَ المؤذِّنِ لـم يَصِرْ شــارعاً، ويجــزِمُ الـراءَ؛ لقوله ﷺ: ((الأذانُ حــزمٌ، والإقامةُ حزمٌ، والتكبيرُ حزمٌ)) "منح"(٢)،

إلى الفرض؛ لأنَّ المحلَّ له، وهو أقوى من النفل؛ كما لو نوى بقراءةِ الفاتحة الذِّكرَ والثناءَ، وكما لو طاف للرُّكن جنباً وللصَّدَرِ طاهراً انصرَفَ الثاني إلى الرُّكن بخلاف ما إذا قصَدَ بالتكبيرة الإعلامَ فقط فإنَّه لا يكون قاصداً للذِّكر، فصار كلاماً أجنبيًا عن الصلاة، فلا يصحُّ شروعُهُ كما مرَّ<sup>(٤)</sup>.

[٤١١١] (قولُهُ: وإلاَّ حاز) أي: بأنْ كان أكبرُ رأيه أنَّه مع الإمام أو بعدَهُ، أو لم يكن له رأيٌ أصلاً، والجوازُ في الثالثة لحملِ أمره على الصواب، ولكنَّ الأحوطَ \_ كما في "شرح المنية" (") \_ : ((أنْ يكبَّرُ ثانياً ليقطعَ الشكَّ بالقين))، ووفَعَ في "الفتح" (") هنا سهوٌ نَبَّهُ عليه في "النهر" (").

إدامة] (قولُهُ: ولو أرادَ إلىخ) ذكرَ المسألةَ الأولى في ألغازِ "الأشباه" (^)، والثانيةُ ذكرَها (١) [1/ق٢٧٦/ب] "المصنّف" متناً في الذبائح.

تفسك و ١٦١٣] (قولُهُ: لم يصر شارعًا) لأنَّ التعجُّبَ والإجابة أجنبيَّان عن الصلاة مُفسِدان لها، ففي "شرح الشيخ إسماعيل" (١٠) في مفسدات الصلاة: ((لو قال: اللهمَّ صلِّ على محمَّدٍ أو اللَّهُ أكبرُ، وأرادَ به الحوابَ تفسدُ صلاته بالإجماع، ولو أجاب المؤذَّن تفسدُ أيضاً، وإنْ أذَنَّ في صلاته تفسدُ إذا أرادَ الأذانَ)) اهـ.

#### مطلبٌ في حديثِ: ((الأذالُ جزمٌ))

[٤١١٤] (قُولُهُ: ويجزمُ الراءَ إلخ) أي: يُسكِّنها، قال في "الحلبة"(١١): ((ثُمَّ اعلمْ أنَّ المسنون

<sup>(</sup>١) "المحيط البرهاني": كتاب الصلاة ١/ق ٤٦/ب.

<sup>(</sup>٢) تقدُّمَ تخ يجه ٢/٨١٥.

<sup>(</sup>٣) "المنح": كتاب الصلاة \_ صفة الصلاة ١/ق ٣٦/ب باختصار نقلاً عن "الأكملية".

<sup>(</sup>٤) المقولة [٤٠٤٤] قوله: ((بقدر حاجته للإعلام)).

<sup>(</sup>٥) "شرح المنية الكبير": فرائض الصلاة \_ تكبيرة الافتتاح صـ ٢٦ ١ ـ.

<sup>(</sup>٦) "الفتح": كتاب الصلاة .. باب صفة الصلاة ٢٤٣/١.

<sup>(</sup>٧) "النهر": كتاب الصلاة - فصل إذا أراد الدخول في الصلاة ق ٤٤/أ.

<sup>(</sup>A) "الأشباه": الفن الرابع - كتاب الصلاة صـ ٢٧ ع...

<sup>(</sup>٩) انظر المقولة ٢٦ ٤٠٤٦ قوله: ((كما لو قال إلخ)).

<sup>(</sup>١٠) "الإحكام": كتاب الصلاة \_ باب ما يفسد الصلاة ١/ق٥٨٨/أ باختصار.

<sup>(</sup>١١) "الحلبة": فرائض الصلاة \_ تكبيرة الافتتاح ٢/ق٨١/أ بتصرف.

ومر في الأذان.

(و) إنَّما (يصيرُ شارعاً بالنَّة عند التكبير لا به) وحدَهُ، ولا بها وحدَها بل بهما (ولا يـلزمُ العاجزَ عن النطق) كأخرسَ وأمِّي " (تحريكُ لسانِهِ) وكذا في حقِّ القراءة، هو الصحيحُ..

حذفُ التكبير سـواءٌ كـان للافتتـاح أو في أثنـاء الصـلاة، قـالوا: لحديث "إبراهيـمَ النخعيِّ" موقوفًا عليه ومرفوعًا: «الأذانُ جزمٌ، والإقامةُ جزمٌ، والتكبيرُ حزمٌ»، قال في "الكافي"(١): والمرادُ الإمساكُ عن إشباع الحركة والتعمُّق فيها، والإضرابُ عن الهمز المفرطِ والمدِّ الفاحش، ثم الهاءُ تُرفّعُ بلا خلافٍ، وأمَّا الراء ففي "المضمرات" عن "المحيط": إنْ شاء بالرفع ٧/٣٢٧ أو بالجزم، وفي "المبتغي": الأصلُ فيه الجزمُ لقوله علي: ((التكبيرُ جزمٌ والتسميعُ جزمٌ))) اهـ. رد ٤١١٥ (قولُهُ: و مر في الأذان) و قدَّمنا (٢) بقيَّةَ الكلام عليه هناك، فراجعه.

[٤١١٦] (قولُهُ: وإنما يصيرُ شارعاً بالنَّيةِ عند التكبير) كذا في "البحر"(٢) عن حجِّ "الزيلعيِّ"(1)، والمرادُ بالتكبير مطلقُ الذِّكر، والمعنى: أنَّ النيَّة لَمَّا كانت شرطاً لصحَّةِ الصلاة، وكانت التحريمةُ شرطاً أيضاً على الصحيح، وكانت النيَّةُ سابقةً على التحريمة مُدامَةً إلى وجودها حقيقةً أو حكماً ـ بأنْ عزبتْ عن قلبه، ولم يوجدْ بعدها فــاصلٌ أجنبيٌّ ــ ربما تُوهِّمَ أنَّ الشُّروع يكون بها وحدَها، فبيَّنَ أنَّ الشروع إنما يكون بها عند وجودِ التحريمة.

[٤١١٧] (قولُهُ: بل بهما) أي: أنَّه لَمَّا لـم تستقلَّ النَّيةُ بكون الشروع بها وحلَها، بل توقُّفَ على التحريمة صار الشروعُ بهما لا بأحدهما، كما أنَّ المحرمَ بالحجِّ إذا نوى الحجَّ لا يصيرُ شارعًا به ما لم يُلَبِّ، فلو نوى ولم يُلَبِّ، أو لبَّى ولم ينو لم يصر مُحرمًا، فافهم.

(قولُ "الشارح": بل بهما) قال "الرحمتيُّ":(( لعلَّ "الشارح" زاد قوله: بل بهما اختياراً منــه إلى أنَّ السبب مركَّبٌ من الشيئين لا أنَّه بالنيَّة والذِّكر شرطٌ كما تقتضيه عبارة المتن، يُحرَّرُ )) اهـ.

<sup>(</sup>١) "الكافى": كتاب الصلاة - باب صفة الصلاة ١/ق٢٧/أ يتصرف.

<sup>(</sup>٢) المقولة ٢٦ ٣٣٩٦] قوله: ((وبفتح راء أكبر إلى قوله: ولا ترجيع)).

<sup>(</sup>٣) "البحر": كتاب الصلاة \_ باب صفة الصلاة ٣٠٨/١ بتصرف.

<sup>(</sup>٤) "تبيين الحقائق": كتاب الحج .. باب الإحرام ١١/٢.

لتعذُّر الواجب، فلا يلزمُ غيرُهُ إلاَّ بدليلِ، فتكفي (١) النيَّةُ، لكنْ ينبغي أنْ يُشترَطَ فيها القيامُ وعدمُ تقديمها لقيامِها مَقامَ التحريمة، ولم أرَهُ ثمَّ في "الأشباه" في قاعدة: التابعُ تابعٌ، فالمفتَى به لزومُهُ في تكبيرةٍ وتلبيةٍ لا قراءةٍ..........

[٤١١٨] (قولُهُ: لتعذُّرِ الواجبِ) وهو التحريكُ بلفظِ التكبير والقراءة.

اقتضى ذلك قيام النيَّة مَقامَ التحريمة، وإذا قامت مَقامَها لزمَ مراعاة شروطِ التحريمة في النيَّة، فيشترطُ في النيَّة حينفلِ القيامُ وعدمُ تقليمها لقيامها مَقامَ التحريمة [ / الق٧٧ ألنيَّة، فيشترطُ في النيَّة حينفلِ القيامُ وعدمُ تقليمها لقيامها مَقامَ التحريمة [ الق٧٧ ألا لذاتها؛ لأنَّ غير العاجز عن النَّطق لو نوى الصلاة قاعداً، ثم قام وأحرمَ صحَّ، وكذا لو قدَّمَ النيَّة كما قالوا: لو توضًا في بيته قاصداً الصلاة مع الجماعة، ثمَّ خرَجَ ولم تحضُرُه النيَّةُ ألا وقت الدخول مع الإمام صحَّتْ ما لم يوجد فاصل أجنبي من كلام ونحوه، ويُغتفَرُ ذلك المشي، هذا تقريرُ كلامه، وهو متابعٌ في هذا البحث لصاحب النهر الله النهر أن وقد أقرَّهُ المحشُّون، ولا يخفى ما فيه، فإنَّ النيَّة شرطٌ مستقلٌ، والتحريمةُ شرطٌ آخرُ كيقية الشروط، وإذا سقطَ شرطٌ لعذر، واكتفي بما سواه من الشروط لا يلزمُ أنْ يكون قد أقيمَ شرطٌ آخرُ مُقامَه؛ لأنَّ الشروط لا تُنصَبُ بالرأي، ولذا قال لا يلزمُ أنْ يكون قد أقيمَ شرطٌ آخرُ مُقامَه؛ لأنَّ الشروط لا تُنصَبُ بالرأي، ولذا قال استعمال الماء أقيمَ القعودُ والترابُ مُقامَه المليل، بخلافِ العجز عن ستر العورة، فإنَّه لا دليلَ على إقامةِ شيء مُقامَه، فسقَطَ بالكليَّة واكتفي بما سواه، وإذا كان تحريكُ اللسان غيرَ قائمٍ مقامَ النطق لعدمِ الدليل فكيف تقامُ النيَّة مُقامَه بلا دليلٍ مع أنَّ الشريك أو المنان غيرَ قائمٍ مقامَ النطق من النيَّة ؟!

[٤١٢٠] (قولُهُ: ثمَّ في "الأشباه")(٤) أقولُ: عبارةُ "الأشباه" على ما رأيتُهُ في عدَّةِ نسخ: ((ومما

<sup>(</sup>۱) فِي "ب":(( فكفي )).

<sup>(</sup>٢) من ((كما قالوا )) إلى((تحضره النية )) ساقط من "الأصل".

<sup>(</sup>٣) "النهر": كتاب الصلاة \_ باب صفة الصلاة ق٢٤/أ.

<sup>(</sup>٤) "الأشباه والنظائر": الفن الأول \_ القاعدة الرابعة صـ١٣٤..

## (ورفعُ يديه) قبلَ التكبير، وقيل: معه (ماسًّا بإبهاميه شحمتي أذنيه)......

حرَجَ ـ أي: عن القاعدة ـ الأحرسُ، يلزمُهُ تحريكُ اللسانُ في تكبيرةِ الافتتاح والتلبيةُ على القول به، وأمَّا بالقراءة فلا على المُحتار)) اهـ.

وفي بعض النسخ: ((على الفتى به)) بدل قوله: ((على القول به))، والأولى أحسن لموافقتها لما ذكرة صاحب "الأشباه" في "بحره"(١) عند قوله: ((فرضُها التحريمةُ))، حيث نقلَ تصحيح عدم الوجوب في التحريمة، وجزم به في "المحيط"، ولكن يحتاجُ إلى الفرق بين التحريمة والتلبية، فإنَّه نصَّ "محمَّدً" على أنه شرطٌ في التلبية، وقال في "المحيط": ((يستحبُّ كما في الصلاة))، كذا في "شرح لباب المناسك"(١)، ثمَّ قال: ((قلت: فينبغي أنْ لا يلزمَهُ في الحجِّ بالأولى؛ لأنَّ القراءة فرضٌ قطعيٌّ، والتلبيةُ أمرٌ ظنيٌّ)).

وفي "غاية البيان" إلى عامَّةِ علمائنا، وفي "المبسوط"(") إلى أكثرِ مشايخنا، وصحَّحَهُ في "المهداية"(") وفي "غاية البيان" إلى عامَّةِ علمائنا، وفي "المبسوط"(") إلى أكثرِ مشايخنا، وصحَّحَهُ في "المهداية"(") والثاني اختارَهُ في "الخانيَّة"(") و"الخلاصة"(") و"التحفة"(") و"البدائع"(") و"المحيط"، بأنْ يبدأ بالرفع

(قولُهُ: ولكنْ يحتاجُ إلى الفرق بين التحريمة والتلبية إلخ) يظهرُ أنَّه على القـول بـلزوم التحريـك في التحريمة يلزمُهُ في التلبية والقراءة أيضاً، ومقابلُهُ عدمُ اللزوم في الكلِّ، وهو المختار.

<sup>(</sup>١) "البحر": كتاب الصلاة \_ باب صفة الصلاة ١/٣٠٧ \_ ٣٠٨.

<sup>(</sup>٢) انظر "إرشاد الساري": فصل: شرط التلبية كونها باللسان صـ٧٠.

<sup>(</sup>٣) "المبسوط": كتاب الصلاة \_ كيفية الدخول في الصلاة ١١/١.

<sup>(</sup>٤) "الهداية": كتاب الصلاة ـ باب صفة الصلاة ١/٦٤.

<sup>(</sup>٥) "الخانية": كتاب الصلاة .. باب افتتاح الصلاة ١/٥٥. (هامش "الفتاوى الهندية").

<sup>(</sup>١) "خلاصة الفتاوي": كتاب الصلاة ـ الفصل الثاني في المقدمة وآداب الصلاة وفرائضها وسننها وواجبانها ق١٨أب.

<sup>(</sup>٧) "تحفة الفقهاء": كتاب الصلاة \_ باب اقتتاح الصلاة ١٢٥/١.

<sup>(</sup>٨) "البدائع": كتاب الصلاة \_ فصل في سنن الصلاة ١/٠٠٠.

# هو المرادُ بالمحاذاة؛ لأنَّها لا تُتيقَّنُ إلاَّ بذلك،....

[ ١ /ق٧٧/ب] عند بداءته التكبير، ويختم بنه عند ختمِهِ، وعزاه "البقاليُّ" إلى أصحابنا جميعاً، ورجَّحهُ في "الحلبة"(١)، وثَمَّة قولٌ ثالثٌ، وهو أنَّه بعدَ التكبير، والكلُّ مرويٌّ عنه عليه الصلاة والسلام، وما في "الهداية" أولى كما في "البحر"(٢) و"النهر"(٣)، ولذا اعتمَدَهُ "الشارح"، فافهم.

[٤١٢٢] (قولُهُ: هو المرادُ بالمحاذاق) أي: الواقعة في كتب ظاهر الرواية وبعض روايات الأحاديث كما بسَطَهُ في "الحلبة" في الحلبة وفق بينها وبين روايات الرَّفع إلى المنكبين: ((بانَّ الثاني إذا كانت اليدان في الثياب للبرْدِ كما قاله "الطحاويُ "(أَ أَن أَن بعض الرِّوايات، وتبِعه صاحب "الهداية "(أ) وغيره))، واعتمد "ابنُ الهمام "(١) التوفيق: ((بأنَّه عند محاذاق اليدين للمنكبين من الرسع تحصُلُ المحاذاة للأذنين بالإبهامين، وهو صريحُ رواية "أبي داود "(^^))، قال في "الحلبة "(أ): ((وهو قولُ "الشافعيِّ"، ومشى عليه "النوويُّ"، وقال في "شرح مسلم "(١٠):

(قولُهُ: بأنَّ الثانيِ إذا كانت اليدان في الثياب للبرد إلخ) قال في "البحر": (( وما ورَدَ في حديث "ابن عمر": (( كان يرفعُ يديه إلى منكبيه )) فمحمولٌ على حالةِ العذر حين كانت الأكسيةُ عليهم والبرانسُ في زمن الشتاء كما أخبرَ به "وائلُ بن حجرِ" على ما رواه "الطحاويُّ" عنه )) اهـ.

<sup>(</sup>١) "الحلبة": صفة الصلاة ٢/ق٤٨/أ.

<sup>(</sup>٢) "البحر": كتاب الصلاة \_ فصل إذا أراد الدخول في الصلاة ٢٢٢/١.

<sup>(</sup>٣) "النهر": كتاب الصلاة \_ فصل إذا أراد الدخول في الصلاة ق٤٤/ب.

<sup>(</sup>٤) انظر "الحلبة": صفة الصلاة ٢/ق٥٨/أ.

<sup>(</sup>٥) "شرح معاني الآثار": كتاب الصلاة ـ باب رفع اليدين في افتتاح الصلاة إلى أبن يبلغ بهما ؟ ١٩٧/١.

<sup>(</sup>٦) "الهداية": كتاب الصلاة \_ باب صفة الصلاة ١/٦٤.

<sup>(</sup>٧) "الفتح": كتاب الصلاة ـ باب صفة الصلاة ١/٥٥١.

<sup>(</sup>٨) رواه أبو داود (٧٢٤) كتاب الصلاة - باب رفع اليدين في الصلاة.

<sup>(</sup>٩) "الحلة": صفة الصلاة ٢/ق٥٨/أ بتصرف.

<sup>(</sup>١٠) "شرح صحيح مسلم ": كتاب الصلاة ـ باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة الإحرام ٩٤/٤.

ويَستقبِلُ بكفيّه القبلةَ، وقيل: خَدَّيه (والمرأةُ) ولو أَمَةً كما في "البحر"، لكنْ في "النهر "(۱) عن "السّراج"(۲): ((أنَّها هنا كالرجل، وفي غيره كالحرَّةَ)) (ترفعُ) بحيث يكونُ رؤوسُ أصابعها (حذاءَ مَنكِبيها) وقيل: كالرجل.

(وصحَّ شروعُهُ) أيضاً مع كراهة التحريم (بتسبيح وتهليلِ) وتحميدٍ......

إنَّه المشهورُ من مذهب الجماهير)).

[٤١٢٣] (قولُهُ: ويَستقبلُ إلخ) ذكرَهُ في "المنية" و"شرحها"(٣).

[٤١٢٤] (قولُهُ: أنَّها) أي: الأمةَ، ((هنا)) أي: في الرفع، وهذا حكاه في "القنية"(٤) بـ ((قيل))، فالمعتمدُ ما في "البحر"(٥) تبعاً لـ "الحلبة"(١).

[٤١٢٥] (قولُهُ: وفي غيرهِ) كالرُّكوع والسحود والقعود.

[٤١٢٦] (قولُهُ: وقيل: كالرَّجُل) روى "الحسن" عن "أبي حنيفة": أنَّها ــ أي: المرأة ــ ترفعُ يديها حنْو أذنيها كالرَّجُل؛ لأنَّ كفَّيها ليستا بعورةٍ، "حلبة" (٢). وما في المتن صحَّحَهُ في "الهداية" (١) وقال: ((وعلى هذا تكبيرُ القنوتِ والعيدين والجنازةِ)).

[٤١٢٧] (قولُهُ: أيضاً إلخ) أي: كما صحَّ شروعُهُ بالتكبير السابقِ صحَّ أيضاً بالتسبيح ونحـوهِ، لكنْ مع كراهة التحريم؛ لأنَّ الشروع بالتكبير واحبٌ، وقدَّمنا<sup>(٩)</sup> أنَّ الواجب لفظُ ((اللَّهُ أكبرُ))

<sup>(</sup>١) "النهر": كتاب الصلاة \_ فصل: إذا أراد الشروع في الصلاة ق ٤٤/ب.

<sup>(</sup>٢) "السراج الوهاج": كتاب الصلاة ـ باب صفة الصلاة ١/ق ١٥٠/ب.

<sup>(</sup>٣) "شرح المنية الكبير": صفة الصلاة ص٥٠٠...

<sup>(</sup>٤) "القنية": كتاب الصلاة \_ باب النية في الصلاة والدخول فيها ق ١١/أ.

<sup>(</sup>٥) انظر "البحر": كتاب الصلاة - فصل إذا أراد الدخول في الصلاة ٢٢٢١.

<sup>(</sup>١) "الحلبة": صفة الصلاة ٢/ق٥٨/أ.

<sup>(</sup>Y) "الحلية": صفة الصلاة ٢/ق٥٨/أ.

<sup>(</sup>٨) "الهداية": كتاب الصلاة .. باب صفة الصلاة ٢/١٤.

<sup>(</sup>٩) المقولة [٤٠٩٦] قوله: ((أي: قال وحوباً: الله أكبر)).

# (وسائر كَلِم التعظيم) الخالصةِ لله تعالى ولو مشتركةً كرحيم وكريم في الأصحِّ...

من بين ألفاظِ التكبير الآتية(١)، وقال في "الخزائن"<sup>(٢)</sup> هنا: ((وهل يكرهُ الشُّروع بغير الله أكبر؟ تصحيحان، والراجعُ أنَّه مكروهٌ تحريمًا، وأنَّ وجوبه عامٌّ لا خاصٌّ بالعيد كما حرَّرَهُ في "البحر"(٣) للمواظبة التي لم تقترن بتركي) اهـ.

[٤١٢٨] (قولُهُ: وسائر كلِم التَّعظيم) كاللَّهُ أجلُّ أو أعظمُ، أو الرحمنُ أكبرُ، أو لا إلهَ إلا الله، أو تبارَكَ الله؛ لأنَّ التكبير الوارد في الأدلَّةِ مثل:﴿وَرَبُّكَفَّكُمِّرُ ﴾ [المدشر ــ ٣] معنــاه التعظيــمُ، ولا إجمالَ فيه، وتمامُهُ في "شرح المنية"(؛).

[٤١٢٩] (قولُهُ: الخالصةِ) أي: عن شائبةِ الدُّعاء وحاجةِ نفسه كما سيأتي (٥٠).

[٤٦٣٠] (قولُهُ: لهُ تعالى) متعلِّقٌ بـ ((التعظيم)) [١/ق٣٧٨أ] لا بـ ((الخالصة))، وإلاَّ ناقَضَ قولَهُ: ((ولو مشتركةً))، والأولى حذفُهُ بالكليَّة، تأمَّلْ.

[٤١٣١] (قولُهُ: في الأصحِّ) خلافاً لِما في "الذَّخيرة" و"الخانيَّة"(١) من تخصيصِهِ بالخاصَّ، والخلافُ مقيَّدٌ بما إذا لم يقرنُهُ بما يزيلُ الاشتراك، أمَّا إذا قرَنَهُ به كالرحيم بعباده صحَّ اتَّفاقاً كما إذا قرَنَهُ بما يُفسِدُ الصلاةَ لا يصحُّ اتَّفاقاً كالعالِم بالموجود والمعدوم أو بأحوال الخلق كما

(قُولُهُ: لا بالخالصةِ، وإلاَّ ناقَضَ قُولُهُ: ولو مشتركةً إلىخ) فيه أنَّه يصحُّ أيضاً تعلُّقُه بخالصةٍ بعد تفسيره عا ذكرة من قوله: ((أي: عن شائبة إلخ )). TT 2/

<sup>(</sup>١) في المقولة الآتية.

<sup>(</sup>٢) "الخزائن": كتاب الصلاة . فصل في صفة الشروع ق٨٧ب.

<sup>(</sup>٣) "البحر": كتاب الصلاة ـ فصل أإذا أراد الدحول في الصلاة ٣٢٣/١.

<sup>(</sup>٤) انظر "شرح المنية الكبير": فرائض الصلاة - تكبيرة الافتتاح صـ٥٩ ٢٥٩ ــ ٢٥٩.

<sup>(</sup>٥) صـ٩٧٦\_ "در".

<sup>(</sup>١) "الخانية": كتاب الصلاة - باب افتتاح الصلاة ١/٥٨. (هامش "الفتاوي الهندية").

وخَصَّهُ "الثاني" بأكبرَ وكبير منكَّراً ومعرَّفاً، زاد في "الخلاصة"(١):(( والكُبارِ مخفَّفاً ومثقَّلًا )) (كما) صحَّ (لو شُرَعَ بغير عربيَّةٍ) أيَّ لسان كان، وخصَّهُ "اللَبَرْدَعيُّ" بالفارسيَّة لمزيَّتِها بحديث(٢):(( لسانُ أهل الجُنَّةِ العربيَّةُ..........

في "الحلبة"(٢)، وأشار إليه في "البزَّازيَّة"(١)، أفاده في "البحر"(٥) و"النهر"(١).

رد ١٣٢٦ (قولُهُ: وخصَّهُ "الثاني") فلا يصحُّ الشروعُ عنــده إلاَّ بهـذه الألفـاظِ المشـتقَّةِ مـن التكبير، والصحيحُ قولُهما كما في "النهر"(٧) و"الحلبة"(١٥) عن "التحفة"(٩) و"الزَّاد".

[٤١٣٣] (قولُهُ: والكُبَّار) أي: بضمَّ الكاف بمعنى الكبير كما في "القاموس"(١٠٠).

والظاهرُ: أنَّه يجوزُ تنكيرُهُ عند "أبي يوسف" كما جاز في الأكبر والكبير، فليراجع، "ح"(١١). المهملة على الأكثر: المدادة وخصَّهُ "البردعيُّ" إلخ) ضعيفٌ. والبردعيُّ بالدال المهملة على الأكثر: "أحمدُ ابن الحسين"، وفارسُ: اسمُ قلعة نُسِبَ إليها قومٌ، والمرادُ بها لغتُهم، وهي أشرفُ اللغات وأشهرُها بعد العربية وأقربُها إليها، "أبو السُّعود"(١١)، "ط"(١٦).

[٤١٣٥] (قولُهُ: بحديثِ) متعلَّقٌ بـ ((مزيَّتِها)).

<sup>(</sup>١) "خلاصة الفتاوي": كتاب الصلاة ـ الفصل الثامن في اللية ق ٢٠/ب.

<sup>(</sup>٢) لم نعرُ عليه بهذا اللفظ سوى ما ذكره الطحطاوي في "حاشيته" على "مراقي الفلاح" صـ١٨٧-: أنَّ الإمام القاري حكَمَ عليه بالوضع في "موضوعاته"، ولم نعرُ عليه في "المصنوع"، وللحديث شاهد عند الحاكم في "المستدرك" ٤/٧٨، وقال الذهبي: أظنُّ الحديث موضوعاً، ورواه الطبراني في "المعجم الكبير" ١٨/٥١١، ولفظ الشاهد:((أُحِبُّوا العربُ لثلاثِ: لأني عربيٌ، والقرآنَ عربيٌّ، ولسانَ أهل الجنَّة عربيُّ)، وفي إساده العلاء بن عمرو الحنفي، وهو مُحمَّع على ضعفه.

<sup>(</sup>٣) "الحلبة": فرائض الصلاة . تكبيرة الافتتاح ٢/ق٤١/أ.

<sup>(</sup>٤) "اليزازية": كتاب الصلاة - فصل في التكبير ٤/٣٨. (هامش "الفتاوي الهندية").

<sup>(</sup>٥) "البحر": كتاب الصلاة \_ فصل إذا أراد الدخول في الصلاة ٢٢٤-٣٢٣.

<sup>(</sup>٦) "النهر": كتاب الصلاة \_ فصل إذا أراد الدخول في الصلاة ق٤٤/ب.

<sup>(</sup>٧) "النهر": كتاب الصلاة \_ فصل إذا أراد الدخول في الصلاة ق٤٤/ب.

<sup>(</sup>٨) "الحلية": فرائض الصلاة - تكبيرة الافتتاح ٢/ق٤٦/ب.

<sup>(</sup>٩) "تحفة الفقهاء": كتاب الصلاة ـ باب افتتاح الصلاة ١٢٣/١ بتصرف.

<sup>(</sup>١٠) "القاموس": مادة((كبر)).

<sup>(11) &</sup>quot;ح": كتاب الصلاة \_ فصل إذا أراد الشروع في الصلاة ق 11/ب.

<sup>(</sup>١٢) "فتح المعين": كتاب الصلاة - باب صفة الصلاة ١٨٢/١.

<sup>(</sup>١٣) "ط": كتاب الصلاة . فصل الشروع في الصلاة ٢١٦/١.

والفارسيَّةُ الدَّرِّية )) بتشديد الراء، "قُهُستاني".....

[٤٦٣٦] (قولُهُ: والفارسيَّةُ الدَّرِّيةُ) قال في "المغرب"<sup>(١)</sup>: ((الفارسيةُ الدَّرِّيةُ: الفصيحةُ، نُسِبَت إلى دَرْ، وهو البابُ بالفارسيَّة)) اهـ. وهو بفتح الدال المهملة والراء الساكنة.

وإذا نسَبْتَ إلى ثنائي وضعاً إنْ كان ثانيهِ حرفاً صحيحاً حاز فيه التضعيفُ وعدمُه، فتقولُ في كَمْ: كَمِيٍّ وكَمِّيٍّ بالتَّخفيف أو التشديد، وإنْ كان حرفَ لينٍ ليزٍمَ تضعيفُهُ كما أوضَحَهُ "الأُشمونيُّ" في "شرح الألفيَّة"(٢)، فافهم.

فالظاهرُ أنَّ صبط "القُهُستانيِّ"("): ((الدَّرِّيةُ)) بالتشديد غيرُ لازمٍ.

مطلبٌ: الفارسيَّةُ خمسُ لغاتٍ

وأفاد "ح" عن "ابن كمالٍ": ((أنَّ الفارسية خمسُ لغاتٍ: فَهْلُويَّةٌ: كان يتكلَّـمُ بها الملوكُ في مَجالسهم.

ودَرِّيةٌ: يتكلُّمُ بها مَنْ ببابِ المللك.

وفارسيَّةٌ: يتكلَّمُ بها الموابذَةُ ومَنْ كان مناسباً لهم.

وخُوْزَسَيَّةٌ<sup>(9)</sup>: وهي لغةُ خُوْزَستان، يتكلَّمُ بها المللوكُ والأشرافُ في الخلاء وموضع الاستفراغ،

(قولُةُ: يتكلَّمُ بها الموابدَةُ) في "القاموس":(( المُوبَدان بضمَّ الميــم وفتــح البـاء: فَقِيـهُ الفـرسِ وحــاكمُ المحوس، وجمعُهُ الموابدة، والهاء للعجمة )) اهـ.

<sup>(</sup>١) "المغرب":مادة((درر)).

 <sup>(</sup>٢) "شرح ألفية ابن مالك": باب النسب ١٩٦/٤ بتصرف. لأبي الحسن علي بن محمد بن عيسى، نور الدين الأشمُوني الشافمي (ت نحو ٩٠٠هـ). ("كشف الظنون" ١/٩٥١، "الضوء اللامع" ٦/٥، "الكواكب السائرة" ٤/٨٥).

<sup>(</sup>٣) "جامع الرموز": كتاب الصلاة \_ فصل في صفة الصلاة ١/١٩.

<sup>(</sup>٤) "ح": كتاب الصلاة \_ فصل إذا أراد الشروع في الصلاة ق ٦١/ب بتصرف.

<sup>(</sup>٥) في النسخ جميعها: ((خورسية )) و((خورستان )) بالراء المهملة، والصواب بالزّاي كما أثبتناه. و((خوزستان )) بضم أوّله، وبعد الواو السّاكنة زايّ وسينٌ مهملة وتاءً مُثنّاة من فوق، وآخره نون: اسم لجميع بلاد الجُوز، والحُوز هم أهل خُوزُستان ونواحي الأهواز بين فارس والبصرة وواسط وجبال اللّور المحاورة لأصبهان، أمّا لسانُهم فإنّ عامّتهم يتكلمون الفارسيّة والعربيّة، غير أنّ لهم لساناً آخر خُوزيّاً ليس بعيرانيّ ولا سُريّانيّ ولا عربيّ ولا فارسيّ. انظر "معحم البلدان" ٤٦٢/ عـ ٤٦٣.

وشَرَطا عجزَهُ، وعلى هذا الخلافِ الخطبةُ وجميعُ أذكار الصلاة، وأمَّا ما ذكَرَهُ بقولــه: (أو آمَنَ، أو لبَّى، أو سلَّمَ، أو سَمَّى عند ذبحٍ) أو شَهِدَ عند حاكمٍ، أو رَدَّ سلاماً....

وعند التعرِّي للحمَّام.

وسُرْيانيَّةٌ: منسوبةٌ إلى سُوريان، وهو العراقُ)) اهـ.

[٢١٣٧] (قولُمهُ: وشَرَطا عجزَهُ) أي: عن التكبيرِ بالعربيَّة، والمعتملُ قولُمهُ، "ط"(١). [1/٣٧٨/ب] بل سيأتي (٢) ما يفيدُ الاتَّفاقَ على أنَّ العجزَ غيرُ شرطٍ على ما فيه.

[٤٦٣٨] (قُولُهُ: وجميعُ أذكارِ الصلاة) في "التتارخانيَّة"(٢) عن "المحيط"(٤): ((وعلى هذا الخلافِ لو سبَّحَ بالفارسيَّة في الصلاة، أو دعا أو أثنى على الله تعالى، أو تعوَّذَ أو هلَّلَ أو تشهَّدَ، أو صلَّى على النبي ﷺ بالفارسيَّة في الصلاة))، أي: يصحُّ عنده، لكنْ سيأتي (٥) كراهةُ الدعاء بالأعجميَّة (١).

[٤٦٢٩] (قولُهُ: وأمَّا ما ذكرَهُ إلخ) أي: مما هو خارجٌ عن أذكارِ الصلاة، وحوابُ ((أمَّا)) قولُهُ الآتي: ((فحائزٌ إجماعاً)).

[1113] (قولُهُ: أو آمَنَ) بمدِّ الهمزة من الإيمان كما في "البحر" (٢)، "ح" (٨). وقولُهُ: ((أوسلَم)) أي: سلَّمَ على غيره، وفي بعض النسخ: ((أسلَمَ)) من الإسلام، وعليه يكون ((أمَّنَ)) بالتشديد من التأمين، والنسخة الأولى أولى؛ لأنَّها الموافقة لِما رأيتُهُ بخطِّ "الشارح" في "الخزائن "(١)،

<sup>(</sup>١) "ط": كتاب الصلاة \_ فصل الشروع في الصلاة ٢١٧/١.

<sup>(</sup>٢) المقولة [٤١٥٠] قوله: ((رجوعهما إليه إلخ)).

<sup>(</sup>٣) "التاترخانية": كتاب الصلاة - الفصل الثاني ١٠/١ ٤٤.

<sup>(</sup>٤) "المحيط البرهاني": كتاب الصلاة ١/ق٤٦/ب بتصرف يسير.

<sup>(</sup>٥) المقولة [٢٢٤٤] قوله: ((وحرم بغيرها)).

<sup>(</sup>٦) من ((بالفارسية )) إلى ((بالأعجمية )) ساقط من "الأصل".

<sup>(</sup>٧) "البحر": كتاب الصلاة - فصل إذا أراد الدخول في الصلاة ١/٣٢٤.

<sup>(</sup>٨) "ح": كتاب الصلاة \_ فصل إذا أراد الدخول في الصلاة ق٢٦/أ.

<sup>(</sup>٩) "الخزائن": كتاب الصلاة ـ فصل في صفة الشروع في الصلاة ق٨٧/ب.

ولم أر لو شُمَّتَ عاطساً (أو قرَأُ بها عاجزاً) فجائزٌ إجماعاً، قيَّدَ القراءةَ بالعجز لأنَّ الأصحَّ رجوعُهُ إلى قولهما، وعليه الفتوى.

قلتُ: وجعْلُ "العينيِّ"(١) الشروعَ كالقراءة لا سلفَ له فيه،.....

ولأنَّ التأمين (٢) من أذكارِ الصلاة إلاَّ أنْ يكون من أمانِ الكفار، فإنَّه سيأتي (٢) في كتاب الجهاد مناً أنَّه يصحُّ بأيِّ لغةِ كان.

[٤١٤١] (قولُهُ: ولم أر إلخ) لا يظهرُ فرقٌ بينه وبين ردِّ السلام، "ح"(٤).

٤١٤٢١ (قولُهُ: قَيْدَ القراءةَ بالعجزِ) أشارَ إلى أنَّ قوله: ((عاجزاً)) حالٌ من فاعل ((قرأ)) فقط دون ما قبله.

[٤١٤٣] (قولُهُ: وعليه الفتوى) وفي "الهداية" (" و "شرح المجمع" (" لمصنّفه: ((وعليه الاعتمادُ)). [٤١٤٤] (قولُهُ: وجَعْلُ) بالرفع مبتدأً، خبرُهُ قولُهُ: ((لا سلَفَ له فيه إلخ)).

إه ٤١٤، (قولُهُ: كالقراءة) أي: في اشتراطِ العجز فيه أيضاً، وفي أنَّ "الإمام" ( رحَعَ بذلك إلى قولهما؛ لأنَّ العجز عندهما شرطٌ في جميع أذكار الصلاة كما مرَّ (٧).

[٤١٤٦] (قولُهُ: لا سلَفَ له فيه) أي: لم يقلْ به أحدٌ قبله، وإنما المنقولُ أنَّه رحَعَ إلى قولهما

<sup>(</sup>١) "رمز الحقائن": كتاب الصلاة \_ فصل: إذا أراد الشروع في الصلاة ٣٩/١.

<sup>(</sup>٢) من ((والنسخة)) إلى ((التأمين)) ساقط من "آ".

<sup>(</sup>٣) انظر المقولة [١٩٦٠١] قوله: ((بعد معرفة المسلمين ذلك)).

<sup>(</sup>٤) "م": كتاب الصلاة \_ قصل إذا أراد الشروع في الصلاة ق ٢٦/أ.

<sup>(</sup>٥) "الهداية": كتاب الصلاة \_ باب صفة الصلاة ١/٧٤.

<sup>(</sup>٦) "بجمع البحرين وملتقى النيّرين" وشرحه: لابن الساعاتيّ(ت٢٩٤هـ). وتقدمت ترجمته ١٣٦/٢.

وله: ((وفي أنَّ الإمام إلخ))، قال الفتال في حاشيته: ورأيت بخط الشارح على هامش نسخة العيني في هذا المحلّ: اعلم أيها الواقف على هذا الكلام أنَّ رجوع الإمام إنَّما ثبت في القراءة بالفارسية فقط، ولم يثبت رجوعه في تكبيرة الافتتاح، بل هي كغيرها من أذكار الصلاة على الخلاف كما حرَّره شُرَّاح "المجمع" وكتب الأصول وعامة الكتب المعتبرة، وصريح هذا المن يعني "الكنز" \_ يفيده كعامة المتون فلا عليك من العيني وإنْ تبعه الشرنبلاليُّ في عامة عامة كتبه فتنيه، محرِّره علاء الدين غفي عنه. اهد منه.

<sup>(</sup>٧) صـ٧١ "در".

باب صفة الصلاة

في اشتراطِ القراءة بالعربيَّة إلاَّ عند العجز، وأمَّا مسألةُ الشُّروع فـالمذكورُ في عامَّةِ الكتب حكايةُ الخلاف فيها بلا ذكرِ رجوع أصلاً، وعبارة المتن كـ "الكنز "(١) وغيره كالصريحةِ في ذلك، حيث اعتبرَ العجزَ قيداً في القراءة فقط.

[٤١٤٧] (قولُهُ: ولا سند له يقوِّيه) أي: ليس له دليل يقوِّي مُدَّعاه؛ لأنَّ "الإمام" رجَعَ إلى قولهما في اشتراطِ القراءة بالعربيَّة؛ لأنَّ المأمور به قراءة القرآن، وهو اسم للمنزَّل باللفظ العربيِّ المنظومِ هذا النظمَ الخاصَّ المكتوبَ في المصاحف المنقول إلينا نقلاً متواتسرًا، والأعجميُّ إنما يُسمَّى قرآناً بحازاً، ولذا يصحُّ نفيُ اسم القرآن عنه، فلقوَّة [١/ق٣٧٩] دليلِ قولهما رجَعَ إليه، أمَّا الشروعُ بالفارسيَّة فالدليلُ فيه لـ "الإمام" أقوى، وهو كونُ المطلوب في الشُّروع الذكر والتعظيم، وذلك حاصلٌ بأيِّ لفظ كان وأيِّ لسان كان، نعم لفظُ الله أكبر واجبٌ للمواظبة عليه لا فرضٌ.

[٤١٤٨] (قولُهُ: بل جعَلَهُ في "التاترخانيَّةِ" كالتلبيةِ) نصُّ عبارتِها: ((وفي "شرح الطحاويُّ": ولو كبَّرُ بالفارسيَّة أو سَمَّى بالفارسيَّة، أو بـأيًّ لسـان سواءٌ كان يُحسِنُ العربيَّة أوْ لا جازَ بالاتّفاق)) اهـ.

[٤١٤٩] (قُولُةُ: كالمتن) حيث لم يقيِّدِ الشُّروعَ بالعجز كما قيَّدَ به القراءةَ.

إداه، وقولُهُ: رجوعُهُما إليه إلخ) أي: أنَّهما رجَعَا إلى قوله بصحَّةِ الشروع بالفارسيَّة بلاعجز، كما رجَعَ هو إلى قولهما بعدم الصحَّةِ في القراءة فقط لا في الشروع أيضاً كما توهَّمَهُ "العينيُّ" كما رجَعَ هو إلى قولهما بعدم الشروع لم ينقلُهُ أحدٌ، وإنما المنقولُ حكايةُ الخلاف

۰/۱۰ ۲۲

<sup>(</sup>١) انظر "شرح العينيّ على الكنز": كتاب الصلاة ـ فصل إذا أراد الشروع في الصلاة ٣٨/١.

<sup>(</sup>٢) "التاتر خانية": كتاب الصلاة ـ الفصل الثاني ١/٠٤٤.

<sup>(</sup>٣) قوله:(( أو سمّى بالفارسية )) ليس في "آ" و"ب" و"م".

<sup>(</sup>٤) "رمز الحقائق": كتاب الصلاة ـ فصل إذا أراد الشروع في الصلاة ٣٩/١.

حتَّى "الشرنبلاليُّ" في كلِّ كتبه، فتنبَّهْ (لا) يصحُّ (إنْ أذَّنَ بها على الأصحِّ) وإنْ عُلِمَ أَنَّه أذانٌ، ذكرَهُ "الحدَّاديُّ"(١)، واعتبَرَ "الزيلعيُّ" التعارُفَ...........

كما قدَّمناه (٢)، وأمَّا ما في "التاترخانيَّة" (٢) فغيرُ صريح في تكبيرِ الشروع، بل هو محتمِلُ لتكبيرِ التشريق أو الذبح، بل هذا أولى؛ لأنَّه قرَنَهُ مع الأذكارِ الخارجة عن الصلاة، وأمَّا عبــارةُ المـــتن فهــي مبنيَّة على قول "الإمام".

فالحاصلُ: أنَّ ما أورَدَهُ على "العينيِّ" في دعوى رجوعه إلى قولهما يرِدُ عليه في دَعْواه رجوعَهما إلى قوله.

إدادًا] (قولُهُ: حتى "الشرنبلاليُّ" أي: اشْبَهَ عليه ذلك أيضاً، فـ ((حتَّى)) ابتدائيَّةٌ والخبرُ محنوفٌ، لا عاطفةٌ؛ لأنَّا لم نعهد من هذا "الشارح" الفاضلِ قلَّةَ الأدب مع العلماء حتى يجعلَ "الشرنبلاليُّ" من القاصرين.

واعلم أنَّ "الشارح" نفسه خفي عليه ذلك، فتيع "العينيَّ" في "شرحه"(٥) على "الملتقى" وفي "الخزائن"(١)، بل خفي أيضاً على "البرهان الطرابلسيُّ" في متنه "مواهب الرحمن"، حيث قال: ((والأصحُّ رجوعُهُ إليهما في عدم جواز الشروع والقراءةِ بالفارسيَّة لغير العاجز عن العربيَّة)).

[٤١٥٢] (قولُهُ: واعتبَرَ "الزيلعيُّ"(٢) التعارُفَ) وبه جزَمَ في "الهداية"(١)، وأقرَّهُ الشرَّاحِ(١)،

(قُولُهُ: وأمَّا ما في "التتارخانيَّة" فغيرُ صريحٍ إلخ) هو كذلك، لكنَّ "الشارح" لم يــدَّعِ الصراحـةَ في ذلك بل الظُّهورُ فقط.

<sup>(</sup>١) "السراج الوهاج": كتاب الصلاة .. باب الأذان ١/ق ١٣٢/أ.

<sup>(</sup>٢) المقولة ٢١٤٦٦ قوله: ((لا سلف له فيه)).

<sup>(</sup>٣) تقدّم نصُّ عبارتها في المفولة [٤١٤٨] قوله: ((بل جعله في "التاترخانية" كالتلبية)).

<sup>(</sup>٤) "مراقى الفلاح": كتاب الصلاة ـ فصل في كيفية تركيب الصلاة صـ٧٩ــ.

<sup>(</sup>٥) "الدر المنتقى": كتاب الصلاة ـ باب صفة الصلاة، فصل إذا أراد الشروع في الصلاة ٩٣/١ (هامش "بحمع الأنهر").

<sup>(</sup>٦) "الخزائن": كتاب الصلاة \_ فصل في صفة الشروع في الصلاة ق١٧/ب.

<sup>(</sup>٧) "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة \_ فصل إذا أراد الدحول في الصلاة ١١٠/١.

<sup>(</sup>٨) "الهداية": كتاب الصلاة ـ باب صفة الصلاة ١/٧١.

<sup>(</sup>٩) انظر "الفتح" و"العناية" و"الكفاية": كتاب الصلاة باب صفة الصلاة ٢٤٩/١، و"البناية" ٢٠٦/٢.

## (فروغٌ) قرَأَ بالفارسيَّة أو التوراة أو الإنجيل إنْ قصَّةً تفسُدُ، وإنْ ذِكْراً لا،.....

وفي "الكفاية"(١) عـن "المبسوط"(٢): ((روى "الحسن" عـن "أبـي حنيفـة": أنَّـه لـو أَذَّنَ بالفارسيَّة والناسُ يعلمون أنَّه أذانٌ حاز، وإلاَّ لم يجزُ؛ لأنَّ المقصود ـ وهو الإعلامُ ـ لم يحصُلْ)).

#### مطلبٌ في حكم القراءة بالفارسيَّة أو التَّوراةِ أو<sup>(٣)</sup> الإنجيل

(٤١٥٣ع (قولُهُ: قرَأُ بالفارسيَّةِ) أي: مع القدرةِ على العربيَّة.

[١٥٤٤] (قولُهُ: أو التوراةَ إلخ) بـالنصبِ عطفًا على مفعـول [١/ق٩٧٦/ب] ((قـرأً)) المحذوف، وهو القرآنُ، "ح"(٤).

[1003] (قولُهُ: إِنْ قصَّةً إِلَىٰ) اختار هذا التفصيل في "الفتح"(") توفيقاً بين القولين، وهما ما قاله في "الهداية"(١): ((من أنَّه لا خلاف في عدم الفساد إذا قرأ معه بالعربيَّةِ ما تجوزُ به الصلاةُ))، وما قاله "النجم النسفيُّ"(٧) و"قاضي خان"(٨): ((من أنَّها تفسُدُ عندهما))، فقال في "الفتح"(٩): ((والوجهُ إذا كان المقروءُ من مكان القصصِ والأمر والنهي أنْ تفسُدَ بمجرَّدِ قراءته؛ لأنَّه حينئذٍ متكلّمٌ بكلامٍ غير قرآن، بخلاف ما إذا كان ذِكراً أو تنزيهاً فإنَّها تفسُدُ إذا اقتصرَ على ذلك بسبب إخلاء الصلاة عن القراءة)) اهد. وتبعّهُ في "البحر"(١٠)، وقوًاه في "النهر"(١٠)، فلذا جزمَ به "الشارح".

<sup>(</sup>١) "الكفاية": كتاب الصلاة ـ باب صفة الصلاة ٢٤٩/١ (هامش "فتح القدير").

<sup>(</sup>٢) "المبسوط": كتاب الصلاة \_ باب افتتاح الصلاة ٧/١٦ بتصرف يسير.

<sup>(</sup>٣) في "ب" و"م":(( و )) بدل((أو )).

<sup>(</sup>٤) "ح": كتاب الصلاة ـ فصل إذا أراد الشروع في الصلاة ق٢٦٪أ.

<sup>(</sup>٥) "الفتح": كتاب الصلاة ـ باب صفة الصلاة ١/١٨.

<sup>(</sup>٢) "الهداية": كتاب الصلاة ـ باب صفة الصلاة ١/٧٤.

<sup>(</sup>٧) أبو حفص عمر بن محمد، نحم الدين النسفي (ت٥٣٧هـ) صاحب "المنظومة". ("الجواهر المضية" ٢٥٧/٢، "الفوائد البهية" صـ ١٤٩هـ).

<sup>(</sup>٨) "الخانية": كتاب الصلاة \_ باب افتتاح الصلاة ٨٦/١ نقلاً عن شمس الأئمة الحلواني (هامش "الفتاوى الهندية").

<sup>(</sup>٩) "الفتح": كتاب الصلاة \_ باب صفة الصلاة ٢٤٨/١.

<sup>(</sup>١٠) "البحر": كتاب الصلاة \_ فصل إذا أراد الدخول في الصلاة ١/٥ ٣٠.

<sup>(</sup>١١) "النهر": كتاب الصلاة ـ فصل إذا أراد الدخول في الصلاة ق٥٤/أ.

وألحَقَ به في "البحر" الشاذَّ، لكنْ في "النهر":(( الأوحهُ أنَّه لا يُفسِدُ ولا يُحزِئُ....

### مطلبٌ في حكم القراءة بالشَّاذِّ

[٤١٥٦] (قولُهُ: وأَلحَقَ به في "البحر"(١) الشاذّ)(١) أي: فجعلَهُ على هذا التفصيلِ توفيقاً بين القول بالفساد به والقول بعدمه.

وداك أنَّ الفارسيَّ النهر" النهر" إلنه حيث قال: ((عندي بينهما فرقٌ، وذلك أنَّ الفارسيَّ ليس قرآناً أصلاً لانصرافِهِ في عُرْف الشرع إلى العربيِّ، فإذا قسراً قصَّةً صار متكلِّماً بكلام الناس بخلاف الشاذ، فإنَّه قرآن إلاَّ أنَّ في قرآنيَّة شكاً، فلا تفسدُ به ولو قصَّةً، وحَكُوا الاتّفاق فيه على عدمه، فالأوجهُ ما في "المحيط" من تأويلِهِ قولَ "شمس الأثمَّة" بالفساد عما إذا اقتصر عليه)) اهد. أي: فيكونُ الفساد لتركه القراءة بالمتواتر لا للقراءة بالشاذ، لكن يردُ عليه أنَّ القرآن هو ما لا شك فيه، وأنَّ الصلاة يُمنَعُ فيها عن غير القراءة والذّكرِ قطعاً، وما كان قصَّةً ولم تثبت قرآنيَّته فيه، وأنَّ الصلاة يُمنَعُ فيها عن غير القراءة والذّكرِ قطعاً، وما كان قصَّةً ولم تثبت قرآنيَّته

<sup>(</sup>١) "البحر": كتاب الصلاة . فصل إذا أراد الدخول في الصلاة ٢٢٥/١.

<sup>(</sup>٢) في "د" زيادة: (( أقول: الشاذَّ هو ما فوق العشرة في الصحيح، كما نقله العلاَمة قاسم، وحقَّى أنَّ مقروء الأكمة متواتر. وأمّا قراءاتهم فإنها مشهورة؛ لأن شرط التواتر تعدُّدُ المخبرين إلى أن يمنع تواطؤهم على الكذب عادة، واستواءُ الطرفين والوسط في ذلك، وهذا ثابت في مقروء الأئمة؛ لأنَّه قد حفظ في جميع أجزائه مِثُون لا يُحْصَون، وليس من شرط كونه متواتراً أن يحفظه الكل، بل الشيء الكثير إذا روى كلَّ جزء منه خلق كثير حصل بواتره وليس من شرط كونه متواتراً أن يحفظه الكل، بل الشيء الكثير إذا روى كلَّ جزء منه خلق كثير حصل بواتره ولمّا الشهر في القرن والنالث إلى حدَّ تنقله ثقات لا يتوهم تواطؤهم على الكذب، وتمامه في "فناواه" فراجعها. هذا ما مشي عليه العلامة قاسم في "فناواه" تبعاً له "جامع الفتاوى"، قال: وما في مصحف أبيّ وابن مسعود إن لم يكن معناه في العرصة الإمام، ولا هو ذكر ولا تسبيح فسدت، وإن كان معناه فيه لا تفسد على قياس قولهما. والصحيح أنه لا يجزئ عن القراءة في الصلاة، أما الفساد فلا؛ لأنَّ القراءة الشاذة لا ترجب فساد الصلاة، وتأويل قول القائل بالفساد هو الفساد عند إخلاء الصلاة عما بلغ بالتواتر اه. وظاهره عدم الفساد وإن لم يكن معناه في مصحف الإمام عثمان ولا ذكراً ولا تسبيحاً»).

<sup>(</sup>٣) "النهر": كتاب الصلاة ـ فصل إذا أراد الدخول في الصلاة ق٥٤/أ بتوضيح من ابن عابدين رحمه الله.

| ياب صفة الصلاة | 444  | الجزء الثالث      |
|----------------|------|-------------------|
|                | <br> | <br>كالتهجِّي ))، |

لم يكن قراءةً ولا ذِكراً فيُفسِدُ، بخلاف ما إذا كان ذكراً فإنَّه وإنْ لـم تثبتْ قرآنيَّته (١) لـم يكن كلاماً لكونه ذِكراً، لكنْ إن اقتصَرَ عليه تفسُدُ، وإنْ قرأ معه من المتواتر ما تجوزُ بـه الصلاةُ فلا، فهذا ما وفَقَ به في "البحر"، ويتعيَّنُ حملُ كلام "المحيط" عليه، فتأمَّلْ.

وفي "منظومة ابن وهبانٌ"(٢):

وإنْ قرَأَ المكتوبَ في الصُّحُفِ الأُولى ﴿ إِذَا كَانَ كَالتَسْبَيْحِ لِيْسُ يَغْشِّرُ

والصحفُ الأولى جمعُ صحيفةٍ، المرادُ بها التوراةُ والإنجيلُ والزَّبور، وتمامُ الكلام في شروح "الوهبانيَّة"(٢).

## مطلبٌ في بيان المتواتر والشاذُ (تتمَّـةٌ)

القرآنُ الذي تجوزُ به الصلاةُ بالاتّفاق هو المضبوطُ في المصاحفِ الأثمَّةِ التي بعَثَ بها "عثمان" رضي الله عنه إلى الأمصار، وهو الذي أجمَعَ عليه الأثمَّةُ العشرةُ، وهذا هو المتواترُ جملةً وتفصيلاً، [1/ق ١٨٥/أ] فما فوق السبعة إلى العشرة غيرُ شاذٍ ، وإنما الشاذُّ ما وراء العشرة، وهو الصحيحُ، وتمامُ تحقيق ذلك في "فتاوى العلاَّمة قاسم".

[٤١٥٨] (قولُهُ: كالتهجِّي) قال في "الوهبانيَّة"(١):

وليس التهجُّسي في الصلاةِ بمفسِدٍ ولا مُحزِئ عن واحبِ الذِّكرِ فاذكُرُوا

(قولُهُ: لم يكن قراءةً ولا ذكراً فيُفسِدُ إلخ) يقال بعدم الفساد للشك في كونه غير قرآن وبعدم الإجزاء عن القراءة للشك في قرآنيَّته، وبهذا بسقط الإيراد على "النهر"، تأمَّل.

<sup>(</sup>١) من ((لم يكن قراءة )) إلى ((لم تثبت قرآنيته )) ساقط من "الأصل".

<sup>(</sup>٢) "الوهبانية": فصل من كتاب الصلاة صـ٩ــ. (هامش "المنظومة المحبية"). وفيها:((ولو قرأ)) بدل ((وإن قرأ)).

<sup>(</sup>٣) انظر "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الصلاة ق ٣٠/أ.

<sup>(</sup>٤) "الوهبانية": فصل من كتاب الصلاة صـ٩. (هامش "المنظومة المحبية").

## وتجوزُ كتابة آيةٍ أو آيتين بالفارسيَّة لا أكثرَ،....

والمسألةُ في "القنية"(١)، قال "الشرنبلاليُّ" في شرحها: ((صورتُها: شخصٌ قال في صلاته: س ب ح ان الله هـ بالتهجِّي، أو قال: أع و ذب الله هـ من اللش ي ط ان لا تفسُدُ، لكنْ في "البرَّازيَّة"(٢) خلافُهُ، حيث قال: تفسُدُ بتهجِّيهِ قدْرَ القراءة؛ لأنَّه من كلامِ الناس)) اهـ. وهذا ذكرَهُ "البرَّازيُّ" في كتاب الطلاق.

قال "ابن الشِّحنة"(<sup>۱)</sup>: ((ووجهُـهُ ظاهرٌ، لكنَّه ذكَرَ في كتاب الصلاة<sup>(١)</sup> نحـوَ مـا في "القنية")) اهـ.

ونصَّ في "الإمداد"<sup>(°)</sup> في باب سجود التلاوة عن "التجنيس" و"الخانية"<sup>(۲)</sup>: ((أنَّه لا يجبُ بـه السجودُ، ولا يُعنِرُ عن القراءة في الصلاة؛ لأنَّه لم يقرأ القرآنَ، ولا يُفسِدُ؛ لأنَّه الحروفُ التي في القرآن)) اهـ.

وظاهرُ الرسمِ المذكورِ أنَّ المراد قراءةُ مسمَّياتِ الحروف لا أسمائِها مثل: سين باء حاء ألـف نون، وهل حكمُها كذلك؟ لم أره.

[٢٥٥٩] (قولُهُ: وتجوزُ إلخ) في "الفتح"(٧) عن "الكافي"(٨): ((إن اعتادَ القراءةَ بالفارسيَّةِ، أو أرادَ أنْ يكتبَ مصحفاً بها يُمنعُ، وإنْ فعَلَ في آيةٍ أو آيتين لا، فإنْ كتب القرآنَ وتفسيرَ كلِّ حرفٍ وترجمتُهُ جاز)) اهـ.

777/1

<sup>(</sup>١) القنية": كتاب الصلاة .. باب في الأقوال المفسدة ق١٦/أ.

<sup>(</sup>٢) "البزازية": كتاب الطلاق ـ فصل في ألفاظ الطلاق٤/١٧٥ بتصرف. (هامش "القتاوى الهندية").

<sup>(</sup>٣) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الصلاة ق ٣١/ب.

<sup>(</sup>٤) أي: صاحب "البزازية": كتاب الصلاة ـ الفصل السابع عشر في التلاوة ٢٧/٤ (هامش"الفتاوي الهندية").

<sup>(</sup>٥) "الإمداد": كتاب الصلاة ـ باب سحود التلاوة ق٢٦٦/ب.

 <sup>(</sup>٦) "الخانية": كتاب الصلاة ـ فصل في قراءة القرآن خطأ وفي الأحكام المتعلّقة بالقراءة ١٥٦/١ بتصرف. (هامش "الفتاوي الهندية").

<sup>(</sup>٧) "الفتح": كتاب الصلاة - باب صفة الصلاة ٢٤٨/١.

<sup>(</sup>٨) "كافي النسفى": كتاب الصلاة ـ باب صفة الصلاة ١/ق٢٦/أ بتصرف يسير.

ويكرهُ كتبُ تفسيرهِ تحته بها.

(ولو شرَعَ بِـ) مَشُوبٍ بحاجته كتعوُّذٍ وبسملةٍ......

[٤٦٦٠] (قولُهُ: ويكرهُ إلخ) مخالِف ّلِما نقلناه (١) عن "الفتح" آنفاً، لكنْ رأيت بخطّ "الشارح" في هامش "الخزائن" (٢) عن حظر "المحتبى": ((ويكرهُ كُتُبُ التفسيرِ بالفارسيَّةِ في المصحف كما يعتادُهُ البعضُ، ورخَّصَ فيه "الهندوانيُّ"))، والظاهرُ أنَّ الفارسيَّة غيرُ قيدٍ.

[٤١٦١] (قولُهُ: بمشُوبٍ) أي: مخلوطٍ.

وي هذا الأمرِ))، وظاهرُ كلام "الزيلعيِّ"(") ترجيحُهُ، وفي "الحلبة"(أنّه الأشبهُ))، ونقَسلَ في هذا الأمرِ))، وظاهرُ كلام "الزيلعيِّ"(") ترجيحُهُ، وفي "الحلبة"(أنّه الأشبهُ))، ونقَسلَ في "النهر"(") تصحيحَهُ عن "السِّراج"(") و"فتاوى المرغينانيِّ"(")، ونقَسلَ في "البحر"(") عن "المحتبى" و"المبتغى" الحوازَ، ورجَّحَهُ: ((بأنَّها ذِكرٌ خالصٌ بدليلِ جوازها على الذبيحة المشروطِ فيها الذُكرُ الحالصُ)) اهد.

(قُولُهُ: بدليلِ جوازها على الذَّبيحة المشروطِ فيها الذَّكرُ إلخ) قد يقال: جوازُها على الذبيحةِ لعــدم طلب البركة في هذا الفعل؛ لأنَّه غيرُ مقصودٍ حتَّى تُطلَبَ له بخلاف غيرِهِ من الأفعــال المقصــودة، تـأمَّل. أي: أنَّ التبرُّكَ ليس معناها وضعاً بل استعمالاً، فاستُعمِلَتْ فيه في الشُّروع دون الذَّبيحة.

<sup>(</sup>١) في المقولة السابقة.

<sup>(</sup>٢) "الخزائن": كتاب الصلاة ـ باب صفة الصلاة ـ فصل في بيان صفة الشروع في الصلاة ق٨٨/أ.

<sup>(</sup>٣) "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة \_ فصل إذا أراد الدخول في الصلاة ١١٠/١.

<sup>(</sup>٤) "الحلبة": فرائض الصلاة ـ تكبيرة الافتتاح ٢/ق٤٧أ.

<sup>(</sup>٥) "النهر": كتاب الصلاة \_ فصل إذا أراد الدخول في الصلاة ق ٢٠٠٥.

<sup>(</sup>٦) "السّراج الوهّاج": كتاب الصلاة - باب صفة الصلاة ١/ق٠٥١/ب.

<sup>(</sup>٧) هي "فتاوي ظهير الدين المرغينانيّ"، كما في "تفصيل عقد الفرائد" ق٢٧/أ.

<sup>(</sup>٨) "البحر": كتاب الصلاة - فصل إذا أراد الدخول في الصلاة ١/٣٢٥.

وحوقلةٍ و (اللهمَّ اغفرُ لي، أو ذكرَها عند الذبح لم يَجُزُ بخلاف اللهمَّ) فقط، فإنَّه يجوزُ فيهما في الأصحِّ.

وجنزم به في "المنظومة [١/ق ٣٨٠ب] الوهبانيَّة "(١)، وعنزاه إلى "الإمام"، ونقله في "شرحها"(٢) عن الإمام "الحلوانيِّ"، و"ظهير الدين" المرغينانيِّ، والقاضي "عبد الجبار"(٣)، و"شهاب الإماميِّ"(٤)، و جعَلَ الأوَّلَ قولَ الصاحبين توفيقاً بين الروايات، فافهم.

ِ (٤١٦٣) (قُولُهُ: وحَوْقلةٍ) أي: لأنَّها دعاءٌ في المعنى، فكأنَّه قال: اللهمَّ حوِّلْني عن معصيتك، وقوِّني على طاعتك؛ لأنَّه لاحولَ ولا قَوَّةَ إلاَّ بك يا ألله.

(٤١٦٤) (قولُهُ: أو ذكرَها) أي: ذكرَ: اللهمَّ اغفرْ لي.

[٤٦٦٥] (قولُهُ: في الأصحِّ) كذا في "الحلبة"(°) عن "المحيط" و"الذخيرة" وغيرهما خلافاً لما صحَّحَهُ في "الجوهرة"(١)، وهذا بناءً على مذهب "سيبويهِ"(٧) من أنَّ أصله: يا ألله، فحُذِفت يا، وعُوِّضَ عنها الميمُ، وعن الكوفيين: أصلُهُ يا ألله أُمَّنا بخيرٍ، فحُذِفت الجملةُ إلاَّ الميمَ، فيكونُ دعاءً لا ثناءً.

<sup>(</sup>١) "الوهبانية": فصل من كتاب الصلاة صد ٨ ــ (هامش "المنظومة المحبية"). ولعله عزاه إلى الإمام في "شرحه" على "منظ منه".

<sup>(</sup>٢) أي: "شرح ابن وهبان"، وانظر "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الصلاة ق٢٧/أ ـ ب، ناقلاً عنه.

<sup>(</sup>٣) لم نعثر له على ترجمة سوى ما ذكره صاحب "الجواهر المضية" ١٣٢/٢ إذ قال: (( عبد الجبار: أحد من عزا إليه صاحب "الفنية". لا أدري أهو أحد المذكورين قبله أم غيرهم؟ )).

<sup>(</sup>٤) في "الجواهر المضية" ٤٠٢/٤ ـ ٣٠٠٤: ((شهاب الأئمة: ذكره في "القنية"، وذكر أيضاً الشّهاب الإماميّ، فبلا أدري أهو هذا أم غيره؟)) اهم. وذكره الكُفّويّ في "كتائب أعملام الأعيار"، في الكتيبة التاسعة في المتفرقات \_ فصل الشيوخ العظام والأئمة الفيخام من الأصحاب الحنفيّة المعاصرين الذيس كانوا في عصر زين الأئمة خمير الوبريّ، فقال: ((شهاب الأئمة الإماميّ)).

<sup>(</sup>٥) "الحلبة": فرائض الصلاة ـ تكبير الافتتاح ٢/ق٤٦/ب.

<sup>(</sup>٦) "الجوهرة النيرة": كتاب الصلاة ـ باب صغة الصلاة ٢٠/١.

<sup>(</sup>٧) "الكتاب": ٢٠/١، لأبي يشر عمروَ بن عثمان بن قُنْبَر الحارثيّ البصريّ(ت١٨٠هـ) لِمام النّحاة. ("وفيات الأعيـان" ٣/٦٣٤، "بغية الوعاة" ٢٢٩/٢).

كيا أللَّهُ (ووضَعَ) الرحلُ (يمينَهُ على يسارِهِ تحت سرَّته آخِذاً رُسُغَها بخنصرِهِ وإبهامه)....

ورُدَّ بقوله تعالى:﴿ ٱللَّهُ مَ إِن كَاكَ هَٰذَا هُوَ ٱلْحَقَ ﴾ [الأنفال-٣٦] الآيةَ، وتمامُهُ في "ح" (١٠). ورُدَّ بقوله تعالى:﴿ ٱللَّهُ فِإِنَّ به يصحُّ الشُّروعُ أَتُفاقًا، "خزائن" (٢٠).

[٤١٦٧] (قولُهُ: آخذاً رُسُغَها) أي: مَفصِلَها، وهو بضم فسكون أو بضمَّتين كما في القاموس (٢٠).

[١٦٢٨] (قولُهُ: بخنصره وإبهامه) أي: يُحلِّقُ الخنصرَ والإبهامَ على الرسغ، ويسطُ الأصابعَ الثلاث كما في "شرح المنية"(أ)، ونحوه في "البحر"(أ)، و"النهر (أ)"، و"المعراج"، و"الكفاية"(أ)، و"الفتح"(أ)، و"السِّراج"(أ) وغيرها، وقال في "البدائع"(أ): ((ويحلَّقُ إبهامَه وخنصرَه وبنصرَه، ويضعُ الوسطى والمسبِّحة على معصمه))، وتبعَهُ في "الحلبة"(أ)، ومثلُهُ في "شرح الشيخ إسماعيل "(1) عن "المحتى".

<sup>(</sup>١) انظر "ح": كتاب الصلاة ـ فصل إذا أراد الشروع في الصلاة ق٦٢/أ.

<sup>(</sup>٢) "الخزائن": كتاب الصلاة . فصل في بيان صفة الشروع في الصلاة ق٨٨/أ.

<sup>(</sup>٣) "القاموس": مادة((رسغ)).

<sup>(</sup>٤) "شرح المنية الكبير": فصل في صفة الصلاة صـ٣٠٠ ـ.

<sup>(</sup>٥) "البحر": كتاب الصلاة - فصل إذا أراد الدخول في الصلاة ١/٣٢٥.

<sup>(</sup>٦) "النهر": كتاب الصلاة ـ فصل إذا أراد الدخول في الصلاة ق٥٤/أ.

<sup>(</sup>٧) "الكفاية": كتاب الصلاة \_ باب صفة الصلاة ١/٥٠/١ (هامش "فتح القدير").

<sup>(</sup>٨) "الفتح": كتاب الصلاة - باب صفة الصلاة ١ ٢٤٩/١.

<sup>(</sup>٩) "السراج الوهاج": كتاب الصلاة ـ باب صفة الصلاة ١/٥٢٥/أ.

<sup>(</sup>١٠) "البدائع": كتاب الصلاة \_ فصل في سنن الصلاة ٢٠١/١.

<sup>(</sup>١١) "الحلبة": صفة الصلاة ٢/ق٢٨/ب.

<sup>(</sup>١٢) "الإحكام": كتاب الصلاة \_ باب صفة الصلاة ١/ق٧٨١أ.

هو المحتارُ، وتضعُ المرأة والخنثي....

[٤٦٦٩] (قولُهُ: هو المعتارُ) تنذا في "الفتح"(١) و"التبيين"(٢)، وهذا استحسنة كثيرٌ من المشايخ ليكون جامعاً بين الأحذِ والوضع المرويَّين في الأحاديث، وعملاً بالمذهب احتياطاً كما في "المحتبى" وغيره، قال سيِّدي "عبدُ الغني في "شرح هذيَّة ابن العماد"(٢): ((وفي هذا نظرٌ؛ لأنَّ القائل بالوضع يريدُ وضع الجميع، والقائل بالأخذ يريدُ أُخذَ الجميع، فأخذُ البعض ووضعُ البعض ليس أخذاً ولا وضعاً، بل المحتارُ عندي واحدٌ منهما موافقةً للسنة) اهد.

قلتُ: وهذا البحثُ منقولٌ، ففي "المعراج" بعد نقلِه ما مـرَّ<sup>(٤)</sup> عـن "المجتبى" و"المبسـوط"<sup>(°)</sup> و"الظهيريَّة"<sup>(۱)</sup>: ((وقيل: هذا خارجٌ عن المذاهبِ والأحاديثِ، فلا يكون العملُ به احتياطاً)) اهـ.

نَمَّ رأيتُ "الشرنبلاليَّ" ذكرَ في "الإمداد الله هذا الاعتراضَ، [1/ق701/أ] ثمَّ قال: ((قلتُ: فعلى هذا ينبغي أنْ يفعلَ بصفةِ أحدِ الحديثين في وقتٍ، وبصفةِ الآخرِ في غيره ليكون حامعاً بين المرويَّين حقيقةً)) اهـ.

أقولُ: يَرِدُ عليه أنَّه في كلِّ وقتٍ عَمِلَ بأحدهما يكون تاركاً فيه العملَ بالآخر، والواردُ في الأحاديث ذُكِرَ في بعضها الوضعُ وفي بعضها الأحذُ بلا بيان الكيفيَّة، والذي استحسنه المشايخُ فيه العملُ بهما جميعاً، إذ لا شكَّ أنَّ في الأحذ وضَعاً وزيادةً، والقاعدةُ الأصوليَّة أنَّه متى أمكنَ الجمعُ بين المتعارضين ظاهراً لا يُعدَلُ عن أحدهما، فتأمَّل.

<sup>(</sup>١) "الفتح": كتاب الصلاة \_ باب صفة الصلاة ١٠٠/١.

<sup>(</sup>٢) "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة \_ فصل إذا أراد الدخول في الصلاة ١١١/١.

<sup>(</sup>٣) "نهاية المراد": سنن الصلاة صـ١٥٠..

<sup>(</sup>٤) في هذه المقولة.

<sup>(</sup>٥) "المبسوط": كتاب الصلاة \_ باب كيفية الدحول في الصلاة ٢٤/١.

 <sup>(</sup>٦) "الظهيرية": كتاب الصلاة ـ الباب الثالث ـ الفصل الشالث فيما يكره في الصلاة وما يستحبُّ فيها من الآداب والسنن ق ٢٦/ب.

<sup>(</sup>٧) "الإمداد": كتاب الصلاة \_ فصل في سننها ق١٣٥/ب.

الكفَّ على الكفِّ تحت ثديها (كما فرَغَ من التكبير) بلا إرسال في الأصحِّ ( وهو سنَّةُ والكفُّ على الكفِّ ( (المرادُ من القيام قيام) ظاهرُهُ أنَّ القاعد لا يضعُ، ولم أره، ثـم رأيتُ في "مجمع الأُنهر": ((المرادُ من القيام

[٤١٧٠] (قولُهُ: الكفُّ على الكفِّ) عزاه في هامش "الخزائن"(١) إلى "الغزنويَّة".

[٤١٧١] (قولُهُ: تحت ثديها) كذا في بعض نسخ "المنية"(٢)، وفي بعضها: ((على ثديها))، قال في "الحلبة"(٢): ((وكان الأولى أنْ يقول: على صدرها \_ كما قاله الحمُّ الغفيرُ \_ لا على ثديها وإنْ كان الوضعُ على الصدر قد يستلزِمُ ذلك، بأنْ يقعَ بعضُ ساعدِ كلِّ يدٍ على الثدي، لكنَّ هذا ليس هو المقصودَ بالإفادة)).

[٤١٧٢] (قولُهُ: كما فرَغَ) هذه كافُ المبادرة تتَّصلُ بـ ((ما)) نحو: سلَّمْ كما تدخلُ، نقَلَها في " مغنى اللبيب" (٤).

(٤١٧٤] (قِولُهُ: في "بحمع الأنهر") (١٦ ومثلُهُ في "شرح النقاية" لــ "منـــلا علـي القـــاري "(٧) كـمــا نقلَهُ في "حاشية المدنيِّ " (^) في باب الوتر والنوافل.

<sup>(</sup>١) "الخزائن": كتاب الصلاة \_ فصل في صفة الشروع في الصلاة ق٨٨/أ.

<sup>(</sup>٢) انظر "شرح المنية الكبير": فصل في صفة الصلاة صـ ٢٠١.

<sup>(</sup>٣) "الحلبة": صفة الصلاة ٢/ق٨٨/أ بتصرف يسير.

<sup>(</sup>٤) "مغنى اللبيب": الباب الأول ـ الكاف المفردة صـ٧٣٧ ـ.

<sup>(</sup>٥) "الحلبة": صفة الصلاة ٢/ق ٨٨/أ.

<sup>(</sup>١) "مجمع الأنهر": كتاب الصلاة - باب صفية الصلاة ١٩٤/١.

<sup>(</sup>V) "شرح الثقاية": كتاب الصلاة ـ سنن الصلاة وآدابها ١٦٢/١.

 <sup>(</sup>٨) المسماة "نخبة الأفكار على الدر المحتار"، لمحمد بن عبد القادر بن أحمد بن محمد زاده الأنصاري المدني (كان حيّاً
 دستة ١٩٤٤هـ). وتقدم التعريف بها ٤٤٢/٢.

### ما هو الأعمُّ؛ لأنَّ القاعد يفعلُ كذلك )) (له قرارٌ......

[٤١٧٥] (قُولُهُ: ما هو الأعمُّ) أي: من القيام الحقيقيِّ والحكميِّ، فإنَّ القعود في النافلة وفي الفريضة وما أُلْحِقَ بها لعذر كالقيام، "ط"(١).

والظاهرُ: أنَّ الاضطحاع كذلك؛ لأنَّه حلَفٌ عن القيام، "رحمتي".

[١٧٦] (قولُهُ: له قرارٌ إلخ) اعلم أنّه جعَلَ في "البدائع" (١ الأصلَ على قولهما الذي هو ظاهرُ المنه: (رأنَّ الوضع سنَّةُ قِيامٍ له قرارٌ) كما مرّ (١)، وبعضُهم جعَلَ الأصل على قولهما: إنّه سننَّةُ قيامٍ فيه ذكرٌ مسنونٌ، وإليه ذهب "الحَلُوانيُّ". و"السرخسيُّ وغيرهما، وفي "الهداية" (١ أنّه الصحيح))، ومشى عليه في "المجمع" وغيره، وقد جَمَعَ في "البحر" (١ عن الأصلين، فجعَلَهما أصلاً واحداً، وتبعه تلميذه "المصنف"، مع أنَّ صاحب "الحلبة (١ تَقَلَ عن "شيخ الإسلام": ((أنَّه ذكرَ في موضع أنَّه على قولهما يرسِلُ في قومة الركوع، [١/ق ١٨٨/ب] وفي موضع آخر أنّه يضعُ، شم وفق بأنَّ منشأ ذلك اختلاف الأصلين؛ لأنَّ في هذه القومةِ ذكراً مسنوناً، وهو التسميعُ أو التحميد كما مشى عليه في "الملتقط")) اهد فهذا ـ كما ترى ـ يقتضى تغايرُهما.

(قولُهُ: والظاهرُ أنَّ الاضطحاع كذلك؛ لأنَّه خلفٌ إلخ) الظاهرُ أنَّ الاضطحاع لا وضعَ فيـه؛ لأنَّـه ليس بقيامٍ لا حقيقةً ولا حكمًا، وإنما هو خلفٌ عنه، والمذكورُ أنَّه سنَّةُ القيام، فــلا يدخـلُ نحَتـهُ بخـلاف القعود، فإنَّه قيامٌ حكمًا، ولذا صَحَّ اقتداءُ قائم بقاعدٍ، تأمَّل.

TYV

<sup>(</sup>١) "ط": كتاب الصلاة ـ فصل في الشروع في الصلاة ٢١٧/١.

<sup>(</sup>٢) "البدائع": كتاب الصلاة \_ فصل في سنن الصلاة ٢٠١/١.

<sup>(</sup>٣) المقولة [٤١٧٣] قوله: ((بلا إرسال)).

<sup>(</sup>٤) "الهداية": كتاب الصلاة ـ باب صفة الصلاة ١٨/١.

<sup>(</sup>٥) "البحر": كتاب الصلاة \_ فصل إذا أراد الدحول في الصلاة ٢٢٦/١.

<sup>(</sup>٦) "الحلبة": صفة الصلاة ٢/ق ٨٧/ب.

فيه ذكرٌ مسنونٌ، فيضعُ حالةَ الثناء وفي القنوتِ وتكبيراتِ الجنازة، لا) يُسَنُّ (في قيامٍ بين ركوعٍ وسحودٍ) لعدم القرار (و) لا بين (تكبيراتِ العيد) لعدم الذُّكر....

ويؤيّدُه كلامُ "السِّراج" الآتي (١) كما سنذكرُه (٢)، ولهذا أيضاً لَمَّا قال في "الهداية" (الويرسِلُ في القومة)) اعترضَهُ في "الفتح" ((بأنه إنما يَتمُّ إذا قيل بأنَّ التحميد والتسميع ليس سنَّة فيها، بل في الانتقال إليها خلاف ظاهرِ النصوص إلخ))، نعم قيَّدَ "منلا مسكين" الذُكرَ بالطويل، وبه يندفعُ الاعتراضُ عن "الهداية"، لكنْ إذا كان الذكرُ طويلاً يلزمُ منه كونُ القيام له قرارٌ، فيرجعُ إلى ما قاله في "البحر"، فليتأمَّل.

[٤١٧٧] (قولُهُ: فيه ذِكرٌ مسنونٌ) أي: مشروعٌ فرضاً كان أو واجباً أو سنةً، "إسماعيل" (٥) عن "البر جَنديِّ (١)".

[٤١٧٨] (قولُهُ: لعدمِ القرارِ) ليس على إطلاقه لقولهم: إنَّ مصلّيَ النافلة ـ ولو سنَّة ـ يسنُّ له أنْ يأتيَ بعد التحميد بالأدعية الواردة نحو: مِلْءَ السموات والأرض إلخ، واللهمَّ اغفر لي وارحمني بين السجدتين، "نهر"(٧).

ومقتضاه: أنَّه يعتمدُ بيديه في النافلة، ولم أرَ مَن صرَّحَ به، تأمَّل. لكنَّه مقتضى إطلاق الأصلين المارَّين (^^)، ومقتضاه أنَّه يعتمدُ أيضاً في صلاة التسابيح، ثمَّ رأيته ذكرَهُ "ط"(1)

<sup>(</sup>۱) صـ ۲۸٦ "در".

<sup>(</sup>٢) المقولة [١٧٩] قوله: ((ما لم يطل القيام فيضع)).

<sup>(</sup>٣) "الهداية": كتاب الصلاة \_ باب صفة الصلاة ١٨/١.

<sup>(</sup>٤) "الفتح": كتاب الصلاة ـ باب صفة الصلاة ١٠٥٠/١.

<sup>(</sup>٥) "الإحكام": كتاب الصلاة ـ باب صفة الصلاة ١/ق ٢٨٧/ب.

 <sup>(</sup>٦) في "د" زيادة: ((الذي يظهر من "معراج الدراية" وكذا في كلام "السّراج" الآتي أن قوله: فيه ذكر مسنون غير قيد،
 بل المناط هو طول القيام، فافهم)).

<sup>(</sup>٧) "النهر": كتاب الصلاة ـ باب صفة الصلاة ـ فصل إذا أراد الدخول في الصلاة ق٥٥ /ب.

<sup>(</sup>٨) المقولة [٢٧٦] قوله: ((له قرار إلخ)).

<sup>(</sup>٩) "ط": كتاب الصلاة ـ فصل في الشروع في الصلاة ٢١٨/١.

قسم العبادات حاشية ابن عابدين

# ما لم يَطُلِ القيامُ فيضعُ، "سراج"(١) (وقراً) كما كبَّرَ....

و"الرَّحمتيُّ" و"السايحانيُّ" بحثاً.

[٤١٧٩] (قولُهُ: ما لم يُطِل القيامَ فيضعُ) (٢) أي: فإنْ أطالَهُ لكثرةِ القوم فإنَّه يضعُ، وهذا مبنيٌّ

(قولُهُ: و"الرحمتي") وقال "الرحمتي" أيضاً: (( لا نسلّمُ أنّه \_ أي: القيام \_ بعد الركوع ليس له قرارً؛ لأنَّ المفروض في القيام الذي هو محلُّ القراءة قدرُ قوله تعالى: ﴿ مُ تَظَرَ ﴾ [ المدشر - ٢١]، مع أنّه يُسنُ أن يأتي بالتسميع في حال رفعه، فإذا استوى قائماً يقول: اللهم ّ ربّنا ولك الحمد، وهو أطولُ مِن ﴿ مُ مَ تَظَرَ ﴾ إلا أن يقال: لم يَردُ عن الشارع الوضعُ فيه، فيه صحيح حينئذ، لكن ينخرمُ قولهم: سنةُ قيام إلسخ؛ إذ هذا قيامٌ له قول وفيه ذكرٌ مسنونٌ، فقولُ = مَن قال: إنَّ التحميد والتسميع ليس بسنةٍ فيها بل في نفس الانتقال لما في القنية": لو ترك التسميع حتى استوى قائماً لا يأتي به كما لو لم يكبر حالة الانحطاط حتى ركع أو سحد تركهُ، قال: ويجبُ أن يُحفظُ هذا ويُراعَى كلُّ شيء في محله اهد = مخالفٌ لظاهر النصوص، والواقعُ أنّه قلما يقعُ التسميع جمعاً بينهما، خصوصاً ما قدَّمنا من قوله: لك الحمدُ مِلْءَ السموات إلخ؟! وذكر في "شرح منية المصلّي": أنَّ "شيخ الإسلام" ذكرَ أنّه يرسلُ في القومة على قولهما كما هو قولُ "عمّد"، وذكر في "شرح منية المصلّي": أنَّ "شيخ الإسلام" ذكرَ أنّه يرسلُ في القومة على قولهما كما هو قولُ "عمّد"، وذكر في "شرح منية الحد. وهذا مساعدٌ لها قلنا، وقولُ صاحب "النهر": اللهمَّ اغفر لي وارحمني بين السحدتين كأنَّه يريدُ إيرادَ القعدة، والظاهرُ أنّه غيرُ واردٍ؛ لأنّها ليست بقيامٍ حقيقةً ولا حكماً بخلاف مَن صلّى قاعداً، فإنَّ قعوده لمّا الفعدة، والظاهرُ أنّه غيرُ واردٍ؛ لأنها ليست بقيامٍ حقيقةً ولا حكماً بخلاف مَن صلّى قاعداً، فإنَّ قعوده لمّا

<sup>(</sup>١) في "ب" و"ط":(("سراجية"))، وهو تحريف، وما أثبتناه من "د" و "و" هو الصواب. والعبارة بنصِّها في" السراج الوهاج" كذلك الوهاج": كتاب الصلاة - باب صفة الصلاة ١/ق ٥٦ /ب، وقد نقلها ابن عابدين عن "السراج الوهاج" كذلك في "حاشيته" على "البحر" ٢٢٦/١، والشارح في "الحزائن" في ٨٨/أ، وبذلك تتضح إحالة ابن عابدين بقوله: ((ويؤيده كلام "السراج" الآتي)) في الصحيفة السابقة.

<sup>(</sup>٢) في "د" زيادة: ((مقتضى هذا أنَّه مشروع في كلِّ قيام طويل وإن لم يكن فيه ذكرٌ مسنونٌ، وهو مناف لقولـه: لـه قرار فيه ذكر مسنون، وإنَّما يظهر هذا لو قالوا: أو فيه ذكرٌ مسنونٌ بالعطف بأو، حتى لا يكون قيداً للقيام الطويل، وعليـه فيدخل القيام الذي فيه ذكر وإن لم يكن له قرار، أي: طويل، كالرفع من الركوع وهو مؤيِّدٌ لما تحته كما بحثه)).

## (سبحانَكَ اللهمَّ) تاركاً: وحلَّ ثناؤك إلاَّ في الجنازة....

على أنَّ الأصل أنَّه سنَّةُ قيامٍ له قرارٌ، لا على أنَّه سنَّةُ قيامٍ فيه ذكرٌ مسنونٌ، وهـذا أيضاً يـدلُّ على أنَّهما أصلان لا أصلٌ واحدٌ كما ذكرنا(١١).

[٤١٨٠] (قولُهُ: سبحانك اللهمّ) شرَحَ ألفاظه في "البحر"(٢) و"الإمداد"(٢) وغيرهما.

[٤١٨٢] (قولُهُ: إلاَّ في الجنازة) [١/ق٣٨٢أ] ذكرَهُ في "شرح المنية الصغير"<sup>(١١)</sup>، ولم يعزه إلى أحد، ولم أره لغيره سوى ماقدَّمناه<sup>(١٢)</sup> عن "الهداية" و"مختارات النوازل".

(قولُهُ: وهذا يدلُّ على أنَّهما أصلان إلىخ) كذلك يدلُّ على أنَّهما أصلان ما نقلَهُ عن "شيخ الإسلام" سابقاً، ولا يستقيمُ ما قيَّد به "مسكين".

<sup>(</sup>١) المقولة [٤١٧٦] قوله: ((له قرار إلخ)).

<sup>(</sup>٢) "البحر": كتاب الصلاة - فصل إذا أراد الدخول في الصلاة ١/٣٢٧.

<sup>(</sup>٣) "الإمداد": كتاب الصلاة \_ فصل في كيفية تركيب أفعال الصلاة ق ١٥١/أ.

<sup>(</sup>٤) "البدائع": كتاب الصلاة \_ فصل في سنن الصلاة ٢٠٢/١.

<sup>(</sup>٥) "الكاني": كتاب الصلاة ـ باب صفة الصلاة ١/ق ٢٦/أ.

<sup>(</sup>٦) "البحر": كتاب الصلاة - فصل إذا أراد الدخول في الصلاة ١٨٢١.

<sup>(</sup>٧) "الحلية": صفة الصلاة ٢/ق٩٨/ب.

<sup>(</sup>٨) "الهداية": كتاب الصلاة \_ باب صفة الصلاة ١/٨٤.

<sup>(</sup>٩) "مختارات النوازل": كتاب الصلاة ـ فصل في تكبيرة الافتتاح ق ١٨٪.

<sup>(</sup>١٠) في "الأصل" زيادة: ((فالأولى تركه)) بعد كلمة ((التهجد)) ولم نجد هذه الزيادة في "مختارات النوازل"، فليتأمل.

<sup>(</sup>١١) "شرح المنية الصغير": فصل في صفة الصلاة صـ١٦٣.

<sup>(</sup>١٢) في المقولة السابقة.

(مُقتصِراً عليه) فلا يضمُّ: وجَّهْتُ وجهي إلاَّ في النافلة، ولا تفسُدُ بقوله: وأنــا أوَّلُ المسلمين في الأصحِّ (إلاَّ إذا) شرَعَ الإمامُ في القراءة سواءٌ (كان مسبوقاً) أو مدركاً (و) سواءٌ كان (إمامُهُ يجهرُ بالقراءة) أوْ لا (ف) إنَّه (لا يأتي به).......

[٤١٨٣] (قولُهُ: مُقتصِراً) اسمُ فاعلٍ حالٌ من فاعل ((قرأ))، أو اسمُ مفعولٍ حالٌ من مفعوله، وهو ((سبحانك إلخ))، "ح"(١).

[٤١٨٤] (قُولُهُ: إِلاَّ فِي النَّافِلةِ) لحملِ ما ورَدَ فِي الأخبار عليها، فيقرؤه فيها إجماعاً، واختيارُ المتأخّرين أنَّه يقولُهُ قبل الافتتاح ـ يعني: قبل النيَّة ـ ولا يقوله بعد النيَّة بالإجماع)) اهـ.

لكنْ في "الحلبة"(٢): ((الحقُّ أنَّ قراءته قبل النيَّةِ أو بعدها قبل التكبير لم تثبتْ عن النبي ﷺ ولا عن أصحابه)) اهـ.

وفي "الحزائن"<sup>(٤)</sup>: ((وما ورَدَ محمولٌ على النافلة بعد الثناء في الأصحِّ)) اهـ. وقال في هامشه: ((صحَّحَهُ "الزاهديُّ" وغيره)).

[٤١٨٥] (قولُهُ: في الأصحِّ) وقيل: تفسُدُ لأنَّه كذبٌ، و ردَّهُ في "البحر"(°) تبعاً لـ "الحلبة"(١) بما تُبَتَ في "صحيح مسلمٍ" من الروايتين(٧) بكلٍّ منهما، وبأنَّه إنما يكون كذباً إذا كان مُخبِراً

(قُولُهُ: من الرَّوايتين بكلِّ منهما) أي: من روايةِ:((وأنا من المسلمين))، وروايةِ:((وأنا أوَّلُ المسلمين)).

<sup>(</sup>١) "ح": كتاب الصلاة ـ فصل إذا أراد الشروع في الصلاة ق ٦٢/ب.

<sup>(</sup>٢) انظر "شرح المنية الكبير": فصل في صفة الصلاة صـ٢٠٢ـ بتصرف يسير.

<sup>(</sup>٢)"الحلبة": صفة الصلاة ٢/ق ٩١/أ.

<sup>(</sup>٤) "الخزائن": كتاب الصلاة ـ فصل في بيان صفة الشروع في الصلاة ق ٨٨/ب.

<sup>(</sup>٥) "البحر": كتاب الصلاة ـ فصل إذا أراد الدخول في الصلاة ٢٢٨/١.

<sup>(</sup>٦) "الحلبة": صفة الصلاة ٢/ق ٩٠/ب.

<sup>(</sup>٧) أخرجه أحمد في "مسنده" ١/٤ ٩ ـ ٩٥ و ٢٠١، ومسلم (٧٧١) (٢٠٢) كـتاب صلاة المسافرين ـ باب الدعاء =

لِما في "النهر" عن "الصغرى":(( أدرَكَ الإمامَ في القيام يُتنبي ما لـم يبـدأ بـالقراءة، وقيل: في المخافتة يُثني، ولو أدرَكَهُ راكعاً.....

عن نفسه لا تالياً، فلو مُخبراً فالفسادُ عند الكلِّ اهـ.

[٤١٨٦] (قولُهُ: لِما في "النهر"(١) إلخ) تعليلٌ لتحويل "الشّارح" عبارةَ "المصنِّف"؛ لأنَّ قضية المعتن الإتيانُ بالثناء في المخافتة وإنْ بدأ الإمامُ بالقراءة، وهو ضعيفٌ لتعبير "الصغرى" عنه بـ ((قيل))، ووجهُه: أنَّه إذا امتنَعَ عن القراءة فبالأولى أنْ يمتنع عن الثناء.

وأقولُ: ماذكَرَهُ "المصنّف" جزَمَ به في "الدرر"(٢)، وقال في "المنتح"(٢): ((وصحَّحَـهُ في "الذخيرة"، وفي "المضمرات": وعليه الفتوى)) اهـ.

(قولُهُ: لا تالياً) استشكلَهُ "الرحمتيُّ":(( بأنّا لو جعلناه تالياً لَزِمَ قراءةُ شيءٍ من القرآن قبـل الفاتحـة، وتقدَّمَ وجوبُ عدمه )).

قلت: وعلى ذلك ينتفي الفسادُ ويترتّبُ سجودُ السَّهو لو قرأه سهواً، والكراهةُ التحريميَّة لو عمداً اهـ "سندي". وقد يقال: إنَّ القصد أنَّه تلا هذه الجملةَ تبرُّكاً بالوارد، أي: أتى بها على قصدِ أنَّها الواردُ، لا أنَّه أتى بها على قصد أنَّها من القرآن، تأمَّل.

قي صلاة الليل وقيامه، وأبو داود(٧٦٠) كتاب الصلاة \_ باب ما يستفتح به الصلاة من الدعاء، والنسائي ١٣١/١ كتاب الافتتاح \_ باب نوع آخر من الذكر والدعاء بين التكبير والقراءة، عن علي الفظار (( وأنا أوّل المسلمين)). وأما رواية: (( وأنا من المسلمين )) فقد أخرجها مسلم(٧٧١) (٢٠١) كتاب صلاة المسافرين \_ باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه، والترمذي (٣٤٢١) و(٣٤٢٣) و(٣٤٢٣) كتاب الدعوات \_ باب رقم(٣٢)، وقال: هذا حديث حسن صحيح، والنسائي ٢٩٢١-١٣٠ كتاب الافتتاح \_ باب نوع آخر من الذكر والدعاء بين التكبير والقراءة، وابن ماجه بنحوه مختصراً (١٩٤٨) كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها \_ باب رفع اليدين إذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع، كلهم من حديث سيّدنا علي كرّم الله وجهه وهيه، وفي الباب: عن ابن عمر، وابن عباس، وابن أبن يً وُفَى، وأبي معيد الحدري في.

<sup>(</sup>١) "النهر": كتاب الصلاة ـ باب صفة الصلاة ـ فصل إذا أراد الدخول في الصلاة ق٥٥/ب.

<sup>(</sup>٢) "الدرر": كتاب الصلاة .. باب صفة الصلاة ١٨/١.

<sup>(</sup>٣) "المنح": كتاب الصلاة - باب صفة الصلاة ١/ق٧٧/أ بتصرف.

# أو ساجداً إنْ أكبرُ رأيه أنَّه يُدرِكُه أتى به )).....

ومشى عليه في "منية المصلّي"(١)، و"الشارحُ" في "الخزائن"(٢) و"شرح الملتقى"(١)، واختباره "قاضي خان"(٤) حيث قال: ((ولو أدركَ الإمامَ بعدما اشتغَلَ بالقراءة قال "ابـنُ الفضل": لا يُثنى، وقال غيره: يُثنى، وينبغي التفصيلُ: إنْ كان الإمامُ يجهرُ لا يُثنى، وإنْ كان يُسيرُ يُثنى)) اهـ. وهمو مختارُ شيخ الإسلام "خواهر زاده".

وعلَّلَهُ في "الذَّحيرة" بما حاصلُه: ((أَنَّ الاستماع في غير حالةِ الجهر ليس بفرض، بل يُسنَّ تعظيماً للقراءة، فكان سنَّة غير مقصودةٍ لذاتها، وعدمُ قراءة المؤتمِّ في غير حالة الجهر لا لوجوب الإنصات، بل لأنَّ قراءة الإمام له قراءة، وأمَّا الثناءُ فهو سنَّة مقصودةٌ لذاتها، وليس ثناءُ الإمام ثناءً للمؤتمِّ، فإذا تركه يلزمُ تركُ سنَّةٍ مقصودةٍ لذاتها للإنصات (٥) الذي هو سنَّة تبعاً بخلاف تركه حالة الجهر)) اهد. فكان المعتمدُ ما مشى عليه "المصنَّف"، فافهم.

[٤١٨٧] (قولُهُ: أو ساجداً) أي: [١/ق٣٨٦/ب] السجدة الأولى كما في "المنية" وأشار بالتقييد بـ ((راكعاً أو ساجداً)) إلى أنه لو أدركه في إحدى القعدتين فالأولى أنْ لا يُثني لتحصيلِ فضيلة زيادة المشاركة في القعود، وكذا لو أدركه في السجدة الثانية، وتمامه في "شرح المنية" (٧).

(قولُهُ: وعلَّلُهُ فِي "الدَّخيرة" بما حاصلُهُ إلخ) خلافُ المشهور، فإنَّ المشهور أنَّ الســكوت في السـرِّية والجهريَّة واجبٌ لا سنَّة.

(قولُهُ: وتمامُهُ في "شرح المنية") قال فيه في الفرق بين السَّحدتين:(( لأنَّـه لَمَّا لـم يبـنَ إلاَّ سـحدةٌ قالأُولى المشاركةُ فيها لقلَّتِها بخلاف إدراكِهِ في الأُولى، فإنَّه يدركُهُ في الثانية بكـمالها، فأدنى المشاركةِ

<sup>(</sup>١) انظر "شرح المنية الكبير": فصل في صفة الصلاة صـ٢٠٤.

<sup>(</sup>٢) "الخزائن": كتاب الصلاة . فصل في بيان صفة الشروع في الصلاة ق٨٨/ب.

<sup>(</sup>٣) "اللر المنتقى": كتاب الصلاة \_ باب صفة الصلاة ١/٤٤ (هامش "مجمع الأنهر").

<sup>(</sup>٤) "الخانية": كتاب الصلاة \_ باب افتتاح الصلاة ١/٨٨ بتصرف ( هامش "الفتاوي الهندية").

<sup>(</sup>٥) من (( بل لأن قراءة الإمام )) إلى (( لذاتها للإنصات )) ساقط من "الأصل".

<sup>(</sup>٦) انظر "شرح المنية الكبير": فصل في صفة الصلاة صـ٥٠٣٠.

<sup>(</sup>٧) انظر "شرح المنية الكبير": فصل في صفة الصلاة صـ٥٠٠..

(و) كما استفتَحَ (تعوَّذَ) بلفظِ أعوذُ على المذهب (سرَّا) قيدٌ للاستفتاح أيضاً، فهـو كالتنازع (لقراءةٍ) فلو تذكَّرَه بعد الفاتحة ترَكَهُ، ولو قبلَ إكمالِها تعوَّذَ، وينبغـي أنْ بستأنفَها،

ولاً عليه في "الهداية"(١)، وتمامُهُ في المعالم المنظرِ أستعيدُ وإنْ مشمى عليه في "الهداية"(١)، وتمامُهُ في "البحر"(٢) و"الزيلعيِّ"(٢).

[٤١٨٩] (قُولُهُ: فهو كالتنازع) لأنَّ ((سراً)) حالٌ من الثناء والتعوُّذ، فكانا متعلِّقين به، فأشبَهَ التنازع الذي هو تعلَّقُ عاملين فأكثرَ باسم، وعدَلَ عن قول "النهر"(أ): ((فهو من التنازع)) لِما في "همع الهوامع"(أ): ((من أنَّه يقعُ في كلِّ معمولٍ إلا المفعولَ له والتمييزَ، وكذا الحالُ خلافاً لـ "ابن معطى"(١))، أفاده "ح"(٧).

في الأولى مع إحراز فضلِ الثّناء أيضاً حينئذٍ أولى، وإنْ أدرَكَ في القعدة الأولى أو الأحيرة قـال بعضهـم: يُكبِّرُ من غيرِ ثناء، وقال بعضهم: يأتي بالثّناء ثمَّ يقعدُ، والأُولى أُولى لتحصيلِ فضيلة زيـادة المشـاركة في القعود)) اهـ، تأمَّل. فإنَّه لم يَتِمَّ الفرقُ بما ذكره.

(قولُهُ: وإنْ مشى عليه في "الهداية") لكنَّ ما في "الهداية" اختبارَهُ "الهندوانيُّ"، وقال "شيخ الإسلام": ((إنَّه المختار))، وفي "المجتبى": ((وبه يُفتَى)) اهـ من "السنديُّ".

(قُولُهُ: لأنَّ سرَّاً حالٌ من النَّناء) أي: حالٌ من فاعلِ النناء والتعوُّذِ المَاخوذين مــن قـرَأَ وتعوَّذَ، ويجـوزُ أن يكون صفةً لمصدرٍ محذوفٍ، بل هو أولى؛ لأنَّ بحيء الحال مصدراً ــ وإن كثُرَ ــ سماعيٌّ كما في "النهر".

<sup>(</sup>١) "الهداية": كتاب الصلاة ـ باب صفة الصلاة ١/٨٤.

<sup>(</sup>٢) أنظر "البحر": كتاب الصلاة ـ فصل إذا أراد الدخول في الصلاة ٢٢٨/١.

<sup>(</sup>٣) انظر "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة \_ فصل إذا أراد الدعول في الصلاة. ١١٢/١.

<sup>(</sup>٤) "النهر": كتاب الصلاة ـ باب صفة الصلاة ـ فصل إذا أراد الدخول في الصلاة ق ٤٥/ب.

<sup>(</sup>٥) "همع الهوامع على جمع الجوامع": التنازع في العمل ١١١/٢، لأبي الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطيّ(ت ٩١١هـ). ("كشف الطنون" ٩٨/١، "النور السافر" صـ٤٥٠).

<sup>(</sup>٦) أبو الحسين يحيى بن عبد المعطي، زين الدين الزَّواويّ المغربيّ(ت٦٢٨هـ). ("وفيات الأعيان" ١٩٧/٦، "الجواهر المضية" ٥٩٢/٣، "بغية الوعاة" ٢٤٤/٧).

<sup>(</sup>٧) "ح": كتاب الصلاة ـ فصل إذا أراد الشروع في الصلاة ق ٢٢/ب.

ذَكَرَهُ "الحلبيُ"، ولا يتعوَّذُ التلميذُ إذا قرأ على أستاذه، "ذحيرة". أي: لا يُسَنُّ، فليحفظ

271/1

[٤١٩٠] (قولُهُ: ذكرَهُ "الحلبيُ") أي: في "شرح المنية"(١) بقوله: ((والتعوُّذُ إنما هـو عنـد افتتـاح الصلاة، فلو نسيية حتى قرأ الفاتحة لا يتعوَّذُ بعد ذلـك، كـذا في "الخلاصة"(٢)، ويُفهَمُ منـه أنَّـه لـو تذكَّرَ قبل إكمالها يتعوَّذُ، وحينئذٍ ينبغي أنْ يستأنفَها)) اهـ.

وهذا الفهمُ في غيرِ محلّه؛ لأنَّ قول "الخلاصة": ((حتى قرأ الفاتحة)) معناه: شرَعَ في قراءتها؛ إذ بالشُّروع فات محلُّ التعوُّذ، وإلاَّ لزِمَ رفضُ الفرض للسنَّة، ولزِمَ أيضاً تركُ الواحب، فإنَّ قراءة الفاتحة أو أكثرِها مرَّة ثانيةً (٢) موجبة للسهو، على أنَّه في "شرح المنية" أيضاً بعد ما مرَّ بنحو ورقة وضفي قال: ((وذكرَ الفقيهُ "أبو جعفر" في "النوادر" (٥): إنْ كبَّرَ وتعوَّذَ ونسييَ الثناء لا يعيدُ، وكذا إنْ كبَّرَ وبدأ بالقراءة ونسييَ الثناء والتعوُّذ والتسمية لفوات محلِّها، ولا سهوَ عليه، ذكره "الزاهديُّ ") اهد. فقولُهُ: ((وبدأ بالقراءة إلخ)) مؤيِّد لِما قلنا، فافهم.

[٤١٩١] (قولُهُ: ولا يتعوَّذُ إلخ) محترزُ قوله: ((لقراءةٍ))، قال في "البحر"(٢): ((وقيَّدَ بقراءة القرآن للإشارة إلى أنَّ التلميذ لا يتعوَّذُ إذا قرأ على أستاذه كما نقلَهُ في "الذخيرة"، وظاهرُه أنَّ الاستعاذة لم تُشرَعُ إلاَّ عند قراءة القرآن أو في الصلاة، وفيه نظرٌ ظاهرٌ)) اهـ.

(قولُهُ: وهذا الفهمُ في غيرِ محلّه؛ لأنَّ قول "الخلاصة" إلنى) وأيضاً إنَّ عبارة "الحلاصة" نصَّتْ على أنَّ التعوُّذ إنما هو عند الافتتاح، فهي صريحةٌ بأنَّه لو شرَعَ في الفاتحة فاتَ محلَّهُ، فلا يأتي به ولو أبقينا قوله:(( حتَّى قرأ الفاتحة )) على ظاهره من أنَّه فرَغَ منها؛ إذ تفريعُ صورِ جزئيَّةٍ على شيءٍ لا يقتضي تخصيصهُ بها، تأمَّل.

<sup>(</sup>١) انظر "شرح المنية الكبير": فصل في صفة الصلاة صـ٣٠٣ ـ

 <sup>(</sup>۲) "خلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة ـ الفصل الثاني ـ في المقدمة وآداب الصلاة وفرائضها وسننها وواجباتها ق ۱۸/ب.
 (۳) (( ثانية )) ليست في "آ" و "م".

<sup>(</sup>٤) "شرح المنية الكبير": فصل في صفة الصلاة صـ٢٠٦.

<sup>(</sup>٥) "النوادر الفقهية": لأبي جعفر أحمد بن محمد الطّحّاويّ(ت٣٢١هم). ("كشف الظنون" ١٩٨٠/٢) "الجواهر المضية "٢٧١/١).

<sup>(</sup>٦) "البحر": كتاب الصلاة \_ فصل إذا أراد الدخول في الصلاة ٢٣٩/١.

(فيأتي به المسبوقُ عند قيامِهِ لقضاء ما فاتّهُ) لقراءته (لا المقتدي(١١)) لعدمِها (ويُؤخِّرُ) الإمامُ التعوُّذَ (عن تكبيراتِ العيد) لقراءته بعدَها.

قال في "النهر"(٢): ((وأقولُ: ليس ما في "الذخيرة" في المشروعيَّة وعدمِها، بل في الاستنان وعدمه)) اهـ، أي: فتُسَنُّ لقراءة القرآن فقط وإنْ كانت تُشـرَعُ في غيرهـا في جميع ما يخشمي فيه الوسوسةَ، وإلى هذا أشار "الشارح" بقوله: ((أي: لا يُسَنُّ))، لكنْ في هذا الجواب نظرٌ، فإنُّها تسنُّ أيضاً قبل دخول الخلاء، ١٦/ق٣٨٣أ] لكنْ بلفظ أعوذ بالله من الخبث والخبائث، تأمَّل.

ثُمَّ إِنَّ عبارة "الذُّحيرة" هكذا: ((إذا قال الرجل: بسم الله الرحمين الرحيم فإنْ أرادَ بـه قراءةً القرآن يتعوَّذُ قبله للآية، وإنْ أرادَ افتتاحَ الكلام كما يقرأ التلميذُ على الأستاذ لا يتعوَّدُ قبله؛ لأنَّه لا يريدُ به قراءةَ القرآن، ألا يُرى لو أنَّ رجلاً أرادَ أنْ يشكر فيقولَ: الحمدُ لله ربِّ العالمين لا يحتاج إلى التعوذ قبله؟ وعلى هذا الجنبُ إنْ أراد بذلك القراءة لم يَجُزْ، أو افتتاحَ الكلام جاز)) اهـ ملخصاً.

وحاصلُهُ: أنَّه إذا أراد أنْ يأتيَ بشيء من القرآن كالبسملة والحمدلة فإنْ قصَدَ به القراءة تعوَّذَ قبله، وإلاَّ فلا كما لو أتى بالبسملة في افتتاح الكلام كالتلميذ حين يبسملُ في أوَّل درسه للعلم فلا يتعوَّذُ، وكما لو قصَدَ بالحمدلة الشكرَ، وكذا إذا تكلُّمَ بغير ما هو من القرآن فلا يسنُّ التعوُّذ بالأُولي، فكلام "الذخيرة" في التعوُّذ قبل الكلام لا في غيره من الأفعال، فـلا ينـافي استنانه قبل الخلاء، فافهم.

[٤١٩٢] (قولُهُ: فيأتي به المسبوقُ إلخ) ذكرَ "المصنّف" ثلاثَ مسائلَ تفريعاً على قوله: ((لقراءةِ)) بناءً على قول "أبي حنيفة" و"محمَّدٍ": إنَّ التعوُّذَ تَبَعٌ للقراءة، أمَّا عنـد "أبي يـوسف"

(قُولُهُ: أمَّا عند "أبي يوسف" فهو تبعٌ للثَّناء) وعلى أنَّه تبعٌ للثَّناء عنده لا يأتم, به المسبوقُ عند قيامه لقضاء ما فاتَهُ؛ لأنَّه قد أنَّى به في الأوَّل عقب النَّناء كما في "السِّراج"، فلو أدرَكَ الإمامَ في وقت لا يمكنه الإتيانُ بالثَّناء ـ كأنْ أدركَهُ في الركوع أو في الجهر ـ فبسقوطِ الثناء يسقطُ التعوُّذ؛ لأنَّه تابعٌ، ومما ذكرَهُ

<sup>(</sup>١) في "ب": (( إلا المقتدى ))، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٢) "النهر": كتاب الصلاة ـ باب صفة الصلاة ـ فصل إذا أراد الدحول في الصلاة ق ٥٥/ب.

#### (و) كما تعوَّذُ (سَمَّى)....

فهو تبع للشناء، فعنده يأتي به المسبوق بعد الثناء مرَّتين: حالَ اقتدائه، وعند قيامه للقضاء، ويأتي به المقتدي المدرِكُ لأنَّه يُثني كما يأتي به الإمامُ والمنفردُ، ويأتي به الإمامُ والمقتدي في العيد بعد الشاء قبل التكبيرات، ومشى عليه في "المنية"(۱)، وفي "الحلاصة"(۱): ((أنَّه الأصحُّ))، لكنَّ مختار "قاضي خان"(۱) و"الهداية"(٤) و "المكافي"(۱) و"الاختيار"(۱) وأكثرِ الكنب هو قولُهما: إنَّه تَبعَ للقراءة، وبه نأخذُ، "شرح المنية"(۱).

[٤١٩٣] (قولُهُ: وكما تعوَّذَ سَمَّى) فلو سَمَّى قبل التعوُّذ أعادَه بعده لعدم وقوعها في محلّها، ولو نسِيَها حتى فرَغَ من الفاتحة لا يسمِّي لأجلها لفواتِ محلّها، "حلبة" (١٠) و "بحر" (١٠). ولا مفهومَ لقوله: ((حتى فرَغَ)) كما تقدَّمُ (١١)، فافهم.

المحشِّي من أنَّه عند "أبي يوسف" يأتي به مرَّتين ذكرَهُ في "البحر" تبعاً لـ "شرح المنية"، ومثلُهُ في "الدرِّ المنتقى" و"الخزائن" لـ "الشارح"، زاد في "الخلاصة": (( وهذا استجبابٌ عنده )) اهـ "سندي". فعلى هذا يكونُ عدم إتيانه به عند قيامه هو المفرَّع على أنَّه تبعٌ للشاء، وإتيانهُ به عند القيام على قوله بحرَّدُ استجبابٍ لا دخلَ للتفريع فيه، تأمَّل.

<sup>(</sup>١) انظر "شرح المنية الكبير": فصل في صفة الصلاة ص٣٠٣-

<sup>(</sup>٢) "خلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة ـ الفصل الثاني ـ في المقدمة وآداب الصلاة وفرائضها وسننها وواجباتها ق ١٨/ب.

<sup>(</sup>٣) "الخانية": كتاب الصلاة \_ باب افتتاح الصلاة \_ فصل في المسبوق ١٠٤/١ (هامش "الفتاوى الهندية").

<sup>(</sup>٤) "الهداية": كتاب الصلاة \_ باب صفة الصلاة ١ ٨/١.

<sup>(</sup>٥) انظر "الفتح" و "العناية" و "الكفاية" ٢٥٣/١ و "البناية" ٢١٨/٢.

<sup>(</sup>٦) "كافي النسفي": كتاب الصلاة .. باب صفة الصلاة ١/ق ٢٦/أ.

<sup>(</sup>٧) "الاختيار": كتاب الصلاة ـ باب الأفعال في الصلاة ١٩/١.

<sup>(</sup>٨) "شرح المنية الكبير": فصل في صفة الصلاة صـ٤ ٣٠ ياختصار يسير.

<sup>(</sup>٩) "الحلبة": صفة الصلاة ٢/ق ٢٩/أ.

<sup>(</sup>١٠) "البحر": كتاب الصلاة ـ فصل إذا أراد الدخول في الصلاة ٣٣٠/١، وعبارة "البحر":(( فلـو سـمي قبـل التعـوذ أعادها بعده )) وهذا يُفْهِمُ أنَّ المُعادَ التسمية لا التعوذ.

<sup>(</sup>١١) المقولة [٤١٩٠] قوله: ((ذكره الحلبيّ)).

غيرُ المؤتَمِّ بلفظِ البسملة لا مطلقِ الذِّكْرِ كما في ذبيحةٍ ووضوء (سرَّاً (١) في) أُوَّلِ (كلِّ ركعةٍ) ولو سرَّيَةً (لا) تُسنُّ (بين الفاتحة والسُّورة مطلقاً) ولو سرَّيَّةً ......

[١٩٩٤] (قولُهُ: غيرُ المؤتّمِّ) هو الإمامُ والمنفرد؛ إذ لا دخْلَ للمقتدي؛ لأنَّه لا يقرأ بدليـلِ أنَّه قدَّمَ أنَّه لا يتعوَّذُ، "بحر"(٢).

[٤١٩٥] (قُولُهُ: كما في ذبيحةٍ ووضوءٍ) فإنَّ المراد بالتسمية فيهما مطلقُ الذِّكر، فهمو تمثيلٌ للمنفيِّ.

[ ١٩٩٦] (قولُهُ: سرَّا فِي أَوَّلِ كلِّ رَكعةٍ) كذا في بعض النسخ، وسقَطَ ((سرَّا)) من بعضها، ولا بدَّ منه، قال [ / ٣٨٣/ب] في "الكفاية" عن "المجتبى": ((والثالثُ: أَنَّه لا يجهرُ بها في الصلاة عندنا خلافاً لـ "الشافعيِّ"، وفي خارج الصلاة اختلاف الروايات والمشايخ في التعوُّذ والتسمية، قيل: يُخفي التَّعوُذُ دونَ التسمية، والصحيحُ أنَّه يتخيَّرُ فيهما، ولكنْ يتَّعُ إمامَهُ من القُرَّاء، وهم يجهرون بهما إلاَّ "حمزةً" فإنَّه يخفيهما)) اهـ.

(١٩٧٧ع) (قولُهُ: ولو جهريَّةً) ردِّ على ما في "المنية"(٤): ((من أنَّ الإمام لا يأتي بها إذا جهَرَ، بل إذا خافَتَ))، فإنَّه غلطٌ فاحشٌ، "بحر"(٥). وأوَّلَهُ في "شرحها"(١): ((بأنَّه لا يأتي بها جهراً)).

[٤٩٩٨] (قولُهُ: لا تُسنَّ) مقتضى كلام المتن أنْ يقال: لا يسمِّي، لكنَّه عدَلَ عنه لإيهامه الكراهة بخلاف نفي السنيَّة، ثمَّ إنَّ هذا قولُهما، وصحَّحَهُ في "البدائع"(٧)، وقال "محمَّدُ": تسنُّ إنْ

<sup>(</sup>١) (( سرًّا )) ليست في "د" و "و".

<sup>(</sup>٢) "البحر": كتاب الصلاة - فصل إذا أراد الدحول في الصلاة ٣٢٩/١ بتصرف.

<sup>(</sup>٣) "الكفاية": كتاب الصلاة ـ باب صفة الصلاة ٢٥٣/١. (هامش "فتح القدير").

<sup>(</sup>٤) انظر "شرح المنية الكبير": فصل في صفة الصلاة صـ٢٠٨.

<sup>(</sup>٥) "البحر": كتاب الصلاة ـ فصل إذا أراد اللدحول في الصلاة ٢٣٠/١.

<sup>(</sup>٦) "شرح المنية الكبير:" فصل في صفة الصلاة صـ٢٠٨.

<sup>(</sup>٧) "البدائع": كتاب الصلاة \_ فصل في سنن الصلاة ٢٠٤/١.

خافَتَ لا إنْ حهر، "بحر"(١). ونسَبَ "ابنُ الضياء" في "شرح الغزنويَّة" الأوَّلَ إلى "أبي يوسف" فقط فقال: ((وهذا قولُ "أبي يوسف"، وذكر في "المصقَّى"(٢): أنَّ الفتوى على قول "أبي يوسف": إنَّه يسمِّي في أوَّل كلِّ ركعةٍ ويخفيها، وذكرَ في "المحيط": المحتارُ قولُ "محمَّدٍ"، وهو أنْ يسمِّي قبل الفاتحة وقبل كلِّ سورةٍ في كلِّ ركعةٍ، وفي روايةٍ "الحسن بن زياد": أنَّه يسمِّي في الركعة الأولى لا غير.

#### مطلبٌ: لفظةُ الفتوى آكدُ وأبلغُ من لفظة المختار

وإنما اختير قولُ "أبي يوسف" لأنَّ لفظة الفتوى آكدُ وأبلغُ من لفظة المختار، ولأنَّ قول "أبي يوسف" وسطّ، وخيرُ الأمور أوسطُها، كذا في "شرح عمدة المصلّي"(")) اهـ مـا في "شرح الغزويَّة".

<sup>(</sup>١) "البحر": كتاب الصلاة ـ فصل إذا أراد الدخول في الصلاة ٣٣٠/١ بتصرف.

<sup>(</sup>٢) "المصفّى" مختصر "المستصفى": كلاهما لأبي البركات عبد الله بن أحمد، حافظ الدين النّسفيّ(ت٢١هـ) وهو شرح "المنظومة النّسفيّة" في الخلاف لأبي حفص عمر بن محمد، نجم الدين النّسفيّ(ت٢٥٥هـ). ("كشف الظنون" ١٨٦٧/٢، "الجواهر المضية" ٢٩٤/٢، ٢٥٥٧.

<sup>(</sup>٣) "عمدة المصلّى": هي الرسالة المسمّاة "مقدمة الصّلاة"، قال في "كشف الظنون" ١٨٠٢/٢:(( اختلف في مؤلّفها، فقيل: إنّها لشمس الدين محمد بن حمزة الفناريّ، وهو الصحيح كما صرّح به شارحها المولى أحمد المعروف بطاش كبري زاده.

وشرحها أيضاً إبراهيم بن أمير درويش البخاريّ، ونَسَبَها إلى لُطْف الله النَّسَفيّ المشتهر بالفاضل الكيدانيّ. وشرحها مولانا شمس الدين محمد القهستانيّ، ونَسَبَها إلى لُطْف الله النَّسَفيّ.

ومن شروحها شرح حسن الكافي الأقحصاريّ، ذكر فيها أنَّها لابن كمال )). اهـ بتصرف

نقول: وشرحها أيضاً الشيخ عبد الغني النّابُلُسيّ، وقال في مقدمة شرحه المسمّى بـ "الجَوْهَر الكُلّيّ": هذا شرح وضعتُه على المقدمة المشهورة بـ "الكيدائية" المسمّاة بـ "عمدة المصلّي" المنسوبة إلى الإمام لُطّف الله النسّفيّ المشهور بالكَّيدائيّ. انظر "فهرس الظاهرية" ـ الفقه الحنفي ٢٧٣/١. ولم نعثر على النقل في هذا الشرح، ولم يتبيّن لنا المراد من "شرح عمدة المصلّي" عند الإطلاق.

### ولا تكرهُ أتِّفاقاً، وما صحَّحَهُ "الزاهديُّ" من وجوبها.....

ووقَعَ في "النهر"(١) هنا خطأٌ وخللٌ في النقل أيضاً عن "شرح الغزنويَّة" فاجتنبُهُ، فافهم. مطلبٌ: قراءةُ البسملة بين الفاتحة والسُّورة حسنٌ

[١٩٩٩] (قولُهُ: ولا تكرهُ أتّفاقاً) ولهذا صرَّحَ في "الذَّخيرة" و"المجتبى": ((بأنَّه إنْ سمَّى بين الفاتحة والسورة المقروءة سراً أو جهراً كان حسناً عند "أبي حنيفة"))، ورجَّخَهُ المحقِّق "ابن الهمام"(٢) وتلميذُه "الحلبيُّ"(٢) لشبهةِ الاختلاف في كونها آيةً من كلِّ سورةٍ، "بحر"(١).

[٤٢٠٠] (قولُهُ: وما صحَّحَهُ "الزاهديُّ" من وجوبها) يعني: في أوَّلِ الفاتحة، وقد صحَّحَهُ "الزيلعيُّ"(٥) أيضاً في سمجود السمهو، ونقَلَ في "الكفاية"(١) عبارة "الزاهديُّ" وأقرَّها، وقال في "شرح المنية"(٧): ((إنَّه الأحوطُ؛ لأنَّ الأحاديث الصحيحة تدلُّ على مواظبته عليه الصلاة والسلام عليها (٨)))، وجعله في "الوهبانيَّة"(١) قولَ الأكثرين، أي: بناءً على قول "الحَلُوانيِّ": ((إنَّ أكثر

mr9/1

<sup>(</sup>١) انظر "النهر": كتاب الصلاة - فصل إذا أراد الدخول في الصلاة ق ٤٦/أ.

<sup>(</sup>٢) "الفتح": كتاب الصلاة ـ باب صفة الصلاة ١/٥٥٨.

<sup>(</sup>٣) "الحلبة": صفة الصلاة ٢/ق ٩٧/ب.

<sup>(</sup>٤) "البحر": كتاب الصلاة ـ فصل إذا أراد الدخول في الصلاة ٢٣٠/١.

<sup>(</sup>٥) "تبيين الحقائق ": كتاب الصلاة ١٩٤/١.

<sup>(</sup>٦) "الكفاية": كتاب الصلاة ـ باب صفة الصلاة ٢٥٣/١ (هامش "فتح القدير").

<sup>(</sup>٧) "شرح المنية الكبير": فصل في صفة الصلاة صـ٢٠٦ ــ

<sup>(</sup>٨) فقد أخرج النسائي ٣٤/٢ كتاب الافتتاح - باب قراءة بسم الله الرحمن الرحيم، وابن خزيمة (٩٩) كتاب الصلاة - باب ذكر الدليل على أنَّ الحهر بيسم الله الرحمن الرحيم والمخافتة به جميعاً مباح، وابن حبان (١٧٩٧) و (١٨٠١) كتاب الصلاة - باب صفة الصلاة، والحاكم في "المستدرك" ٢٣٢/١ كتاب الصلاة - باب أنَّ رسول الله عَيُّق قرأ في الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم فعدها آية، والدارقطني ٣٠٥-٣٠٦ كتاب الصلاة - باب وجوب قراءة بسم الله الرحمين الرحيم في الصلاة، والبيهةي في "السنن الكبرى" ٥٨/١ كتاب الصلاة - باب جهر الإمام بالتأمين.

وأخرجه أحمد ٤٩٧/٢ مختصراً. كلُّهـم من حديث نُجِّم بن المحمر ﷺ قال: صليت خلف أبي هريرة فقرأ ((بسم الله الرحمن الرحيم، ثم قرأ بأم الكتاب... وقال: والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول اللهﷺ))، وانظر أحاديث هذا الباب في "نصب الراية" للزيلعيّ ٤/٣٢٤/١.

<sup>(</sup>٩) "الوهبانية": فصل من كتاب الصلاة صـ٩- (هامش "المنظومة المحية").

ضعَّفَهُ في "البحر" وهي (آيةٌ) واحدةٌ (من القرآنِ)كلَّهِ (أُنزِلَتْ للفصلِ بين السُّور) فما في النمل بعضُ آيةٍ إجماعاً (وليست من الفاتحة........

المشايخ على أنَّها من الفاتحة، فإذا كانت منها تجبُ مثلَها))، لكنْ لم يسلَّمْ كونُهُ قولَ الأكثر. [١/ق٨/أ]

[۲۰۱۱] (قولُهُ: ضعَّقَهُ في "البحر")(١) حيث قال في سحود السهو: ((إنَّ هذا كلَّه مخالفٌ لظاهر المذهب المذكورِ في المتون والشروح والفتاوى من أنَّها سنَّةٌ لا واحبٌ، فلا يجبُ بتركها شيءٌ))، قال في "النهر"(١)؛ ((والحقُّ أنَّهما قولان مرحَّحان، إلاَّ أنَّ المتون على الأوَّل)) اهـ.

أقولُ: أي: أنَّ الأوَّل مرجَّحٌ من حيث الروايةُ، والثانيَ من حيث الدرايةُ، والله أعلم.

[٤٢٠٢] (قولُهُ: وهي آيةٌ) أي: خلافاً لقول "مالك" وبعض أصحابنا: إنَّها ليست من القرآن أصلاً، قال "القُهُستانيُ "((ولم يوجد ما في حواشي "الكشَّاف" و"التلويح": أنَّها ليست من القرآن في المشهور من مذهب "أي حنيفة")) اهد أي: بل هو قولٌ ضعيفٌ عندنا.

[٤٢٠٣] (قولُهُ: أُنزِلت للفصلِ) وذُكِرَتْ في أوَّلِ الفاتحة للتبرُّك.

[٤٠٠٤] (قولُكُ: فما في النمل بعضُ آيةٍ وأولُها: ﴿ إِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ ﴾، وآخرُها: ﴿ وَأَنْوِنِ مُسَلِمِينَ ﴾ وآخرُها: ﴿ وَأَنْوِنِ مُسَلِمِينَ ﴾ [النمل - ٣٠، ٣١] وهو تفريعٌ على قوله: ((أُنزِلتْ للفصل))، "ط" ( ).

[٤٢٠٥] (قولُهُ: وليست من الفاتحة) قال في "النهر"(١): ((فيه ردِّ لقول "الحَلْوانيِّ": أكثرُ الشايخ على أنَّها من الفاتحة، ومن تُمَّ قيل بوجوبها، وجعلَهُ في "الذَّخيرة" رواية "الثاني" عن "الإمام"، وبه أُخذَ، وهو أحوط)) اهـ.

<sup>(</sup>١) "البحر": كتاب الصلاة ٢/٢.

<sup>(</sup>٢) "النهر": كتاب الصلاة \_ فصل إذا أراد الدخول في الصلاة ق ٤٦/أ.

<sup>(</sup>٣) "جامع الرموز": كتاب الصلاة .. فصل في صفة الصلاة ٩٣/١.

<sup>(</sup>٤) من ((أصلاً قال)) إلى ((ليست من القرآن)) ساقط من "الأصل".

<sup>(</sup>٥) "ط": كتاب الصلاة - فصل إذا أراد الشروع في الصلاة ٢١٩/١.

<sup>(</sup>٦) "النهر": كتاب الصلاة \_ فصل إذا أراد الدخول في الصلاة ق ٤٦/أ.

ولا من كلِّ سورةٍ) في الأصحِّ، فتحرُمُ على الجنُبِ (ولم تَحُزِ الصلاةُ بها) احتياطاً (ولم يُكفَرْ حاحدُها لشبهةِ) اختلافِ "مالكٍ" (فيها).

(و) كما سَمَّى (قرَأَ المصلِّي لو إماماً أو منفرداً الفاتحة .....

وما نقلَهُ عن "الحُلُوانيِّ" ذكرَهُ "القُهُستانيُّ" (١) عن "المحيط" (٢) و"الذخيرة" و"الخلاصة" (٣) وغيرها.

٤٢٠٦٦ (قُولُهُ: ولا من كلِّ سورةٍ) أي: خلافًا لقـول "الشافعيِّ": إنَّها آيةٌ من كلِّ سورةٍ ماعدا براءةً.

[٢٦.٧] (قُولُهُ: في الأصحِّ) قيدٌ لقوله: ((وليست من الفاتحة))، وكان ينبغي ذكرُهُ عقبه ليكون إشارةً إلى قول "الشافعيِّ"؛ إذ لم تَحْرِ عادتُهم بذكرِ التصحيح للإشارة إلى مذهب الغيرِ، بل إلى المرجوح في المذهب، ولم أرَ لأحدٍ من مشايخنا القولَ بأنَّها آيةٌ من كلِّ سورةٍ، وإنما عزاه في "البحر" وغيره إلى "الشافعيِّ" فقط، فأفهم.

[٢٠٨٨] (قولُهُ: فتحرُمُ على الجنب) أي: وما في معناه كالحائض والنفساءِ، وهذا لو على قصدِ التلاوة.

[٢٠٠٩] (قولُهُ: احتياطاً) علَّة للمسألتين، وذلك أنَّ مذهب الجمهور أنَّها من القرآن لتواترها في محلِّها، وحالَف في ذلك "مالك"، فكان الاحتياطُ حرمتَها على الجنب نظراً إلى مذهب الجمهور، وعدم حواز الاقتصار عليها في الصلاة نظراً إلى شبهة الخلاف؛ لأنَّ فرض القراءة ثابت بيقين، فلا يسقطُ بما فيه شبهة.

[٤٢١٠] (قولُهُ: ولم يُكفَرُ حاحدُها إلخ) حوابٌ [١/ق٨٤/ب] عما قيل من الإشكال

<sup>(</sup>١) "جامع الرموز": كتاب الصلاة \_ فصل في صفة الصلاة ٩٣/١.

<sup>(</sup>٢) "المحيط البرهاني": كتاب الصلاة ـ بيان ما يفعله المصلى في صلاته ١/ ق ٥٦/ب.

<sup>(</sup>٣) "خلاصة الفتاوي": كتاب الصلاة ـ الفصل الثاني ـ في المقدمة وآداب الصلاة وفرائضها وسننها وواجباتها ق ١٨/ب.

<sup>(</sup>٤) المقولة [٢٠٠٠] قوله: ((وما صحَّحه الزاهديّ من وجوبها)).

<sup>(</sup>٥) "البحر": كتاب الصلاة - فصل إذا أراد الدخول في الصلاة ١/٢٣٠.

## و) قرَأُ بعدها و حوباً......

في التسمية: إنها إنْ كانت متواترةً لزِمَ تكفيرُ منكرها، وإلاَّ فليست قرآناً، والجوابُ لَ كما في "التحرير" (١) لا القطعيُّ إنما يُكفَرُ منكرُه إذا لم تثبت فيه شبهةٌ قويَّةٌ كإنكار ركنٍ، وهنا قد وُجلت، وذلك لأنَّ مَن أنكرَها كه "مالكِ" ادَّعى علمَ تواتر كونها قرآناً في الأوائلِ، وأنَّ كتابتها فيها لشهرةِ استنان الافتتاح بها في الشرع، والمثبتُ يقول: إجماعهم على كتابتها مع أمرِهم بتجريدِ المصاحف يوجبُ كونها قرآناً، والاستنانُ لا يسوِّغُ الإجماعُ لتحقُّقه في الاستعاذة، والأحقُ (١) أنَّها من القرآن لتواترها في المصحف، وهو دليلُ كونها قرآناً، ولا نسلمُ توقّف ثبوت القرآن تواتر الأخبار بكونها قرآناً، بل الشرطُ فيما هو قرآنٌ تواترُه في محلّه فقط وإنْ لم يتواتر كونه في محلّه من القرآن) اهد.

وقوله: ((ولا نسلّمُ إلخ)) ردِّ لِما تضمُّنه كلامُ المنكر من أنَّ تواترها في محلّها لا يستلزمُ كونَها قرآناً، بل لا بدَّ من تواتر الأخبار بقرآنيّتها.

والحاصلُ: أنَّ تواترها في عَلِّها أثبَتَ أصلَ قرآنيَّتها، وأمَّا كونها قرآناً متواتراً فهو متوقّف على تواتر الأخبار به، ولذلك لم يُكفَر منكرها بخلاف غيرها لتواتر الأخبار بقرآنيَّته، ووقَعَ في "البحر" هنا اضطرابٌ وخللٌ بيَّنتُه فيما علَّقته عليه".

وبما قرَّرناه يُعلَمُ أنَّه كان على "الشارح" أنْ يُبقِيَ المَنَ على حاله، ويُسقِطَ قولَه: ((الحتلافِ "مالكِ")) ليكون حواباً عن إنكار "مالكِ" أيضاً قرآنيَّتها؛ لأنَّ الشبهة لـم تثبُتْ بإنكاره، بل هي ثابتة قبله من جهةِ أخرى، فندبَّر.

[٤٢١١] (قولُهُ: وقرأ بعدها وحوباً) الوجوبُ يرجعُ إلى القراءة والبعديَّــة، وأشـــار إلى أنَّــه يـــلزمُ بتركها الإعادِةُ لو عامداً كــالفاتحة خلافــاً لِـما في "التبيين"<sup>(٤)</sup> و"الــــرر"<sup>(°)</sup>؛ لأنَّ الفاتحــة وإنْ كـــانت

<sup>(</sup>١) "التحرير": المقالة الثانية \_ الباب الثاني \_ أدلة الأحكام صـ٩٩ ــ.

<sup>(</sup>٢) في "م":(( والحق )).

<sup>(</sup>٣) انظر حاشية "منحة الخالق على البحر الرائق": عند قول صاحب "البحر": (( إنما لم يحكم )) ٣٣٠/١(١.

<sup>(</sup>٤) "تبيين الحقائق ": كتاب الصلاة \_ فصل إذا أراد الدخول في الصلاة ١١٢/١.

<sup>(</sup>٥) "الدرر": كتاب الصلاة .. باب صفة الصلاة ١٩٩١.

(سورةً أو ثلاثَ آياتٍ) ولو كانت الآيةُ أو الآيتان تَعدِلُ ثلاثَ آياتٍ قصاراً انتَفَتْ كراهةُ التحريم، ذكَرَهُ "الحلبيُّ"(١)، ولا تنتفي التنزيهيَّةُ إلاَّ بالمسنون (وأمَّنَ) .ممدٍّ وقصر وإمالةٍ،....

باب صفة الصلاة

آكدَ للاختلاف في ركتيَّتها إلاَّ أنَّه يظهرُ في الإثسم لا في وحوبِ الإعادة كما قدَّمناه (٢) أوَّلَ بحث الواجبات.

[٢١٢٦] (قولُهُ: سورةً) أشار إلى أنَّ الأفضل قراءةُ سورةٍ واحدةٍ، ففي "حامع الفتاوى"(٢): ((روى "الحسن" عن "أبي حنيفة" أنَّه قال: لا أحبُّ أنْ يَقرأ سورتين بعد الفاتحة في المكتوبات، ولو فعَلَ لا يكرهُ، [1/ق700، أو في النوافل لا بأس به)).

[٤٢١٣] (قولُهُ: إلاَّ بالمسنون) وهو القراءةُ من طوالِ المفصَّل في الفحر والظهـر، وأوســـاطِه في العصر والعشاء، وقصاره في المغرب، "ط<sup>((3)</sup>.

[٤٢١٤] (قُولُهُ: وأمَّنَ) هو سنَّةٌ للحديث الآتي<sup>(٥)</sup> المتَّفقِ عليه كما في "شرح المنيـة"<sup>(١)</sup> وغيره، واتَّفقوا على أنَّه ليس من القرآن كما في "البحر"<sup>(٧)</sup>.

[٤٢١٥] (قولُهُ: بمدٌ) هي أشهرُها وأفصحُها، ((وقصرٍ)) وهي مشهورةٌ، ومعناه استَجِبْ، "ط"(^).

[٤٢١٦] (قولُهُ: وإمالةٍ) أي: في المدِّ لعدم تأتِّيها في القصر، "ح"(١). وحقيقةُ الإمالة: أنْ يُنحَى

rr./1

<sup>(</sup>١) "شرح المنية الكبير": فصل في صفة الصلاة صـ٧٠٩.

<sup>(</sup>٢) المقولة [٣٩٣٧] قوله: ((وتعاد وحوباً)).

<sup>(</sup>٣) "جامع الفتاوى": كتاب الصلاة ـ فصل في القراءة ق ٢١/أ باختصار.

<sup>(</sup>٤) "ط": كتاب الصلاة \_ فصل إذا أراد الشروع في الصلاة ٢١٩/١.

<sup>(</sup>٥) المقولة [٢٢٥] قوله: ((وأما حديث إلخ)).

<sup>(</sup>٦) "شرح المنية الكبير": فصل في صفة الصلاة صـ٢٠٩ ـ.

<sup>(</sup>V) "البحر": كتاب الصلاة . فصل إذا أراد الدخول في الصلاة ٢٣١/١.

<sup>(</sup>٨) "ط": كتاب الصلاة - فصل إذا أراد الشروع في الصلاة ٢١٩/١ نقلاً عن أبي السعود.

<sup>(</sup>٩) "ح": كتاب الصلاة ـ فصل إذا أراد الشروع في الصلاة ق ٦٣/أ بتصرف.

بالفتحة نحوَ الكسرة، فتميلُ الألفُ إنْ كان بعدها ألفٌ نحوَ الياء، "أُشموني"(١).

[٤٢١٧] (قولُهُ: ولا تفسُدُ إلخ) أشارَ به إلى أنَّ الكلام في نفي الفساد لا في تحصيلِ السنَّة، فإنَّ السنَّة لا تحصُلُ إلاَّ بالثلاثة الأُول كما أفاده "ط"(٢).

[٤٣١٨] (قولُهُ: بمدٌّ مع تشدّيدٍ أو حذف ِياءٍ) أي: حالةَ كون المدِّ مصاحبًا لأحدهما لا لكلِّ منهما، ففيه صورتان:

الأولى: المدُّ مع التشديد بلا حذف، فلا يُفسِدُ على المفتى به عندنا؛ لأنَّه لغة فيها حكاها "الواحديُّ"، ولأنَّه موحودٌ في القرآن، ولأنَّ له وجهاً كما قال "الحَلُوانيُّ": إنَّ معناه: ندعوك قاصدين إجابتَك؛ لأنَّ معنى آمِّين: قاصدين، وأنكرَ جماعةٌ من مشايخنا كونَها لغةً، وحكَم بفساد الصلاة، "بحر "(٤).

والصورة الثانية: المدُّ مع حذف الياء بلا تشديدٍ لوحوده في قوله تعالى: ﴿ وَيَلَكَ اَمِنَ ﴾ [ الأحقاف ١٧ ] كما في "الإمداد" (٥) في كلامه لمنع الجمع فقط؛ لأنَّه لو أتى بالمدِّ حامعاً بين التشديد والحذف تفسدُ كما نبَّة عليه بعدُ (١) ولو كانت لمنع الخلوَّ أيضاً \_ بأنْ أتى بالمدِّ خالياً عن التشديد والحذف \_ لزِمَ التكرارُ؛ لأنَّه اللغةُ الفصحى المتقدِّمة، فافهم.

(قولُهُ: بأنْ أتى بالمَدِّ حاليًا عن التشديدِ إلخ) لا يصلحُ تفسيراً لمنعِ الخلوَّ، بل هو تفسيرٌ للحلوِّ، ولـزومُ التكرار إنما هو إذا حلَّى المَدَّ عن التشديدِ وحذف ِ الباء، وهذا ليس معنى منعِ الخلوِّ؛ إذ المرادُ به أنْ يوحد أحــدُ القيدين مع المقيَّدِ بدون حلوِّه وتجاوُزِهِ إلى غيره، نعم على حعلِها مانعةَ خلوِّ يكونُ الفهوم غيرَ صحيحٍ، تأمَّل.

<sup>(</sup>١) "منهج السالك إلى ألفية ابن مالك": الإمالة ٤/٢٠٠.

<sup>(</sup>٢) "ط": كتاب الصلاة \_ فصل إذا أراد الشروع في الصلاة ١/١٩.

<sup>(</sup>٣) أبو الحسن عليّ بن أحمد بن محمد الواحديّ النّيسابوريّ الشّافعيّ(ت٦٨ ٤هـ). ("سير أعلام النبلاء" ٣٣٩/١٨، "طبقات السبكي" ٥/٠٤).

<sup>(</sup>٤) "البحر": كتاب الصلاة \_ فصل إذا أراد الدخول في الصلاة ٢٣٢/١ بتصرف.

<sup>(</sup>٥) "الإمداد": كتاب الصلاة - فصل في سننها ق ١٣٧/ب.

<sup>(</sup>١) المقولة [٢٢٠] قوله: ((أو بمد معهما)).

بل بقصرٍ مع أحدِهما، أو بمدٍ معهما، وهذا مما تفرَّدْتُ بتحريره (الإمامُ سرَّاً كمأمومٍ ومنفردٍ) ولو في السرِّيَّة إذا سَمِعَهُ....

[٤٢١٩] (قولُهُ: بل بقصر مع أحدِهما) أي: مع التشديد بلا حذف الياء، وهو أمِّينْ لعدم وجوده في القرآن، أو مع حذف الياء بلا تشديد وهو أمِنْ، وفيه نظرٌ لوجوده في قوله تعالى: ﴿ فَإِنْ أَمِنْ﴾ [البقرة - ٢٨٣]، "ح"(١). أي: ولذلك لم يذكره في "البحر" و"النهر".

هذا، وذكر في "الحلبة"(٢) الأوَّل لغةً ضعيفةً فقال: ((وقصرُها وتشديدُ الميم حكاها بعضُهم عن "ابن الأنباريِّ" واستُضعِفَتْ، ويظهرُ أنَّ الأشبه فسادُ الصلاة بها)) اهـ.

[۲۲۰،] (قولُهُ: أو بمدِّ معهما) أي: مع التشديد وحذف الياء، وهو آمِّنْ، فإنَّـه مُفسِـدٌ [١/ق٣٨٥ب] لعدم وجوده في القرآن.

وحاصلُ ما ذكرَهُ ثمانيةُ أوجهٍ: خمسةٌ صحيحةٌ، وثلاثةٌ مُفسِدةٌ، وبقِي تاسعٌ، وهو أمِّنْ بالقصر مع التشديد والحذف، وهو مُفسِيدٌ لعدم وجوده في القرآن، ولـو قـال "الشـارح": وبمـدٍ أو قصرِ معهما لاستوفى، "ح"<sup>(٢)</sup>.

قلت: وقد ذكر هذا التاسع مع الثامن في "البحر"(الله وقال: ((ولا يبعُدُ فسادُ الصلاة فيهما)). [٤٢٢٦] (قولُهُ: الإمامُ سراً) أشار بالأوَّلِ إلى خلاف "مالكِ" في تخصيص المؤتمَّ بالتأمين دون

الإمام، وهو روايةُ "الحسن" عن "الإمام"، وبالثاني إلى خلاف "الشافعيّ" أنَّه يَأْتي بهما كلٌّ منهما جهراً، وقولُهُ: ((كمأموم ومنفردٍ)) محلُّ اتُّفاق، فلذا أتى بالكاف.

(٤٢٢٦) (قولُهُ: ولو في السِّرِيَّة) أي: لاَطلاق الأمر في الحديث الآتي (٥٠)، وهذا راجعٌ إلى المأموم، وكان ينبغي ذكرُهُ عقبه، وقيل: لا يؤمِّنُ المَامُومُ في السرِّية ولو سمع الإمام؛ لأنَّ ذلك الجهرَ لا عبرة به.

<sup>(</sup>١) "ح": كتاب الصلاة ـ فصل إذا أراد الشروع في الصلاة ق٢٦/أ ـ ب بتصرف يسير.

<sup>(</sup>٢) "الحلبة": فصل في صفة الصلاة ٢/ق٨٧/ب.

<sup>(</sup>٣) "ح": كتاب الصلاة ـ فصل إذا أراد الشروع في الصلاة ق٢٦/ب بتصرف.

<sup>(</sup>٤) "البحر": كتاب الصلاة \_ فصل إذا أراد الدخول في الصلاة ٢٣٢/١.

<sup>(</sup>٥) المقولة [٤٢٢٥] قوله :((وأما حديث إلخ)).

ولو من مثله في نحو جمعةٍ وعيدٍ، وأمَّا حديثُ:((إذا أمَّنَ الإمامُ فـأمِّنوا)) فمِن التعليق بمعلومِ الوحمود، فـلا يتوقَّـفُ على سـماعه منـه، بـل يحصُـلُ بتمـامِ الفاتحـة بدليلِ:((إذا قال الإمامُ: ولا الضالِّين.....

[٢٢٣٣] (قولُهُ: ولو مِن مثلِهِ) أي: من مقتدٍ مثلِهِ، بأنْ كان مثلُهُ قريبًا من الإمام يسمعُ قراءته، فأمَّنَ فسمع (١) ذلك المقتدي تأمينَ مثلِهِ القريبِ من الإمام، فيؤمِّنُ لأنَّ المناط العلمُ بتأمين الإمام.

[٤٢٢٤] (قولُهُ: في نحوِ جمعةٍ وعيدٍ) أشار بـ ((نحوِ)) إلى أنَّ التقييد بالجمعة والعيد ـ كما وقَعَ في "الجوهرة"(٢) ـ غيرُ قيدٍ كما بحثَهُ في "الشرنبلاليَّة"(٢) بقوله: ((ينبغي أنْ لا يختصَّ بهما، بل الحكمُ في الجماعة الكثيرة كذلك)).

[٤٢٢٥] (قولُهُ: وأمَّا حديثُ إلخ) هو ما رواه "الشيخان"(٤): (( إذا أمَّنَ الإمامُ فأمِّنوا، فإنَّه مَن وَافَقَ تأمينُه تأمينَ الملائكة غُفِرَ له ما تقدَّمَ من ذنبه ))، وهو مفيدٌ تأمينَهما، لكنْ في حقِّ الإمام بالإشارة؛ لأنَّ النصَّ لم يُستَقْ له، وفي حقِّ المأموم بالعبارة؛ لأنَّه سِيقَ لأجله، "بحر"(٥). ثم مرادُ "الشارح" الجوابُ عن قول "الشافعيّ": إنَّ الحديث دليلٌ على جهر الإمام بالتأمين؛ لأنَّه علَّقَ تأمينَهم بتأمينه، والجوابُ: أنَّ موضع التأمين معلومٌ، فإذا سمع لفظة ﴿وَلَا الضَّ آلِينَ ﴾ كفي؛

<sup>(</sup>١) (( فسمع )) ساقطة من "م".

<sup>(</sup>٢) "الجوهرة النيرة": كتاب الصلاة ـ باب صفة الصلاة ١٦١/١.

<sup>(</sup>٣) "الشرنبلالية": كتاب الصلاة - باب صفة الصلاة ١٩/١. (هامش "الدرر والغرر").

<sup>(</sup>٤) أخرجه مالك ٧/١ كتاب الصلاة ـ باب ما جاء في التأمين خلف الإمام، وأحمد ٢٣٨/٢، وعبد الرزاق (٤) أخرجه مالك ١/١٨) كتاب الصلاة \_ باب جهر الإمام بالتأمين، ومسلم(٤١٠) كتاب الصلاة \_ باب التأمين، ومسلم(٤١٠) كتاب الصلاة \_ باب التأمين وراء الإمام، والترمذي (٢٥٠) كتاب الصلاة \_ باب التأمين وراء الإمام، والترمذي (٢٥٠) كتاب الصلاة \_ باب ما جاء في فضل التأمين وقال: حديث أبي هريرة الشائح حديث حسن صحيح، والنسائي ٤٤/٢ كتاب الافتتاح \_ باب جهر الإمام بآمين، وابن ماجه(٥٠٨) كتاب إقامة الصلاة \_ باب الجهر بآمين، وابن حبان (١٨٥٤) كتاب العمد . كتاب العمد \_ باب صفة الصلاة . كألهم من حديث أبي هريرة المنظمة.

<sup>(</sup>٥) "البحر": كتاب الصلاة - فصل إذا أراد الدخول في الصلاة ١٣٣١/١

فقولوا: آمين)).

#### (ثُمَّ) كما فرَغَ (يُكبِّرُ) مع الانحطاط (للركوع).....

لأنَّ الشارع طلَبَ من الإمام التأمينَ بعده، فصار من التعليق بمعلوم الوجود، وتمامُ الأدلَّة في المطوَّلات. ويظهرُ من هذا أنَّ مَن كان بعيداً عن الإمام لا يسمعُ قراءته أصلاً لا يؤمِّنُ كما في "البحر"(١)، أي: لعدم سماعه موضعَ التأمين، [١/ق٣٨٦أ] اللهمَّ إلا أنْ يسمعَ مِن مثلِه كما مرّ(٢) في السَّرِية.

[٢٢٢٦] (قولُهُ: فقولوا آمين) تمامُ الحديث: (رفإنَّ الملائكة تقولُ آمين، فمَن وافَقَ تأمينُه تأمينُ الملائكة غُفِرَ له ما تقدَّمَ من ذنبه» رواه "عبدُ الرزاق" و"النسائيُّ" و"ابن حبَّان"(٢)، "حلبة"(٤). وفي "شرح مسلمٍ" لـ "النوويِّ"(٥): ((الصحيحُ الصوابُ أنَّ المراد الموافقةُ للملائكة في وقت التأمين، وقيل: في الصفة والخشوع والإخلاص، ثم قيل: هم الحفظةُ، وقيل: غيرُهم لقوله عَلَيْ في الحديث الآخر: (رفوافقَ قولُه قول أهل السماء»(١)).

[٤٢٢٧] (قولُهُ: مع الانحطاطِ) أفاد أنَّ السنَّة كونُ ابتداء التكبير عند الخرور وانتهائه

<sup>(</sup>١) "البحر": كتاب الصلاة - فصل إذا أراد الدخول في الصلاة ٢٣٢١-٣٣١.

<sup>(</sup>٢) المقولة [٤٢٢٣] قوله: ((ولو من مثله)).

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (٢٦٤٤)، وابن حبان (١٨٠٤)، والنسائي ١٤٤/٢ كتاب الافتتاح ـ باب الأمر بالتأمين خلف الإمام، وأخرجه مالك ٧٨/١ كتاب الصلاة ـ باب ما جاء في التأمين خلف الإمام، وأحمد ٢٣٣/٢ ـ ٢٧٠، والبخاري (٧٨٢) كتاب الأذان ـ باب جهر المأموم بالتأمين، و(٤٤٧٥) كتاب التفسير ـ باب ((غير المغضوب عليهم ولا الضالين))، ومسلم (٧١٥) كتاب الصلاة ـ باب التسميع والتحميد والتأمين، وأبو داود (٩٣٥) كتاب الصلاة ـ باب التامين وراء الإمام، والترمذي (٢٥٠) كتاب أبواب الصلاة ـ باب ما جاء في فضل التأمين، وقال: حسن صحيح، وابن ماجه (٨٥٢) كتاب إقامة الصلاة ـ باب الجهر بـ ((آمين))، كلهم من حديث أبي هريرة مرفوعاً.

<sup>(</sup>٤) "الحلبة": قصل في صفة الصلاة ٢/ق ٩٧/ب.

<sup>(</sup>٥) "شرح صحيح مسلم": كتاب الصلاة \_ باب التسميع والتحميد والتأمين ١٣٠/٤.

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاريّ(٧٨١) كتاب الأذان ... باب فضل التأمين، ومسلم(٧١) (٧٥)(٧٥) كتاب الصلاة ... باب التسميع والتحميد والتأمين، والنسائيّ ١٤٥/٢ كتاب الافتتاح ... باب الأمر بالتأمين خلف الإمام، والبيهقي في "السنن الكبرى" ٧٥/١٥ كتاب الصلاة .. باب التأمين.

عند استواء الظهر، وقيل: إنَّه يكبِّرُ قائماً، والأوَّلُ هـو الصحيح كمـا في "المضمرات"، وتمامُهُ في "القُهُستانيِّ"(١).

[۲۲۲۸] (قولُهُ: ولا يكرهُ إلخ) مثالُهُ أَنْ يقول: ﴿ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَرِّتُ ﴾ [الضحى - ١١] اللَّهُ أكبرُ بكسر الثاء المثلَّنة لالتقاء الساكنين، "خ"(٢). وفي "القُهُستانيِّ"(٢): ((وفي قوله: ثمَّ يكبِّرُ دلالةٌ على أنه لا يصلُ التكبيرَ بالقراءة، وهذا رخصةٌ، والأفضلُ الوصل))، وفي "شرح المنية"(١٤): ((وعن "أبي يوسف" أنَّه قال: ربما وصلتُ وربما تركتُ)) اهد.

وذكَرَ فِي "التاترخانيَّة" (٥) تفصيلاً حسناً، وهـو: ((أنَّـه إذا كـان آخـرُ السـورة ثنـاءً مشل: ﴿ وَكَيْرَهُ تَكَيْمُ وَكَيْرَهُ تَكَيْمُ اللَّهُ الل

[٤٢٢٩] (قولُهُ: لا بأس به عند البعض) أشار بهذا إلى أنَّ هذا القولَ خلافُ المعتمد المشارِ إليه بقوله أوَّلاً: ((ثمَّ كما فرغ يكبِّرُ مع الانحطاط))، فإنَّه ظاهرٌ في أنَّه يُتِمُّ القراءةَ جميعَها، وبعد الفراغ منها ينحَطُّ للركوع مكبِّراً، والأوَّلُ أصحُّ كما في "المنية"(١)، فيكون "الشارح" قد نبَّة على القولين، وأنَّ الأوَّلَ هو المعتمد والثاني ضعيفٌ بأو حزِ عبارةٍ وألطف إشارةٍ، فليس في كلامه إهمالٌ كما لا يخفى على ذوي الكمال، فافهم.

~~\/\

<sup>(</sup>١) انظر "جامع الرموز": كتاب الصلاة ـ فصل في صفة الصلاة ٩٤/١.

<sup>(</sup>٢) "ح": كتاب الصلاة \_ فصل إذا أراد الشروع في الصلاة ق ٢٦/ب.

<sup>(</sup>٣) "جامع الرموز": كتاب الصلاة ـ فصل في صفة أفعال الصلاة ٩٤/١.

<sup>(</sup>٤) "شرح المنية الكبير": فصل في صفة الصلاة صـ ٢٠٩ . .

<sup>(</sup>٥) "التاثر خانية": كتاب الصلاة ـ الفصل الثاني ٤٩٢/١ بتصرف نقلاً عن القاضي أبي بكر اليعقوبيّ.

<sup>(</sup>٦) انظر "شرح المنية الكبير": فصل في صفة الصلاة صـ٥ ٣١ ـ.

### ُويُسَنُّ أَنْ يُلصِقَ كعبيه....

[٤٢٣٠] (قولُهُ: ويسنُّ أنْ يُلصِقَ كعبيه) قال السيِّد "أبو السُّعود"(١): ((وكذا في السجود أيضاً، وسبَقَ في السنن أيضاً)) اهـ. والذي سبَقَ هو قوله(٢): ((والصاقُ كعبيه في السجود سنَّة، "در")) اهـ.

ولا يخفى أنَّ هذا سبقُ نظرٍ، فإنَّ شارحنا لم يذكرْ ذلك لا في "الدرِّ المحتار" ولا في "الدرِّ المحتار" ولا في "الدرِّ المنتقى"، ولم أره لغيره أيضاً، فافهم. نعمْ ربما يُفهمُ ذلك من أنَّه إذا كان السنتُه في الركوع الصاق الكعبين، ولم يذكروا تفريجَهما بعده [١/ق٨٦/ب] فالأصلُ بقاؤهما ملصقين في حالة السحود أيضاً، تأمَّل.

هذا، وكان ينبغي أنْ يذكر لفظَ ((يُسَنُّ))<sup>(٢)</sup> عند قوله: ((ويضعُ يديه)) لَيُعلَمُ أنَّ الوضع، والاعتمادَ، والتفريجَ، والإلصاقَ، والنَّصْبَ، والبسطَ، والتسويةَ كلَّها سننٌ كما في "القُهُستانيِّ"، قال: ((وينبغي أنْ يُزادَ: مجافياً عضُدَيه مستقبِلاً أصابِعَه، فإنَّهما سنَّةٌ كما في "الزاهديِّ")) اهـ.

قال في "المعراج": ((وفي "المحتبى": هذا كلَّهُ في حقِّ الرجل، أمَّا المرأةُ فتنحني في الركوع

(قولُ "الشارح": ويُسنَّ أنْ يُلصِقَ كعبيه) قال الشيخ "أبو الحسن" السنديُّ الصغير في تعليقته على "الدرَّ": (( هذه السنَّةُ إنما ذكرَها من ذكرَها من المتاخرين تبعاً لـ "المجتبى"، وليس لها ذكر في الكتب المتقلَّمة كـ "الهداية" وشروحها، وكان بعضُ مشايخنا يرى أنَّها من أوهامٍ صاحب "المجتبى"، ولم تَردُ في السنَّة على ما وقفنا عليه، وكأنَّهم توهَّمُوا ذلك مما ورَدَ أنَّ الصحابة كانوا يهتمُّون بسدِّ الخلل في الصفوف حتَّى يضمُّون الكعابَ والمناكب، ولا يخفى أنَّ المراد هنا إلصاقُ كعبِه بكعب صاحبه لا كعبهِ مع كعبه الآخر )) اهـ.

قلت: ولعلَّ الشيخ "أبا الحسن" لَحَظَ إلى الآثار الواردة في أنَّ التراوح بين القدمين في الصلاة مطلقاً أفضلُ من إلصاقهما اهـ "سندي". وقد ذكرَ الآثارَ الواردة في التراوح فانظره.

<sup>(</sup>١) "فتح المعين": كتاب الصلاة ـ فصل إذا أراد الدخول في الصلاة ١٨٩/١.

<sup>(</sup>٢) أي: قول صاحب "فتح المعين": كتاب الصلاة \_ باب في صفة الصلاة ١٧٧/١.

<sup>(</sup>٣) ((يسن)) ساقط من "آ".

<sup>(</sup>٤) "جامع الرموز": كتاب الصلاة - فصل في صفة الصلاة ٩٤/١.

ويَنصِبَ ساقيه (ويبسُطُ ظهرَهُ) ويسوِّي ظهرَهُ بعجُزهِ (غيرَ رافعٍ ولا منكِّسٍ رأسَهُ، وينصِبَ ساقيه (ويبسُطُ ظهرَهُ) ونقصَهُ كُرهَ تنزيهاً،.....

يسيراً ولا تفرِّجُ، ولكنْ تضمُّ وتضعُ يديها على ركبتيها وضعاً، وتحني ركبتيها ولا تجافي عضديها؛ لأنَّ ذلك أسترُ لها، وفي "شرح الوجيز"(١): الحنثي كالمرأة)) اهـ.

[٤٣٣١] (قولُهُ: وينصِبُ ساقيه) فجعلُهما شبهَ القوس ـ كما يفعلُـه كثيرٌ من العوامِّ ــ مكروة، "بحر" (٢٠).

[٤٣٣٢] (قولُهُ: وأقلَّه ثلاثاً) أي: أقلَّه يكون ثلاثاً، أو أقلَّه تسبيحُه ثلاثاً، وهذا أولى من جعل ((ثلاثاً)) خبراً عن ((أقلَّه)) بنزع الخافض، أي: في ثلاثٍ؛ لأنَّ نزع الخافض سماعيِّ، ومع هذا فهو بعيدٌ جداً، فافهم. ويحتملُ أنْ يكون ((أقلَّه)) خبراً لمبتداً محذوفٍ والواو للحال، والتقدير: ويسبِّحُ فيه ثلاثاً، وهو أقلَّه، أي: والحالُ أنَّ الثلاثَ أقلَّه، وسوَّغَ بحيءَ الحال من النكرة تقديمُها على صاحبها، وهذا الوجه أفاده "شيخنا" حفظه الله تعلى.

[٤٣٣] (قولُهُ: كُرِهَ تنزيهاً) أي: بناءً على أنَّ الأمر بالتسبيح للاستحباب، "بحر" (ق في المعراج": ((وقال "أبو مطيع البلخيُ "أبي حنيفة": إنَّ الثلاث فرضٌ، وعند "أحمد" يجب مرَّةً كتسبيح السحود والتكبيرات والتسميع والدعاء بين السجدتين، فلو تركه عمداً بطلت، ولو سهواً لا))، وفي "القُهُستاني "((وقيل يجبُ)) اهد.

<sup>(</sup>١) لم يتبيّن لنا المراد من "شرح الوجيز"، وانظر تعليقنا على "الوجيز" المتقدم ١/٤٥٧.

<sup>(</sup>٢) "البحر": كتاب الصلاة ـ فصل إذا أراد الدخول في الصلاة ٢٣٣/١ بتصرف، نقلاً عن "روضة العلماء".

<sup>(</sup>٣) "البحر": كتاب الصلاة ـ قصل إذا أراد الدخول في الصلاة ٣٣٣/١ بتصرف يسير.

 <sup>(</sup>٤) أبو مطبع الحكم بن عبد الله بن مسلمة بن عبد الرحمن البلخيّ الخراسانيّ(ت١٩٩هـ). ("الجواهر المضيمة" ٨٤/٤،
 "الفوائد البهية" صـ٦٨-).

<sup>(</sup>٥) "جامع الرموز": كتاب الصلاة .. فصل في صفة الصلاة ٩٤/١.

وهذا قول ثالث عندنا، وذكر في "الحلبة"(١): ((أنَّ الأمر به والمواظبة عليه متظافران على الوجوب، فينبغي لزومُ سجودِ السهو أو الإعادةُ (() لو تركهُ ساهياً أو عامداً))، ووافقهُ على هذا البحثِ العلامة "إبراهيم الحلبيُّ" في "شرح المنية" أيضاً، وأجاب في "البحر"(١): ((بأنَّه عليه الصلاة والسلام لم يذكره للأعرابيِّ حين علَّمَهُ (٥)، فهذا صارف للأمر عن الوجوب))، لكن استشعرَ في "شرح المنية"(١) ورودَ هذا فأجاب عنه بقوله: ((ولقائل أنْ يقول: إنما يلزمُ ذلك أنْ لو لم يكن [١/ق٣٨٨]] في الصلاة واجب خارج عمًا علَّمَهُ الأعرابيَّ، وليس كذلك، بل تعيينُ الفاتحة وضمُّ السورة أو ثلاثِ آياتٍ ليس مما علَّمهُ للأعرابيِّ، بل ثبَت بدليلٍ آخر، فلم لا يكون هذا كذلك؟)) اهـ.

والحاصلُ: أنَّ في تثليث التسبيح في الركوع والسجود ثلاثة أقوال عندنا، أرجحُها من حيث الدليلُ الوجوبُ تخريجاً على القواعد المذهبيَّة، فينبغي اعتمادُه كما اعتمَّدُ "ابنُ الهمام" ومَن تبعه رواية وجوب القومة والجلسة والطمأنينة فيهما كما مرَّ (())، وأمَّا من حيث الرواية فالأرجحُ السنيَّة؛ لأنَّها المصرَّحُ بها في مشاهيرِ الكتب، وصرَّحُوا بأنَّه يكره أنْ ينقص عن الثلاث، وأنَّ الزيادة مستحبَّة بعد أنْ يختم على وتر خمس أو سبعٍ أو تسع ما لم يكن إماماً فلا يطوِّل، وقدَّمنا (() في سنن الصلاة عن "أضول أبي اليسر": ((أنَّ حكم السنَّة أنْ يُندَبَ إلى تحصيلها، ويُلامَ على تركها

<sup>(</sup>١) "الحلبة": فصل في صفة الصلاة ٢/ق ١٠٨/ب بتصرف.

<sup>(</sup>٢) من (( الأمر به )) إلى (( أو الإعادة )) ساقط من "الأصل".

<sup>(</sup>٣) "شرح المنية الكبير": فرائض الصلاة ـ الركوع صـ٢٨٢ ـ.

<sup>(</sup>٤) "البحر": كتاب الصلاة ـ فصل إذا أراد الدخول في الصلاة ٣٣٣/١ بتصرف.

<sup>(</sup>٥) هو حديث المسيء صلاته، وقد تقدم تخريجه صـ١٧٢.

<sup>(</sup>٦) "شرح المنية الكبير": فرائض الصلاة - الركوع صـ٢٨٢ -.

<sup>(</sup>٧) المقولة [٣٩٧٩] قوله: ((على ما اختاره الكمال)).

<sup>(</sup>٨) المقولة [٤٠٣٧] قوله: ((وقالوا إلخ)).

| حاشية ابن عابدين | <br>٣1.         |                                         | قسم العبادات _ |
|------------------|-----------------|-----------------------------------------|----------------|
|                  |                 |                                         |                |
|                  | <br>• • • • • • | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | و درِه تحریماً |

مع حصول إثم يسير))، وهذا يفيدُ أنَّ كراهة تركِها فوقَ التنزيهِ وتحتَ المكروه تحريَّاً، وبهذا يضعُفُ قولُ "البحر<sup>"(")</sup>: ((إنَّ الكراهة هنا للتنزيهِ؛ لأنَّه مستحبِّ)) وإنْ تبِعَهُ "الشارح" وغيره، فتدبَّر.

#### (تنبيةٌ)

السنّةُ في تسبيح الركوع: سبحان ربي العظيم (٢)، إلا إنْ كان لا يُحسِنُ الظاءَ فيبدلُ به الكريمَ لئلاً يجريَ على لسانه العزيم فتفسُدَ به الصلاةُ، كذا في "شرح درر البحار "(٢) فليُحفَظ، فإنَّ العامَّة عنه غافلون، حيث يأتون بدل الظاء بزاي مفحَّمة.

#### مطلبٌ في إطالةِ الركوع للجائي

[٢٣٤] (قولُهُ: وكُرِهَ تحريماً) لِما في "البدائع" (" و"الذخيرة": ((عن "أبي يوسف" قال: سألتُ "أبا حنيفة" و"ابن أبي ليلي" (" عن ذلك فكرهاه، وقال "أبو حنيفة" ("): أخشى عليه أمراً عظيماً، يعني الشرك، وروى "هشام" عن "محمَّد" أنّه كرة ذلك أيضاً، وكذا رُوِيَ عن "مالك و" و"الشافعي " في الجديد، وتوهّم بعضهم من كلام "الإمام" أنّه يصيرُ مشركاً، فأفتى بإباحة دمه وليس كذلك، وإنما أراد الشرك في العمل؛ لأنّ أوّل الركوع كان لله تعالى و آخرة للحائي، ولا يكفرُ؛ لأنّه ما أراد التذلّل والعبادة له)، و قامهُ في "الحلبة" (") و"البحر" (").

<sup>(</sup>١) "البحر": كتاب الصلاة \_ فصل إذا أراد الدخول في الصلاة ٣٣٣/١.

<sup>(</sup>٢) في "د" زيادة:(( فرع: تكره قراءة القرآن في الركوع والسحود والتشهد بإجماع الأنمة الأربعـة لقولـه ﷺ:« نهيـت أن أقرأ القرآن راكعاً وساجداً» رواه مسلم "معراج" )).

<sup>(</sup>٣) "غرر الأذكار": كتاب الصلاة .. ذكر صفة الصلاة ق ٣٤/ب.

<sup>(</sup>٤) "البدائع": كتاب الصلاة . فصل في سنن الصلاة ٢٠٩/١.

 <sup>(</sup>٥) أبو عبد الرحمن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري الكوفي (ت٨٤١هـ). ("تذكرة الحفاظ" صـ١٧١،
 "وفيات الأعيان" ٢٩/٢).

<sup>(</sup>٦) الذي في "الحلبة":(( أبو يوسف ))، والصواب ما أثبته ابن عابدين كما في "البدائع" و"البحر".

<sup>(</sup>٧) انظر "الحلبة": فصل في صفة الصلاة ٢/ق ١٠٨/ب.

<sup>(</sup>٨) انظر "البحر": كتاب الصلاة \_ فصل إذا أراد الدخول في الصلاة ٢ ٣٣٤/١.

### إطالةُ ركوع أو قراءةٍ لإدراكِ الجائي، أي: إنْ عرَفَهُ، وإلاَّ فلا بأس به،.......

۳۳۲/۱

[٢٣٥] (قُولُهُ: إطالةُ ركوع أو قراءةٍ) (() وكذا [1/ق٣٨٧ب] القعودُ الأخيرُ قبل السلام، وذكرَ في "السِّراج" (): ((أنَّ فيه خلافاً))، وأشار إلى أنَّ الكلام في المصلّي، فلو انتظرَ قبل الصلاة ففي أذان "البِرَّارِيَّة" ((لو انتظرَ الإقامةَ ليدرك الناسُ الجماعة يجوزُ، ولواحدٍ (٤) بعد الاجتماع لا، إلاَّ إذا كان داعراً (٥) شِرِّيراً)) اهد.

[٤٣٣٦] (قولُهُ: أي: إنْ عَرَفَهُ) عـزاه في "شـرح المنيـة"<sup>(١)</sup> إلى أكثرِ العلمـاء، أي: لأنَّ انتظاره حينئذٍ يكون للتودُّدِ إليه، لا للتقرُّب والإعانة على الخير.

وَ وَلُهُ: وَإِلاَّ فَلا بأس) أي: وإنْ لم يعرفْهُ فَلا بأس به؛ لأنَّه إعانــةٌ على الطاعــة، لكن يطوِّلُ مقدارَ ما لا يثقلُ على القوم، بأنْ يزيدَ تسبيحةً أو تسبيحتين على المعتاد.

ولفظُ لا بأس تفيدُ في الغالب أنَّ تركه أفضلُ، وينبغي أنْ يكون هنا كذلك، فإنَّ فعل العبادة لأمرٍ فيه شبهةُ عدمٍ إخلاصها لله تعالى لا شكَّ أنَّ تركه أفضلُ لقوله عليه الصلاة والسلام: ((دَعُ ما يَريبُك إلى ما لا يَريبُك ))(()، ولأنَّه وإنْ كان إعانةً غلى إدراك الركعة ففيه إعانةٌ

<sup>(</sup>١) وفي "د" زيادة: (( الظاهر أنَّ منه ما لو أطال حتى أَنَمَّ المقتدي تكبيره حشية أن يعتد بتلك الركعة إذا رفع قبل إتمامه، كما يقع لكثير من العوام، ثَمَّ رأيت "ط" استظهر ذلك أيضاً، ثم رأيت في "معراج الدّراية" قال: وقبل: إنْ طوَّله للإدراك دون التقرب يكره، وهذا معنى قول أبي حنيفة: وإن طوَّله تقرباً ويدرك به لا بأس به، كتطويل الركعة الأولى من الفحر على الثانية، وفي "الجامع الصغير" لا يكره، وهو مأمور لقوله تعالى: ﴿وَتَعَاوَبُوْإَعَلَى ٱلْمِرْوَلَقَوْقَتُ ﴾. وعدن أبي اللَّبِّث: هو حسن (رلاَّتَهَا كُنَا لَهُ القراءة للكاء الصبيّ لكيلا تُفتَتَن أُمَّةًم) )).

<sup>(</sup>٢) "السّراج الوهّاج": كتاب الصلاة ـ باب صفة الصلاة ٤ /ق ١٥٨ /ب.

<sup>(</sup>٣) "البزازية": كتاب الصلاة . فصل في الأذان ٢٥/٤. (هامش "الفتاوى الهندية").

<sup>(</sup>٤) عبارة "البزازية": ((ولو أحَّر)) وما في الحاشية هو الموافق للسياق.

<sup>(</sup>٥) الذي في "البزازية": ((ذا عداء شريراً)).

<sup>(</sup>٦) "شرح المنية الكبير": فصل في صفة الصلاة صـ٧١٧ ـ.

<sup>(</sup>٧) تقدم تخريجه ١/٥٨٥.

ولو أرادَ التقرُّبَ إلى الله تعالى لم يكره اتّفاقاً، لكنّه نادرٌ، وتُسمَّى مسألةَ الرياء، فينبغي التحرُّزُ عنها.....

على التكاسل(١) وتركِ المبادرة والتهيُّؤ للصلاة قبل حضور وقتِها، فالأُّولى تركه، "شرح المنية"(٢).

[٤٣٣٨] (قولُهُ: ولو أرادَ التقرُّبَ إلى الله تعالى) أي: خاصةً من غير أنْ يتحالَجَ قلبَهُ شيءٌ سوى التقرُّب، حتى ولا الإعانةُ على إدراك الركعة، فيكونُ حينفذٍ هو الأفضلَ، لكنَّه في غاية النَّدرة، ويمكن أنْ يراد بالتقرُّب الإعانةُ على إدراك الركعة؛ لِما فيه من إعانة عباد الله على طاعته، فيكونُ الأفضلُ تركهُ لِما فيه من الشبهة التي ذكرناها، "شرح المنية" (٢) ملحَّصاً.

أقولُ: قصدُ الإعانة على إدراك الركعة مطلوبٌ، فقد شُرِعت إطالةُ الركعة الأُولى في الفحر اتّفاقاً وكذا في غيره على الخلاف إعانةً للناس على إدراكها؛ لأنَّه وقت نومٍ وغفلةٍ كما فهم الصحابة ذلك من فعله عليه الصلاة والسلام (٤)، وفي "المنية"(٥): ((ويكرهُ للإمام أنْ يعجِّلهم عن إكمال السنَّة))، ونقَلَ في "الحلبة"(١) عن "عبد الله بن المبارك" و"إسحاق"(٧) و"إبراهيمً"

(قولُهُ: ويمكنُ أن يُرادَ بالتقرُّبِ الإعانةُ على إدراك الرَّكعة إلخ) يُبعِدُ إرادةَ هذا الاحتمالِ مـــا ذكرَهُ "الشارح" بقوله: ((لكنَّه نادرٌ؛ إذ إرادةُ الإعانة على إدراكِ الرَّكعة لا ندورَ فيها))، تأمَّل.

<sup>(</sup>قولُهُ: على تركِ التكاسل) الصوابُ حذف لفظ ((تركِ)) الأُولى كما هو ظاهرٌ، تأمَّل.

<sup>(</sup>١) في "الأصل" و"آ" و"ب":(( ترك التكاسل )) وهو خطأ، وما أثبتناه من "م" هو الموافق لمــا في "شــرح المنيــة" وانظــر "تقريرات الرافعيّ".

<sup>(</sup>٢) "شرح المنية الكبير": فصل في صفة الصلاة صـ٧١٧ ـ.

<sup>(</sup>٣) "شرح المنية الكبير": فصل في صفة الصلاة صـ٧١٧ ـ.

<sup>(</sup>٤) فقد أخرج البخاريّ(٧٧٦) كتاب الأذان ـ باب: يقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب، و(٧٧٦) باب يُطوِّل في الركعـة الأولى، ومسلم(٤٥١) كتاب الصلاة ـ باب القراءة في الظهر والعصر، عن أبي قتادةﷺ أنَّ النَّبِيَّﷺ: ((كاّن يُطَـوِّلُ في الرَّكِعَة الأولى مِن صَلاةِ الظُهْر، ويُقصَرُّ في الثَّانية، ويَفْعُلُ ذَلكَ فِي صَلاةِ الصَّبِّح )).

<sup>(</sup>٥) انظر "شرح المنية الكبير": كراهية الصلاة صـ٣٦٤.

<sup>(</sup>٦) "الحلبة": فرائض الصلاة - الركوع ٢/ق ٦٨/أ - ب، عن "جامع الترمذي".

 <sup>(</sup>٧) أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن مُخلّد، المعروف بابن راهويه الحنظليّ التميميّ المُروزِيّ(ت٢٣٨هـ). ("تاريخ بغداد" ٥-٣٤/١" وفيات الأعيان" ١٩٩/١، "طبقات السبكي" ٨٣/٢).

(و) اعلمْ أنَّه مما يبتني على لزومِ المتابعة في الأركان أنَّه (لو رفَعَ الإمامُ رأسَهُ) من الركوع أو السحود (قبل أنْ يُتِمَّ المأمومُ التسبيحاتِ) الثلاثِ.....

و"الثوريِّ": ((أنَّه يُستحَبُّ للإمام أنْ يسبِّحَ خمس تسبيحاتٍ ليدركَ مَنْ خلفه الثلاثَ)) اهـ.

فعلى هذا [1/ق/٣٨٨] إذا قصد إعانة الجائي فهو أفضلُ بعد أنْ لا يُخطِرَ بباله التودُّدَ إليه ولا الحياء منه ونحوَه، ولهذا نقل في "المعراج" عن "الجامع الأصغر"(١): ((أنَّه مأجورٌ لقوله تعالى: ﴿ وَتَعَاوَبُوْ أَعَلَى ٱلْمِرِ وَلَهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَقَى أذان "التاتر خانيَّة "(٢) قال: ((وفي "المنتقى": أنَّ تأخير المؤدِّن وتطويل القراءة لإدراك بعض الناس حرامٌ، هذا إذا مالَ لأهل الدنيا تطويلاً وتأخيراً يشقُ على الناس، فالحاصلُ أنَّ التأخير القليلَ لإعانة أهلِ الخير غيرُ مكروهٍ)) اهـ.

قال "ط"("): ((ويظهرُ أنَّ من التقرُّب إطالةَ الإمام الركوعَ لإدراك مكبِّر لو رفع الإمامُ رأسه قبل إدراكه يظُنُّ أنَّه أدرَكَ الركعة كما يقعُ لكثيرٍ من العوامِّ، فيسلِّمُ مع الإمام بناءً على ظنِّه، ولا يتمكَّنُ الإمامُ من أمره بالإعادة أو الإتمام)).

[٤٣٣٩] (قولُهُ: واعلم إلخ) قدَّمنا<sup>(٤)</sup> في بحث الواجبات الكلامَ على المتابعة بما لا مزيدَ عليه، وحقَّفنا هناك أنَّ المتابعة بمعنى عدم التأخير واجبة في الفرائض والواجباتِ وسنَّة في السنن، فالتقييدُ بالأركان هنا فيه نظرٌ، على أنَّ الرفع من الركوع أو السحود واجبٌ أو سنَّة، وأيضاً فإنَّ المتابعة لم يتعرَّض لها "المصنَّف" هنا حتى يكونَ كلامه مبنيًّا عليها، بل كان ينبغي بناءُ قوله: ((وحَبَ

<sup>(</sup>قولُهُ: لم يتعرَّضْ لها "المصنَّفُ" هنا حتَّى يكونَ كلامُهُ إلخ) عدمُ تعرُّضِ "المصنَّف" للمتابعة لا يُنافي بناءَ الفرع الذي ذكرَهُ عليها، تأمَّل.

<sup>(</sup>١) "الجامع الأصغر": لأبي عليّ محمد بن الوليد المعروف بـالزّاهد السـمرقنديّ، كـان حيّـاً ســ٥٠ ــنة هــ. ("كشـف الظنون" ٢٥٠٥/١، "الجواهر المضية" ٣٩٠/٣).

<sup>(</sup>٢) "التاتر خانية": كتاب الصلاة \_ الفصل الثاني ١٠/١٥.

<sup>(</sup>٣) "ط": كتاب الصلاة \_ فصل في الشروع في الصلاة ٢٢٠/١ بتصرف.

<sup>(</sup>٤) المقولة [٢٣ - ٤] قوله: ((ومتابعة الإمام)).

(وحَبَ متابعتُهُ) وكذا عكسه فيعودُ، ولا يصيرُ ذلك ركوعين (بخلاف سلامه) أو قيامه لثالثةٍ (قبل إتمام المؤتمِّ التشهَّد) فإنَّه لا يتابعُهُ، بل يُتمَّهُ.....

متابعتُه)) على قوله: ((ويسبَّحُ فيه ثلاثاً))، فإنَّه سنَّةٌ على المعتمد المشهور في المذهب، لا فــرضٌ ولا واحبٌ كما مرَّ<sup>(١)</sup>، فلا يترك المتابعةَ الواجبة لأجلها، تأمَّل.

[٤٢٤٠] (قولُهُ: وحَبَ متابعته) أي: في الأصحِّ من الروايتين كما في "البحر"(٢).

[٤٢٤١] (قولُهُ: وكذا عكسُه) وهو أنْ يرفع المأمومُ رأسه من الركوع أو السحود قبل أنْ يُتِمَّ الإمام التسنيحات، "ح"(٢).

[٤٣٤٢] (قولُهُ: فيعودُ) أي: المقتدي لوجوبِ متابعته لإمامه في إكمال الركوع وكراهـةِ مسابقته له، فلو لم يعُدُّ ارتكبَ كراهةَ التحريم.

[٤٧٤٣] (قولُهُ: ولا يصيرُ ذلك ركوعين) لأنَّ عودَهُ تتميمٌ للركوع الأوَّلِ لا ركوعٌ مستقلٌ، "ح"(٤).

[٤٣٤٤] (قُولُهُ: فإنَّه لا يتابعُهُ إلخ) أي: ولو خاف أنْ تفوته الركعةُ الثالثة مع الإمام كما صرَّحَ به في "الظهيريَّة"(°)، وشملَ بإطلاقه ما لو اقتدى به في أثناء التشهُّدِ الأُوَّلِ أو الأخيرِ فحين قعَدَ قـام إمامُه أو سلَّمَ.

ومقتضاه: أنَّه يُتِمُّ التشهد [١/ق٣٨٨/ب] ثم يقومُ، ولم أره صريحًا، ثمَّ رأيته في "الذَّحيرة" ناقلاً عن "أبي الليث": ((المختارُ عندي أنَّه يُتِمُّ التشهُّدَ، وإنْ لم يفعل أجزأه)) اهـ، ولله الحمد.

(قُولُهُ: لا ركوعٌ مستقلٌ ولم يَصِرْ شارعًا فيما انتقَلَ إليه؛ إذ عملُهُ قبل إمامه كلا عملٍ.

<sup>(</sup>١) المقولة [٤٢٣٣] قوله: ((كره تنزيهاً)).

<sup>(</sup>٢) "البحر": كتاب الصلاة \_ فصل إذا أراد الدخول في الصلاة ٢/٣٣٤.

<sup>(</sup>٣) "ح": كتاب الصلاة - فصل إذا أراد الشروع في الصلاة ق ٢٦/ب.

<sup>(</sup>٤) "ح": كتاب الصلاة \_ فصل إذا أراد الشروع في الصلاة ق ٦٢/ب.

<sup>(</sup>٥) "الظهيرية": كتاب الصلاة .. الباب الثاني .. الفصل الرابع فيما يصحُّ الاقتداء به وما يتعلق بالإمامة ق ٢١/أ.

### لوجوبه، ولو لم يُتِمَّ جاز، ولو سلَّمَ والمؤتّمُ في.....

[٤٣٤٥] (قولُهُ: لوجوبه) أي: لوجوب التشهُّدِ كما في "الخانيَّة"(١) وغيرها، ومقتضاه سقوطُ وجوبِ المتابعة كما سنذكره(٢)، وإلاَّ لم ينتج المطلوبُ، فافهم.

[٢٤٢٦] (قولُهُ: ولو لم يُتِمَّ جازَ) أي: صحَّ مع كراهة التحريم كما أفاده "ح" (")، ونازعه "ط" في الرحمتي "، وهو مُفادُ ما في "شرح المنية (" حيث قال: ((والحاصلُ أنَّ متابعة الإمام في الفرائض والواجبات من غير تأخير واجبة، فإنْ عارضَها واجب لا ينبغي أنْ يفوَّتُه، بل يأتي به شم يتابعه؛ لأنَّ الإتيان به لا يفوِّتُ المتابعة بالكليَّة وإنما يؤخرُها، والمتابعة مع قطعه تفوُّتُهُ بالكليَّة، فكان تأخيرُ أحد الواجبين مع الإتيان بهما أولى من ترك أحدهما بالكليَّة بخلاف ما إذا عارضَها سنةً؛ لأنَّ ترك السنَّة أولى من تأخير الواجب) اهد.

أقولُ: ظاهرُه أنَّ إتمام التشهُّدِ أولى لا واحبٌ، لكنْ لقائلِ أنْ يقول: إنَّ المتابعة الواجبة هنا معناها عدمُ التأخير، فيلزمُ من إتمام التشهُّد تركُها بالكليَّة، فينبغي التعليلُ بأنَّ المتابعة المذكورةَ إنما تجبُ إذا لم يعارضها واحببٌ، كما أنَّ ردَّ السلام واحبٌ ويسقطُ إذا عارضَه وحوبُ استماع الخطبة.

ومقتضى هذا أنَّه يجبُ إتمام التشهُّد، لكنْ قد يدَّعَى عكسُ التعليل فيقال: إتمامُ التشهُّد واحبٌ إذا لم يعارضه وحوبُ المتابعة، نعمُ قولُهم: لا يتابعُه يدلُّ على بقاء وحوب الإتمام وسقوطِ المتابعة لتأكَّدِ ما شرَعَ فيه على ما يعرِضُ بعده، وكذا ما قدَّمناه (1) عن "الظهيريَّة"، وحيتنذِ فقولهم: ولو لم يُتِمَّ حاز معناه: صحَّ مع الكراهة التحريميَّة، ويدلُّ عليه أيضاً تعليلُهم بوحوب التشهُّد؟

<sup>(</sup>١) "الحانية": كتاب الصلاة ـ فصل فيمن يصحُّ الاقتداء به وفيمن لا يصحُّ ٩٦/١. (هامش "الفتاوي الهندية").

<sup>(</sup>٢) في المقولة التالية.

<sup>(</sup>٣) "ح": كتاب الصلاة - فصل إذا أراد الشروع في الصلاة ق ٢٢/ب.

<sup>(</sup>٤) "ط": كتاب الصلاة - فصل في الشروع في الصلاة ٢٢٠/١.

<sup>(</sup>٥) "شرح المنية الكبير": فصل في الإمامة صـ٧٧ ٥-٢٨ ٥.

<sup>(</sup>٦) المقولة [٤٢٤٤] قوله: ((فإنه لا يتابعه إلخ)).

أدعيةِ التشهُّد تابَعَهُ؛ لأنَّها سنَّةٌ، والناسُ عنه غافلون.

(ثمَّ يرفعُ رأسَهُ من ركوعه مسمِّعاً) في "الولوالجيَّة"(١):((لو أبدَلَ النون لاماً تفسُدُ))، وهل يقفُ بجزْم أو تحريك؟.........

إذ لو كانت المتابعةُ واحبةً أيضاً لم يصحَّ التعليل كما قدَّمناه (٢)، فتدبر.

[٤٢٤٧] (قولُهُ: في أدعيةِ التشهُّدِ) يشملُ الصلاة على النبي ﷺ، وبه صِرَّحَ في "شسرح المنة"(٢).

[٢٢٤٨] (قولُهُ: مُسمِّعاً) أي: قائلاً سمع الله لمن حمده، وأفاد أنَّه لا يكبَّرُ حالةَ الرفع خلافاً لِما في "المحيط": ((من أنَّه سنَّةٌ)) وإن ادَّعى "الطحاويُّ"( تواتر العمل [١/ق٣٨٩]] به \_ لِما رُوي أنَّ النبي ﷺ و "أبا بكرٍ " و "عمر " و "عنيًا " و "أبا هريرة " رضي الله تعالى عنهم: «كانوا يكبِّرون عند كلِّ خفض ورفع ) ( ) فقد أجاب في "المعراج ": ((بأنَّ المراد بالتكبير الذكرُ الذي فيه تعظيمٌ لله تعالى جمعاً بينُ الروايات والآثار والأخبار)) اهد.

[٤٢٤٩] (قولُهُ: لو أبدَلَ النونَ لاماً) بأنْ قال: لِمَلْ حمده تفسُدُ، لكنْ في "منية المصلَّي" ( ) في بحث زلَّة القارئ: ((لقربِ المحرج، على "الحلبيُّ" في "شرحها" ( ) : ((لقربِ المحرج، والظاهرُ أنَّ حكمه حكمُ الألثغ)) اهـ.

واستحسنَهُ صاحب "القنية"(^)، بل قال في "الحلبة"(^): ((وقد ذكَرَ "الحَلْوانيُ": أنَّ

<sup>(</sup>١) "الولوالجية": كتاب الطهارة \_ الفصل الثامن: الأذان وقراءة القرآن ق ٩/أ.

<sup>(</sup>٢) المقولة [٥٤٢٤] قوله: ((لوجوبه)).

<sup>(</sup>٣) "شرح المنية الكبير": فصل في الإمامة صـ٧٧٥..

<sup>(</sup>٤) "شرح معانى الآثار": كتاب الصلاة ـ باب الخفض في الصلاة هل فيه تكبير؟ ٢٢٢/١.

<sup>(</sup>٥) تقدم تخريجه صـ٢٤٢..

<sup>(</sup>٦) انظر "شرح المنية الكبير": فصل في بيان أحكام زلة القارئ صـ٤٨٧.

<sup>(</sup>٧) "شرح المنية الكبير": فصل في بيان أحكام زلة القارئ صـ٤٨٧.

<sup>(</sup>٨)"القنية": كتاب الصلاة - باب زلة القارئ ق ٢٨/أ.

<sup>(</sup>٩) "الحلبة": فصل في زلة القارئ ٢/ق ٢٥٨/ب.

#### قولان (ويكتفي به الإمامُ)........

من الصحابة مَن رواه عـن النبي ﷺ، وهـي لغـةُ بعضِ العـرب))(١)، ثـم نقَـلَ عـن "الحـداديِّ"(٢) اختلافَ المشايخ في الفساد بإبدال النون لاماً في ﴿ أَنْعَـتُ كَ ، وفي ﴿ دِينِكُمْ ﴾ [البقرة-٢١٧]، وفي ﴿ دِينِكُمْ ﴾ [البقرة-٢١٧]،

[٤٧٥٠] (قولُهُ: قولان) فمَن قال: إنَّ الهاء في حمِدَه للسكت يقفُ بالجزم، أو إنَّها كنايةٌ \_\_ أي: ضميرٌ \_ يقولُها بالتحريك والإشباع، وفي "الفتاوى الصوفيَّة": ((المستحبُّ الشاني)) اهــ "خزائن"(٢).

وذكر "الشارح" في "مختصر الفتاوى الصوفيَّة"(1): ((أنَّ ظاهر "المحيط" التحييل))، تُمَّ قال: ((أو هي اسمٌ لا ضميرٌ، فلا تسكَّنُ بحال، وهذا الوجهُ أبلغُ؛ لأنَّ الإظهار في أسماء الله تعالى أفخمُ من الإضمار، كذا في "تفسير البستيُّ"(٥)، زاد في "المحيط": ولأنَّ تحريك الهاء أنقلُ وأشتُّ، وأفضلُ العبادة أشقَّها)) اهم ملحَّماً.

والحاصلُ: أنَّ القواعد تقتضي إسكانَها إذا كانت للسكت، وإنْ كانت ضميراً فلا تحرَّكُ إلاَّ في الدَّرج، فيحتمل أنْ يكون مرادُ القائل بتحريكها في الوقف الرَّومَ المشهورَ عند القرَّاء،

(قولُهُ: فَيُحتمَلُ أَنْ يكون مرادُ القائل بتحريكها إلخ) هذا خلافُ الظاهر من أنَّه يـأتي بـالتحريك والإشباع؛ إذ الرَّومُ لا إشباعَ فيه، بل هو إشارةً للحركة.

لقد ظفر الزوار أقفية العدا بما جاوز الآمال مِلْ أَسْر والقتل

ومِلْ أَسْرٍ أَصله: من الأسر فحذفت النون، انظر "التصريح على التوضيح" ٢٩/٢، والعينيّ في "فوائد القلائد"صـ٢٢٩..

<sup>(</sup>١) هِي لغة زبيد وبني خثعم من قبائل اليمن قال شاعرهم:

<sup>(</sup>٢) لم نعثر على النقل في "السّراج الوهّاج" ومختصره "الجوهرة النيرة" للحدّاديّ.

<sup>(</sup>٣) "الخزائن": كتاب الصلاة - فصل في بيان صفة الشروع في الصلاة ق ٩٠/ب.

 <sup>(3)</sup> مختصر الشارح الحصكفي لـ "الفشاوى الصوفية في طريق البهائية" لمحمد بن أيوب الملقب بفضل الله الماجُوثي (ت177هـ). ("كشف الظنون" ١٢٢٥/٢، "الأعلام" ٤٧/٦).

<sup>(</sup>٥) المسمّى "تفسير أسامي الرّبّ ﷺ": لأبي سُلّيمان حَمْدٍ بن محمد بن إبراهيـــم البُسْتِيّ الخَطَّـابيّ الشــافعيّ (تـ٨٨٣هـ). ("معجم الأدباء" ٤٨٧/٢)، "سير أعلام النبلاء" ٢٢/١٧).

.....

وإذا نَبَتَ أَنَّ هوْ من أسمائه تعالى ـ كما ذكره بعضُ الصوفيَّة ـ لا يصحُّ إسكانُ الهاء بحال، بل لا بدَّ من ضمّها وإشباعِها لتظهرَ الواو الساكنة، ولسيِّدي "عبادِ الغني" رسالة (() حقَّقَ فيها مذَهبَ السادة الصوفيَّة في: ((أَنَّ هوْ عَلَمٌ بالغلبة في اصطلاحهم عليه تعالى، وأنَّه اسمٌ ظاهرٌ لا ضميرٌ))، ونقلهُ عن جماعةٍ منهم "العصامُ" في "حاشية البيضاويِّ (()، و"الفاسي" في "شرح الدلائل (())، والإمام "الغزاليُّ"، والعارف "الجيليُّ (() وغيرُهم، لكنَّ كونه المرادَ هنا خلافُ الظاهر، ولهذا قال في "المعراج" عن "الفوائد الحميديَّة" ((): [1/ق ٩٨٩/ب] ((الهاءُ في حميدَه للسكت والاستراحة لا للكناية، كذا نُقِلَ عن التقات))، وفي "المستصفى": ((أنَّها للكناية))، وقال في "التاترخانيَّة" (():

(قولُهُ: لكنَّ كونه المرادَ هنا خلافُ الظاهر) إذ المتبادرُ أنَّها ضميرٌ، والفقهاءُ لا يرون أنَّها اسمٌ ظاهرٌ حتَّى يُحمَلَ عليه قولُهم بالتحريك والإشباع.

<sup>(</sup>١) سمًّاها "تنبيه من يلهو على صحة الذكر بالاسم هو". ("سلك الدرر" ٥٩١/٣، "هدية العارفين" ١/١٩٥).

<sup>(</sup>٣) حاشية إبراهيم بن محمد بن عَرَبْشَاه، عصام الدين الإسفراييني (ت٥٠ ٩ هـ، وقيل: ٩٥ وقيل: حدود ١٩٥١) على التفسير المسمى بـ"أنوار التَّنْزيل وأسرار التَّأُويل" لأبي سعيد ـ وقيل: أبو الخير ـ عبد الله بن عمر، ناصر الدين المعروف بالبيضاويّ الشيرازيّ الشّافعيّ(ت ١٩٠/٥هـ، وقيل غير ذلك). ("كشف الظنون" ١٩٠/١، "طبقات السبكيّ ٥٧/٨). "الأعلام" ١٦/١).

<sup>(</sup>٣) "مطالع المسرات بجملاء دلائل الخيرات": صـ ٢٦٢-، لأبي عيسى محمد المهدي بن أحمـ د بن علي القصـ بي الفاسـيّ الفهري المالكيّ (ت ١١٠٩هـ) وهو شرح "دلائل الخيرات وشوارق الأنوار في ذكر الصلاة على النبيّ المحتـار" لأبي عبد الله محمد بن سليمان الجزوليّ السملائيّ المغربيّ، ثم المكّيّ المالكيّ الحسنـيّ (ت ١٨٥٠هـ). ("كشـف الظنـون" ١٩٥١)، "الضوء اللامح " ١١٢/٧).

 <sup>(</sup>٤) هو العارف بالله عبد الكريم بن إبراهيم بن عبد الكريم، قطب الدين الجيلي القادري (ت٨٣٢هـ) ابن سبط الشيخ عبد القادر الجيلاني. ("هدية العارفين" ١٠٠١، "الأعلام" ٥٠/٤).

<sup>(</sup>٥) هي شرح عليّ بن محمد بن عليّ، حميد الدين المعروف بالضرير الرَّامُشِيّ البخاريّ(٦٦٦هـ، وقيــل: ٦٦٧) على "هداية" المرغينانيّ. ("كشف الظنون" ٢٠٣٧، ٢٠٣٢، "الجواهر المضية" ٩٨/٢، "الفوائد البهية" صــ١٢٥).

<sup>(</sup>٦) "التاتر خانية": كتاب الطهارة \_ الفصل الثالث \_ كيفية الصلاة ١/٥٣٩.

وقالا: يضمُّ التحميدَ سرَّاً (و) يكتفي (بالتحميدِ المؤتمُّ) وأفضلُهُ: اللهمَّ ربَّنا ولكَ الحمدُ، ثَمَّ حذفُ الواو، ثمَّ حذفُ اللهمَّ فقط (ويَحمَعُ بينهما لو منفرداً) على المعتمد،.....

((وفي "الأنفع"(١): الهاءُ للسكت والاستراحة (٢)، وفي "الحجَّة": أنَّه يقولُها بالجزم، ولا يبيِّنُ الحركة، ولا يبيِّنُ الحركة، ولا يقولُ (٢) هوْ)) اهـ.

[٢٥١] (قولُهُ: وقالا يضمُّ التحميد) هو روايةٌ عن "الإمام" أيضاً، وإليه مالَ "الفضليُّ" و"الطحاويُّ" وجماعةٌ من المتأخَّرين، "معراج" عن "الظهيريَّة" (أ). واختاره في "الحاوي القدسيِّ" (أ)، ومثمى عليه في "نور الإيضاح" (١)، لكنَّ المتون على قول "الإمام".

[٢٥٧٢] (قولُهُ: ثمَّ حذْفُ اللهمَّ) أي: مع إثباتِ الواو، وبقي رابعةٌ وهـي حذفُهمـا، والأربعةُ في الأفضليَّة على هذا الترتيب كما أفاده بالعطف بـ ((ثمَّ)).

ر ٢٥٣٤] (قولُهُ: على المعتمد) أي: من أقوال ثلاثة مصحَّحة، قال في "المخزائن "(٧): ((وهو الأصحُّ كما في "المهداية "(^^) و "المجمع" و "الملتقى "(٩) و صحَّحَ في "المبسوط "(١٠) أنَّه كالمؤتمِّ، وصحَّحَ في "السرّاج" (١١) \_ معزيًّا لـ "شيخ الإسلام" \_ أنَّه كالإمام، قال "الباقانيُّ": والمعتمدُ الأوَّلُ)) اهـ.

<sup>(</sup>١) "أنفع الوسائل إلى تحرير المسائل": تقدمت ترجمته ٢/٩/٢.

<sup>(</sup>٢) عبارة "الأنفع" كما نقلها في "التاترخانية":(( والهاء للكناية لا للاستراحة )).

<sup>(</sup>٣) عبارة "الحجة" نقلها في "التاترخانية":(( ولا يقول: ((هُ)) ))، ولا يخفى الفرق بين هاء الكناية ــ الضمير ــ وهاء الممكت، فلتنه.

<sup>(</sup>٤) "الظهيرية": كتاب الصلاة - الباب الثالث - الفصل الثالث ق٧٦/ب.

<sup>(</sup>٥) "الحاوي القدسي": كتاب الصلاة - باب ما يكره في الصلاة وما لا يكره ق٤ ٤/ب.

<sup>(</sup>٦) "نور الإيضاح": كتاب الصلاة - فصل في كيفية تركيب الصلاة صـ١٢٦ -.

<sup>(</sup>٧) "الخزائن": كتاب الصلاة - فصل في بيان صفة الشروع في الصلاة ق ٩٠ إب.

<sup>(</sup>٨) "الهداية": كتاب الصلاة \_ باب صفة الصلاة ١/٩٥.

<sup>(</sup>٩) "ملتقى الأبحر": كتاب الصلاة .. باب صفة الصلاة ١٠/١.

<sup>(</sup>١٠) "المبسوط": كيفية الدخول في الصلاة ٢١/١.

<sup>(</sup>١١) "السّراج الوهّاج": كتاب الصلاة ـ باب صفة الصلاة ١/ق ١٥٩/ب.

[٤٢٥٤] (قولُهُ: يُسمِّعُ) بتشديد الميم كما في ((يُحمِّدُ))، "ح"(١). أي: لكونهما من التسميع والتحميد، قال "ط"(٢): ((ولا يتعيَّنُ التشديدُ في الشاني بخلاف الأوَّلِ؛ إذ لو خُفَّفَ لأفاد خلاف المراد)).

[٢٠٥٥] (قولُهُ: مستوياً) هو للتأكيد فإنَّ مطلق القيام إنما يكون باستواء الشَّقَين، وإنما أكَّد لغفلة الأكثرين عنه، فليس بمستدرِكٍ كما ظُنَّ، "قُهُستاني"(٢) ـ أو للتأسيس والمرادُ منه التعديلُ كما أفاده في "العناية"(٤).

[٢٥٦٦] (قُولُهُ: لِما مرَّ<sup>(٥)</sup> من أنَّه سنَّة) أي: على قولِهما، ((أو واحبٌ)) أي: على ما اختارَهُ "الكمال"(١) و تلميذُه (٧)، ((أو فرضٌ)) أي: علَى ما قاله "أبو يوسف"، ونقله "الطحاويُّ" عن "الثلاثة"، "ط"(٨).

[٤٧٥٧] (قُولُهُ: ثم يكبِّرُ) أتى بـ ((ثُـمَّ)) للإشعار بالاطمئنان، فإنَّه سنَّةٌ أو واجبٌ على ما اختاره "الكمال"(٩).

٤٢٥٨] (قولُهُ: مع الخُرورِ) بأنْ يكون ابتداءُ التكبير عند ابتداء الخرور وانتهاؤه عند انتهائه، "شرح المنية"(١٠). ويخِرُّ للسجود قائماً مستوياً لا منحنياً لئلاَّ يزيدَ ركوعاً آخرَ.

<sup>(</sup>١) "ح": كتاب الصلاة - فصل إذا أراد الشروع في الصلاة ق ٦٤/أ.

<sup>(</sup>٢) "ط": كتاب الصلاة \_ فصل في الشروع في الصلاة ٢٢١/١.

<sup>(</sup>٣) "جامع الرموز": كتاب الصلاة - فصل في صفة الصلاة ١/٥٥.

<sup>(</sup>٤) "العناية": كتاب الصلاة \_ باب صفة الصلاة ٢٦١/١ (هامش "فتح القدير").

<sup>(</sup>o) صـ٧٠٦ .. وما بعدها "در".

<sup>(</sup>٦) "الفتح": كتاب الصلاة ـ باب صفة الصلاة ٢٦٣/١.

<sup>(</sup>٧) "الحلبة": قرائض الصلاة ٢/ق ٤٤/أ.

<sup>(</sup>٨) "ط": كتاب الصلاة \_ فصل في الشروع في الصلاة ٢٢١/١.

<sup>(</sup>٩) "الفتح": كتاب الصلاة \_ باب صفة الصلاة ٢٦٣/١.

<sup>(</sup>١٠) "شرح المنية الكبير": فصل في صفة الصلاة صـ٣٢٠.

## (ويسجُدُ واضعاً ركبيته) أوَّلاً لقربهما من الأرض (ثمَّ يديه) إلاَّ لعذر (ثمَّ وجهَهُ)..

يدلُّ عليه ما في "التاترخانيَّة"(١): ((لو صلَّى فلمَّا تكلَّمَ تذكَّرَ أَنَّه ترك ركوعًا فإنْ كان صلَّى صلاة العلماء الأتقياء أعاد، وإنْ صلَّى صلاة العلوامِّ فلا؛ لأنَّ العالم التقيَّ ينحَطُّ للسحود قائماً مستويًا، والعامِّيَّ ينحطُّ منحنياً وذلك ركوعٌ؛ لأنَّ قليل الانحناء محسوب [١/ق ٣٩٠أ] من الركوع)) اهـ، تأمَّل.

[٢٥٩٦] (قولُهُ: واضِعاً ركبتيه ثم يديه) قدَّمنا الله الخلاف في أنَّه سنَّةٌ أو فرض أو واجب، وأنَّ الأخير أعدلُ الأقوال، وهو اختيارُ "الكمال"، ويضعُ اليمنى منهما أوَّلاً ثم اليسرى كما في "القُهُستانيِّ" الكنَّ الذي في "الخزائن" ((واضعاً ركبتيه ثم يديه، إلاَّ أنْ يعسُرَ عليه لأجلِ خو أو غيره فيداً باليدين ويقدَّمُ اليمنى)) اهد. ومثلُه في "البدائع" و"التاتر خانيَّة "(١) و "المعراج" وغيرها.

ومقتضاه: أنَّ تقديم اليمنى إنما هو عند العذرِ الداعي إلى وضع اليدين أوَّلاً، وأنَّه لا تيــامُنَ في وضع الركبتين، وهو الذي يظهرُ لعسرِ ذلك.

(قَوْلُهُ: كما في "القُهُستانيِّ" إلخ) عبارتُهُ: ((ويسجدُ ويضعُ ركبتيه، أي: ركبتَهُ اليمني ثمَّ اليسرى

(قولُهُ: لكنَّ الذي في "الخزائن" إلخ) نقلَهُ عن "الرَّوضة" على ما في "السنديِّ"، ثمَّ إنَّ ما نقلَهُ عن "الحزائن" يفيدُ أنَّه مع عدم العذر يضعُها أوَّلاً بالأَولى، وعلى تقديرِ عدم إفادته واعتبارِ مفهوم العذر الواحبُ الرُّحوع إلى عبارة "الرَّوضة" تقديماً للمنطوق على المفهوم في العمل.

<sup>(</sup>١) "التاترخانية": كتاب الصلاة ـ الفصل الثالث ـ كيفية الصلاة ٥٤٣/١ ، بتصرف.

<sup>(</sup>٢) المقولة [٧٥٠٤] قوله: ((ووضع يديه وركبتيه)).

<sup>(</sup>٣) "جامع الرموز": كتاب الصلاة - باب صفة الصلاة ١/٥٥.

<sup>(</sup>٤) "الخزائن": كتاب الصلاة .. فصل في بيان صفة الشروع في الصلاة ق ٩٠٠.

<sup>(</sup>٥) "البدائع": كتاب الصلاة - فصل في سنن الصلاة ٢١٠/١.

<sup>(</sup>٦) "التاتر خانية": كتاب الصلاة \_ الفصل الثالث \_ كيفية الصلاة ١/١٥٥.

<sup>(</sup>٧) "البحر": كتاب الصلاة . فصل إذا أراد الدخول في الصلاة ١/٣٣٥.

مقدِّماً أَنفَهُ لِما مرَّ (بين كفَّيه).....

[٢٦٦٠] (قولُهُ: مقدِّماً أَنفَهُ أي: على جبهته، وقولُهُ: ((لِما مرَّ(١))) أي: لقربه من الأرض، وما ذكرَهُ مأخوذٌ من "البحر"(١)، لكنْ في "البدائع"(١): ((ومنها ـ أي: من السنن ـ أنْ يضعَ جبهته ثم أنفه، وقال بعضهم: أنفَه ثم جبهته)) اهـ. ومثله في "التاتر خانيَّة"(٤) و "المعراج" عن "شرح الطحاويّ".

ومقتضاه: اعتمادُ تقديم الجبهة، وأنَّ العكس قولُ البعض، تأمُّل.

[٤٢٦١] (قولُهُ: بين كفَّيه) أي: بحيث يكون إبهاماه حذاءَ أذنيه كما في "القُهُستانيِّ"(٥)، وعند "الشافعيِّ": يضعُ يديه حذو منكبيه، والأوَّلُ في "صحيح مسلم"(١)، والثاني في "صحيح البخاريِّ"(٧)،

<sup>(</sup>۱) صد۱ ۳۲- "در".

<sup>(</sup>٢) "البحر": كتاب الصارة \_ فصل إذا أراد الدخول في الصلاة ٣٣٥/١.

<sup>(</sup>٣) "البدائع": كتاب الصلاة - فصل في سنن الصلاة ٢١٠/١.

<sup>(</sup>٤) "التاترخانية": كتاب الصلاة - الفصل الثالث - كيفية الصلاة ١/١٥٠.

<sup>(</sup>٥) "جامع الرموز": كتاب الصلاة \_ فصل في صفة الصلاة ١٩٥/١.

<sup>(</sup>٧) أخرجه البخاريّ في "قرة العينين في رفع البدين في الصلاة" صدص، وذكره ابن حجر في "قتح الباري" ٣٠٨/٢ من رواية فليح بن سليمان، وأبو داود(٢٧٤) كتاب الصلاة ـ باب افتتاح الصلاة، والترمذيّ(٢٧٠) كتاب الصلاة ـ باب ما جاء في السحود على الجبهة والأنف، وقال: حديث أبي حميد حديث حسن صحيح، والدارميّ ٢٩٩١ كتاب الصلاة ـ باب في رفع البدين في الركوع والسجود، وابن خزيمة (٢٤٠) كساب الصلاة ـ باب وضع البدين خي المسجود، في السحود، وابن خزيمة (٢٤٠) كساب الصلاة ـ باب وضع البدين في السجود أين ينبغي أن يكون ؟، والطحاويّ في "شرح معاني الآثار" ٢٥٧/١ كتاب الصلاة ـ باب أبن يضع يديه في السجود ?، كلُّهم من حديث أبي حميد الساعدي، في الباب: عن ابن عباس، ووائل بن حُمر، وأبي سعيد المُذريّ في.

## اعتبارًا لآخِر الركعة بأوَّلِها ضامًّا أصابعَ يديه لتتوجَّهَ للقبلة (ويعكسُ نهوضَهُ، وسحَدَ بأنفِهِ)

واختار المحقّق "ابن الهمام"(١) سنيَّةَ كلِّ منهما بناءً على أنَّه عليه الصلاة والسلام فعَلَ كلاً أحياناً، قال: ((إلاَّ أَنَّ الأوَّلَ أفضلُ؛ لأنَّ فيه زيادةَ المجافاة المسنونة)) اهـ. وأقـرَّهُ شُـرَّاحُ "المنيـة"(٢) و"الشرنبلاليُّ"(٢).

[٤٢٦٢] (قولُهُ: اعتباراً لآخرِ الرَّكعة بأوَّلِها) فكما يَجعَلُ رأسَه بين يديه عند التحريمة فكذا عند السجود، "سراج"(٤) عن "المبسوط"(°). وباقي الركعات ملحقةٌ بأولاها التي فيها التحريمة.

[٤٢٦٣] (قولُهُ: ضامَّاً أصابعَ يديه) أي: مُلصِقاً حَنباتِ بعضها ببعـض، "قُهُسـتاني"<sup>(١)</sup> وغيره. ولا يُندَبُ الضمُّ إلاَّ هنا، ولا التفريخُ إلاَّ في الركوع كما في "الزيلعيِّ"<sup>(٧)</sup> وغيره.

[٤٦٦٤] (قولُهُ: لتنوجَّه للقِبلة) فإنَّه لـو فرَّجَها يبقى الإبهامُ والخنصر غيرَ متوجِّهين، وهذا التعليلُ عزاه في هامش "الخزائن" (^^) إلى "الشمني" وغيرِه، قال: ((وعلَّلهُ في "البحر" (٩٠٠: بأنَّ في السحود تنزلُ الرحمة، وبالضمِّ ينالُ أكثرَ).

[٤٢٦٥] (قولُهُ: ويعكسُ نهوضَه) أي: يرفعُ في النهوض من السجدة وجهَهُ أوَّلاً ثم يديه ثم ركبتيه، وهل يرفعُ الأنف قبل الجبهة؟ أي: على القول بأنَّه يضعُهُ قبلها، قال في "الحلبة"(١٠): ((لم أقفْ على صريح [١/ق٠٩٨/ب] فيه)).

<sup>(</sup>١) "الفتح": كتاب الصلاة - باب صفة الصلاة ٢٦٣/١.

<sup>(</sup>٢) انظر "شرح المنية الكبير": فصل في صفة الصلاة صـ٧٢١، و"الحلبة": ٢/ق ١١١/ب.

<sup>(</sup>٣) "مراقي الفلاح": كتاب الصلاة - فصل في كيفية تركيب الصلاة صـ٢٨٣-.

<sup>(</sup>٤) "السّراج الوهّاج": كتاب الصلاة ـ باب صفة الصلاة ١/ق١٦٠/ب معزياً إلى "النهاية" لا إلى "المبسوط".

<sup>(</sup>٥) "المبسوط": كيفية افتتاح الصلاة ٢٢/١.

<sup>(</sup>٦) "جامع الرموز": كتاب الصلاة - فصل في صفة الصلاة ٩٥/١ بتصرف.

<sup>(</sup>٧) "تبيين الحقائق ": كتاب الصلاة \_ فصل إذا أراد الدخول في الصلاة ١١٤/١.

<sup>(</sup>٨) "الخزائن": كتاب الصلاة ـ فصل في بيان صفة الشروع في الصلاة ق٩٠٠/ب.

<sup>(</sup>٩) "البحر": كتاب الصلاة \_ فصل إذا أراد الدخول في الصلاة ٢٣٩/١.

<sup>(</sup>١٠) "الحلبة": صفة الصلاة ٢/ق١١١/أ.

#### وفيه:(( يُفترَضُ وضعُ أصابعِ القدم.....

((أنَّ الدليل يقتضي وجوبَ السجود على الأنف أيضاً كما هـو ظـاهرُ "الكنز" و"المصنَّف"، فإنَّ الكراهة عند الإطلاق للتحريم، وبه صرَّحَ في "المفيد والمزيد"(١)، فمـا في "البدائع"(٢) و"التحفة"(١) و"الاختيار"(١) من عدم كراهة تركِ السجود على الأنف ضعيفً)) اهـ.

وهذا الذي حطَّ عليه كلامُ صاحب "الحلبة"(°)، فقال بعدَما أطالَ في الاستدلال: ((فالأشبهُ [١/ق٣٩١] وجوبُ وضعِهما معاً، وكراهةُ تركِ وضع كلٍّ تحريماً، وإذا كان الدليل ناهضاً به فلا بأس بالقول به)) اهـ. والله سبحانه أعلم.

[٤٣٧١] (قولُهُ: وفيه إلخ) أي: في "شرح الملتقى"(٦)، وكذا قـال في "الهداية"(٧)، وأمَّا وضعُ القدمين فقد ذكَرَ "القدوريُّ": ((أنَّه فرضٌ في السجود)) اهـ.

فإذا سحد ورفع أصابع رجْليه لا يجوزُ، كذا ذكره "الكرخيُّ" و"الجصَّاص"، ولو وضَعَ إحداهما جاز، قال "قاضي جان" ((أنَّ اليدين وذكر الإمام "التمرتاشيُّ": ((أنَّ اليدين والقدمين سواءٌ في عدم الفرضيَّة))، وهو الذي يدلُّ عليه كلامُ "شيخ الإسلام" في "مبسوطه"، وكذا في "النهاية" و"العناية" ("أ، قال في "المجتبى": ((قلت: ظاهرُ ما في "مختصر الكرخيِّ" و"المحيط" و"القدوريُّ": أنَّه إذا رفَع إحداهما دون الأخرى لا يجوز، وقد رأيتُ في بعض النسخ: فيه روايتان)) اهـ.

220/1

<sup>(</sup>١) تقدمت ترجمة "المفيد والمزيد" ٢١٠/٢.

<sup>(</sup>٢) "البدائم": كتاب الصلاة \_ فصل في أركان الصلاة ١٠٥/١.

<sup>(</sup>٣) "تحقة الفقهاء": كتاب الصلاة \_ افتتاح الصلاة ١/١٣٥.

<sup>(</sup>٤) "الاختيار": كتاب الصلاة \_ باب الأفعال في الصلاة ١/١٥.

<sup>(</sup>٥) "الحلبة": فرائض الصلاة ـ السجود ٢/ق ٧٠/ب.

<sup>(</sup>٦) "الدر المنتقى": كتاب الصلاة ـ باب صفة الصلاة ١/٩٨ (هامش"بجمع الأنهر").

<sup>(</sup>٧) "الهداية": كتاب الصلاة ـ باب صفة الصلاة ١/٠٥٠

<sup>(</sup>٨) "الخانية": كتاب الصلاة \_ باب الحدث في الصلاة وما يكره وما لايكره ١٢٠/١. (هامش "الفتاوي الهندية").

<sup>(</sup>٩) "العناية": كتاب الصلاة \_ باب صفة الصلاة ١/٥٠١. (هامش "فتح القدير").

.....

ومشى على رواية الجوازِ برفع إحداهما في "الفيض" و"الخلاصة"(١) وغيرهما، فصار في المسألة ثلاث روايات: الأولى فرضيَّة وضعهما، الثانية فرضيَّة إحداهما، الثالثة عدم الفرضيَّة، وظاهرُه: أنَّه سنَّة، قال في "البحر"(٢): ((وذهب "شيخ الإسلام" إلى أنَّ وضعهما سنَّة، فتكونُ الكراهة تنزيهيَّةً)) اهـ.

وقد اختار في "العناية" (") هذه الرواية الثالثة وقال: ((إنَّها الحقُّ))، وأقرَّهُ في "الدرر" (أنَّها الحقُّ))، وأقرَّهُ في "الدرر" (أنَّها الحقُّ))، وأقرَّهُ في "الدرقُّ على وضع القدمين، فيكونُ افتراضُ وضعهما زيادةً على الكتاب بخبر الواحد، لكنْ ردَّهُ في "شرح المنية" (قال: ((إنَّ قوله: هو الحقُّ بعيدٌ عن الحق، وبضدٌ وبضدٌ وأحقُّ؛ إذ لا رواية تساعدُه، والدراية تنفيه؛ لأنَّ ما لا يُتوصَّلُ إلى الفرض إلاَّ به فهو فرضٌ، وحيث تظافرت الرواياتُ عن أثمَّننا بأنَّ وضع اليدين والركبينن سنَّة، ولم ترد درواية بأنَّه فرض تعين وضعُ القدمين أو إحداهما للفرضية ضرورة التوصُّلِ إلى وضع الجبهة، وهذا لو لم ترد به عنهم رواية، كيف والرواياتُ فيه متوافرةً ؟)) اهد.

ويؤيّدُه ما في "شرح المجمع" لمصنّفه، حيث استدلَّ على أنَّ وضع اليدين والركبتين سنَّة: ((بأنَّ ماهيَّة السجدة حاصلة بوضع الوجهِ والقدمين على الأرض إلخ))، وكذا ما في "الكفاية"(١) عن [١/ق ٣٩/ب] "الزاهديِّ": ((من أنَّ ظاهر الرواية ما ذكرَ في "مختصر الكرخيِّ"))، وبه جزمَ في "السِّراج"(٧) فقال: ((لو رفَعَهما في حال سجوده لا يُجزيه، ولو رفَعَ إحداهما جاز))، وقال في "الفيض": ((وبه يفتى)).

<sup>(</sup>١) "خلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة ـ الفصل الثاني في المقدمة وآداب الصلاة وفرائضهــا وسـننها وواجباتهـا ق١٩/أ، معزيًا إلى "التحريد".

<sup>(</sup>٢) "البحر": كتاب الصلاة \_ فصل إذا أراد الدخول في الصلاة ١/٣٣٦.

<sup>(</sup>٣) "العناية": كتاب الصلاة \_ باب صفة الصلاة ٢٦٥/١. (هامش"فتح القدير").

<sup>(</sup>٤) "الدرر": كتاب الصلاة \_ باب صفة الصلاة ١/٥٧.

<sup>(</sup>٥) "شرح المنية الكبير": فرائض الصلاة ـ السجود صـ٧٨٥ ـ بتصرف يسير.

<sup>(</sup>٦) "الكفاية": كتاب الصلاة ـ باب صفة الصلاة ٢١٥/١ (هامش "فتح القدير").

<sup>(</sup>٧) "السّراج الوهّاج": كتاب الصلاة \_ باب صفة الصلاة ١/ق ١٦١/أ بتصرف يسير.

### وفيه:(﴿ يُفترَضُ وضعُ أصابعِ القدم.....

((أنَّ الدليل يقتضي وجوبَ السحود على الأنف أيضاً كما همو ظاهرُ "الكنز" و"المصنِّف"، فإنَّ الكراهة عند الإطلاق للتحريم، وبه صرَّحَ في "المفيد والمزيد"(١)، فما في "البدائع"(٢) و"التحفة"(٦) و"الاختيار"(١) من عدم كراهة تركِ السحود على الأنف ضعيفً)) اهم.

وهذا الذي حطَّ عليه كلامُ صاحب "الحلبة"(٥)، فقال بعدَما أطالَ في الاستدلال: ((فالأشبهُ [١/ق٣٩٦/أ] وجوبُ وضعِهما معاً، وكراهةُ تركِ وضع كلِّ تحريمًا، وإذا كان الدليل ناهضاً به فلا بأس بالقول به)) اهد. والله سبحانه أعلم.

(٤٧٧١) (قولُهُ: وفيه إلخ) أي: في "شرح الملتقى"(١)، وكذا قـال في "الهداية"(٧)، وأمَّـا وضعُ القدمين فقد ذكرَ "القدوريُّ": ((أنَّه فرضٌ في السجود)) اهـ.

فإذا سحد ورفع أصابع رحْليه لا يجوزُ، كذا ذكره "الكرخيُّ" و"الجصَّاص"، ولو وضَعَ إحداهما حاز، قال "قاضي جان" ((أنَّ اليدين وذكر الإمام "التمرتاشيُّ": ((أنَّ اليدين والقدمين سواءٌ في عدم الفرضيَّة))، وهو الذي يدلُّ عليه كلامُ "شيخ الإسلام" في "مبسوطه"، وكذا في "النهاية" و"العناية "(أ)، قال في "المحتبى": ((قلت: ظاهرُ ما في "مختصر الكرخيِّ" و"المحيط" و"القدوريُّ": أنَّه إذا رفَع إحداهما دون الأحرى لا يجوز، وقد رأيتُ في بعض النسخ: فيه روايتان)) اهـ.

740/1

<sup>(</sup>١) تقدمت ترجمة "المفيد والمزيد" ٢/٠/٢.

<sup>(</sup>٢) "البدائم": كتاب الصلاة \_ فصل في أركان الصلاة ١٠٥/١.

<sup>(</sup>٣) "تحفة الفقهاء": كتاب الصلاة \_ افتتاح الصلاة ١/٥٥٠.

<sup>(</sup>٤) "الاختيار": كتاب الصلاة \_ باب الأفعال في الصلاة ١/١٥.

<sup>(</sup>٥) "الحلبة": فرائض الصلاة \_ السجود ٢/ق ٧٠/ب.

<sup>(</sup>٦) "الدر المنتقى": كتاب الصلاة - باب صفة الصلاة ١/٨٨ (هامش "مجمع الأنهر").

<sup>(</sup>٧) "الهداية": كتاب الصلاة \_ باب صفة الصلاة ١/٠٥.

<sup>(</sup>٨) "الخانية": كتاب الصلاة - باب الحدث في الصلاة وما يكره وما لايكره ١٢٠/١. (هامش "الفتاوي الهندية").

<sup>(</sup>٩) "العناية": كتاب الصلاة \_ باب صفة الصلاة ٢٦٥/١. (هامش "فتح القدير").

.....

ومشى على رواية الجواز برفع إحداهما في "الفيض" و"الخلاصة"(١) وغيرهما، فصار في المسألة ثلاث روايات: الأولى فرضيَّة وضعهما، الثانية فرضيَّة إحداهما، الثالثة عدم الفرضيَّة، وظاهرُه: أنَّه سنَّة، قال في "البحر"(٢): ((وذهب "شيخ الإسلام" إلى أنَّ وضعهما سنَّة، فتكونُ الكراهة تنزيهيَّة)) اه.

وقد اختار في "العناية" (٢) هذه الرواية الثالثة وقال: ((إنَّها الحقُّ))، وأقرَّهُ في "الدرر" (٤)، ووجهُه: أنَّ السحود لا يتوقَّفُ تحقَّقُه على وضع القدمين، فيكونُ افتراضُ وضعهما زيادةً على الكتاب بخبر الواحد، لكنْ ردَّهُ في "شرح المنية "(٥) وقال: ((إنَّ قوله: هو الحقُّ بعيدٌ عن الحق، وبضدً و أحقُّ؛ إذ لا رواية تساعدُه، والدراية تنفيه؛ لأنَّ ما لا يُتوصَّلُ إلى الفرض إلاَّ به فهو فرض» وحيث تظافرت الرواياتُ عن أئمَّتنا بأنَّ وضع اليدين والركبين سنة، ولم ترد درواية بأنَّه فرض تعيَّن وضعُ القدمين أو إحداهما للفرضية ضرورة التوصُّلِ إلى وضع الجبهة، وهذا لو لم ترد به عنهم رواية، كيف والرواياتُ فيه متوافرةً ؟)) اهد.

ويؤيِّدُه ما في "شرح المجمع" لمصنِّفه، حيث استدلَّ على أنَّ وضع اليدين والركبتين سنَّة: ((بأنَّ ماهيَّة السجدة حاصلة بوضع الوجهِ والقدمين على الأرض إلخ))، وكذا ما في "الكفاية"(١) عن [1/ق/٣٩/ب] "الزاهديِّ": ((من أنَّ ظاهر الرواية ما ذكرَ في "مختصر الكرخيِّ"))، وبه جزمَ في "السِّراج"(٧) فقال: ((لو رفعَهما في حال سجوده لا يُجزيه، ولو رفعَ إحداهما جاز))، وقال في "الفيض": ((وبه يفتى)).

<sup>(</sup>١) "خلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة ـ الفصل الثاني في المقدمة وآداب الصلاة وفرائضهـا وسننها وواجباتهـا ق١٩/أ، معزياً إلى "التجريد".

<sup>(</sup>٢) "البحر": كتاب الصلاة \_ فصل إذا أراد الدخول في الصلاة ٢٣٦١.

<sup>(</sup>٣) "العناية": كتاب الصلاة \_ باب صفة الصلاة ١/٥٦٠. (هامش "فتح القدير").

<sup>(</sup>٤) "الدرر": كتاب الصلاة \_ باب صفة الصلاة ١/٥٠٠.

<sup>(</sup>٥) "شرح المنية الكبير": فرائض الصلاة ـ السجود صـ٧٨٥ـ بتصرف يسير.

<sup>(</sup>٦) "الكفاية": كتاب الصلاة ـ باب صفة الصلاة ٢٦٥/١ (هامش "فتح القدير").

<sup>(</sup>٧) "السّراج الوهّاج": كتاب الصلاة - باب صفة الصلاة ١/ق ١٦١/أ بتصرف يسير.

.....

هذا، وقال في "الحلبة"(1): ((والأوحهُ على منوال ما سبَقَ هو الوحوبُ لِما سبَقَ من الحديث)) اهـ. أي: على منوال ما حقّقه شيخه من الاستدلال على وجوب وضع اليدين والركبتين، وتقدَّم (٢) أنه أعدلُ الأقوال فكذا هنا، فيكونُ وضع القدمين كذلك، واختاره أيضاً في "البح "(٢) و"الشرنبلاليَّة"(٤).

قلت: ويمكنُ حملُ كلِّ من الرِّوايتين السابقتين عليه بحملِ ما ذكره "الكرخيُّ" وغيرُه من عدم الجواز برفعهما على عدم الحلِّ لا عدم الصحَّة، وكذا نفيُ "التمرتاشيِّ" و"شيخ الإسلام" فرضيَّة وضعهما لا ينافي الوجوبَ، وتصريحُ "القدوريِّ" بالفرضيَّة يمكنُ تأويلُه، فإنَّ الفرض قد يُطلَقُ على الواجب، تأمَّل.

وما مرّ(٥) عن "شرح المنية" للبحث فيه بحالٌ؛ لأنَّ وضع الجبهة لا يتوقَّفُ تحقُّقُه على وضع القدمين، بل توقُّفُه على الركبتين واليدين أبلغُ، فدعوى فرضيَّة وضع القدمين دون غيرهما ترجيح بلا مرجِّح، والرواياتُ المتظافرةُ إنما هي في عدم الجواز كما يظهرُ من كلامهم لا في الفرضيَّة، وعدمُ الجواز صادقٌ بالوجوب كما ذكرنا(٢)، ولم يُنقَل التعبيرُ بالفرضيَّة إلاَّ عن "القدوريِّ"،

(قُولُهُ: وما مرَّ عن "شرح المنية" للبحث فيه مجالٌ إلنج) لا مجالٌ للبحث فيما ذكرَهُ في "شرح المنية"؛ لأنَّـه مع ثبوتِ الرَّواية بأنَّ وضع اليدين والركبتين سنَّة مع عدم روايةٍ بأنَّه فرضٌ يتوقَّفُ تحقَّقُه على وضع القدمين حيئذٍ، ولا يقال: توقَّفُ على الرُّكبتين واليدين أبلغُ إلنخ لِما قاله من تظافُرِ الرَّوايات بالسنيَّة، فلو قلنا بالفرضيَّة نظراً لِما قاله من الأبلغيَّة لَزمَ القولُ بغير ما تظافَرت عليه الرَّوايات، فتعيَّنَ القولُ بفرضيَّة وضع القدمين، تأمَّل.

<sup>(</sup>١) "الحلبة": فرائض الصلاة \_ السجود ٢/ق ٧١/ب.

<sup>(</sup>٢) المقولة [٢٠٥٧] قوله: ((ووضع يديه وركبتيه)).

<sup>(</sup>٣) "البحر": كتاب الصلاة - فصل إذا أراد الدخول في الصلاة ١/٣٣٦.

<sup>(</sup>٤) "الشرنبلالية": كتاب الصلاة - باب صفة الصلاة ٧١/١. (هامش "الدرر والغرر").

<sup>(</sup>٥) في هذه المقولة.

<sup>(</sup>٦) في هذه المقولة.

### ولو واحدةً نحوَ القبلة، وإلا لم تَجُزْ ))، والناسُ عنه غافلون (كما يُكرَهُ)......

ولهذا \_ والله أعلم \_ قال في "البحر"(١): ((وذكر "القدوريُّ": أنَّ وضعهما فرضٌ، وهو ضعيفٌ)) اهـ.

والحاصل: أنَّ المشهور في كتب المذهب اعتمادُ الفرضيَّة، والأرجعَ من حيث الدليلُ والقواعد عدمُ الفرضيَّة، ولذا قال في "العناية"(٢) و"الدرر"(٢): ((إنَّه الحقُّ))، ثم الأوجهُ حملُ عدم الفرضيَّة على الوجوب، والله أعلم.

[٤٢٧٦] (قولُهُ: ولو واحدةً) صرَّحَ به في "الفيض".

[٢٧٧٣] (قولُهُ: نحوَ القبلة) قال في "البرَّازيَّة "(٤): ((والمرادُ بوضع القدم هنا وضعُ الأصابع أو جزء من القدم، وإنَّ وضَعَ أصبعاً واحدةً أو ظهرَ القدم بلا أصابعَ إنْ وضَعَ مع ذلك إحدى قدميه صحَّ، وإلاَّ لا)) اهـ.

قال في "شرح المنية"(°) بعد نقله ذلك: ((وفُهِمَ منه أنَّ المراد بوضع [١/ق ٣٩٢/أ] الأصابع

(قُولُهُ: أو حزء من القَدَمِ) لا وحودَ لقوله:(( أو حزء من الفَدَم )) في عبارة "البرَّازيُّ".

(قولُهُ: قال في "شرح المنية" بعد نقله ذلك: وفُهمَ منه إلخ) نصُّ عبارته: (( ثَمَّ المرادُ من وضع القدمين وضع أصابعهما، قال "الزاهديُّ": ووضعُ رؤوس القدمين حالة السجود فرضٌ، وفي "مختصر الكرخيَّ": سحد ورفع أصابع رحليه عن الأرض لا تجوزُ، وفي "الخلاصة" و"البزَّازيَّة": وضعُ القدم بوضع أصابعه، وإنْ وضعَ م ذلك إحدى قدميه بوضع أصابعه، وإنْ وضعَ م ذلك إحدى قدميه صحَّ، وإلاَّ فلا، وفُهمَ من ذلك أنَّ المراد من وضع الأصابع توجيهُها نحو إلخ )) اهد. فأنت ترى أنَّ ما استند إليه في "شرح المنية" وتبعهُ "الشارح" شاهدٌ لدعواه من افتراضِ وضع أصابع القدم نحو القبلة ولو واحدةً وإنْ كان ما في "الفيض" وغيره يدلُّ على عدم افتراضه، ويظهرُ اعتمادُهُ.

<sup>(</sup>١) "البحر": كتاب الصلاة - فصل إذا أراد الدحول في الصلاة ٢٣٦/١.

<sup>(</sup>٢) "العناية": كتاب الصلاة - باب صفة الصلاة ١/٥٦٠. (هامش "فتح القدير").

<sup>(</sup>٣) "الدرر": كتاب الصلاة - باب صفة الصلاة ١/٥٠.

<sup>(</sup>٤) "البزازية": كتاب الصلاة ـ الفصل الثاني ٢٦/٤ دون قوله: ((أو جزء من القدم)) (هامش "الفتاوي الهندية").

<sup>(</sup>٥) "شرح المنية الكبير": كتاب الصلاة ـ السجود صـ٢٨٥ ـ.

# تنزيهاً (بكُورِ عمامتِهِ) إلاَّ لعذر ٍ (وإنْ صحَّ) عندنا.

توجيهُها نحو القبلة ليكونَ الاعتمادُ عليها، وإلا فهو وضعُ ظهرِ القدم، وقد جعلوه غيرَ معتبَرٍ، وهذا مما يجبُ التنبُهُ له، فإنَّ أكثر الناس عنه غافلون)) اهـ.

أقول: وفيه نظرٌ، فقد قال في "الفيض": ((ولو وضَعَ ظهرَ القدم دون الأصابع \_ بأنْ كان المكان ضيِّقاً \_ أو وضَعَ إحداهما دون الأخرى لضيقِه جاز كما لو قيام على قدمٍ وأحدٍ، وإنْ لم يكن المكان ضيِّقاً يكره)) اهـ.

فهذا صريح في اعتبار وضع ظاهر القدم، وإنما الكلامُ في الكراهة بــلا عــذر، لكـن رأيت في "الخلاصة": (١) ((إن وضَعَ إحداهما)) بــ ((إن)) الشرطيَّةِ بدلَ ((أو)) العاطفةِ اهــ.

لكنَّ هذا ليس صريحاً في اشتراط توجيهِ الأصابع، بل المصرَّحُ به أنَّ توجيهَها نحو القبلة سنَّة يكرهُ تركها كما في "البِرْجَنديِّ" و"القُهُستانيِّ"(٢)، وسيأتي (٢) تمامُهُ عند تعرُّض "المصنّف" له قريباً. وبيأتي (٤٧٧٤] (قولُهُ: تنزيهاً) لَمَّا كان في المتن اشتباه في وانه جعل الكراهة في الاقتصار على أحدهما وفي السحود على الكور واحدةً وهي في الأولى تحريميَّة وفي الثانية تنزيهيَّة ـ أشار إلى توضيحه، وقد أناده في "الحر" (٤)، "ط" (٩).

[٢٧٥] (قُولُهُ: بكَوْرِ) الباء بمعنى على كما في "أبي السُّعود"(١)، وهو بفتح الكاف كما

(قولُهُ: لكنْ رأيتُ في "الخلاصة": إن وضَعَ إحداهما إلنى انصُها: (( وأمَّا وضعُ القدم على الأرض في الصلاة حالة السُّجود ففرضٌ في "التجريد"، فلو وضَعَ إحداهما دون الأخرى تجوزُ الصلاة كما لو قام على قدم واحدةٍ وضَعَ القدم بوضع أصابعه، وإنْ وضَعَ إصبعاً واحدةً فلو وضَعَ ظهر القدم دون الأصابع ـ بأنْ كان المكانُ ضيَّقاً ـ إنْ وضع أحدهما دون الآخر تجوزُ صلاتُهُ كما لو قام على قدم واحدةٍ )) اهـ.

<sup>(</sup>١) "خلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة ـ الفصل الثاني في المقدمة وآداب الصلاة وفرائضها وسننها وواحباتها ق١٩أ.

<sup>(</sup>٢) "جامع الرموز": كتاب الصلاة ـ فصل في صفة الصلاة ٩٦/١.

<sup>(</sup>٣) المقولة [٤٣١٢] قوله: ((ويكره إن لم يفعل ذلك)).

<sup>(</sup>٤) "البحر": كتاب الصلاة - فصل إذا أراد الدخول في الصلاة ٣٣٦/١.

<sup>(</sup>٥) "ط": كتاب الصلاة \_ فصل في الشروع في الصلاة ٢٢٢١.

<sup>(</sup>٦) "فتح المعين": كتاب الصلاة \_ فصل إذا أراد الدخول في الصلاة ١٩١/١.

· (بشرطِ كونِهِ على حبهته) كلِّها أو بعضِها كما مرَّ ( أمَّا إذا كان) الكَوْرُ (على رأسِهِ فقط وسجَدَ عليه مقتصراً) أي: ولم تُصِبِ الأرضَ حبهتُهُ ولا أنفُهُ......

في "القاموس"(١)، والذي في "الشبراملسيِّ" على "المواهب" عن "عصامٍ": ((أَنَّه بالضمِّ، وبالفتح شاذٌ، وهو دَوْرُ العمامة))، "ط"(١).

[٤٢٧٦] (قولُهُ: بشرطِ كونه) أي: كون الكور الذي سحَدَ عليه على الجبهة لا فوقها، ولَمَّا كان الكور مفرداً مضافاً يعمُّ ربما يُتوهَّمُ أنَّه إذا كانت العمامةُ ذاتَ أكوار: كور منها على الجبهة، وكور منها أرفعَ منه على الرأس وهكذا أنَّه يصحُّ السجود على أيِّ كور منها نبَّةَ على دفعِه بقوله: ((بشرطِ إلخ))، وهذا معنى قوله في "الشرنبلاليَّة" ((أي: دَوْرٍ من أدوارها نزلَ على جبهته لا جملتِها كما يفعلُه بعضُ مَن لا علمَ عنده)) اهد.

فقولُهُ: ((لا جملتِها)) معناه ما قلناه، وليس معناه أنَّه إذا كان على الجبهة أكثرُ من كُورِ واحدٍ لا يصحُّ السحود عليه حتى يُعترَضَ عليه بأنَّ العلَّة وحدانُ الحجم، فلا يتقيَّدُ بكورُ واحدٍ، فإنَّ هذا المعنى لا يتوهَّمُه أحدٌ، ويدلُّ على أنَّ مراد "الشرنبلاليِّ" ما قلناه آخرُ عبارته حيث قال: ((وقد نبَّهنا بما [١/ق٣٩٨ب] ذكرنا تنبيهاً حسناً، وهو أنَّ صحَّةَ السجود على الكورِ إذا كان على الجبهة أو بعضها، أمَّا إذا كان على الرأس فقط وسجدَ عليه، ولم تُصوبْ جبهتُه الأرض على القول بتعينها، ولا أنفُه على مقابله لا تصحُّ)) اهم، فافهم.

[٤٢٧٧] (قُولُهُ: كما مرَّ) أي: في قُولُه: ((و قيل: فرضٌ كبعضها وإنْ قلَّ))، "ح"(°). [٤٢٧٧] (قُولُهُ: أي: ولم تُصِبُ الأولى حذفُ الواو؛ لأنَّه بيانٌ لقوله: ((مقتصراً))، "ط"(١).

<sup>(</sup>١) "القاموس": مادة((كور)).

<sup>(</sup>٢) "ط": كتاب الصلاة \_ فصل في الشروع في الصلاة ٢٢٢/١.

<sup>(</sup>٣) "الشرنبلالية": كتاب الصلاة - باب صفة الصلاة ٧٢/١ (هامش "الدرر والغرر").

<sup>(</sup>٤) صـ٤ ٣٢ ـ ٣٢ ـ "در".

<sup>(</sup>٥) "ح": كتاب الصلاة ـ فصل إذا أراد الشروع في الصلاة ق٢/ب.

<sup>(</sup>٦) "ط": كتاب الصلاة ـ فصل في الشروع في الصلاة ٢٢٢/١.

على القول به (لا) يصحُّ؛ لعدم السجود على محلِّه، وبشرطِ طهارةِ المكان، وأنْ يجدَ حجمَ الأرض، والناسُ عنه غافلون.

(ولو سجّدَ على كمّهِ أو فاضلِ ثوبِهِ صحَّ لو المكانُ) المبسوطُ عليه ذلك (طاهراً) وإلاَّ لا ما لم يُعِدْ سجودَهُ على طاهرِ.....

[٤٣٧٩] (قُولُهُ: على القول به) أي: بجواز الاقتصار على الأنف.

[٤٧٨٠] (قولُهُ: على محلِّه) أي: محلِّ السجود الذي هو الجبهةُ والأنف.

[٤٢٨١] (قولُهُ: و بشرطي) معطوفٌ على قول "المصنّف": ((بشرطي)).

[٤٢٨٢] (قُولُهُ: وأَنْ يَجِدَ حَجَمَ الأَرْضِ) تفسيرُه: أنَّ الساجد لو بالَغَ لا يتسفَّلُ رأسه أبلغَ من ذلك، فصحَّ على طِنفِسةٍ وحصيرٍ وحنطةٍ وشعيرٍ وسريرٍ وعجلةٍ إنْ كانت على الأرض، لا على ظهرِ حيوان كبساطٍ مشدودٍ بين أشجارٍ، و لا على أَرْزٍ أو ذرةٍ إلاَّ في جوالق، أو ثلجٍ إنْ لم يلبِّدُه وكان يغيبُ فيه وجهه ولا يجدُ حجمَه، أو حشيشٍ إلاَّ إنْ وجَدَ حجمَه، و من هنا يُعلَمُ الجوازُ على الطرَّاحة القطن، فإنْ وجَدَ الحجمَ جازَ، و إلاَّ فلا، "بحر" (١).

[٤٣٨٣] (قولُهُ: والناسُ عنه غافلون) أي: عن اشتراط وجـودِ الحجـم في السـجود علـى نحـو الكَوْر والطرَّاحة، كما يغفُلون عن اشتراطِ السـجود على الجبهة في كَوْر العمامة.

َ [٤٣٨٤] (قولُهُ: صحَّ) أي: لأنَّ اعتبار الكُمَّ تبعاً للمصلِّي يقتضي<sup>(٢)</sup> عدمَ اعتباره حائلاً، فيصيرُ كأنَّه سجَدَ بلا حائلٍ، ولا يجوزُ مسُّ المصحف بكمِّه كما لا يجوزُ بكفّه.

[٤٣٨٥] (قولُهُ: المبسوطُ عليه ذلك) الإشارةُ إلى الكُمِّ أو فاضلِ الثوب.

[٤٣٨٦] (قُولُهُ: وإلاَّ لا) أي: وإنْ لم يكن طاهراً فلا يصحُّ في الأصحِّ وإنْ كان "المرغينانيُّ"<sup>(٣)</sup>

(قُولُهُ: أي: لأنَّ اعتبار الكُمِّ تبعاً إلخ) هذا تعليلٌ لاشتراطِ طهارة المكان، ولم يظهر من عبارته ذلك اهـ.

<sup>(</sup>١) "البحر": كتاب الصلاة ـ فصل إذا أراد الدخول في الصلاة ٣٣٨/١ بتصرف.

<sup>(</sup>٢) من((صح)) إلى((يقتضى)) ساقط من "آ".

<sup>(</sup>٣) لم نعثر عليها في "الهداية".

صحَّحَ الحوازَ فإنَّه ليس بشيء، "فتح"(١).

[٤٧٨٧] (قولُهُ: فيصحُّ اتَّفُاقاً) أي: إنْ أعادَ سحودَه على طاهرِ صحَّ اتّفاقاً، ولـم أر نقـلَ هـذه المسألةِ بخصوصها، وإنما رأيتُ في "السِّراج"(٢) ما يدلُّ عليها حيث ً قـال: ((إنْ كانت النجاسةُ في موضع سحوده فعن "أبي حنيفة" روايتان:

إحداهما: أنَّ صلاته لا تجوزُ؛ لأنَّ السحود ركنٌ كالقيام، وبه قال "أبو يوسف" و"محمَّدٌ" و"زفر"؛ لأنَّ وضع الجبهة عندهم فرضٌ، والجبهة أكثرُ من قدر الدرهم، فإذا استعمَلُهُ في الصلاة لم تجزْ، وإنْ أعاد تلك [١/ق٩٣٩] السحدة على موضعٍ طاهرٍ حاز عند أصحابنا الثلاثة، وعند "زفر" لا يجوزُ إلا باستئناف الصلاة.

والروايةُ الثانية عن "أبي حنيفة": أنَّ صلاته جائزةٌ؛ لأنَّ الواجب عنده في السجود أنْ يسجدَ على طرفِ أنفه، وذلك أقلُّ من قدر الدرهم)) اهـ.

فقولُه: ((وإنْ أعادَ إلخ)) يدلُّ على ما ذكره "الشارح" بالأُولى؛ لأنَّ هـذا في السـجود على النجس بـلا حائلٍ، لكنْ في "المنية" و"شرحها"(٢) ما يخالفُه، فإنَّه قال: ((ولو سجَدَ على شيء نجس

(قولُهُ: ولم أرَ نَقْلَ هذه المسألةِ بخصوصها إلخ) قال "السنديُّ" ما نصُّهُ: (( في "شرح المنية الكبير" ما مُفادُه: أنَّه لو بسَطَ كمَّهُ أو ذيلَهُ على نجس وسجدَ عليه ثمَّ أعاد سجودَهُ على مكان طاهر أو على منفصلٍ بُسِطَ على النجاسة صحَّت صلاته بأتُفاق أئمَّتنا، فهذا يُصرَّحُ بالفرق بين السجود على النجاسة نفسها وبين السحود عليها بحائلٍ منفصل، فإنَّ الإعادة على مكان طاهر غيرُ مصحَّحة في الأوَّل ومصحَّحة في الثاني، فظهرَ من هذا أنَّ الحائلُ المتصل حائلٌ في الجملة لا من كلَّ وجه، وإلاَّ لصحَّت الصلاة بلا شرطِ الإعادة، وكذا لو قامَ على النجاسة وهو لابسٌ خُفًا لم تصحَّ صلاته )) اهد.

<sup>(</sup>١) "الفتح": كتاب الصلاة .. باب صفة الصلاة ٢٦٦/١.

<sup>(</sup>٢) "السّراج الوهّاج": كتاب الطهارة \_ باب الأنجاس ١/ق ١٠٤/ب.

 <sup>(</sup>٣) "شرح المنية الكبير": فرائض الصلاة ـ السحود صـ٢٨٨- بتصرف. ومن قوله((وهذا بنـاء)) إلى آخر النقـل، ذكـره
 ف شرائط الصلاة صـ٢٠٠.

.....

تفسُدُ صلاته سواءٌ أعادَ سجودَه على طاهر أو لا عندهما، وقال "أبو يوسف": إنْ أعادَه على طاهر لا تفسدُ السجدةُ لا الصلاةُ عنده، طاهر لا تفسدُ السجدةُ لا الصلاةُ عنده، وعندهما تفسدُ الصلاة لفساد جزئها وكونها لا تتجزًّا)) اهـ ملخّصاً.

وفي "إمداد الفتّاح"(١): ((لا يصحُّ لو أعادَه على طاهرٍ في ظاهر الرواية، ورُوِيَ عن "أبي يوسف" الجوازُ)) اهـ.

والخلاف على هذا الوجه هو المذكور في "المجمع"، و"المنظومة"، و"الكافي "(١)، و"المدر" و"المدر" و"المدر" و"المدرر" وألك في المنسار وعن النهي من كتب الأصول ك المنسار والمنسار والمنسور و"المدرر والمول فخر الإسلام وأمّا على الوجه الذي ذكرَهُ في "السِّراج (١) فقد عزاه في "شرح التحرير (١) فقد عزاه في "ختصر الكرحي المالي وعزاه في الحلبة (١) إلى المراح التحرير والمديّ والمحيط عن النوادر معلّلاً: ((بأنّ الوضع ليس باستعمال للنجاسة حقيقةً، فانحطّتُ

<sup>(</sup>١) "الإمداد": كتاب الصلاة \_ باب شروط الصلاة ق٥٠١/أ.

<sup>(</sup>٢) "كافي النسفى": كتاب الصلاة \_ مفسدات الصلاة ١/ق ٣٦/ب.

<sup>(</sup>٣) "الدرر": كتاب الصلاة \_ باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها ١٠٤/١.

<sup>(</sup>٤) "منار الأنوار": مبحث النهي صـ٤٦ (هامش حاشية "نسمات الأسحار")، وهو لأبي البركات عبد الله بـن أحمـد، حافظ الدين النّسَـفيّ(ت ٧١٠هـ). ("كشف الظنوب" ١٨٢٣/٢، "الجواهر المضية" ٢٩٤/٢، "الفوائد البهية" صـ١٠١٠.

<sup>(</sup>٥) "التحرير": المقالة الأولى - مسألة اختلف القائلون صـ١٥٥١٥.

<sup>(</sup>١) انظر "كشف الأسرار": باب حكم الأمر والنهي في أضدادهما ٢١٤/١، وأصول البزدوي هو المسمى: "كنز الوصول إلى معرفة الأصول" لأبي الحسن، علي بن محمد بن الحسين بن عبد الكريم، فخر الإسلام، المعروف بأبي العُسر، البَرْدُريّ(ت ٤٨٨٨) الفوائد البهيّة" صـ ٢٤١٥).

<sup>(</sup>٧) "السّراج الوهّاج": كتاب الطهارة ـ باب الأنجاس ١/ق ١٠٤/ب.

<sup>(</sup>٨) "التقرير والتحبير": البحث الرابع ـ مسألة اختلف القائلون ١/٣٢٧.

<sup>(</sup>٩) شرح أبي الحسين، أحمد بن محمد، القُدُورِيّ(ت ٢٨هـ) على "مختصر" أبي الحسن، عُبَيد الله بن الحسين، الكُرْخِـيّ (ت ٣٤٠هـ). ("كشف الطنون" ١٦٣٤/٢، "الجواهر المضية" ١٧٩/١، ٢٩٩/٢).

<sup>(</sup>١٠) "الحلبة": شروط الصلاة ـ الطهارة من الأنجاس ١/ق ٣٥٥/ب، بتصرف يسير.

درجتُه عن الحمل فلم يفسد، لكنَّه لم يقع معتدًّا به)) اهر.

لكنْ يكفينا كونُ ما في "السِّراج" رواية "النوادر"، وما في عامَّةِ الكتب هو ظاهرُ الرواية كما مرَّ() عن "الإمداد"، وبه صرَّحَ في "الحلبة" ((") و"البدائع" (")، ويؤيِّدُه ما صرَّحُوا به بلا نقلِ خلافٍ من اشتراطِ طهارة الثوب والبدن والمكان، فلو وقَفَ ابتداءً على مكان بحسٍ لا تنعقدُ صلاته، وفي "الخانيَّة" ((إذا وقَفَ المصلِّي على مكان طاهر، ثم تحوَّلَ إلى مكان بحسٍ، ثم عاد إلى الأوَّل إنْ لم يمكثْ على النجاسة مقدار ما يمكنه فيه أداءُ أدنى ركن حازت صلاته، وإلاَّ فلا)) اهـ.

وهذا كلَّه إذا كان السحودُ أوالقيامُ على النجاسة [١/ق٣٩٣/ب] بلا حائلٍ منفصل، وقد علمتَ مما قدَّمناه (٥) عن "الفتح" عدم اعتبارهم الحائل المتَّصلُ حائلاً لتبعيَّته للمصلِّي، ولذا لو قام على النجاسة وهو لابسٌ خفًا لم تصحَّ صلاته، وكذلك السحودُ، ولو اعتُبرَ حائلاً لصحَّت سجدتُه بدون إعادتها على طاهر، فعُلِمَ أنَّ ما ذكرَهُ "الشارح" مبنيٌّ على ما في "السِّراج"(١)، وقد علمتَ أنَّه خلافُ ما في عامَّة كتب المذهب وخلافُ ظاهر الرواية، والله أعلم.

[٤٢٨٨] (قولُهُ: وكذا حكمُ كلِّ متَّصلٍ) أي: يصحُّ السحودُ عليه بشرط طهارةِ ما تحته.

(قولُهُ: أي: يصحُّ السحودُ عليه بشرطِ الطهارة) أي: وإذا كان ما تحتَّهُ نجساً وسجَدَ عليه ثمَّ أعـاده على طاهر صَحَّ اتّفاقًا.

<sup>(</sup>١) في المقولة نفسها.

<sup>(</sup>٢) "الحلبة": شروط الصلاة \_ الطهارة من الأنحاس ١/ق٥٥٥/ب.

<sup>(</sup>٣) "البدائع": كتاب الطهارة - فصل في بيان المقدار الذي يصير به المحلُّ نجساً ٨٢/١ بتصرف.

<sup>(</sup>٤) "الخانية": كتاب الطهارة - فصل في النجاسة التي تصيب الثوب أو البدن ٢٣/١-٢٤. (هامش "الفتاوى الهندية").

<sup>(</sup>٥) المقولة [٢٨٦] قوله: ((وإلا لا))، وما قبلها.

<sup>(</sup>٦) "السّراج الوهّاج": كتاب الطهارة ـ باب الأنجاس ١/ق ١٠٤/ب.

# ولو بعضَهُ ككفِّهِ في الأصحِّ، وفحذِهِ لو بعذرِ لا ركبتِهِ، لكنَّ صحَّحَ "الحلبُّي":....

[٤٢٨٩] (قولُهُ: ولو بعضه إلخ) كذا أُطلقَت الصحَّةُ في كثير من الكتب، وزاد في "القنية"(١): ((أنَّه يكرهُ؛ لِما فيه من مخالفة المأثور))، وقال في "الفتح"(٢): ((ينبَغي ترجيحُ الفساد على الكفِّ والفخذ))، قال في "شرح المنية"(٢): ((وما في "القنية" هو الوسطُ، أي: وحيرُ الأمور أوساطُها)).

[٢٩٠٠] (قولُهُ: وفخذِهِ لو بعذر) أي: بزهمةٍ كما في "المنية"(٤)، لكنْ قال في "الحلبة"(٥): ((والذي ينبغي أنّه إنما يجوزُ بالعذر الشّرعيِّ المحوِّزِ للإيماء به باعتبار ما في ضمنِه من الإيماء به كما

قلنا فيما لو رفَعَ إلى وجهه شيئاً يسجدُ عليه وخفَضَ رأسَه، ومن المعلوم أنَّ الزِّحام ليـس بعذرِ بحوِّز للإيماء بالسجود)) اهـ.

قلت: الظاهرُ أنَّه بحوِّزٌ له، فإنَّ ما يأتي (أَ) من تجويزه على ظَهرِ مصَلٍّ صلاتَهُ يفيدُه، تأمَّل. والظاهر: أنَّ هذه المسألةَ مفروضةٌ على تقدير الإمكان، وإلاَّ فالسجودُ على الفخذ غيرُ ممكن عادةً.

[٤٢٩١] (قُولُهُ: لا ركبتِهِ) أي: بعذرٍ أوبدونه، لكنْ يكفيه الإيماءُ لو بعذرٍ، "زيلعي"<sup>(٧)</sup> وغيره.

(قولُهُ: فإنَّ ما يأتي من تجويزهِ على ظهرِ مُصلٍ صلاتَهُ يفيلُهُ) فيه أنَّ سجوده على ظهرٍ مُصَلِّ صلاتَهُ سجود حقيقةً لا إيماءٌ، فما يأتي ليس فيه دلالةٌ على أنَّ الرِّحام مما يُحوِّزُ الإيماءَ، ثمَّ قوله: ((أنَّ هذه المسألةَ مفروضةٌ إلخ)) بل هي ظاهرةٌ وممكنةٌ في بعض الأشخاص دون بعضٍ كما جرَّبناه في أشخاصٍ، تأمَّل. www/.

<sup>(</sup>١) لم نعثر على هذا النقل في "القنية".

<sup>(</sup>٢) "الفتح": كتاب الصلاة \_ باب صفة الصلاة ٢٦٦/١.

<sup>(</sup>٣) "شرح المنية الكبير": فرائض الصلاة ـ السجود صـ١٨٥ ـ.

<sup>(</sup>٤) العزو السابق.

<sup>(</sup>٥) "الحلبة": فرائض الصلاة \_ السحود ٢/ق ٧١/ب.

<sup>(</sup>١) صـ٨٦٦-٢٢٩ "در".

<sup>(</sup>٧) "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة .. فصل إذا أراد الدحول في الصلاة ١١١٧/١.

((أنَّها كفخذه)) (وكُره) بسطُ ذلك (إنْ لم يكن ثَمَّة ترابٌ أو حصاهٌ) أو حرِّ أو بردٌ؛ لأنَّه ترفُّع (وإلاً) يكن ترفَّعاً فإن لم يَخَفْ أذى (لا) بأس به، فيكرهُ تنزيها، وإنْ خافَهُ كان مباحاً، وفي "الزيلعيِّ"(۱): ((إنْ لدفع التراب عن وجهه كره، وعن عمامته لا))، وصحَّحَ "الحلبيُّ" عدم كراهة بسطِ الخرقة، ولو بسطَ القباء جعَلَ كتفه تحت قدميه، وسجد على ذيله؛

[٤٢٩٢] (قولُهُ: أنَّها كفحذِه) أي: فيصحُّ بعُذر، والخلافُ مبنيٌّ على أنَّ الشرط في السجود وضعُ أكثرِ الجبهة أوبعضِها وإنْ قلَّ، ومعلومٌ أنَّ الركبة لا تَستوعِبُ أكثرَ الجبهة، وقد علمتَ أنَّ الأصحُّ هو الثاني، فلذا صحَّحَ "الحلبي"(٢) الجواز، "ح"(٦).

[٤٢٩٣] (قولُهُ: وكره بَسْطُ ذلك) ما ذكرَ من الحائل المتَّصلِ به، أمَّا المنفصلُ فلا يكرهُ كما يأتي (أ).

[٤٢٩٤] (قولُهُ: لأنَّه ترَفُّعٌ) أي: تكبُّرٌ، فيكرهُ تحريمًا إنْ قصَدَ ذلك.

[٢٩٥٥] (قولُهُ: وإلاَّ يكنْ ترفَّعاً) أي: وإنْ لم يكن قصد بذلك ترفَّعاً، وكان ينبغي التصريحُ فيما قبله بقصدِ الترفَّع حتى تظهر المقابلة، ثم مرادُ "الشارح" بهذا وما بعده التوفيقُ [١/ق٤٩٣/] بين عباراتهم، ففي بعضها: يكره، وفي بعضها: لا بأس به، وفي بعضها: لا يكره، فأشار إلى حملِ كلِّ منها على حالةٍ كما وفَق به في "البحر"(٥) تبعاً لـ "الحلبة"(١).

[٤٢٩٦] (قُولُهُ: كره) أي: لأنَّه دليلُ قصدِ الترفَّعِ بخلافه عن العمامة، فإنَّه لصيانة المال. [٤٢٩٧] (قُولُهُ: وصحَّعَ "الحلبيُّ"(٢) إلخ) حيث قال: ((وأمَّا على الخرقة ونحوِهـا فالصحيحُ

<sup>(</sup>١) "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة - فصل: إذا أراد الشروع في الصلاة ١١٧/١ بتصرف.

<sup>(</sup>٢) "شرح المنية الكبير": فرائض الصلاة ـ السحود صـ٢٨٦ ـ. نقلاً عن الزاهديّ عن الحسن.

<sup>(</sup>٣) "ح": كتاب الصلاة ـ فصل إذا أراد الشروع في الصلاة ق٢/ب، ومن بداية النقل إلى قوله((أكثر الجبهـة)) ذكـره نقلاً عن "البحر".

<sup>(</sup>٤) المقولة [٢٩٧] قوله: ((وصحح الحلبيّ إلخ)).

<sup>(</sup>٥) "البحر": كتاب الصلاة - فصل إذا أراد الدخول في الصلاة ١/٣٣٧.

<sup>(</sup>٦) "الحلبة": فرائض الصلاة ـ السحود ٢/ق ٢٧/أ.

<sup>(</sup>٧) "شرح المنية الكبير": فرائض الصلاة ـ السحود صـ٢٨٨ ـ.

لأنَّه أقربُ للتواضع.

(و إنْ سَجَدَ للزحام.....

عدمُ الكراهة، ففي الحديث الصحيح أنَّه عليه الصلاة والسلام: (( كان تُحمَلُ له الخُمرَة فيسجدُ عليها )) (١)، وهي حصيرٌ صغيرةٌ من الخُوص، ويُحكى عن "الإمام" أنَّه سحدَ في المسجد الحرام على الخرقة فنهاه رجلٌ، فقال له "الإمام": من أين أنت؟ فقال: من خوارزم، فقال "الإمام": جاء التكبيرُ من ورائي \_ أي: تتعلَّمون منَّا ثم تعلَّموننا \_ هل تصلُّون على البواري (٢) في بلادكم؟ قال: نعم، فقال: بحوِّزُ الصلاة على الحشيش ولا بحوِّزُها على الخرقة!

والحاصل: أنَّه لا كراهةَ في السحود على شيءٍ مما فُرِشَ على الأرض مما لا يتحرَّكُ بحركةِ المصلّي بالإجماع إلخ)) اهـ.

ولكنَّ الأفضل عندنا السجودُ على الأرض أو على ما تُبِيَّه كما في "نور الإيضاح"(٢) و"منية المصلِّم"(٤).

[٤٢٩٨] (قولُهُ: لأنَّه أقربُ للتواضع) أي: لقربه من الأرض، وعلَّلَ في "البزَّازيَّة"(٥) أيضاً:

(قولُهُ: فقال "الإمام": حاءَ التكبيرُ من ورائي إلح) عبارةُ "السنديِّ":(( حاءَ التكبيرُ من وراءِ الصفّ الأخير ))، ومرادُهُ العلمُ يُحمَلُ منّا إليكم لا منكم إلينا.

<sup>(</sup>۱) أخرج المحسلة ٧٠/٢، و٢/٥٤ و ١٠١ و ١٠١ و ١١٠ و ١١١ و ١١١ و ١١١ و ١١١ و ١١٢ و ١٧٣ و ١٢٩ و ٢١٩ و ٢١٩ و ٢١٠ و ومسلم (١٩٨ ) (١١) (١١) كتاب الحيض بياب جواز غسل الحائض رأس زوجها وتُرْجيلَه، وطهارة سؤرها، والاتكاء في جِعْرها، وقراءة القرآن فيه، وأبو داود (٢٦١) كتاب الطهارة بياب في الحائض تناول من المسجد، والله عنها، كتاب الطهارة - باب ما جاء في الحائض تناول الشيء من المسجد، وقال: حديث عائشة حديث حسن صحيح، والنسائي ١٤٦/١ كتباب الطهارة - باب استخدام الحائض، و ١٩٢١ كتباب الحيض - باب استخدام الحائض، وابن ماجه (١٣٢) كتاب الطهارة وسننها - باب الحائض تناول الشيء من المسجد، كلهم من حديث عائشة رضى الله عنها، وفي الباب: عن ابن عمر، وأبي هريرة، وميمونة، وأم سليم من المعين.

<sup>(</sup>٢) في "شرح المنية الكبير": صـ٢٨٨ـ، ((البرْدي)) بدل ((البواري))، وهو نبات يعمل منه الحصر، وهو الصواب. والله أعلم. (٣) "نور الإيضاح": كتاب الصلاة ـ فصل فيما يفعله المصلي صـ١٩٥هـ.

<sup>(</sup>٤) انظر "شرح المنية الكبير": فصل في صفة الصلاة صـ ٢٢١ ـ.

<sup>(</sup>٥) "البزازية": كتاب الصلاة \_ فصل فيما يكره ٢٧/٤. (هامش "الفتاوي الهندية").

على ظَهرِ) هل هو قيدٌ احترازيُّ؟ لم أرَهُ (مُصَلِّ صلاتَهُ) التي هو فيها (جازَ) للضَّرورة ( وإنْ لم يُصلِّها) بل صلَّى غيرَها، أو لم يُصلِّ أصلاً، أو كان فرحةٌ (لا) يصحُّ، وشرَطَ في "الكفاية" كونَ ركبتي الساحدِ على الأرض،.....

(ربأنَّ الذَّيل في مَساقطِ الزبل، وطهارةُ موضع القدمين في القيام شرطٌ وِفاقاً، وموضع السجدة مختلفٌ؛ لأنَّها تتأتَّى بالأنف، وهو أقلُّ من الدرهم)) اه.

[٢٩٩٩] (قولُهُ: لم أره) أصلُ التوقَّفِ لـ "الشر نبلاليِّ"(١)، وهذا بناءً على القول الشارِط أنْ يكون السحودُ على ظهرِ مصلٌ صلاته، وهو الذي مشى عليه في المن كـ "الوقاية"، و"الملتقى"(٢)، و"الكمال"(٢)، و"ابن الكمال"، و"الخلاصة"(١)، و"الواقعات" وغيرها، ولا يخفى أنَّ مفاهيم الكتب معتبرة، وأمَّا ما سيأتي (٥) عن "القُهُستانيِّ" من عدم اشتراطِ الظَهر وعدمِ اشتراطِ الظَهر وعدمِ "القُهُستانيِّ" عمامة الكتب، على أنَّه ليس في "القُهُستانيِّ" عمامة الكتب، على أنَّه ليس في "القُهُستانيِّ" عمامة الكتب، على أنَّه ليس في "القُهُستانيِّ" عدمُ اشتراطِ الظَّهر، فافهم.

(قرلُهُ: على أنَّه ليس في "القُّهُستانيِّ" إلخ) بل هو فيه كما يظهرُ من عبارته.

<sup>(</sup>قولُ "المصنّف": على ظَهْرِ مُصَلِّ صلاتَهُ) بأنْ يكون مقتدياً به أو مقتدين بإمام واحد، "سندي". وهذا أولى مما قاله "ط": (( ولا يُشترَطُ الاتّحادُ في التحريمةِ والأداءِ، فيشملُ المنفرديسن )) اهم؛ إذ لا تتحقَّقُ الضرورةُ عالبًا.

<sup>(</sup>١) "الشرنبلالية": كتاب الصلاة - باب صفة الصلاة ٧٢/١. (هامش "الدرر والغرر").

<sup>(</sup>٢) "ملتقى الأبحر": كتاب الصلاة - باب صفة الصلاة ١٨٣/١.

<sup>(</sup>٣) "الفتح": كتاب الصلاة \_ صفة الصلاة ١/٢٦٤.

<sup>(</sup>٤) "خلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة ـ الفصل الثاني في المقدمة وآداب الصلاة وفرائضها وسننها وواجباتها ق١٩/أ.

<sup>(</sup>٥) صـ ٣٤٠ وما بعد "در".

<sup>(</sup>٦) نقول: بل ذكر القهستانيّ عدم اشتراط الظهر بقوله:((لكن في الزاهديّ: يجوز على الفخذين والركبتين بعذر على المختار)) انظر "جامع الرموز": كتاب الصلاة ـ فصل في صفة الصلاة ٩٦/١. وقد أشار إلى ذلك الرافعيّ في "تقريراته" فيما سيأتي صـ١٣٤٠. ٢٤١.

وشرَطَ في "المحتبى" سحود المسحود عليه على الأرض، فالشروطُ خمسةٌ، لكنْ نقَلَ "القُهُستانيُّ" الجوازَ ولو الثاني على ظهرِ الثالث، وعلى ظهرِ غيرِ المصلِّي،....

[٤٣٠٠] (قولُهُ: وشرَطَ في "المجتبى" إلخ) عبَّرَ عنه في "المعراج" بـ ((قيل)).

[٣٠١٦] (قولُهُ: لكن إلخ) استدراك على "المحتبى"، وعبارة "القُهُستاني "(1): ((هذا إذا كان ركبتاه على الأرض، وإلا فلا يُحزيه، وقيل: لا يُحزيه وإن [1/ق ٩٤/ب] كان سحودُ الثاني على ظَهرِ الثالث كما في جمعه "الكفاية "(٢)، وفي الكلام إشارة إلى أنَّ المستحبَّ التأخيرُ إلى أنْ يزول الزِّحام كما في "الجلابي"، وإلى أنَّه لا يجوزُ غيرُ الظَهر، لكن في "الزاهدي ": يجوزُ على الفحذين والركبتين ") بعذر على المحتار، وعلى اليدين و الكُمَّين مطلقاً، وإلى أنَّه لا يجوزُ على ظَهرِ غيرِ المصلِّي كما قال "الحسل"، لكن في "الأصل": أنَّه يجوزُ كما في "المحيط"، وفي تيمُّم "الزاهدي "! يجوزُ على ظَهر كل ماكول)) اهـ.

(٤٣٠٢) (قولُهُ: وعلى عَير ظَهْرِ المُصلِّي) (٤) أي: بأنْ سجَدَ على أَلْيتيه أوعلى عقبِ رِجْله، لكنْ ليس هذا موجوداً في عبارة "القُهُستانيِّ" (٥)

(قُولُهُ: وعبارة "القُهُستانيِّ": هـذا إذا كـان ركبتـاه على الأرض إلــخ) عبــارة "القُهُســتانيِّ" عقــب قوله:((وإلاَّ فلا يُحزيه )): (( وقيل: لا يُحزيه إلاَّ إذا سحَدَ الثاني على الأرض، وقال "صدر القضاة": يُحزيــه وإنْ كان سحودُ الثاني على ظهر الثالث كما في جمعة "الكفاية"، وفي الكلام إشارةٌ إلخ )) اهـ، تأمَّل.

(قرلُهُ: لكنْ ليس هذا موجوداً في عبارة "القُهُستانيّ") فيه أنَّ "القُهُستانيَّ" ذكرُهُ بقوله: ((لكنْ في "الزاهديّ": يجُوزُ على الفخذين أو الركبتين ))، فإنَّ المراد فخذا أو ركبتا المصلّي معه، لا فخذا أو ركبتا نفسه كما قال المحشّي، وإلاَّ لا يستقيمُ الاستدراكُ بما ذكرَهُ "الزاهديُّ" على قول "القُهُستانيِّ"، وإلى أنَّه لا يجوزُ على غير الظّهر، تأمَّل.

<sup>(</sup>١) "جامع الرموز": كتاب الصلاة \_ فصل في صفة الصلاة ٩٦/١.

<sup>(</sup>٢) "الكفاية": كتاب الصلاة ٣٩/٢. (هامش "فتح القدير").

<sup>(</sup>٣) الذي في "جامع الرموز": ((الكمين)) وهو تحريف كما يدل عليه السياق.

<sup>(</sup>٤) ليتنبه إلى أنَّ في العبارة هنا تقديمُ لفظ ((غير))، خلافًا لما هي عليه في "الدر"، وانظر التعليق الآتي.

<sup>(</sup>٥) لذكر ههنا تقريراً لبعض الأفاضل مذكوراً في هامش نسخة "م" ونصه:((هذا ما ذكره ابن عابدين أوَّلاً بقوله: =

بل على ظهرِ كلِّ مأكولٍ، بل على غيرِ الظهر كالفخذين للعذر.

(ولو كان مُوضعُ سجودِهِ أرفعَ من موضَع القدمين بمقدار لَبنتين منصوبتين حـازَ) سجودُهُ (وإنْ أكثرَ لا) إلاَّ لزحمةٍ كما مرَّ، والمرادُ لَبنةُ بُخارى، وهي ربعُ ذراع،...

كما علمته (١).

[٤٣٠٣] (قولُهُ: بل على غيرِ الظُّهر كالفخذين) أي: فخذي نفسيه كما مرُّ (٢).

(٣٠٤) (قولُهُ: ولو كان إلخ) المسألةُ مذكورةٌ في عامَّةِ المتداولات كما في "القُهُستانيِّ" (٣) و"الحلبة "(٤)، وعزاها في "المعراج" إلى "مبسوط شيخ الإسلام"، وكان ينبغي لـ "المصنَّف" تقديمُها على المسألة التي قبلها؛ لأنَّ تلك مستناةٌ من هذه كما أشار إليه "الشارح".

[٤٣٠٥] (قولُهُ: منصوبتين) أي: موضوعةٍ أحداهما فوق الأخرى.

[٤٣٠٦] (قولُهُ: جازَ سجودُه) الظاهرُ أنَّه مع الكراهة لمخالفته للمأثور من فعله ﷺ.

[٤٣٠٧] (قولُهُ: كما مرَّ) أي: في السجود على الظَّهر، فإنَّه أرفعُ من نصفِ ذراع، "ح"(١).

على أنّه ليس في "القهستاني" عدم اشتراط الظهر، وفيه نظر فإنَّ القهستانيّ ذكر المسألة بقوله: لكن في "الزاهـديّ" يجوز على الفخذين والركبتين بعذر. إلخ، وهذا على نسخة "الدر" التي كتب عليهـا المحشـي ابن عـابدين، وأمـا نسخة الشارح التي بين أيدينا فليس فيها تقديم لفظ ((غير)) كما تـرى. وقـد ذكـر القهسـتانيّ المسألة على هـذه النسخة بقوله:((لكن في الأصل إلخ)) اهـ موضحاً. وانظر ما في "تقريرات الرافعيّ" حول هذه المسألة.

<sup>(</sup>١) في "د" زيادة: ((يشمل ما لوكان على شيء عال من الأرض وغيرها، وهذا مقابل لما مشى عليه المصنف وصاحب "البحر" وغيرهما. وفي "المعراج" و"المحتبى": وعلى ظهر غير المصلي لا يجوز. اهى، وفي "البدائع": ولو زاحمه الناس فلم يجد موضعاً للسجود فسجد على ظهر رجل أجزاه؛ لقول عمر: أستُحدُ على ظهّر أخيك؛ فإنه مَسْجدٌ لك، وروى الحسن عن أبي حنيفة أنّه إن سجد على ظهر شريكه في الصلاة يجوز، وإلا لا؛ لأنّا الجواز للضرورة، وذلك عند المشاركة بالصلاة)).

<sup>(</sup>٢) صـ٣٦٦ "در".

<sup>(</sup>٢) "جامع الرموز": كتاب الصلاة \_ فصل في صفة الصلاة ٩٦/١.

<sup>(</sup>٤) "الحلبة": فرائض الصلاة \_ السحود ٢/ق ٢٧/أ.

<sup>(</sup>٥) صـ٨٦٦-٢٦٩- "در".

<sup>(</sup>٦) "ح": كتاب الصلاة - فصل إذا أراد الشروع في الصلاة ق٥٦/أ.

[٤٣٠٨] (قولُهُ: عَرْضُ ستَّةِ أصابعَ) أي: مقدَّرٌ بعَرْضِ ستَّة أصابعَ مضمومٍ بعضُها إلى بعض لا بطولِها.

َ [٣٠٩] (قُولُهُ: ثنتا عشرةَ إصبعاً) بدلٌ من ((نصفُ ذراع))، "ح"(١). فالمرادُ بالذراع ذراعُ الكرباس، وهو ذراعُ اليد، شبران تقريباً كما قرَّرناه (٢) في بحث المياه.

[٢٣١٠] (قولُهُ: ذكرَهُ "الحلبي"(") أي: ذكرَ تحديدَ نصفِ الذراع بذلك، وقد توقَّفَ في "الحلبة"(أ) في مقداره وفي وجهِ التحديد به فقال: ((الله أعلمُ بذلك)).

[٢٣١١] (قولُهُ: في غيرِ زحمةٍ) حعَلَهُ قيداً لإظهارِ العضدين فقط تبعاً لـ "المجتبى"، قال في "البحر"(٥) أخذاً من "الحلبة"(١): ((وهذا أولى مما في "الهداية"(٧) و"الكافي"(٨) و"الزيلعيّ"(١):

(قولُهُ: وهذا أولى مما في "الهداية" إلخ) بمل الأولى ما في "الهداية"، فإنَّه بإبعادِ بطنه عن فخذيه يحصلُ الإيذاء لمن يصلِّي معه عند الزَّحمة بسبب أخذه في سجوده زيادةً من الفراغ أمامهُ بخلاف ما إذا لم يُباعد، نعم يحصلُ من إظهار العضدين الإضرارُ بجاره، ومن الإبعادِ الإضرارُ بضيق المكان، تأمَّل.

<sup>(</sup>١) "ح": كتاب الصلاة \_ فصل إذا أراد الشروع في الصلاة ق٥٦/أ.

<sup>(</sup>٢) المقولة [١٧٠١] قوله: ((والمحتار ذراع الكرباس)).

<sup>(</sup>٣) "شرح المنية الكبير": فرائض الصلاة ـ السجود صـ٢٨٦ ـ.

<sup>(</sup>٤) "الحلبة": فرائض الصلاة \_ السحود ٢/ق ٢٢/أ.

<sup>(</sup>٥) "البحر": كتاب الصلاة ـ فصل إذا أراد الدخول في الصلاة ٣٣٨/١ بتصرف.

<sup>(</sup>٦) "الحلبة": صفة الصلاة ٢/ق ١١١/أ ـ ب بتصرف.

<sup>(</sup>٧) "الهداية": كتاب الصلاة \_ باب صفة الصلاة ١/٥٠ بتصرف.

<sup>(</sup>٨) "كافي النسفى": كتاب الصلاة \_ باب صفة الصلاة ١/ق ٢٨/أ بتصرف.

<sup>(</sup>٩) "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة ـ فصل إذا أراد الدخول في الصلاة ١١٨/١ بتصرف. وقد عبَّر عنه الزيلعيّ بلفظ ((قيل)).

٣٣٨/١ من أنَّه إذا كان في الصفِّ لا يجافي بطنَهُ عن فخذيه؛ لأنَّ الإيذاء لا يحصلُ من بحـرَّدِ المحـاذاة، وإنمـا يحصلُ من إظهار العضدين)) اهـ.

[٢٣١٢] (قولُهُ: ويكرهُ إنْ لم يفعلْ ذلك) كذا في "التحنيس" لصاحب "الهداية"، وقال "الرمليُّ" في "حاشية البحر": ((ظاهرُه أنَّه سنَّةٌ، وبه صرَّحَ في "زاد الفقير")) اهر.

قلت: ونقَلَ الشيخ "إسماعيلُ"(٢) التصريحَ بأنَّه سنَّةٌ عن "البرْ مَنديًّ" و"الحاوي"(٢)، [1/ق ٩٥ ٣/أ] ومثلُهُ في "الضياء المعنويًّ" و"القُهُستانيُّ "(٤) عن "الجلاَّبيّ"، وقال في "الجلبة"(٥): ((ومن سنن السحود أنْ يوجِّه أصابعَه نحو القبلة؛ لِما في "صحيح البخاريُّ" و"سنن أبي داود" عن "أبي حميدٍ" عنه في صفة صلاة رسول الله على: ((فإذا سجَدَ وضعَ يديه غيرَ مفترشٍ ولا قابضهما، واستقبلَ بأطراف أصابع رجليه إلى القبلة )(١)) اهد.

وقدَّمنا (٢٠) أنَّ في وضع القدم ثلاثُ رواياتٍ: الفرضيَّة، والوجوبَ، والسنيَّة، وأنَّ المراد بوضع القدم وضعُ أصابعِها ولو واحدةً، وأنَّ المشهور في كتب المذهب الروايةُ الأولى، وأنَّ "ابن أمير حاج"

(قولُهُ: من بحرَّدِ المحاذاةِ) عبارة "البحر": ((المجافاة)).

<sup>(</sup>١) في "ب" و "و": ((ويسبح فيه ثلاثاً)).

<sup>(</sup>٢) "الإحكام": كتاب الصلاة \_ باب صفة الصلاة ق٣٣/أ.

<sup>(</sup>٣) "الحاوي القدسي": كتاب الصلاة \_ فصل في الركوع والسجود ق٣٩/ب.

<sup>(</sup>٤) "جامع الرموز": كتاب الصلاة \_ فصل في صفة الصلاة ٩٦/١.

<sup>(</sup>٥) "الحلبة": صفة الصلاة ٢/ق ١١٢/ب.

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاريّ (٨٢٨) كتاب الأذان ـ باب سنة الجلموس في التشمهد، وأبو داود(٧٣٤) كتــاب الصــلاة ــ بــاب افتتاح الصلاة، وتقدم تخريجه صــ٣٢٢ــ.

<sup>(</sup>٧) المقولة [٢٧١١] قوله: ((وفيه إلخ)) وما بعده.

# كما مرَّ ( والمرأةُ تنخفِضُ).....

رجَّعَ في "الحلبة" الثانية، وصرَّعَ هنا(1): ((بأنَّ توجية الأصابع نحو القبلة سنَّة))، فتبَتَ ما قدَّمناه (٢) من أنَّ الخلاف السابق في أصل الوضع لا في التوجيه، وأنَّ التوجية سنَّة عندنا قولاً واحداً خلافاً لما مشى عليه "الشارح" تبعاً لـ "شرح المنية" (1)، ويؤيِّدُ ما قلناه أنَّ المحقِّق "ابن الهمام" قال في "زاد الفقير": ((ومنها \_أي: من سنن الصلاة \_ توجيه أصابع رجليه إلى القبلة، ووضع الركبتين، واحتلُف في القدمين)) اهد.

فهذا صريحٌ فيما قلناه، حيث حزَمَ بأنَّ توجية الأصابع سنَّة، وذكرَ الخلافَ في أصل وضع القدمين، أي: هل هو سنَّة أو فرضٌ أو واحبٌ، فاغتنم هذا التحريرَ، فإني لم أرَ مَن نبَّهَ عليه، والحمدُ لله ربِّ العالمين.

#### (تنبيةٌ)

تقدَّمُ (٤) في الركوع أنه يُسَنُّ إلصاقُ الكعبين، ولم يذكروا ذلك في السحود، وقدَّمنا (٥) أنَّه ربما يُفهَمُ منه أنَّ السحود كذلك؛ إذ لم يذكروا تفريجَهما بعد الركوع، فالأصلُ بقاؤهما هنا كذلك، تأمَّل.

[٤٣١٣] (قولُهُ: كما مرَّ) (١) أي: نظيرَ ما مرَّ في تسبيح الركوع من أنَّ أقلُّه ثلاثٌ، وأنَّه لو تركّه

(قُولُهُ: خلافاً لِما مشى عليه "الشارح" نبعاً لـ "شرح المنية") تقدَّمَ أنَّ ما استدَلَّ به يفيدُ مُدَّعاه، فليس التوجيهُ سنَّة عندنا قولاً واحداً.

<sup>(</sup>١) "الحلية": صفة الصلاة ٢/ق ١١٢/ب.

<sup>(</sup>٢) المقولة [٢٧٣] قوله: ((نحو القبلة)).

<sup>(</sup>٣) "شرح المنية الكبير": فرائض الصلاة ـ السجود صـ٧٨٥ ـ.

<sup>(</sup>٤) المقولة [٤٣٠٠] قوله: ((ريسن أن يلصق كعبيه)).

<sup>(</sup>٥) المقولة [٢٣٠٤] قوله: ((ويسن أن يلصق كعبيه)).

<sup>(</sup>٦) صـ٨٠٠ "در".

فلا تُبدي عَضُديها (وتُلصِقُ بطنَها بفحذيها) لأنَّه أسترُ، وحرَّرنا في "الخزائن": ((أنَّها تخالفُ الرَّجُلَ في خمسةٍ وعشرين)).

(ثمَّ يرفعُ رأسَهُ مكبِّراً ويكفي فيه).....

أو نقَصَهُ كره تنزيهاً، وقدَّمنا (١) الخلافَ في ذلك.

[٤٣١٤] (قولُهُ: فلا تُبدي عضُديها) كتب في هامش "الخزائسن"(٢): ((أنَّ هــذا ردُّ على "الحلبيِّ"(٢)، حيث جعَلَ الثانيَ تفسيراً للانخفاض مع أنَّ الأصل في العطف المغايرةُ، تنبَّهُ) اهـ.

[٤٣١٥] (قُولُهُ: وحرَّرنا في "الخزائن<sup>(1)</sup> إلخ) وذلك حيث قال: ((تنبية: ذكَرَ "الزيلعيُّ"<sup>(°)</sup> أَنَّها تخالفُ الرجلَ في عشر، وقد زدتُ أكثرَ من ضِعفها:

ترفعُ يديها حذاءَ منكبيها، [١/ق٥٣٩/ب] ولا تُخرِجُ يديها من كميَّها، وتضعُ الكفَّ على الكفِّ تحت ثديبها، وتنحني في الركوع قليلاً، ولا تعتمدُ، ولا تفرِّجُ فيه أصابعها بل تضمُّها، وتضعُ يديها على ركبتيها، ولا تحني ركبتيها، وتنضمُّ في ركوعها وسحودها، وتفترشُ ذراعيها، وتتورَّكُ في التشهُّد، وتضعُ فيه يديها تبلغُ رؤوسَ أصابعها ركبتيها، وتضمُّ فيه أصابعها، وتورَّكُ في التشهُّد، وتضعُ فيه يديها تبلغُ رؤوسَ أصابعها ركبتيها، وتضمُّ فيه أصابعها، وتورَّكُ في التشهُّد، وتضعُ فيه يديها تبلغُ رؤوسَ أصابعها ركبتيها، وتضمُّ فيه أصابعها، وإذا نابَها شيءٌ في صلاتها تصفين ولا تسبِّحُ، ولا تؤمُّ الرحل، ولا جمعة عليها لكنْ ويقفُ الإمام وسطَهنَّ، ويكرهُ حضورُها الجماعة، وتؤخَّرُ مع الرحال، ولا جمعة عليها لكنْ تنعقدُ بها، ولا عيدَ ولا تكبيرَ تشريق، ولا يستحبُّ أنْ تُسفِرَ بالفحر، ولا تجهرُ في الجهرية، بل لو قيل بالفساد بجهرها لأمكنَ بناءً على أنَّ صوتها عورةٌ، وأفاد "الحدَّاديُّ "(١) أنَّ الأمَةَ بل لو قيل بالفساد بجهرها لأمكنَ بناءً على أنَّ صوتها عورةٌ، وأفاد "الحدَّاديُّ "(١) أنَّ الأمَةَ كالحَرة إلاَّ في الرفع عند الإحرام فإنَّها كالرَّحل)) اهـ.

<sup>(</sup>١) المقولة [٤٢٣٣] قوله: ((كره تنزيهاً)).

<sup>(</sup>٢) لم نحد ذلك في هامش "الخزائن".

<sup>(</sup>٣) "شرح المنية الكبير": فصل في صفة الصلاة صـ٣٢٢ ـ.

<sup>(</sup>٤) "الخزائن": كتاب الصلاة - فصل في بيان صفة الشروع في الصلاة ق٩٢/أ.

<sup>(</sup>٥) "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة \_ فصل إذا أراد الدخول في الصلاة ١١٨/١.

<sup>(</sup>٦) "الجوهرة النيرة": كتاب الصلاة ـ باب صفة الصلاة ٦٣/١ نقلاً عن "الفتاوى".

مع الكراهة (أدنى ما يُطلَقُ عليه اسمُ الرفع) كما صحَّحَهُ في "المحيط"؛ لتعلُّقِ الرفع الرفع الرفع في المحيط"؛ لتعلُّقِ الركنيَّةِ بالأدنى كسائرِ الأركان، بل لو سجد على لوحٍ فنُزع، فسجد بلا رفع أصلاً صحَّ، وصُحَّحَ في "الهداية":(( أنَّه إنْ كان إلى القعود أقربَ.........

أقولُ: وقوله: ((ولاتحني ركبتيها)) صوابه: وتحني بدون لا كما قدَّمناه (١) عن "المعراج" عند قول "الشارح" في الركوع: ((ويسنُّ أَنْ يُلصق كعبيه))، وقولُهُ: ((بَلِغُ رؤوسَ أصابعها ركبتيها)) مبنيٌّ على القول بأنَّ الرَّحُل يضعُ يديه في التشهُّد على ركبتيه، والصحيحُ أنَّهما سواءٌ كما سنذكره (٢)، وقولُهُ: ((لكنْ تنعقدُ بها)) صوابُه لكنْ تصحُّ منها؛ إذ لا عبرةَ بالنساء والصبيان في جماعةِ الجمعة، والشرطُ فيهم ثلاثةُ رجال، وقدَّمنا (٢) أيضاً عن "المعراج" عن "شرح الوجيز": ((أنَّ الخنثي كالمرأة)).

وحاصلُ ما ذكره: أنَّ المخالفة في ستٍ وعشرين، وذكرَ في البحر<sup>(٤)</sup>: ((أنَّها لا تنصِبُ أصابع القدمين كما ذكره في "المحتبي")).

ثمَّ هذا كلُّه فيما يرجعُ إلى الصلاة، وإلاَّ فالمرأةُ تخالفُ الرجلَ في مسائلَ كثيرةٍ مذكورةٍ في أحكامات "الأشياه"(°)، فراجعها.

[٤٣١٦] (قولُهُ: مع الكراهة) أي: أشدِّ الكراهة كما في "شرح المنية"(١).

[٤٣٦٧] (قولُهُ: بل لو سحَدَ إلخ) المناسبُ هنا التفريعُ؛ لأنَّ هذا مفرَّعٌ على القول بأنَّ

<sup>(</sup>قولُةُ: المناسبُ هنا النفريعُ إلنح) تفريعُهُ لا يظهرُ على ما قبله بل على مقابله، ويظهرُ صحَّـةُ الإضراب عنه بأنْ يكون قد وافَقَ "المصنّف" أوَّلاً في أنَّ الرفع ركن، ثمَّ أضربَ عنه مَيْلاً إلى عدم الرُّكنية بالفرع الذي ذكرهُ، تأمَّل. وفي "النهاية": (( هذا الرفعُ ليس بركن، إنما الرُّكنُ الانتقال؛ لأنَّه لا يمكنهُ أداء السَّجدة الثانية إلاَّ بعد رفع الرأس، حتَّى لو أمكنهُ الانتقالُ من غير رفع الرأس ـ بأنْ سجَدَ على وسادةٍ فأزيلَت فوقعَت جبهته على الأرض ـ أجزأه وإن لم يوجد الرفعُ، كذا ذكرَ "القدوريُّ" في "التحريد")) أهد "سندي"، تأمَّل.

<sup>(</sup>١) المقولة [٤٢٣٠] قوله: ((ويسن أن يلصق كعبيه)).

<sup>(</sup>٢) المقولة [٤٣٥٢] قوله: ((ولا يأخذ الركبة)).

<sup>(</sup>٣) المقولة [٢٣٠] قوله: ((ويسن أن يلصق كعبيه)).

<sup>(</sup>٤) "البحر": كتاب الصلاة ـ فصل إذا أراد الدخول في الصلاة ٢٣٩/١.

<sup>(</sup>٥) "الأشباه والنظائر": الفن الثالث . أحكام الأنثى صـ ٢٨٤.

<sup>(</sup>٦) "شرح المنية الكبير": فرائض الصلاة \_ تعديل الأركان صد٩٩ \_.

صحَّ، وإلاَّ لا ))، ورجَّحَهُ في "النهـر" و"الشـرنبلاليَّة". ثـمَّ السـجدةُ الصلاتيَّـةُ تَتِـمُّ بالرفع عند "محمَّدٍ"، وعليه الفتوى.....

الرفع سنَّة وإنْ كانت السجدةُ الثانية فرضاً لتحقِّقِها بدونه في هذه الصورة، وكذا يتفرَّعُ على القول بالوجوب الذي رحَّحَهُ في "الفتح"(١) و"الحلبة"(٢) بخلاف القول بالفرضيَّة الذي صحَّحَهُ في "الهداية"(٢)، [١/ق٣٩٦] فافهم.

[٤٣٢٠] (قولُهُ: تَتِمُّ بالرفع عند "محمَّدِ") وعند "أبي يوسف" بالوضع، وثمرةُ الخلاف فيما لمو أحدَثُ وهو ساجدٌ، فذهَبَ وتوضَّا يعيدُ السجدة عند "محمَّدٍ" لا عند "أبي يوسف"، وفيما إذا لم يقعدْ على الرابعة، وأحدَثُ في السجدة الأولى من الخامسة توضًّا وقعد عند "محمَّدٍ"، وبطلت

(قولُهُ: لا عند "أبي يوسف") يُنظُرُ هذا مع قوله بفرضيَّةِ الرفع على ما ياتي، فإنَّ مقتضاه لزومُ إعادة السجدة ليأتيَ بالرفع، ولو اكتفى بالسَّجدة الأولى فاتهُ الرفع، وكذا الجلسة، ويظهر سقوطهما على قوله وإن قال بفرضيَّتهما؛ لأنَّهما ليستا مقصودتين، فيسقطان بعذر سبَقَ الحدث، تأمَّل. ولعلَّ هذا أحسنُ مما أفادَهُ شيخه.

<sup>(</sup>١) "الفتح": كتاب الصلاة ـ باب صفة الصلاة ٢٦٣/١.

<sup>(</sup>٢) "الحلبة": مقدمة فرائض الصلاة ٢/ق ٢٤/أ، وصفة الصلاة ٢/ق ١٣/أ.

<sup>(</sup>٣) "الهداية": كتاب الصلاة ـ باب صفة الصلاة ١/١٥ بتصرف.

<sup>(</sup>٤) "الهداية": كتاب الصلاة - باب صفة الصلاة ١/١٥ بتصرف.

<sup>(</sup>٥) "النهر": كتاب الصلاة ـ فصل إذا أراد الدخول في الصلاة ق٧٤/ب.

<sup>(</sup>٦) "الخزائن": كتاب الصلاة ـ فصل في بيان صفة الشروع في الصلاة ق٦٦/ب.

<sup>(</sup>٧) "الشرنبلالية": كتاب الصلاة ـ باب صفة الصلاة ٧٣/١ (هامش "الدرر والغرر").

<sup>(</sup>٨) "النهر": كتاب الصلاة ـ فصل إذا أراد الدخول في الصلاة ق٧٤/ب.

| حاشية ابن عابدين | ٣٤٨  |            |         | قسم العبادات           |
|------------------|------|------------|---------|------------------------|
|                  |      | ."         | الجحم   | كالتلاويَّة اتِّفاقاً، |
|                  | <br> | ، مطمئناً) | جدتين   | (ويجلسُ بين السه       |
|                  | <br> | .(1)       | " - " ( | عند "أبي يوسف".        |

أقولُ: وانظرْ قولَ "أبي يوسف" المذكورَ مع قوله بفرضيَّةِ القعدة بين السجدتين والطمأنينةِ فيها، فإنَّه يستلزمُ فرضيَّةَ الرفع فتأمَّل، ثم ظهَرَ أَنَّ الرفع المذكورَ فرضٌ مستقلٌّ عنده لا متمِّمٌ للسجدة، كذا أفاده "شيخنا" حفظه الله تعالى.

٤٣٢١٦ (قولُهُ: كالتلاويَّة) حتى لو تكلُّمَ فيها أو أحدَثَ فعليه إعادتها، "ابن ملك" عن "الخانيَّة" (٢).

[٤٣٢٧] (قولُهُ: مطمئناً) أي: بقدر تسبيحةً كما في منن "الدرر"(٢) و"السِّراج"(٤)، وهـل هـذا بيانٌ لأكثره أو لأقلُّه؟ الظاهرُ الأوَّلُ بدليل قول "المصنَّف": ((وليس بينهما ذِكرٌ مسنونٌ))، وقدَّمنا(٥) في الواجبات عن "ط": ((أنَّه لو أطالَ هذه الجلسةَ أو قومةَ الركوع أكثرَ من تسبيحةِ بقدر تسبيحة ساهياً يلزمُه سحود السهو)) اه.. وقدَّمنا (٥) ما فيه، تأمَّل.

(قولُ "الشارح": كالتلاويَّة) قال "الحلبيُّ" و"الرحمتيُّ": (( يُطلُبُ الفرقُ بين التلاويَّة والصلبَّة، حيث كانت الثانية خلافيَّةً لا الأولى )).

(قولُهُ: بدليل قول "المصنّف": وليس بينهما ذكرٌ مسنونٌ) ليس فيه دلإلةٌ على شيء، فإنَّـه إنما نَفَى سنيَّةَ الذِّكر بينهما، ولم يتعرَّض لمقدار الاطمئنان.

<sup>(</sup>١) "ح": كتاب الصلاة \_ فصل إذا أراد الشروع في الصلاة ق٥٦/أ.

<sup>(</sup>٢) "الخانية": كتاب الصلاة ـ فصل في قراءة القرآن خطأ وفي الأحكام المتعلقة بالقراءة ٧/١ بتصرف.

<sup>(</sup>٣) "الدرر": كتاب الصلاة \_ باب صفة الصلاة ٧٣/١.

<sup>(</sup>٤) "السّراج الوهّاج": كتاب الصلاة \_ باب صفة الصلاة ١/ق٦٦/ب.

<sup>(</sup>٥) المقولة [٤٠٢١] قوله: ((وكل زيادة إلخ)).

لِما مرَّ، ويضعُ يديه على فخذيه كالتشهُّد، "منية المصلِّي"(١) (وليس بينهما ذكرٌ مسنونٌ وكذا) ليس (بعد رفعِهِ من الركوع) دعاءً، وكذا لا يأتي في ركوعِهِ وسحودِهِ بغير التسبيح (على المذهب) وما ورد

[٤٣٢٣] (قولُهُ(٢): لِما مرَّ) أي: من أنَّه سنَّةً، أو واجبٌ، أو فرضٌ، "ح"(٤).

[٤٣٢٤] (قولُهُ: وليس بينهما ذِكرٌ مسنونٌ) قال "أبو يوسف": سألتُ "الإمام": أيقولُ الرجـلُ إذا رفع رأسه من الركوع والسحود: اللهمَّ اغفر لي؟ قال: يقول ربَّنا لك الحمدُ وسكَت، ولقد أحسنَ في الجواب؛ إذ لم ينه عن الاستغفار، "نهر"(") وغيره.

أقولُ: بل فيه إشارةٌ إلى أنَّه غيرُ مكروهٍ؛ إذ لو كان مكروهاً لنَهَى عنه كما ينهى عن القراءة في الركوع والسحود، وعدمُ كونه مسنوناً لا ينافي الجواز كالتسمية بين الفاتحة والسورة، بل ينبغي أنْ يُندَبَ الدعاءُ بالمغفرة بين السحدتين حروجاً من خلاف الإمام "أحمد" لإبطاله الصلاة بتركه عامداً، ولم أر مَن (١) صرَّح بذلك عندنا، لكنْ [١/ق٩٦ ٣٩/ب] صرَّحُوا باستحباب مراعاة الخلاف، والله أعلم.

[٤٣٢٥] (قولُةُ: وما وردَ إلخ) فمِنَ الواردِ في الركوع والسجود ما في "صحيح مسلمٍ"(٧):

<sup>(</sup>١) انظر "شرح المنية الكبير": فصل في صفة الصلاة صـ ٣٢٤ وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) في "الأصل"و"آ" و"ب": قدمت هذه المقولة على قوله((مطمئناً)) وما أثبتناه من "م" هوالموافق لترتيب المتن.

<sup>(</sup>٣) صـ٧٠٧-٨٠٦- وما يعدهما "در".

<sup>(</sup>٤) "ح": كتاب الصلاة - فصل إذا أراد الشروع في الصلاة ق٥٦/أ.

<sup>(</sup>٥) "النهر": كتاب الصلاة .. فصل إذا أراد الدخول في الصلاة ق٧١/ب.

<sup>(</sup>٦) من ((بين السجدتين)) إلى ((ولم أر من)) ساقط من "الأصل".

<sup>(</sup>٧) أخرجه مسلم(٧٧١) كتاب صلاة المسافرين، باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه، وأبو داود(٧٦٠) كتاب الصلاة ـ باب ما يستفتح به الصلاة من الدعاء، والترمذي (٣٤١) كتاب الدعوات \_ باب (٣٢) وقال: حديث حسن صحيح، والنسائي ١٣٠/٢ كتاب الافتتاح \_ باب: نوع آخر من الذكر والدعاء بين التكبير والقراءة، و٢٢/٢ كتاب التطبيق \_ باب نوع آخر منه، وابن خزيمة(٢٠٠) كتاب الصلاة \_ باب (١٥٥)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٢٣٣/١ كتاب الصلاة \_ باب ما ينبغي أن يقال في الركوع والسحود، كلُّهم من حديث علي ، وفي الباب: عن جابر، ومحمد بن مَسْلَمة، وعَرف بن مالك .

#### محمولٌ على النَّفل (ويُكبِّرُ ويسجُدُ) ثانيةً (مطمئناً، ويُكبِّرُ للنهوض) على صُدُورِ قدميه

أنّه على: «كان إذا ركع قال: اللهم لك ركعت، وبك آمنت ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومُخي وعظمي وعصبي»، وإذا سجد قال: «اللهم لك سجدت، وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصورة وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين»، والوارد في الرفع من الركوع أنّه كان يزيد: «ملء السموات والأرض، وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لِما أعطيت، ولا معطي لِما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجدد أي رواه "مسلم" و"أبو داود"(١) وغيرهما، وبين السجدتين: «(اللهم أغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني» رواه "أبو داود"(١)، وحسّنه "النووي الخابة"(٥).

[۴۳۲٦] (قولُهُ: محمولٌ على النفل) أي: تهجُّداً أوغيرَه، "خزائن"<sup>(١)</sup>. وكُتِبَ في هامشه: ((فيه ردٌّ على "الزيلعيِّ"<sup>(٧)</sup> حيث خصَّهُ بالتهجُّد)) اهـ.

ثمَّ الحملُ المذكور صرَّحَ به المشايخ في الوارد في الركوع والسحود، وصرَّحَ به

(قولُهُ: بَعْدُ، أهلَ النَّناء) ((بعدُ) ظرفٌ مقطوعٌ عن الإضافة، و((أهلَ النَّناء)) منصوبٌ على النداء، وجوَّزَ بعضهم رفعَهُ على تقدير أنت كما في "شرح النوويُّ".

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم(٤٧٧) كتاب الصلاة ـ باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع، وأبو داود(٤٤٧) كتاب الصلاة ـ باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع، والنسائيّ ١٩٨/٢ كتاب التطبيق ـ باب ما يقول في قيامــه من الركوع. من حديث أبي سعيد الخُنْدِيّ ﷺ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود(٥٠٠) كتاب الصلاة \_ باب الدعاء بين السجدتين، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.

<sup>(</sup>٣) في "الأذكار": كتاب الصلاة ـ باب ما يقول إذا رفع رأسه من السحود، وفي الجلوس بين السحدتين صـ٤٧..

<sup>(</sup>٤) في "المستدرك": ٢٦٢/١ كتاب الصلاة \_ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبيّ، من حديث ابن عباس رضى الله عنهما.

<sup>(</sup>٥) "الحلبة": صفة الصلاة من ٢/ق ١١١/أ إلى ٢/ق ١١٣/ب.

<sup>(</sup>٦) "الخزائن": كتاب الصلاة - فصل في بيان صفة الشروع في الصلاة ق٩٢/ب.

<sup>(</sup>V) "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة \_ فصل إذا أراد الدخول في الصلاة ١١٨/١.

(بلا اعتمادٍ وقعودِ) استراحةٍ، ولو فعَلَ لا بأسَ، ويكرهُ تقديمُ إحدى رجليه عند النهوض (والركعةُ الثانية كالأُولى)......

في "الحلبة" (١) في الوارد في القومة والجلسة، وقال: ((على أنَّه إِنْ تَبَتَ في المكتوبة فليكن في حالة الانفراد أو الجماعة والمأمومون محصورون لا يتتقلون بذلك كما نصَّ عليه الشافعيَّة، ولا ضرر في التزامِه وإنْ لم يصرِّحْ به مشايخنا، فإنَّ القواعد الشرعيَّة لا تنبو عنه، كيف والصلاة: التسبيحُ (١) والتكبيرُ والقراءة كما ثبَتَ في السنَّة؟)) اهـ.

(۱۳۲۷ع) (قولُهُ: بلا اعتمادٍ إلخ) أي: على الأرض، قال في "الكفاية"("): ((أشار به إلى حلاف الشافعيِّ" في موضعين:

أحدهما: يعتمدُ بيديه على ركبتيه عندنا، وعنده على الأرض.

والثاني: الجلسة الخفيفة، قال شمس الأثمَّة "الحَلْوانيُّ": الحَلافُ في الأفضلِ، حتى لو فعل كما هـو مذهبُنا لا بأس به عند "الشافعيُّ"، ولو فعل كما هو مذهبُه لا بأس به عندنا، كذا في "للحيط")) اهـ.

قال في "الحلبة"(1): ((والأشبه أنَّه سنَّة أو مستحبٌّ عند عدم العذر، فيكرهُ [١/ق٣٩٧أ] فعله تنزيهاً لمن ليس به عذرٌ)) اهه. وتبعه في "البحر"(٥)، وإليه يشيرُ قولهم: لا بأس، فإنَّه يغلبُ فيما تركه أولى.

أقول: ولا ينافي هذا ما قدَّمَهُ (١) "الشارح" في الواجبات، حيث ذكرَ منها تركَ قعودٍ قبل ثانيةٍ

(قُولُهُ: كيف والصلاةُ إلخ) كذا عبارة "الحلبة"، وقوله:((كما ثَبَتَ في السنَّة)) خبرُ المبتدأ قبله.

<sup>(</sup>١) "الحلبة": صفة الصلاة ٢/ق ١١٣/ب ـ ق١١/أ.

<sup>(</sup>٢) في النسخ جميعها: ((والتسبيح)) بالواو، وما أثبتناه من "الحلبة" هو الصواب.

<sup>(</sup>٣) "الكفاية": كتاب الصلاة \_ باب صغة الصلاة ١/٢٦٨. (هامش "فتح القدير").

<sup>(</sup>٤) "الحلبة": صفة الصلاة ٢/ق ١١٤/ب.

<sup>(</sup>٥) "البحر": كتاب الصلاة - فصل إذا أراد الدخول في الصلاة ١/٠٣٤.

<sup>(</sup>٦) صـ٢٢٤ ـ "در".

فيما مرَّ (غيرَ أَنَّه لا يأتي بثناء وتعوُّذٍ (١١) فيها) إذ لم يُشرَعا إلاَّ مرَّةً.

(ولا يُسَنُّ) مؤكَّداً (رفعُ يديه إلاَّ في) سبعةِ مواطنَ كما ورَدَ بناءً على أنَّ الصفا والمروة واحدٌ نظراً للسَّعي: ثلاثةٍ في الصلاة (تكبيرةِ افتتاح وقنوتٍ وعيدٍ،.....

ورابعةٍ؛ لأنَّ ذلك محمولٌ على القعود الطويل، ولذا قُيِّدت الجلسةُ هنا بالخفيفة، تأمُّل.

[٤٣٧٨] (قولُهُ: فيما مرَّ) أي: من الأركان والواجبات والسنن، "بحر "(٢).

[٤٣٢٩] (قولُهُ: ولا يسنُّ مؤكداً) قَيَّدَ به لئلاَّ يرِدَ الرفعُ في الدعاء والاستسقاء؛ لِما سيأتي (٢) أنَّه مستحبٌّ.

[ ٢٣٣٠] (قولُهُ: إلا في سبع (٤) أشار إلى أنَّه لا يرفعُ عند تكبيرات الانتقالات خلافاً لا " الشافعيِّ" و "أحمد"، فيكرهُ عندنا ولا يُفسِدُ الصلاةَ إلاَّ في روايةِ "مكحول ((٥) عن "الإمام"، وقد أوضَحَ هذه المسألةَ في "الفتح"(١) و "شرح المنية (٧).

[٤٣٣١] (قولُهُ: بناءً على أنَّ الصفا والمروة واحدٌ إلخ) ذكرَ ذلك توفيقاً بين كلام "المصنَّف" والنظم الآتي (٨) - حيث عدَّها ثمانيةً - وبين ما وردَ في الحديث من عدِّها سبعةً بأنَّ الوارد نُظِرَ فيه

<sup>(</sup>١) في "ب":(( ولا تعوذ )).

<sup>(</sup>٢) "البحر": كتاب الصلاة \_ فصل إذا أراد الدخول في الصلاة ١/١٣٤.

<sup>(</sup>٣) صـ٥٥٥ "در".

<sup>(</sup>٤) في "د" زيادة:((روى أبو داود عن البَرَاء قال:(( رأيت رسول الله الله وَقَعْ يَدَيه حين افتَتَحَ الصّلاة، ثـم لَـم يَرْفَعْهُمـا حتى انصَرَفَ ).

ولحديث مسلم عن حابر بن سَمُرَة قال:﴿﴿حَرَجَ عَلَينا رَسُولُ اللهﷺ فَقَالَ: مَا لِي أَرَاكُم رَافِعِي أَيْدِيكُم كَأَنَّها أذنابُ خَيْل شُمُس، اُسكُنُوا فِي الصَّلاقِ».

<sup>(</sup>٥) أبو مطبع مكحول بن الفضل النسفيّ (ت٢١٨هـ) ("سير أعلام النبلاء" ٢٣٣١،"الجواهر المضية" ٣٩٩/٣).

<sup>(</sup>٦) "الفتح": كتاب الصلاة .. باب صفة الصلاة ٢٦٩/١.

<sup>(</sup>٧) "شرح المنية الكبير": فصل في صفة الصلاة صـ ٢٢٤ وما بعدها.

<sup>(</sup>٨) المقولة [٤٣٣٣] قوله: ((وبالنظم)).

إلى السّعي المتضمِّن للصفا والمروة فعُدًا فيه واحداً، و"المصنِّف" و"الناظم" نظرًا إلى أنَّهما اثنان فصارت ثمانيةً، والواردُ هو قوله الله الله الله الأيدي إلا في سبع مواطن: تكبيرة الافتتاح، وتكبيرة القنوت، وتكبيرات العيدين، (١)، وذكر الأربع في الحجِّ، كذا في "الهداية" )، والأربعُ: عند استلام الحجر، وعند الصفا والمروة، وعند الموقفين، وعند الجمرات الأولى والوسطى، كذا في "الكفاية " )، قال في "فتح القدير " ): ((والحديثُ غريبٌ بهذا اللفظ، وقد روَى "الطبرانيُ " ) عسن "ابن عباس " رضي الله عنهما عنه في : ((لا تُرفعُ الأيدي إلا في سبع مواطن: حين يَفتت الصلاة، "ابن عباس " رضي الله عنهما عنه في : ((لا تُرفعُ الأيدي إلا في سبع مواطن وحين يقوم على المروة، وحين يقوم على المروة، وحين يقوم على المروة، وحين يقوم على المروة، وحين يقون على المروة، وحين يقون على الجمرة )) اهد.

ولا يخفى عليك أنَّ تفسير ما ورَدَ بما في "الهداية" هو الموافقُ لكلام "الشارح" بخلاف مـــا في "الفتح"؛ إذ ليس فيه عدُّ الصفا والمروة واحداً، بل ليس فيه ذكرُ القنوت والعيد، فافهم.

T E . /

- (۱) أخرجه البخاري (۱۷۵۱) كتاب الحج باب إذا رمى الجمرين يقوم مستقبل القبلة ويُستهل، و(۱۷۵۲) في الكتاب نفسه .. باب رفع اليدين عند جمرة الدنيا والوسطى، و(۱۷۵۳) باب الدّعاء عند الجمرتين، والنسائي ۲۷۷/٥ كتاب المناسك .. باب الدّعاء بعد رمي الجسار، وابن ماجه (۲۰۳۳) كتاب المناسك .. باب إذا رمسى جمرة العقبة لم يقف عندها، ووهم الحاكم فرواه في "المستدرك" (۲۷۸۱ وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ولم يوافقه الذهبي وقال: أخرجه البخاري ومسلم فوهم أيضاً؛ فإنّ مسلماً لم يخرّجه. وأخرجه الدارقطني في "السنن" ٢٧٥/٢ كتاب الحج باب المواقب، والبيهقي في "السنن الكبرى" (۱۶۸/۵ كتاب الحج باب الرجوع إلى مِنى أيام التشريق والرّمي بها. كلّهم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وانظر "نصب الرّاية" للزيلعي "١٧٥/٢.
  - (٢) "الهداية": كتاب الصلاة .. باب صفة الصلاة ١/١٥.
  - (٣) "الكفاية": كتاب الصلاة \_ باب صفة الصلاة ٢٧١/١. (هامش "فتح القدير").
    - (٤) "الفتح": كتاب الصلاة ـ باب صفة الصلاة ٢٦٩/١.
- (٥) أخرجه الطبراني في "الكبير" (٢٠٧٢)، وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" ١٠٣/٢ كتساب الصلاة ـ باب رفع اليدين في الصلاة، وقال:((وفيه محمد بن أبي ليلي وهو سَيء الحفظ)) وقال فيه أيضاً ٢٣٨/٣:((وحديثه حسن إن شاء الله تعالى))، وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" ٢٧/٧ كتاب الحج ـ باب رفع اليدين إذا رأى البيت، والبزار (١٩٥)، وأخرجه الطبراني في "الكبير" (١٢٢٨٢) و"الأوسط" (١٧٠٨ ـ ١٧٠٩) بلفظ:((رَفَعُ الأَيدي: إذا رَأَيْتَ البَيْتَ...))، وقد أورده الهيشي في "المجمع" ٢٣٨/٣ وفي سنده عطاء بن السائب وقد اختلاط. وانظر "نصب الراية" للزيلعي ١٩٥١ م ٢٩٧، والحديث مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما، وفي الباب عن ابن عمر ﷺ.

و) خمسة في الحبح (استلام) الحَجَر (والصَّفا والمروة وعرفات والجمرات) ويجمعُها على هذا الترتيب بالنثر فَقْعَس صمعج، وبالنَّظْم لـ "ابن الفصيح": [كامل] فَتْحٌ قُنوتٌ عيدٌ استَلَمَ الصَّفا مَعَ مروةٍ عرفات الجمرات (والرفعُ بحذاء أذنيه) كالتحريمة (في الثلاثة الأُول و) أمَّا (في الاستلام) والرَّمْي (عند الجمرتين) الأُول والوسطى فإنَّه (يرفعُ حذاءً مَنكبيه ويجعلُ باطنَهما نحو) الحَجَرِ و(الكعبة و) أمَّا (عند الصَّفا والمروةِ وعرفاتٍ) فريرفعُهما.....

[٤٣٣٢] (قولُهُ: وخمسةِ الحجِّ)(١) [١/ق٧٩٧/ب] أي: بناءً على عدِّ "المصنَّف" و"الناظم"، أمَّا بناءً على ما في الحديث المذكور في "الهداية" فهي أربعٌ، فافهم.

(٤٣٣٣ع) (قولُهُ: وبالنظم) أي: من بجر الكامل، وذُكِرتْ فيه على ترتيب حروف فَقْعَس صَمْعَج، ولبعضهم:

ارفعْ يديك لدى التكبيرِ مفتتحاً وقانِتاً وبه العيدان قد وُصِفا وفي السقلام كذا في مروةٍ وصَفا وفي السقاطه؛ لأنها من جملة الثلاثة، ففيه تشبيهُ الشيء بعضه، تأمَّل.

وهسته) (قولُهُ: الأُولى والوسطى) أمَّا الأخيرةُ فلا يدعو بعدَها؛ لأنَّ الدعاء بعد كلِّ رمي بعده رميٌّ، ولذا لا يدعو في رمي يوم النحر.

[٤٣٣٦] (قولُهُ: نحوَ الححَرِ) راجعٌ للاستلام، وقوله: ((والكعبةِ)) راجعٌ للرمي، وفي روايــةٍ (۱): ((يرفعُ يديه في الرَّمي نحوَ السماء)».

(قُولُهُ: وفي روايةٍ: يرفعُ يديه في الرَّمي) لعلَّ الأُولى في حالة الرَّمي والثانيَّة في حالة الدُّعاء بعده. اهــــ"سندي".

<sup>(</sup>١) قوله: ((وخمسة الحج)) هكذا بخطه، والذي في نسخ الشارح: ((وخمسة في الحج))، فلعله سقَطَ من قلمه لفظُ ((في)) اهـ مصححه.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه في الصحيفة السابقة.

# كالدُّعاء) والرفعُ فيه وفي الاستسقاءِ مستحبٌّ (فيبسُطُ يديه) حذاءً صدرِهِ (نحوَ السماء)

[٤٣٣٧] (قولُهُ: كالدعاء) أي: كما يرفعُهما لمطلق الدعاء في سائر الأمكنة والأزمنة على طِبْقِ ما وردت به السنَّةُ، ومنه الرفعُ في الاستسقاء، فإنَّه مستحبٌّ كما حزَمَ به في "القنية"(١)، "خزائر."(١).

[٤٣٣٨] (قولُهُ: فيبسطُ يديه حذاءَ صدره) كذا رُوِيَ عن "ابن عباسٍ" من فعلِ النبي عَلَيْ (")، "قنية "(٤) عن "تفسير السمَّان"(٥).

ولا ينافيه ما في "المستخلص" للإمام "أي القاسم السمرقندي "(أنَّ من آداب الدعاء أنْ يدعو مستقبلاً، ويرفع يديه بحيث يُرى بياضُ إبطيه))؛ لإمكان حمله على حالة المبالغة والجهد وزيادة الاهتمام كما في الاستسقاء لعَوْدِ النفع إلى العامَّة، وهذا على ما عداها، ولذا قال في حديث "الصحيحين "("): «كان لا يرفعُ يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء، فإنَّه يرفعُ يديه حتى يُرى

<sup>(</sup>١) لم نعثر على هذا النقل في "القنية".

<sup>(</sup>٢) "الخزائن": كتاب الصلاة \_ فصل في بيان صفة الشروع في الصلاة ق٩٣/أ.

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الرزاق في"المصنف"(٣٢٤٧) كتاب الصلاة ـ باب رفع اليدين في الدعاء، والبيهقيّ في"الســنن الكـبرى" ١٣٣/٢ كتاب الصلاة ـ باب ما ينوي المشير بإشارته في التشهد.

<sup>(</sup>٤) "القنية": كتاب الكراهية \_ باب القراءة والدعاء ق٦٧/أ.

<sup>(</sup>٥) المسمّى "البستان في تفسير القرآن" لأبي سعد، إسماعيل بن علي بن الحسين بن محمد، المعروف بالسَّمَّان الرَّازي (ت٤٤٥هـ، وقيـل:غير ذلك). ("إيضاح المكنون" ١٨١/١، "سير أعلام النبلاء" ١٨٥/٥، "الجواهر المضية" ٤٢٤/١، "الأعلام" ٢١٩/١).

 <sup>(</sup>١) "مستخلص الحقائق": لأبي القاسم، إبراهيم بن محمد السمرقندي الليثي (ت بعد ٩٠٧هـ) وهو شرح "كتر الدقائق"
 لأبي البركات النسفي (١٧هـ). ("كشف الظنون" ١٩٣/٠)! الأعلام" ١٥١١، "بروكلمان" ١٩٣/٧).

<sup>(</sup>٧) أخرجه أحمد ١٨١/٣، والبخاريّ(١٠٣١) كتاب الاستسقاء \_ باب رفع الإمام يده في الاستسقاء، ومسلم (٩٥) (٧) كتاب صلاة الاستسقاء ـ باب رفع اليدين بالدعاء في الاستسقاء، وأبو داود(١١٧٠) كتاب الصلاة \_ باب رفع اليدين في الاستسقاء، والنسائيّ ١١٨٠، كتاب الاستسقاء ـ باب كيف يرفع؟ وابن ماجه(١١٨٠) كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها ـ باب من كان لا يرفع يديه في القنوت، والدارميّ ٣٨٤/١ كتاب الصلاة \_ باب رفع الأيدي في الاستسفاء. كلُهم من حديث أنس بن مالل عليه.

لأنَّها قبلةُ الدعاء، ويكون بينهما فرحةٌ، والإشارةُ بمسبِّحتِهِ لعذر كبردٍ يكفي، والمسحُ بعده على وجهِ مسنَّةٌ في الأصحِّ، "شرنبلاليَّة"(١). وفي وتر "البحر": ((الدعاءُ أربعةٌ: دعاءُ رغبةٍ يُفعَلُ كما مرَّ، ودعاءُ رهبةٍ يجعلُ كفيه لوجهِ على كالمستغيث من الشيء،

بياضُ إبطيه))، أي: لا يرفعُ كلَّ الرفع، كذا في "شرح المنية"(٢)، ومثلُهُ في "شرح الشرعة"(٣).

[٤٣٣٩] (قولُهُ: لأنَّها قبلةُ الدعاء) أي: كالقبلة للصلاة، فلا يُتوهَّمُ أنَّ المدعوَّ حلَّ وعلا في جهة العلُوِّ، "ط"(٤).

[٤٣٤٠] (قولُهُ: ويكونُ بينهما فرحةٌ) أي: وإنْ قلَّتْ، "قنية"(°).

[٤٣٤١] (قولُهُ: اللعاءُ أربعةٌ إلخ) هذا مرويٌّ عن "محمَّد ابن الحنفيَّة" كما عزاه إليه في "البحر"(١) عن "النهاية"، وكذا في "شرح المنية"(٧) عن "المبسوط"(٨).

[٤٣٤٢] (قولُهُ: دعاءُ رغبةٍ) نحو طلب الجنَّة، فيفعلُ كما مرَّ، أي: يبسطُ يديه نحو السماء، "ح"(١).

[٤٣٤٣] (قولُهُ: ودعاءُ رهبةٍ) نحو طلبِ النجاة من النار، "ح"(١٠).

[٤٣٤٤] (قولُهُ: فيجعلُ كفَّيه [١/ق٣٩٨أ] لوجهه) الذي في "البحر"(١١): ((يجعلُ ظَهْرَ كفَّيه

<sup>(</sup>١) لم نعثر في "الشرنبلالية" على التصحيح المذكور.

<sup>(</sup>٢) "شرح المنية الكبير": فصل في صفة الصلاة صـ٣٢٧ ــ

<sup>(</sup>٣) "شرح شرعة الإسلام": فصل في سنن الدعاء صـ١٦٨.

<sup>(</sup>٤) "ط": كتاب الصلاة \_ فصل في الشروع في الصلاة ٢٢٤/١.

<sup>(</sup>٥) "القنية": كتاب الكراهية \_ ياب القراءة والدعاء ق٦٦/ب.

<sup>(</sup>٦) "البحر": كتاب الصلاة \_ باب الوتر ٢/٧٤.

<sup>(</sup>٧) "شرح المنية الكبير": فصل في صفة الصلاة صـ٢٢٧ ـ.

<sup>(</sup>٨) "المبسوط": كتاب الصلاة - باب القيام في الفريضة ١٦٦/١.

<sup>(</sup>٩) "ح": كتاب الصلاة - فصل إذا أراد الشروع في الصلاة ق٥٦/أ.

<sup>(</sup>١٠) "ح": كتاب الصلاة ـ فصل إذا أراد الشروع في الصلاة ق٥٦/أ.

<sup>(</sup>١١) "البحر": كتاب الصلاة \_ باب الوتر ٢/٧٤.

ودعاءُ تضرُّعٍ يَعقِدُ الخنصرَ والبنصرَ ويُحلِّقُ ويشيرُ بمسبِّحته، ودعاءُ الْخَفية ما يفعلُهُ في نفسه)).

(وبعد فراغِهِ من سجدتي الركعةِ الثانية يَفترِشُ الرجلُ (رِحْلَه اليســرى) فيجعلُهــا بـين أَلْيتيه (ويجلسُ عليها ويَنصِبُ رِحْلَهُ اليمني ويُوجِّهُ أصابعَهُ) في المنصوبة (نحوَ القبلة)....

لوجهه))، ومثلُهُ في "شرح المنية"(١)، فكلمةُ ((ظَهْرَ)) سقطت من قلم "الشارح"، وهذا معنى ما ذكرَهُ الشافعيَّة من أنَّه يَسنُّ لكلِّ داعٍ رفعُ بطن يديه إلى السماء إنْ دعا بتحصيل شيءٍ، وظَهْرِهما إنْ دعا برفعه.

(١٣٤٥) (قولُهُ: ودعاءُ تضرُّعٍ) أي: إظهارِ الخضوع والذَّلة لله تعالى من غيرِ طلبِ جنَّةٍ ولا خوفٍ من نارِ نحو: إلهي، أنا عبدُك البائسُ الفقير المسكين الحقير، "ح" .

[٤٣٤٦] (قُولُهُ: ويحلُّقُ) أي: يحلِّقُ الإبهام والوسطى.

وَوَلُهُ: ما يفعلُهُ في نفسه) قال في "شرح المنية" ((يعني: ليس فيه رفعٌ؛ لأنَّ في الرفع إعلاناً)).

[٤٣٤٨] (قولُهُ: بين أَلْيتيهِ) الأظهرُ: تحت أليتيهِ.

[٤٣٤٩] (قولُهُ: في المنصوبةِ) أي: الأصابعِ الكائنة في الرِّحـل المنصوبـةِ، قـال في "السِّراج"<sup>(؟)</sup>: ((يعنى: رحلُهُ اليمنى؛ لأنَّ ما أمكنَهُ أنْ يوحِّهه إلى القبلة فهو أولى)) اهـ.

وصرَّحَ بأنَّ المراد اليمني في "المفتاح" و"الخلاصة"(٥) و"الخزانة"، فقوله في "الـــدرر"(١٠): ((رجُّليه)) بالتنية فيه إشكالٌ؛ لأنَّ توجيهَ أصابع اليسرى المفترَشةِ نحوَ القبلة تكلُّفٌ زائدٌ كما في شرح

<sup>(</sup>١) "شرح المنية الكبير": فصل في صفة الصلاة صـ٣٢٧ ـ.

<sup>(</sup>٢) "ح": كتاب الصلاة \_ فصل إذا أراد الشروع في الصلاة ق٥٦٪.

<sup>(</sup>٣) "شرح المنية الكبير": فصل في صفة الصلاة صـ٧٢٨.

<sup>(</sup>٤) "السّراج الوهّاج": كتاب الصلاة .. باب صفة الصلاة ١/ق ١٦٥/ب.

<sup>(</sup>٥) "خلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة ـ الفصل الثاني في المقدمة وآداب الصلاة وفرائضها وسننها وواجباتها ق٩٠١/أ.

<sup>(</sup>٦) "الدرر": كتاب الصلاة . باب صفة الصلاة ١/٤٧.

هو السنّةُ في الفرض والنّفل (ويضعُ يمناه على فخذهِ اليمنى ويسراه على اليسرى ويسراه على اليسرى ويسطُ أصابعه) مفرَّجةً قليلاً (حاعِلاً أطرافَها عند ركبتيه) ولا يأخذُ الركبة، هو الأصحُّ لتتوجَّة للقبلة (ولا يشيرُ بسبّابتِهِ عند الشهادة، وعليه الفتوى) كما في "الولوالجيَّة"(١) و"التحنيس" و"عمدة المفتي" وعامَّةِ الفتاوى، لكنَّ المعتمد ما صحَّحَهُ الشرَّاحُ ولا سيَّما المتأخرون كـ "الكمال"(١) و"الجلبيِّ"(") و"البهنسيِّ" و"الباقانيِّ" و"شيخ الإسلام" الجدِّرُن وغيرهم: ((أنَّه يشيرُ؛ لفعلِه عليه الصلاة والسلام))،.....

الشيخ "إسماعيل"(°)، لكنْ نقَلَ "القُهُستانيُّ"(١) مثلَ ما في "الدرر" عن "الكافي"(٧) و"التحفة"(^)، تْـمَّ قال: ((فيُوجَّهُ رِجلَهُ اليسرى إلى اليمني، وأصابعَها نحوَ القبلة بقدْرِ الاستطاعة)) اهـ، تأمَّل. [٤٠٥٠] (قولُهُ: هو السنَّةُ)(٩) فلو تربَّعَ أو تورَّكَ خالَفَ السنَّة، "ط"(١٠).

[٤٣٥١] (قولُهُ: في الفرضِ والنفل) هو المعتمدُ، وقيل: في النفل يقعدُ كيف شاء كالمريض. [٤٣٥٧] (قولُهُ: ولا يأخذُ الرُّكبةَ) أي: كما يأخذُها في الركوع؛ لأنَّ الأصابع تصيرُ موجَّهةً

إلى الأرض خلافاً لـ "الطحاويِّ"، والنفيُ للأفضليَّة لا لعدم الجواز كما أفاده في "البحر"(١١).

<sup>(</sup>١) "الولوالجية": كتاب الطهارة ـ الفصل الرابع عشر في المسائل المتفرقة ق ٢٤/أ.

<sup>(</sup>٢) "الفتح": كتاب الصلاة \_ باب صفة الصلاة ٢٧٢/١.

<sup>(</sup>٣) "شرح المنية الكبير": فصل في صفة الصلاة صـ٣٢٨.

<sup>(</sup>٤) أي: جدّ الشارح الحصكفي، له: "الفتاوى المشهورة"، و"شرح الوقاية". انظر "الخزافن" ق٣/ب \_ ٤/أ، وتقدم ذكره في المقولة [٣٠٠] قوله: ((وجدنا المرحوم)).

<sup>(</sup>٥) "الإحكام": كتاب الصلاة - باب صفة الصلاة ١/ق ٣٠٩/أ.

<sup>(</sup>٦) "جامع الرموز": كتاب الصلاة \_ فصل في صفة الصلاة ٩٧/١.

<sup>(</sup>٧) "كافي النسفى": كتاب الصلاة \_ باب صفة الصلاة ١/ق ٢٨/أ.

<sup>(</sup>٨) "تحفة الفقهاء": كتاب الصلاة \_ باب افتتاح الصلاة ١٣٦/١.

<sup>(</sup>٩) في "د" زيادة: ((أي: القعود على الهيئة المذكورة، قال في "البحر": فما في "المحتبى" ـ ناقلاً عن صلاة الجلاّبي: أنَّ هذا في الفرض، وفي النفل يقعد كيف شاء كالمريض ـ مخالف لإطلاق الكتب المعتبرة المشهورة، نعم النفل مبناه على التحفيف، ولذا يجوز قاعداً مع القدرة على الفيام، لكن الكلام إنَّما هو في السَّنَيَّة. انتهى)).

<sup>(</sup>١٠) "ط": كتاب الصلاة \_ فصل في الشروع في الصلاة ٢٢٤/١.

<sup>(</sup>١١) "البحر": كتاب الصلاة \_ فصل إذا أراد الدحول في الصلاة ٢/١ ٣٤٢.

ونسبُوه لـ "محمَّد" و "الإمام"، بل في متن "درر البحار" وشرحِهِ "غررِ الأذكار": ((المفتى به عندنا أنَّه يشيرُ باسِطًا أصابعَهُ كلَّها ))، وفي "الشرنبلاليَّة" عن "البرهان":

[٣٥٣] (قُولُهُ: متورِّكة)(١) بأنْ تُخرِجَ رحلَها اليسرى من الجانب الأيمنِ، ولا تجلسَ عليها بل على الأرض.

و ٢٠٥٤ع (قولُهُ: ونسبُوه لـ "محمَّدٍ" و "الإمام") وكذا نقلوه عن "أبي يوسف" في "الأمالي"<sup>(٢)</sup> كما يأتي<sup>(٢)</sup>، فهو منقولٌ عن أثمَّتنا الثلاثة.

#### مطلبٌ مهمٌّ في عقدِ الأصابع عند التشهُّد

[٢٥٥٥] (قولُهُ: بل في متن "درر البحار" و"شرحه" إلنى إضراب انتقاليّ؛ لأنَّ في هذا النقل التصريح بأنَّ ما صحَّحهُ الشُّراح هو المفتى به، لكنَّ الصواب إسقاطُ قوله: ((باسطاً أصابعه كلها))، فإنَّه مخالف لما رأيته في "درر البحار" و"شرحه"، ونصُّ عبارة "درر البحار" ((ولا تعقد تعقد ثلاثة وخمسين، ولا نشيرُ والفتوى خلافه))، وعبارة شرحه "غرر الأفكار" ((): ((ولا تعقد يا فقيهُ \_ ثلاثة وخمسين كما عقدها "أحمد موافقاً لـ "الشافعيّ" [١/ق٨٩ ٣/ب] في أحد أقواله، ونحن لا نشيرُ عند التهليل بالسَّبابة من اليمنى، بل نبسطُ الأصابع، والفتوى \_ أي: المفتى به عندنا حلافه، أي: خلاف عدم الإشارة، وهو الإشارة على كيفيَّة عقد ثلاثة وخمسين كما قال به "الشافعيُ" و"أحمد"))، وفي "المحيط": ((أنَّها سِنَّة، يرفعُها عند النفي ويضعُها عند الإثبات،

<sup>(</sup>قولُهُ: لكنَّ الصواب إسقاطُ قوله: باسطاً إلخ) قد يقال: إنَّ قصد "الشارح" العزوُ لـ "درر البحـــار" الإشارةَ فقط، وقوله:(( باسطاً أصابعهُ )) من عنده أخذَهُ من كلام "البرهان".

<sup>(</sup>١) قوله:((متوركة)) هكذا بخطه ولا وجود لذلك فيما بيدي من نسخ الشارح فليحرر. اهـ مصححه.

<sup>(</sup>۲) تقدّمت ترجمته ۲۷٤/۱.

<sup>(</sup>٣) في المقولة الآتية.

<sup>(</sup>٤) انظر "غرر الأذكار": كتاب الصلاة ـ ذكر صفة الصلاة ق٣٦/ب باختصار.

<sup>\*</sup> قوله:((ولا تعقدً)) مضارعٌ بجزومٌ بلا الناهية، وقوله:((ولا نشيرٌ)) مضارع مرفوع ولا نافية، أشار بالأول إلى خلاف الشافعي، كما هـو اصطلاح مؤلّف هـذا الكتاب من الإشارة إلى الاختلافات بصغ الكلام على طريقة صاحب "المجمع" اهـ منه.

<sup>(</sup>٥) "غرر الأذكار": كتاب الصلاة ـ ذكر صفة الصلاة ق٣٦/ب باختصار.

......

وهو قول "أبي حنيفة" و"محمَّدٍ"، وكثُرتْ به الآثارُ والأخبار، فالعملُ به أولى)) أهـ.

فهو صريح في أنَّ المفتى به هو الإشارةُ بالمسبِّحة مع عقد الأصابع على الكيفيَّة المذكورة لامع بسطها، فإنَّه لا إشارةَ مع البسط عندنا، ولذا قال في "منية المصلِّي"(١): ((فإنْ أَسَارَ يعقدُ الحنصر والبنصر، ويحلِّقُ الوسطى بالإبهام ويقيمُ السبَّابة))، وقال في "شرحها الصغير"(٢): ((وهل يشيرُ عند الشهادة عندنا؟ فيه اختلاف، صحَّحَ في "الخلاصة"(٢) و"البرَّاريَّة"(١) أنَّه لا يشيرُ، وصحَّحَ في "شرح الهداية"(٥) أنَّه يشيرُ، وكذا في "الملتقط" وغيره، وصفتُها: أنْ يحلِّقَ من يده اليمنى عند الشهادة الإبهام والوسطى، ويقبضَ البنصرَ والخنصر ويشيرَ بالمسبِّحة، أو يعقد ثلاثةً وخمسين بأنْ يقبضَ الوسطى والبنصرَ والخنصر، ويضعَ رأس إبهامه على حرف مفصلِ الوسطى الوسطى الوسطى عند الإثبات)) اهد.

وقال في "الشرح الكبير"(١): ((قبضُ الأصابعِ عند الإشارة هو المرويُّ عن "محمَّدٍ" في كيفيَّة الإشارة، وكذا عن "أبي يوسف" في "الأمالي"، وهذا فرعُ تصحيح الإشارة، وعن كثيرٍ من المشايخ: لا يشيرُ أصلاً، وهو خلافُ الدِّراية والرواية، فعن "محمَّدٍ" أنَّ ما ذكرَهُ في كيفيَّة الإشارة قولُ "أبي حنيفة")) اهد. ومثلُهُ في "فتح القدير"(٧).

وفي "القُهُستانيِّ"(^): ((وعن أصحابنا جميعاً أنَّه سَنَّةٌ، فيحلُّقُ إبهامَ اليمني ووسطاها ملصِقاً

<sup>(</sup>١) انظر "شرح المنية الكبير": فصل في صفة الصلاة صـ٣٣٦.

<sup>(</sup>٢) انظر "شرح المنية الصغير": فصل في صفة الصلاة صـ١٧٣ ..

 <sup>(</sup>٣) "خلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة ـ الفصل الثاني في المقدمة وآداب الصلاة وفرائضها وسننها وواجباتها ق١٩أ.
 وعبارته((والمحتار أنه لا يشير بالمسبحة)).

<sup>(</sup>٤) "البزازية": كتاب الصلاة \_ الفصل الثاني ٢٦/٤. (هامش "الفتاوى الهندية").

<sup>(</sup>٥) عبارة "شرح المنية الصغير":((صحح شُرَّاح "الهداية")) انظر "الفتح" و"العناية" و"الكفاية": كتباب الصلاة ـ باب صفة الصلاة ٢٧١١/ ـ ٢٧٢، و"البناية" ٢١٥/٢.

<sup>(</sup>٦) "شرح المنية الكبير": فصل في صفة الصلاة صـ٣٢٨.

<sup>(</sup>V) "الفتح": كتاب الصلاة ـ باب صفة الصلاة ٢٧٢/١.

<sup>(</sup>٨) "جامع الرموز": كتاب الصلاة \_ فصل في صفة الصلاة ١٩٨/١.

| باب صفة الصلا | <br>117   | <br>الجزء الثالث                            |
|---------------|-----------|---------------------------------------------|
|               |           |                                             |
|               | <br>••••• | <br>• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |

رأسَها برأسها، ويشيرُ بالسبَّابة)) اهـ.

فهذه النقولُ كلَّها صريحة بأنَّ الإشارة المسنونة إنما هي على كيفيَّة خاصَّة وهي العقدُ أو التحليق، وأمَّا رواية بسط الأصابع فليس فيها إشارة أصلاً، ولهذا قال في "الفتح"(١) و"شرح المنية"(٢): ((وهذا)) - أي: ما ذُكِرَ من الكيفيَّة - ((فرعُ تصحيح الإشارة))، أي: مفرَّعٌ على تصحيح [١/ق٩٩٣/أ] رواية الإشارة، فليس لنا قولٌ بالإشارة بدون تحليق، ولهذا فُسِّرت الإشارة بهذه الكيفيَّة في عامَّة الكتب ك "البدائع"(٢)، و"النهاية"، و"معراج الدراية"، و"النحيرة"، و"الظهيريَّة "نَّا، و"فتح القدير "(٥)، و "شرحي المنية"(١)، و"الفهرستانيِّ "(٧)، و"الحلبة "(١)، و"النهر "(١)، و"شرح الملتقى" لـ "البهنسيُّ الله "شرح النقاية "(١١)، و "شرحي درر البحار "(١٢) وغيرها،

<sup>(</sup>١) "الفتح": كتاب الصلاة ـ باب صفة الصلاة ٢٧٢/١.

<sup>(</sup>٢) "شرح المنية الكبير": فصل في صفة الصلاة صـ٣٢٨.

<sup>(</sup>٣) "البدائع": كتاب الصلاة - فصل في سنن الصلاة ١/١٤/١.

<sup>(</sup>٤) "الظهيرية": كتاب الصلاة ـ الباب الثالث ـ الفصل الثالث ـ فيما يكبره في الصلاة وما يستحبُّ فيها من الآداب والسنن ق٨٢/ب.

<sup>(</sup>٥) "الفتح": كتاب الصلاة ـ باب صفة الصلاة ٢٧٢/١.

<sup>(</sup>٦) "شرح المنية الكبير": فصل في صفة الصلاة صـ٣٢٨، و"الصغير": صـ١٧٣.

<sup>(</sup>٧) "جامع الرموز": كتاب الصلاة ـ فصل في صفة الصلاة ٩٨/١.

<sup>(</sup>٨) "الحلبة": صفة الصلاة من ٢/ق ١١٦/أ ـ ب إلى ٢/ق ١١٧/أ.

<sup>(</sup>٩) "النهر": كتاب الصلاة \_ فصل إذا أراد الدخول في الصلاة ق٨٤/أ.

<sup>(</sup>١٠) شرح محمد بن محمد بن رحب، شمس الدين - وقيل: نجسم الدين - البَهْنَسِيِّ الدمشقيِّ (ت ٩٨٦هـ، أو: ٩٨٧) على "ملتقى الأبحر" لإبراهيم بن محمد الحلبيِّ القسطنطينيِّ (ت ٩٥٦هـ). ("كشف الظنون" ١٨١٤/٢، "الكواكب السارة" ٢٧٧٧، ١٢/٣).

<sup>(</sup>١١) "شرح النقاية" للقاري: كتاب الصلاة \_ باب صفة الصلاة ١٨٠/١.

<sup>(</sup>١٢) انظر "غرر الأذكار": كتاب الصلاة ـ ذكر صفة الصلاة ق٣٦/ب. والشرح الثاني للعلاّمة قاسم بن قطلوبغا، وانظر رسالة العلاّمة ابن عابدين الآتي ذكرها بعد قليل ١٢٩/١.

كما ذكرتُ عباراتهم في رسالةٍ سمَّيتها "رفع التردُّدِ في عقد الأصابع عنـد التشـهُّدُ"(١)، وحرَّرتُ فيها: ((أنَّه ليس لنا سوى قولين: الأوَّلُ ـ وهو المشهورُ في المذهب ـ بسطُ الأصابع بدون إشارةٍ.

الثاني بسطُ الأصابع إلى حينِ الشهادة، فيعقِدُ عندها، ويرفعُ السبَّابة عند النفي، ويضعُها عند الإثبات، وهذا ما اعتمده المتأخّرون لثبوته عن النبي ﷺ بالأحاديثِ الصحيحة، ولصحَّةِ نقله عن أتمَّتنا الثلاثة، فلذا قال في "الفتح"(٢): إنَّ الأوَّلَ خلافُ الدراية والرواية، وأمَّا ما عليه عامَّةُ الناس في زماننا مع الإشارة من البسط بدون عقد فلم أر أحداً قال به سوى "الشارح" تبعاً لا "لشرنبلاليِّ"(٢) عن "البرهان" للعلاَّمة "إبراهيم" الطرابلسيِّ صاحب "الإسعاف" من أهل القرن

(قُولُهُ: فلم أرَ أحداً قال به سوى "الشارح" تبعاً لـ "الشرنبلاليّ" عن "البرهان" إلخ) إنما احتار صاحب "البرهان" بسط الأصابع كلّها والإشارة بالمسبّحة فقط تحصيلاً للمسنون من الإشارة، وعملاً بقوله عليه السلام: ((اسكنوا في الصلاة))، وحديث "أي حميد الساعديّ" خال عن ذكر القبض، ولفظُهُ عند "الترمذيّ": ((فافترَشَ رحلهُ اليسرى، وأقبَلَ بصدر اليمنى على قبلته، ووضَّعَ كفَّهُ اليمنى على ركبته اليمنى وكفّه اليسرى على ركبته اليسرى، وأشار بإصبعه))، وحديث بذلك بين عشرة من الصحابة فصدّقوه، وقال "منلا على القاري" في رسالة له القها في إثباتِ سنّة الإشارة: ((والصحيحُ المحتارُ عند جمهور أصحابنا أنّه يضعُ كفيه على فخذيه، ثمَّ بوصوله إلى كلمة التوحيد يعقدُ المختصر والبنصر ويُحدِّقُ الوسطى والإبهام، ويشيرُ بالمسبّحة رافعاً لها عند النفي واضعاً لها عند الإثبات، ثمَّ يستمرُّ على ذلك؛ لأنّه ثبت العقد عند الإشارة بعلا خلاف، ولم يوجد أمرٌ بتغيرُو، والأصلُ بقاءُ الشيء على ما عليه واستصحابُهُ إلى آخرِ الأمر)) اهد. والحاصلُ: أنّه اختلَف التصحيحُ في الكيفيَّة، والكلُّ واردٌ عنه عليه السلام. اهد من "السنديّ". فما قاله في "البرهان" لم يخرُج عن السنّة النبويَّة وإن كان المشهورُ حلافهُ، السلام. اهد من "السنديّ". فما قاله في "البرهان" لم يخرُج عن السنّة النبويَّة وإن كان المشهورُ حلافهُ،

<sup>(</sup>١) ضمن مجموعة "رسائل ابن عابدين": ١٢٩/١.

<sup>(</sup>٢) "الفتح": كتاب الصلاة \_ باب صفة الصلاة ٢٧٢/١.

<sup>(</sup>٣) "الشرنبلالية": كتاب الصلاة \_ باب صفة الصلاة ١٥/١ (هامش "الدرر والغرر").

((الصحيحُ أنَّه يشيرُ بمسبِّحته وحدَها، يرفعُها عند النفي، ويَضَعُها عند الإثبات، واحترزنا بالصحيح عمَّا قيل: لا يشيرُ؛ لأنَّه حلافُ الدِّراية والرِّواية، وبقولنا: بالمسبِّحة عمَّا قيل: يَعقِدُ عند الإشارة )) اهر وفي "العينيِّ"(١) عن "التحفة":.....

العاشر، وإذا عارَضَ كلامُه كلامَ جمهور الشارحين من المتقدِّمين والمتأخِّرين من ذكر القولين فقط فالعملُ على ما عليه جمهورُ العلماء لا جمهورُ العوامِّ))، فأخرِجْ نفسَك من ظلمة التقليد وحيرةِ الأوهام، واستضىعُ بمصباح التحقيق في هذا المقام، فإنَّه من منح الملك العلاَّم.

[٢٣٥٦] (قُولُهُ: بمسبِّحتِه وحدَها) فيكرهُ أنْ يشيرَ بالمسبِّحتين كما في "الفتح"(٢) وغيره.

على أنَّ "الطحاويً" في "شرح معاني الآثار" رَوَى عن "وائلٍ" قال: ((صلَّيتُ خلف رسول الله ﷺ ققلت: لأحفَظَنَّ صلاة رسول الله ﷺ) قال: ((فلمَّا قعَدَ التشهُّدُ فرَشَ رحله اليسرى ثمَّ قعد عليها، ووضع مِرْفقه الأبمن على فخذه اليمنى، ثمَّ عقد أصابعة وجعَلَ حلقة بالإبهام والوسطى، ثمَّ جعل يدعو بالأخرى))، ثمَّ رَوَى من حديث "عيسى": ((أنَّ مما حدَّثَهُ أيضاً في الجلوس في التشهُّد أنْ يضعَ يده اليسرى على فخذه اليسرى، ويضعَ يده اليمنى على فخذه اليسنى ثمَّ يشيرَ بإصبع واحدةٍ)) اهـ. وهذا أيضاً خال عن ذكر القبض، ثمَّ رأيتُ في "شرح مشكاة المصابيح" لـ "منلا على القاري" في روايةٍ لـ "مسلم" من باب التشهُّد أنَّه ﷺ: (ركان إذا حلَسَ في الصلاة وضعَ يديه على ركبتيه، ورفع أصبعه اليمنى التي تلي الإبهامَ يدعو بها، ويده اليسرى على ركبته باسطَها عليها)، ما نصُّهُ: ((ظاهرُ ورفع أصبعه اليمنى التي تلي الإبهامَ يدعو بها، ويده اليسرى على ركبته باسطَها عليها)، ما نصُّهُ: ((ظاهرُ وابق عدمُ عقد الأصابع مع الإشارةِ، وهو مختارُ بعض أصحابنا)) اهـ.

<sup>(</sup>١) "رمز الحقائق": كتاب الصلاة - باب صفة الصلاة ٢/١٤.

<sup>(</sup>٢) "الفتح": كتاب الصلاة ـ باب صفة الصلاة ٢٧٢/١.

((الأصحُّ أنَّها مستحبَّةً))، وفي "المحيط": ((سنَّةٌ)).

(ويقرأُ تشهُّدَ "ابن مسعودٍ") وحوباً كما بَحَثَهُ في "البحر"، لكنَّ كلام غيره يفيدُ ندبَهُ، وحزَمَ "شيخُ الإسلام" الجدُّ: (( بأنَّ الخلاف في الأفضليَّة ))، ونحوُهُ في "مجمع الأنهر" (() (ويَقصِدُ بألفاظِ التشهُّدِ) معانيَها مرادةً له على وحه (الإنشاء) كأنَّه يُحيِّي اللَّهُ تعالى، ويُسلِّمُ على نبيِّه وعلى نفسه وأوليائه.......

خلافُ المنقول في كتب [1/ق999/ب] المذهب، وأنَّ مـا نقَلَهُ "الشـارح"(٢) عـن "درر البحـار" و"شرحه" خلافُ الواقع، ولعلَّه قولٌ غريبٌ لم نر مَن قاله، فتبِعَهُ في "البرهان"، ومشى عليـه النـاسُ في عامَّة البلدان، وأمَّا المشهورُ المنقولُ في كتب المذهب<sup>(٢)</sup> فهو ما سمعته، والله تعالى أعلم.

[٤٣٥٨] (قولُهُ: وفي "المحيط": سنَّة") يمكنُ التوفيق بأنَّها غيرُ مؤكَّدةٍ، "ط"(٤٠).

والأحدُ بتشهُّدِ "ابن مسعودٍ" أولى، فيفيدُ أنَّ الخلاف في الأولويَّة، والظاهرُ خلافه؛ لأنَّه قال: والأحدُ بتشهُّدِ "ابن مسعودٍ" أولى، فيفيدُ أنَّ الخلاف في الأولويَّة، والظاهرُ خلافه؛ لأنَّهم جعلوا الشهُّدَ واحباً، وعيَّنوه في تشهُّد "ابن مسعودٍ" فكان واحباً، ولهذا قال في "السِّراج"(٢): ويكرهُ أنْ يزيدَ في التشهد حرفاً أو يبتدئ بحرفٍ قبل حرفٍ، قال "أبو حنيفة": ولو نقصَ من تشهُّده أو زاد فيه كان مكروهاً؛ لأنَّ أذكار الصلاة محصورة، فلا يزادُ عليها)) اهد. والكراهة عند الإطلاق للتحريم.

[٤٣٦٠] (قولُهُ: وجزَمَ إلخ) وكذا جزَمَ به في "النهر"(٧)، و"الخيرُ الرمليُّ" في حواشي "البحر"

<sup>(</sup>١) "مجمع الأنهر": كتاب الصلاة ـ فصل في صفة الشروع ١٠٠٠/.

<sup>(</sup>٢) صـ٩٥٣ "در".

<sup>(</sup>٣) من((وأن ما نقله الشارح)) إلى((في كتب المذهب)) ساقط من "الأصل".

<sup>(</sup>٤) "ط": كتاب الصلاة \_ فصل في الشروع في الصلاة ٢٢٤/١.

<sup>(</sup>٥) "البحر": كتاب الصلاة - فصل إذا أراد الدخول في الصلاة ٣٤٤/١ بتصرف يسير.

<sup>(</sup>٦) "السّراج الوهّاج": كتاب الصلاة ـ باب صفة الصلاة ١/ق ١٦٨/أ.

<sup>(</sup>٧) "النهر": كتاب الصلاة ـ فصل إذا أراد الدخول في الصلاة ق ٤٨ /ب.

(لا الإخبارَ) عن ذلك، ذكَرَهُ في "المجتبى"، وظاهرُهُ أنَّ ضمير: علينا للحاضرين، لا حكايةُ سلام الله تعالى، وكان عليه الصلاة والسلام.....

حيث قال: ((أقول: الظاهرُ أنَّ الخلاف في الأولويَّة، ومعنى قولهم: التشهُّدُ واحبٌ أي: التشهُّدُ المرويُّ على الاختلاف لا واحدٌ بعينه، وقواعدُنا تقتضيه، ثم رأيتُ في "النهر"(١) قريباً مما قلتُه، وعليه فالكراهةُ السابقة تنزيهيَّةٌ)) اهـ.

أقولُ: ويؤيِّدُه ما في "الحلبة"(٢)، حيث ذكرَ ألفاظَ التشهُّدِ المرويَّةَ عن "ابن مسعودٍ" ثم قال: ((واعلم أنَّ التشهُّد اسمٌ لمجموع هذه الكلماتِ المذكورة، وكذا لِما ورَدَ من نظائرها، سُمِّي به لاشتماله على الشهادتين إلخ)).

[٤٣٦١] (قولُهُ: لا الإخبارَ عن ذلك) أي: لا يقصدُ الإخبارَ والحكاية عمَّا وقع في المعراج منه الله عنه الله ومن ربِّه سبحانه ومن الملائكة عليهم السلام، وتمامُ بيان القصة مع شرح ألفاظ التشهُّد في "الإمداد"(٢)، فراجعه.

[٤٣٦٢] (قولُهُ: للحاضرين) أي: من الإمامِ والمأموم والملائكة، قاله "النوويُّ"(٤)، واستحسنهُ "السروجيُّ"، "نهر"(°).

[٤٣٦٣] (قولُهُ: لا حكايةُ سلامِ الله تعالى) الصواب: لا حكايةُ سلامِ رسول الله ﷺ، "ط"(١).

T & Y/1

<sup>(</sup>قولُهُ: الصوابُ: لا حكايةُ سلامِ رسول الله) لمناسبةِ ما قبله، لكنَّ مراعاة المناسبة إنما تفيدُ الأولويَّة، ولعلَّ "الشارح" قصد دفع ما في الشرَّاح: (( بأنَّ قوله: السلامُ عليك إلخ حكايةُ سلام الله عليه لا ابتداءُ سلام من المصلِّي عليه )) اهم، فلم يقصد المناسبة.

<sup>(</sup>١) "النهر": كتاب الصلاة \_ فصل إذا أراد الدخول في الصلاة ق ٤٨/ب.

<sup>(</sup>٢) "الحلبة": صفة الصلاة ٢/ق ١١٧/أ.

<sup>(</sup>٣) "الإمداد": كتاب الصلاة - فصل في كيفية تركيب الصلاة ق٥٥ ا/ب وما بعدها.

<sup>(</sup>٤) "المجموع": كتاب الصلاة - باب صفة الصلاة ٣٨/٣٤.

<sup>(</sup>٥) "النهر": كتاب الصلاة \_ فصل إذا أراد الدخول في الصلاة ق٤١/ب.

<sup>(</sup>٦) "ط": كتاب الصلاة ـ فصل في الشروع في الصلاة ١/٢٥٠.

يقولُ فيه: ((أُنِّي رسولُ الله)).

(ولا يزيدُ) في الفرض (على التشهُّدِ في القعدةِ الأُولى).....

[ ٤٣٦٤] (قُولُهُ: يقولُ فيه: أنّي رسولُ الله) نقَلَ ذلك "الرافعيُّ" من الشافعيَّة، و ردَّهُ الحافظ "ابن حجرٍ" في تخريج أحاديثه ((بأنَّه لا أصلَ لذلك، بل ألفاظُ التشهُّد متواترةٌ عنه ﷺ أنَّـه كان يقول: أشهدُ أنَّ محمَّداً رسولُ الله، وعبدُه ورسوله)) اهـ "ط" ("ط" عن "الزَّرقانيِّ" (").

قال في "التحفة"(٤٤): ((نعم إِنْ أُرادَ تشهَّدَ الأَذان صحَّ؛ لأَنَّه عَلَيْ أَذْنَ مرَّةً في سفرٍ فقال ذلك)) اهد.

قلت: وكذلك في "البحاريِّ"(٥) من حديث "سلمةَ بـن الأكوع" [١/ق٠٠٠/أ] هو قال: (﴿ حَفَّتُ أَزُوادُ القومِ ﴾ الحديثَ، وفيه: فقال ﷺ: ﴿ أَشْهِدُ أَنْ لا إِلَـه إِلاَّ اللَّه، وأَشْهِدُ أَنْسِي رسولُ الله ﴾)، وهذا كان خارجَ الصلاة، قاله لَمَّا ظهرت المعجزة على يديه من البركة في الزاد.

[٤٣٦٥] (قولُهُ: ولا يزيدُ في الفرض) أي: وما أُلِحِقَ به كالوتر والسنن الرواتب وإنْ نظرَ صاحب "البحر"(١) فيها، وليُنظر حكمُ المنذور وقضاء النفل الذي أفسده.

والظاهرُ: أنَّهما في حكم النفل؛ لأنَّ الوجوب فيهما عارضٌ، "ط"(٧).

<sup>(</sup>١) المسمى "تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير": ٢١٢/١ لأبي الفضل أحمد بن علي، شهاب الدين المعروف بابن حجر العسقلاني الشافعي (ت٥٠٥هـ) وهو اختصار لشرح ابن الملقن المسمى بـ "البدر المنير". ("كشف الظنون"٢٠٠٣/٢).

<sup>(</sup>٢) "ط": كتاب الصلاة \_ فصل في الشروع في الصلاة ١/٢٢٥.

<sup>(</sup>٣) "شرح المواهب اللدنية": المقصد التاسع في عباداته على الناني في ذكر صلاته - الفصل الثالث في ذكر كيفية صلاته ٧/٣٢٩.

<sup>(</sup>٤) لم نعثر عليها في "تحفة الفقهاء".

<sup>(</sup>د) أخرجه البخاريّ(٢٤٨٤) كتاب الشركة \_ باب الشركة في الطعام والنهد والعروض، و(٢٩٨٢) كتاب الجهاد \_ باب حمل الزاد في الغزو، وفي الباب عن أبي هريرة عليه عند مسلم(٢٧) كتاب الإبمان \_ باب الدليل على أنَّ مَنْ مات على التوحيد دخل الجنة قطعاً.

<sup>(</sup>٦) انظر "البحر": كتاب الصلاة ـ باب صفة الصلاة ٢٤٦/١.

<sup>(</sup>٧) "ط": كتاب الصلاة \_ فصل في الشروع في الصلاة ٢٢٥/١ بتصرف.

إجماعاً (فإنْ زادَ عامداً كُرِهَ) فتحبُ الإعادة (أو ساهياً وحَبَ عليه سجودُ السهو إذا قال: اللهمَّ صلِّ على محمَّدٍ) فقط

[4771] (قولُهُ: إجماعاً) وهو قولُ أصحابنا و"مالكِ" و"أحمد"، وعند "الشافعيِّ" على الصحيح أنَّها مستحيَّة فيها، للجمهور ما رواه "أحمد" و"ابن خزيمة"(١) من حديث "ابن مسعودٍ": ((من زاد النبي على في وسطِ الصلاة نهض حين فرعَ من تشهَّده))، قال "الطحاويُّ": ((من زاد على هذا فقد خالفَ الإجماع))، "بحر"(١). وعليه فمرادُ "الشارح" أنَّ ما ذهب إليه "الشافعيُّ" خالفٌ للإجماع، فافهم.

[٣٦٧] (قولُهُ: فقط) وقيل: لا يجبُ ما لم يقل: وعلى آل محمَّد، ذكره "القاضي الإمام"، وقيل: ما لم يؤخّر مقدار أداء ركن، وقيل: يجبُ ولو زاد حرفًا واحدًا، وردَّ الكلَّ في "البحر" ، وذكر: ((أنَّ ما ذكره "المصنَّف" هنا هو المختارُ كما في "الخلاصة" ، واختاره في "الخانيَّة" (ما ...

وصرَّحَ "الزيلعيُّ"(١) في السهو: ((بأنَّه الأصحُّ))، وكلامُ "الحلبيِّ" في "شرح المنية الكبير"(١) يقتضي ترجيحه أيضاً، لكنْ ذكرَ في "شرحه الصغير"(١): ((أنَّ ما ذكره "القاضي الإمام" هو الـذي

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد ١/٩٥٦، وابن خزيمة(٧٠٨) كتاب الصلاة ــ بـاب الاقتصار في الجلسة الأولى على التشهد وترك الدعاء بعد التشهد الأول، وأورده الهيثميّ في "المجمع" ١٤٢/٢، وقال: رواه أحمد ورجاله موتَّقون، هــو في الصحيح باختصار عن هذا.

<sup>(</sup>٢) "البحر": كتاب الصلاة \_ فصل إذا أراد الدخول في الصلاة ٢٤٤/١.

<sup>(</sup>٢) "البحر": كتاب الصلاة - فصل إذا أراد الدخول في الصلاة ٢٤٤/١.

<sup>(</sup>٤) "خلاصة الفتاوي": كتاب الصلاة ـ الفصل السادس عشر في السهو في الصلاة ق٤٤/أ نقلاً عن "فتاوي النسفي".

<sup>(</sup>٥) "الخانية": كتاب الصلاة ـ فصل فيما يوجب السهو وما لا يوجب السهو ١٢١/١. (هامش "الفتاوي الهندية").

<sup>(</sup>٦) "تبين الحقائق": كتاب الصلاة ١٩٣/١.

<sup>(</sup>٧) "شرح المنية الكبير": فصل في صفة الصلاة صـ٣٣١-٣٣١.

<sup>(</sup>٨) "شرح المنية الصغير": فصل في صفة الصلاة صـ١٧٤..

(على المذهب) المفتى به لا لخصوص الصلاة، بل لتأخيرِ القيام، ولو فرَغَ المؤتَمُّ قبل إمامه سكَتَ اتَّفاقاً، وأمَّا المسبوقُ فيترسَّلُ ليفرَغَ عند سلام إمامِهِ، وقيل: يُتِمُّ،....

عليه الأكثرُ، وهو الأصحُّ))، قال "الخير الرمليُّ": ((فقد اختلَفَ التصحيحُ كما ترى، وينبغي ترجيحُ ما ذكره "القاضي الإمام")) اهـ، تأمَّل.

ثمَّ هذا كلُّه على قول "أبي حنيفة"، وإلاَّ ففي "التاترخانيَّة"(١) عن "الحاوي"(٢): ((أنَّه على قولهما لا يجبُ السهوُ ما لم يبلغْ إلى قوله: حميدٌ بحيدٌ)).

[٤٣٦٨] (قولُهُ: على المذهب المفتى به) لم أرَ مَن صرَّحَ بهذا اللفظِ سوى "المصنَّف" و"الشارح"، وإنما الذي رأيتُه ما علمتَه آنفاً.

[٤٣٦٩] (قولُهُ: بل لتأخير القيام) فيجبُ عليه السهوُ ولو سكت كما في "شرح المنية"(٢).

[٤٣٧٠] (قُولُهُ: سكَتَ اتَّفاقاً) لأنَّ الزيادة على التشهُّد في القعود الأوَّلِ غيرُ مشروعةٍ كما مرَّ<sup>(١)</sup>، فلا يأتي بشيءٍ من الصلوات والدعاءِ وإنْ لم يلزم تأخيرُ القيام عن محلَّـه؛ إذ القعودُ وأحبُّ عليه متابعةً لإمامه. [١/ق.٠٤/ب]

[٤٣٧١] (قُولُهُ: فيترسَّلُ) أي: يتمهَّلُ، وهذا ما صحَّحَهُ في "الخانيَّة"(°) و"شرح المنية"(') في بحث المسبوق من باب السهو، وباقي الأقوال مصحَّحٌ أيضاً، قال في "البحر"(٧): ((وينبغي الإفتاءُ بما في "الخانيَّة" كما لا يخفى))، ولعلَّ وجهَه ـ كما في "النهر"(٨) ـ : ((أنَّه يقضي آخرَ صلاته في حقِّ

<sup>(</sup>١) "التاترخانية": كتاب الصلاة ـ كيفية الصلاة ١٨/١٥.

<sup>(</sup>٢) لم نجدها في "الحاوي القدسي".

<sup>(</sup>٣) انظر "شرح المنية الكبير": فصل في صفة الصلاة صـ ٣٣١ ..

<sup>(</sup>٤) المقولة ٢٩٨٤٦] قوله: ((و كذا ترك الزيادة فيه على التشهد)).

<sup>(</sup>٥) "الخانية": كتاب الصلاة - فصل في المسبوق ١٠٣/١. (هامش "الفتاوى الهندية").

<sup>(</sup>٦) "شرح المنية الكبير": فصل في سجود السهو صـ٦٩.

<sup>(</sup>٧) "البحر": كتاب الصلاة \_ فصل إذا أراد الدخول في الصلاة ١/٣٤٩.

<sup>(</sup>٨) "النهر": كتاب الصلاة \_ فصل إذا أراد الدخول في الصلاة ق٤٨/ب.

وقيل: يكرِّرُ كلمةَ الشهادة.

(واكتَفَى) المفترضُ (فيما بعد الأُوليين بالفاتحة) فإنَّهـا سنَّةٌ على الظاهر، ولـو زادَ لا بأس به (وهو مخيَّرٌ بين قراءةِ) الفاتحة (١).....

النشهُد، ويأتي فيه بالصلاة والدعاء، وهذا ليس آخراً))، قال "ح"(٢): ((وهذا في قعدة الإمام الأخيرة كما هو صريح قوله: ليفرع عند سلام إمامه، وأمَّا فيما قبلها من القعدات فحكمُه السكوتُ كما لا يخفى)) اهـ. ومثلُه في "الحلبة"(٢).

[٢٣٧٢] (قولُهُ: وقيل: يكرِّرُ كلمةَ الشهادة) كذا في "شرح المنية "(٤)، والذي في "البحر"(٥) و"الحلبة "(٦) و"المذحيرة": ((يكرِّرُ التشهُّدَ))، تأمَّل.

و٢٣٧٣] (قُولُهُ: واكتنفَى المفترضُ) قَيَّدَ به لأنَّـه في النفـل والواجـب تجـبُ الفاتحـةُ والسـورة أَو نحوُها.

[٤٣٧٤] (قولُهُ: على الظاهر) أي: ظاهر الرواية، وفيه كلامٌ يأتي قريباً (٧). [٤٣٧٤] (قولُهُ: ولو زادَ لا بأس) (٨) أي: لو ضمَّ إليها سورةً لا بأس به؛ لأنَّ القراءة

<sup>(</sup>١) في "د" زيادة عند قول الشارح ((وهو مخيّر بين الفاتحة)) :((قال القهستانيّ: ظـاهر الكـلام يشـير إلى أنّها مقـروءة على وجه القرآن، وقد قال علماؤنا أنّها نقرأ بنية الثناء لا القراءة، وعن عائشة رضي الله عنها: اقرأهـا ولكن على وجه الثناء، وفي "غريب الرواية": لو قرأ بنية القراءة يَضُمُّ إليها السورة. انتهى. ومثله في "البحر"، وقـال بعـد كـلام "الزاهديّ": وكان وجهه القياس على الأولين، ولا يخفى عدم صحته لما عُهدٌ في الأخريين من التخفيف)).

<sup>(</sup>٢) "ح": كتاب الصلاة ـ فصل إذا أراد الشروع في الصلاة ق٥٦/ب.

<sup>(</sup>٣) "الحلبة": كتاب الصلاة \_ باب صفة الصلاة ٢/ق٥٩/ب.

<sup>(</sup>٤) انظر "شرح المنية الكبير": فصل في سحود السهو صـ٦٩ـــ

<sup>(</sup>٥) "البحر": كتاب الصلاة - فصل إذا أراد الدخول في الصلاة ٣٤٩/١.

<sup>(</sup>٦) "الحلبة": كتاب الصلاة - باب صفة الصلاة ٢/ق ٩٥/ب.

<sup>(</sup>٧) المقولة [٤٣٧٩] قوله: ((فلا يكون مسيئاً بالسكوت على المذهب إلخ)).

 <sup>(</sup>A) في "د" زيادة: ((كلمة (إلا بأس)) تستعمل في الغالب فيما تُرَّكُه أولى، وكلام "البحر" هذا مضطرب؛ فإنَّه قال:
 والظاهر أنَّ الزيادة عليها مباحةٌ لِمَا ثَبْتَ في "صحيح مسلم" من حديث أبي سعيد الْحُدْرِيَ عَلَيْهُ أَنْهَ عَلَيْهُ: ((كان يقسراً في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين قدر ثلاثين آية، وفي الأخريين قدر خمس عشرة آية، أو قال: نصف ذلك)». "

# وصحَّحَ "العينيُّ" وجوبَها (وتسبيحٍ ثلاثاً) وسكوتٍ قدْرَها،....

في الأُخريين مشروعة من غير تقدير، والاقتصارُ على الفاتحة مسنونٌ لا واحبٌ، فكان الضمُّ خلافَ الأُولى، وذلك لا ينافي المشرَّوعيَّة والإباحة بمعنى عدمِ الإثمِ في الفعل والترك كما قدَّمناه (۱) في أوائل بحث الواجبات، وبه اندفع ما أورده في "النهر (۲) هنا على "البحر (۲) من دعوى المنافاة.

[٤٣٧٧] (قولُهُ: وسكوتٍ قدرَها) أي: قدرَ ثلاثِ تسبيحاتٍ.

ولهذا قال فخر الإسلام، وتبعه في "غابة البيان"، إنَّ السورةَ مشروعةٌ نفلاً في الأخريين، حتى لو قرأها في الأحرين ساهياً لَم يَلْزَمُهُ السُّجود. وفي "اللخيرة": وهو المختار، وفي "المحيط": وهو الأصح. وإن كان الأولى الاكتثفاء بها لحديث أبي قتادة المحتّفة ال النبي على الله الله الله الله الله الله الله وسُورٌ يُنن، وفي الرَّكُمُنيِّن الأُخْرِيَيْن بفائحة الكِتَاب)). ويحمل حديث أبي سعيد على تعليم الجواز، ويحمل ما في "السّراج الوهّاج" معزياً إلى "الاختيار" من كراهة الزيادة على الفائحة \_ على كراهة النّزيه التي مرجعها إلى حلاف الأولى. انتهى. قال في "النهر": لا يخفى ما بين دعوى الإباحة، وأنّ التركة أولى من التنافي؛ إذ المباح ما استوى طرفاه، والمندوب ما ترجع على تركه على على تو يغبله ولا تَرْكِي)).

<sup>(</sup>١) المقولة [٣٩٥٥] قوله: ((المختار لا)).

<sup>(</sup>٢) "النهر": كتاب الصلاة ـ فصل إذا أراد الدخول في الصلاة ق٤٨/ب.

<sup>(</sup>٣)"البحر": كتاب الصلاة \_ فصل إذا أراد الدخول في الصلاة ١/٥٣٥.

<sup>(</sup>٤) "رمز الحقائق": كتاب الصلاة - فصل في بيان صفة الشروع في الصلاة ٢/١٤.

<sup>(</sup>٥) "الفتح": كتاب الصلاة \_ الفصل الثاني في القراءة ١/٩٤/.

<sup>(</sup>٦) "شرح المنية الكبير": فصل في سجود السهو صـ ٢٠٠٠.

<sup>(</sup>Y) "الحلبة": فرائض الصلاة \_ القراءة ٢/ق ٦٤/أ.

وفي "النهاية": ((قَدْرَ تسبيحةٍ))، فلا يكونُ مسيئاً بالسكوت (على المذهب) لثبوتِ التخيير عن "عليّ" و"ابن مسعودٍ"،.....

[٤٣٧٨] (قولُهُ: وفي "النهاية": قدر تسبيحة) قال "شيخنا": ((وهو أليقُ بالأصول))، "حلبة"(١). أي: لأنَّ ركن القيام يحصلُ بها لِما مرَّ(٢) أنَّ الركنيَّة تتعلَّقُ بالأدنى.

[٢٧٩] (قولُهُ: فلا يكونُ مسيئاً بالسكوت على المذهب إلخ) اعلمْ أنّهم اتّفقوا في ظاهر الرواية على أنَّ قراءة الفاتحة أفضلُ، وعلى أنَّه لو اقتصرَ على التسبيح لا يكونُ مسيئاً، وأمّا لو سكت فصرَّحَ في "المحيط" بالإساءة وقال: ((لأنَّ القراءة فيهما شُرِعتْ على سبيل الذّكر والثناء، ولهذا تعيَّنت الفاتحةُ للقراءة؛ لأنَّ كلّها ذِكر وثناء، وإنْ سكت عمداً أساء [/ق ١٠٤/أ] لترك السنّة، ولو ساهياً لاسهوَ عليه))، وصرَّحَ غيره بالتخيير بين الثلاثة في ظاهر الرواية وعدم الإساءة بالسكوت، قال في "البدائع" ((والصحيحُ ظاهرُ الرواية لِما روينا عن "علي " و"ابن مسعود " رضي الله تعالى عنهما أنّهما كانا يقولان: ((المصلّي بالخيار في الغيار)) هذا باب لا يُدرَكُ بالقياس، فالمرويُ عنهما كالمرويٌ عن النبي ﷺ) اهد.

وفي "الخانيَّة"(°): ((وعليه الاعتمادُ))، وفي "الذخيرة": ((هو الصحيحُ من الرِّوايـة))، ورجَّحَ ذلك في "الحلبة"(١) بما لا مزيدَ عليه، فارجع إليه.

<sup>(</sup>١) "الحلبة": فرائض الصلاة \_ القراءة ٢/ق ٢٥/أ.

<sup>(</sup>٢) صـ ٣٤٦ "در".

<sup>(</sup>٣) "البدائع": كتاب الصلاة \_ فصل في أركان الصلاة ١١٢/١.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي شببة ٢٠٨١ كتاب الصلاة ـ باب من كان يقول يسبح في الأخريين ولا يقــرأ، عـن أبـي إسـحاق عن عليِّ وعبد الله قالا:((اقرأ في الأولين وسَبِّح في الأخريين))، وذكره الشيخ التهانويّ في "إعلاء السنن" ١٠٩/٣ وقال: رواه ابن أبي شَيِّبة، وفيه انقطاع، ورجاله رجال الجماعة إلا شَرِيكاً لــم يُخـرِج لـه البخـاريّ في "صحيحـه" إلا تعليقاً، وأبو إسحاق لم يَسْمَع من عليِّ وابن مسعود رضي الله عنهما.

<sup>(</sup>٥) "الخانية": كتاب الصلاة ـ فصل فيما يوجب السهو وما لا يوجب السهو ١٢٣/١ (هامش "الفتاوي الهندية").

<sup>(</sup>٦) "الحلبة": فرائض الصلاة - القراءة ٢/ق ٦٤/أ.

والحاصلُ: أنَّ عند صاحب "المحيط" يكرهُ السكوتُ لترك سنَّة القراءة، فالقراءة عنده سنَّة، لكنْ لَمَّا شُرِعتْ على وجهِ النَّكر حصلَت السنَّة بالتسبيح فيُحيَّرُ بينهما، وهو ما مشى عليه "المصنّف"، فالقراءة أفضلُ بالنظر إلى التسبيح، وسنَّة بالنظر إلى السكوت، حتى لو سبَّح ترك الأفضل، ولو سكت أساء لترك السنَّة وما يقومُ مقامها، وأمَّا عند غير صاحب "المحيط" فلا يكرهُ السكوتُ لثبوت التخيير بين الثلاثة، فصارت القراءة أفضلَ بالنظر إلى التسبيح وإلى السكوت، فقد اتَّققَ الكلُّ على أفضليَّة القراءة، وإنما اختلفوا في سنيَّها بناءً على كراهة السكوت وعدمها، وقد علمت أنَّ الصحيح المعتمد التخييرُ بين الثلاثة، وبه تعلمُ ما في عبارة "الشارح" حيث قال أوَّلاً: ((إنَّ الفاتحة سنَّة على الظاهر))، فإنَّه مبنيٌّ على ما في "المحيط"، ثم مشى على خلافه حيث اعتمد التخييرُ بين الثلاثة، فزاد على "المصنّف" السكوت وقال: ((إنَّه لا يكون حيث أنه عنه فاغتم هذا التحريرَ الفريد.

وما نقلتُه عن "البدائع" و"الذخيرة" و"الخانيَّة" رأيتُه فيها وفي غيرها، وذكرتُ نصوصَها فيمـــا علَّقته على "البحر"(١)، فلا تعتمِدْ على ما نُقِلَ عنها مخالفاً لذلك، فافهم.

ثم اعلمُ أنَّ اتّفاقهم على أفضليَّةِ الفاتحة لا يُنافي التخييرَ؛ إذ لا مانعَ مـن التخيير بين الفـاضل والأفضل كالحلق مع.التقصير.

<sup>(</sup>قولُهُ: وبه تَعلَمُ ما في عبارة "الشارح" حيث قال أوَّلاً إلخ) فيه أنَّ قراءة الفاتحة لا يشكُّ أحدٌ أنَّها سنَّة على ما في "المحيط" يقومُ مقامَها التسبيحُ على ما في "المحيط" يقومُ مقامَها التسبيحُ فقط ويكونُ مسيئاً بالسكوت، وعلى ما في غيره لا يكونُ مسيئاً لا لأنَّه أتى بالسنَّة، بل لأنَّ تركها هنا لا يُوجبُ إساءةً لأثرِ "على " و"ابن مسعودٍ" رضي الله تعالى عنهما، فتكونُ من قبيل سنن الزوائد التي تركُها لا يُوجبُ إساءةً. ثمَّ اعلم أنَّ ما صنعَهُ "الشارح" من زيادةِ قوله: (( أو سكوتٍ قدرَها )) أصلَحَ به كلام "المصنَّف"، حيث قال: ((على المذهب)) إما أنَّ التخيُّر بين الثلاث هو المذهبُ لا بين القراءة والتسبيح.

<sup>(</sup>١) حاشية "منحة الخالق على البحر الرائق": كتاب الصلاة - فصل إذا أراد الدخول في الصلاة ٢٤٤/١.

وهو الصارفُ للمواظبة عن الوجوب (ويفعلُ في القعودِ الثاني) الافتراشُ (كالأوَّلِ وتشهَّدُ) أيضاً.....

#### (تنبيةٌ )

ظاهرُ كلام المتون وغيرِها أنَّ الفاتحة مقروءةٌ على وجهِ القـرآن، وفي "القُهُسـتانيِّ" ((قـال علماؤنا: إنَّها تُقرَأ بنيَّة الثناء لا القراءةِ)) اهـ.

ونقل في "المحتبى" عن "شمس الأئمَّة": ((أنَّه الصحيح))، لكنْ في "النهاية" قال: ((وعن "أبي يوسف": يسبِّحُ ولا يسكت، وإذا [١/ق٠٠٤/ب] قرأ الفاتحة فعلى وجه الثناء لا القراءة، وبه أخذ بعض المتأخِّرين)) اهـ.

وفي "الحلبة"(٢): ((لكنْ قدَّمنا أنَّ الصوابَ أنَّ الفاتحة لا تخرجُ عن القرآنيَّة بالنيَّة)).

[٤٣٨٠] (قولُهُ: وهو الصارفُ إلىخ) حاصلُه أنَّ حديث "الصحيحين" عن "أبي قتادة" أنَّه على الله الله الله الله الله الله الله على ذلك، وهي بلا تركِ دليلُ الوجوب.

والجوابُ: أنَّ التخيير المرويَّ صارِفٌ لها عن الوجوب؛ لأنَّ له حكمَ المرفوع كما قدَّمناه (٤)، وبهذا يُرَدُّ على "العيني" و"ابن الهمام".

[٤٣٨١] (قولُهُ: الافتراش) إنما خصَّهُ بالذِّكر للإشارة إلى نفي القول بالتورُّك كما هــو مذهبُ "الشافعيِّ"، وإلاَّ فأحكامُ القعود لا تختصُّ بذلك كما مرَّ<sup>ره)</sup>، فافهم.

<sup>(</sup>١) "جامع الرموز": كتاب الصلاة \_ فصل في صفة الصلاة ٩٩/١.

<sup>(</sup>٢) "الحلية": فرائض الصلاة \_ القراءة ٢/ق ٢٤/أ.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاريّ(٧٠٩) كتاب الأذان ـ باب القراءة في الظهـر، ومسـلم(١٥٥) كتـاب الصـلاة ـ بـاب القـراءة في الظهر والعصر، وأخرجه أحمد ١٣٥/و ٣٠٠ و ٢٠١ و ٣١، وأبو داود(٧٩٨)و (٧٩٨)و (٨٠٠) كتاب الصلاة ـ بـاب ما جاء في القراءة في الظهر، والنسائيّ ١٦٤/٢-١٦٥ كتاب الافتتاح ـ باب إسـماع الإمـام الآية في الظهـر، وابـن ماجه(٨٢٩) كتاب الإقامة ـ باب الجهر بالآية أحياناً في صلاة الظهر والعصر.

<sup>(</sup>٤) المقولة [٤٣٧٩] قوله:((فلا يكون مسيئاً بالسكوت على المذهب إلخ)).

<sup>(</sup>٥) صـ٧٥٣ ـ "در".

### (وصلًى على النبيِّ ﷺ) وصحَّ زيادةُ في العالمين،....

[٢٣٨٤] (قولُهُ: وصلَّى على النبي ﷺ قال في "شرح المنية" ((والمختارُ في صفتها ما في "الكفاية" (") و"القنية" (") و"المجتبى" قال: سئل "محمَّد" عن الصلاة على النبي ﷺ فقال: يقول: اللهمَّ صلِّ على محمَّدٍ وعلى آل محمَّدٍ كما صلَّيت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنَّك حميدٌ بحيدٌ، وبارِكْ على محمَّدٍ وعلى آل محمَّدٍ كما باركتَ على إبراهيمَ وعلى آل إبراهيم، إنَّك حميدٌ بحيدٌ، وبارِكْ على محمَّدٍ وعلى آل محمَّدٍ كما باركتَ على إبراهيمَ وعلى آل إبراهيم، إنَّك حميدٌ بحيدٌ، وهي الموافقةُ لما في "الصحيحين" (أ) وغيرهما)).

[٢٣٨٣] (قولُهُ: وصحَّ زيادةُ في العالمين) أي: مرَّةً واحدةً بعد قوله: ((كما بــاركتَ إلـخ))، وأمَّا بعد قوله: ((كما صلَّيت)) فلـم تنبتْ، قــال في "الحلبة"(٥): ((وفي "إفصاح ابن هُبَيرةَ"(١) حكايةُ الصلاة المذكورة عن "محمَّدٍ" بزيادةِ في العالمين بعد قولــه: كما بــاركتَ، وهــو في روايـةِ "مالكِ" و "مسلمٍ" و "أبي داود" وغيرهم (٧)، وفي نسخةٍ من "الإفصاح" زيادةُ في العالمين بعد كما صلَّيتَ أيضاً، وهي مذكورة في بعض أحاديثِ هذا الباب، لكنْ لا يحضُرُني الآنَ مَـن رواهـا

<sup>(</sup>١) "شرح المنية الكبير": فصل في صفة الصلاة صـ٣٣٤ بتصرف يسير.

<sup>(</sup>٢) "الكفاية": كتاب الصلاة ـ باب صفة الصلاة ٢٧٧/١ معزياً إلى عيسى بن أبان (هامش "فتح القدير").

<sup>(</sup>٣) "القنية": كتاب الصلاة \_ باب في القعدة والذكر فيها ق١٠/أ.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البحاريّ (١٣٥٧) كتاب الدعوات ـ باب الصلاة على النبي على ومسلم (٤٠١) كتماب الصلاة \_ باب الصلاة على النبي على النبي على النبي على والنبي على النبي على والبرد داود (٩٧١) و(٩٧٧) كتاب الصلاة حلى النبي على والمسلاة ـ باب ما جاء في صفة الصلاة على النبي على والنسائيّ ٤٨/٣ كتماب السهو \_ باب كيف الصلاة على النبي على وابن ماجه (٤٠٤) كتاب الإتامة ـ باب الصلاة على النبي على من حديث كعب بن عجرة هلك.

<sup>(</sup>٥) "الحلبة": صفة الصلاة ٢/ق ٢٤/أ باختصار.

 <sup>(</sup>٦) "الإفصاح عن شرح معاني الصّحاح": صـ٩٧-، لأبي المظفّر يحيى بن محمد بن هُبَيرة الوزير(ت٥٦٠هـ). ("كشف الظعون" ١٣٢١، "سير أعلام النبلاء" ٤٢٦/٢٠).

 <sup>(</sup>٧) أخرجه مالك في "الموطّا" ١٣٦/١ كتاب قصر الصلاة في السفر \_ باب ما جاء في الصلاة على النبي على النبي المسلم (٥٠٥) كتاب الصلاة \_ باب الصلاة على النبي على بعد التشهد، وأبو داود (٩٨٠) كتاب الصلاة \_ باب الصلاة على النبي على ا

### وتكرارُ: إنَّك حميدٌ مجيدٌ، وعدمُ كراهة الترحُّم.....

من الصحابة، ولا مَن حرَّجَها من الحفَّاظ، ولا ثبوتُها في نفس الأمر)) اهـ. وأشـــار "الشــارح" إلى هذا حيث عبَّرَ بالزيادة لا بالتكرار، فافهم.

[٤٣٨٤] (قولُهُ: وتكرارُ إِنَّك حميدٌ بحيدٌ) استدراكٌ على ما نقله "الزيلعيُّ"(١) وغيره عن "محمَّدٍ" في كيفيَّة الصلاة المذكورةِ من الاقتصار على إنَّك حميدٌ بحيدٌ مرَّةٌ في آخرها فقط مع أنَّه في "الذخيرة" نقلَها عن "محمَّدٍ" مكرَّرةً، وتقدَّمُ (١) [١/ق٢٠٤] أنَّها في "الصحيحين" كذلك.

[٤٣٨٥] (قولُهُ: وعدمُ كراهة الترحُّم) عطفٌ على فاعلِ ((صحَّ))، ومُفاده: أنَّه لم يصحَّ ندبُه لعدم ثبوته في صلاة التشهُّد، ولذا قال في "شرح المنية"(٢): ((والإتيانُ بما في الأحاديثِ الصحيحة أولى))، وقال في "الفيض": ((والأولى تركُه احتياطاً))، وفي "شرح المنهاج" لـ "الرمليِّ"(٤): ((قال "النوويُّ" في "الأذكار"(٥): وزيادةُ وارحمْ محمَّداً وآلَ محمَّدٍ كما رحمتَ على إبراهيم بدعةٌ، واعترضَ بورودها في عدَّةِ أحاديثَ صحَّحَ "الحاكمُّ"(١) بعضَها ((وترحَّمْ على محمَّد))، و ردَّهُ بعضُ محقّقي أهلِ الحديث بأنَّ ما وقع لـ "الحاكمُ وهمّ، وبأنها وإنْ كانت ضعيفةً لكنَّها شديدةُ الضعف، فلا يُعمَلُ بها، ويؤيِّدُه قولُ "أبي زُرعةً "(٢) \_ وهو من أئمَّةِ الفنِّ بعد أنْ ساق تلك الأحاديثَ وبيَّن ضعفها ـ : ولعلَّ المنع أرجحُ لضعف الأحاديثِ في ذلك، أي: لشدَّة ضعفها.

<sup>(</sup>١) "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة ـ فصل إذا أراد الدخول في الصلاة ١٢٣/١.

<sup>(</sup>٢) المقولة [٤٣٨٢] قوله: ((وصلى على النبي على)).

<sup>(</sup>٣) "شرح المنية الكبير": فصل في صفة الصلاة صـ٣٣٦.

<sup>(</sup>٤) "نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج": كتاب الصلاة ـ سنن الصلاة ومكروهاتها ١/٥٣١.

 <sup>(</sup>٥) المسمّى "حلية الأبرار وشعار الأحيار في تلخيص الدّعوات والأذكار": باب صفة الصلاة على رسول اللـه صـ٩٩...
 لأبي زكريًا يحيى بن شرف، محيمي الدين النّووي اللّمشـقيّ(ت٦٧٦هـ). ("كشـف الظنـون" ١٨٨/١، "طبقـات المببّكي" ٩٠/٨).

<sup>(</sup>٦) في "المستدرك": ٢٦٩/١، ووافقه الذهبيّ. وتعقبه الحافظ ابن حجر فقال: اغـتُرَّ بتصحبحـه قـومٌ فوهمـوا، فإنـه من رواية يحيى بن السباق ـ وهو بجهول ـ عن رجل مبهم. انظر "فتح الباري" ١٩/١١.

<sup>(</sup>٧) أبو زرعة أحمد بن عبد الرحيم بن الحُسَين، وليّ الدين، المعروف بـابن العراقيّ الكـرديّ الرّازيـانيّ ثـم المصـريّ الشّافعيّ(تـ٢٦٨هـ). ("الضوء اللامع" ٣٣٦/١، "الأعلام" ١٤٨/١).

ولو ابتداءً، ونُدِبَ السيادةُ؛ لأنَّ زيادة الإحبارِ بالواقع عينُ سلوكِ الأدب، فهـو أفضلُ من تركِهِ،....

وبما تقرَّرَ عُلِمَ أَنَّ سبب الإنكار كونُ الدعاء بالرحمة لم يثبت هنا من طريق يُعتَدُّ به، والبابُ بابُ اتّباع، لا ما قاله "ابن عبد البَرِّ"(١) وغيره: من أنَّه لا يُدْعَى له ﷺ وسلَّم بلفظ الرحمة، فإنْ أرادَ التنهيُّد: النافي امتناع ذلك مطلقاً فالأحاديثُ الصحيحة صريحة في ردِّه، فقد صحَّ في سائر روايات التنهيُّد: (السلامُ عليك أيُّها النبي ورحمة الله وبركاته »، وصحَّ أنَّه ﷺ: أقرَّ مَن قال: ارحمني وارحمم عمداً، ولم ينكِر عليه سوى قوله: ولا ترحم معنا أحداً، وحصولُها لا يمنعُ طلبَها له كالصلاة والوسيلة والمقام المحمود لِما فيه من عَودِ الفائدة له ﷺ بزيادة ترقيه التي لا نهاية لها، والداعي بزيادة توقيه التي لا نهاية لها، والداعي بزيادة توقيه التي لا نهاية لها، والداعي بزيادة توقيه التي ذلك)) اهـ.

والحاصلُ: أنَّ الترحُّم بعد التشهُّد لم يثبت وإنْ كان قد ثَبَتَ في غيره، فكــان جــائزاً في نفسه.

#### مطلبٌ في جواز الترحُّمِ على النبيِّ ابتداءً

[٣٨٦] (قولُهُ: ولو ابتداءً) أي: من غير تبعيَّته لصلاةٍ أو سالام، وذكر في "البحر" (") و"الحلبة" ((أنَّ الكراهة في الابتداء متَّفقٌ عليها))، وتعقَّبُهُ في "النهر" (أنَّ ((بأنَّ عبارة "الزيلعيِّ" (") في آخر الكتاب تقتضي أنَّ الخلاف في الكلِّ، فإنَّنه قال: اختلفوا في المترحُّم على النبي [١/ق٠٠٤/ب] على بأنْ يقول: اللهمَّ ارحمْ محمَّدًا، قال بعضهم: لا يجوز؛ لأنَّه ليس فيه ما يمدلُ على التعظيم كالصلاة، وقال بعضهم: يجوز؛ لأنَّه على الصلاة والسلام كان من أشوق العباد

T 2 2/1

<sup>(</sup>١) "الاستذكار": كتاب قصر الصلاة في السفر ـ باب ما جاء في الصلاة على النبي المجام ٢٦٢/٦.

<sup>(</sup>٢) "البحر": كتاب الصلاة ـ فصل إذا أراد الدخول في الصلاة ٣٤٨/١ بتصرف.

<sup>(</sup>٣) "الحلبة": صفة الصلاة ٢/ق ١٣٢/أ بتصرف.

<sup>(</sup>٤) "النهر": كتاب الصلاة \_ فصل إذا أراد الدخول في الصلاة ق٤٨/ب وما بعدها.

<sup>(</sup>٥) "تبيين الحقائق": مسائل شتى ٢٢٨/٦.

ذكَرَهُ "الرمليُّ" الشافعيُّ وغيرُهُ، وما نُقِـلَ:(( لا تسـوِّدُوني في الصـلاة )) فكـذبٌ، وقولُهم: تسيِّدُوني<sup>(١)</sup> بالياء.....

إلى مزيدِ رحمة الله تعالى، واختاره "السرخسيّ" لوروده في الأثر، ولا عتب على من اتبع، وقال "أبو جعفر": وأنا أقولُ: وارحمْ محمَّداً للتوارث في بلاد المسلمين، واستدلَّ بعضهم على ذلك بتفسيرهم الصلاة بالرحمة، واللفظان إذا استويا في الدِّلالة صحَّ قيامُ أحدهما مقامَ الآخر، ولذا أقرَّ على قوله: «اللهمَّ ارحمني ومحمَّداً» (") اهم، فافهم.

[٤٣٨٧] (قولُهُ: ذكرَهُ "الرمليُ" الشافعيُّ) أي: في "شرحه" على "منهاج النوويُّ" ونصُّه: ((والأفضلُ الإتيانُ بلفظ السيادة كما قاله "ابن ظهيرة" ((قال فضلُ الإتيانُ بلفظ السيادة كما قاله "ابن ظهيرة" ((قال فيه الإتيانَ بما أُمِرنا به وزيادة الإخبار بالواقع الذي هو أدبّ، فهو أفضلُ من تركه وإنْ تردَّدَ في أفضليته "الإسنويُّ"، وأمَّا حديثُ: ((لا تسيِّدُوني في الصلاة » فباطلٌ لا أصل له كما قاله بعضُ متأخري الحفَّاظ، وقولُ "الطوسيُّ" (؟): إنَّها مُبطِلةٌ غلطً )) اهد.

<sup>(</sup>١) في "ب":(( لا تسيدوني )).

<sup>(</sup>٣) "نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج": كتاب الصلاة ـ سنن الصلاة ومكروهاتها ٥٣٠/١.

<sup>(</sup>٤) لعله أبو بكر بن علي بن محمد، فخر الدين للعروف بابن ظهـيرة القرشـيّ المكـيّ الشـافعيّ (ت٨٩٩هـ). ("الضـوء اللامع" ٨/١،"معجم المؤلفين" ٢/١٤).

<sup>(</sup>٥) أي: جلال الدين المحلى، شارح "منهاج الطالبين" للنووي.

<sup>(</sup>٦) قال السخاوي في "المقاصد الحسنة": صـ٧٠-: لا أصل له، ونقل الجراحي في "كشف الحفاء" ٢٠٥٥-٣٥٥ عن الناجي في أوائل مولده المسمى بـ"كنز العفاة":(( وأما النقل عن سيد المورى ((لا تسودوني في الصلاة)) مكذب مركلةً مفترى، والعوام مع إيرادهم له يلحنون فيه أيضاً فيقولون((لا تسيدوني)) بالياء، وإنحا اللفظ بالواو)).

<sup>(</sup>V) نسبة لجمع من العلماء ولم يتبين لنا المراد منه.

لحنٌ أيضاً، والصوابُ بالواو.

وخُصَّ إبراهيمُ لسلامِهِ علينا، أو لأنَّه سَمَّانا المسلمين، أو لأنَّ المطلـوب صلاةٌ يتَّخذُهُ بها خليلًا.

واعتُرِضَ بأنَّ هذا مخالفٌ لمذهبنا لِما مرَّ (١) من قول "الإمام" من أنَّه لو زاد في تشهُّده أو نَهُصَ فيه كَان مكروهاً.

قلت: فيه نظرٌ، فإنَّ الصلاة زائدةٌ على التشهُّد ليست منه، نعم ينبغي على هذا عــدمُ ذكرهــا في وأشهدُ أنَّ محمَّداً عبده ورسوله، وأنَّه يأتي بها مع إبراهيم عليه السلام.

[٤٣٨٨] (قولُهُ: لحنٌ أيضاً) أي: مع كونه كذباً.

[٤٣٨٩] (قولُهُ: والصوابُ بالواو) لأنَّه واويُّ العين من سادَ يسُودُ، قال الشاعر: [طويل] وما سوَّدَتْني عامرٌ عن وراتبة في الله أنْ أسموْ بأمِّ ولا أب (٢)

مطلبٌ في الكلام على التشبيهِ في كما صلَّيتَ على إبراهيم عليه السلام

[٤٣٩٠] (قولُهُ: وخُصَّ إبراهيمُ إلخ) حوابٌ عن سؤال تقديره: لِمَ خُصَّ التشبيهُ بإبراهيمَ دون غيره من الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام؟ فأجاب بثلاثةٍ أجوبةٍ:

الأوَّلُ: أنَّه سلَّمَ علينا ليلةَ المعراج حيث قال: أَبلِغْ أمَّتك منى السلام.

والثاني: أنَّه سمَّانا المسلمين كما أحبر عنم تعمالي بقوله: ﴿ هُوَسَمَّنَكُمُ ٱلْمُسْلِمِينَ مِن مَّلُ ﴾ [الجج ٧٨]، أي: بقوله: ﴿ هُوَسَمَّنَكُمُ ٱلْمُسْلِمِينَ مِن مَّلُكُ وَمِن ذُرِّيقِينَا أَمُّةً مُّسْلِمةً لَكُ ﴾ [البقرة ١٢٨]، [الجج ٧٠]، أي: بقوله: ﴿ وَرَبَّهُ البنه إسماعيل عليهما السلام، فقصدُنا إظهارُ فضلِه بحازاةً على هذين الفعلين منه.

والثالثُ: أنَّ المطلوب صلاةٌ يَتْخِذُ الله تعالى بها نبينا على خليلاً كما اتَّخَذَ إبراهيمَ عليه السلام خليلاً، وقد استجاب الله تعالى دعاءَ عباده فاتَّخذَه الله تعالى خليلاً أيضاً، ففي حديث

<sup>(</sup>١) المقولة [٤٣٥٩] قوله: ((كما بحثه في "البحر")).

<sup>(</sup>٢) القائل عامر بن الطفيل، والبيت في "الخصائص"٣٤٢/٢،"شرح المفصل"١٠٠/١،"مغنى اللبيب" صـ٨٨٧.."خزانة الأدب" ٣٤٣/٨.

وعلى الأخيرِ فالتشبيهُ ظاهرٌ، أو راجعٌ لآلِ محمَّدٍ، أو المشبَّهُ بـه قـد يكـونُ أدنى مثل: ﴿مَثَلُ تُورِهِ كَمِشْكُومٍ ﴾ [النور - ٣٥].

(وهي فرضٌ).....

"الصحيحين": ((ولكنَّ صاحبكم خليلُ الرحمن))(١).

وأحيبَ بأجوبةٍ أخرَ، منها أنَّ ذلك لأبُوَّتِه، والتشبيهُ في الفضائل بالآباء مرغوبٌ فيه، ولرفعة شأنه في الرسل، وكونِه أفضلَ بقيَّة الأنبياء على الراجح، ولموافقتنا إيَّاه في معالِم المُلَّةِ المشارِ إليه بقوله المشارِ إليه بقوله تعالى: ﴿وَالْجَعَلُ فِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ا

[٤٣٩١] (قولُهُ: وعلى الأخيرِ إلخ) أي: الوجهِ الثالث، وهذا أيضاً حوابٌ عن السؤال المشهورِ الذي يُورِدُه العلماءُ قديماً وحديثاً، وهو أنَّ القاعدة: أنَّ المشبَّة به في الغالب يكون أعلى من المشبَّه في وجهِ الشبهِ مع أنَّ القدر الحاصل من الصلاة والبركةِ لنينًا ﷺ ولآله أعلى من الحاصل لإبراهيمم عليه السلام وآله بدلالة رواية "النسائيِّ"(٢): « مَن صلَّى عليَّ واحدةً صلَّى الله عليه عشرَ صلواتٍ،

الجمعة ويومها من كمنرة الصلاة على رسول الله ﷺ، وابن حبان (٩٠٤) كتاب الرقائق ـ باب الأدعية. كـلُّهم -

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم(٣٦٨٠) كتاب فضائل الصحابة \_ باب من فضائل أبي بكر الصديق في، وأخرجه أحمد ٢٧٧/١، والترمذيّ (٣٦٥٥) كتاب المناقب \_ باب مناقب أبي بكر الصديق في، وقال: هذا حديث حسن صحيح، والنسائيّ في "فضائل الصحابة" (٤)، وابن ماجه (٩٣) في المقدمة \_ باب في فضائل أصحاب رسول اللمظلى، وابن حيان في "صحيحه" (٦٨٥٥) كتاب أخباره في عن مناقب الصحابة رجالهم ونسائهم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وفي الباب: عن أبي سعيد الخُذري، وأبي هريرة، وابن الربير، وابن عباس في.

وقال الحافظ ابن حجر في "الفتح" ٢٣/٠٥ كتاب السهو \_ باب الفضل في الصلاة على النبي المام البخاريّ. فليتنه. (٢) النسائيّ في "السنن الكبرى" ٢٠/٥ كتاب السهو \_ باب الفضل في الصلاة على النبي المجلّ وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" ٢٤/٧ ٤٤٢٧)، وأخمد في "المسند" المصنف" ٢٢/١-١٠٢/١ والبخداريّ في "الأدب المفرد" (٦٤٦) باب الصلاة على النبي إلى والنسائيّ في "عمل اليوم والليلة" (٢٢) و(٣٦) و(٣٦٦)، والحاكم في "المستدلك" (١٠٥٠ كتاب فضائل القرآن، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يُخرِّحاه، ووافقه الذهيّ، واليههيّ في "المسن الكبرى" ٢٤٩/٢ كتاب الجمعة \_ باب ما يؤمر به في ليلة الإسناد ولم يُخرِّحاه، ووافقه الذهيّ، واليههيّ في "المسن الكبرى" ٢٤٩/٢ كتاب الجمعة \_ باب ما يؤمر به في ليلة

وحطَّ عنه عشرَ سيَّئاتٍ، ورُوْعَتْ له عشرُ درجاتٍ ))، ولم يَرِدْ في حقِّ إبراهيمَ أو غيرُه مثلُ ذلك.

وأحيبَ بأجوبةٍ أخرَ من أحسنها: أنَّ التشبية في أصل الصلاة لا في القَدْر كما في قوله تعالى: ﴿ وَ الْمَا الْحَيْنَ اللَّهُ الْمِيامُ كَمَا كُنِبَ عَلَيْتُ مُ الصِّيامُ كَمَا كُنِب عَلَيْتُ مُ الصِّيامُ كَمَا كُنِب عَلَيْتُ مُ الصِّيامُ كَمَا كُنِب عَلَيْتُ مُ الصَّيابَ عَلَى اللهُ الطلب اللهُ الطلب أي: كما صلَّيتَ على إبراهيمَ فصلٌ على محمَّد الذي هو أفضلُ منه، وقبل: الكافُ للتعليل.

الدهوية (قُولُهُ: عملاً) مفعولٌ لأجله لا تمييزٌ، أي: قلنا بفرضيَّتها لأجل العملِ بـالأمر القطعيِّ الثبوتِ والدلالةِ، فهي فرضٌ علماً وعملاً لا عملاً فقط كالوتر، وأمَّا ما قاله "ابن جَرِيـرٍ" الطبريُّ": ((من أنَّ الأمر للاستحباب، وادَّعَى القاضي "عياضّ" الإجماع عليه)) فهو خلافُ

(قولُهُ: أي: قلنا بفرضيَّتها لأجلِ العمل إلىخ) لعلَّ الأُولى: فتكونُ فرضاً عملاً لا اعتقاداً مراعـاةً لشبهة مَن قال: الأمرُ للاستحباب، وإلاَّ لزمَ القولُ بكفر مَن أنكرَ الفرضيَّة. w . .

<sup>(</sup>١) "الحلبة": صفة الصلاة ٢/ق ١٢٤/ب.

<sup>(</sup>٢) "تهذيب الآثار": الجزء المفقود صـ٢٢٤..

ثاني الهجرةِ (مرَّةً واحدةً) اتِّفاقاً (في العُمر) فلو بلَغَ في صلاته نــابَتْ عـن الفـرض، "نهر" بحثاً. وفي "المحتبى":

الإجماع كما ذكركه "الفاسي" في "شرح دلائل الخيرات"(١).

[٤٣٩٣] (قولُهُ: ثانيَ الهجرةِ) وقيل: ليلةَ الإسراء، "ط"(٢).

[٢٩٩٤] (قُولُهُ: مرَّةً واحدةً اتَّفاقاً) والخلافُ فيما زادَ إنما همو في الوجوب كما يأتي، أفاده "ح"ر").

[ ٢٩٥٥] (قولُهُ: فلو بلَغَ في صلاته إلخ أي: بلَغَ بالسنِّ، وإلاَّ بطلتْ، على أنَّ عبارة "النهر "(أ) هكذا: ((لو صلَّى في أوَّل بلوغه صلاةً أجزأتهُ الصلاة في تشهُّده عن الفرض، ووقعتْ فرضاً، ولم أرَّ مَن نَبَّهَ على هذا، وقد مرَّ نظيره في الابتداء بغسل اليدين)) اهد. أي: حيث ينوبُ الغسل المسنون عن غسل الجنابة أو الوضوء.

أقول: ورأيتُ التصريحَ بذلك في "المنبع شرح المحمع"، حيث قال: ((وقـــال أصحابنـــا: هــي فرضُ العمرِ، إمَّـا في الصلاة أو في خارجِها)) اهــ. ومثلُهُ في "شرح درر البحار"(<sup>()</sup> و"الذخيرة".

قال "ح"(<sup>(1)</sup>: ((بقِيَ ما إذا صلَّى في القعـدة الأولى، أو في أثناء أفعـال الصـلاة ولـم يصـلٍّ في القعدة فالذي يظهرُ أنَّه يكون مؤدِّياً للفرض وإنْ أثِمَ كالصلاة في الأرض المغصوبة)) اهـ.

<sup>(</sup>١) الذي ادعى الإجماع على أنَّ الأمر للاستحباب إنَّما هو الطَّبريِّ لا القاضي عياض، وأما القاضي عياض فادعى الإجماع على أنَّ الأمر للوحوب. انظر "الشفاء" فصل في حكم الصلاة على النبيﷺ ٦٢٧/٣. والظاهر أنَّ ابن عابدين رحمه الله اكتفى بنقل عبارة الفاسي رحمه الله تعالى، ولم يرجع إلى عبارة القاضي عياض في "الشفاء". وانظر "دلائل الخيرات" صـ ١٦. بتصرف.

<sup>(</sup>٢) "ط": كتاب الصلاة ـ فصل في الشروع في الصلاة ١/٢٢٧.

<sup>(</sup>٣) "ح": كتاب الصلاة \_ فصل إذا أراد الشروع في الصلاة ق٦٧/ب.

<sup>(</sup>٤) "النهر": كتاب الصلاة \_ فصل إذا أراد الدحول في الصلاة ق ٤٩ أ.

<sup>(</sup>٥) "غرر الأذكار": كتاب الصلاة .. ذكر صفة الصلاة ق٣٦/ب.

<sup>(</sup>٦) "ح": كتاب الصلاة ـ فصل إذا أراد الدخول في الصلاة ق٦٦/ب.

## (( لا يجبُ على النبيِّ ﷺ أنْ يصلِّي على نفسه )) (والحتلَفَ) "الطحاويُّ" و"الكرحيُّ"

لكنْ ذكر "الرحمتي" عن العلامة "النّحريريّ "(١): ((أنَّ المكلَّف لا يخرجُ عن الفرض إلا بنيّته، فلا بدَّ أنْ يصلِّي بنيَّةِ أدائها عنه؛ لأنَّها فريضة كما قالوا: من شروط النيَّة في الفرض تعيينُ النيَّة له، حتى لو صلَّى ركعتين بعد الفحر [١/ق٤٠٤/أ] لا يسقطُ بها الفرضُ ما لم ينوه)) اه.

ُ أقول: وفيه نظرٌ لِما علمت أنَّها فرضُ العمرِ، أي: يُفترَضُ فعلُها في العمر مرَّةً كحجَّة الإسلام، وما كان كذلك فالشرطُ القصدُ إلى فعله، فيصبحُّ وإنْ لم ينوِ الفرضيَّة لتعيُّنه بنفسه كالحجِّ الفرض، يصحُّ وإنْ لم يعيِّنِ الفرضيَّة، وقد صرَّحوا أيضاً بأنَّ الإسلام يصحُّ بلا نيَّةٍ، أي: لأنَّه فريضةُ العمر، فالقياسُ على صلاة الفجر قياسٌ مع الفارق، فتدبَّر.

#### مطلبٌ: لا يجبُ عليه أنْ يصلِّي على نفسه على

المجاع (قولُهُ: لا يجبُ على النبي على أنْ يصلّي على نفسه) لأنَّه غيرُ مرادٍ بخطابِ ﴿ مَمَلُواْ ﴾ [الأحزاب ٥٦]، ولا داخلِ تحت ضميره كما هو المتبادِرُ من تركيب ﴿ مَمَلُواْ ﴾ وقال في "النهر"("): ((لا يجبُ عليه بناءً على أنَّ ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلذِّيكِ مَامَنُواْ ﴾ لا يتناولُ الرسول على أنَّ ﴿ يَعَبَادِى ﴾ [البقرة - ٢١]، ﴿ يَعِبَادِى ﴾ [العنكبوت - ٥٦] كما عُرفَ في الأصول)) اهـ.

والحكمةُ فيه \_ والله تعالى أعلمُ \_ أنَّها دعاءٌ، وكلُّ شخص بحبولٌ على الدعاء لنفسه وطلب الخير لها، فلم يكن فيه كُلفةٌ، والإيجابُ من خطاب التكليف لا يكونُ إلاَّ فيما فيه كُلفةٌ ومشقَّةٌ على النفس ومنافرةٌ لطبعها ليتحقِّقَ الابتلاءُ كما قُرِّرَ في الأصول، وأمَّا قولُهُ تعالى: ﴿ أَدْعُونِ آلسَتَجَبُلُكُم ﴿ وَعُولُهُ الله الله الله الله الإيجابَ، ولذلك ورَدَ في الحديث

<sup>(</sup>١) عبد الله بن محمد بن عبد القادر، النّحراويّ ـ ويقال: النّحريريّ ـ الحنفيُّ (ت٢٦٦هـ). ("خلاصة الأثر" ٢٦/٣). (٢) "النهر": كتاب الصلاة ـ فصل إذا أراد الدخول في الصلاة ق8 ٤/أ.

### (في وحوبها) على السامع والذاكر (كلَّما ذُكِرَ) ﴿ (والمختارُ) عند "الطحاويِّ"..

القدسيِّ: (رَمَن شَغَلَهُ ذِكري عن مسألتي أعطيتُه فوق ما أعطي السائلين))(١)، "ح"(٢) ملخَصاً. مطلبٌ في وجوب الصلاة عليه كلَما ذُكِرَ عليه الصلاة والسلام

ر ٢٩٩٧ع (قولُهُ: في وحوبها) أي: وحوب الصلاة عليه على ولم يذكر السلام؛ لأنَّ المراد بقوله تعالى: ﴿ وَسَلِمُوا ﴾ [الأحراب ٥٦] أي: لقضائه كما في "النهاية" عن "مبسوط شيخ الإسلام"، أي: فالمرادُ بالسلام الانقيادُ، وعزاه "القُهُستانيُّ" إلى الأكثرين.

[٣٩٨٨] (قولُهُ: والذَّاكرِ) أي: ذاكرِ اسمِه الشريف ﷺ ابتداءً، لا في ضمنِ الصلاة عليـه كمـا صرَّحَ به في "شرح المجمع"، وفيه كلامٌ سيأتي (٤).

[ ٢٩٩٩] (قولُهُ: عند "الطحاويِّ") قيَّدَ به لأنَّ المختار في المذهب الاستحبابُ، وتبِعَ "الطحاويَّ" جماعة من الحنفيَّة، وحُكِيَ عن "اللخميِّ" من الطحاويَّ" بماعة من الحنفيَّة، والحليميُّ وجماعة من الشافعيَّة، وحُكِيَ عن "اللخميُّ" من الحالكيَّة، و"ابنِ بطُّةً" من الحنابلة، وقال "ابن العربيُّ" من المالكيَّة: ((إنَّه الأحوطُ))، كذا في "شرح الفاسي" على "الدلائل" (")، ويأتي (أ) أنَّه المعتمدُ.

<sup>(</sup>١) أخرِجه الترمذيّ (٢٩٢٦) كتاب فضائل القرآن ـ باب(٢٥) وقال: هذا حديث حسن غريب، والدارميّ ٨٩٨/٢ كتاب فضائل القرآن ـ باب فضل كلام الله على سائر الكلام، وأبو نُعَيم في "الحلية" ٥/١٠٦، وابن عبد البرّ في "التمهيد" ٢٠٦/٠ كلّهم من حديث أبى سعيد الخُذريّ الله.

<sup>(</sup>٢) "ح": كتاب الصلاة ـ فصل إذا أراد الشروع في الصلاة ق٦٧/ب وما بعدها.

<sup>(</sup>٣) "جامع الرموز": كتاب الصلاة \_ فصل يجهر الإمام ١٠٠٥/١.

<sup>(</sup>٤) المقولة [٢٤١٨] قوله: ((بل خُصَّه في "درر البحار" إلخ)).

<sup>(</sup>٥) أبو الحسن علي بن محمد الرّبعيّ اللخميّ المالكيّ (ت٥٧٨هـ). ("ترتيب المدارك" ٧٩٧/٢، "شــحرة النـور الزكية" صـ١١٧. "الأعلام" ٢٨٨/٤).

 <sup>(</sup>٦) أبو عبد الله، عبيد الله بن محمد بن محمد بن محمد اللعروف بابن بطة العُكْبَريَ الحنبليّ (ت٣٨٧هـ)، "مسير أعماله النباع. ١٩١/٢، ١٦، ١٩١٧).

<sup>(</sup>٧) "مطالع المسرات بجلاء دلائل الخيرات": صـ ١٦ـ بتصرف.

<sup>(</sup>٨) صـ٨٨٦- "در".

### (تكرارُهُ) أي: الوجوب (كلَّما ذُكِرَ) ولو اتَّحَدَ المجلسُ في الأصحِّ،.....

[1:13] (قولُهُ: في الأصحّ) صحَّحَهُ "الزاهديُّ" في "المحتبى"، لكن صحَّحَ في "الكافي" (") وجوبَ الصلاة مرَّة في كلّ مجلس كسحود التلاوة، حيث قال في باب التلاوة: ((وهو كمَن سمعِ اسمَه عليه الصلاة والسلام مراراً، لم تلزمه الصلاة إلا مرَّة في الصحيح؛ لأنَّ تكرار اسمه عليه المستّبة التي بها قوامُ الشريعة، فلو وجبت الصلاة بكلّ مرَّةٍ لافضى إلى الحرج، غير أنَّه يُنكَبُ تكرارُ الصلاة بخلاف السجود، والتشميت كالصلاة، وقيل: يجبُ التشميت في كلّ مرَّةٍ إلى الثلاث)) اه.

وحاصلُه: أنَّ الوجوب يتداخلُ في المجلس، فيُكنفَى عرَّةٍ للحرج كما في السحود، إلاَّ أنَّه يُندَبُ تكرارُ الصلاة في المجلس الواحد بخلاف السحود، وما ذكرهُ في "الكافي" نقلَهُ صاحبُ "المجمع" في "شرحه" عن "شرح فخر الإسلام" على "الجامع الكبير" الأعان جازِماً به، لكنْ بدون لفظِ التصحيح، وأنت خبيرٌ بأنَّ تصحيح "الزاهديُّ" لا يعارِضُ تصحيح "النسفيُّ" صاحب "الكافي"، على أنَّ "الزاهديُّ" خالَفَ نفسَهُ، حيث قال في كراهية "القنية" ((وقيل: يكفي في المجلسِ مرَّة على أنَّ "الزاهديُّ"؛

 <sup>(</sup>١) المسمى "التوضيح": للشيخ مصطفى بن زكريا بن آي طوغمش، مصلح الدين القَرْماني (ت٥٠٨هـ) شرح "مقدمة
 أبي الليث" نصر بن محمد السمرقندي (ت٣٧٣هـ). ("كشف الغلنون" ٢/٩٥/١، "الضوء اللامع" ١٠/١٠).
 وانظر تعليقنا المتقدم ٩٩/١.

<sup>(</sup>٢) "ح": كتاب الصلاة \_ فصل إذا أراد الشروع في الصلاة ق٦٨أ.

<sup>(</sup>٣) "كافي النسفى": كتاب الصلاة \_ باب سجود التلاوة ١/ق ٤٨/ب.

<sup>(</sup>٤) هو شرح أبي الحسن علي بن محمد، فخر الإسلام المعروف بأبي اليسر البزدويّ(ت ٤٨٢هـ) على "الجـامع الكبـير" للإمام محمد. ("كشف الظنون" ٥٦٨/١، "الجواهر المضية" ٩٩٤/٢، "تاج التراجم" صـ٤٦).

<sup>(</sup>٥) "القنية": كتاب الكراهية ـ باب فيما يجب من تعظيم اسم الله واسم نبيَّه ق٦٩أ.

| باب صفة الصلاة | <br>470 | <br>الجزء الثالث |
|----------------|---------|------------------|
|                |         |                  |
| •••••          | <br>    | <br>             |

كسجدةِ التلاوة، وبه يُفتِّي)) اهـ.

727/1

وأورَدَ "الشارح" في "الحزائن"(١): ((أنَّ الذي يظهرُ أنَّ ما في "الكافي" مبنيٌّ على قـول "الكرخيِّ")) اهـ.

وهذا غيرُ ظاهر؛ لأنَّه يلزمُ منه أنْ يكون "الكرخيُّ" قائلاً بوجوب التكرار كلَّما ذُكِرَ إلاَّ في المجلس التَّحكِ، فيحبُّ مرَّةً واحدةً، وأنَّه لا يبقَى الخلافُ بينه وبين "الطحاويِّ" إلاَّ فيما إذا اتَّحَلَ المجلسُ، والمنقولُ خلافُهُ، وأورَدَ "ابن ملكٍ" في "شرح المجمع": ((أنَّ التداخُل يوجَدُ في حـقِّ الله تعالى، والصلاةُ على النبي ﷺ حقَّهُ)) اهـ. وقد يُمنَعُ بأنَّ الوجوب حقُّ الله تعالى؛ لأنَّ المصلّي ينوي امتثالَ الأمر.

#### مطلبٌ: هل نفعُ الصلاة عائدٌ للمصلِّي أم له وللمصلَّى عليه؟

على ١٦/ق ٥٠٤/أ] أنَّ المختار عند جماعةٍ منهم "أبو العباس" المبرِّدُ، و"أبو بكر بن العربيِّ" - أنَّ نفع الصلاة غيرُ عائدٍ له ﷺ بل للمصلَّى فقط، وكذا قال "السَّنُوسيُّ" في "شرح وسطاه"(٢): ((إنَّ المقصود بها التقرُّبُ إلى الله تعالى، لا كسائرِ الأدعية التي يُقصَدُ بها نفعُ المدعوِّ له)) اهـ.

وذهَبَ "القشيريُ" و"القرطبيُّ" إلى أنَّ النفع لهما، وعلى كلِّ من القولين فهي عبادة يتقرَّبُ بها إلى الله تعالى، والعبادة لا تكون حقَّ عبدٍ، ولو سُلِّمَ أنَّها حقُّ عبدٍ فيسقطُ الوحوبُ للحرج كما مرَّاً؛ لأنَّ الحرج ساقطٌ بالنصِّ، ولا حرجَ في إبقاء الندب، وقد حزَمَ بهذا القولِ أيضاً المحقِّدُ "ابن الهمام" في "زاد الفقير" فقال: ((مقتضى الدليل افتراضُها في العمر مرَّةً، وإيجابُها كلَّما

<sup>(</sup>١) "الحزائن": كتاب الصلاة \_ فصل في بيان صفة الشروع في الصلاة ق٥٩/أ.

 <sup>(</sup>۲) "العقيدة الرسطى" وشرحها، كلاهما للسَّيّد الشّريف أبي عبد الله محمد بن يُوسُف السُّنُوسِيُّ التُلْمِسَانيِّ
 (۳) ۸۹۹هـ). ("كشف الظنون" ۱۱۰۵/، "هدية العارفين" ۲۱۲/۲" الأعلام" ۱٥٤/۷).

<sup>(</sup>٣) في هذه المقولة.

لا لأنَّ الأمر يقتضي التكرارَ، بل لأنَّه تعلَّـقَ وجوبُهـا بسببٍ متكرِّرٍ وهـو الذكـرُ، فيتكرَّرُ و، وتصيرُ دَيناً بالترك فتُقضَى؛ لأنَّها حقُّ عبدٍ كالتشميت......

ذُكِرَ، إِلاَّ أَنْ يَتَّحِدَ المحلسُ فيستحبُّ التكرارُ بالتكرار، فعليكَ به اتَّفقت الأقوالُ أو اختلفتْ)) اهـ. فقد اتَّضَحَ لك أنَّ المعتمد ما في "الكافي"، وسمعت قول "القنية": ((إِنَّه به يُفتَى))، وأنت خبيرٌ بأنَّ الفتوى آكدُ ألفاظ التصحيح.

#### ( فرعٌ )

السلامُ يُجزي عن الصلاة على النبيِّ عَلَيٌّ، "هنديَّة"(١) عن "الغرائب"(١).

[٤٤٠٢] (قولُهُ: لا؛ لأنَّ الأمرَ إلخ) مرتبطٌ بقوله: ((والمختارُ تكرارُه إلخ))، وهو حوابٌ عن سؤال تقريره: أنَّ قوله تعالى: ﴿مَهُ لُواْعَلَيْهِ﴾ [الأحزاب...٥٦] أمرٌ، و الأصلُ أنَّ الأمر عندنـــا لا يقتضّى التكرارُ ولا يحتملُه.

والجواب: أنَّ التكرار لم يجبُّ بالآية، وإلاَّ كان فرضاً، وخالَفَ الأصلَ المذكور، وإنما وجَبَ بأحاديثِ الوعيد الآتيةِ<sup>(٣)</sup> الدالَّةِ على سببيَّةِ الذكر للوحوب، والوحوبُ يتكرَّرُ بتكرُّرِ سببه. ٢٤٠٣ع، (قولُهُ: لأنَّها حقُّ عبد) علمتَ آنفاً ما فيه.

وعه الله وعلى المراه أنَّه يُقضَى كالصلاة، وحرزَّرَه نقلاً، وقدَّمنا<sup>(٤)</sup> عن "الكافِ": ((أنَّه كالصلاة يجبُ في المجلس مرَّةً، وقيل: إلى ثلاثٍ))، ومثلُهُ في "الفتح"<sup>(٥)</sup>

<sup>(</sup>١) "الفتاوى الهندية": كتاب الكراهية \_ الباب الرابع في الصلاة والتسبيح ٥/٥ ٣١.

<sup>(</sup>٢) لعله "غرائب المسائل"،لأحمد بن محمد بن أبي بكر الحنفيّ(ت ٢٢٥هـ). ("كشــف الظنــرن" ١١٩٧/٢، "الأعــلام" ١/١٥٠).

<sup>(</sup>٣) المقولة [٤٤٠٩] قوله: ((كرغم وإبعادٍ وشقاء)).

<sup>(</sup>٤) المقولة [٤٠١] قوله: ((في الأصح)).

<sup>(</sup>٥) "الفتح": كتاب الصلاة ـ باب صفة الصلاة ١/٢٧٦.

### بخلاف ذِكْره تعالى (والمذهبُ استحبابُهُ) أي: التكرارِ،....

و"البحر"(١)، وفي "شرح تلخيص الجامع"(٢): ((الأصحُّ أنَّه إنْ زاد على الثلاثِ لا يشمُّتُه، وإنما يجبُ التشميت إذا حَمِدَ العاطسُ))، وسيأتي (٢) تمامُ الكلام عليه في بــاب الحظر والإباحة إنْ شــاء الله تعالى.

[٤٤٠٥] (قُولُهُ: بخلافِ ذِكرِه تعالى) أي: فإنّه لا يُقضَى إذا فاتَ؛ لأنّه حقُّ الربِّ تعالى كما يُفهَمُ من تعليل "الشارح" في مقابله، وفيه أنّه لا يلزمُ [١/ق ٥٠٥/ب] من كونه حقَّه تعالى أنّه لا يُقضَى بدليل الصوم ونحوه، "ح"(٤).

قال "الزاهديُّ": ((وفي "النظم": إذا تكرَّرَ اسمُ الله تعالى في مجلسِ واحدٍ أو في مجالسَ يجبُ لكنَّ لو لكنَّ مجلسِ ثناءٌ على حدَةٍ، ولو ترَكَهُ لا يبقى دَيناً عليه، وكذا في الصلاة على النبي ﷺ، لكنْ لو تركَها تبقى دَيناً عليه؛ لأنَّه لا يخلو من تجدُّد نِعَمِ الله تعالى الموجبةِ للثناء، فلا يكونُ وقت للقضاء كقضاء الفاتحة في الأخريين بخلاف الصَّلاة على النبيِّ ﷺ). اهد "شرح المنية"(°).

وحاصله: أنَّه لَمَّا كان ثناءُ الله تعالى واحباً كلَّ وقتٍ لا يمكنُ أنْ يقعَ ما يفعلُه ثانياً قضاءً عما تركّهُ أوَّلاً؛ لأنَّ الشيء في محلِّه لا يمكنُ أنْ يضايقَه غيرُه عليه، واعترَضَهُ في "البحر"(١٠): ((بأنَّ جميع الأوقاتِ وإنْ كان وقتاً للأداء لكنْ ليس مطالبًا بالأداء؛ لأنَّه رُخُصَ له في الترك)) اهـ.

أي: وإذا لم يكن مطالباً بالأداء يُجعَلُ ما يأتي به قضاءً لأجل تفريغ ذمَّتِه، لكنْ قد يقال: إذا كان التركُ رخصةً يكون عدمُه عزيمةً، وإذا أتى بالعزيمة يكون آتياً بالواجب عليه، ويكون أداءً؛ لأنَّه الواجبُ عليه كالمسافر يُرخَّصُ له الإفطارُ، فإذا صام يكون آتياً بالعزيمة وإنْ لم ينو الفرض،

<sup>(</sup>١) "البحر": كتاب الصلاة \_ فصل إذا أراد الدخول في الصلاة ٣٤٦/١.

<sup>(</sup>۲) تقدمت ترجمته صـ۳٦ ـ.

<sup>(</sup>٣) انظر المقولة [٣٣٤٥٨] قوله: ((وردّ السلام وتشميت العاطس على الفور)).

<sup>(</sup>٤) "ح": كتاب الصلاة ـ فصل إذا أراد الشروع في الصلاة ق٦٨/ب.

<sup>(</sup>٥) "شرح المنية الكبير": فصل في صفة الصلاة صـ٣٣٤..

<sup>(</sup>٦) "البحر": كتاب الصلاة ـ فصل إذا أراد الدخول في الصلاة ٢٤٦/١.

وعليه الفتوى، والمعتمدُ من المذهب قولُ "الطحاويِّ"، كذا ذكرهُ "الباقانيُّ" تبعاً لِما صحَّحةُ "الحلبيُّ" (١) وغيره، ورجَّحةُ في "البحر" بأحاديثِ الوعيد.....

ومثلُهُ قراءةُ الفاتحة في الأخريين من الفرض الرباعيِّ، يُرخَّصُ له في تركها، وإذا قرأها لا تقعُ قضاءً عمَّا فاتَهُ في الأوليين.

[٤٤٠٦] (قولُهُ: وعليه الفتوى) عزاه في "الشرنبلاليَّة"(٢) إلى "شرح المجمع"، وفي "الخزائن"(٢): ((ورجَّحَهُ "السرخسيُّ" بأنَّه المختارُ للفتوى، وحعَلَهُ "ابن الساعاتي"(<sup>٤)</sup> قولَ عامَّة العلماء)) اهـ.

[٤٤٠٧] (قولُهُ: والمعتمدُ من المذهب قولُ "الطحاويِّ") قال في "الخزائن"(٥): ((وصحَّحَهُ في "التحفة"(٦) وغيرها، وحعلَهُ في "الحاوي"(٧) قولَ الأكثر، وفي "شرح المنية"(٨): أنَّه الأصحُّ المحتارُ، وقال "العيني" في "شرح المجمع": وهو مذهبي، وقال "الباقانيُّ": وهو المعتمدُ من المذهب، ورجَّحَهُ في "البحر" إلخ)).

[٤٤٠٨] (قولُهُ: ورحَّحَهُ في "البحر")(١) أي: تبعاً لـ "ابن أمير حاج"(١٠) عن "التحفة"(١١) و"المحيط الرضويِّ"، "ح"(١٢).

<sup>(</sup>١) "شرح المنية الكبير": فصل في صفة الصلاة صـ٣٣٤...

<sup>(</sup>٢) "أنشر نبلالية": كتاب الصلاة \_ باب صفة الصلاة ٧٦/١. (هامش "الدرر والغرر").

<sup>(</sup>٣) "الخزائن": كتاب الصلاة \_ فصل في بيان صفة الشروع في الصلاة ق٥٥ أ.

<sup>(</sup>٤) أحمد بن علي بن تغلب، مظفر الدين المعروف بابن السـاعاتي البعلبكـيّ الأصـل البغـدادي (ت٤ ٢٩هــ). ("الجواهـر المضية" ٢٠٨/١، "الفوائد البهية" صـ٢٦ــ). ووقع في بعض المصادر: ((ابن ثعلب)) بالثاء، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٥) "الخزائن": كتاب الصلاة \_ فصل في بيان صفة الشروع في الصلاة ق٥ ٩ /ب.

<sup>(</sup>١) "تحفة الفقهاء": كتاب الصلاة \_ افتتاح الصلاة ١٣٨/١.

<sup>(</sup>٧) "الحاوي القدسي": كتاب الصلاة - باب صفة الصلاة ق٤/أ.

<sup>(</sup>٨) "شرح المنية الكبير": فصل في صفة الصلاة صـ٣٣٤.

<sup>(</sup>٩) "البحر": كتاب الصلاة \_ فصل إذا أراد الدخول في الصلاة ١/١٣٤.

<sup>(</sup>١٠) "الحلبة": فصل في صفة الصلاة ٢/ق١٢٣/أ.

<sup>(</sup>١١) "تحفة الفقهاء": كتاب الصلاة ـ افتتاح الصلاة ١٣٨/١.

<sup>(</sup>١٢) "ح": كتاب الصلاة \_ فصل إذا أراد الشروع في الصلاة ق٦٨/ب.

### كرَغم وإبعادٍ وشقاءٍ.....كرَغم وإبعادٍ وشقاءٍ....

[15.13] (قولُهُ: كرَغْمٍ وإبعادٍ وشقاء) أخرَجَ كثيرون بسندٍ رجالُهُ ثقاتٌ \_ ومِن ثَمَّ قال "الحاكم" في "المستدرك": ((صحيحُ الإسناد))(1) عن "كعب بن عجرةً" رضي الله عنه قال: قال رسول الله [1/ق 5 . 3 / أ] على: ((احضُروا المنبر))، فحضَرنا، فلمَّا ارتقى درجةً قال: ((آمين))، ثم ارتقى الثانيةَ وقال: ((آمين))، ثم ارتقى الثالثةَ وقال: ((آمين))، فلمَّا نزل قلنا: يا رسول الله، قد سمعنا منك شيئًا ما كنَّا نسمعُه، فقال: ((إنَّ جبريل عرضَ عليَّ فقال: بَعُدَ مَن أدركَ رمضان فلم يُغفَر له، فقلت: آمين، فلمَّا رقِيتُ \_ أي: بكسر القاف \_ الثانيةَ قال: بَعُدَ مَن ذُكِرْتَ عنده فلم يعلَّ عليك، فقلت: آمين، فلمَّا رقِيت الثالثةَ قال: بَعُدَ مَن أدركَ أبويه الكبرُ عنده فلم يُدخِلاه الجنَّة، قلت: آمين، وفي روايةٍ: ((فلم يصلِّ عليك فأبعَدَهُ الله))(٢)، وفي أخرى صحَّحها "الحاكم"(٢): ((غِمَ أنفُ رجل))، وفي أخرى سندُها حسنٌ: ((شقِيَ عبدٌ ذُكِرتَ عنده فلم يصلِّ الحاكم"(٢): ((رغِمَ أنفُ رجل))، وفي أخرى سندُها حسنٌ: ((شقِيَ عبدٌ ذُكِرتَ عنده فلم يصلِّ

TEV/1

<sup>(</sup>۱) "المستدرك": ١٥٣/٤، وصحَّحه ووافقه الذهبيّ، وأخرجه البخاريّ في "التاريخ الكبير" ٢٢٠/٧، وإسماعيل القاضي في فضل الصلاة على النبييّ (١٩)، والطبرانيّ في "الكبير" ١١٦/٩، وفي سنده إسحاق بن كعب، ذكره ابن حِبًّان في "الثّقات"، وقال ابن القَطَّان: مجهول الحال، وأورده الهيثميّ في "مجمع الزوائد" ١١٦/١٠ وقال: رحاله ثقات. من حديث كعب بن عُمِّرةً الله.

<sup>(</sup>٢) أخرجها الطبرانيّ في "الكبير" ٢٩١/١٩، وابن حِبَّان في "صحيحه" (٤٠٩) كتاب البرّ والإحسان ـ باب حق الوالدين، وابن عَدِيّ في "المنتقاء" ٢٣٧٨/٦، وأورده الهيثميّ في "المجمع" ١٦٦/١، وقال: وفيه عمران بن أبان، وتُقه ابن حِبَّان وضعَّفه غير واحد، وبقيّة رجاله ثقات، وللحديث شواهد من حديث كُعْب بن عُحْرة فَ الذي تقدّم، ومن حديث أبي هريرة، وأنس رضي الله عنهما)). كلَّهم من حديث مالك بن الحُويَر شعَيْه.

<sup>(</sup>٣) الحاكم في "المستدرك" ١٩٤١، وأخرجه أحمد ٢٥٤/٢، والبخاري في "الأدب المفرد" (٢٤٦)، والترمذي (٥٤٥) الحاكم في "الأدب المفود" (٢٠٤٥)، والترمذي (٥٤٥) كتاب الدعوات باب قول رسول الله ((رغم أنف رجل)) وقال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، والبزار (٢١٦٩)، وابن خزيمة (١٨٨٨) كتاب الصيام بياب استحباب الاجتهاد في العبادة في رمضان، وابن حبان (٩٠٧) كتاب الرقائق بهاب الأدعية، كلهم من حديث أيسي هريرة من الباب: عن حابر، وأنس بن مالك رضي الله عنهما.

وبخلٍ وحفاء، ثمَّ قال: ((فتكونُ فرضًا في العمر، وواجبًا كلَّما ذُكِرَ على الصحيح، وحرامًا عند فتحِ التاجر متاعَهُ ونحوهِ،.....

عليك $^{(1)}$ ، من "الدرِّ المنضود" لـ "ابن حجرِ "(٢).

(١٤١٠) (قولُهُ: وبخل وجفاء) أي: في قوله عليه الصلاة والسلام: ((البحيلُ مَن ذُكِرتُ عنده فلم يصلِّ عليَّ »)، "شرح المنية"(أ)، وقولِه عليه الصلاة والسلام: ((مِن الجفاء أنْ أُذكر عند الرَّجل فلا يصلّي عليً »)، رواه "السيوطيُّ" في "الجامع الصغير "(°).

[٤٤١١] (قولُهُ: وحراماً إلخ) الظاهرُ أنَّ المراد به كراهه التحريم؛ لِما في كراهية "الفتاوى الهنديَّة" ((إذا فَتَحَ التاجرُ الثوبَ فسبَّحَ اللَّه تعالى، أو صلَّى على النبي ﷺ يربدُ به إعلامَ المشتري

<sup>(</sup>١) أخرجها البخاريّ في "الأدب المفرد" (٦٤٤)، وابن السني في "عمــل اليـوم والليلـة" (٣٨٣) بـاب التغليـظ في تـرك الصلاة على النبيّﷺ إذا ذكر، وذكرها الحانظ ابن حجر في "الفتح" ١٦٨/١١ ونسبه إلى الطبرانيّ.

 <sup>(</sup>۲) "الدر المنضود في الصلاة والسكام على صاحب اللواء المعقود": لأبي العبّاس أحمد بن محمد بن عليّ، شهاب الدين، الشهير بابن حجر الهيتميّ ثم المكّيّ الشافعيّ(ت ٩٧٤هـ). ("إيضاح المكنون" ١٠/٠٥، "الكواكب السائرة" ١١١/٣

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي (٣٥٤٦) كتاب الدعوات ـ باب قول رسول الله الله الفضي ((رُغُمَ أنفُ رَجُولٍ)) وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب، وأحمد في "المستد" ٢٠١/١، واننسائي في "قضائل القسرآن"(١٢٥)، وفي "عمسل اليسوم والليلة" (١٢٥)، وأبو يعلى (١٧٧١)، وإسماعيل القاضي في "فضل الصلاة على النبي المستد" (٣٥١)، والطبراني في "الكبير" (٢٨٨٥)، وابن حبان(٩٠٩) كتاب الرقائق باب الأدعية، والحاكم في "المستدرك" ٤٩٥١، وقال: هذا حديث صحيح الإسمناد، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي، وقال الحافظ ابن حجر في "الفتح": ١٦٨/١١ ((لا يقصر عن درجة الحسن)) كلهم من حديث الحسين بن علي رضي الله عنهما، وانظر "جمع الزوائد" للهيشمي ، ٢٥٥١ كتاب الأدعية ـ باب فيمن ذكر عنده فلم يصل عليه.

<sup>(</sup>٤) انظر "شرح المنية الكبير": فصل في صفة الصلاة صـ٣٣٤.

 <sup>(</sup>٥) أورده السيوطي في "الجامع الصغير" ونسبه إلى عبد الرزاق عن قتادة مرسلاً ورمز لضعف، ونقل العلامة المناوي في "فيض القدير" ٧/٦ عن القَسْطُلاني قوله: ((رواته ثقات)).

<sup>(</sup>٦) "الفتاوي الهندية": كتاب الكراهية ـ الباب ألرابع ٥/٥ ٣١ بتصرف نقلاً عن "المحيط" و"الوجيز" للكردري.

وسنَّةً في الصلاة، ومستحبَّةً في كلِّ أوقاتِ الإمكان، ومكروهةً في صلاةٍ غيرِ تشهُّدٍ المناهِ عَدِرِ اللهُ المناهِ المناهِ عَدِرِ اللهُ المناهِ المناهِ المناهِ عَدِرِ اللهُ المناهِ المناهِ المناهِ عَدِرِ اللهُ المناهِ المناهُ المناهِ المنا

جَودةَ ثوبه فذلك مكروة، وكذا الحارسُ؛ لأنَّه يأخذُ لذلك ثمناً، وكذا الفُقاعيُّ إذا قال ذلك عند فتح فُقاعه على قصدِ ترويجه وتحسينه يأثمُ، وعن هذا يُمنَّعُ إذا قَامِ واحدٌ من العظماء إلى بحلسٍ، فسبَّحَ أو صلَّى على النبي ﷺ إعلامًا بقدومه حتى يفرِّجَ له الناسُ، أو يقوموا له يأثمُ )) اهـ.

[٤٤١٢] (قولُهُ: وسنّةً في الصلاة) أي: في قعودٍ أخيرٍ مطلقاً، وكـذا في قعـودٍ أوَّلَ في النوافـل غير الرَّواتب، تأمَّل، وفي صلاة الجنازة.

#### مطلبٌ: نصَّ العلماء على استحباب الصلاة على النبي على في مواضع

[1817] (قولُهُ: ومستحبَّةً في كلِّ أوقات الإمكان) أي: حيث لا مانع، ونصَّ العلماء على استجابها في مواضع: يوم الجمعة وليلتها، وزيد يوم السبت والأحد والخميس لما ورد في كلِّ من الثلاثة، وعند الصباح والمساء، وعند [1/ق ٢٠٤/ب] دخول المسجد والخروج منه، وعند زيارة قبره الشريف على وعند الصبّاء والمروة، وفي خطبة الجمعة وغيرها، وعيّب إجابة المؤذّن، وعند الإقامة، وأوَّلَ الدعاء وأوسطه وآخره، وعيّب دعاء القنوت، وعند الفراغ من التّلبية، وعند الاجتماع والافتراق، وعند الوضوء، وعند طنين الأذن، وعند نسيان الشيء، وعند الوعظ ونشر العلوم، وعند قراءة الحديث ابتداءً وانتهاءً، وعند كتابة السؤال والفُتيا، ولكلِّ مصنّف ودارس ومدرّس وخطيب وخاطب ومتزوّج ومزوّج، وفي الرّسائل، وين يدي سائر الأمور المهمّة، وعند ذكر أو سماع اسمه على أو كتابته عند من لا يقولُ بوجوبها، كذا في "شرح الفاسي" على "دلائل الخيرات" ملحّصاً، وغالبُها منصوص عليه في كتبنا.

[٤٤١٤] (قولُهُ: ومكروهةً في صلاةٍ غيرِ تشهُّلٍ أخيرٍ) أي: وغيرِ قنوتِ وترٍ، فإنَّها مشروعةٌ

<sup>(</sup>قَوْلُهُ: وَكَذَا الْفُقَاعِيُّ) هُو مَن يَبِيعُ الفُقَاعَ، وهُو نبيذُ الشعير ونحوه.

<sup>(</sup>١) "مطالع المسرات بجلاء دلائل الخيرات": صـ ١٦.

فلذا استثنى في "النهر" من قول "الطحاويِّ" ما في تشهُّدٍ أوَّلَ وضِمْنَ صلاةٍ عليه..

في آخره كما في "البحر"(١)، فالأولى استثناؤه أيضاً، "ح"(١). وكذا في غير صلاة الجنازة فتُسَنُّ فيها. مطلبٌ في المواضع التي تكرهُ فيها الصلاة على النبي ﷺ (نسلٌ الله على النبي ﷺ

تكرهُ الصلاة عليه على في سبعة مواضع: الجماع، وحاجة الإنسان، وشُهرة المبيع، والعَثْرةِ، والتعجُّب، والذبح، والعطاس على خسلافٍ في الثلاثة الأخيرة، "شرح الدلائل" ("). ونصَّ على الثلاثة عندنا في "الشَّرعة ("() فقال: (( ولا يذكرُه عند العطاس، ولا عند ذبح الذبيحة، ولا عند التعجُّب)).

[1619] (قولُهُ: فلذا استثنى في "النهر"(٥) إلخ) أقول: يُستثنَى أيضاً ما لو ذكرَه أو سمِعَه في القراءة أو وقت الخطبة لوجوب الإنصات والاستماع فيهما، وفي كراهية "الفتاوى الهنديَّة"(١): ((ولو سمعَ اسمَ النبيِّ ﷺ وهو يقرأ لا يجبُ أنْ يصلِّي، وإنْ فعَلَ ذلك بعد فراغه من القرآن فهو حسنٌ، كذا في "الينابيع"، ولو قرأ القرآن فمرَّ على اسم نبيِّ فقراءة القرآن على تأليفه ونظمه أفضلُ من الصلاة على النبي ﷺ في ذلك الوقتِ، فإنْ فرغَ ففعلَ فهو أفضلُ، وإلاَّ فلا شيءَ عليه، كذا في "الملتقط")) [1/ق ٧٠٤/أ] اهـ.

وَدَا؟ (قُولُهُ: ما في تشهُّدٍ أُوَّلَ) أي: في غيرِ النوافل، فإنَّه وإنَّ ذكرَ فيــه اســمَه ﷺ فالصلاةُ فيه تكرهُ تحريماً فضلاً عن الوجوب.

<sup>(</sup>١) "البحر": كتاب الصلاة \_ فصل إذا أراد الدخول في الصلاة ٢٤٨/١.

<sup>(</sup>٢) "ح": كتاب الصلاة .. فصل إذا أراد الشروع في الصلاة ق٦٨/ب.

<sup>(</sup>٣) "مطالع المسرات بجلاء دلائل الخيرات": صـ ١٦ ـ.

<sup>(</sup>٤) انظر "شرح شرعة الإسلام": فصل في الصلاة على سيد الخليقة صـ ١٦٠.

<sup>(</sup>٥) "النهر": كتاب الصلاة \_ فصل إذا أراد الدخول في الصلاة ق٤٩/أ.

<sup>(</sup>٦) "الفتاوى الهندية": كتاب الكراهية \_ الباب الرابع ٥/٥ ٣١٦-٣١٦.

لئلاً يتسلسلَ، بل حَصَّهُ في "درر البحار" بغيرِ الذاكر لحديث: (( مَن ذُكِرْتُ عنده ))(١)، فليحفظ

[1813] (قولُهُ: لئلاً يتسلسل) علَّة للثاني، أي: لأنَّ الصلاة عليه لا تخلو مِن ذكره، فلو قلنا بوجوبها استدعت صلاةً اخرى وهلمَّ جرَّا، وفيه حرجٌ، وأمَّا علَّة الأوَّل فهي ما ذكره في قوله: ((ولهذا استثنى))، أي: ولكراهتها في تشهَّدٍ غير أحير استثنى إلخ، وبه عُلِم أنَّ قوله: ((وضمن)) بالجرِّ عطفاً على ((تشهُّدٍ)) مع قطع النظر عن علَّته بدليل العلَّة الثانية، فإنَّها للثاني فقط، وإلاَّ لقال: ولئلاً يتسلسلَ بالعطف على العلَّة الأولى، وبدليل أنَّ العلَّة الأولى لا تصلُحُ للحكم الثاني.

[٤٤١٨] (قُولُهُ: بل خصَّهُ فِي "درر البحار"(١) إلخ) أي: خصَّ قُولَ "الطحاويِّ" بالوجوب بما عدا الذاكرَ دفعاً لِما أُورَدَهُ بعضُهم على "الطحاويِّ" من استلزام التسلسل؛ لأنَّ الصلاة عليه لا تخلو عن ذكره.

وحاصلُ الجواب تخصيصُ الوجوب على السامع فقط؛ لأنَّ أحاديث الوعيد المارَّة (الله معنى ذلك، فإنَّ لفظُ: ((البخيلُ مَن ذُكِرتُ عنده )) لا يشملُ الذاكر؛ لأنَّ ((مَن)) الموصولة بمعنى الشخص الذي وقعَ الذُكرُ في حضرته، فيستدعي أنْ يكون الذاكرُ غيرَه، وإلاَّ لقيل: مَن ذكرَني، وأحاب "ح"(٤): ((بأنَّ الذاكر داخلٌ بدلالة المساواة ))، وقد يُدفَعُ بأنَّ المقصود من الصلاة عليه عليه تعظيمه، والذاكرُ له لا يذكرُه إلاَّ في مقام التعظيم، فلا تلزمُه الصلاة، بل تلزمُ السامع لهلاً يُخلَّ المنتظيم من كلِّ وجه، تأمَّل. لكنَّ هذا يشملُ الذاكرَ ابتداءً أو في ضمن الصلاة عليه عليه وبه صرَّح في "غرر الأفكار شرح درر البحار "(٥)، فهو قولٌ آخرُ مخالفٌ لِما مشى عليه "الشارح"

W5 N/1

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه صـ۳۹۰...

<sup>(</sup>٢) انظر "غرر الأذكار": كتاب الصلاة - ذكر صفة الصلاة ق٣٧/أ.

<sup>(</sup>٣) المقولة [٩،٤٤] قوله: ((كرغم وإبعادٍ وشقاء)).

<sup>(</sup>٤) "ح": كتاب الصلاة - فصل إذا أراد الشروع في الصلاة ق 7/أ.

<sup>(</sup>٥) "غرر الأذكار": كتاب الصلاة - ذكر صفة الصلاة ق٣٧أ.

وإزعاجُ الأعضاء برفع الصوت حهلٌ، وإنَّما هي دعاةٌ له، والدعاءُ يكونُ بين الجهر والمخافتة، كذا اعتمَدَهُ "الباجي" في "كنز العفاة"(١)، وحرَّر: (( أنَّها قد تُرَدُّ ككلمةِ التوحيد مع أنَّها أعظمُ منها وأفضلُ؛ لحديثِ "الأصبهانيِّ" وغيره عن "أنسٍ" قال: قال رسول الله على مَّةً واحدةً فتُقبَّلَتْ منه مجا الله عنه ذنوبَ تمانين سنةً),٢٠٠٠...

أوَّلاً من الوجوبِ على الذاكر والسامع، وبه صرَّحَ "ابن الساعاتي" في "شرحه" على "بحمعه"، ولِما مشى عليه "ابن ملكٍ" في "شرح المجمع"، وتبعّهُ "المصنّف" في "شرحه" على "زاد الفقير" من تخصيصِه الوجوبَ على الذَّاكر بالذِّكر ابتداءً [١/ق ٧٠٤/ب] لا في ضمن الصلاة عليه الله عليه ويظهرُ لي أنَّ هذا أقربُ، ولا حاجةً في دفع التسلسل إلى تعميم الذاكر.

ثمَّ هذا كلَّـه مبنيٌّ على تكرارِ الوحوب في المجلس الواحد، وقدَّمنا<sup>(١)</sup> ترجيحَ التداخُلِ والاكتفاءِ بمرَّةٍ، وعليه فإيرادُ التسلسل من أصله مدفوعٌ.

[٤٤١٩] (قولُهُ: وإزعاجُ الأعضاء) قال في "الهنديَّة"(٤): ((رفعُ الصوت عند سماع القرآن والوعظ مكروه، وما يفعلُه الذين يدَّعون الوحدَ والمحبَّةَ لا أصلَ له، ويُمنَعُ الصوفيَّةُ من رفع الصوت وتخريق الثياب، كذا في "السِّراجيَّة"(٥)) اهـ.

## مطلبٌ في أنَّ الصلاة على النبيِّ علي هل تُردُّ أم لا ؟

[٤٤٢٠] (قولُهُ: وحرَّرَ أَنَّها قد تُرَدُّ) أي: لا تُقبَلُ، والقبولُ ترتُّبُ الغرضِ المطلوب من الشيء

<sup>(</sup>قُولُهُ: إلى تعميمِ الذَّاكرِ) لعلَّه: تخصيص.

<sup>(</sup>١) هو "كنز الراغبين العفاة في الرمز إلى المولىد المحمدي والوفاة"، لأبيي إسحاق إبراهيم بن محمد، برهان الدين المعروف بالناجي الدمشقي القبياتي الشافعي (ت ٢٠٠ هـ)، قال السخاوي في الضوء اللامع ١٦٦/١: ((هو بالنون والجيم، وعمل مولداً في كراريس )). وافظر "كشف الظنون" ١٥١٧/٢.

 <sup>(</sup>٢) ذكره السخاوي في "القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع" صــ١٦ ١٦. وقال:(( رواه أبو الشيخ، وأبو سـعد في "شرف المصطفى" )).

<sup>(</sup>٣) المقولة [٤٤٠١] قوله: ((في الأصح)).

<sup>(</sup>٤) "الفتاوى الهندية": كتاب الكراهية ـ الباب الرابع ٥/٩.

<sup>(</sup>٥) "السراحية": كتاب الكراهة والاستحسان ـ باب الدعاء ٩/٢. (هامش "فتاوي قاضي خان").

······

على الشيء كترتُّبِ الثواب على الطاعة، ولا يلزمُ من استيفاء الطاعة شروطَها وأركانُها القبولُ كما صرَّحَ به في "الولوالجيَّة"(١)، قال:(( لأنَّ القبول له شرطٌ صعبٌ، قال الله تعالى:﴿ إِنَّمَايَتَقَبَّلُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْمُذَّقِينَ ﴾ [المائدة-٢٧]، أي: فيتوقَّفُ على صدق العزيمة، وبعد ذلك يتفضَّلُ المولى تعمالي بالثواب على مَن يشاءُ بمحضِ فضله لا بإيجابٍ عليه تعالى؛ لأنَّ العبد إنَّما يعملُ لنفسه، واللَّه غنيٌّ عن العالمين، نعم حيث وعَدَ سبحانه وتعالى بالثواب على الطاعة ونحو الألَم حتى الشوكةِ يشتاكُها بمحض فضله تعالى لا بدَّ من وجوده لوعده الصادق، قمال تعالى:﴿ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَلِي لِمُنكُم [آل عمران - ١٩٥])). وعلى هذا فعدمُ القبول لبعض الأعمال إنما هو لعدم استيفاء شروط القبول كعدم الخشوع في نحو الصلاة، أو عدم حفظ الجوارح في الصموم، أو عدم طيب المال في الزكاة والحجِّ، أو عدم الإخلاص مطلقاً ونحو ذلـك من العوارض، وعلى هـذا فمعنى أنَّ الصلاة على النبيِّ اللهِ تُردُّ: عدمُ إثابةِ العبد عليها لعارض كاستعمالِها على محرَّم كما مرَّ (٢)، أو لإتيانه بها من قلبٍ غافل، أو لرياء وسُمعةٍ، كما أنَّ كلُّمة التوحيد التي هي أفضلُ منها لو أتى بهـا نفاقـاً أو ريـاءً لا تُقبَلُ، وأمَّا إذا خلَتْ من هـذه العـوارض [١/ق ٨٠٤/] ونحوهـا فالظـاهرُ القبـولُ حتمـًا إنجـازًا يقتضي القبولَ مطلقاً، ففي "شرح المجمع" لـ "مصنَّفه": ((أنَّ تقديم الصلاة عليمه علي على الدعاء أقربُ إلى الإجابة لِما بعدها من الدعاء، فإنَّ الكريم لا يستجيبُ بعضَ الدعاء ويرُدُّ بعضَه)) اهـ. و مثله في "شرحه" لـ "ابن ملك" وغيره.

وقال "الفاسي" في "شرح الدلائل"(٢):((قال الشيخ "أبو إسحاق" الشاطبي في "شرح الألفيَّة"(٤): الصلاةُ على رسول الله ﷺ مجابَةٌ على القطع، فإذا اقترَنَ بها السؤالُ شفعت م

<sup>(</sup>١) لم نعثر عليها في "الولوالجية".

<sup>(</sup>٢) المقولة [١١٤٦] قوله: ((وحراماً إلخ)).

<sup>(</sup>٣) "مطالع المسرات": فصل في كيفية الصلاة على النبيﷺ، الأمر السادس صـ٩٧.

<sup>(</sup>٤) المسماة: "المقاصد الشافية": لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى الشّهير بالشّاطِبيّ الغرناطيّ المالكيّ(ت ١٩٧٠مه) شرح =

بفضل الله تعالى فيه فقُبلَ، وهذا المعنى مذكورٌ عن بعض السَّلف الصالح، واستشكَلَ كلامَه هذا الشيخُ "السنوسيُّ" وغيره، ولم يجدوا له مستنداً، وقالوا: وإنْ لم يكن لـ قطعٌ فلا مِريةً في غلبة الظنِّ وقوَّةِ الرجاء)) اهـ.

وذكرَ في الفصل الأوَّلِ من "دلائل الخيرات"(١): ((قال "أبو سليمانَ الدارانيُّ"(٢): مَنْ أرادَ أن يسأل الله حاجته فليُكثِرْ بالصلاة \* على النبيِّ ﷺ ثمَّ يسأل الله حاجتَهُ، وليختم بالصلاة على النبي ﷺ، فإنَّ الله يقبلُ الصلاتين، وهو أكرمُ مِنْ أنْ يدعَ ما بينهما )) اهـ.

قال "الفاسي" في "شرحه" (( ومن تمام كلام "أبي سليمان" عند بعضهم: وكلُّ الأعمال فيها المقبولُ والمردودُ إلاَّ الصلاةَ على النبي ﷺ، فإنَّها مقبولةٌ غيرُ مردودة، ورَوَى "الباجي" عن "ابن عباس": «إذا دعوت الله عزَّ وحلَّ فاجعلْ في دعائك الصلاةَ على النبي ﷺ، فإنَّ الصلاة عليه مقبولةٌ، واللَّهُ سبحانه أكرمُ من أنْ يقبل بعضاً ويَرُدَّ بعضاً»))، ثم ذكرَ نحوهُ عن الشيخ "أبي طالب المكيِّ "(") وحجَّةِ الإسلام "الغزاليِّ "(")، وقال "العراقيُّ": ((لم أحده مرفوعاً، وإنما هو

 <sup>&</sup>quot;خلاصة الكافية" المعروفة بـ "الألفية" لأبي عبد الله محمد بن عبـد الله، جمـال الديـن المعروف بـابن مـالك الطّـائيّ
 الجيَّانيّ(ت٢٧٢هـ). ("كشف الظنون" ١٠٥١/١، "الأعلام" ٢٣٣/٦.٧٥/١).

<sup>(</sup>١) انظر "دلائل الخيرات": صده.

<sup>(</sup>٢) أبو سليمان عبد الرحمن بن أحمد بن عطية العُنْسِيّ المذجحيّ الدارانيّ (ت٥١٥هـ) ("وفيات الأعيان" ١٣١/٣، "سير أعلام النبلاء" ١٨٢/١٠).

قوله: فليكثر بالصلاة، قال الفاسي: الباء زائدة في المفعول للتوكيد، ويحتمل أن تكون متعلقة بمحذوف أي: فليكثر
 اللّهج بالصلاة، أو يكون (فليكثر) مضمناً معنى (فليلهج) ونحو ذلك. اهد منه.

<sup>(</sup>٣) "مطالع المسرات": صـ٥٦ ـ.

<sup>(</sup>٥) "ُقوت القلوب": ١/٦لأبي طالب محمد بن علي بن عطية الحارثيّ المكيّ(ت٣٨٦هـ). ("وفيات الأعيان" ٣٠٣/٤، "سيرأعلام النبلاء" ١٨٢/١٠).

<sup>(</sup>٦) "الإحياء": كتاب الأذكار والدعوات ـ الباب الثاني ٢٦١/١.

فقيَّدَ المأمولَ بالقبول )).

(ودعا) بالعربيَّةِ،......

موقوفٌ على "أبي الدرداء"، ومَنْ أرادَ الزِّيادةَ على ذلك فليرجع إلى "شرح الدلائل")).

والذي يظهرُ من ذلك أنَّ المراد بقبولها قطعاً أنَّها لا تُردُّ أصلاً مع أنَّ كلمة التوحيد وهي (١) الشهادة - قد تُرَدُّ فلذا استشكلهُ "السنوسيُّ" [١/ق ٢٠٨] وغيره، والذي ينبغي حملُ كلام السَّلف عليه: أنَّه لَمَّا كانت الصلاة دعاءً، والدعاءُ منه المقبولُ ومنه المردودُ، وأنَّ الله تعالى قلد يجيبُ السائلَ بعينِ ما دعاه، وقد يجيبُه بغيره لمقتضى حكمته خرجَست الصلاةُ من عموم اللعاء؛ لأنَّ الله تعالى قال: ﴿ إِنَّ الله وَمَلَيْحِكَتُهُ وَمُكَمِّكُ مُنْكُونَ عَلَى النَّيِيِّ ﴾ [الأحزاب - ٢٥] بلفظ المضارع المفيدِ للاستمرار التحدُّديِّ مع الافتتاح بالجملة الاسميّة المفيدة للتوكيد وابتدائها بـ ﴿ إِنَّ ﴾ لزيادة التوكيد، وهذا دليلٌ على أنَّه سبحانه لا يزالُ مصلّياً على رسوله وَ اللهُ أنْ سبحانه على عبده المؤمنين، حيث أمرَهم بالصلاة أيضاً ليحصل لهم بذلك زيادةً فضلٍ وشرف، وإلاَّ فالنبيُّ وقطعاً، مُن بصلاة ربِّه سبحانه وتعالى عليه، فيكون دعاءُ المؤمن بطلب الصلاة من ربِّه تعالى مقبولاً قطعاً، أي: مُحاباً لإخباره سبحانه وتعالى بأنَّه يصلِّي عليه، بخلاف سائر أنواع الدعاء وغيره من العبادات، وليس في هذا ما يقتضي أنَّ المؤمن يُشابُ عليها أوْ لا يشابُ، بل معناه أنَّ هذا الطلب والدعاء مقبولٌ غيرُ مردودٍ، وأمَّ الثوابُ فهو مشروطٌ بعدم العوارضِ كما قدَّمناه أنَّ هذا الطلب التحرير العظيم، الذي هو من فيض الفتاً ح العليم، ثم رأيتُ "الرحميّ" ذكر نحوه.

[٤٤٢١] (قُولُهُ: فقيَّدَ المَامُولَ) أي: قيَّدَ الثوابَ الـذي يأمُله العبـدُ ويرجـوه ــ وهـو هنـا مَحْوُ الذنوب ـ بالقبول، أي: المتوقِّف على صدق العزيمة وعدم الموانع، وقد علمت أنَّ هذا لا ينافي كـونَ هذا الدعاء بحابًا قطعًا.

<sup>(</sup>١) قوله:((التوحيد وهي)) ليست في "ب" و"م".

<sup>(</sup>٢) في هذه المقولة.

### مطلبٌ في الدُّعاء بغير العربيَّة

[1773] (قولُهُ: وحَرُمَ بغيرِها) أقولُ: نقلَهُ في "النهر" عن الإمام "القرافي " المالكي معلّلا باشتماله على ما ينافي التعظيم، ثمّ رأيت العلاّمة "اللَّقاني " المالكي نقل في "شرحه الكبير" على منظومته المسمَّاة "جوهرة التوحيد" كلام "القرافي "، وقيّد الأعجميّة بالمجهولة المدلول أخذاً من تعليله بجواز [1/ق ٩ ، ٤/أ] اشتمالها على ما ينافي حلال الربوبيّة، ثمّ قال: (( واحترزنا بذلك عمّا إذا عُلِمَ مدلولُها فيجوزُ استعمالهُ مطلقاً في الصلاة وغيرها؛ لأنَّ الله تعالى قال: ﴿ وَعَلَمَ عَادَمَ الأَسْمَاءَ كُلّها ﴾ مدلولُها فيجوزُ استعمالهُ مطلقاً في الصلاة وغيرها؛ لأنَّ الله تعالى قال: ﴿ وَعَلَمَ عَادَمَ الْأَسْمَاءَ كُلّها ﴾ والبقرة - ٣١]، ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلّا بِلسَانِ قَوْمِهِ ﴾ [ إبراهيم - ٤] )) اهـ.

لكنَّ المنقول عندنا الكراهةُ، فقد قال في "غرر الأفكار شرح درر البحار" في هذا المحلِّ(٢):(( وكُرهَ الدعاءُ بالعجميَّة؛ لأنَّ "عمر" نَهَى عن رَطانة الأعاجم )) اهد

والرَّطانةُ ـ كما في "القاموس" ((الكلام بالأعجميَّة))، ورأيتُ في "الولوالجيَّة" في عث التكبير بالفارسيَّة: ((أنَّ التكبير عبادة لله تعالى، واللَّهُ تعالى لا يحبُّ غيرَ العربيَّة، ولهذا كان الدعاءُ بالعربيَّة أقربَ إلى الإجابة، فلا يقعُ غيرُها من الألسنِ في الرِّضي والمحبَّة لها موقعَ كلام العرب) اهـ. وظاهرُ التعليل أنَّ الدعاء بغير العربيَّة خلافُ الأَولى، وأنَّ الكراهة فيه تنزيهيَّة.

هذا، وقد تقدَّمَ أوَّلَ الفصل: أنَّ الإمام رَحَعَ إلى قولهما بعدم حواز الصلاة بالقراءة بالفارسيَّة إلاَّ عند العجز عن العربيَّة، وأمَّا صحَّةُ الشروع بالفارسيَّة ـ وكذا جميعُ أذكار الصلاة ـ فهي على الخلاف، فعنده تصحُّ الصلاة بها مطلقاً خلافاً لهما كما حقَّقَهُ الشارح هناك (٥٠).

<sup>(</sup>١) "النهر": كتاب الصلاة \_ فصل إذا أراد الدحول في الصلاة ق٤٩/ب.

<sup>(</sup>٢) "غرر الأذكار": كتاب الصلاة .. ذكر صفة الصلاة ق٣٧أ.

<sup>(</sup>٣) "القاموس المحيط": مادة ((رطن)).

<sup>(</sup>٤) "الولوالجية": كتاب الطهارة ـ الفصل التاسع في الحدث الطارئ على الصلاة ق ١١/ب.

<sup>(</sup>٥) صـ ۲۷۲-۲۷۲ "در".

| باب صفة الصلاة | <br>499 |            |         | الجزء الثالث |     |
|----------------|---------|------------|---------|--------------|-----|
|                |         |            | أ داد.  | . f . •      | . t |
|                | <br>    | المق منين، | واستاده | فسيه وأبويه  | بد  |

والظاهرُ: أنَّ الصحَّة عنده لا تنفي الكراهة، وقد صرَّحوا بها في الشُّروع، وأمَّا بقيَّةُ أذكار الصلاة فلم أر مَنْ صرَّحَ فيها بالكراهة سوى ما تقدَّم، ولا يبعُدُ أنْ يكون الدعاءُ بالفارسيَّة مكروهاً تحريماً في الصلاة وتنزيهاً خارجَها، فليتأمَّل وليراجعْ.

الدعاء لهم بالمغفرة كما يأتي (أ) بخلاف ما لو دعا لهم بالهداية والتوفيق لـو كانوا كفَّاراً فإنَّه لا يجوزُ الدعاء لهم بالمغفرة كما يأتي (أ) بخلاف ما لو دعا لهم بالهداية والتوفيق لـو كانوا أحياءً، وكان ينبغي أنَّ يزيدَ: ولجميع المؤمنين والمؤمنات كما فعَلَ في "المنية" (أ)؛ لأنَّ السنَّة التعميم لقوله تعالى: ﴿ وَالسَّعَغُولِ لَذَنِّكَ وَلِلمُومِينِينَ وَالمُومِينَ وَالمُومِينَ وَالمُومِينِينَ وَالمُومِينِينَ وَالمُومِينِينَ وَالمُومِينِينَ وَالمُومِينِينَ وَالمُومِينِينَ وَالمُومِينِينَ والمؤمنين والمؤمنين والمؤمنين والمؤمنين والمؤمنين والمؤمنين اللهمَّ اغفر لأمَّة محمَّد مغفرةً عامدً »، ولجبر "المستغفري "(أ): ((ما مِنْ دعاء أمني الله من قول العبد: اللهمَّ اغفر لأمَّة محمَّد مغفرةً عامدً »، [1 /ق ٩٠٤/ب] وفي روايةٍ: المُعَلِينُ سمع رَجُلاً يقول: اللهمَّ اغفر لي، فقال له (أ): ((ويحك لو عمَّمْتَ لاستُجيبَ لك)» وفي أخرى: أنَّه ضربَ مَنْ قال: اغفر لي وارحمني، ثم قال له: ((عَمَّمْ في دعائك))

(قولُهُ: والظاهرُ أنَّ الصحَّة عنده لا تنفي الكراهةَ إلخ) بعدَ وحــودِ التصريــح بالكراهــة في الشــروع فهــو كاف، ولا حاجةَ لهذا الاستظهار. ثمَّ إنَّ قوله:(( ولا يبعُدُ إلخ )) لا يظهرُ بعدما قدَّمَهُ ثما يفيدُ أنَّها تنزيهيَّةٌ. (قولُهُ: فهي خِداجٌ) في "القاموس":(( صلاتُهُ خِداجٌ أي: نقصانٌ )) اهــ.

<sup>(</sup>١) المقولة [٢٥٦٤] قوله: ((والحق إلخ)).

<sup>(</sup>٢) انظر "شرح المنية الكبير": فصل في صفة الصلاة صـ٣٣٤ ..

 <sup>(</sup>٣) ذكره ابن عراق في "تنزيه الشريعة" ١١٩/١، والفتني في "نذكرة الموضوعات" صـ٣٩، والشـوكاني في "الفوائـد
المجموعة" صـ٨١ـ٣٩. وفي إسناده نوح بن ذكوان ليس بشيء، وعنه سويد بن عبد العزيز متروك.

<sup>(</sup>٤) "البحر": كتاب الصلاة ـ فصل إذا أراد الدخول في الصلاة ٩/١.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الخطيب البغدادي في "تاريخ بغداد" ١٥٧/٦، وذكره الهيشميّ في "الفتاوي الحديثية" صـ٢٦..

<sup>(</sup>١) ((له)) ليست في "ب" و"م".

ويحرُمُ سؤالُ العافية مدى الدهرِ، أو حيرِ الداريين ودفعِ شرِّهما، أو المستحيلاتِ العاديَّة كنزول المائدة، قيل: والشرعيَّةِ،.....

فإنَّ بين الدعاءِ الخاصِّ والعامِّ كما بين السماء والأرض)(١)، وفي "البحر"(٢) عن "الحاوي القدسيِّ"(٢): ((مِنْ سننِ القعدة الأخيرة الدعاءُ بما شاءَ من صلاحِ الدين والدنيا لنفسه ولوالديه وأستاذيه (٤) وجميع المؤمنين )) اهـ.

قال (°): ((وهو يفيدُ أنَّه لو قال: اللهمَّ اغفرْ لي ولوالديَّ وأستاذي لا تفسُدُ مع أنَّ الأستاذ ليس في القرآن، فيقتضي عدمَ الفساد في: اللهمَّ اغفرْ لزَيْدِ)).

### مطلبٌ في الدُّعاء المحرَّم

المالكيّ، نقلَهُ عنه في "النهر"(١)، ونقلَهُ أيضاً العلاَّمة "اللَّقانيُّ" في "شرح جوهرة التوحيد" فقال: ((الثاني من المحرَّم: أنْ يسألَ المستحيلاتِ العاديّة وليس نبيّاً ولا وليّا في الحال، كسؤالِ الاستغناء عن التنفّس في الهواء ليأمنَ الاحتناق، أو العافيةِ من المرض أبّدَ الدهرِ لينتفعَ بقواه وحواسّه أبداً؛ إذ دلّتِ العادة على استحالة ذلك، أو ولداً مِنْ غير جماع، أو ثماراً من غيرِ أشجار، وكذا قوله: اللهم عطني خير الدنيا والآخرة؛ لأنه محالٌ، فلا بدّ من أنْ يراد الخصوصُ بغير منازل الأنبياء ومراتب الملائكة، ولا بدّ أنْ يدركه بعضُ الشرور ولو سكراتِ الموت ووحشةَ القبر، فكلَّهُ حرامٌ. الثالثُ: أنْ يطلَب نفي أمرِ دلَّ السمعُ على نفيه كقوله: ربَّنا لا تواخذُنا إنْ نسينا أو أخطأنا

<sup>(</sup>١) لم نعثر على تخريجه فيما بين أيدينا من المصادر.

<sup>(</sup>٢) "البحر": كتاب الصلاة . فصل إذا أراد الدخول في الصلاة ١/١٥٥.

<sup>(</sup>٣) "الحاوي القدسي": كتاب الصلاة \_ فصل في القعدة الأصلية في الصلاة ق ٤ /أ.

<sup>(</sup>٤) الذي في "البحر":((أستاذه))، وما أثبتناه هو الموافق لما في "الحاوي القدسي".

<sup>(</sup>٥) أي: صاحب "البحر".

<sup>(</sup>٦) "النهر": كتاب الصلاة .. فصل إذا أراد الدخول في الصلاة ق ٤٩/ب.

إلخ، مع أنَّه عليه الصلاة والسلام قال: ((رُفِعَ عن أمَّتي الخطأُ والنسيانُ وما استُكرِهُوا عليه))()، فهي مرفوعةٌ، فيكون تحصيلَ() الحاصل، وهو سوءُ أدبٍ مثل: أُوجبْ علينــا الصلاةَ والزكـاة، إلاَّ أَنْ يريدَ بالخطأ العمد، وبما لا يُطاقُ الرزايا والمحنَ فيجوزُ)) اهـ ملخَّصاً.

قال "اللَّقانيُّ": ((ورَدَّ هذا بعضُهم بما قدَّمناه عن "العزِّ بنِ عبد السلام" من أنَّـه يجـوزُ الدعـاءُ بما عُلِمَتِ السلامةُ [١/ق ١٠/٠] منه)) اهـ.

ولذا قال "الشارح": ((قيل: والشرعيَّة))، أي: لأن أحسن الدعاء ما ورَدَ في القرآن والسنَّة، ومنه ﴿ رَبِّنَا لَا تُوَاخِذُنَا ﴾ [البقرة-٢٨٦] الآية، فكيف يُنهَى عنه؟! ولو كان الدعاءُ بتحصيل الحاصلِ منهيًا لَمَا ساغ الدعاءُ بالصلاة على النبي ﷺ ولا الدعاءُ له بالوسيلة، ولا بقول المؤمن: اهدِنا الصراطَ المستقيم، ولا بلَعْنِ الشياطينِ والكافرين ونحو ذلك مما فيه إظهارُ العجزِ والعبوديَّة، أو

(قولُهُ: ولذا قال "الشارح": قيل: والشرعيَّةِ النج) فيه أنَّ المستحيل الشرعيَّ هو ما دلَّ الشرعُ على نفيه كرؤيةِ الباري تعالى في الدنيا والمغفرةِ للكافر، وليس القسمُ الثالث منه، وقال "ط": ((طلبُ المستحيلِ الشرعيِّ أُولى بالتحريم من المستحيل العاديِّ، فلينظر دليلُ المقابل)) اهـ. ولعلَّ "الشارح" لم يقصد بقوله: ((وقيل)) حكاية خلافٍ بل مجرَّد النقل.

(٢) في "ب":((تحصل)).

<sup>(</sup>١) قال السخاوي في "المقاصد الحسنة" صـ١٧٠٠:((وقع بهذا اللفظ في كتب كثيرين من الفقهاء والأصوليين))، وقال الزيلعي في "نصب الراية" ٢٥/٢ كتاب الصلاة - باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها:((لا يوجد بهذا اللفظ وإن كان الفقهاء كلهم لا يذكرونه إلا بهذا اللفظ، وأكثر ما يروى بلفظ: إن الله تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان))، فقد رواه ابن ماجه (٢٠٤٥) كتاب الطلاق ـ باب طلاق المكره والناسي، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٢٥٩٥ كتاب الطلاق ـ باب طلاق المكره، والطبراني في "الكبير" (١٢٧٤)، وفي "المعجم الصغير" ٢٠٧١، والعقيلي في "الضعفاء" ٤/٥٤، وابن عدي ٥/١٩٢٠ ١١٩١، وابن جان(٢١٩١) كتاب إخباره في عن مناقب الصحابة ـ باب فضل الأمة، والدارقطني ٤/١٠١٠، والماكم ١٩٨/٢ والبيهقي في "السنن الكبرى" ٢٥٦/٧ كتاب الخلو والطلاق ـ باب ما جاء في طلاق المكره، وابن حزم في "الإحكام في أصول الأحكام" ٥/٩٤، وانظر تجامع العلوم والحكم" لابن رجب ٢٦٦/٣ كلهم من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وفي الباب عن: أبي ذَرُ، وثُوْبان، وأبي اللدُّرداء، وابن عمر، وأبي بَكُرة، وغُقبَة بن عامر في.

# والحقُّ حرمةُ الدعاء بالمغفرة للكافر، لا لكلِّ المؤمنين كلَّ ذنويهم، "بحر"(١).....

### مطلبٌ في خُلْفِ الوعيد، وحكم الدعاء بالمغفرة للكافر ولجميع المؤمنين

[٤٤٢٥] (قولُهُ: والحقُّ إلخ) ردُّ على الإمام "القرافيَّ" ومَنْ تبِعَهُ حيث قال: ((إنَّ الدعاء بالمغفرة للكافر كفرٌ؛ لطلبه تكذيبَ الله تعالى فيما أخبرَ به، وإنَّ الدعاء جميع المؤمنين بمغفرة جميع ذنوبهم حرامٌ؛ لأنَّ فيه تكذيبًا للأحاديث الصحيحة المصرِّحة بأنَّه لا بدُّ من تعذيب طائفة من المؤمنين بالنار بذنوبهم، وحروجهم منها بشفاعةً أو بغيرها، وليس بكفر للفرق بين تكذيب خبر الآحاد والقطعيِّ)).

ووافَقَهُ على الأوَّلِ صاحبُ "الحلبة" (٢) المحقِّقُ "أبن أمير حاج"، وخالفَهُ في الثاني، وحقَّقَ ذلك: ((بأنَّه مبنيٌّ على مسألةٍ شهيرةٍ، وهي: أنَّه هل يجوزُ الخُلْفُ في الوعيد؟ فظاهرُ ما في "المواقف" (١) و "المقاصد" (٥): أنَّ الأشاعرةَ قائلون بجوازه؛ لأنَّه لا يُعَدُّ نقصاً بل جُوداً وكرماً،

<sup>(</sup>١) "البحر": كتاب الصلاة ـ فصل: إذا أراد الشروع في الصلاة ٢٤٩/١.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد في "المسند" ٢٠٨٤ - ٥/٥٥، وابن أبي شبية ٢٥/٧ كتاب الدعاء باب من كره الاعتداء في الماعاء،دون لفظ ((الطهور)) ، وأبو داود (٩٦) كتاب الطهارة ـ باب الإسراف في الماء، وابن ماجه (٣٨٦٤) كتاب اللعاء الدعاء ـ باب كراهية الاعتداء في الدعاء، والطبرانيّ في "الدعاء "(٥٨)و (٥٩)، وابن حبان (٢٧٦٤)كتاب التاريخ باب إخباره على عما يكون في أمته من الفتن والحوادث، والحاكم ١٦٢/١ و ٥٤، وفي الباب: عن سعد بن أبي وقاص المحادث العليمة : صفة الصلاة ٢/٥ المراد المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحدد ا

<sup>(</sup>٤) "المواقف": الموقف السادس في السمعيات بالمرصد الثاني في المعاد ـ المقصد السادس في تقرير مذهب أصحابنا في الثواب والعقاب صـ٧٨-..

<sup>(</sup>٥) "المقاصد": المقصد السادس في السمعيات ـ الفصل الثاني في المعاد ـ المبحث الثاني عشر ١٥٢/٥.

.....

وصرَّحَ "التفتازانيُ" (ا) وغيره: بأنَّ المحقّق بن [١/ق ١٤/ب] على عدم حدوازه، وصرَّحَ "النسفيُ" (۱): بأنَّه الصحيحُ لاستحالته عليه تعالى لقوله: ﴿ وَقَدْ قَدْمَتُ إِلَيْكُو بِالْوَيِمِدِ ٢٠ اللّهُ اللّهُ وَعِدَهُ اللّهُ وَعَدْهُ وَاللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ

وحاصلُهُ: أنَّ ما دلَّ من النصوصِ على عدم جواز خُلْفِ الوعيد مخصوصٌ بغير المؤمنين، أمَّـا في حقِّ المؤمنين فهو جائزٌ عقلاً، فيجوزُ الدعاء بشمولِ المغفرة لهم وإنْ كان غيرَ واقعٍ للنصوص

<sup>(</sup>١) "شرح العقائد النسفية": ص١٨٠-.

<sup>(</sup>٢) أي: أبو البركات، حافظ الدين النسفيّ (ت٣٧٥هـ). كما في "الحلبة".

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن جبان في "صحيحه"(٧١١١) كتاب إخباره على عن مناقب الصحابة ذكر مغفرة الله حل وعلا ذنوب عائشة ما تقدَّم منها وما تأخر، والبرار(٢٦٥٨) وقال: لا نعلم رواه إلا عائشة، والحاكم في "المستدرك" ١١/٤، وذكره الهثيمي في "المجمع" ٢٤٣/٩ - ٢٤٤ وقال: رواه البزار ورجاله رجال الصحيح، وأورده الحافظ ابن ححر في "معرفة الخصال المكفرة" ص٣٦- عن ابن حبان وسكت عنه. كلَّهم من حديث عائشة رضي الله عنها.

(بالأدعيةِ المذكورة في القرآن والسنَّة لا بما يُشبِهُ كلامَ الناس) اضطرَبَ فيه كلامُهم ولا سيَّما "المصنَّف"،والمختارُ - كما قاله "الحلييُّ"(أ) - :(( أنَّ ما هو في القرآن أوفي الحديث

الصحيحة المصرِّحة بأنَّه لا بدَّ من تعذيب طائفة منهم، وجوازُ الدعاء يتني على الجوازِ عقلاً، لكنْ يَرِدُ عليه أنَّ ما ثَبَتَ بالنصوص الصريحة لا يجوزُ عدمُهُ شرعًا، وقد نقَلَ "اللَّقانيُ" عن "الأُبِّي" (١) و"النوويِّ (١) انعقادَ الإجماع على أنَّه لا بدَّ من نفوذ الوعيد في طائفة من العصاة، وإذا كان كذلك يكونُ الدعاء به مثلَ قولنا: اللهمَّ لا توجبْ علينا الصومَ والصلاة، وأيضاً يلزمُ منه حوازُ الدعاء بالمغفرة لِمَنْ ماتَ [١/ق ٤١١] / كافراً أيضاً، إلا أنْ يقال: إنما حازَ الدعاءُ للمؤمنين بذلك إظهاراً لقرْطِ الشَّفقة على إخوانه بخلاف الكافرين، وبخلافِ: لا تُوجبْ علينا الصومَ؛ لقبح الدعاء لأعداء الله تعالى ورسوله ﷺ، وإظهارِ التضحُّر من الطاعة، فيكونُ عاصياً بذلك لا كافراً على ما اختارُهُ في "البحر" (أنه الحقُّ)، وتبعّهُ "الشارح"، لكنَّه مبنيٌّ على حواز العفو عن الشرك عقلاً، وعليه يتني القولُ بجواز الخُلْفِ في الوعيد، وقد علمتَ أنَّ الصحيح خلافُهُ، فالدعاءُ الشرك عقلاً، وعليه يتني القولُ بجواز الخُلْفِ في الوعيد، وقد علمتَ أنَّ الصحيح خلافُهُ، فالدعاءُ به كفرٌ لعدم حوازِهِ عقلاً ولا شرعاً، ولتكذيبه النصوصَ القطعيَّة بخلاف الدعاء للمؤمنين كما علمتَ، فالحقُّ ما في "الحلبة" على الوجهِ الذي نقلناه عنها، لا على ما نقلَهُ "ح" (٥)، فافهم.

[٤٤٢٦] (قولُهُ: ودعا بالأدعيةِ المذكورة في القرآن والسنَّة) عدَلَ عن قول "الكنز"(١): ((بما يُشبهُ القرآن))؛ لأنَّ القرآن مُعجزٌ لا يشبهُهُ شيءٌ، وأجابَ في "البحر"(٧): ((بأنَّه أطلَقَ المشابهةَ لإرادتِه نفسَ الدعاء لا قراءة القرآن) اهـ.

<sup>(</sup>١) "شرح المنية الكبير":فصل فيما يفسد الصلاة صـ٤٤٦ ـ بتصرف نقلاً عن قاضي خان.

<sup>(</sup>٢) انظر "إكمال إكمال المُعْلِم": ٣٠/٢.

<sup>(</sup>٣) انظر "شرح صحیح مسلم" ٣/١٣٥-١٣٦.

<sup>(</sup>٤) "البحر": كتاب الصلاة \_ فصل إذا أرادالدخول في الصلاة ١٥٠/١.٣٥.

<sup>(</sup>٥) "ح": كتاب الصلاة ـ فصل إذا أراد الشروع في الصلاة ق٦٦/ب.

<sup>(</sup>٦) انظر "شرح العيني على الكنز": كتاب الصلاة ـ فصل في بيان صقة الشروع في الصلاة ١/١٤.

<sup>(</sup>٧) "البحر": كتاب الصلاة \_ فصل إذا أراد الدخول في الصلاة ١/٣٤٩.

| باب صفة الصلاة | <br>۵۰۶ |             | الجزء الثالث        |
|----------------|---------|-------------|---------------------|
| •••••          | <br>    | ں في أحدهما | لا يُفسِدُ، وما ليس |

ومُفاده: أنَّه لا ينوي القراءةَ، وفي "المعراج" أُوَّلَ البـاب: ((وتكرهُ قراءةُ القرآن في الركوع والسحود والتشهُّد بإجماع الأئمَّة الأربعة؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «نُهِيْتُ أَنْ أَقرأَ القرآن راكعاً أو ساحداً» رواه "مسلم"))(١) اهـ، تأمَّل.

هذا، وقد ذكر في "الإمداد"(٢) في بحث السنن جملةً من الأدعية المأثورة، فتكفي سهولةُ مراجعتها عن ذكرها هنا.

### (تتمَّةٌ)

ينبغي أنْ يدعوَ في صلاته بدعاء محفوظٍ، وأمَّا في غيرها فينبغي أنْ يدعوَ بما يحضُرُه، ولا يستظهر الدعاء؛ لأنَّ حفظهُ يَذهَبُ برِقَةِ القلب، "هنديَّة"(") عن "المحيط"(أ). واستظهارهُ: حفظُهُ عن ظهر قلبٍ.

[٤٤٢٧] (قُولُهُ: لا يُفسِدُ) أي: مطلقاً، سواءٌ استحالَ طلبُهُ من العباد كاغفر لي،

(قولُهُ: تأمَّل) لعلّه أشار به إلى أنَّ ما في "المعراج" لا ينافي ما في "البحر" لحملٍ ما في "المعراج" على ما إذا لم يَقصِد الدُّعاءَ، ونحوُ ما في "البحر" في "شرح المنية الكبير"، حيث قال بعد عدِّ الدعاء بالألفاظ القرآنيّة: ((فإنَّ هذه الأدعية ليست بقرآن؛ لأنَّه لم يقصد بها القراءة بل الدعاء، حتَّى جاز الدعاء بها مع الجنابة والحيض)) اهد.

TO1/1

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد ٢١٩/١، ومسلم(٤٧٩) كتاب الصلاة \_ باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسحود، وأبو داود(٨٧٦) كتاب الصلاة \_ باب في الدعاء في الركوع والسحود، والنسائي ١٩٠-١٨٩/٢ كتاب التطبيق \_ باب تعظيم الرب في الركوع، وابن ماجه (٣٨٩٩) كتاب تعبير الرؤيا \_ باب الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو تُرَى له، كلُّهم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.

<sup>(</sup>٢) "الإمداد": كتاب الصلاة \_ فصل في سننها ق٥٥ ا/أ.

<sup>(</sup>٣) "الفتاوى الهندية": كتاب الكراهية \_ الباب الرابع ٥/٨٥.

<sup>(</sup>٤) "المحيط البرهاني": كتاب الاستحسان والكراهية، الفصل الرابع ٢/ق ٤١٥/أ.

إن استحالَ طلبُهُ من الخلق لا يُفسِدُ، وإلاَّ يُفسِدُ لو قبلَ قدْرِ التشهُّد، وإلاَّ تَتِمُّ به ما لم يتذكَّر سحدةً، فلا تفسُدُ بسؤال المغفرة مطلقاً ولو لعمِّي أو لعمرو،.....

أوْ لا كارزقني مِنْ بَقْلِها وقِنَّائها وفُومها وعَدَسها وبَصَلها، وفيه ردِّ على "الفَضْليِّ" في اختياره الفساد بما ليس في القرآن مطلقاً، وعلى ما في "الخلاصة"(١) من تقييده عدمَ الفساد بالمستحيل من العباد بما إذا كان مأثوراً، وهو مبنيٌّ على قول "الفضليِّ،" قال في "النهر"(٢): ((والمذهبُ الإطلاقُ)).

[٤٤٢٨] (قولُـهُ: إنِ استحالَ طلبُـهُ من الخلـق) كـاغفرْ لعمِّي أو لعمرٍو، فـلا يُفسِـــدُ [١/ق١١٤/ب] وإنْ لم يكن في القرآن خلافاً لـ "الفضليِّ".

[٤٤٣٩] (قولُهُ: وإلاَّ يُفسِدُ) مثل: اللهمَّ ارزقني بقلاً وقِتَّاءً وعدساً وبصلاً، أو ارزقني فلانةً. [٤٤٣٠] (قولُهُ: وإلاَّ تَتِمُّ به) أي: مع كراهة التحريم، "ط" (٢٠٠٠).

[1813] (قولُهُ: ما لم يتذكّر سجدة ) أي: صُلبيّة ، فتفسُدُ الصلاة لوجود القاطع المانع من إعادتها، وهو الدعاء المذكور بخلاف التلاويّة والسهويّة؛ لأنّه لا تتوقّف صحّة الصلاة على سجودهما، فتيّم الصلاة به وإنْ لم يسجدهما؛ لأنهما واجبتان، والصلبيّة ركن، بل لو سجدهما فهو لغو ؛ لأنّه بعد قطع الصلاة، كما لو سلّم وهو ذاكر لسجدة تلاويّة أو سهويّة تمّت صلاته لخروجه منها بعد تمام الأركان، وأمّا قولُهم: إنّ التلاويّة كالصلبيّة في أنّها ترفع القعدة والتشهد فذاك فيما إذا فعلَهما قبل خروجه من الصلاة بسلام أو كلام بخلاف ما نحن فيه، فذي كر التلاويّة هنا خطأ صريح كما نبّة عليه "الرحميّ"، فافهم.

[٤٤٣٢] (قولُهُ: فلا تفسُدُ إلخ) تفريعٌ على المحتارِ السابق.

[٤٤٣٣] (قولُهُ: مطلقاً) أي: سواءٌ كان في القرآن كاغفر لــي أوْ لا كـاغفر لعمِّي أو لعمـرو؟ لأنَّ المغفرة يستحيلُ طلبُها من العباد، ومَنْ يغفر الذنوبَ إلاَّ اللَّهُ؟ وما في "الظهيريَّة" من الفساد

<sup>(</sup>١) "خلاصة الفتاوي": كتاب الصلاة ـ الفصل الثالث عشر ـ فيما يفسد الصلاة وفيما لا يفسد ق٣٦/ب.

<sup>(</sup>٢) "النهر": كتاب الصلاة ـ فصل إذا أراد الدخول في الصلاة ق ٤٩/ب.

<sup>(</sup>٣) "ط": كتاب الصلاة \_ فصل إذا أراد الشروع في الصلاة ٢٣٠/١.

<sup>(</sup>٤) "الظهيرية": كتاب الصلاة \_ الباب الثالث \_ الفصل الثاني فيما يفسد الصلاة ق٥٦/أ.

وكذا الرزقُ ما لم يقيِّدُهُ بمالٍ ونحوه؛ لاستعمالِهِ في العباد مجازاً )).

(ثمَّ يسلِّمُ عن يمينِهِ ويساره)(١).....

به اتّفاقاً مؤوَّلٌ باتّفاق مَن اختارَ قولَ "الفضليِّ"، أو ممنوعٌ بدليــل مـا في "المحتبــي": ((وفي أقربـائي وأعـمامي اختلافُ المشايخ))، وتمامُهُ في "البحر"<sup>(٢)</sup> و"النهر"<sup>(٣)</sup>.

[٤٤٣٤] (قولُهُ: وكذا الرِّزقُ) أي: لا يُفسِدُ إذا قيَّدَهُ بما يستحيلُ من العباد كـــارزقني الحـجَّ أو رؤيتَكَ بخلاف فلانةٍ، وحعَلَ هذا التفصيلَ في "الخلاصة"(٤) هـــو الأصحَّ، وفي "النهـر"(٥): ((وهــذا التخريجُ ينبغي اعتمادُهُ)) اهـ.

قلت: وكذا لو أطلَقَهُ لأنّه في القرآن: ﴿ وَأَرْزُقْنَا وَأَنَتَ خَيْرُ ٱلرَّرْقِينَ ﴾ [المائلة - ١١٤]، وجعل في "الهداية" ((ورُجِّحَ علمُ الفساد؛ لأنَّ الرازق في الحقيقة هو الله تعالى، ونسبتُهُ إلى الأمير بحازٌ))، قال في "شرح المنية ((لأنَّ الرِّزق عند الرازق في الحقيقة هو الله تعالى، ونسبتُهُ إلى الأمير بحازٌ))، قال في "شرح المنية ((لأنَّ الرِّزق عند أهل السنَّة ما يكونُ غذاءً للحيوان، وليس في وِسْعِ المخلوق إلاَّ إيصالُ سببهِ كالمال، ولذا لمو قيَّدَهُ به فقال: ارزقني مالاً تفسدُ بلا حلاف، وعليه فأكرمني [1/ق ١٢٤] أو أنعِمْ علي ينبغي أنْ يُفسيد؛ إذ يقال: أكرمَ فلانٌ فلاناً وأنعَمَ عليه، إلاَّ أنَّه في "المحيط ((١) ذكرَ عن "الأصل ((١٠):

<sup>(</sup>١) في "د" زيادة عند قول الشارح: ثم يسلم عن يمينه ويساره: ((قال في "الفتح": قيل الثانية سنة، والأصحُّ أنها واجبـــة كالأولى، بمحرد لفظ السلام يخرج، ولا يتوقف على عليكم. انتهى)).

<sup>(</sup>٢) "البحر": كتاب الصلاة \_ فصل إذا أراد الدحول في الصلاة ١/١٥٣.

<sup>(</sup>٣) "النهر": كتاب الصلاة \_ فصل إذا أراد الدخول في الصلاة ق ٤٩/ب.

<sup>(</sup>٤) "خلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة ـ الفصل الثالث عشر ـ فيما يفسد الصلاة وفيما لا يفسد ق٣٦/ب بتصرف.

<sup>(</sup>٥) "النهر": كتاب الصلاة \_ فصل إذا أراد الدخول في الصلاة ق ٤ ١/ب.

<sup>(</sup>٦) "الهداية": كتاب الصلاة \_ باب صفة الصلاة ١/١٥.

<sup>(</sup>٧) "الفتح": كتاب الصلاة - باب صفة الصلاة ١/٢٧٨.

<sup>(</sup>٨) "شرح المنية الكبير": مفسدات الصلاة صـ٤٦...

<sup>(</sup>٩) المسألة مذكورة في "المحيط البرهاني" بلفظ آخر، ودونما نقل عن "الأصل"، ولعل المراد هنا بالمحيط "محيط السرخسي"، انظر المسألة في "المحيط البرهاني" ١/ق ١٦/أ.

<sup>(</sup>١٠) "الأصل": كتاب الصلاة ـ باب الدعاء في الصلاة ١٩٣/١.

حتَّى يُرى بياضُ حدِّه، ولو عكَسَ سلَّم عن يمينه فقط، ولو تلقاءَ وجهـهِ سلَّمَ عـن يساره أحرى، ولو نسِيَ اليسارَ أتى به ما لم يستدبر القبلةَ.....

أَنَّه لا يُفسِدُ؛ لأنَّ معناه في القرآن: ﴿ إِذَا مَا أَبِنَكُ هُرَيُّهُ وَالْكُرَمَهُ وَنَعَمَهُ ﴾ [الفحر ١٥]، وكذا لو قال: امدُدْني بمال لا يُفسِدُ، وأمَّا قوله: أُصلِحُ أمري فبالنظر إلى إطلاق الأمر يستحيلُ طلبُهُ من العباد)) اهد ملحَّصًا.

#### (تنبية)

في "البحر"(١) عن "فتاوى الحجَّة": ((لو قال: اللهمَّ الْعَنِ الظالمين لا يقطعُ صلاته، ولو قال: اللهمَّ الْعَنْ فلاناً ـ يعني: ظالِمَهُ ـ يقطعُ الصلاة)) اهـ. أي: لأنَّه دعاة بمحرَّم وإن استحالَ من العباد، فصار كلاماً، أو لأنَّسه غسيرُ مستخيلٍ بدليلِ ﴿عَلَيْهِمْ لَعَنَّهُ اللَّهُ وَٱلْمُلَتَهِكَةُ وَالنَّاسِ اَجْمَعِينَ ﴾ فصار كلاماً، أو لأنَّسه غسيرُ مستخيلٍ بدليلِ ﴿عَلَيْهِمْ لَعَنَّهُ اللَّهُ وَٱلْمُلْتَهِكَةُ وَالنَّاسِ اَجْمَعِينَ ﴾ [البقرة ـ ١٦١]، وأمَّا اللعنةُ على الظلمين فهي في القرآن، فافهم.

[٢٤٤٥] (قُولُهُ: حتَّى يُرى بياضُ حدِّهِ) أي: حتى يَراه مَنْ يصلِّي خلفه، أفاده "ح"<sup>(٢)</sup>، وفي "البدائع" (يُسَنُّ أَنْ يبالغَ في تحويل الوجهِ في التسليمتين، ويسلِّمَ عن يمينه حتى يُرى بياضُ خدِّه الأيمن، وعن يساره حتى يُرى بياضُ خدِّه الأيسرِ)).

[٤٤٣٦] (قولُهُ: ولو عكَس) بأنْ سلَّمَ عن يساره أوَّلاً عامداً أو ناسياً، "بحر"(٤٠).

[٤٤٣٧] (قولُهُ: فقط) أي: فلا يعيدُ التسليمَ عن يساره.

[٤٤٣٨] (قولُهُ: ما لم يَستدبرِ القبلةَ) أي: أو يتكلَّم، "بحر"(°).

<sup>(</sup>١) "البحر": كتاب الصلاة ـ فصل إذا أراد الدخول في الصلاة ١/١٥٣.

<sup>(</sup>٢) "ح": كتاب الصلاة \_ فصل إذا أراد الشروع في الصلاة ق٦٩/ب وما بعدها.

<sup>(</sup>٣) "البدائع": كتاب الصلاة - فصل في سنن الصلاة ١/١٤/١.

<sup>(</sup>٤) "البحر": كتاب الصلاة ـ فصل إذا أراد الدخول في الصلاة ٢٥٢/١ بتصرف يسير.

<sup>(</sup>٥) "البحر": كتاب الصلاة - فصل إذا أراد الدخول في الصلاة ٢/٢٥٣.

في الأصحِّ، وتنقطعُ التحريمة بتسليمةٍ واحدةٍ، "برهان"، وقد مرَّ. وفي "التتارخانيَّة"(١): ((ما شُرِعَ في الصلاة مَثنَى فللواحدِ حكمُ المثنَّى))، فيحصُلُ التحليل بسلامٍ واحدٍ كما يحصُلُ بالمثنَّى، وتتقيَّدُ الركعة بسجدةٍ واحدةٍ كما تتقيَّدُ بسجدتين (مع الإمامِ)...

[٤٤٣٩] (قولُهُ: في الأصحِّ) مقابلُهُ ما في "البحر" ((من أنَّه يأتي به ما لم يَحرُجُ من المسجد))، أي: وإن استدبَر القبلة، وعدَلَ عنه "الشارح" لِما في "القنية" ((من أنَّ الصحيحَ الأوَّلُ))، وعبَّر "الشارح" بالأصحِّ بدلَ الصحيح، والخطبُ فيه سهلٌ.

[٤٤٤٠] (قولُهُ: وقد مَرَّ) أي: في الواجبات، حيث قال: ((وتنقضي قدوةٌ بالأوَّلِ قبل علي المشهورِ عندنا خلافاً لـ "التكملة")) اهـ. أي: فلا يصحُّ الاقتداءُ به بعدها لانقضاءِ حكم الصلاة، وهذا في غيرِ الساهي، أما هو إذا سجَدَ له بعد السلام يعودُ إلى حرمتها، "ط"(°).

[٤٤٤١] (قولُهُ: مَثْنَى) أي: اثنين وإنْ لم يتكرَّرْ فإنَّه يُطلَقُ على هذا كثيراً، ومنه قولُهُ تعالى: ﴿ فَانْكِمُوا مَاطَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى ﴾ [النساء ٣]، أو يرادُ التكرارُ باعتبار تعدُّدِ الصلوات، ثم الذي شُرِعَ فيها مَثْنَى مع الموالاة السلامُ والسجودُ، "ط" أنَّه وأمَّا القيامُ والركوع فإنَّه وإنْ تكرَّرَ في الصلاة إلاَّ أنَّه مع الفاصل، [1/ق ١٤/ب] وليس بمرادِ هنا.

[٤٤٤٢] (قولُهُ: وتتقيَّدُ الركعةُ بسجدةٍ) حتى لو سها في الفرض، فقامَ قبل القعودِ الأخير يبطُلُ فرضُه إذا قيَّدَ الركعةَ بسجدةٍ.

<sup>(</sup>١) "التاترخانية": كتاب الصلاة ـ ما يفسد الصلاة وما لا يفسد ١/٩٥٠.

<sup>(</sup>٢) "البحر": كتاب الصلاة \_ فصل إذا أراد الدخول في الصلاة ٢٥٢/١.

<sup>(</sup>٣) "القنية": كتاب الصلاة ـ باب في القعدة والذكر فيها ق١٠/ب.

<sup>(</sup>٤) صـ۲۲- "در".

<sup>(</sup>٥) "ط": كتاب الصلاة - فصل في الشروع في الصلاة ٢٣٠/١.

<sup>(</sup>٦) "ط": كتاب الصلاة \_ فصل في الشروع في الصلاة ٢٣٠/١.

إِنْ أَتَمَّ التشهُّدَ كما مرَّ، ولا يخرُجُ المؤتمُّ بنحو سلامِ الإمام، بل بقهقهتِه وحدثه عمداً لانتفاء حرمتها، فلا يُسلِّمُ، ولو أتَمَّهُ قبل إمامه فتكلَّمَ حاز وكره،.....

وَدُولُهُ: إِنْ أَتَمَّ) أي: المؤتَّمُ؛ لأنَّ متابعة الإمام في السلام وإنْ كانت واجبةً فليست المورد بأولى من إتمام (١) الواجب الذي هو فيه، "ح"(٢). وهل إتمامُ التشهُّدِ واجب أو أولى؟ قدَّمنا(٢) الكلامَ فيه فيما مرَّ عند قول "المصنَّف": ((ولو رفَعَ الإمامُ رأسه قبل أنْ يُتِمَّ المأمومُ التسبيحات)).

التقَضَ وضوءُه، وهذا عندهما خلافاً لـ "محمّد". انتقَضَ وضوءُه، وهذا عندهما خلافاً لـ "محمّد".

[6113] (قُولُهُ: بنحو سلامِ الإمام إلخ) أي: مما هو مُتمَّمٌ لها لا مُفسِدٌ، فإنَّه لو سلَّمَ بعد القعدة أو تكلَّمَ انتهت صلاته ولم تَفسُدُ، بخلافَ القهقهةِ أو الحدثِ العمدِ؛ لانتفاء حرمة الصلاة به؛ لأنَّه مُفسِدٌ للجزءِ الملاقي له مِن صلاة الإمام، فيفسُدُ مقابلُهُ من صلاة المؤتمَّ، لكنَّه إنْ كان مُدرِكاً فقد حصلَ المفسِدُ بعد تمام الأركان، فلا يضرُّهُ كالإمام بخلاف اللاحق أو المسبوق.

[٤٤٤٦] (قُولُهُ: عمداً) أمَّا لو كان بلا صنعِهِ فله أنْ يبنيَ، فيتوضَّأُ ثم يسلِّمُ ويتبعُهُ (٤) المؤتَمُّ. [٤٤٤٧] (قُولُهُ: فلا يُسلِّمُ) أي: الإمامُ أو المؤتَمُّ به لخروجه منها اتّفاقـاً، حتى لـو قِهقَـهَ المؤتَـمُّ لاتنتقضُ طهارته.

[٤٤٤٨] (قولُهُ: ولو أتَمَّهُ إلخ) أي: لو أتَمَّ المؤتَمُّ التشهُّدَ ـ بأنْ أسرَعَ فيه وفرَغَ منه قبل إتمام إمامه، فأتَى بما يُخرِجُه من الصلاة كسلام أو كلامٍ أو قيامٍ ـ جاز، أي: صحَّتْ صلاتُهُ لحصوله بعد تمام الأركان؛ لأنَّ الإمام وإنْ لم يكن أتَمَّ التشهُّدُ لكنَّه قعَدَ قدْرَهُ؛ لأنَّ المفروض من القعدة

<sup>(</sup>١) في "م":((تمام)).

<sup>(</sup>٢) "ح": كتاب الصلاة \_ فصل إذا أراد الشروع في الصلاة ق ٧٠/أ.

<sup>(</sup>٣) المقولة [٤٢٣٩] قوله: ((واعلم إلخ)) وما بعدها.

<sup>(</sup>٤) في "م": ((ويتبعد)) وهو تحريف.

فلو عرَضَ منافٍ تفسُدُ صلاة الإمام فقط (كالتحريمة) مع الإمام، وقالا: الأفضلُ فيهما بعده (قائلاً: السلامُ عليكم ورحمةُ الله)....

قدْرُ أسرعٍ ما يكونُ من قراءة التشهُّد وقد حصَلَ، وإنما كُرِهَ للمؤتَمَّ ذلك لتركه متابعةَ الإمام بلاعذر، فلو به كخوف حدث، أو خروجِ وقت ِ جمعةٍ، أو مرورِ مارٍّ بينَ يديه فـلا كراهـةَ كمـا سيأتي<sup>(اً)</sup> قبيل باب الاستخلاف.

[٤٤٤٩] (قولُهُ: فلو عرضَ مُنافٍ) أي: بغيرِ صنعه كالمسائلِ الاثني عشريَّة، وإلاَّ ـ بأنْ قهقَهَ أو أحدَثَ عمداً ـ فلا تفسدُ صلاةُ الإمام أيضاً كما مرَّ<sup>(٢)</sup>.

[٤٤١٦] (قولُهُ: مع الإمام) متعلَّقٌ بـ ((التحريمةِ))، فإنَّ المراد بها هنا المصدرُ، أي: كما يُحرِمُ مع الإمام، وإنما جعَلَ التحريمةَ مشبَّهاً بها لأنَّ المعيَّة فيها رواية واحدة عن الإمام بخلاف السلام، فإنَّ فيه روايتين عنه أصحُّهما المعيَّةُ، "ح" ".

[٢٤٥٢] (قولُهُ: وقالا: الأفضلُ فيهما بَعدَه) أفادَ أنَّ خلاف الصاحبين في الأفضليَّة، وهو الصحيح، "نهر" (أ). وقيل: في الجواز، حتى لا يصحُّ الشُّروعُ بالمقارنة في إحدى الرِّوايتين عن "أبي يوسف"، ويكون مُسيئًا عند "محمَّدِ" كما في "البدائع" (أ)، وفي "القُهُستانيِّ ((أ): ((وقال السرحسيُّ : إنَّ قولَه أدقُّ وأجودُ، وقولَهما أرفقُ وأحوطُ، وفي "عون المروزيِّ ((\*): المحتارُ

<sup>(</sup>۱) صـ۹۶۹- "در".

<sup>(</sup>٢) المقولة [٤٤٤٤] قوله: ((ولا يخرج المؤتم)).

<sup>(</sup>٣) "ح": كتاب الصلاة \_ فصل إذا أراد الشروع في الصلاة ق٧٠ب.

<sup>(</sup>٤) "النهر": كتاب الصلاة ـ فصل إذا أراد الدخول في الصلاة ق٩٦/ب.

<sup>(</sup>٥) "البدائع": كتاب الصلاة \_ فصل في سنن الصلاة ٢٠٠/١ بتصرف.

<sup>(</sup>٦) "جامع الرموز": كتاب الصلاة \_ فصل في صفة الصلاة ١/٠٩.

<sup>(</sup>٧) "العون ": لأبي القاسم وأبي المحد محمود بن عبيد الله بن صاعد، شيخ الإسلام، علاء الدين الحارثيّ المروزي (٦٠ / ١٨٠٨) الجواهر المضية "٣٠٤٤، "الفوائد البهية" صـ ٢٠ ٦-١." هدية العارفين " ٢٠٢٧، الجواهر المضية "الأعلام" ١٧٧/٧، وفي "تاج التراجم" صـ ٢٠٠. ((له كتاب العون على الدين شرح مختلف الرواية)).

# هو السنَّةُ، وصرَّحَ "الحدَّاديُّ" بكراهةِ عليكم السلام (و) أنَّه (لا يقولُ).....

للفتوى في صحَّة الشروع قولُه، وفي الأفضليَّة قولُهما)) اهـ.

#### مطلبٌ في وقتِ إدراك فضيلةِ تكبيرة الافتتاح

وفي "التاترخانيَّة"(١) عن "المنتقى": ((المقارنةُ على قوله كمقارنة حُلْقةِ الخاتم والإصبع، والبعديَّةُ على قولهما أنْ يُوصِلَ المقتدي همزةَ الله براءِ أكبر، وتظهرُ فائدة الخلاف في وقـت إدراك فضيلة تكبيرة الافتتاح، فعنده بالمقارنة، وعندهما إذا كبَّرَ في وقت الثناء، وقيل: بالشروع قبل قراءة ثلاثِ آياتٍ لو كان المقتدي حاضراً، وقبل: سبعٍ لو غائباً، وقيل: بإدراكِ الركعة الأُولى، وهذا أوسعُ، وهو الصحيحُ)) اهـ.

وقيل: بإدراكِ الفاتحة، وهو المختارُ، "خلاصة"(٢). واقتصرَ على ذكرِ التحريمة والسلام، فأفادَ أنَّ المقارنة في الأفعال أفضلُ بالإجماع، وقيل: على الخلاف كما في "الحلبة"(٢) وغيرها عن "الحقائق"(١).

[٣٥٤] (قولُهُ: هو السنَّةُ) قال في "البحر"(٥): ((وهو على وجهِ الأكملِ أنْ يقول: السلامُ عليكم ورحمة الله مرَّتين، فإنْ قال: السلام عليكم، أو السلامُ، أو سلامٌ عليكم، أو عليكم السلامُ أجزأه وكان تاركاً للسنَّة، وصرَّحَ في "السِّراج"(١) بكراهة الأخير)) اهـ.

قلت: تصريحه بذلك لا ينافي كراهة غيره أيضاً مما خالَفَ السنَّة.

[٤٤٥٤] (قُولُهُ: وأنَّه) معطوفٌ على قوله: ((بكراهةِ))؛ لأنَّه صرَّحَ به "الحدَّاديُّ"<sup>(٧)</sup> أيضاً.

<sup>(</sup>١) "التاترخانية": فرائض الصلاة ٤٤٢/١ منقولاً عن "المصفى"، وعن الشيخ أبي نصر الصفار، عن شداد بسن الحكيم، وعن "الحصر" لأبي الليث السمرقندي لا عن "المنتقى" فليتنبه.

<sup>(</sup>٢) "خلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة ـ الفصل التاسع: في التكبير ق٢٧أ.

<sup>(</sup>٣) "الحلية": فرائض الصلاة - تكبيرة الافتتاح ٢/ق ٩٤/ب.

<sup>(</sup>٤) "حقائق المنظومة": باب الذي اختصُّ به أبو حنيفة من المسائل الشريفة ق١٦/ب.

<sup>(</sup>٥) "البحر": كتاب الصلاة \_ فصل إذا أراد الدخول في الصلاة ٢/٢٥٠.

<sup>(</sup>٦) "السّراج الوهّاج": كتاب الصلاة \_ باب صفة الصلاة ١/ق ١٧١/أ.

<sup>(</sup>Y) "الجوهرة النيرة": كتاب الصلاة ـ باب صفة الصلاة ١٦٦/١.

هنا (وبركاتُهُ) وحعَلَهُ "النوويُّ" بدعةً، وردَّهُ "الحلبيُّ"، وفي "الحاوي":((أنَّه حسنٌ )). (وسُنَّ جعلُ الثاني أخفضَ من الأوَّلِ) خصَّهُ في "المنية" بالإمام، وأقرَّهُ "المصنِّف"...

[ده ٤٤] (قولُهُ: هنا) أي: في سلامِ التحلُّل بخلاف الذي في التشهُّد كما يأتي (١).

[1623] (قولُهُ: وردَّهُ "الحليُّ") يعني: المحقِّقَ "ابن أمير حاج"، حيث قال في "الحلبة (٢ شرح المنية" بعد نقلِهِ قولَ "النوويِّ": ((إنَّها بدعة، ولم يَصِحُّ [١/ق ١٣ ٤/ب] فيها حديث، بل صحَّ في تركها غيرُما حديثٍ)) ما نصُّهُ: ((لكنَّه مُتعقَّبٌ في هذا، فإنَّها جاءت في "سنن أبي داود" من حديث "عبد الله بن حديث "وائلِ بن حِجْرٍ" بإسنادٍ صحيح، وفي "صحيح ابن حبَّان ((عُ من حديث "عبد الله بن مسعودٍ"))، ثم قال: ((اللهمُّ إلاَّ أنْ يجابَ بشذوذها وإنْ صحَّ مَخْرَجُها كما مشي عليه "النوويُّ" في "الأذكار ((٥)، وفيه تأمُّلُ)) اهد.

وزاد ((وزاد الحاوي) عبارته: ((وزاد الحاوي) العامي) أي: "الحاوي القدسمي ((() وعبارته: ((وزاد بعضهم: وبركاتُهُ) وهو حسن) اهـ. وقال أيضاً (() في محلّ الحرّ: ((ورُوِيَ: وبركاتُهُ)).

ودولُهُ: أخفضَ من الأوَّلِ) أفادَ أنَّه يخفِضُ صوتَهُ بالأوَّلِ أيضاً، أي: عن الزائد على قدْرِ الحاجة في الإعلام، فهو خفضٌ نِسيِّ، وإلاَّ فهو في الحقيقة جهرٌ، فالمرادُ أنَّه يجهرُ بهما، إلاَّ أنَّه يجهرُ بالثاني دون الأوَّل، وقيل: إنَّه يخفِضُ الثانيَ، أي: لا يجهرُ بهه أصلاً، والأصحُّ الأوَّلُ لحاجةِ المقتدي إلى سماع الثاني أيضاً؛ لأنَّه لا يعلمُ أنَّه بعدَ الأوَّلِ يأتي به، أو يسجدُ قبله لسهو حصلَ له،

<sup>(</sup>۱) صـ١٤عـ٥١٤ "در".

<sup>(</sup>٢) "الحلبة": فصل في صفة الصلاة ٢/ق ١٣٤/ب ١٣٥/أ.

<sup>(</sup>٢) (٩٩٧) كتاب الصلاة \_ باب في السلام.

 <sup>(</sup>٤) (١٩٩٣) كتاب الصلاة \_ فصل في القنوت. وفي الباب عن سعد بن أبي وقاص، وابن عمر، وجابر بن سمرة، وأبي سعيد، وعمار، ووائل بن حجر، وعدي بن عميرة، وجابر بن عبد الله المجمعة الجمعين.

<sup>(</sup>٥) "الأذكار": باب السلام للتحلل من الصلاة صـ٥٦.

<sup>(</sup>٦) "الحاوي القدسي": فصل: واختلفوا في الخروج من الصلاة بفعله ق ١٠٠٠.

<sup>(</sup>٧) "الحاوي القدسي": كتاب الصلاة ـ باب فيما يكره في الصلاة وما لا يكره ق٧٤/ب.

(وينوي) الإمامُ بخطابه (السلامَ على مَن في يمينه ويساره) ممن معه في صلاته ولو حنًا أو نساءً، أمَّا سلامُ التشهُّد....

أفاده في "شرح المنية"(١)، وفي "البدائع"(٢): ((ومنها ـ أي: السننِ ـ أَنْ يجهرَ بالتسليم لو إمامـاً؛ لأنَّـه للخروج عن الصلاة، فلا بدَّ من الإعلام)) اهم، فافهم.

(وقولُهُ: وينوي إلخ) أي: ليكونَ مقيماً للسنَّة، فينوي ذلك كسائر السنن، ولذا تذكّرَ "شيخُ الإسلام": ((أنه إذا سلَّمَ على أحدٍ خارجَ الصلاة ينوي السنَّة))، وبه اندفَعَ ما أورده "صدرُ الإسلام": ((من أنَّه لا حاجةَ للإمام إلى النيَّة؛ لأنَّه يجهرُ ويشيرُ إليهم، فهو فوق النيَّة)). اهـ "بحر" ملخَّصاً.

وحةُ الدفع: أنَّه لا يلزمُ من الإشارة إليهم بالخطاب حصولُ النيَّة بإقامة القُربة، فلا بدَّ منها.

أقولُ: وأيضاً فإنَّ التحلُّل من الصلاة لَمَّا وجَبَ بالسلام كان المقصودُ الأصليُّ منه التحلُّل لا خطابَ المصلِّين، فلمَّا لم يكن الخطابُ مقصوداً أصالةً لزمتِ النيَّة لإقامة السنَّة الزائدة على التحلُّل الواجب؛ إذ لولاها لبقي السلامُ لمجرَّد التحلُّل دون التحيَّة، فتدبَّر.

[٤٤٦٠] (قولُهُ: السلامُ) مفعولُ ((ينوي))، وهو اسمُ مصدرِ بمعنى التسليم.

[٤٤٦١] (قولُهُ: ممن معه في صلاته) هذا قولُ الجمهور، وقيل: مَنْ معه في المسجد، وقيـل: إنَّـه يعمُّ كسلام التشهُّد، "حلبة"(٤). [١/ق٤١٤/أ]

[٤٦٢] (قولُهُ: أو نساءً) صرَّحَ به "محمَّدٌ" في "الأصل"(٥)، وما في كثير من الكتب من أنَّه لا ينويهنَّ في زماننا مبنيٌّ على عدم حضورهنَّ الجماعة، فلا مخالفة بينهما؛ لأنَّ المدار على الحضور

<sup>(</sup>١) "شرح المنية الكبير": فصل في صفة الصلاة صـ٣٤٠.

<sup>(</sup>٢) "البدائم": كتاب الصلاة \_ فصل في سنن الصلاة ٢١٤/١ بتصرف يسير.

 <sup>(</sup>٣) "البحر": كتاب الصلاة - فصل إذا أراد الدخول في الصلاة ١٠٥٢/١.

<sup>(</sup>٤) "الحلبة": صفة الصلاة ٢/ق ١٣٥/ب باختصار.

<sup>(</sup>٥) "الأصل": كتاب الصلاة - باب الدخول في الصلاة ١/٥٥.

# فيعمُّ لعدم الخطاب (والحفظةِ فيهما) بلا نيَّةِ عددٍ....

وعدمِه، حتى لو حضر خَناثي أو صبيان نواهم أيضاً، "حلبة"(١) و"بحر"(٢). لكنْ في "النهر"(٣): ((أنَّه لا ينوي النساءَ وإنْ حضرُنَ لكراهة حضورهنَّ)).

[٤٤٦٣] (قولُهُ: فيعمُّ إلخ) ولذا ورَدَ: ((إذا قال العبدُ: السلامُ علينا وعلى عبادِ الله الصالحين أصابت كلَّ عبدٍ لله صالح في السماء والأرض)(٤).

[٤٦٤] (قولُهُ: والحفظة) بالجرِّ عطفاً على ((مَنْ))، ولم يقل: الكتبةِ ليشملَ مَنْ يحفظُ أعمال المكلَّف وهم الكرامُ الكاتبون و مَنْ يحفظُهُ من الجنِّ وهم المعقبات، ويشملُ كلَّ مصلٍ ، فإنَّ المكلَّف لا كتبةً له كما (٥) أفاده في "الحلبة" (١) و"البحر "(٧)، وفيه كلامٌ يأتي (٨)، على أنَّ الكلام هنا في الإمام، ولا يكونُ صبيًا.

[٤٤٦٥] (قولُهُ: فيهما) أي: في اليمين واليسار.

وقيل: خمسةٌ، وقيل: عشرةٌ، وقيل: مائةٌ وستُّون، وقيل غيرُ ذلك، وتمامُهُ في شروح "المنية"(٩).

<sup>(</sup>١) "الحلبة": صفة الصلاة ٢/ق ١٣٥/ب بتصرف.

<sup>(</sup>٢) "البحر": كتاب الصلاة \_ فصل إذا أراد الدخول في الصلاة ٢٥٢/١.

<sup>(</sup>٣) "النهر": كتاب الصلاة \_ فصل إذا أراد الدخول في الصلاة ق ٥٠أ.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد ٣٨٢/٢، والبخاريّ(٨٣١) كتاب الأذان ـ باب التشهد في الآخرة، ومسلم(٢٠٤) كتاب الصلاة ـ باب النشهد في الصلاة، وأبر داود(٩٦٨) كتاب الصلاة ـ باب التشهد، والنسائي ١٠٥٠/٣ كتاب السهو ـ باب تحيير الدعاء في الصلاة على النبي على النبي النم ماجه(٩٩٩) كتاب الصلاة ـ باب ما جاء في التشهد، كلَّهم من حديث ابن مسعود للله.

<sup>(</sup>٥) ((كما)) ليست في "م".

<sup>(</sup>٦) "الحلية": صفة الصلاة ٢/ق ١٤٠/ب.

<sup>(</sup>٧) "البحر": كتاب الصلاة - فصل إذا أراد الدخول في الصلاة ١/٥٤٠.

<sup>(</sup>٨) المقولة [٤٤٩٣] قوله: ((إذ لا كتبة معه)).

<sup>(</sup>٩) انظر "شرح المنية الكبير": فصل في صفة الصلاة ص٣٦٨ و"الصغير" ص٧٧١، و"الحلبة": صفة الصلاة ٢/ق ١٣٥/ب.

كالإيمان بالأنبياء، وقُدِّمَ القومُ لأنَّ المحتار أنَّ خواصَّ بني آدمَ ـ وهم الأنبياءُ ـ أفضلُ من كلِّ الملائكة، وعوامَّ بني آدم ـ وهم الأتقياء كلِّ الملائكة، والمرادُ بالأتقياء مَن اتَّقى الشركَ فقط كالفسقة كما في "البحر" عن "الروضة"، وأقرَّهُ "المصنَّف".....

### مطلبٌ في عددِ الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام

[٤٤٦٧] (قولُهُ: كالإيمان بالأنبياء) لأنَّ عددهم ليس بمعلوم قطعاً، فينبغي أنْ يقال: آمنتُ يجميع الأنبياء، أوَّلُهم آدمُ وآخرُهم محمَّدٌ عليه وعليهم الصلاة والسلام، "معراج". فلا يجبُ اعتقادُ أنَّهم مائةُ ألفٍ وأربعةٌ وعشرون ألفاً، وأنَّ الرسل منهم ثلثُمائةٍ وثلاثةٌ وعشرون؛ لأنَّه خبرُ آحادٍ.

[٤٤٦٨] (قُولُهُ: وقُلِمٌ القومُ) أي: المعبَّرُ عنهم بـ ((مَنْ)) بدليلِ عطف الحفظة عليهم، والعطفُ للمغايرة، وعبَّرَ بـ القوم ليُحرِجَ الجنَّ، فإنَّهم ليسوا أفضلَ من الملَك، وأشار بذلك إلى ما قاله "فحرالإسلام": ((من أنَّ للبداءة أثراً في الاهتمام، ولذا قال أصحابنا في الوصايا بالنوافل: إنَّه يُداً بما بدأ به الميتُ)).

[٤٤٦٩] (قولُهُ: مَن اتَّقَى الشِّرِكَ فقط) الأُولى أَنْ يُسقِطَ لفظَ ((فقط))، فيصيرُ المعنى: مَن اتَّقَى الشركَ سواء اتَّقَى المعاصى أيضاً أوْ لا، "ح"(١).

### مطلبٌ في تفضيل البشر على الملائكة

[1527] (قولُهُ: كما في "البحر" عن "الروضة") أي: "روضة العلماء" لـ "الزندوستي"(١) حيث قال: ((أجمعَت الأمَّةُ على أنَّ الأنبياء أفضلُ الخليقة، وأنَّ نبينا عليه الصلاة والسلام [1/ق15 2 / 2 / 4] أفضلُهم، وأنَّ أفضل الخلائق بعد الأنبياء الملائكة الأربعة وحملة العرش والرُّوحانيُّون ورضوانُ ومالك، وأنَّ الصحابة والتابعين والشهداء والصالحين أفضلُ من سائر الملائكة، واختلفوا بعد ذلك، فقال "الإمام": سائرُ الناس من المسلمين أفضلُ من سائر الملائكة، وقالا: سائرُ الملائكة أفضلُ)) اه ملحَّصاً.

<sup>(</sup>١) "ح": كتاب الصلاة ـ فصل إذا أراد الشروع في الصلاة ق٧١/أ.

<sup>(</sup>۲) تقدمت ترجمتها ۲/۰۸۰.

قلتُ: وفي "مجمع الأنهر"(١) تبعاً لـ "القهستانيّ": ((خواصُّ البشـر وأوسـاطُهُ أفضـلُ من حواصِّ الملك وأوساطِهِ عند أكثرِ المشايخ))، وهل تتغيَّرُ الحفظةُ؟ قولان،....

وحاصلُهُ: أنّه قسّم البشر إلى ثلاثة أقسام: حواصٌ كالأنبياء، وأوساطٍ كالصالحين من الصحابة وغيرهم، وعوامٌ كبلقي الناس، وقسَّم الملائكة إلى قسمين: خواصٌ كالملائكة المذكوريس، وغيرهم كباقي الملائكة، وجعل خواصٌ البشر أفضلُ من الملائكة خاصهم وعامِّهم، وبعدَهم في الفضل خواصُّ الملائكة، فهم أفضلُ من باقي البشر أوساطِهم وعوامِّهم، وبعدَهم أوساطُ البشر، فهم أفضلُ من عدا خواصٌ الملائكة، وكذلك عوامُّ البشر عند الإمام كأوساطِهم، فالأفضلُ عنده خواصُّ البشر، ثم خواصُّ الملك، ثم باقي البشر، وعندهما خواصُّ البشر، ثم خواصُّ الملك، ثم باقي البشر، وعندهما خواصُّ البشر، ثم خواصُّ الملك.

[1813] (قولُهُ: قلت إلخ) حاصلُهُ: أنَّ "القُهُستانيَّ" (٢) جعَلَ كلاً من البشر والملَك قسمين: خواصَّ وأوساطاً، وجعَلَ خواصَّ البشر أفضلَ من خواصَّ الملَك، وأوساط البشر أفضلَ من أوساطِ الملك، ففي كلامه لف في ونشر مرتَّب، وسكتَ عن عوامِّ البشر للخلاف السابق، وبه ظهر أنَّ هذا غيرُ مخالف لما مرَّلً عن "الروضة"، نعمْ قولُهُ: ((عند أكثر المشايخ)) مخالف لما في "الروضة" من دعوى الاتفاق، وما هنا أولى؛ إذ المسألة خلافيَّة، وهي ظنيَّة أيضاً كما نصَّ عليه في "شرح النسفيَّة" ((وقد رُوِيَ التوقُفُ في هذه المسألة ـ أي: مسألةِ تفضيل البشر على الملك ـ عن جماعةٍ منهم "أبو حنيفة" لعدم القاطع، وتفويضُ عِلْمٍ ما لم يحصلُ لنا الجزمُ بعلمه إلى عالِمه أسلمُ، والله أعلم)) اهـ.

### مطلبٌ: هل تتغيَّرُ الحفظةُ؟

[٤٤٧٦] (قولُهُ: وهل تتغيَّرُ الحفظة؟ قولان) فقيل: نعم؛ لحديثِ "الصحيحين"(١):((يتعاقبون

<sup>(</sup>١) "مجمع الأنهر": كتاب الصلاة ـ باب صفة الصلاة ١٠٢/١.

<sup>(</sup>٢) "جامع الرموز": كتاب الصلاة - فصل في صفة الصلاة ١٠٠/١.

<sup>(</sup>٣) في المقولة السابقة.

<sup>(</sup>٤) "شرح العقائد النسفية" للتفتازاني: صـ٧٧٩ ـ.

<sup>(</sup>٥) "شرح المنية الكبير": فصل في صفة الصلاة صـ٣٣٨ بتصرف.

<sup>(</sup>٦) أخرجه مالك ١٧٠/١ كتاب قصر الصلاة في السفر \_ باب جامع الصلاة، وأحمد ٢٥٧/٢ و٣١٢ و٣٤٤ و٤٨٦، =

ويفارقُهُ كاتبُ السيِّئات عند حِماعٍ وحلاءٍ....

فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في [١/ق ١٥ ٤/أ] صلاة الصبح وصلاة العصر، فيصعد الذين باتوا فيكم، فيسألهم وهو أعلم بهم - كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: أتيناهم وهم يصلُّون، وتركناهم وهم يصلُّون، وتركناهم وهم يصلُّون، ونتقل "عياض" وغيره عن الجمهور أنهم الحفظة - أي: الكرام الكاتبون واستظهر "القرطبي "النهم غيرهم، وقيل: لا يتغيَّران ما دام حيَّا؛ لحديث "أنس": أنَّ رسول الله عَنَّ قال: «إنَّ الله تبارك وتعالى وكل بعبده المؤمن ملكين يكتبان عمله، فإذا مات قالا: ربَّنا قد مات فلان، فتأذن لنا فنصعد إلى السماء؟ فيقول الله عزَّ وجلَّ: سمائي مملوءة من ملائكتي يسبِّحونني، فيقولان: فنقيم في الأرض؟ فيقول الله تعالى: أرضي مملوءة من خلقي يسبِّحونني، فيقولان: فأين نكونُ؟ فيقول ألله تعالى: أرضي مملوءة من خلقي يسبِّحونني، فيقولان: واكتبا فيقولان وهللاني واذكراني، واكتبا فيقولان؛ فأين نكونُ؟ فيقول ألله تعالى: قُومًا على قبر عبدي، فكبِّراني وهللاني واذكراني، واكتبا ذلك لعبدي إلى يوم القيامة به إنه، وتمامه في "الحلبة" ".

### مطلبٌ: هل يفارقُهُ المُلكان؟

[٤٤٧٣] (قولُهُ: ويفارقُهُ كاتبُ السيَّئات عند جماعٍ وخلاءٍ) تبِعَ في ذلك صاحبَ "البحر"(١٠)،

404/1

والبخاريّ(٥٥٥) كتاب مواقيت الصلاة \_ باب فضل صلاة العصر، ومسلم(٦٣٢) كتاب المساجد \_ باب فضل صلاتي الصبح
 والعصر والمحافظة عليهما، والنسائي ٢٤٠/١ كتاب الصلاة \_ باب فضل الجماعة من حديث أبي هريرة الله.

<sup>(</sup>١) في "المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم": كتاب الصلاة .. باب المحافظة على الصبح والعصر ٢٦١/٢.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقيّ في "شُعُب الإيمان"(٩٩٣١)، وقال: تفرد به عثمان بن مطر، وليس بالقري، وأخرجه أحمد بن منيع كما في "المطالب العالية" (٢٨٦٦)، وذكره الزيلعيّ في "نصب الراية" ٤٣٤/١، ونسبه إلى إسحاق بمن راهويه في "مسنده"، وفي سنده عثمان بن مطر، وهو ضعيف جداً. وأورده ابن الجوزي في "الموضوعات" ٢٢٩/٣ وقال:هذا حديث لا يصح، وقد اتفقوا على تضعيف عثمان بن مطر، وقال ابن حبان: يروي الموضوعات عن الأثبات لا يحل الاحتجاج به، وذكره المتقي الهندي في "كنز العمال" رقم(٢٩٦٧٤): ونسبه إلى المروزي في الجنائز، وأبي بكر الشافعي في "الفيلانيات" وأبي الشيخ في "العظمة"، والبيهقيّ في "شعب الإيمان"، والديلمي، وقال: وأورده ابن الجوزي في "المرضوعات" فلم يصب.

<sup>(</sup>٣) انظر "الحلبة": صفة الصلاة ٢/ق ١٣٦/ب.

<sup>(</sup>٤) "البحر": كتاب الصلاة ـ فصل إذا أراد الدحول في الصلاة ٢٥٤/١.

وصلاةٍ، والمختارُ أنَّ كيفيَّة الكتابة والمكتـوب فيه مما استأثَرَ الله بعلمِهِ، نعم في "حاشية الأشباه": (( تُكتَبُ في رَقِّ

والمصرَّحُ به في "شرح الجوهرة الكبير" لـ "اللَّقانيِّ": ((أنَّ المفارِق له في هذه الحالة الملكان))، وزاد: ((أنَّهما يكتبان ما حصل منه بعد فراغِهِ بعلامةٍ يجعلُها الله تعالى لهما))، ولكنَّه لـم يستندُّ في ذلك إلى دليل، وذكر في "الحلبة"(أ): ((أنَّ الحزم به يحتاجُ إلى ثبوتٍ سمعي يفيدُهُ، وأمَّا ما رُوِيَ عن "أبي بكر" رضي الله عنه (( أنَّه كان إذا أرادَ الدحول في الحلاء يسلُطُ رداءَهُ ويقول: أيُها الملكان الحافظان عليَّ، احلِسا ههنا، فإنِّي عاهدتُ الله تعالى أنْ لا أتكلَّمَ في الخلاء (١))، فذكرَ شيخُنا الحافظ أنَّه ضعيفٌ )) اهد "ح" ملحصًا.

و٤٤٧٤] (قولُهُ: وصلاةٍ) يعني: أنَّ كاتب السيَّئات يفارقُ الإنسانَ في صلاته؛ لأنَّه ليس لـه ما يكتبُهُ، ذكَرَهُ "القرطبيُ"(٤)، وردَّهُ في "الحلبة"(٥) كما نقَلَهُ "ح"(١).

وهولُهُ: والمختارُ إلخ) مقابلُهُ ما يأتي (٧) عن "حاشية الأشباه" ـ وكذا ما في "النهر" (^^) ـ (من أنَّ القلَمَ اللِّسُان، والمدادُ الرِّيقُ)).

[٤٤٧٦] (قولُهُ: استأثرَ) أي: اختَصَّ.

[٤٤٧٧] (قولُهُ: نعمْ إلخ) لا يحسُنُ الاستدراكُ به بعد تصريحه باختيارِ الأوَّلِ، تأمَّلْ. [٤٤٧٨] (قولُهُ: تُكتَبُ في رَقِّ) قال في "الحلبة"(٩): ((ثم قيل: إنَّ الذي يَكتُبُ فيه الحفظةُ

<sup>(</sup>١) "الحلبة": صفة الصلاة ٢/ق ١٢٧/أ.

<sup>(</sup>٢) لم نعثر عليه في المصادر التي بين أيدينا.

<sup>(</sup>٣) "ح": كتاب الصلاة \_ فصل إذا أراد الدخول في الصلاة ق٧١/ب.

<sup>(</sup>٤) لم تعثر عليه في "المفهم شرح كتاب تلخيص مسلم".

<sup>(</sup>٥) "الحلبة": صفة الصلاة ٢/ق ١٣٧/ب.

<sup>(</sup>٦) "ح": كتاب الصلاة \_ فصل إذا أراد الشروع في الصلاة ق٧٠/ب.

<sup>(</sup>٧) في هذه الصحيفة "در".

<sup>(</sup>٨) "النهر": كتاب الصلاة \_ فصل إذا أراد الدخول في الصلاة ق٠٥/أ.

<sup>(</sup>٩) "الحلبة": صفة الصلاة ٢/ق ١٣٨/أ.

بلا حرفٍ كثبوتها في العقل ))، وهو أحدُ ما قيل في قوله تعالى: ﴿ وَكِنْكِ مَسْطُورٍ فِي رَقِّ مَنْشُورٍ ﴾ [ الطور - ٣٠٢ ]، .....

دواوينُ [ ١ /ق ه ١ ٤ /ب] من رَقِّ كما هو المرادُ من قوله تعالى: ﴿ وَكَنْبِ مَسْطُورِ ﴾ فِي رَقِّ مَسُورٍ ﴾ [الطور ـ ٣٠٢] في أحدِ الأقوال، لكنَّ المأثور عن "علي " ﷺ: ﴿ أَنَّ للَّهِ ملائكةً ينزلون بشيء يكتبون فيه أعمال بني آدم (١))، فلم يعيِّنْ ذلك، والله سبحانه أعلم) ه.

[ ١٩٤٥] (قولُهُ: بلا حَرُفِ كثبوتِها في العقل) يؤيِّدُهُ ما قاله "الغزاليُّ" في المكتوب في اللوح المحفوظ أيضاً: ((إنَّه ليس حروفاً، وإنما هو ثبوتُ المعلومات فيه كثبوتِها في العقل))، قال في "الحلبة" ((لكنَّ صَرْفَ اللفظِ عن ظاهره يحتاجُ إلى وجودِ صارفٍ مع كثرة ما في الكتاب والسنَّة مما يؤيِّدُ الظامَّة عن ظاهره يحتاجُ الله وجودِ صارفٍ مع كثرة ما في الكتاب والسنَّة مما يؤيِّدُ الظامَّة الظامِّة والمنافِّق مَا كُنتُم تَعَمَّلُونَ في الزخرف - ١٨]، وكذا ما ثبت في الإسراء من سماعه عليه الصلاة والسلام صريف الأقلام (٢)، أي: تصويتَها، فيُحمَّلُ على ظاهره، لكنَّ كيفيَّة ذلك وصورتَهُ وجنسَةُ مما لا يعلمُهُ إلاَّ اللَّهُ تعالى، أو مَن أطلَعَهُ على شيءٍ من ذلك)) اهد ملخَّصاً، وتمامُهُ في " ح" (١٠٤).

(رَّنَكَتَبُ فِي رَقِّ)) فقط كما أفاده [(رَّنَكَتَبُ فِي رَقِّ)) فقط كما أفاده "ح"()، فراجعه وتأمَّل.

<sup>(</sup>١) لم نجده في المصادر الحديثية التي بين أيدينا.

<sup>(</sup>٢) "الحلبة": صفة الصلاة ٢/ق ١٣٨/ب.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد ١٤٩/٣ ، والبخاري (٣٤٩) كتاب الصلاة - باب كيف فرضت الصلوات في الإسراء؟ ومسلم (١٦٣) كتاب الإيمان - باب الإسراء برسول الله ﷺ إلى السموات وفرض الصلوات من حديث أنس ﷺ مرفوعاً.

<sup>(</sup>٤) ح": كتاب الصلاة \_ فصل إذا أراد الشروع في الصلاة ق٧٧أ.

<sup>(</sup>٥) انظر "ح": كتاب الصلاة \_ فصل إذا أراد الشروع في الصلاة ق٧٧أ.

وصحَّحَ "النيسابوريُّ" في "تفسيره"(١): ((أَنَّهما يَكتُبان كلَّ شيء حتى أنينَهُ)). قلتُ: وفي "تفسير الدمياطيِّ"(٢):(( يكتُبُ المباحَ كاتبُ السيِّئات، ويُمحَى يوم القيامة))،

[٤٨١٤] (قولُهُ: وصحَّحَ "النَّيسابوريُّ") نقلَهُ في "الحلبة"(٢) عـن "الحسن" و "بحاهدِ"(٤) و "الضحَّك " وغيرهم، وذكر قبله (٢) عن "الاختيار "(٢): (( أنَّ "محمَّداً" رَوَى عن "هشامٍ" عن "عكرمة" عن "ابن عبَّاس" أنَّه قال: ((الملائكةُ لا تكتبُ إلاَّ ما فيه أحرٌ أو وزْرٌ))(^).

[٤٤٨٢] (قولُهُ: حتى أنينَهُ) هو الصوتُ الصادرُ عن طبيعة الشخص في مرضه لعُسره، أو لضحره، أو لتأسَّفه على ما فرَّطَ في جَنْبِ<sup>(٩)</sup> الله تعالى، وأشارَ بهذه الغاية إلى أنَّهما يَكتُبان جميعَ الضروريَّات أيضاً كالتنفُّس وحركةِ النبض وسائرِ العروق والأعضاء، أفاده "ح" (١٠) عن "اللَّقانيِّ".

[٤٤٨٣] (قُولُهُ: يكتُبُ المباحَ كاتبُ السيِّئات) تفسيرٌ لِما أَجَمَلَ في العبارة السابقة، حيث نسبَ فيها كتابة كلِّ شيء إليهما، فأشارَ هنا إلى تفصيله وبيانه؛ لأنَّ المكتوب ثلاثةُ أقسامٍ: ما فيه أُجرٌ، وما لا ولا، فما فيه أجرٌ لكاتب الحسنات، والباقي لكاتب السيِّئات.

[٤٤٨٤] (قُولُهُ: ويُمحَى يـومَ القيامـة) وقيــل: في آخــرِ النهـار، وقيـل: يــومَ الخميس، وهـو مـأثورٌ عن "ابن عبَّاسٍ" و"الكـلبيِّ"، وذكَرَ في "الحلبة"(١١) عن "الاختيار"(١٢): ((أنَّ الأكثرِين على

<sup>(</sup>۱) المسمى "غرائب القرآن ورغائب الفرقان" للحسن بن محمد، نظام الدين المعروف بالأعرج القمي النيسابوري الحسيني (ت بعد ٥٨٠٠). ("كشف الظنون" ٢١٦٠/١، "الأعلام" ٢١٦/٢).

<sup>(</sup>٢) لأبي محمد بكر بن سهل بن إسماعيل الدمياطي (ت٢٨٩هـ). ("كشف الظنون" ٤٤٤/١، "هدية العارفين" ٢٣٤/١).

<sup>(</sup>ד) "الحلية": صفة الصلاة 1/6 1/7/ب.

<sup>(</sup>٤) أبو الحجاج مجاهد بن حبر المحزوميّ المكيّ التابعيّ (ت١٠٤هـ). ("سير أعلام النبلاء" ٤٤٩/٤، "الأعلام" ٢٧٨/٥).

<sup>(</sup>٥) أبو محمد وأبو القاسم الضحاك بن مزاحم الهلاليّ البلخيّ الخراسانيّ (ت٥٠١هـ). ("سير أعــلام النبـلاء" ٤/٩٥، "الأعلام" ٢١٥/٣).

<sup>(</sup>٦) لم نعثر على النقل في نسخة "الحلبة" التي بين أيدينا.

<sup>(</sup>٧) "الاختيار": كتاب الكراهية \_ فصل تقسيم الكلام ١٨٠/٤.

<sup>(</sup>٨) لم نجده في المصادر الحديثية التي بين أبدينا.

<sup>(</sup>٩) في "الأصل" "ب" و"م": ((جانب)).

<sup>(</sup>١٠) "ح": كتاب الصلاة ـ فصل إذا أراد الشروع في الصلاة ق٧٧/ب.

<sup>(</sup>١١) لم نجد النقل في مظانه.

<sup>(</sup>١٢) "الاختيار": كتاب الكراهية \_ فصل تقسيم الكلام ١٨٠/٤.

وفي "تفسير الكازروني "(١) المعروف بالأخوين: ((الأصحُّ أنَّ الكافر أيضاً تُكتَب أعمالُهُ، إلاَّ أنَّ كاتب اليمين كالشاهد على كاتب اليسار))، وفي "البرهان": ((أنَّ ملائكة الليلِ غيرُ ملائكة النهار، وأنَّ إبليس مع ابن آدمَ بالنهار، وولدَهُ بالليل))، وفي "صحيح مسلم "(٢): ((ما منكم مِن أحدٍ إلاَّ وقد وكَّلَ اللهُ بنه قرينَهُ من الجن وقرينَهُ من الملائكة))، قالوا: وإيَّاك يا رسولَ الله؟ قال: ((وإيَّايَ، ولكنَّ اللهُ أعانني عليه فأسلَمَ))، رُويَ بفتح الميم.

[١/ق ٢١٦ ﴾] الأوَّل))، وعن بعض المفسِّرين: أنَّه الصحيحُ عند المحقِّقين، فلذا مشى عليه "الشارح".

[1640] (قولُهُ: الأصحُّ اَنَّ الكافر أيضاً تُكتَبُ أعمالُه إلخ) أي: السيَّنَة؛ إذ لا حسنة لـه، وهو مكلَّف بحقوق العباد والعقوباتِ اتفاقًا، وبالعباداتِ أداءً واعتقادًا، وهو المعتمدُ عندنا، فيُعاقبُ على ترك الأمرين، وتمامُهُ في "ح"(٢)، ونقَلَ عن "اللَّقانيِّ": ((أنَّ أعمال الكافر التي يظُنُّ هو أنَّها حسنةٌ لا تُكتَبُ له إلاَّ إذا أسلم، فيُكتَبُ له ثوابُ ما عمِلَهُ في الكفر من الحسنات)) اهـ. وفي حفظي أنَّ مذهبنا حلاقه، فلراجع.

٤٤٨٦٦] (قولُهُ: وفي "البرهان" إلخ) لحديث: ((يتعاقبُون)) المتقدِّم<sup>(٤)</sup>، والمرادُ بهم الحفظةُ الذين هم المعقبّات، لا الحفظةُ الذين هم الكتبةُ لِما قدَّمناه، "ح"<sup>(٥)</sup>.

[٤٤٨٧] (قولُهُ: وأنَّ إبليسَ مع ابنِ آدم بالنهار) أي: مع جميعِهم إلاَّ مَنْ حفِظَهُ اللــه تعــالى منــه وأقدَرَهُ على ذلك، كما أقدَرَ ملَكَ الموت على نظيرِ ذلك.

والظاهرُ: أنَّ هذا غيرُ القرينِ الآتي(٢)؛ لأنَّه لاَ يفارقُ الآدميَّ، فافهم.

[٤٤٨٨] (قولُةُ: رُوِيَ بفتحِ الميم) بمعنى: آمَنَ القرينُ، فصار لا يأمرُ إلاَّ بخيرٍ كالقرينِ المُلكِ،

 <sup>(</sup>١) لعله لأبي البركات وأبي عبد الله محمد بن أحمد بـن محمـد، تـاج الديـن المعـروف بحـاج هـراس الكـازروني المدنـي
 الشافعين (٣٣٥هـ). ("الضوء اللامع" ٩٦/٧، "هدية العارفين" ١٩٤/٢).

<sup>(</sup>٢) برقم (٢٨١٤) كتاب صفات المنافقين ـ باب تحريش الشيطان وبعثه سراياه گفتنة الناس، وأن مع كل إنسان قريناً. (٣) "ح": كتاب الصلاة ـ فصل إذا أرادالشروع في الصلاة ق٢٠/ب.

 <sup>(</sup>٤) المقولة (٢٧٤) قوله: ((هل تتغير الحفظة؟ قولان)).

 <sup>(</sup>٥) "ح": كتاب الصلاة \_ فصل إذا أراد الشروع في الصلاة ق٧٧أ.

<sup>(</sup>٦) في هذه الصحيفة "در".

وضمّها. (ويزيدُ) المؤتَمُّ (السلامَ على إمامِهِ في التسليمة الأُولى إن كان) الإمامُ (فيها وإلاَّ ففي الثانية، ونواه فيهما لو مُحاذِياً، وينوي المنفردُ الحفظةَ فقط) لم يقل: الكتبة ليعُمَّ المميِّز؛ إذ لا كتبة معه،.....

وهذا ظاهرُ الحديث.

[٤٤٨٩] (قولُهُ: وضَمِّها) فيكونُ فعلاً مضارعاً مفيداً للسلامة من القرين الكافر على طريق الاستمرار التجدُّديِّ، "ح"(١). وصحَّح بعضُهم هذه الرواية ورجَّحَها، وفي رواية: ((فاستسلَم)) كما في "الشفاء"(١).

[٤٤٩٠] (قولُهُ: ويزيدُ المؤتَمُّ إلخ) أي: يزيدُ على ما تقدَّم (٢) من نيَّةِ القومِ والحفظةِ نيَّةَ إمامِهِ. [٤٤٩٠] (قولُهُ: إنْ كان الإمامُ فيها) أي: في التسليمةِ الأُولى، أي: في جهتِها. [٤٤٩٦] (قولُهُ: وإلاَّ) صادقٌ بالمحاذاةِ، وليستْ مرادةً لذكرها بعدُ، "ح"(٤٠).

[٤٤٩٣] (قولُهُ: إذ لا كتبةَ معهُ) أفادَ أنَّ المراد بالحفظة حَفظةُ ذاته من الأسواء لا حفظةُ الأعمال، وهما قولان كما مرَّ (عن الصحيح أنَّ حسناتِ الصبيِّ له، ولوالديه ثوابُ التعليم، ولذا ذكر اللَّقانيُّ : ((أنَّه تُكتبُ حسناتُ))، فمقتضاه أنَّ له كاتبَ حسناتٍ.

(قولُ "المصنّف": ونواه فيهما) تخصيصُ الإمام بالذكرِ يُشعِرُ بأنَّـه لا حاجمة أنْ ينويَ مَن كان في محاذاته من المؤتمّين في الجانبين، بل تكفي نيَّتُه في جانبٍ واحدٍ، ويُحتمَلُ أنَّه لم يذكر المؤتّمَّ لأنَّـه يُعلّمُ حكمُهُ بالمقايسة على الإمام. اهـ "سندي" عن "البرْجَنديّ".

(قُولُهُ: فمقتضاه أنَّ له كاتبَ حسناتٍ) بل قَـال "السنديُّ" نقـالاً عـن "الرحمتيِّ":(( إلاَّ أنَّ كـاتب السيِّئات مُعطَّلٌ، إلاَّ لو وقَعَ منه ما يؤدِّي إلى الكفـر؛ إذ تصحُّ ردَّتُهُ )) اهــ. علـى أنَّ كـاتب السيِّئات يكتبُ المباحَ أيضاً، والصبيُّ يفعلُهُ، فيكون كاتبَ سيِّئات بلا تعطيل.

200/1

<sup>(</sup>١) "ح": كتاب الصلاة - فصل إذا أراد الشروع في الصلاة ق٧٧/أ.

<sup>(</sup>٢) "الشفا": القسم الثالث ـ الباب الأول ـ فصل في إجماع الأمة على عصمة النبي من الشيطان ٧٣٦/٢.

<sup>(</sup>٣) صـ١٤ عـ "در".

<sup>(</sup>٤) "ح": كتاب الصلاة \_ فصل إذا أراد الشروع في الصلاة ق٧٧أ.

<sup>(</sup>٥) المقولة [٢٤٤٤] قوله:((والحفظة)).

ولَعَمْري لقد صار هذا كالشريعة المنسوحة، لا يكادُ ينوي أحــدٌ شيئاً إلاَّ الفقهاءَ، وفيهم نظرٌ.

ويكرهُ تأخيرُ السنَّةِ إلاَّ بقدْرِ اللهمَّ أنت السلامُ إلى وقال "الحَلْوانيُّ":(( لا بأس بالفصل بالأوراد ))،

[٤٤٩٤] (قولُهُ: ولَعَمْري) قسمٌ، وتقدَّمَ الكلامُ عليه في خطبة الكتاب(١).

[1680] (قولُهُ: هذا) أي: ما ذُكِرَ من النَّة، وفي "الحلبة" (٢) عن "صدر الإسلام": ((هذا شيءٌ تركهُ جميعُ الناس؛ لأنَّه قلَّما ينوي أحدٌ شيئاً، قال في "غاية البيان": وهذا حقٌ؛ لأنَّ [١/ق١٦٥/ب] النَّة في السلام صارتُ كالشريعة المنسوخة، ولهذا لو سألتَ ألوفَ ألوفٍ من الناس: أيَّ شيء نويتَ بسلامك لا يكادُ يجيبُ أحدٌ منهم عَما فيه طائلٌ إلاَّ الفقهاءُ، وفيهم نظنٌ) اهـ.

<sup>(</sup>١) المقولة [٥٨] قوله:((ولعمري)).

<sup>(</sup>٢) "الحلية": صفة الصلاة ٢/ق ١٣٥/ب ١٣٦٠/١.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم(٩٢٥) كتاب المساجد - باب استحباب الذكر بعد الصلاة - وبيان صفته، وأبو داود(١٥١) كتاب الصلاة - باب ما يقول إذا سلم من الصلاة، وقال: الصلاة - باب ما يقول إذا سلم من الصلاة، وقال: حديث عائشة حديث حسن صحيح، والنسائي ٦٩/٣ كتاب السهو – باب الذكر بعد الاستغفار، وابسن ماجه(٩٢٤) كتاب إقامة الصلاة - باب ما يقال بعد التسليم، وفي الباب عن ثوبان، وابن عمر، وابن عباس، وأبي سعيد، وأبي هريرة، والمغيرة بن شعبة المنظية.

## واختارَهُ "الكمال"،

ما يسَعُهُ ونحوَهُ من القول تقريباً، فلا ينافي ما في "الصحيحين"(١): «من أنه على كان يقولُ في دُبُرِ كلِّ صلاةٍ مكتوبةٍ: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كلِّ شيءٍ قديرٌ، اللهمَّ لا مانع لِما أعطيت، ولا معطي لِما منعت، ولا ينفعُ ذا الجَدِّ منك الجدُّ»، وتمامُهُ في "شرح المنية"(٢)، وكذا في "الفتح"(٣) من باب الوتر والنوافل.

[٤٤٩٧] (قُولُهُ: واختارُهُ "الكمال") فيه أنَّ الذي اختـاره "الكمـالُ"(٤) هـو الأوَّلُ، وهـو قـولُ "البقَّاليِّ"، ورَدَّ ما في "شرح الشهيد"(٥): ((من أنَّ القيام إلى السنَّةِ متَّصلاً بـالفرض مسنونٌ))، ثــمَّ قـال: ((وعندي أنَّ قول "الحَلْوانيِّ": لا بأسَ لا يعارِضُ القولين؛ لأنَّ المشهور في هـذه العبارة كونُ

(قولُهُ: فيه أنَّ الذي احتارَهُ "الكمال" هو الأوَّلُ) لا مانعَ من إرجاع الضمير لِما قال. "الحلوانيُّ"، فإنَّه مختارُهُ أيضاً حيث لم يَرُدُّهُ وأرجعهُ إلى القول قبله بخلاف قول "الشهيد" حيث ردَّهُ.

(قولُهُ: وعندي أنَّ قول "الحلوانيّ": لا بأس يعارضُ القولين إلخ) عدمُ معارضته لقول "البقاليّ" عيرُ ظاهر، فإنَّه قائلٌ بكراهة ما زادَ على قدر الوارد لا ما كان قدْرَهُ، و"الحلوانيُّ" يقولُ بالكراهة التنزيهيَّة فيهما كما هو مُفاد قوله: (( لا بأس بالفصل بالأوراد ))، و"الحلوانيُّ" موافقٌ لِما في "شرح الشهيد"؛ إذ مفادُ كلامه كراهةُ التأخير ولو قدْرَ الوارد، إلاَّ إذا حمل قوله: (( لا بأس )) على الإباحةِ فيكونُ غالفاً لِما في "شرح الشهيد" ولِما قاله "الحلوانيُّ"، وهذا كلَّهُ بقطع النظر عن التوفيق الذي أشار له "الشارح" بقوله: (( وفي حفظي إلخ )).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاريّ(٤٤) كتاب الأذان \_ باب الذكر بعد الصلاة، ومسلم(٩٣) (١٣٨) كتاب المساجد \_ باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته، وأبو داود(١٥٠٥) كتماب الصلاة \_ باب ما يفول الرجل إذا سلم، والنسائيّ ٢٠/٢ كتاب السهو \_ باب نوع آخر من القول عند انقضاء الصلاة من حديث المغيرة بن شعبة.

<sup>(</sup>٢) انظر "شرح المنية الكبير": فصل في صفة الصلاة صـ ٢٤٢-٣٤٦.

<sup>(</sup>٣) انظر "الفتح": كتاب الصلاة ١/٢٨٢\_١٨٢.

<sup>(</sup>٤) "الفتح": كتاب الصلاة - باب النوافل ٣٨٣/١-٣٨٤.

<sup>(</sup>٥) أي: شرح حسام الدين الصدر الشهيد (٥٣٦٥هـ)و يعرف بالجامع الحسامي على "الجامع الصغير"للإمام عمد، وتقدمت ترجمته ١٠٠١م.

قال "الحلبيُّ": ((إنْ أُرِيدَ بالكراهة التنزيهيَّةُ ارتفعَ الخلافُ)).

قلتُ: وفي حفظي حملُهُ على القليلة، ويُستحَبُّ أَنْ يستغفرَ ثلاثاً، ويقرأ آيةَ الكرسيِّ

خلافه أُولى، فكان معناها أنَّ الأُولى أنْ لا يقرأً قبل السنَّة، ولـو فعَـلَ لا بـأس، فأفـاد عـدمَ سـقوط السنَّة بذلك، حتى إذا صلَّى بعد الأورادِ تقعُ سنَّةً لا على وجـهِ السنَّة، ولـذا قـالوا: لـو تكلَّـمَ بعـد الفرض لا تسقُطُ، لكنَّ ثوابها أقلُّ، فلا أقلَّ من كون قراءة الأوراد لا تُسقِطُها)) اهـ.

وتبِعَهُ على ذلك تلميذُهُ في "الحلبة"(١) وقال: ((فتُحمَلُ الكراهةُ في قول "البقَّاليِّ" على التنزيهيَّة لعدم دليلِ التحريميَّة، حتى لو صلاَّها بعدَ [١/ق٧١٤/أ] الأوراد تقعُ سنَّة مؤدَّاةً، لكن لا في وقتها المسنون))، ثم قال: ((وأفاد "شيخُنا" أنَّ الكلام فيما إذا صلَّى السنَّة في محلِّ الفرض؛ لاتّفاق كلمةِ المشايخ على أنَّ الأفضل في السننِ حتى سنَّةِ المغرب المنزلُ، أي: فلا يكرهُ الفصلُ عسافةِ الطريق)).

[٤٤٩٨] (قولُهُ: قال "الجلبيُّ" إلخ) هو عينُ ما قاله "الكمال" في كلام "الحَلُوانيِّ" من عدم المعارضة، "ط" "ط".

[٤٤٩٩] (قولُهُ: ارتفَعَ الخلافُ) لأنَّه إذا كانت الزيادةُ مكروهةٌ تنزيهاً كانت خلافَ الأولى الذي هو معنى لا بأسَ.

(قولُهُ: بأنَّ المراد بقولِ "الحلوانيّ": لا بأس إلخ) أي: مع حملِ قوله:(( لا بأس )) على الإباحة، والله أعلم.

<sup>(</sup>قولُ "الشارح": ارتفَعَ الحلافُ) أي: بين "البقّاليّ" و"الحلوانيّ"، وأمَّا الحلافُ بين "الشهيد" و"البقّاليّ" فثابت لم يرتفع؛ لأنَّ "الشهيد" يكرهُ الفصل حتَّى بقولِ: اللهمَّ أنت السلامُ الخ، و"البقّاليُّ" لـم يكره بذلك القدر لا كراهة تحريميَّة ولا تنزيهيَّة. اهـ "سندي".

<sup>(</sup>١) "الحلبة": صفة الصلاة ٢/ق ١٤٣/ب بتصرف.

<sup>(</sup>٢) "شرح المنية الكبير": فصل في صفة الصلاة صـ٣٤٣ـ بتصرف.

<sup>(</sup>٣) "ط": كتاب الصلاة \_ فصل في الشروع في الصلاة ٢٣٣/١.

والمعوِّذات، ويسبِّحَ ويحمَدَ ويكبِّرَ ثلاثًا وثلاثين، ويهلِّلَ تمامَ المائـة، ويدعـوَ ويختمَ بسبحانَ ربِّكَ، وفي "الجوهرة"(١):(( يكرهُ للإمام التنفُّلُ في مكانه.....

من أنَّه ليس المرادُ خصوصَ ذلك ، بل هو أو ما قارَبَهُ في المقدار بالا زيادةٍ كثيرةٍ، فتأمَّل. وعليه فالكراهة على الزيادة تنزيهيَّة ؛ لما علمت من عدم دليلِ التحريميَّة ، فافهم. وسيأتي (٢) في باب الوتر والنوافل ما لو تكلَّمَ بين السنَّة والفرض أو أكلَ أو شرب، وأنَّه لا يُسَنَّ عندنا الفصلُ بين سنَّة الفجر و فرضه بالضجعةِ التي يفعلها الشافعيَّة.

[٤٠٠١] (قولُهُ: والمعوِّذات) فيه تغليبٌ، فإنَّ المراد الإخلاصُ والمعوِّذتان، "ط"<sup>(٣)</sup>. [٤٠٠٢] (قولُهُ: ثلاثاً وثلاثين) تنازَعَ فيه كلِّ من الأفعالِ الثلاثةِ قبله<sup>(٤)</sup>.

## مطلبٌ فيما لو زادَ على عدد الواردِ في التسبيح عقِبَ الصلاة

#### (تنبية)

لو زادَ على العدد قيل: يكرهُ؛ لأنَّه سوءُ أدبٍ، وأيِّدَ بأنَّه كدواء زيْدَ على قانونه، أو مفتاح زيْدَ على أسنانه، وقيل: لا يحلُ اعتقادُ الكراهة على أسنانه، وقيل: لا يحلُ اعتقادُ الكراهة لقوله تعالى: ﴿مَنجَاتَه بِلَّفَسَنَةِ فَلَهُ عَشَرُ أَمَنَالِهَا ﴾ [الأنعام - ١٦٠]، والأوجهُ: إنْ زادَ لنحو شكً عُذِرَ، أو لنعبُّدٍ فلا لاستدراكِهِ على الشارع، وهو ممنوعٌ. اهـ ملحَّصاً من "تحفة ابن حجرٍ" (٥٠).

المنية"، وكذا يكرهُ للإمام التنفَّلُ في مكانه) بل يتحوَّلُ مخيَّراً كما يأتي (١) عن "المنية"، وكذا يكرهُ مُكثه قاعداً في مكانه مستقبلَ القبلة في صلاةٍ لا تطوُّعَ بعدَها كما في "شرح المنية"(١)

<sup>(</sup>١) "الجوهرة النيرة": كتاب الصلاة ـ باب النوافل ٨٦/١ بتصرف.

<sup>(</sup>۲) ۲۸۲/٤ "در".

<sup>(</sup>٣) "ط": كتاب الصلاة \_ فصل في الشروع في الصلاة ٢٣٣/١.

<sup>(</sup>٤) في "م":((قبل)).

<sup>(</sup>٥) "تحفة المحتاج": كتاب الصلاة \_ باب صفة الصلاة ٢/٢.١٠

<sup>(</sup>٦) المقولة [٤٠٠٧] قوله:((وخيره إلخ)).

<sup>(</sup>٧) "شرح المنية الكبير": فصل في صفة الصلاة صدا ٣٤.

لا للمؤتمِّ، وقيل: يُستحَبُّ كسرُ الصفوف))، وفي "الخانيَّة": (( يُستحَبُّ للإمام التحوُّلُ ليمين القبلة \_ يعني: يسارَ المصلِّي ـ لتنفُّلِ أو وِرْدٍ ))، وحيَّرَهُ في "المنية" بين تحوُّلِهِ يميناً وشمالاً وأماماً وخلفاً، وذهابهِ لبيته، واستقبالِهِ الناسَ بوجههِ.

[ 1 /ق ٤١٧ /ب] عن "الخلاصة" (١)، والكراهةُ تنزيهيَّةٌ كما دلَّتْ عليه عبارةُ "الخانيَّة" (٢).

ر٤٠٠٤٦ (قولُهُ: لا للمؤتِّم) ومثلُهُ المنفردُ؛ لِما في "المنية" و "شرحها"(٢): ((أمَّا المقتدي والمنفردُ فإنَّهما إنْ لَبِثا أو قاما إلى التطوُّع في مكانهما الذي صَلَّيا فيه المكتوبةَ حاز، والأحسنُ أنْ يتطوَّعا في مكان آخرً)) اهـ.

[٤٥٠٥] (قولُهُ: وقيل: يُستحَبُّ كَسْرُ الصفوف) ليزولَ الاشتباهُ عن الداخل المعاين للكلِّ في الصلاة البعيد عن الإمام، وذكِّرَهُ في "البدائع"( ) و "الذخيرة "عن "محمَّد "، ونصَّ في "المحيط" على: ((أنَّه السنَّة كما في "الحلبة"))(٥)، وهذا معنى قوله في "المنية"(١): ((والأحسنُ أَنْ يتطوَّعا في مكان آخرَ))، قال في "الحلبة"(٧): ((وأحسنُ من ذلك كلِّهِ أَنْ يتطوَّعَ في منزله ٣٥٦/١ إِنْ لَم يَخَفْ مانعاً)).

[٤٥٠٦] (قولُهُ: لتنفُّلِ أو وِرْدٍ) أقولُ: عبارتُهُ في "الخزائن"(^): ((قلت: يحتملُ أنَّـه لأجـل التنفُّل والورْدِ)) اهـ. فدلُّ على أنَّ ذلك ليس من كلام "الخانيَّة"، والـذي رأيتُـهُ في "الخانيَّـة" صريحٌ في أنَّه للتنفَّل.

[٤٥٠٧] (قولُهُ: وخيَّرُهُ إلخ) الضميرُ المنصوبُ للإمام، لكنَّ التخيير الـذي في "المنية"(٩) هـو:

<sup>(</sup>١) "خلاصة الفتاوي": كتاب الصلاة \_ الفصل الخامس عشر: في الإمامة والاقتداء ق٣٩/أ.

<sup>(</sup>٢) "الخانية": كتاب الصلاة ـ فصل فيمن يصح الاقتداء به وفيمن لا يصح ١٠٠/١. (هامش "الفتاوي الهندية").

<sup>(</sup>٣) انظر "شرح المنية الكبير": فصل في صفة الصلاة صـ ٣٤٤.

<sup>(</sup>٤) "البدائم": كتاب الصلاة - فصل في بيان ما يستحب للإمام فعله عقيب الصلاة ١٦٠/١.

<sup>(</sup>٥) "الحلبة": صفة الصلاة ٢/ق ١٤٥/ب.

<sup>(</sup>٦) انظر "شرح المنية الكبير": فصل في صفة الصلاة صـ ٢٤٤.

<sup>(</sup>V) "الحلبة": صفة الصلاة ٢/ق ٤٤/ب - ١٤٥/أ - ب.

<sup>(</sup>٨) "الخزائن": كتاب الصلاة - فصل في بيان صفة الشروع في الصلاة ق٩٧ أ.

<sup>(</sup>٩) انظر "شرح المنية الكبير": فصل في صفة الصلاة صـ ٣٤٠ وما بعدها بتصرف يسير.

((أنَّه إِنْ كَانَ فِي صَلَاةٍ لا تَطُوُّعَ بَعَدَهَا فإنْ شَاءَ انحَرَفَ عَن يمينه أو يساره، أو ذَهَبَ إلى حوائجه، أو استقبَلَ الناس بوجهه، وإنْ كان بعدَها تطوُّعٌ وقام يصلِّيه يتقــدَّمُ أو يتـأخَّرُ، أو ينحـرفُ يمينـاً أو

وهذا التحييرُ لا يخالفُ ما مرَّ(١) عن "الخائية"؛ لأنّه لبيان الجواز، وذاك لبيان الأفضل، ولذا علم الله في "الخائية"(٢) وغيرها: ((بأنَّ لليمين فضلاً على اليسار))، لكنَّ هذا لا يخصُّ يمين القبلة، بل يقالُ مثلُهُ في يمين المصلّي، بل في "شرح المنية"(٢): ((أنَّ انحرافَهُ عن يمينه أولى))، وأيَّدهُ بحديثٍ في "صحيح مسلمٍ"(١)، وصحَّحَ في "البدائع"(٥) التسوية بينهما وقال: ((لأنَّ المقصود من الانحراف وهو زوالُ الاشتباهِ، أي: اشتباهِ أنَّه في الصلاة \_ يحصلُ بكلٍّ منهما))، وقدَّمنا(١) عن "الحلبة": ((أنَّ الأحسنَ من ذلك كلّهِ تطوُّعُه في منزله؛ لِما في "سنن أبي داود"(٧) بإسنادٍ صحيحٍ: (( صلاةُ المرء في مسجدي هذا إلاَّ المكتوبةُ ))).

قلت: وإلاَّ التراويحَ كما سيأتي (٨) في باب الوتر والنوافل مع [١/ق١٨٥/أ] زياداتٍ أخرَ،

شمالاً، أو يذهبُ إلى بيته فيتطوَّعُ تُمَّةً)) اهـ.

<sup>(</sup>۱) صـ۸۲۶ ـ "در".

<sup>(</sup>٢) "الخانية": كتاب الصلاة ـ فصل فيمن يصح الاقتداء به وفيمن لا يصح ١٠٠/١. (هامش "الفتاوي الهندية").

<sup>(</sup>٣) "شرح المنية الكبير": فصل في صفة الصلاة صـ ٣٤٠.

 <sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد ١٧٩/٣، ومسلم(٧٠٨) كتاب صلاة المسافرين \_ باب جواز الانصراف من الصلاة عن اليمين والشمال، والنسائي ٨١/٣ كتاب السهو \_ باب الانصراف من الصلاة من حديث أنس

وفي الباب عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٥) "البدائع": كتاب الصلاة - فصل في بيان ما يستحب للإمام فعله عقيب الصلاة ١٦٠/١.

<sup>(</sup>٦) المقولة [٥٠٥] قوله:((وقيل: يستحب كسر الصفوف)).

<sup>(</sup>٧) أخرجه أبو داود(١٤٤) كتاب الصلاة ـ باب صلاة الرجل التطوَّع في بيته، و(٤٧) ١٤) كتاب الصلاة ـ باب في فضل التطوع في البيت، وأخرج بنحوه مالك ١٢٦/١، كتاب صلاة الجماعة ـ باب فضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ، وأحمد ١٨٦/٥، والترمذي (٤٥٠) كتاب الصلاة ـ باب ما جاء في فضل صلاة التطوع في البيت، وقال: حديث زيد بن ثابت حديث حسن.

<sup>(</sup>٨) المقولة [٩٠٣] قوله: ((والجماعة فيها سنة على الكفاية إلخ)).

# ولو دونَ عشرةٍ ما لم يكن بحذائه مُصَلِّ.....

ثم إذا شاء الذهاب انصرَف من جهة يمينه أو يساره، فقد صحَّ الأمران عنه بي وعليه العمل عند أهل العلم كما قاله "الترمذيُ "(۱)، وذكر "النوويُ "(۱): ((أنَّه عند استواء الجهتين في الحاجة وعدمها فاليمين أفضل لعموم الأحاديث المصرِّحة بفضل اليمين في باب المكارم ونحوها)) كما في "الحلبة "(۱).

ما ذكرَهُ في "الخلاصة"(٤) وغيرها، ولا يُلتفَتُ إلى ما ذكرَهُ بعض شرَّاح "المقدِّمة"(٥): ((من أنَّ الخماعة إنْ كانوا عشرةً يَلتفِتُ إليهم لترجُّح حرمتهم على حرمة القبلة، وإلاَّ فلا لترجُّح حرمة القبلة على الجماعة، فإنَّ هذا الذي ذكرَهُ لا أصلَ له في الفقه، وهو رحلٌ مجهولٌ لا تُشبهُ ألفاظُهُ الفاظُ أهل الفقهِ فضلاً عن أنْ يُقلِّد فيما ليس له أصلٌ، والذي رواه موضوعٌ كذبٌ على النبي عَلَيْهُ، بل حرمةُ المسلم الواحدِ أرححُ من حرمة القبلة، غيرَ أنَّ الواحد لا يكون خلف الإمام حتى يكتفِت بليه، بل هو عن يمينه، فلو كانا اثنين كانا خلفه، فليلتفتْ إليهما للإطلاق المذكور)) اهد.

ونازعَهُ في "الإمداد"(١): ((بأنَّه ذكرَ ذلك في "بحمع الروايات شرحِ القدوريِّ" عن "حاشية البدريَّة"(٢) عن "أبي حنيفة"))، فليتأمَّل.

<sup>(</sup>٢) "شرح صحيح مسلم": ٥/ ٢٢٠ كتاب صلاة المسافرين ـ باب جواز الانصراف من الصلاة عن اليمين والشمال.

<sup>(</sup>٣) "الحلبة": صفة الصلاة ٢/ق ١٤١/ب.

<sup>(</sup>٤) "خلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة \_ الفصل الخامس عشر: في الإمامة والاقتداء ق٣٩٪أ.

<sup>(</sup>٥) أي: "مقدمة الصلاة" لأبي الليث السمرقندي (ت٣٧٣هـ على الراجح). انظر ق١٦/ب ـ ١٣/ من الشرح الذي بين أيدينا، وهو لشارح مجهول.

<sup>(</sup>٦) "الإمداد": كتاب الصلاة \_ فصل في الأذكار الواردة بعد الفرض ق١٧٦/ب.

<sup>(</sup>٧) لعلها لأبي عبد الله وأبي البقاء محمد بن عبد الله، بدر الدين، الشّبليّ، الدّمشقيّ ثـم الطّرابلسيّ(ت ٢٦٩هـ). شرح مختصر القدوري ("كشف الطنون" ٢٦٣٢/٢، "الدرر الكامنة" ٤٨٧/٣، "تاج الـــراجم" صـ٢١ــ، "التعليقات السنية على الفوائد البهية"صـ٧١-).

ولو بعيداً على المذهب.

### ﴿فصل في القراءة ﴾

(فصلٌ: ويَحهَرُ الإمامُ) وحوباً بحسبِ الجماعة،....

[9.63] (قُولُهُ: ولو بعيداً على المذهبي) صرَّح به في "الذخيرة" أحداً من إطلاق "محمَّدِ" في "الأصل" ((إذا لم يكن بحذائه رحل يصلّي))، ثمَّ قال في "الذخيرة": ((وهذا هو ظاهرُ المذهب؛ لأنه إذا كان وجههُ مقابل وجه الإمام في حالة قيامه يكرهُ وإنْ كان بينهما صفوف))، المنظهر "ابن أمير حاج" في "الحلبة" (الحكاف هذا فقال: ((الذي يظهرُ أنَّه إذا كان بين الإمام والمصلّي بحذائه رجل حالس ظهرُهُ إلى المصلّي لا يكرهُ للإمام استقبالُ القوم؛ لأنَّه إذا كان سترةً للمصلي لا يكره المرورُ وراءه، فكذا هنا، وقد صرَّحُوا بأنَّه لو صلّى إلى وجه إنسان وبينهما ثالث ظهرُهُ إلى وجه المصلّي لم يكره، ولعلَّ "محمَّداً" لم يقيِّدْ بذلك للعلم به)) اه ملحَّصاً، فافهم، والله تعالى أعلم.

### ﴿فصلٌ في القراءة ﴾

لَمَّا فَرَغَ من بيان صفة الصلاة [١/ق٨٤٤/ب] وكيفيَّتِها وفرائضِها وواجباتِها وسننِها ذكَـرَ أحكام القراءة في فصلٍ على حدةٍ لزيادة أحكامٍ تعلَّقَتْ بها دون سائرِ الأركان.

[101] (قولُهُ: ويجهرُ الإمامُ وجوباً) أي: جهراً واجباً على أنّه مصدرٌ بمعنى اسمِ الفاعل، وقولُهُ: ((بحسبِ الجماعةِ)) صفةٌ ثانيةٌ للجهر، ولا يخفى أنّه لا يلزمُ من اتصاف الجهر بهذين الوصفين أنْ يتّصِف كونُهُ بحسب الجماعة بالوجوب أيضاً، نعم لو جُول حالاً من ضمير ((وجوباً))

### ﴿فصلٌ في القراءة ﴾

(قولُهُ: نعم لو جُعِلَ حالاً من ضميرٍ وجوباً المؤوّلِ باسم الفاعل يلزمُ ذلك) إذ الحالُ وصفّ لصاحبها قيدٌ في عاملها، فيقتضي أنَّ الوجوب مقيَّدٌ بكونه بحسب الجماعة، تأمَّل.

<sup>(</sup>١) "الأصل": كتاب الصلاة \_ باب افتتاح الصلاة ١/١٤.

<sup>(</sup>٢) "الحلبة": صفة الصلاة ٢/ق ٢٤٢/ب.

فإنْ زادَ عليه أساءَ، ولو ائتَمَّ به بعد الفاتحة أو بعضِها سرَّا أعادَها جهراً، "بحر". لكنْ في آخر "شرح المنية":(( ائتَمَّ به بعدَ الفاتحة يجهرُ بالسورة.....

المؤوَّلِ باسم الفاعل يلزمُ ذلك، ولا داعيّ إلى حمل الكلام على ما يُفسِدُ المعنى مع تبادُرِ غيره، فافهم.

[٥١١ه] (قولُهُ: فإنْ زادَ عليه أساءَ) وفي "الزاهديّ" عن "أبي جعفـرٍ": ((لـو زادَ علـى الحاجـة فهو أفضلُ، إلاّ إذا أجهَدَ نفسَهُ أو آذى غيرَهُ))، "قُهُستاني"(١).

[٤٥١٢] (قولُهُ: أعادَها جهراً) لأنَّ الجهر فيما بقِيَ صار واحباً بالاقتداء، والجمعُ بين الجهر والمخافتة في ركعةٍ واحدةٍ شنيع، "بحر"(٢).

ومُفاده: أنَّه لو ائتَمَّ بعد قراءة بعض السُّورة أنَّه يعيدُ الفاتحةَ والسورة، فليراجع، "ح"(٢).

[1813] (قولُهُ: لكنْ إلخ) استدراكٌ على قوله: ((ولو ائتمَّ به)) وهذا قـولٌ آخرُ، وقـد حَكَى القولين "القُهُستانيُّ" عيث قال: ((إنَّ الإمام لـو خافَتَ ببعضِ الفاتحة أو كلِّها أو المنفردَ، ثمَّ اقتدى به رحُلٌ أعادَها حهراً كما في "الخلاصة" (قيل: لم يُعِدْ وحهَرَ فيما بقِيَ من بعض الفاتحة أو السورة كلِّها أو بعضِها كما في "المنية") (() اهـ.

(قُولُةُ: ومُفادُهُ أَنَّه لُو اتَتَمَّ إِلَخ) التعليلُ المذكور منظورٌ فيه بأنَّه بإعادةِ الفاتحة جهراً ما زالَ الجمع المذكور موجوداً في ركعةٍ واحدةٍ، إلاَّ أنْ يقال: إنَّه بإعادتها جهراً صار كـأنَّ ما وُجِـدَ أُوَّلاً لـم يوجـد، فكأنَّه لم يوجد إلاَّ الجهر، فتأمَّل.

<sup>(</sup>١) "جامع الرموز": كتاب الصلاة \_ فصل: يجهر الإمام ١٠٢/١.

<sup>(</sup>٢) "البحر": كتاب الصلاة \_ فصل إذا أراد الدخول في الصلاة ٢٥٦/١.

<sup>(</sup>٣) "ح": كتاب الصلاة \_ فصل في القراءة ق٧٤/أ.

<sup>(</sup>٤) "جامع الرموز": كتاب الصلاة \_ فصل: يجهر الإمام ١٠١/١.

<sup>(</sup>٥) "خلاصة الفتاوي": كتاب الصلاة ـ الفصل الخامس عشر في الإمامة والاقتداء ق٣٦/أ معزياً إلى "الأصل".

<sup>(</sup>٦) انظر "شرح المنية الكبير": فصل في مسائل شتى صـ٦١٨..

.....

وعزى في "القنية"(١) القولَ الثانيَ إلى القاضي "عبد الجبّار" و"فتاوى السّغديّ"(٢)، ولعلَّ وجهّهُ أنَّ فيه التحرُّزَ عن تكرار الفاتحة في ركعةٍ وتأخيرِ الواجب عن محلّه، وهو مُوجبٌ لسحودِ السهو، فكان مكروها، وهو أسهلُ من لزومِ الجمع بين الجهر والإسرار في ركعةٍ، على أنَّ كون ذلك الجمع شنيعاً غيرُ مطّردٍ؛ لِما ذكرَهُ في آخر "شرح المنية"(٢): ((أنَّ الإمام لو سها فخافتَ بالفاتحة في الجهريَّة، ثمَّ تذكَّر يجهرُ بالسورة ولا يعيدُ، ولو خافت بآيةٍ أو أكثر يتمُّها جهراً ولا يعيدُ)، وفي "القُهُستانيِّ"(٤): ((ولا خلاف أنَّه إذا جهرَ بأكثرِ الفاتحة يتمُّها مخافتة كما في "الزاهديِّ))، هد. أي: في الصلاة السِّرية.

وكونُ القول الأوَّلِ نقلَهُ في "الخلاصة" (°) عن "الأصل" (١) كما في "البحر" (٧) ـ و"الأصلُ" من كتب ظاهر الرواية ـ لا يلزمُ منه كونُ الثاني لم يُذكَرُ في [١/ق٩٥ أ] كتابٍ آخرَ من كتب ظاهر الرواية، فدعوى أنَّه ضعيفٌ روايةً ودرايةً غيرُ مسلَّمةٍ، فافهم.

(قُولُهُ: وهو أسهلُ من لزوم الجمع) لعلَّ الأَولى إبدالُ (( أسهل )) بـ (( أشــد )) مشلاً حتَّى يَطْهِرَ كون ما ذكر وجهاً للقيل الثاني، تأمَّل.

(قولُهُ: على أنَّ كون ذلك الجمع شنيعاً غيرُ مطَّردٍ إلخ) قد يقال: إنَّ ما في "شرح المنية" مبنيٌّ على الرَّوايةِ الثانية، وعلى الرَّوايةِ الأولى يعيدُ، ويُعلَمُ من تعبير "المنية" عن الثانية بـ ((قيل)) ضعفُها. rovl

<sup>(</sup>١) "المقنية": كتاب الصلاة - باب فيما يتعلق بالإمامة ق١٠/ب.

<sup>(</sup>٢) لم نحدها في المطبوعة التي بين أيدينا من "فتاوى السغدي".

<sup>(</sup>٣) "شرح المنية الكبير": مسائل شتى صـ١١٨.

<sup>(</sup>٤) "جامع الرموز": كتاب الصلاة \_ فصل: يجهر الإمام ١٠١/١.

<sup>(</sup>٥) "خلاصة الفتاوي": كتاب الصلاة ـ الفصل الخامس عشر في الإمامة والاقتداء ق٣٩/أ.

<sup>(</sup>٦) "الأصل": كتاب الصلاة ـ باب السهو في الصلاة وما يقطعها ١/٥١٠-٢١٦.

<sup>(</sup>٧) "البحر": كتاب الصلاة \_ فصل: إذا أراد الدخول في الصلاة ٢٥٦/١.

إنْ قصَدَ الإمامةَ، وإلاَّ فلا يلزمُهُ الجهرُ )) (في الفجرِ وأُوليي العشاءين أداءً وقضاءً وجمعةٍ وعيدين وتراويحَ ووترٍ بعدَها) أي: في رمضانَ فقط للتوارُثِ.....

(١٤٥٤) (قولُهُ: إنْ قصدَ الإمامة إلخ) عزاه في "القنية"(١) إلى "فتاوى الكَرْمانيّ "(٢)، ووجههُ أنَّ الإمام منفردٌ في حقِّ نفسه، ولذا لا يحنثُ في: لا يؤمُّ أحداً ما لم ينو الإمامة، ولا يحصلُ ثواب الجماعة إلاَّ بالنيَّة، ولا تفسدُ الصلاة بمحاذاة المرأة إلاَّ بالنيَّة كما مرّ (٢) في بحث النيَّة، وسيذكرُ (٤) في باب الوتر عند ذكر كراهة الجماعة في التطوُّع على سبيل التداعي: أنَّه لا كراهة على الإمام لمو لم ينو الإمامة، فإذا كان كذلك فكيف تلزمُهُ أحكامُ الإمامة بدون التزام؟ فافهم.

(٤٥١٥] (قُولُهُ: وأُولَتِي العِشاعين) بفتح الياء الأُولى وكسرِ الثانية، "قُهُستاني"(°). والعشاءان: المغربُ والعتمةُ.

[٤٥١٦] (قولُـهُ: أي: في رمضانَ فقط) مأخوذٌ من "المصنّف" في "المنتح"<sup>(١)</sup> حيـث قـال: ((وقيَّدنا الوترَ بكونه بعد التراويح لأنَّه إنما يُحهَرُ في الوتر إذا كان في رمضانَ لا في غيره كما أفاده "ابنُ نجيمٍ" في "بحره"<sup>(٧)</sup>، وهو واردٌ على إطلاقِ "الزيلعيِّ"<sup>(٨)</sup> الجهرَ في الوتر إذا كان إماماً)) اهـ.

فدلَّ كلامُهُ على أنَّ مراده في متنه بقوله: ((بعدَها)) كُونُهُ في رمضانَ كما هو المسنونُ أعـمَّ مـن أنْ يكون بعد التراويح أوْ لا، وبه سقَطَ ما يأتي<sup>(٩)</sup> عن "مجمع الأنهر"، لكنْ يَرِدُ عليه أنَّه

<sup>(</sup>١) "القنية": كتاب الصلاة ـ باب فيما يتعلق بالإمام ق١١/ب.

<sup>(</sup> ٢ ) "الفتاوى":لأبي الفضل عبد الرحمن بن محمد، ركن الدين المعروف بابن أميرويه الكرمانيّ (ت٥٤٣هــ). ("الفوائــد البهية"صــــا ٩-، "الأعلام"٣٢٧/٣).

<sup>(</sup>٣) صـ٧٨- "در".

<sup>(</sup>٤) ٤/ ٣٧٩ "در".

<sup>(</sup>٥) "جامع الرموز": كتاب الصلاة \_ فصل: يجهر الإمام ١٠١/١ بتصرف يسير.

<sup>(</sup>٦) "المنح": كتاب الصلاة ـ فصل في القراءة ١/ق ٤١/أ بتصرف يسير.

<sup>(</sup>٧) "البحر": كتاب الصلاة \_ فصل: إذا أراد الدحول في الصلاة ٢٥٥/١.

<sup>(</sup>٨) "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة \_ فصل: إذا أراد الدخول في الصلاة ١٢٧/١.

<sup>(</sup>٩) صـ٥٣٥ "در".

قلتُ: في تقييدِه بـ: بعدَها نظرٌ؛ لجهرِهِ فيه وإنْ لم يُصلِّ التراويحَ على الصحيح كما في "مجمع الأنهر"(١)، نعم في "القُهُستانيِّ" تبعاً لـ "القاعديِّ"(١): ((لا سهوَ بالمخافتة في غيرِ الفرائض كعيدٍ ووترٍ، نعم الجهرُ أفضلُ)).

(ويُسِرُّ في غيرِها) وكان عليه الصلاة والسلام يجهرُ في الكـلِّ، ثـم ترَكَهُ في الظهر والعصر لدفع أذى الكفّار<sup>(٦)</sup>، "كافي"<sup>(٤)</sup> (كمتنفّل بالنهار) فإنّه يُسِرُّ (ويُخيَّرُ المنفـردُ في الجهرِ) وهو أفضلُ، ويكتفي بأدناه (إنْ أدَّى) وفي السّرِّية يُخافِتُ حتماً.....

يقتضي أنَّه لو صلَّى الوترَ جماعةً في غير رمضانَ أنَّه لا يجهرُ به وإنْ لم يكن على سبيلِ التَّداعي، ويحتاجُ إلى نقلٍ صريح، وإطلاقُ "الزيلعيِّ" يخالفُهُ، وكذا ما يأتي<sup>(٥)</sup> من أنَّ المتنفَّل بالليل لو أمَّ جهَرَ، فتأمَّل. و(١٤٥٧] (قولُهُ: قلت إلخ) علمتَ أنَّه غيرُ واردٍ.

[٤١٨٥] (قولُهُ: نعمْ في "القُهُستانيِّ") فيه أنَّ "القُهُستانيَّ"(١) صرَّحَ بعده بتصحيح خلافه.

وده الله العشاء، وكُنسِ في غيرِها) وهو الثالثةُ من المغرب، والأُخريان من العشاء، وكذا جميعُ وكعات الظهر والعصر وإنْ كان بعرفةَ خلافاً لـ "مالكِ" كما في "الهداية"(٧).

[٢٥٢٠] (قولُهُ: وهو أفضلُ) ليكونَ الأداءُ على هيئة الجماعة، ولهذا كان أداؤه بأذانِ

(قُولُهُ: وكذا ما يأتي من أنَّ المنتفَّل بالليل لـو أمَّ جهَرَ، فتامَّل) المتعيِّنُ في هـذه المسألة أنَّ البعديَّة ليست بقيد، بل ذكرُها حَرْيٌ على الغالب عملاً بإطلاق "الزيلعيِّ"، وما يفيـــُهُ ما يـأتي مـن أنَّ المتنفَّل بالليل لو أمَّ جهَرَ، وفي "السنديِّ" نقلاً عن "البِرْجَنديِّ" بالعزوِ لـ "القنيـة": (( الجهـرُ في التراويح والوتر واجبٌ، حتَّى لو تركّهُ ساهياً يلزمُهُ سجود السهو)) اهـ.

<sup>(</sup>١) "مجمع الأنهر": كتاب الصلاة \_ فصل في أحكام القراءة ١٠٣/١.

<sup>(</sup>٢) لم نعثر على ترجمة له فيما بين أيدينا من المصادر.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٤٧٢٢) كتاب التفسير - باب: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، ومسلم (٤٤٦) كتاب الصلاة ـ باب التوسط في القراءة في الصلاة الجهرية بين الجهر والإسرار إذا خاف من الجهر مفسدة، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.

<sup>(</sup>٤) "كافي النسفي": كتاب الصلاة \_ باب صفة الصلاة ١/ق٠٣/أ بتصرف.

<sup>(</sup>٥) صـ ٤٣٦\_ "در".

<sup>(</sup>٦) "جامع الرموز": كتاب الصلاة - فصل: يجهر الإمام ١٠٢/١.

<sup>(</sup>٧) "الهداية": كتاب الصلاة \_ فصل في القراءة ١/٥٣.

# على المذهب (كمتنفِّلِ بالليل) منفرداً،....

وإقامةٍ أفضلَ، ورُوِيَ في الخبر: « أنَّ مَنْ صلَّى على هيئة الجماعة صلَّتْ بصلاته صفوفٌ من الملائكة، (١)، "منح (٢).

[٤٥٢١] (قولُهُ: على المذهبِ) كذا في "البحر"<sup>(٣)</sup> رادًّا على ما في "العناية<sup>"(٤)</sup>: ((مـن أنَّ ظـاهر الرواية أنَّه مخيَّرٌ).

أقولُ: ما في "العناية" صرَّحَ به أيضاً في "النهاية" [1/ق19 ٤ ١٩)] و"الكفاية" و"المعراج"، ونقَلَ في "التتارخانيَّة" عن "المحيط" ((أنَّه لا سهو عليه إذا جهر فيما يُخافَتُ؛ لأنَّه لم يترك واجباً))، وعلَّهُ في "الهداية" ((أنَّه لا سهو دالسهو: ((بأنَّ الجهر والمخافتة من خصائص الجماعة))، وقال الشرَّاح ((\*): إنَّه جوابُ ظاهر الزواية، وأمَّا جوابُ رواية النوادر فإنَّه يلزمُهُ السهو، وفي "الذخيرة": ((إذا جهر فيما يُخافَتُ عليه السهو، وفي ظاهر الرواية: لا سهو عليه))، نعم صحَّحَ في "المدر "(۱) تبعاً لـ "الفتح "(۱۱) و "التبين "(۱۲) وحوب المخافتة، ومشى عليه في "شرح

<sup>(</sup>۱) أخرجه عبد الرزاق (۲۰۰٤)، وأحمد ٥/١٤١-١٤١، وأبو داود (٥٥٤) كتاب الصلاة \_ باب في فضل صلاة الجماعة، والنسائي ١٠٤٢ كتاب الإمامة \_ باب الجماعة إذا كانوا، اثنين، والدارمي ١٠٤١/٢، والطيالسي (٥٥٤) وابن خريمة (٢٧٦)، وابن حبان (٢٠٥٦) كتاب الصلاة \_ باب الإمامة والجماعة، والحاكم ٢٤٧/١ - ٢٤٨، والبيهقيّ في "الكبرى" ٢٧٣- ٦٨ و ١٠٠٢ كتاب الصلاة \_ باب الاثنين قما فوقهما جماعة. كلهم من حديث أين بن كعب هي.

<sup>(</sup>٢) "المنح": كتاب الصلاة - فصل في القراءة ١/ق ٤١/أ.

<sup>(</sup>٣) "البحر": كتاب الصلاة \_ فصل إذا أراد الدخول في الصلاة ١/٥٥٥.

<sup>(</sup>٤) "العناية": كتاب الصلاة ـ باب سجود السهو ٢/١٤. (هامش "فتح القدير").

<sup>(</sup>٥) "الكفاية": كتاب الصلاة \_ باب سحود السهو ٢/١٤٤. (هامش "فتح القدير").

<sup>(</sup>٦) "التاترخانية": كتاب الصلاة ـ الفصل السابع عشر في سجود السهو ١/٠٧٠.

<sup>(</sup>٧) "المحيط البرهاني": كتاب الصلاة \_ باب سحود السهو ١/ق ١٨/ب.

<sup>(</sup>٨) "الهداية": كتاب الصلاة ١/٥٧٠.

<sup>(</sup>٩) انظر "الكفاية": كتاب الصلاة ـ باب سحود السهو ٢٤٢/١ نقلاً عن "واقعات الناطفي" (هامش "فتح القدير") و "النابة" ٧٣٨/٢.

<sup>(</sup>١٠) "الدرر": كتاب الصلاة - فصل في الإمامة ٨١/١.

<sup>(</sup>١١) "الفتح": كتاب الصلاة \_ فصل في القراءة ٢٨٥/١.

<sup>(</sup>١٢) "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة ـ فصل: إذا أراد الدخول في الصلاة ١٢٧/١.

فلو أمَّ جهَرَ لتبعيَّةِ النفل للفرض، "زيلعي".

(ويُخافِتُ) المنفردُ (حتماً) أي: وجوباً (إنْ قَضَى) الجهريَّةَ في وقتِ المخافتة، كأنْ صلَّى العشاء بعد طلوع الشمس، كذا ذكرَهُ "المصنِّف" بعدَ عدِّ الواجبات، قلتُ: وهكذا ذكرَهُ "ابن الملك" في "شرح المنار"(١) من بحثِ القضاء (على الأصحِّ) كما في "الهداية"،

المنية"(٢) و"البحر"<sup>(٣)</sup> و"النهر"<sup>(٤)</sup> و"المنح"<sup>(°)</sup>، وقال في "الفتح<sup>"(٢)</sup>: ((فحيث كمانت المحافتةُ واحبةً على المنفرد ينبغي أنْ يجبَ بتركِها السحودُ)) اهـ، فتأمَّل.

[٤٥٢٢] (قولُهُ: فلو أُمَّ) أي: فلو صلَّى المتنفَّلُ بـالليل إماماً حهَرَ، ومقتضاه أنَّ الوتر في غير رمضانَ كذلك؛ لأنَّ كلاَّ منهما تكرهُ فيه الجماعـة على سبيل التداعـي، وبدونـه لا، وإذا وحَبَ الجهرُ في النفل يجبُ في الوتر كما أفهمتْهُ عبارة "الزيلعيِّ"(٧)، أفاده "الرَّحمتيُّ".

[٤٥٢٣] (قولُهُ: ويُخافِتُ المنفردُ إلخ) أمَّا الإمامُ فقد مرَّ (^ ) أنَّه يجهرُ أداءً وقضاءً.

[٤٥٢٥] (قولُهُ: بعد طلوع الشمس) لأنَّ ما قبلها وقتُ جهرٍ، فيُخيَّرُ فيه، لكن في بعض نسخ "الهداية"(١٠٠: ((بعدَ طلوع الفحر)).

[٢٥٥٦] (قُولُهُ: كما في "الهداية") قال فيها(١١): ((لأنَّ الجهر مختصٌّ إمَّا بالجماعة حتماً،

<sup>(</sup>١) "شرح المنار": حكم الأمر ص٣٦ ...

<sup>(</sup>٢) "شرح المنية الكبير": واحبات الصلاة صـ ٢٩٦.

<sup>(</sup>٣) "البحر": كتاب الصلاة \_ فصل إذا أراد الدخول في الصلاة ١/٥٥٥.

<sup>(</sup>٤) "النهر": كتاب الصلاة ـ فصل إذا أراد الدخول في الصلاة ق ٥٠. اب.

<sup>(</sup>٥) "المنح": كتاب الصلاة - فصل في صفة الصلاة ١/ق ٣٦/أ.

<sup>(</sup>٦) "الفتح": كتاب الصلاة .. فصل في القراءة ٢٨٥/١.

<sup>(</sup>٧) "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة \_ فصل إذا أراد الدخول في الصلاة ١٢٧/١.

<sup>(</sup>٩) "ح": كتاب الصلاة - فصل في القراءة ق٧٤/ب.

<sup>(</sup>١٠) الذي في نسختنا((بعد طلوع الشمس)). انظر "الهداية": كتاب الصلاة \_ فصل في القراءة ٥٣/١.

<sup>(</sup>١١) "الهداية": كتاب الصلاة \_ فصل في القراءة ١/٥٣.

## لكنْ تعقَّبُهُ غيرُ واحدٍ، ورحَّحُوا تخييرَهُ....

أو بالوقت في حقِّ المنفرد على وجهِ التخيير، ولم يوجدُ أحدهما)).

[٢٧٥] (قولُهُ: لكنْ تعقَّبُهُ غيرُ واحدٍ) قال في "الخزائن" ((هذا ما صحَّحَهُ في "الهداية"، ولم يُوافَقْ عليه، بل تعقَّبُهُ في "الغاية"، ونظرَ فيه في "الفتح" (٢)، وبحَثَ فيه في "النهاية"، وحرَّر المحسو (٢): أنَّه ليس بصحيح روايةً ولا درايةً، وقد اختار "شمس الأثمَّة" و"فخر الإسلام" والإمام "التمرتاشي " وجماعة من المتأخرين أنَّ القضاء كالأداء، قال "قاضي خان" (أ): هو الصحيح، وفي "الشرنبلاليَّة" (٢): أنَّه الذي ينبغي أنْ "الذخيرة" و"الكافي (٥) و "النهر (١): هو الأصحُّ، وفي "الشرنبلاليَّة" (٢): أنَّه الذي ينبغي أنْ

(قولُهُ: قال في "الخزائن": هذا ما صحَّحَهُ في "الهداية" إلىنج) ونحا "الخيرُ الرملسيُّ" إلى التخيير كالكافي" وقال: ((وبه ثبَتَ مرجوحيَّةُ ما اختارهُ "المصنَف" في متنه )) اهد لكن قال "الواني": ((كلامُنا في الاستقراء، ولم يوجد الجهرُ بحسب الاستقراء إلاَّ في هذين الموضعين، وهذا بمنزلةِ الإجماع على الحصر، وذهولُ الفحول عن مثل هذا الاستقراء غيرُ بعيدٍ )) اهد. وقال "نوح أفندي": ((ينبغي ترجيحُ ما في "الهداية"؛ لأنَّه موافقٌ لِما ذكرهُ "محمَّد" في "الجامع الصغير"، ومن القواعد المقرَّرة عند الحنفيَّة أنَّ العبرة في المذهب بظاهرِ الرَّواية، وأنَّ الاعتماد على رواية "الجامع"؛ لأنَّه أحدُ كتب ظاهر الرِّواية وآخِرُ شيء صنَّفُهُ الإمام "عمَّدُ بن الحسن"، والعملُ عليه إلا فيما قلَّ من المسائل )) اهر، اهداهد "سندي".

والظاهر: أنَّ مسألة المسبوق بركعةٍ من الجمعة غيرُ واردةٍ على ما مشى عليه صاحب "الهداية"، فإنَّه وإن قضى الرَّكعة نهاراً بعد إمامه إلاَّ أنَّ النهار وقتُ جهرٍ بالنسبة للجمعة فلذا خُيِّر المسبوقُ، وليس وقتُ خافتةٍ بالنسبة لها، تأمَّل.

<sup>(</sup>١) "الخزائن": كتاب المصلاة ـ فصل: يجهر الإمام ق٩٧/ب بتصرف يسير.

<sup>(</sup>٢) "الفتح": كتاب الصلاة \_ فصل في القراءة ١/٥٨١.

<sup>(</sup>٣) "الدرر والغرر": كتاب الصلاة ـ فصل الإمام يجهر في الفجر ١١/١.

<sup>(</sup>٤) "شرح الجامع الصغير": باب القراءة في الصلاة في السفر ق٢٢/ب.

<sup>(</sup>٥) "كافي النسفي": كتاب الصلاة \_ فصل في صفة الصلاة ١/ق ٣٠أ.

<sup>(</sup>٦) "النهر": كناب الصلاة \_ فصل: إذا أراد الدخول في الصلاة ق٠٥/ب.

<sup>(</sup>٧) "الشرنبلالية": كتاب الصلاة - فصل في الإمامة ١/١٨. (هامش "الدرر والغرر").

كَمَن سُبقَ بركعةٍ من الجمعة، فقامَ يقضيها يُخيَّرُ.

(و) أدنى (الجهر إسماعُ غيرهِ و) أدنى (المحافتةِ إسماعُ نفسِهِ) ومَن بقُربِهِ، فلو سَمِعَ رحلٌ أو رحلان فليس بجهرٍ، والجهرُ أنْ يُسمِعَ الكلُّ، "حلاصة"(١)......

يُعوَّلَ عليه، وذكرَ وجهَهُ اهـ. وأُجيبَ عن استدلال "الهداية" بمنع الحصر لجوازِ أنْ يكون للجهرِ المخيَّر سببٌ آخرُ، وهو موافقةُ الأداء)) اهـ.

[٤٥٧٨] (قولُهُ: كمَنْ سُبِقَ بركعةٍ من الجمعةِ [١/ق ٢٤/أ] إلخ) أي: أنَّه إذا قامَ ليقضيها لا يلزمُهُ المحافتة، بل له أنْ يجهرَ فيها ليوافقَ القضاءُ الأداءَ مع أنَّه قضاها في وقتِ المحافتة، فعُلِمَ أنَّ المحافة، فعُلِم أنَّ المحافة، فعُلِم المحتمل سببُهُ بالجماعة أو بالوقت، بل له سببٌ آخرُ خلافاً لِما قاله في "الهداية"، فهذه المسالةُ دليلٌ لِما رجَّحَهُ الجماعةُ.

وبهذا التقريرِ ظهَرَ وجهُ اقتصاره على الجمعة وإنْ كان الحكمُ كذلك لو سُبِقَ بركعةٍ من العشاء ونحوه؛ لأنَّ المقصود إثباتُ الجهر في القضاء في وقت المخافتة لا مطلقاً، فافهم.

### مطلبٌ في الكلام على الجهر والمخافتة

[٤٥٢٩] (قولَهُ: وأدنى الجهرِ إسماعُ غيرِهِ إلخ) اعلمْ أنَّهم اختلفوا في حدِّ وجودِ القراءة على ثلاثة أقوال: فشرَطَ "الهنْدُوانيُ" و"الفضليُّ" لوجودها خروجَ صوتٍ يصلُ إلى أذنه، وبه قال "الشافعيُّ"، وشِرطَ "بشرُ المريسيُّ" و"أحمدُ" خروجَ الصوت من الفم وإنْ لم يصلْ إلى أذنه، لكنْ بشرطِ كونه مسموعاً في الجملة، حتى لو أدنى أحدُّ صِماحَهُ إلى فيه يسمعُ، ولم يشترط "الكرخيُّ" و"أبو بكر البلخيُّ"(٢) السماع، واكتفيا بتصحيحِ الحروف، واختار "شيخ الإسلام" و"قاضي خان"(١) وصاحب "المحيط" و"الحَلُوانيُّ" قولَ "الهنْدُوانيُّ"، كذا في "معراج الدراية"، ونقل في "المجتبى" عن "الهنْدُوانيُّ": ((أنَّه لا يُجزيه ما لم تَسمَعْ أذناه ومَنْ بقربه))،

TOA/1

<sup>(</sup>١) "خلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة \_ الفصل الحادي عشر في القراءة ق٢٨/أ.

 <sup>(</sup>۲) لعله أبو بكر محمد بن أبي سعيد ـ وقيل بن سعيد ـ بن محمد المعروف بالأعمش البلحيّ. ("الجواهر المضية" ١٦٠/٣).

<sup>(</sup>٣) "شرح الجامع الصغير": باب القراءة في الصلاة في السفر ق٢٢/ب.

وهذا لا يخالفُ ما مرَّ(١) عن "الهِنْدُوانيِّ"؛ لأنَّ ما كان مسموعاً له يكونُ مسموعاً لمن في قربه كما في "الحلبة"(١) و"البحر"(١).

ثمَّ إِنَّه اختارَ فِي "الفتح"(1): ((أنَّ قـول "الهِنْدُوانيِّ" و"بشر" متَّحدان بناءً على أنَّ الظاهر سماعُهُ بعد وجودِ الصوت إذا لـم يكن مانعٌ))، وذكرَ في "البحر"(٥) تبعاً لـ "الحلبة"(١): ((أنَّه خلافُ الظاهر، بل الأقوالُ ثلاثةٌ))، وأيَّدَ العلاَّمة "خير الدين الرمليُّ" في "فناواه"(٧) كـلام "الفتح" بما لامزيدَ عليه، فارجع إليه، وذكرَ: ((أنَّ كلاً من قولي "الهِنْدُوانيِّ" و"الكرخيُّ مصحَّحان، وأنَّ ما قاله "الهِنْدُوانيُّ" أصحُّ وأرجحُ لاعتمادِ أكثرِ علمائنا عليه)) اهـ.

وبما قرَّرناه ظهَرَ لك أنَّ ما ذُكِرَ هنا في تعريف الجهر والمحافتة ـ ومثلُهُ في سهو "المنية" (^) وغيره ـ مبنيٌ على قول "الهنْدُوانيِّ"؛ لأنَّ أدنى الحدِّ الذي توجدُ فيه القراءة عنده خروجُ صوت يصلُ إلى أذنه، أي: ولو حكماً، كما لو كان هناك مانعٌ من صَمَم أو جُلَبة [1/ق ٢٠٤/ب] أصواتٍ أو نحوِ ذلك، وهذا معنى قوله: ((أدنى المخافتة إسماعُ نفسه))، وقولُهُ: ((ومَنْ بقربه)) تصريحٌ باللازم عادةٌ كما مرَّ ( أو في "القُهُستانيِّ " ( أو غيره: ((أو مَنْ بقربه )) بـ ((أو)))،

(قُولُهُ: وأيَّدَ العلاَّمةُ "خيرُ الدين الرمليُّ" في "فتاواه" إلخ) ذكرَهُ في أوَّل "فتاواه".

<sup>(</sup>١) في هذه القولة.

<sup>(</sup>٢) "الحلبة": فرائض الصلاة \_ القراءة ٢/ق ٣٢/أ.

<sup>(</sup>٣) "البحر": كتاب الصلاة \_ فصل: إذا أراد الدخول في الصلاة ١/٥٥٧.

<sup>(</sup>٤) "الفتح": كتاب الصلاة \_ فصل في القراءة ٢٨٩/١.

<sup>(</sup>٥) "البحر": كتاب الصلاة \_ فصل: إذا أراد الدخول في الصلاة ٧/١٣٥.

<sup>(</sup>٦) "الحلبة": فرائض الصلاة \_ القراءة ٢/ق ٣٣/أ.

<sup>(</sup>٧) "الفتاوى الخيرية": كتاب الصلاة ١٢/١.

<sup>(</sup>٨) "شرح المنية الكبير": فصل في سحود السهو صـ٥٥ عـ نقلاً عن "القنية".

<sup>(</sup>٩) في هذه المقولة.

<sup>(</sup>١٠) "جامع الرموز": كتاب الصلاة \_ فصل: يجهر الإمام ١٠٣/١ بتصرف.

.....

وهـو أوضحُ، ويتني على ذلك أنَّ أدنى الجهرِ إسماعُ غيره، أي: ممن لم يكن بقربه بقرينةِ المقابلة، ولـذا قـال في "الخلاصة"<sup>(١)</sup>: ((إنَّ الإمـام إذا قـرأ في صـلاةِ المخافتة بحيث سَمِعَ رحلٌ أو رحلان لا يكونُ حهراً، والجهرُ أنْ يُسمِعَ الكلَّ)) اهـ.

أي: كلَّ الصفِّ الأوَّلِ، لا كلَّ المصلِّين بدليلِ ما في "القُهُستانيِّ"(1) عن "المسعوديَّة"(٥): ((إِنَّ جهْرَ الإِمام إِسماعُ الصفِّ الأوَّل)) اه.

وبه عُلِمَ أَنّه لا إشكالَ في كلام "الخلاصة"، وأنّه لا ينافي كلام "الهِنْدُانيِّ"، بل هو مفرَّعٌ عليه بدليل أنّه في "المعراج" نقلَهُ عن "الفضليِّ"، وقد علمت أنَّ "الفضليَّ" قائلٌ بقول "الهِنْدُوانيُّ"، فقد ظهرَ بهذا أنَّ أدنى المخافتة إسماعُ نفسه أو مَنْ بقربه من رجلٍ أو رجلين مثلاً، وأعلاها بحرَّدُ تصحيحِ الحروف كما هو مذهبُ "الكرخيِّ"، ولا تُعتبَرُ هنا في الأصحِّ، وأدنى الجهرِ إسماعُ غيره ممن ليس بقربه كأهلِ الصف الأوَّلِ، وأعلاه لا حدَّ له، فافهم واغنَمْ تحريرَ هذا المقام، فقد اضطرَبَ فيه كثيرٌ من الأفهام.

(قُولُهُ: وأعلاها) أي: أشدُّها إخفاءً.

<sup>(</sup>١) "خلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة ـ الفصل الحادي عشر: في القراءة ق٢٨/أ.

<sup>(</sup>٢) لم نعثر على النقل في مطبوعة "الخانية" التي بين أيدينا.

<sup>(</sup>٣) انظر "الحامع الصغير": كتاب الصلاة - باب في القراءة في الصلاة صـ٩٧-.

<sup>(</sup>٤) "جامع الرموز": كتاب الصلاة \_ فصل: يجهر الإمام ٢/١٠١.

<sup>(</sup>٥) لم يتين لنا المراد من "المسعودية"، ولعلها لأبي سعد مسعود بن الحسين بن الحسن، ركن الدين المعروف بالمسعوديّ الكُشّانيّ أو الكُشْتانيّ السُغديّ السمرقنديّ (ت٥٠٢٠ هـ) له "شرح الجامع الصغير" و"مختصر المسعوديّ". ("الجواهر المضية" ٢٩٠٣، "الفوائد البهية" صـ٢١٦، "هدية العارفين" (٤٢٨/٢)) وانظر تعليقنا المتقدم ٥٩١١.

(ويجري ذلك) المذكورُ (في كلِّ ما يتعلَّقُ بنطق كتسميةٍ على ذبيحةٍ ووجوبِ سجدةِ تلاوةٍ وعتاق وطلاق واستثناء) وغيرِها، فلو طلَّقَ أو استثنَى ولم يُسمِعْ نفسهُ لم يصحَّ في الأصحِّ، وقيل: في نحو البيع يُشترَطُ سماعُ المشتري.

(ولو ترَكَ سورةَ أوليي العشاءِ).....

وه. وهُولُهُ: ويجري ذلك المذكورُ) يعني: كونَ أدنى ما يتحقَّـقُ بـه الكـلامُ إسـماعَ نفسه أو مَنْ بقربه.

[٤٥٣١] (قولُـهُ: لـم يصحَّ في الأصحِّ) أي: الـذي هـو قـولُ "الهِنْلُوانيِّ"، وأما على قــول "الكرخيِّ" فيصحُّ وإنْ لم يُسمِعْ نفسَهُ لاكتفائه بتصحيح الحروف كما مرَّ(١).

[٢٥٥٢] (قولُهُ: وقيل إلى قال في "الذخيرة" معزيًا إلى القاضي "علاء الدين" في "شرح مختلفاته" ((الأصحُّ عندي أنَّ في بعض التصرُّفات يُكتَفَى بسماعه، وفي بعضها يُشترَطُ سماعُ غيره، مثلاً في البيع: لو أدنى المشتري صِماحَهُ إلى فم البائع وسمع يكفي، ولو سمع البائعُ نفسهُ ولم يسمعهُ المشتري لا يكفي، وفيما إذا حلَف لا يكلّم فلاناً، فنساداه مِنْ بعيد بحيث لا يسمعُ لا يحنثُ في يمينه، نصَّ عليه في كتاب الأيمان؛ لأنَّ شرط الحِنْثِ وجودُ الكلام معه ولم يوجد)) اهد. قال في "النهر"("): ((أقول: ينبغي أنْ يكون الحكمُ كذلك في [١/ق١٢٤/أ] كلِّ ما يتوقّفُ على القبول ولو غيرَ مبادلةِ كالنكاح)) اهد.

ولم يعوِّلِ "الشارحُ" على هذا القول، فعبَّرَ عنه بـ ((قيل)) تبعاً لـ "القنيح"(1) حيث قال: ((قيل: الصحيحُ في البيع إلخ))، وكذا عبَّرَ عنه في "الكافي"(٥) إشارةً إلى ضعفه كما

<sup>(</sup>١) المقولة [٤٥٢٩] قوله: ((وأدنى الجهر إسماع غيره إلخ)).

 <sup>(</sup>٢) لم نقف في ترجمته إلا على ما في "الفتاوى الهندية" ١١٢/١،إذ قال :(( ذكر القاضي عـلاء الدين محمود النسفي في شرح مختلفاته)).

<sup>(</sup>٣) "النهر": كتاب الصلاة باب صفة الصلاة فصل إذا أراد الدخول في الصلاة ق٥٠٠ب.

<sup>(</sup>٤) "الفتح": كتاب الصلاة \_ فصل في القراءة ١/٩٨١.

<sup>(</sup>٥) "كافي النسفي": كتاب الصلاة \_ باب صفة الصلاة ١/ق ٣٠/ب.

مثلاً......

في "الشرِنبلاليَّة"(١)، لكنَّ الأوَّلَ ارتضاه في "الحلبة "(٢) و"البحر"(٢)، وهـو أوجـهُ بدليـلِ المسـألة المنصوصة في كتاب الأيمان (٤)؛ لأنَّ الكلام مـن الكَلْمِ، وهـو الجَرْحُ، سُمِّيَ بـه لأَنَّه يؤثِّرُ في نفس السامع، فتكليمُهُ فلاناً لا يحصلُ إلاَّ بسماعه، وكذا اشتراطُ سماع الشهود كلامَ العاقدين في النكاح، وسماع التلاوة في وجوب السحدة على السامع ونحو ذلك مما اشتُرطَ فيه سماعُ الغير، تأمَّل.

والرابعة؟ يُحرَّرُ، أوليعُمَّ غيرَ العشاء كالمغرب، فإنَّه لو تركها في ركعةٍ واحدةٍ، وهل يأتي بها في الثالثة، والرابعة؟ يُحرَّرُ، أوليعُمَّ غيرَ العشاء كالمغرب، فإنَّه لو تركها في إحدى أُوليَيْها يأتي بها في الثالثة، ولو فيهما معاً أتى في الثالثة بفاتحةٍ وسورةٍ، وفاتت الأحرى، ويسحدُ للسهو لو ساهياً، وليعُمَّ الرباعيَّةَ السِّرِيّة، فإنَّه يأتي بها في الأُخريَيْنِ أيضاً، أفاده "ط"(")، وإنما خُصَّ "المصنّفُ" العشاءَ

(قولُهُ: لكنَّ الأوَّل ارتضاه في "الحلبة" و"البحر" إلخ) القصدُ الاستدراكُ على تضعيف ما ذكرهُ في "اللخيرة": ((بأنَّه ارتضاه في "البحر" و"الحلبة"، وأنَّه أوجهُ بدليلِ إلخ))، لكنْ ليس في "البحر" ما يدلُّ على تصحيحه لهذا القول وإن كان مجرَّدُ نقله بدون تضعيفٍ له يشيرُ إلى ارتضائه له، ولا يُترَكُ صريحُ التصحيح محرَّدِ ذلك، بل اللازمُ أتبّاعُ ما صرَّحُوا بتصحيحه، وما ذكرهُ من دليلِ أوجهيَّة هذا القيل لا يفيدُ تصحيحه، فإنَّ المكلم مأخوذُ من الكلّم وهو المحرحُه، فإنَّ الكلام مأخوذُ من الكلّم وهو الجرحُ، سُمِّي به لأنَّه يؤثَّرُ في نفس السامع، وذلك لا يحصلُ إلاَّ بسماعه، ونحوُ ذلك يقال فيما اشترُ طَ فيه سماعُ الغير بخلاف الإيجاب من البائع مثلاً، فإنَّه ما أوجَبَ للمشتري القبولَ، والموجبُ هو البائعُ، فالشرطُ وجودُ الفعل منه وهو نطقُهُ، وذلك بتصحيح الحروف سواءٌ سمع الثاني أو لا، من "الرحمتيّ".

(قولُهُ: وهل يأتي بها في الثالثة أو الرابعة؟ يُحرَّرُ) الطاهرُ أنَّه يأتي بها في الثالثة مبادرةً منه لقضائها.

<sup>(</sup>١) "الشرنبلالية": كتاب الصلاة ـ باب صفة الصلاة ـ فصل في الإمامة ٨٢/١. (هامش "الدرر والغرر").

<sup>(</sup>٢) "الحلبة": فرائض الصلاة \_ القراءة ٢/ق ٦٣/أ.

<sup>(</sup>٣) "البحر": كتاب الصلاة ـ فصل إذا أراد اللدحول في الصلاة ٢٥٧/١.

<sup>(</sup>٤) المقولة [١٧٧٩٩] قوله:((لو بحيث يسمع)).

<sup>(</sup>٥) "ط": كتاب الصلاة \_ فصل: يجهر الإمام ٢٣٤/١ بتصرف.

## ولو عمداً (قرَأَها وحوباً) وقيل: ندباً.....

بالذُّكر لمكان قوله: ((حَهْراً في الأُخريين))، لا للاحترازِ عن غيره، فلذا أشارَ "الشارح" إلى التعميم، فافهم.

[٤٥٣٤] (قولُهُ: ولو عمداً)(١) هذا ظاهرُ إطلاق المتون، وبه صرَّحَ في "النهر"(٢)، ولم يعزُهُ إلى أحدٍ، وكأنَّه أخدَهُ من الإطلاق، وإلاَّ فصنيعُ الفتاوى والشروح يقتضي أنَّ وضعَ المسألة في النسيان، تأمَّل، أفاده "الخير الرمليُّ".

[ه٣٥٥] (قولُهُ: وجوباً، وقيل: ندباً) أشارَ إلى أنَّ الأصحَّ الوجوبُ، وذلك لأنَّ "محمَّداً" أشارَ إليه في "الجامع الصغير" ("")، حيث عبَّر بقوله: ((قَرَاها)) بلفظ الخبر، وهو آكدُ من الأمر في الوجوب، وصرَّحَ في "الأصل" بالاستحباب، قال في "غايمة البيان": ((والأصحُّ ما في "الجامع الصغير"؛ لأنَّه آخرُ التَّصنيفَين))، ورَدَّهُ في "الفتح" ((بأنَّ ما في "الأصل" أصرحُ، فيجبُ التعويلُ عليه في الرواية))، وكونُ الإخبار آكدَ ردَّهُ في "البحر" ((بأنَّه في إخبار الشارع لا في غيره، عليه في الرواية))،

(قولُهُ: ردَّهُ في "البحر" بأنَّه في إخبارِ الشارع لا في غيرهِ) قال "السنديُّ":(( قال في "البحر": وقد يقالُ: إنَّ الإخبار إنما يكونُ آكدَ من الأمر أنْ لو كان من الشارع، أمَّا مِن الفقهاء فلا يدلُّ على الوجوب،

<sup>(</sup>١) في "د" زيادة: قوله: ((ولم أر حكم الترك عمداً بخصوصه، والظهاهر أنه لا يقرأ بها في الأخريين؛ لإساءة الترك عمداً، فاتعدمت الملاقاة بخلاف النسيان؛ لعدم الإساءة وإمكان الملاقاة، فتأمل وراجع لعلك تجد نقلاً صريحاً، ثُمَّ إني رأيته في "النهر" قال: ولو ترك المصلي قراءة السورة في أولني العشاءين مثلاً، عمداً كان أو سهراً، وخصهما وإن كان الظهر كذلك لقوله بعدُ: (جهراً) [قرأها في الأخرين] انتهى. فهو صريح في أن الحكم فيهما سواء لكنه لم يعزه إلى أحد فالظاهر أنه أخذه من إطلاق المتون ويمكن الملاقاة بالعمد أيضاً تأمل، انتهى)).

<sup>(</sup>٢) "النهر": كتاب الصلاة ـ فصل إذا أراد الدخول في الصلاة ق٠٥/ب.

<sup>(</sup>٣) "الجامع الصغير": كتاب الصلاة \_ باب القراءة في الصلاة صـ٩٦..

<sup>(</sup>٤) "الأصل": كتاب الصلاة \_ باب السهو في الصلاة ٢١٤/١.

<sup>(</sup>٥) "الفتح": كناب الصلاة \_ فصل في القراءة ٢٨٧/١.

<sup>(</sup>٦) "البحر": كتاب الصلاة ـ فصل إذا أراد الدخول في الصلاة ١/٣٥٨.

# (مع الفاتحة حهراً في الأُخريين) لأنَّ الجمع بين جهرِ ومخافتةٍ في ركعةٍ شنيعٌ،.....

409/1

فكان المذهبُ الاستحباب))، قال في "النهر"(١): ((ولا يخفى أنَّ أمر المحتهد ناشى عن أمر المنارع، فكذا إخبارُهُ، نعم قال [١/ق٢١٤/ب] في "الحواشي السعديَّة"(٢): إنما يكونُ دليلاً إذا كان مُستعملاً في الأمر الإيجابيِّ، وهو ممنوعٌ، وأقول: لِم لا يجوزُ أنْ يكون المرادُ الاستحباب، وتكونَ القرينةُ عليه ما في "الأصل"؟ كما أُرِيدَ بما مرَّ من قوله: افترَشَ رحلَهُ اليسرى ووضعَ يديه على فخذيه وأمثالِ ذلك)) اهد.

والحاصلُ: أنَّ اختيار صاحب "الفتح" و"البحر" و"النهر" الندبُ؛ لأنَّه صريحُ كلامِ "محمَّدٍ". [٤٥٣٦] (قولُهُ: مع الفاتحةِ) أشارَ به إلى شيئين:

الأوَّلُ: أنَّه يقدِّمُ الفاتحة؛ لأنَّ ((مع)) تدخلُ على المتبوع، وهو أحدُ قولين، وينبغي ترجيحُهُ. والثاني: أنَّ الفاتحة واجبة أيضاً، وفيه قولان أيضاً، وينبغي ترجيحُ عدم الوجوب كما هو الأصل فيها، أفاده في "البحر"(٢) و"النهر"(٤).

[٢٥٥٧] (قولُهُ: لأنَّ الجمع إلخ) أشارَ به إلى أنَّ قول "المصنَّف": ((جهراً)) راجعٌ إلى الفاتحة

بل الأمرُ منهم لا يدلُّ عليه، فكان المذهبُ الاستحباب )) اه. وقال في "المنح": ((وهذا لا يردُّ ما اصطلَحَ على تصحيحه المشايخُ مع أنَّ صاحب "البحر" ناقَضَ كلامَهُ، وصرَّحَ في آخر كتاب الحجِّ: بـانَّ الأمر من المجتهد يفيدُ الوجوب))، ونقل في "شرح الوهبانيَّة" عن الإمام "الصفَّار": ((أنَّه يقولُ بوجوب الإمساك على نحوِ الحائض إذا طهرت في أثناء فطرِها استدلالاً بأنَّ "محمَّداً" ذكرَ ذلك بلفظ الأمر في الموضعين))، قال: ((وهو الصحيحُ من للذهب، وهو يفيد أنَّ الأمر من المجتهد يفيدُ الوجوب)) اهـ.

<sup>(</sup>١) "النهر": كتاب الصلاة ـ فصل إذا أراد الدخول في الصلاة ق٠٥/ب.

<sup>(</sup>٢) "الحواشي السعدية": كتاب الصلاة - باب صفة الصلاة - فصل في القراءة ٢٨٧/١. (هامش "فتح القدير").

<sup>(</sup>٣) "البحر": كتاب الصلاة \_ فصل إذا أراد الدخول في الصلاة ١/٨٥٨.

<sup>(</sup>٤) "النهر": كتاب الصلاة ـ فصل إذا أراد الدحول في الصلاة ق٥٠٠/ب.

ولو تذكَّرُها في ركوعِهِ قرأها وأعادَ الركوع (ولـو تـرَكَ الفاتحـةَ) في الأوليـين (لا) يقضيها في الأخريين؛.....

والسورة معاً، وجعلَهُ "الزيلعيُ"(١) ظاهرَ الرواية، وصحَّحَهُ في "الهداية"(٢) لِما ذكرَهُ "الشارح"، وصحَّحَ "التمرتاشيُّ": ((أنَّه يجهرُ بالسورة فقط))، وجعلَهُ "شيخ الإسلام" الظاهرَ من الجواب، و"فخرُ الإسلام" الصواب، ولا يلزمُ الجمعُ الشنيع؛ لأنَّ السورة تلتحقُ بموضعها تقديرًا، "بحر"(٢).

ومُفاده: أنَّ الجمع بين الجهر والمخافتة في ركعةٍ مكروهٌ اتَّفاقاً إذا كانت القراءةُ في محلِّها غيرَ ملتحقة بما قبلها، ويَردُ عليه ما قدَّمناه (٤) من الفروع أوَّلَ الفصل، فتأمَّل.

مطلبٌ: تحقيقٌ مهمٌّ فيما لو تذكَّرَ في ركوعهِ أنَّه لم يقرأ فعادَ تقعُ القراءة فرضاً، وفي معنى كونِ القراءة فرضاً وواجباً وسنَّةٌ

[٤٥٣٨] (قولُهُ: ولو تذكَّرُها) أي: السورة.

[٤٥٣٩] (قولُهُ: قَرَأها) أي: بعد عَوْدِه إلى القيام.

[ ، ٤٥٤] (قولُهُ: وأعادَ الركوعَ) لأنَّ ما يقعُ من القراءة في الصلاة يكون فرضاً، فيرتفضُ الركوعُ، ويلزمُهُ إعادته؛ لأنَّ الترتيب بين القراءة والركوع فسرضٌ كما مرَّ<sup>(٥)</sup> بيانُهُ في الواجبات، حتى لو لم يُعِدْه تفسُدُ صلاته، بل لو قام لأجلِ القراءة، ثم بدا له فسحد ولم يقرأ ولم يُعِدِ الركوعَ قيل: تفسُدُ، وقيل: لا.

والفرقُ بين القراءة وبين القنوت ـ حيث لا يعودُ لأجلِهِ لو تذكَّرُهُ في ركوعه، ولـو عــادَ

(قولُهُ: مكروة اتّفاقاً) ما ذكرَهُ في "البحر" إنما يفيدُ أصل شناعة الجمع لا الاتّفاق عليها، فيُحمَلُ مــا مرَّ من الفروع على الرّواية الأخرى كما تقدَّمَ.

<sup>(</sup>١) "تبيين الجقائق": كتاب الصلاة ـ فصل إذا أراد الدخول في الصلاة ١٢٨/١.

<sup>(</sup>٢) "الهداية": كتاب الصلاة \_ فصل في القراءة ١/٤٥.

<sup>(</sup>٣) "البحر": كتاب الصلاة \_ فصل إذا أراد الدخول في الصلاة ٣٥٨/١ يتصرف.

<sup>(</sup>٤) المقولة [١٢٥٤] قوله: ((أعادها جهراً)).

<sup>(</sup>٥) المقولة [٣٩٦٣] قوله: ((بين القراءة أوالركوع)).

| فصل في القراءة | ٤٤٧ | الجزء الثالث |
|----------------|-----|--------------|
|                |     | ارده تکاره ا |

لا يرتفضُ هو ما ذكرنا(١) من أنَّ القراءة تقعُ فرضاً، أمَّا القنوتُ إذا أُعِيْدَ يقعُ واجباً، وبيانُ ذلك: أنَّ القراءة وإنْ انقسمتُ إلى فرض وواجب وسنَّة إلاَّ أنَّه مهما أطالَ يقعُ فرضاً، وكذا إذا أطالَ الركوعَ والسحود على ما هو قولُ الأكثر والأصحُّ: [١/ق٢٢٤/أ] لأنَّ قوله تعالى: ﴿ فَاقَرْمُوا مَا يَسَرَّ على كلِّ فردٍ (١)، فمهما والمنزل الآية فما فوقها مطلقاً لصدْق ما تيسَّرَ على كلِّ فردٍ (١)، فمهما قرأ يكونُ الفرض، ومعنى الأقسام المذكورة أنَّ جعْلَ الفرض مقدار كذا واحب، وجعلهُ دون ذلك مكروة، وجعلهُ فوق ذلك إلى حدِّ كذا سنَّة، لا أنَّه يقعُ أوَّلُ آيةٍ يقرؤها فرضاً، وما بعدها إلى حدِّ كذا واجباً، وما بعد ذلك إلى حدِّ كذا سنَّةً؛ لأنَّا إن اعتبرنا الواجبَ ما بعد الآية الأولى منضمًا إليها انقلَبَ الفرضُ واجباً، وإن اعتبرناه منفرداً كان الواجبُ بعض الفاتحة، وقالوا: الفاتحةُ واحبّ، وكذا الكلامُ فيما بعدَ الواجب إلى حدِّ السنَّة، فليتأمَّل، كذا في "شرح المنية" من باب سحود السهو (١٠)، وعُوهُ في "الفتح" وهو تحقيق دقيق فاغتمه.

(١٤٤١) (قولُهُ: لِلْزومِ تكرارِها) أي: وهو غيرُ مشروعٍ، وهذا لو قرأها مرَّتين، فلو مرَّةً لا تكونُ قضاءً كما في "النهاية"؛ لأَنها في محلِّها، لكنْ كتَبَ على ما في "النهاية" شيخُ الإسلام المفتى "أبو السُّعود": ((قلت: لا يخفى أنَّ قراءة الفاتحة في الشفع الثاني ليست بواجبةٍ، بـل ذاك

(قُولُهُ: على كلِّ فرضٍ) نسخةُ الخطِّ:(( فردٍ )).

(قُولُهُ: أَنَّ جَعْلَ الفرضِ مقدارَ كذا إلخ) على ما يأتي له لا مانع أنْ يقال هنا: الواجبُ مقـدارُ كـذا وإن كان البعضُ فرضاً إلى آخر ما يأتي.

<sup>(</sup>١) في هذه المقولة.

<sup>(</sup>٢) في "م": ((فرض)) وهو تحريف.

<sup>(</sup>٣) "شرح المنية الكبير": صـ ٦١ ٤٠.

<sup>(</sup>٤) "الفتح": كتاب الصلاة \_ فصل في القراءة ٢٨٩/١.

ولو تذكَّرُها قبل الركوع قرأَها وأعادَ السورة.

(وفرضُ القراءةِ آيةٌ على المذهب) هي لغةً: العلامةُ،....

على وجهِ الدعاء في ظاهر الرواية وإنْ كانت واجبةً على رواية "الحسن بن زياد"، فعلى هذا إذا قَراً الفاتحة مرَّةً لم يتعيَّن انصرافُها إلى تلك الركعة، وأنت خبيرٌ بأنَّ بناء ظاهر الرواية \_ أي: الذي هو عدمُ إعادة الفاتحة في مسألتنا \_ على رواية "الحسن" غيرُ حسن)) اهد. أي: بخلاف السورة، فإنَّ الشفع ليس بمحلٍ لأداء السورة، فحاز أنْ يكون محلاً للقضاء، وتمامُهُ في "شرح الشيخ إسماعيل"(١). ليس بمحلٍ لأداء والسورة، فحاز أنْ يكون محلاً للقضاء، وتمامُهُ في "شرح الشيخ إسماعيل"(١).

إلى الركوع (قولُهُ: قَبْلَ الركوع) الظاهرُ أنَّه ليس بقيدٍ، حتى لو تذكَّرَها في الركوع فكذلك؛ لأنَّه قدَّمَ أنَّه لو تذكَّرَ السورةَ في الرِكوع أعادَها وأعادَ الركوع، فالفاتحةُ أولى؛ لأنَّها آكدُ، "رحمتى".

[٤٥٤٤] (قولُهُ: وأعادَ السورةَ) لأنَّها شُرِعَتْ تابعةً للفاتحة، "رحمتي".

[6:63] (قولُهُ: على المذهبِ) أي: الذي هو ظاهرُ الرواية عن "الإمام"، وفي روايةٍ عنه: ما يُطلَقُ عليه اسمُ القرآن، ولم يُشبه قصد خطابِ أحد، وحزَمَ "القدوريُّ" ((بأنَّه الصحيحُ من مذهب "الإمام"))، ورجَّحَهُ "الزيلعيُّ" ((بأنَّه أقربُ إلى القواعدِ [1/ق ٤٢٢/ب] الشرعيَّة؛ لأنَّ المطلق ينصرفُ إلى الأدنى))، وفي "البحر "(فيه نظرٌ، بل ينصرفُ إلى الكامل)).

(قُولُهُ: لَم يَتعَيَّن انصرافُها إلى تلك الرَّكعة) قد يقال: يَتعَيَّنُ انصرافها إلى الرَّكعة التي هـي فيهـا وإن كانت غيرَ واحبةٍ لتقوِّيها بكونها في محلِّها؛ إذ الضعيفُ في محلَّه أقوى من القويِّ في غيرِ محلَّهِ أو مساوٍ له، فلا وجهَ لانصرافها عن محلِّها، تأمَّل.

<sup>(</sup>١) "الإحكام": كتاب الصلاة \_ فصل في القراءة ١/٥٣٥/أ.

<sup>(</sup>٢) انظر "اللباب في شرح لكتاب": كتاب الصلاة ـ باب صفة الصلاة ١٧٧/١.

<sup>(</sup>٣) "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة \_ فصل إذا أراد الدخول في الصلاة ١٢٩/١.

<sup>(</sup>٤) "البحر": كتاب الصلاة \_ فصل إذا أراد الدخول في الصلاة ٥٨/١ باختصار.

وعُرفاً: طائفة من القرآنِ مترجَمةٌ، أقلُها ستَّةُ أحرفٍ ولو تقديراً كـ ﴿ لَمْ سَكِلَّهُ ﴾ [الإخلاص- ٣]،

قلت: وهو مدفوع بائ براءة الذّمة لا تتوقّف على الكامل، وإلا لزِم فرضيَّة الطمأنينة في الركوع والسجود، قال في "شرح المنية"(١): ((وعلى هذه الرواية لا يُجزي عنده نحو ﴿ مُمَّ مَظَلَ ﴾ [المدّثر - ٢١]، أي: لأنّه يشبه قصد الخطاب والإخبار، تأمّل. وفي روايةٍ ثالثةٍ عنه وهي قولُهما \_ ثلاث آياتٍ قصار، أو آية طويلة.

[٤٥٤٦] (قولُهُ: وعُرْفاً: طائفة من القرآن مترجَمة إلخ) أي: اعتبر لها مبدأً ومقطعٌ، وهذا التعريفُ نقلَهُ في "الحلبة"(٢) عن "حاشية الكشَّاف" لـ "علاء الدين البهلوانيِّ"(١)، ونقل في "النهر"(٤) عن "شرح الشاطبيَّة"(٥) لـ "الجعبريِّ" ما يرجعُ إليه، وهو: ((أنَّها قرآنٌ مركَّبٌ من جُمَلٍ ولو تقديراً، ذو مبدأٍ ومقطع، مُندرجٌ في سوروٍ)).

[٤٥٤٧] (قولُهُ: ولو تقديراً إلخ) أشارَ إلى الردِّ على "البحر"(٢)، حيث اعترَضَ التعريفَ المذكور:

(قولُ "الشارح": أقلَّها ستَّةُ أحرفٍ) أي: أقلُّ آيةٍ تصحُّ بها الصلاة لا مطلقُ آيةٍ، فلا يَرِدُ أنَّ مطلــق آيةٍ يكونُ أقلَّ من ستَّةِ أحرفٍ.

(قولُهُ: مركَّبٌ من جُمَلٍ) أي: من الحروف.

<sup>(</sup>١) "شرح المنية الكبير": فرائض الصلاة \_ القراءة صـ٧٧٨ ـ بتوضيح من ابن عابدين رحمه الله تعالى.

<sup>(</sup>٢) "الحلبة": فرائض الصلاة \_ القراءة ٢/ق ٦٥/ب.

<sup>(</sup>٣) علمي بن محمد علاء الدين المعروف يبهلوان. ("كشف الظنون" ١٤٨٢/٢،"طبقات المفسرين" للأدنهوي صـ٣٦ـــ، "الفهرس الشامل" ٨٤٤/٢).

<sup>(</sup>٤) "النهر": كتاب الصلاة ـ فصل إذا أراد الدخول في الصلاة ق٥٥/أ.

<sup>(</sup>٥) المسمى "كنز المعاني" لأبي إسحاق إبراهيم بن عمر بن إبراهيم، برهان الدين وتقي الدين المعروف بابن السُّراج المُعَبَري السَّلفي (ت٧٣٢هـ) شرح منظومة "حرز الأماني ووجه التهاني" المشهورة بـ"الشاطبية" لأبي القاسم وأبي محمد القاسم بن فيرُه بـن خلف الرُّعيْني الأندلسيّ الشاطبيّ (ت٥٩٠هـ). ("كشف الظنون" ٢٤٦/١، "غاية النهاية" ٢٠٠٢، "المدررالكامنة" ٥٠/١).

<sup>(</sup>٦) "البحر": كتاب الصلاة \_ فصل إذا أراد الدخول في الصلاة ٣٥٨/١.

إِلاَّ إِذَا كَانَتْ كَلْمَةً فَالْأَصِحُّ عَدْمُ الصِحَّةِ وإِنْ كَرَّرَهَا مِراراً، إِلاَّ إِذَا حَكَمَ حَاكمٌ فيجوزُ، ذَكَرَهُ "القُهُستانيُّ"(١)، ولو قرَأَ آيةً طويلةً في الركعتين فالأصحُّ الصِحَّةُ اتَّفاقاً؛

((بأنَّ ﴿ لَمْ سَكِلِدٌ ﴾ [الإخلاص - ٣] آية، ولذا حوَّزَ "الإمام" بها الصلاة، وهي خمسة أحرف))، ووجه الردِّ أنَّ ﴿ لَمْ سَكِلِدٌ ﴾ أصله: لَمْ يَولِدْ، فهو ستَّة تقديراً، لكنَّ الذي رأيته في "الحلبة" (") و"البحر" عن الحواشي المذكورة: ((أقلَّها ستَّة أحرف صورةً))، فالردُّ في غير محله، نعمْ في "النهر" (قيل: إنَّ الآية هي وما بعدها، ومن تَمَّ قيل: إنَّ الإخلاص أربعٌ، وقيل: خمسٌ))، فيجوزُ أنْ يكون ما في الحواشي بناءً على الأوَّل.

[ ٤٥٤٥] (قولُهُ: إلا إذا كانت كلمة ) استثناء من المتن؛ لأنه في معنى: تصحُّ الصلاة باية. و المهودة المهدد ا

ر.٥٥٥] (قولُهُ: إِلاَّ إِذَا حكَمَ حاكمٌ) صورتُهُ: علَّقَ عِنْقَ عبده بصلاته صلاةً صحيحةً، فصلَّى

27./1

<sup>(</sup>قُولُهُ: من غيرِ حكايةِ خلافٍ) وذكرَ "السنديُّ" عن "السِّراج" ما نصُّهُ: ((وإنْ كانت كلمةً واحدةً مثل ﴿مُدَّهَامَتَانِ﴾ [الرحمن- ٦٤]، أو حرفاً ففيه اختلافُ المشايخ، والأصحُّ أنَّه لا يجوز)).

<sup>(</sup>١) "جامع الرموز": كتاب الصلاة \_ فصل: فرائض الصلاة ٨٦/١.

<sup>(</sup>٢) "الحلبة": فرائض الصلاة \_ القراءة ٢/ق ٦٥/ب.

<sup>(</sup>٣) "البحر": كتاب الصلاة .. فصل إذا أراد الدخول في الصلاة ١٥٨/١.

<sup>(</sup>٤) "النهر": كتاب الصلاة \_ فصل إذا أراد الدخول في الصلاة ق ٥١/أ.

<sup>(</sup>٥) انظر "شرح المنية الكبير": فرائض الصلاة .. القراءة صـ٢٧٩. بتصرف.

<sup>(</sup>٦) "الحلبة": فرائض الصلاة \_ القراءة ٢/ق ٢٦/أ.

<sup>(</sup>٧) "البحر": كتاب الصلاة \_ فصل إذا أراد الدخول في الصلاة ١/٥٩٠.

<sup>(</sup>٨) الذي شَرَحَ "الجــامع الصغير" و"مختصر الطحــاوي" هــو القــاضي أبــو نصــر أحمــد بــن منصــور المتوفــى في حــدود (٤٨٠هــ). ("كشف الظنون"٢/٢،٥٦٣/١، وانظر تعليقنا المتقدم ٤٨٧/١).

<sup>(</sup>٩) "البدائع": كتاب الصلاة \_ فصل في أركان الصلاة ١١٢/١.

## لأنَّه يزيدُ على ثلاثِ آياتٍ قصارِ، قاله "الحلبيُّ"(١).....

به ﴿ مُدَّهَا مَتَانِ ﴾ غيرَ مكرَّرةٍ أو مكرَّرةً، فترافعا إلى حاكمٍ يَرَى صحَّةَ الصلاة بذلك، فقَضَى بعتقه فيكون قضاءً بصحَّة الصلاة ضمناً، فتصحُّ اتّفاقاً؛ لأنَّ حكم الحاكم في المجتهّد فيه يرفعُ الخلاف، أفاده "ح" (٢).

[1001] (قولُهُ: لأنَّه يزيدُ على ثلاثِ آياتٍ) تعليلٌ للمذهبين؛ لأنَّ نصف الآية الطويلةِ إذا كان يزيدُ على ثلاثِ آياتٍ [1/ق٢٣٤/أ] قصارٍ يصحُّ على قولهما، فعلى قول "أبي حنيفة" المكتفي بالآيةِ أُولى، "ح"(٢). قال في "البحر"(٤): ((وعُلِمَ من تعليلهم أنَّ كون المقروءِ في كلِّ ركعةٍ النصفَ ليس بشرطٍ، بل أنْ يكون البعضُ يبلغُ ما يُعَدُّ بقراءته قارئاً عُرفاً)) اهـ.

أقولُ: وينبغي أنْ يكون الاكتفاءُ بما دون الآية مفرَّعاً على الروايـة الثانيـة عـن "الإمـام"؛ لأنَّ الرواية الأُولى التي تقدَّمَ أنَّها ظاهرُ الرواية لا بدَّ من آيةٍ تامَّةٍ، تأمَّل.

#### (تنبية)

لم أرَ مَن قدَّرَ أدني ما يكفي بحدٍ مقدَّرٍ من الآية الطويلة، وظاهرُ كلام "البحر"(٥) كغيره: ((أنَّه موكولٌ إلى العُرف، لا إلى عدد حروف أقصر آيةٍ))، وعلى هذا لو أرادَ قراءة قدْر ثلاثِ آياتٍ

(قولُهُ: وظاهرُ كلام "البحر" كغيره أنّه موكولٌ إلى العُرف إلى خ الظاهرُ أنَّ ما في "البحر" مفرَّعٌ على أنَّ الآية ما يُطلَقُ عليه اسمُ القرآن، وعليه يخرجُ عن عهدة الواحب بقراءة ثلاثةِ أمثال مما يُسمَّى بقراءته قارئاً عُرفاً، وما في "التتارخانيَّة" مفرَّعٌ على أنَّها جملة من القرآن مترجمة، وعليه يخرجُ عنها بقراءة ما يَعدِلُ ثلاثَ آياتٍ قصارٍ، وعلى هذا يكونُ الاكتفاء بما دون الآيةِ مفرَّعاً على الرِّوايتين لا على الرِّواية الثانية فقط، ففرضُ القراءة عليها الآيةُ أو ما يَعدِلُها، وعلى الأُولى ما يُطلَقُ عليه اسمُ القرآن.

<sup>(</sup>١) "شرح المنية الكبير": فصل في القراءة صـ٧٦٩...

<sup>(</sup>٢) "ح": كتاب الصلاة \_ فصل في القراءة ق٥٧/أ.

<sup>(</sup>٣) "ح": كتاب الصلاة \_ فصل في القراءة ق٧٥/أ.

<sup>(</sup>٤) "البحر": كتاب الصلاة - فصل إذا أراد الدخول في الصلاة ٥٩/١.

<sup>(</sup>٥) "البحر": كتاب الصلاة - فصل إذا أراد الدخول في الصلاة ١/٩٥٦.

# (وحفظُها فرضُ عينِ) متعيِّنٌ على كلِّ مكلَّفٍ .....

التي هي واجبة عند "الإمام" لا بدَّ أنْ يقرأ من الآية الطويلة مقدارَ ثلاثة أمثال مما يُسمَّى بقراءته قارئاً عرفاً، ولذا فرضوا المسألة بآية الكرسيِّ وآية المداينة، وفي "التتارخانيَّة"(١) و"المعراج" وغيرهما: ((لو قرأ آية طويلة كآية الكرسيِّ أو المداينة، البعض في ركعةٍ والبعض في ركعةٍ اختلفوا فيه على قول "أبي حنيفة"، قيل: لا يجوزُ؛ لأنَّه ما قرأ آية تامَّة في كلِّ ركعةٍ، وعامَّتُهم على أنَّه يجوزُ(١)؛ لأنَّ بعض هذه الآياتِ يزيدُ على ثلاثٍ قصارٍ أو يَعدِلُها، فلا تكونُ قراءته أقلَّ من ثلاثِ آياتٍ)) اهـ.

لكنَّ التعليل الأخير ربما يفيدُ اعتبار العددِ في الكلمات أو الحروف، ويفيدُهُ قولهم: لو قرأ آيةً تعدلُ أقصر سورةٍ جاز، وفي بعض العبارات: تعدلُ ثلاثاً قصاراً، أي: كقوله تعالى: ﴿مُعَنَظُرُ ۞ مُعَبَسَ وَبَسَرُ اللهُ وَاللهُ مُعَالَمُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَشْرٌ، ومن حيث الحروفُ ثلاثـون، فلـو قـرأ: ﴿ اللهُ لاَ إِللهُ إِلاَ هُو اللَّي اللهُ اللهُ

### مطلبٌ في الفرق بين فرضِ العين وفرضِ الكفاية

واحدٍ من الله والله على كلِّ واحدٍ من الآية ((فرضُ عين)) أي: فرضٌ ثنابتٌ على كلِّ واحدٍ من المكلَّفين بعينه كما أشارَ إليه في "شرح التحرير"(٢)، حيث فرَّقَ بينه وبين فرض الكفاية: ((بأنَّ

<sup>(</sup>١) "التاتر حانية": كتاب الصلاة \_ الفصل الثاني \_ فصل في القراءة ٢٤٦/١.

<sup>(</sup>٢) في "د" زيادة: ((قال في "الفتح": وحيث كانت هذه الأقسام ثابتةً في نفس الأمر، فما قبل: لو قرأ البقرة ونحوها وقسع الكلّ فرضاً، وكذا إذا أطال في الركوع والسحود مشكلٌ، إذ لو كان كذلك لم يتحقىق قدر القراءة إلا فرضاً، فأين باقي الأقسام؟ انتهى. وجوابه: أن هذه الأقسام بالنظر لها ما قبل الإيقاع، كذا في "النهر". وثمرة ذلك تظهر في الترك فقط أي: أنه إذا قرأ آية مثلاً نقول بصحة صلاته لإتيانه بقدر الفرض وإن ترك الواجب والسنة). انظر "الفتح": ٢٨٩/١.

<sup>(</sup>٣) "التقرير والتحبير": المقالة الأولى ـ الباب الأول ـ الفصل الثالث ـ القسم الرابع ـ مسألة:الواجب على الكفاية واجب على الكل ٢٠/٢.

(وحفظُ جميع القرآن فرضُ كفايةٍ) وسنَّةُ عين أفضلُ من التنفُّلِ، وتعلُّمُ الفقهِ أفضلُ منهما (وحفظُ فاتحةِ الكتاب وسورةٍ واحبٌ على كلِّ مسلمٍ) ويكرهُ نقصُ شيءٍ من الواحب.

الثاني متحتّم مقصودٌ حصولُهُ من غيرِ نظرِ بالذات إلى فاعله [١/ق٢٢٥/ب] بخــلاف الأوّل، فإنّـه منظورٌ بالذات إلى فاعله، حيث قُصِدَ حصّولُهُ من عين مخصوصةٍ كــالمفروض علــى النبــي ﷺ دون أمَّته، أو من كلّ عين عين، أي: واحدٍ واحدٍ من المكلّفين)) اهـ.

والظاهرُ: أَنَّ الإضافة فيهما من إضافةِ الاسم إلى صفته كمسجدِ الحامع وحبةِ الحمقاء، أي: فرضٌ متعيِّن، أي: ثابت على كلِّ مكلَّ في بعينه، وفرضُ الكفاية معناه: فرضٌ ذو كفايةٍ، أي: يُكتفَى بحصوله من أيِّ فاعلِ كان، تأمَّل.

وهه عنه القرآن من حيث القرآن إلخ) أقولُ: لا مانعَ من أنْ يقال: جميعُ القرآن من حيث هو يُسمَّى فرضَ كفايةٍ وإنْ كان بعضُهُ فرضَ عين وبعضُهُ واحباً، كما أنَّ حفظ الفاتحة يُسمَّى واحباً وإنْ كانت الآيةُ منها فرضًا، أي: يسقُطُ بها الفرضُ، فافهم.

### مطلبٌ: السنَّةُ تكون سنَّةَ عين وسنَّةَ كفايةٍ

[٤٥٥٤] (قولُهُ: وسنَّةُ عينٍ) أي: يُسنَّ لكلِّ واحدٍ من المكلَّفين بعينه، وفيه إشارةٌ إلى أنَّ السـنَّةَ قد تكون سنَّة عينٍ وسنَّة كفايةٍ، ومثاله ما قالوا في صلاة التراويح: إنَّها سنَّةُ عينٍ، وصلاتُها بجماعةٍ في كلِّ مَحَلَّةٍ سنَّة كفايةٍ.

وههه عنه وتعلَّمُ الفقهِ أفضلُ منهما) أي: مِن حفظِ باقي القرآن بعد قيام البعض به ومـن التنفُّل، ومرادُهُ بالفقه ما زاد على ما يَحتاجُ إليه في دينه، وإلاَّ فهو فرضُ عين، "ح"<sup>(١)</sup>.

[٤٥٥٦] (قولُهُ: وسُورةٍ) أي: أقصرِ سورةٍ أوما يقومُ مَقامَها من ثلاثِ آياتٍ قصارٍ. [٤٥٥٧] (قولُهُ: ويكرهُ إلخ) أي: تحريماً، كما أنَّه يكرهُ نقصُ شيءٍ من السنَّـة تنزيهـاً

<sup>(</sup>قولُ "الشارح": ويكرهُ نقصُ شيء من الواحب) أي: من حفظهِ أو في الصلاة.

<sup>(</sup>١) "ح": كتاب الصلاة . فصل في القراءة ق٥٧/أ.

(ويُسَنُّ في السفرِ مطلقاً) أي: حالةَ قرارٍ أو فِرارٍ، كذا أطلَـقَ في "الجامع الصغير"، ورحَّحَهُ في "البحر"، وردَّهُ في "النهر"، وحرَّرَ:(( أَنَّ ما في "الهداية" هو المحرَّرُ )) (الفاتحةُ).......

كما في "شرح الملتقى"<sup>(١)</sup>، "ط<sup>"(٢)</sup>.

«ههه٤ع (قولُهُ: أي: حالةَ قَرارٍ أو فِرارٍ) أي: حالةَ أمنَـةٍ أو عجلـةٍ، وعبَّرَ عن العجلـةِ بـالفِرار بالفاء لأنَّها في السفر تكون غالبًا من الخوف كما في "شرح الشيخ إسماعيل"(٣).

[٤٥٢٠] (قُولُهُ: ورجَّحَهُ في "البحر"(١) إلخ) اعلم أنَّه ذكرَ في "الهداية"(٧): ((أنَّ المسافر يقرأ بفاتحةِ الكتاب وأيِّ سورةٍ شاء))، ثمَّ قال: [١/ق٤٢٤/أ] ((وهذا إذا كان على عَجَلةٍ من السَّير، فإنْ كان في أمَنَةٍ وقرار يقرأ في الفحر نحو سورة السروج وانشقَتْ؛ لأنَّه يمكنُهُ مراعاة السنَّة مع التخفيف))، ورَدَّهُ في "البحر"(٨): ((بأنَّه لا أصلَ له يُعتمَدُ عليه في الرواية والدراية، أمَّا الأوَّلُ

(قُولُهُ: مطلقاً) أي: في حالة قرارٍ أو فرارٍ.

771/1

<sup>(</sup>١) "الدرالمنتقى": كتاب الصلاة .. باب صفة الصلاة ٢٠/١ (هامش "مجمع الأنهر").

<sup>(</sup>٢) "ط": كتاب الصلاة .. فصل: يجهر الإمام ٢٥/١.

<sup>(</sup>٣) "الإحكام": كتاب الصلاة \_ فصل في القراءة ١/ق٩٥/أ.

<sup>(</sup>٤) "الجامع الصغير": كتاب الصلاة ـ باب القراءة في الصلاة صـ٩٥.

<sup>(</sup>٥) في المقولة الآتية.

<sup>(</sup>٦) "البحر": كتاب الصلاة .. فصل إذا أراد الدخول في الصلاة ٥٩/١.

<sup>(</sup>٧) "الهداية": كتاب الصلاة \_ فصل في القراءة ١/٤٥.

<sup>(</sup>٨) "البحر": كتاب الصلاة ـ فصل إذا أراد الدخول في الصلاة ٣٦٠ ـ ٣٦٠ بتصرف.

فلأنَّ إطلاق المتون تبعاً لـ "الجامع الصغير" يعُمُّ حالةَ الأمن أيضاً، وأمَّا الثاني فلأنَّه إذا كان على أمنِ صار كالمقيم، فينبغي أنْ يُراعِيَ السنَّة، والسفرُ وإنْ كـان مؤثِّراً في التخفيف لكنَّ التحديد بقدْرِ سورة البروج لا بدَّ له من دليلٍ، ولم يُنقَل)) اهـ.

وهو ملحّصُ من "الحلبة"(١)، وأحابَ في "النهر"(٢) بما حاصلُهُ: ((ألنَّ السنَّة للمقيم في قراءة الفجر أنْ تكون من طوال المفصَّل، وأنْ لا ينقصَ مقدارُ الآيات المقروءة من حيث العددُ عن أربعين آيةً في الركعتين، بلَ تكونُ من أربعين إلى مائةٍ كما سيأتي (٢) مع ما لنا فيه من البحث، والمسافرُ إذا كان في أمّنةٍ وقرار وإنْ كان مثلَ المقيم لكنْ للسفر تأثيرٌ في التخفيف عنه مطلقاً، ولذا يجوزُ له الفِطْرُ وإنْ كان في أمّنةً، فناسَبَ أنْ يقرأ نحو سورة البروج والانشقاق مما هو من طوال المفصَّل وإنْ لم يبلغ المقدار الحاده الحاصّ، وهذا معنى قول "الهداية": لإمكان مراعاة السنَّة مع التخفيف، أي: التخفيف بعدم اعتبار العدد الخاصّ بعد حصول سنّة القراءة من طوال المفصَّل، فليس مرادُهُ التحديد بعددِ آياتِ السورتين، بل كونِهما من طوال المفصَّل، أي: وسنيَّةُ القراءة في الفجر من طوال المفصَّل مسلَّمةٌ لا تحتاجُ إلى دليلٍ. ثم إنَّ ما في "الهداية" قيد أقرَّهُ عليه شُرَّاحها(١) و"الزيلعيُّ"(٥) وغيرُه، وذلك دليلٌ على تقييدٍ إطلاق ما في المتون و"الجامع")) هد.

أقولُ: هذا إنما يَتِمُّ إذا كان قولُ "الهداية": ((يقرأُ في الفجر نحو سورة البروج وانشقَّتْ))

<sup>(</sup>قولُهُ: أقول: هذا إنما يَتِمُّ إذا كان قولُ "الهداية" إلخ) قد يقال: مرادُ صاحبِ "الهداية" أنّه في حالةِ الأمن يقرأ السورتين المذكورتين في الركعتين، والتخفيف بقراءة قصارِ الطوال، وعلى ما في "المنية" بقراءة البروج فيهما ـ حيث اكتفى بسورةٍ واحدةٍ من الطّوال بناءً على أنَّها منها ـ وجعلِ الأوسطِ في الحضر طويلاً في السَّفر على أنَّها من الأوساط.

<sup>(</sup>١) "الحلبة": صفة الصلاة ٢/ق ٩٩/ب ٥٠٠/أ.

<sup>(</sup>٢) "النهر": كتاب الصلاة ـ فصل إذا أراد الدخول في الصلاة ق ٥ /ب بتوضيح من ابن عابدين رحمه الله تعالى.

<sup>(</sup>٣) المقولة [٤٥٦٨] قوله: ((أي: في كل ركعة سورة مما ذكر)).

<sup>(</sup>٤) انظر "الفتح" و"العناية" و"الكفاية": كتاب الصلاة .. فصل في القراءة ٢٩١/١، و"البناية" ٧٧٥٣.

<sup>(</sup>٥) "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة ـ فصل إذا أراد الدخول في الصلاة ١٢٩/١.

## وجوبًا (وأيُّ سورةٍ شاءً) وفي الضَّرورة بقدْرِ الحال (و) يُسَنُّ (في الحضَرِ) لإمامٍ ومنفردٍ،

معناه أنَّه يقرأ في الركعتين واحدةً منهما لا كلاً منهما، وإلاَّ لم يحصلْ تخفيف من حيث العددُ؛ لأنَّ الانشقاق خمس وعشرون آيةً، والبروج ثنتان وعشرون، ويؤيِّدُ ذلك قولُ "المنية"(١): ((يقرأُ سورة [١/ق٤٢٤/ب] البروج أو مثلَها))، فإنَّه ظاهر في أنَّ المراد قراءة سورة البروج في الركعتين، لكنْ في كون سورة البروج من طوال المفصَّل كلام ستعرفُهُ، فلذا حَمَلَ التخفيف في "شرحه": للنية"(٢) على حعلِ الأوسطِ في الحضر طويلاً في السفر، ومثله قولُ صاحب "المحمع" في "شرحه": ((فيقرأ بأوساطِ المفصَّلِ رعايةً للسنَّة مع التخفيف))، وعليه مشى في "الشرنبلاليَّة"(٢)، لكنَّ هذا الحمل لا يناسبُ ما في "الهداية"؛ لأنَّ الانشقاق من طوال المفصَّل، وقد يقال: إنَّ التخفيف من حجهة الاكتفاء بسورةٍ واحدةٍ من المفصَّل في الركعتين كما اقتضاه ظاهرُ كلامِ "المنية" المذكورِ؛ لأنَّ السنَّة في الحضر في كلِّ ركعةٍ سورةٌ تامَّة كما يأتي (٤)، تأمَّل.

وده، وقرلُهُ: وحوباً) أشارَ به إلى دفع ما أوردَهُ في "النهر"(°): ((بأنَّه لو قال بعد الفاتحة أيَّ سورةٍ شاء لَكان أولى؛ لئلاَّ يُوهِمَ أنَّ قراءة الفاتحة سنَّة))، فصرَّحَ بقوله: ((وجوباً)) لدفع التوهُّم المذكور؛ لأنَّ المعنى أنَّ سنَّة القراءة في السفر أيُّ سورةٍ شاءَ مضمومةً إلى الفاتحة الواجبة، فالمقضودُ بيانُ التخيير في السور بعد الفاتحة، وإلاَّ وردَ أنَّ السورة واجبة أيضاً.

[٤٥٦٢] (قُولُهُ: وفي الضَّرورة بقدْرِ الحالِ) أي: سواءٌ كان في الحضرِ أو السفر، وإطلاقُهُ

<sup>(</sup>قولُهُ: فصرَّحَ بقوله: وجوباً لدفع التوهَّم المذكور إلخ) وعلى قياسٍ ما سبق يقال: الفاتحةُ وأيُّ سورةٍ شاء سنَّةٌ، يمعنى أنَّه لو أتى بهذا المحموع يكون مقيماً لسنَّةِ القراَءة وإنَّ كان كلِّ من جزأيـه واجباً، ويندفعُ إيراد "النهر".

<sup>(</sup>١) انظر "شرح المنية الكبير": فصل في صفة الصلاة صد ٢١٠.

<sup>(</sup>٢) "شرح المنية الكبير": فصل في صفة الصلاة صـ٣١٠.

<sup>(</sup>٣) "الشرنبلالية": كتاب الصلاة ـ باب صفة الصلاة ٧٠/١ (هامش "الدرر والغرر").

<sup>(</sup>٤) المقولة [٤٥٦٨] قوله: ((أي: في كل ركعة سورة مما ذكر)).

<sup>(</sup>٥) "النهر": كتاب الصلاة ـ فصل إذا أراد الدخول في الصلاة ق١٥/أ ـ ب.

يشملُ الفاتحة وغيرَها، لكنْ في "الكافي"<sup>(۱)</sup>: ((فإنْ كان في السفر في حالة الضَّرورة ـ بأنْ كان على عجلةٍ من السير، أو خائفاً من عدوٍ " أو لصٍ" ـ يقرأُ الفائحة وأيَّ ســورةٍ شــاء، وفي الحضــر في حالــة الضَّرورة ـ بأنْ خافَ فَوْتَ الوقت ـ يقرأ ما لا<sup>(۲)</sup> يقُوتُهُ الوقتُ)) اهــ.

ولقائل أنْ يقول: لا يختصُّ التخفيفُ للضرورة بالسورة فقط، بـل كذلـك الفاتحـةُ، كمـا إذا اشتَدَّ خوفُهُ من عدو ّ فقرأ آيةً مثلاً، ولا يكونُ مسيئاً، كذا في "الشرنبلاليَّة"(٢).

أقولُ: وقولُ "الكافي": ((بقدْر ما لا يفُوتُهُ الوقتُ)) يشملُ الفاتحة، فله أنْ يقرأ في كلِّ ركعةٍ بآيةٍ إِنْ خاف نوت الوقت بالزيادة، وهل هو في كلِّ صلاةٍ أو خاصٌّ بالفجر؟ فيه خلاف حكاه في "القنية"(أ)، وقال في آخر "شرح المنية"(أ): ((وقيل: يراعي سنَّةَ القراءة في غير الفحر وإنْ خرجَ [1/ق2/أ] الوقت، والأظهرُ أنْ يراعي قدْرَ الواحب في غيرها؛ لأنَّ الإخلال به مُفسِدٌ عند بعض الأئمَّة بخلاف حروج الوقت)) اهـ.

أي: فإنَّه في غير الفحر غيرُ مُفسدٍ اتِّفاقاً، ثمَّ ذكرُ<sup>(۱)</sup>: ((أنَّ له الاقتصارَ على الفاتحة وتسبيحةٍ واحدةٍ، وتركَ الثناء والتعوُّذِ في سنَّة الفحر أو الظهر لو حافَ فـوتَ الجماعـة؛ لأنَّه إذا حاز تـركُ السنَّة لإدراك الجماعة فتركُ سنَّةِ السنَّة أولى)) اهـ.

(قَرِلُهُ: فَتَرِكُ سَنَّةِ السَنَّةِ أُولَى) المناسبُ أن يقول: فَتَرَكُ سَنَّةِ السَنَّة أو واجبِها أُولَى حتَّى يُسمَّ الاستدلالُ على حواز الاقتصار على الفاتحة.

<sup>(</sup>قولُهُ: أقول: وقول "الكافي": بقدرٍ ما لا يفوتُهُ الوقتُ إلخ) لا يصلحُ حواباً عن إيرادِ "الشرنبلاليِّ" على "الكافي".

<sup>(</sup>١) "كاني النسفي": كتاب الصلاة ـ باب صفة الصلاة ١/ق ٣٠/ب ١٣/ بتصرف.

<sup>(</sup>٢) ((لا)) ساقطة من "آ".

<sup>(</sup>٣) "الشرنبلالية": كتاب الصلاة - باب صفة الصلاة ٧٠/١ بتصرف. (هامش "الدرر والغرر").

<sup>(</sup>٤) "القنية": كتاب الصلاة \_ باب في القراءة ق٢١/أ.

<sup>(</sup>٥) "شرح المنية الكبير": فصل في مسائل شتى صـ٦١٨ ـ.

<sup>(</sup>٦) "شرح المنية الكبير": فصل في مسائل شتى صـ ٦١٩ بتصرف.

### ذكرَهُ "الحلبيُّ"، والناسُ عنه غافلون (طوالُ المفصَّل) من الحجرات

[٤٠٥٣] (قولُهُ: ذكَرَهُ "الحلبيُّ"(١) ونقَلَهُ "الزاهديُّ" في "القنية"(٢) عن "المحرد" بقوله: ((قال "أبو حنيفة": والذي يصلِّي وحدَّهُ بمنزلة الإمام في جميع ما وصفنا من القراءة سوى الجهر))، قال "الزاهديُّ": ((وهذا نصٌّ على أنَّ القراءة المسنونة يستوي فيها الإمامُ والمنفرد، والناس عنه غافلون)).

٤٢٥٦٤] (قولُهُ: طِوالُ المفصَّل) بكسر الطاء: جمعُ طويل ككريم وكِرام، واقتصر عليه في "الصحاح"(")، وأمَّا بالضمِّ فالرَّجُلُ الطويل كما صرَّحَ به "ابنُ مالكٍ" في "مثلَّنه"(٤). والمفصَّلُ بفتح الصاد المهملة: هو السبعُ السابعُ من القرآن، سُمِّيَ به لكثرةِ فصله بالبسملة، أو لقلَّةِ المنسوخ منه، ولهذا يُسمَّى بالمحكم أيضاً، واختُلِفَ في أوَّلِهِ، قال في "البحر"(°): ((والذي عليه أصحابُنا أنَّه من

الحجرات)) اهـ. قال "الرمليُّ": ((ونظَمَ "ابنُ أبي شريفٍ" (١٦) الأقوالَ فيه بقوله: [طويل]

مُفصًّا وُ قِيرَ آن بأوَّلِيهِ أَتَّبِي خِيلافٌ فصافَاتٌ وقيافٌ وسيِّح وجاثيةٌ مُلْكٌ وصَفٌّ قِتالُها وَنَتْحٌ ضُحَى حُجْراتُها ذا المصحَّم عُ).

(قولُهُ: طِوالُ المفصَّل بكسر الطاء إلخ) في "شرح المنهج" لـ "شيخ الإسلام":(( طِوالُ المفصَّل بكسر الطاء وضمّها )) اهم "سندي".

(قُولُهُ: أو لقلَّةِ المنسوخ منه) وعليه يكونُ من الفصل بمعنى الكلام البيِّن، فكان المنسوخُ غيرَ بَيِّن.

<sup>(</sup>١) "شرح المنية الكبير": صفة الصلاة صـ ٣١٠ وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) "القنية": كتاب الصلاة \_ باب في القراءة ق١٦/أ.

<sup>(</sup>٣) بل ذكر أيضاً: الطُّوال بالضّمّ، والطُّوال بالفتح، انظر "الصحاح": مادة ((طول)).

<sup>(</sup>٤) المسمى "إكمال الأعلام بتثليث الكلام": ٢٩٧/٢ وعبارته: ((والطُّوال مبالغة فيه)) أي: في الطويل، وهو لأبي عبدالله محمد بن عبدالله جمال الدين المعروف بابن مالك الطائئ الجُيَانيّ الشافعي (ت٦٧٢هـ)("كشـف الظنـون" ١٤٤/١، ٢/٧٨٠١، "بغية الوعاة"١/٠٢١).

<sup>(</sup>٥) "البحر": كتاب الصلاة \_ فصل إذا أراد الدخول في الصلاة ٢٦٠/١.

<sup>(</sup>٦) أبو المعالى محمد بن محمد، كمال الدين الشهير بابن أبي شريف المقدسي المصري الشافعي (٦٠٠٩هـ). ("الكواكب السائرة" ١١/١، "الأعلام" ٧٣/٥).

### إلى آخر البُروج.....

وزادَ "السيوطيُّ" في "الإتقان"(١) قولين فأوصَلَها إلى اثني عشرَ قولاً: الرحمنَ والإنسان.

[ه٦٥٥] (قولُهُ: إلى آخرِ البروج) عزاه في "الخزائن"<sup>(٢)</sup> إلى "شــرح الكنز" للشـيخ "بــاكيْرَ"<sup>(٣)</sup>، وقال بعده: ((وفي "النهر"<sup>(٤)</sup>: لا يخفى دخولُ الغاية في المغيَّا هنا)) اهــ.

فالبروجُ من الطّوال، وهو مُفادُ عبارة "الهداية" المذكورة (°) آنفاً، لكنَّ مُفاد ما نقلناه (°) بعدها عن "شرح المنية" و"شرح المجمع": ((أنَّها من الأوساط))، ونقله في "الشرنبلاليَّة" (۲) عن "الكافي" (۱ خروجَ الغاية الأُولى والثانية، وعليه فسورةُ ﴿لَمْ يَكُنْ ﴾ بل نقَلَ "القُهُستانيُّ (۱ عن "الكافي" (۱ خروجَ الغاية الأُولى والثانية، وعليه فسورةُ ﴿لَمْ يَكُنْ ﴾ [البيّنة ١] من القصار، وتوقَّفَ في ذلك كله صاحبُ "الحلبة" (۱ ) وقال: ((العبارةُ لا تفيدُ ذلك، بل يحتاجُ إلى [ ١ /ق ٢٤ / ب] تَبْتٍ في ذلك من خارج، والله أعلم))، أي: لأنَّ الغاية

تحتملُ الدخول والخروج، فافهم.

(قولُهُ: خروجَ الغايةِ الأولى والثانية) أي: ما جُعِلَ غايةً في الطوال وما جُعِلَ غايةً في الأوساط، وعبارة "القُهُستانيِّ": (( وفي "النهاية": من الحجرات إلى عبس، ثمَّ التكوير إلى والضحى، ثمَّ السم نشرح إلى الآخر، ولا شك أنَّ الغاية الأخيرة داخلةٌ في المغيَّا، وينبغي أنَّ يكون الأوليان كذلك، لكنَّهما خارجتان كما في "الكافي" وغيره )) اهـ.

<sup>(</sup>١) "الإتقان": النوع الثامن عشر ٢٠٠/١.

<sup>(</sup>٢) "الخزائن": كتاب الصلاة \_ فصل: يجهر الإمام ق٩٨/ب.

<sup>(</sup>٣) انظر "الخزائن": ق٦/آ، و"بروكلمان"١٩٦/٧.

<sup>(</sup>٤) "النهر": كتاب الصلاة ـ فصل إذا أراد الدخول في الصلاة ق٥١ /ب.

<sup>(</sup>٥) المقولة [٥٦٠] قوله: ((ورجحه في "البحر")).

<sup>(</sup>٦) "الشرنبلالية": كتاب الصلاة ـ باب صفة الصلاة ٧٠/١. (هامش "الدرر والغرر").

<sup>(</sup>٧) "كافي النسفى: "كتاب الصلاة ـ باب صفة الصلاة ١/ق ٣١/أ.

<sup>(</sup>٨) "جامع الرموز": كتاب الصلاة .. فصل في القراءة ١٠٤/١.

<sup>(</sup>٩) "كافي النسفى": كتاب الصلاة ـ باب صفة الصلاة ١/ق ١٦/١. بتصرف.

<sup>(</sup>١٠) "الحلبة": صفة الصلاة ٢/ق ١٠٤/أ.

(في الفحرِ والظُّهرِ و) منها إلى آخرِ لم يَكُنْ (أوساطُهُ في العصر والعشاء و) باقيه (قصارُهُ في المغرب) أي: في كلِّ ركعةٍ سورةٌ مما ذُكِرَ، ذكرَهُ "الحلبيُّ"(١)،......

ودده؛ (قولُهُ: في الفحرِ والظَّهرِ) قال في "النهر"<sup>(٢)</sup>: ((هذا مخالفٌ لِما في "منية المصلّي"<sup>(٣)</sup> من أنَّ الظهر كالعصر، لكنَّ الأكثرَ على ما عليه "المصنَّف"<sup>(٤)</sup>)) اهـ.

[٤٥٦٧] (قُولُهُ: وباقيهِ) أي: باقي المفصَّل.

ومقتضاه أنّه لا نظر إلى مقدار معيّن من حيث عددُ الآيات، مع أنّه ذكر في "النهر"(٥): ((أنّ القراءة من المفصَّل سنّة، والمقدار المعيّن سنّة أخرى))، ثمّ قال: ((وفي "الجامع الصغير"(١): يقرأ في الفجر في الركعتين سورة الفاتحة وقدر أربعين أو خمسين، واقتصر في "الأصل"(١) على الأربعين، وفي "المجرَّد": ما بين الستين إلى المائة، والكلُّ ثابت من فعله عليه الصلاة والسلام، ويقرأ في العصر والعشاء خمس عشرة في الركعتين في ظاهر الرواية، كذا في "شرح الجامع" لـ "قاضي خان"(١)، وجزم به في "الخلاصة"(١)، وفي "المحيط" وغيره: يقرأ عشرين، وفي المغرب خمس أراب وفي المغرب

أقـولُ: كونُ المقروء من سور المفصَّل على الوجه الذي ذكرَهُ "المصنَّف" هـو المذكورُ في المتون

<sup>(</sup>١) "شرح المنية الكبير": فصل في صفة الصلاة صـ٢١٢ ـ.

<sup>(</sup>٢) "النهر": كتاب الصلاة ـ فصل إذا أراد الدخول في الصلاة ق ٥١ /ب.

<sup>(</sup>٣) انظر "شرح المنية الكبير": فصل في صفة الصلاة صـ ٣١١.

<sup>(</sup>٤) أي مصنف "كنز الدقائق".

<sup>(</sup>٥) "النهر": كتاب الصلاة . فصل إذا أراد الدخول في الصلاة ق١٥/ب.

<sup>(</sup>٦) "الجامع الصغير": كتاب الصلاة \_ باب القراءة في الصلاة صـ ٩٦-٩.

<sup>(</sup>٧) "الأصل": كتاب الطهارة ـ باب ما جاء في القيام في الفريضة ١٥٩/١.

<sup>(</sup>٨) "شرح الجامع الصغير": كتاب الصلاة \_ باب القراءة في الصلاة في السفر ١/ق٢١ أ ـ ب.

<sup>(</sup>٩) "خلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة ـ الفصل الحادي عشر في القراءة ق٢٨/أ معزياً إلى "الأصل".

.....

ك "القدوريِّ" ((۱)، و "الكنز" (۲)، و "المجمع"، و "الوقاية "(۳)، و "النقاية "(٤) وغيرها، وحصرُ المقروء بعددٍ على ما ذكرَهُ في "النهر" ( و "البحر" (۱) مما علمتَهُ مخالف يلما في المتون من بعض الوجوهِ كما نبَّه عليه في "الحلبة " ( ) فإنَّه لو قرأ في الفجر أو الظهر سورتين من طوال المفصَّل تَزيدان على مائة آيةٍ كالرحمن والواقعة، أو قرأ في العصر أوالعشاء سورتين من أوساطِ المفصَّل تَزيدان على عشرين أو ثلاثين آيةً كالغاشية والفجر يكونُ ذلك موافقاً للسنَّة على ما في المتون لا على الرواية الثانية، ولا تحصلُ الموافقة بين الروايتين إلا إذا كانت السورتان موافقةً للعدد المذكور، ويلزمُ على ما مر (٨) عن "النهر": ( (من أنَّ المقدار المعيَّن سنَّة أخرى )) أنْ تكون قراءةُ السورتين الزائدتين على ذلك المقدار خارجةً عن السنَّة، إلا أنْ يقتصرَ من كلِّ سورةٍ منهما على ذلك المقدار، مع أنَّهم صرَّحُوا بأنَّ الأفضل في كلِّ ركعةٍ الفاتحةُ وسورةٌ تامَّة، فالذي ينبغي المصيرُ إليه أنَّهما روايتان بأنَّ الأفضل في كلِّ ركعةٍ الفاتحةُ وسورةٌ تامَّة، فالذي ينبغي المصيرُ إليه أنَّهما روايتان

ويؤيِّدُهُ أَنَّه في متن "الملتقى"(٩) ذكرَ أوَّلاً: ((أنَّ السنَّة في الفحر حضراً أربعون آيـةً أو ستُّون))، ثم قال: ((واستحسنوا طِوالَ المفصَّل فيها وفي الظُّهر إلخ))، فذكرَ أنَّ الثاني استحسانٌ فيترجَّحُ على الرواية الأولى لتأيُّدِهِ بالأثر الوارد عن "عمر" رضي الله تعالى عنه: «أنَّه كتَبَ إلى "أبي

<sup>(</sup>١) لم نجد المسألة في مطبوعة القدوري بأعلى " اللباب في شرح الكتاب" التي بين أيدينا.

<sup>(</sup>٢) انظر "شرح العيني على الكنز": كتاب الصلاة - فصل في بيان صفة الشروع في الصلاة ٤٤/١.

<sup>(</sup>٣) انظر "شرح الوقاية": كتاب الصلاة ـ باب صفة الصلاة ـ فصل: إذا أراد الدخول في الصلاة كبّر ٥٢/١ (هـامش "كشف الحقائق").

<sup>(</sup>٤) انظر "شرح النقاية": كتاب الصلاة ـ باب صفة الصلاة ـ فصل: جهر القراءة وإخفاؤها وغيرهما ١٨٦/١ ـ ١٨٨٠.

<sup>(</sup>٥) "النهر": كتاب الصلاة ـ فصل إذا أراد الدخول في الصلاة ق١٥/ب.

<sup>(</sup>٦) "البحر": كتاب الصلاة \_ فصل إذا أراد الدخول في الصلاة ٢٦١/١.

<sup>(</sup>٧) "الحلبة": صفة الصلاة ٢/ق ١٠٢/ب ق١٠٢/أ.

<sup>(</sup>٨) في هذه المقولة.

<sup>(</sup>٩) انظر "ملتقى الأبحر": كتاب الصلاة ـ فصل يجهر الإمام بالقراءة ١/١١، إلا أن الذي فيه: ((خمسون)) بدل ((ستون)).

## واختار في "البدائع" عدمَ التقدير، وأنَّه يَختلِفُ بالوقت والقوم.....

موسى الأشعريِّ" أن اقرأُ في الفجر والظهر بطِوال المفصَّل، وفي العصر والعشاء بأوسباطِ المفصَّل، وفي المعرب بقصار المفصَّل، (١)، قال في "الكافي "(٢): ((وهو كالمرويِّ عن النبيِّ ﷺ لأنَّ المقادير لا تُعرَفُ إلاَّ سماعاً)) اهـ.

وه على ما اختـاره في "البدائع"(") عدمَ التقديرِ إلخ) وعملُ الناس اليومَ على ما اختـاره في "البدائع"، "رملي".

والظاهرُ: أنَّ المراد عدمُ التقدير بمقدار معيَّنِ لكلِّ أحدٍ وفي كلِّ وقتٍ كما يفيدُهُ تمامُ العبارة، بل تارةً يقتصرُ على أدنى ما وردَ كأقصر سورةٍ من طوال المفصَّل في الفحر، أو أقصر سورةٍ من قصاره عند ضيق وقتٍ أو نحوه من الأعذار؛ لأنَّه عليه الصلاة والسلام: «قرأ في الفحر بالمعوِّذتين لمَّ سيعَ بكاءَ صبي خشية أنْ يَشُقَ على أمِّهِ» (أ)، وتارةً يقرأ أكثرَ ما وردَ إذا لم يَملَ القومُ، فليس المرادُ إلغاءَ الوارد ولو بلا عذر، ولذا قال في "البحر" (عن عن "البدائع" ((والجملةُ فيه أنَّه ينبغي للإمام أنْ يقرأ مقدارَ ما يَخِفُ على القوم، ولا يُتقِلَ عليهم بعد أنْ يكون على التمام، وهكذا في "الخلاصة" ()) اهد.

<sup>(</sup>١) أخرجه عبد الرزاق(٢٦٧٢) كتاب الصلاة \_ باب ما يقرأ في الصلاة، والترمذيّ (٣٠٦) كتاب الصلاة \_ باب ما جاء في القراءة في صلاة الصبح، والبيهقيّ في "معرفة السنن والآثار" ٣٣٧/٣ كتاب الصلاة \_ باب طول القراءة وقصرها، والطحاويّ في "شرح معاني الآثار" ٢١٥١ كتاب الصلاة \_ باب القراءة في صلاة المغرب، وأورده الزيلعيّ في "نصب الراية" ٢١٠١٢.

<sup>(</sup>٢) انظر "كافي النسفي": كتاب الصلاة .. فصل في صفة الصلاة ١/ق ٣١/أ بتصرف.

<sup>(</sup>٣) "البدائع": كتاب الصلاة \_ فصل في سنن الصلاة ٢٠٦/١ بتصرف.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد ١٤٤/٤، وأبو داود(١٤٦٢) و(١٤٦٣)، والنسائيّ ١٩٥٢، ١٩٥٨، وأبو يعلى(١٧٣٤) و(١٧٣١)، والارا٢٥)، وأبو والبيهقيّ في "المستدرك" ١٩٤١، ١٩٠٣ باب في المعوذتين، والحاكم في "المستدرك" ١٠٤٠، ٢٤٠/١ والطبرانيّ في "الكبير" ١٩٤٥)، ٢٤٠/١ كالهم من حديث عقبة بن عامر الجهني ﷺ مرفوعاً.

<sup>(</sup>٥) "البحر": كتاب الصلاة ـ فصل إذا أراد الدخول في الصلاة ٢٦١/١.

<sup>(</sup>٦) "البدائع": كتاب الصلاة \_ فصل في سنن الصلاة ٢٠٦/١.

<sup>(</sup>٧) "خلاصة الفتاوي": كتاب الصلاة - الفصل الحادي عشر في القراءة ق ٢٨/أ.

والإمام، وفي "الحجَّة":(( يقرأُ في الفرض بالترسُّلِ حرفاً حرفاً، وفي الـتراويح بـينَ بين، وفي النفل ليلاً له أنْ يُسرِعَ بعد أنْ يقرأ كما يُفهَمُ، ويجوزُ بالروايــات السَّبْع، لكنَّ الأولى أنْ لا يقرأ بالغريبة عند العوامِّ صيانةً لدِينهم))..........

[٤٥٧٠] (قولُهُ: والإمام) أي: من حيث حسنُ صوتِهِ وقبحُهُ.

[٤٥٧١] (قولُهُ: وفي "الحجَّة") اسنمُ كتابٍ من كتب الفتاوى.

[٤٥٧٦] (قولُهُ: بَيْنَ بينَ) أي: بأنْ تكون بينَ الترسُّل والإسراع.

وَوَلُهُ: ليلاً) لعلَّ وَجهَ التقييد به أنَّ عادة المتهجِّدين كثرةُ القراءة في تهجُّدهم، فلهم الإسراعُ ليُحصِّلوا ورْدَهم من القراءة، تأمَّل.

[٤٧٤٤] (قولُهُ: كما يُفهَمُ) أي: بعد أنْ يَمُدَّ أقلَّ مدٍ قال به القُرَّاء، وإلاَّ حررُمَ لترك الترتيل المأمور به شرعًا، "ط"(١).

ره ١٤٥٧) (قولُهُ: ويجوزُ بالروايات السبع) بل يجوزُ بالعشر أيضاً كما نصَّ عليه أهلُ الأصول، "ط"(٢).

[٤٥٧٦] (قولُهُ: بالغرية) أي: بالروايات الغريبة والإمالات؛ لأنَّ بعض السفهاء يقولون ما لا يعلمون، فيقَعُون [١/ق٢٦٤/ب] في الإثم والشقاء، ولا ينبغي للأثمَّة أنْ يحملوا العوامَّ على ما فيه نقصانُ دينهم، ولا يُقرَأُ عندهم مثلُ قراءة "أبي جعفر" (٢)، و"ابن عامر" (١)، و"عليِّ بن حمزة الكسائيِّ (٥) صيانةً لدينهم، فلعلَّهم يستخفُّون أو يضحكون وإنْ كان كلُّ القراءات والروايات

(١) "ط": كتاب الصلاة - فصل: يجهر الإمام ١/٢٣٦.

<sup>(</sup>٢) "ط": كتاب الصلاة - قصل: يجهر الإمام ٢٣٦/١.

 <sup>(</sup>٣) أبو جعفر يزيد بن القعقاع المخزومي المدني التابعي (ت٣٠هـ،وقبل:غيرذلك) أحمد القراء السبعة ،وقيل في السمه:جندب بن فيروز،وقيل: فيروز. ("وفيات الأعيان"٢٧٤/٦"غاية النهاية "٣٨٢/٣).

<sup>(</sup>٤) أبو عِمْران عبدالله بن عامر بن يزيد اليَحْصُبيّ الدمشقيّ (ت١١٨هـ) أحد القراء السبعة. ("سير أعلام النبلاء" ٥/١٥)، "

<sup>(</sup>٥) في النسخ جميعها: (( و الكسائيّ )) بواو العطف، والصواب ما أثبتناه، كما في "التاترخانية". وهو أبو الحسن عليّ بن حمزة بن عبدالله الأسديّ الكوفيّ (ت١٨٩هـ) أحد القراء السبعة. ("وفيات الأعيان"٢٩٥/٣" "غاية النهاية" ٢٥٥/١).

## (و تُطالُ أُولِي الفحرِ على ثانيتِها) بقدْرِ الثلث،....

صحيحةً فصيحةً، ومشايخُنا اختاروا قراءةً "أبي عمرٍو" (١) و"حفصٍ (٢) عن عاصمٍ "(٦). اهـ من "التتارخانيَّة" عن "فتاوي الحجَّة".

(٧٧٥) (قولُهُ: وتُطَالُ إلخ) أي: يُطيلُها الإمامُ، وهي مسنونة إجماعاً إعانةً على إدراك الركعة الأولى؛ لأنَّ وقت الفحر وقتُ نومٍ وغفلةٍ، وقد عُلِمَ من التقييد بالإمام ومن التعليل أنَّ المنفرد يُسوِّي بين الركعتين في الجميع اتَّفاقاً، "شرح المنية"(٥).

أقولُ: وبما مرّ (١) من أنَّ الإطالة المذكورة مسنونةٌ إجماعاً ـ ومثلُهُ في "التتارخانيَّة" (٧) ـ عُلِمَ أنَّ ما في "شرح الملتقى" لـ "البهنسيِّ": ((من أنَّها واجبةٌ إجماعاً)) غريبٌ أو سبقُ قلم، وقال تلميذه "الباقانيُّ" في "شرح الملتقى": ((لم أجدهُ في الكتب المشهورة في المذهب)) (٨).

وه الله على ما في الثانية بقدْر الثلثِ) بأنْ تكون زيادةُ ما في الأُولى على ما في الثانية بقدْرِ ثلثِ مجموع ما في الركعتين كما في "الكافي"<sup>(٩)</sup>، حيث قـال: ((الثلثان في الأولى، والثلثُ في الثانية))، ومثلُـهُ

(قُولُهُ: وقد عُلِمَ من التقييدِ بالإمام ومن التعليل أنَّ المنفرد إلىخ) وفي "المحرَّد":(( المنفردُ يفعلُ كالإمام، وهو الأفضل )) انتهى. اهـ "سندي".

<sup>(</sup>١) أبو عمرو زبَّان بن عمّار التميميّ المازنيّ البصريّ (ت٤٥١هـ) أحد القراء السبعة . ("وفيات الأعيان" ٣٦٦٦٣، "غاية النهاية" ١٨٨٨).

 <sup>(</sup>۲) أبو عمر حفص بن سليمان بن المغيرة الأسدي الكوفي (ت١٨٠هـ) ("العبر"٢٧٦/١، "غاية النهاية" ١/١٥٤، "الأعلام"٢/١٤).

<sup>(</sup>٣) أبو بكر عاصم بن أبي النَّحُود الأسديّ الكوفِّ التابعيّ (ت١٢٧هـ) أحد القراء السبعة ("وفيات الأعيان"٩/٣). "سير أعلام النبلاء"٥٦٥٠)"غاية النهاية "٢٥٦١).

<sup>(</sup>٤) "التاتر حانية": كتاب الصلاة \_ الفصل الثاني ١/٥٥/١ بتصرف.

<sup>(</sup>٥) انظر "شرح المنية الكبير": فصل في صفة الصلاة صـ١ ٣١٣-٣١٣. باختصار.

<sup>(</sup>٦) في هذه المقولة.

<sup>(</sup>٧) "التاتر خانية": كتاب الصلاة \_ الفصل الثاني ١/١٥٤.

<sup>(</sup>٨) في "د" زيادة:((أقول بل ذكر الحلبي الإجماع على سنيتها)).

<sup>(</sup>٩) "كافي النسفى": كتاب الصلاة \_ فصل في صفة الصلاة ١/ق ٣١/أ.

في "الحلبة"(١) و"البحر"(٢) و"الدرر"(٣).

[٥٧٩] (قولُهُ: وقيل: النّصف) كنا في "الحلبة" (١ معزيّاً إلى "المحبوبيّ"، وحكماه في "البحر" عن "الحلاصة" الكن عبارة "الحلاصة" لا تفيدُهُ؛ لأنّ عبارتها هكذا: ((وحدُّ الإطالة في الفجر أنْ يقرأ في الركعة الثانية من عشرين إلى ثلاثين، وفي الأُولى من ثلاثين إلى ستّين)) اهد.

وأرجَعَ "المحشّي" القولَ بالنصف إلى القول الأوَّلِ؛ لأنَّ المراد نصفُ المقروء في الأُولى، وهو ثلثُ المجموع، فلا وحه لعدِّهِ مقابلاً له، وأطال في ذلك، فراجعه. لكنْ قد يقال: إنَّ مراد "الحلاصة" التحييرُ بين جَعْلِ الزيادة بقدْرِ نصفِ ما في الأُولى أو نصفِ ما في الثانية، فإنَّه إذا قرأ في الأُولى ثلاثين وفي الثانية عشرين فالزيادةُ بقدْرِ [١/ق٢٧٥/أ] نصف ما في الثانية <sup>(٧)</sup>، ولو قرأ في الأُولى ستِّين وفي الثانية ثلاثين فالزيادةُ بقدْرِ نصفِ ما في الأُولى، وبهذا يُعايرُ القولَ الأوَّلَ، فتأمَّل.

(هُ. ١٩٥٠) (قُولُهُ: ندبًا) راجعٌ للقولين، يعني: أنَّ هذا التقديرَ في كلٍّ بيانٌ للأَولى، فإنْ لم يُراعِـهِ فهو خلافُ الأَولى، وهو معنى قوله: ((لا بأسَ به))، "ح"<sup>(٨)</sup>.

(قُولُهُ: فلا وحه لعدِّو مقابلاً له) يمكنُ حعلُهُ مقابلاً بالنسبة إلى إفسادةِ التخيير في الرَّيادة إلى الستين على حسب المفاد من عبارة "الخلاصة"، وعليه فإقامةُ السنَّة لا تتوقَّفُ على زيادةِ ثلث المجموع بخلاف الأوَّل، تأمَّل. وفي تسمية "البحر" والشرح:((أنَّ ذلك قدرُ النصف لا يطَّردُ في سائر الصور، بل فيما إذا قرأ في الأولى ستِّين وفي الثانية ثلاثين، ويصدُقُ عليه أنَّه قرأ في الثانية ثلثَ المجموع )).

<sup>(</sup>١) "الحلبة": صفة الصلاة ٢/ق ١٠٥/أ.

<sup>(</sup>٢) "البحر": كتاب الصلاة \_ فصل إذا أراد الدخول في الصلاة ٢٦١/١ ٣.

<sup>(</sup>٣) "الدرر": كتاب الصلاة - فصل في الإمامة ٨٣/١.

<sup>(</sup>٤) "الحلبة": صفة الصلاة ٢/ق ١٠٥/أ.

<sup>(</sup>٥) "البحر": كتاب الصلاة - فصل إذا أراد الدخول في الصلاة ٢٦١/١.

<sup>(</sup>٦) "خلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة \_ الفصل الحادي عشر في القراءة ق٢٨أ.

<sup>(</sup>٧) من ((فإنه إذا)) إلى ((الثانية)) ساقط من "آ".

<sup>(</sup>٨) "ح": كتاب الصلاة \_ فصل في القراءة ق٧٦/أ.

فلو فَحُشَ لا بأس به (فقط) وقال "محمَّدٌ": أُولَى الكلِّ حتى التراويح، قيل: وعليه الفتوى (وإطالةُ الثانية على الأُولَى يُكرَهُ) تنزيهاً (إجماعاً إنْ بثلاثِ آياتٍ)......

رده، عنه (لا بـأسَ (لا بـأسَ وَرُ فَ فُحُشَ) بِأَنْ قَرَأَ فِي الأُولَى بأربعين آيةً (الله ورَدَ الثانية بثلاثِ آياتٍ ((لا بـأسَ به))، وبه ورَدَ الأثرُ، كذا فِي "الذخيرة" وغيرها.

(١٨٥٠) (قولُهُ: فقط) لَمَّا احتمَلَ أَنْ يكون الفحرُ محرَّدَ مثالُ لا للتقييد أردَفَهُ بقوله (٢)، كذا في "النهر "(٢).

[٣٨٥٤] (قُولُهُ: حتى التَّراويح) عزاه في "الخزائن"(٤) إلى "الخانيَّــة"(٥)، وظاهرُ هــذا أنَّ الجمعة والعيدين على الخلاف كما في "حامع المحبوبيِّ"، لكنْ في "نظم الزندويستيِّ" الاتّفاقُ على تسوية القراءة فيهما، وأيَّدَهُ في "الحلبة"(١) بالأحاديثِ الواردة المقتضية لعدم إطالة الأُولى على الثانية فيهما.

وه (١٤٥٨ع) (قولُهُ: قيل: وعليه الفتوى) قائلُهُ في "معراج الدراية"، ومثلُهُ في "المحتبى"، وفي "التتارخانيَّة"(() عن "الحجَّة": ((وهو المأخوذُ للفتوى))، وفي "الخلاصة"(^): ((أنَّه أَحَبُّ))،

<sup>(</sup>قولُ "المصنّف": وإطالةُ الثانية على الأولى) ما قاله "المصنّف" إنما يظهرُ في غير الفجر على قولهما بالتسوية فيه لا على قول "محمَّد"؛ لأنَّه لو قيل بكراهة الزيّادة ولو قليلةً \_ لَـزِمَ الحرج لتعسُّرِ الاحتراز عن القليل منها، فلذا كان مناطُ الكراهة الزيادةَ الكثيرة، والفجرُ حيث كانت إطالةُ الأولى فيم مسنونةً كانت التسويةُ فيه أو زيادةُ الثانية \_ ولو دون ثلاثٍ \_ مكروهة، تأمَّل.

<sup>(</sup>١) ((آية)) ليست في "أ" و"ب" و"م".

 <sup>(</sup>۲) قوله:((أردفه بقوله)) أي: ((فقط))، ولعلها سقطت من قلمه وليراجع. اهـ مصححه، نقـول: ((فقـط)) ليسـت في نسخ الحاشية التي بين أيدينا أيضاً، وهي ثابتة في "النهر" والعبارة منقولة عنه.

<sup>(</sup>٣) "النهر": كتاب الصلاة .. باب صفة الصلاة ق ١ ٥ /ب.

<sup>(</sup>٤) "الخزائن": كتاب الصلاة - باب صفة الصلاة ق٩٩/أ.

<sup>(</sup>٥) "الخانية": كتاب الصلاة \_ فصل في مقدار القراءة في التراويح ٢٣٩/١.

<sup>(</sup>٦) "الحلية": صفة الصلاة ٢/ق ١٠٥/أ.

<sup>(</sup>٧) "التاتر خانية": كتاب الصلاة - الفصل الثاني ١/١٥٤.

<sup>(</sup>٨) "خلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة ـ الفصل الحادي عشر في القراءة ق٢٨/أ معزياً إلى "البحر".

.....

وحنَعَ إليه في "فتح القدير"(١)؛ لِما رواه "البخاريُّ"(٢): ((من أنَّه عليه الصلاة والسلام كان يُطوِّلُ في الرّكعة الأُولى ـ أي: من الظُّهر ـ ما لا يُطوِّلُ في الثانية، وهكذا في العصر، وهكذا في الصبح)، ونازعه في "شرح المنية "(٢): ((بأنَّه محمولٌ على الإطالة من حيث الثناءُ والتعوُّذُ، وبما دون تُلاثِ آياتٍ ضرورةَ التوفيقِ بينه وبين ما رواه "مسلمٌ"(٤) عن "أبي سعيد الخدريّ"، حيث قال:

(قُولُةُ: ونازعَهُ في "شرح المنية" بأنَّه محمولٌ على الإطالة إلخ) بَحَثَ فيه في "الفتح": ((بأنَّ الحمل لا يتأتَّى في قوله: وكذا الصبحُ وإن حمل التشبيهُ في أصل الإطالة لا في قدرها فهو غيرُ المتبادر، ولذا قال. في "الحلاصة" في قول "محمَّدِ": إنَّه أحبُّ)) اهـ. وتعقَّبُهُ تلميذه "الحلبيُّ": ((بأنَّه لا يتوقَّفُ قولهما باستنان تطويل الأولى في الفحر على الاحتجاج بهذا الحديث، فإنَّ لهما أنْ يثبتاه بدليلٍ آخر، فالأحبُّ قولُهماً لا قولُهُ)) إلى آخر ما في "السنديُّ".

<sup>(</sup>١)" الفتح": كتاب الصلاة \_ فصل في القراءة ٢٩٣/١.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاريّ(٧٥٩) كتاب الأذان ـ باب القراءة في الظهر، و(٧٧٦) باب يقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب، و(٧٧٨) باب إذا أسمع الإمام الآية، و(٧٧٩) باب يطول في الركعة الأولى، ومسلم(٥١٥)(٥١٥) (١٥٥) كتاب الصلاة ـ باب ما جاء في القراءة في الصلاة ـ باب القراءة في الظهر، والنسائيّ ٢١٦٤/ كتاب الافتتاح ـ باب تطويل القيام في الركعة الأولى من صلاة الظهر، و٢/١٦٥/ باب إسماع الإمام الآية في الظهر، وباب القراءة في الركعة الثانية من الظهر، وباب القراءة في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر، وباب القراءة في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر، وابن ماجه(٢٩٨) كتاب إقامة الصلاة ـ باب الجهر بالآية أحياناً في صلاة الظهر والعصر. كلهم من حديث أبي قتادة ﷺ (٣) "شرح المنية الكبير": فصل في صفة الصلاة صـ٣١٣ باحتصار.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (٢٥٤) (١٥٧) (١٥٧) كتاب الصلاة ـ باب القراءة في الظهر والعصر، وأحمد ٣/٢، وابن أبيي شيبة ١٩/١ كتاب الصلاة ـ باب القراءة في الظهر قدر كم ؟، وأبو داود (١٠٤) كتاب الصلاة ـ باب تخفيف الأخرين، والنسائي ٢٣١/١ كتاب الصلاة ـ باب عدد صلاة العصر في الحضر، والدارمي ١٤/١ كتاب الصلاة ـ باب قدر القراءة في الظهر، وأبو يعلى (٢٩٢)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٢٠٧١ كتاب الصلاة ـ باب القراءة في الظهر والعصر، والدارقطني ٢٣٧/١ كتاب الصلاة ـ باب قدر القراءة في الظهر والعصر والصبح، وابن خزيمة في "صحيحه" (٥٠٩) كتاب الصلاة ـ باب إباحة القراءة في الأخرين، والبيهقيّ في "الكيرى" ٢٠/٢ كتاب الصلاة ـ باب قدر القراءة في الظهر والعصر، والعصر، وارن حبان (١٨٥٨) كتاب الصلاة ـ باب صفة الصلاة .

## إِنْ تَقَارَبَتْ طُولاً وقِصَراً، وإلاَّ اعْتُبِرَ الحروفُ والكلمات،.....

((فحَزَرنا تَقِامَهُ فِي الظهر فِي كلِّ ركعةٍ قدْرَ ثلاثين آيةً ))، فإنَّه أفادَ التسويةَ بين الركعتين)) اه. وقال في "الحلبة"(1) بعد أنْ حقَّقَ دليلَهما: ((فيظهرُ على هذا أنَّ قولهما أحبُّ لا قولَهُ، وأنَّ

الأولى كونُ الفتوى على قولهما لا قولِهِ))، وأقرَّهُ في "البحر"(") و"الشرنبلاليَّة"(")، واعتمَـدَ قولَهما في "الكنز"(٤) و"الملتقي"(٥) و"المحتار"(١) و"الهداية"(٧)، فلذا اعتمَدَهُ "المصنَّف" أيضاً.

[ه٥٨٥] (قُولُهُ: إِنْ تَقَارَبَتْ إِلَىٰ وَكَرَ هذا في "الكِافي" ( أَن فِي المَسْأَلَة التي قَبَلَ هذه، واعتبَرَهُ في "شرح المنية" في هذه المسألة أيضاً كما يأتي ( أ في عبارته.

والحاصلُ: أنَّ سنيَّة إطالة الأُولى على الثانية وكراهية العكس إنما تُعتبَرُ من حيث عددُ الآيات الْ تقاربتِ [١/ق٤٢٧] الآياتُ طولاً وقصراً، فإنْ تفاوتَتْ تُعتبَرُ من حيث الكلماتُ، فإذا قرأ في الأُولى من الفجر عشرين آيةً طويلةً، وفي الثانية منها عشرين آيةً قصيرةً تبلُغُ كلماتُها قدْرَ نصف كلماتِ الأُولى فقد حصَّلَ السنَّة، ولو عكس يكره، وإنما ذكر الحروف للإشارة إلى أنَّ المعتبر مقابلة كلِّ كلمةٍ بمثلها في عدَّة الحروف، فالمعتبرُ عددُ الحروف لا الكلماتِ، فلو اقتصر "الشارح" على الحروف، أو عطفها على الكلمات كما فعل في "الكاف" (١٠) لكان أولى.

<sup>\*</sup> قوله:((فحزرنا)) بالحاء المهملة ثم الزاي ثم الراء الساكنة من ((الحزر)) وهو الظن والتحمين. اهـ منه.

<sup>(</sup>١) "الحلبة": صفة الصلاة ٢/ق ٢٠٤/ب.

<sup>(</sup>٢) "البحر": كتاب الصلاة \_ فصل إذا أراد الدخول في الصلاة ٣٦٢/١.

<sup>(</sup>٣) "الشرنبلالية": كتاب الصلاة ـ فصل في الإمامة ٨٣/١ (هامش "الدرر والغرر").

<sup>(</sup>٤) انظر "شرح العيني على الكنز": كتاب الصلاة \_ فصل إذا أراد الدخول في الصلاة ١/٤٤.

<sup>(</sup>٥) "ملتقى الأبحر": كتاب الصلاة \_ فصل: يجهر الإمام بالقراءة ١/١٩.

 <sup>(</sup>٦) المسألة ليست في "المختار" بل في شرحه "الاختيار": كتاب الصلاة ــ باب الأفعال في الصلاة ــ فصل في القراءة في الصلاة ٧/١٥.

<sup>(</sup>٧) "الهداية": كتاب الصلاة .. فصل في القراءة ١/٥٥.

<sup>(</sup>٨) "كافي النسفي": كتاب الصلاة - فصل في صفة الصلاة ١/ق ٣١أ.

<sup>(</sup>٩) في المقولة الآتية.

<sup>(</sup>١٠) "كافي النسفى": كتاب الصلاة \_ فصل في صفة الصلاة ١/ق ٣١/أ.

واعتَبَرَ "الحلبيُّ" فُحْشَ الطولِ لا عددَ الآيات،....

الماه عن (قُولُهُ: واعتبر "الحلبيُ" (الحلبيُ الله فحش الطول إلن كما لو قرأ في الأولى ﴿ وَالْعَصْرِ ﴾، وفي الثانية الهُمَزَة ، فرَمَزَ في "القنية " القنية " أوَّلاً: ((أنَّه لا يكرهُ))، ثم رمَزَ ثانياً: ((أنَّه يكره))، وقال: ((لأنَّ الأولى ثلاثُ آيات، والثانية تسعّ، وتكرهُ الزيادة الكثيرة، وأمَّا ما رُويَ أنَّه عليه الصلاة والسلام: «قرأ في الأولى من الجمعة بـ ﴿ مَنْ يَعِمَ المُعَرِيكَ الْمُعَلَى ﴾، وفي الثانية ﴿ هَلَ أَتَنكَ حَدِيثُ الْعَنشِيقِ ﴾ ) فن الأولى بسبع لكنَّ السبع في السور الطّوال يسيرٌ دونَ القصار؛ لأنَّ السَّتَ هنا ضِعْفُ الأصلِ، والسبم ثَمَّة أقلُّ من نصفه)) اهـ.

أي: أنَّ السِّتَ الزائدة في الهُمْزَةِ ضِعْفُ سورة العصر، بخلاف السبع الزائدة في الغاشية، فإنها أقلُّ من نصف سورة الأعلى، فكانت يسيرةً، قال "الحلبيُّ" في "شرح المنية" ((وعُلِمَ من كلام "القنية" أنَّ ثلاث آياتٍ إنما تكرهُ في السُّورِ القصار لظهورِ الطول فيها بذلك ظهوراً بيِّناً، وهو حَسنٌ، إلاَّ أنَّه ربما يُتوهَّمُ منه أنَّه متى كانت الزيادة بما دون النصف لا تكره، وليس كذلك، بل الذي ينبغي أنَّ الزيادة إذا كانت ظاهرةً ظهوراً تاماً تكرهُ، وإلاَّ فلا لِلُومِ الحرج في التحرُّز عن الخفيَّة، ولِورُودِ مثلِ هذا في الحديث، ولا تغفلْ عمَّا تقدَّمُ من أنَّ التقدير بالآيات إنما يُعتبَرُ عند

<sup>(</sup>١) "شرح المنية الكبير": فصل في صفة الصلاة صـ٣١٣.

<sup>(</sup>٢) "القنية": كتاب الصلاة ـ باب في القراءة والسكوت ق١٦/أ. ولم نَرَ ما رمز له ثانياً أنّه يكره.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد ١١٢-١١/٥ وأبو داود(١١٢٥) كتاب الصلاة \_ باب ما يقسراً به في الجمعة، والنسائي (٣) أخرجه أحمد ١١٢-١١/٣ كتاب الجمعة \_ باب القراءة في صلاة الجمعة بـ((سبح اسم ربك الأعلى)) و((هـل أتاك حديث الغاشية))، وابن خزيمة (١٨٤٧) كتاب الجمعة \_ باب إباحة القراءة في صلاة الجمعة بـ((سبح اسم ربك الأعلى)) و((هل أتاك حديث الغاشية))، وابن حبان (٢٨٠٨) كتاب الصلاة \_ باب صلاة الجمعة، والطبرائي في "الكبير" (٦٧٧٣) و(١٧٧٦) و(١٧٧٦) و(١٧٧٧) و(١٧٧٨)، والبيهقي في "السنن الكبرى" ٣/٤٤٢\_ ٥٩٢ كتاب صلاة العيدين \_ باب الجهر بالقراءة في العيدين. كلهم من حديث سمرة بن جندب المنظية. وفي الباب عن نعمان بن بشير الحجم.

<sup>(</sup>٤) "شرح المنية الكبير": فصل في صفة الصلاة صـ٣١٣ـ٢١٤..

<sup>(</sup>٥) في المقولة السابقة.

### واستثنى في "البحر" ما ورَدَتْ به السنَّة، واستظهَرَ في النفل عدمَ الكراهة.....

تقارُبِها، وأمَّا عند تفاوُتِها فالمعتبرُ التقديرُ بالكلمات أو الحروف، وإلاَّ ف ﴿ أَلَرَنْشَرَحُ ﴾ ثمانِ آياتٍ، و ﴿ لَمُرْكُونُ ﴾ ثمانِ آياتٍ، و ﴿ لَمُرْكُونُ ﴾ ثمانِ آياتٍ، ولا شكَّ أنَّه لو قرأ الأولى في الأولى، والثانية في الثانية أنَّـه يكرهُ؛ لِما قلنا من ظهور الزيادة والطول وإنْ لم يكن من حيثُ الآيُ، [١/ق٢٨٥/أ] لكنَّه من حيث الكَلِمُ والحروفُ، وقِسْ على هذا)) اهـ كلامُ "شرح المنية" لـ "الحلبيِّ".

والذي تحصَّلَ من مجموع كلامه وكلام "القنية": أنَّ إطلاق كراهة إطالة الثانية بثلاثِ آياتٍ مقيَّدٌ بالسُّورِ القصيرة المتقاربةِ الآياتِ؛ لظهورِ الإطالة حيننذ فيها، أمَّا السورُ الطويلة أو القصيرة المتفاوتة فلا يُعتبَرُ العددُ فيهما، بل يُعتبَرُ ظهورُ الإطالة من حيث الكلماتُ وإنِ اتَّحدَتْ آياتُ السورتين عدداً، هذا ما فهمتُهُ، والله تعالى أعلم.

[٤٥٨٧] (قولُهُ: واستتنى في "البحر"(١) ما ورَدَت به السنّة ) أي: كقراءته عليه الصلاة والسلام في الجمعة والعيدين في الأولى بالأعلى وفي الثانية بالغاشية، فإنّه ثبَتَ في "الصحيحين"(٢)، مع أنّ الأولى تسع عشرة آية والثانية ست وعشرون، وعلى ما مروّ عن "شرح المنية" لا حاجة إلى الاستثناء؛ لأنّ هاتين السورتين طويلتان، ولا تفاوت ظاهر بينهما من حيث الكلمات والحروف، بل هما متقاربتان.

<sup>(</sup>١) "البحر": كتاب الصلاة \_ فصل إذا أراد الدخول في الصلاة ٢٦٢/١.

<sup>(</sup>٣) في المقولة السابقة.

## مطلقاً (وإنْ بأقلَّ لا) يكرهُ؛ لأنَّه عليه الصلاة والسلام....

[٨٨٥٤] (قولُهُ: مطلقاً) أي: وردَت به السنّة أو لا بقرينة ما قبله، ولأنَّ عبارة "البحر"(١) هكذا: ((وقيَّدَ بالفرض لأنَّه يُسوَّى في السنن والنوافل بين ركعاتها في القراءة إلاَّ فيما وردت به السنّة أو الأثر، كذا في "منية المصلّي"(١)، وصرَّح في "المحيط" بكراهة تطويل ركعة من التطوُّع ونقص أخرى، وأطلَق في "جامع المحبوبيِّ" عدم كراهة إطالة الأولى على الثانية في السنن والنوافل؛ لأنَّ أمرَها سهل، واختاره "أبو اليسر"، ومشى عليه في "حزانة الفتاوى"، فكان الظاهر عدم الكراهة)) اهـ.

فقولُ "البحر": ((وأطلَقَ في "جامع المحبوبيّ" إلخ)) واستظهارُهُ لـه قرينة واضحة على أنَّه أرادَ خلافَ ما في "المنية" من التقييد بما وردت به السنَّة، نعم كلامُهُ في إطالة الأُولى على الثانية فقط دون العكس، فكان على "الشارح" ذكرُ ذلك عند قوله: ((وتُطالُ أُولى الفحر))، قال في "شرح المنية"(٢): ((والأصحُ كراهةُ إطالة الثانية على الأُولى في النفل أيضاً إلحاقاً له بالفرض فيما لـم يَرِدْ به تخصيص من التوسعة كحوازه قاعداً بلا عذرٍ ونحوهِ، وأمَّا إطالةُ الثالثة على الثانية والأُولى

(قولُهُ: نعم كلامُهُ في إطالة الأولى على الثانية فقط إلخ) ونقل "ابنُ فِرِشْتَه" في "شرح المجمع" عن "جامع المحبوبيّ": ((أنَّ إطالة الثانية إنما يكرهُ في الفرائض، وأمَّا في النوافل فغيرُ مكروم، ولعلَّ الوجه فيه أنَّ النقل بابُهُ واسعٌ، فيُغتفُرُ فيه ما لا يُغتفُرُ في غيره؛ لأنَّ المتطوِّع أميرُ نفسه، فلا يلزمُهُ إلاَّ ما التزَمَهُ باختيارِهِ وقصدِه بخلاف الفرض؛ لأنَّه مقدَّرٌ معيَّنٌ أصلاً ووصفاً، فلا يتجاوزُ عن ذلك)) اهد من "السنديِّ". ولعلَّ "الشارح" نظرَ أنَّ العلَّة التي ذكرَها في "البحر" لعدم كراهة إطالة الأولى على الثانية وهي أنَّ أمر النوافل سهلٌ ـ تفيدُ أيضاً عدم الكراهة، فمرادُهُ أما ذكرةُ من التعليل يفيدُ ذلك وإنْ كان كلامه في إطالة الأولى على الثانية لا العكس.

<sup>(</sup>١) "البحر": كتاب الصلاة ـ فصل إذا أراد الدخول في الصلاة ٢٦٢/١ باختصار.

<sup>(</sup>٢) انظر "شرح المنية الكبير": فصل في صفة الصلاة صـ ٢١٤..

<sup>(</sup>٣) "شرح المنية الكبير": فصل في صفة الصلاة ص٣١٣-٤ ٢١.

صلَّى بالمعوِّذتين(١).

(ولا يتعيَّنُ شيءٌ من القرآن لصلاةٍ على طريقِ الفرضيَّة) بل تعيُّنُ الفاتحةِ على وجهِ الوحـوب (ويكرهُ التعيين) كالسجدةِ وهل أتى لفحرِ كلِّ جمعةٍ، بل يُندَبُ قراءتُهما أحياناً.

(والمؤتَمُّ لا يقرأ مطلقاً).....

[١/ق٢٨٤/ب] فلا تكرهُ؛ لِما أنَّه شفعٌ آخرٌ)) اهـ.

وه هه الثانية أطولُ من الأولى بالمعوِّذتين) يعني: في صلاة الفحر، والسورةُ الثانية أطولُ من الأولى بآيةٍ، وفي الاحترازِ عن هذا التفاوُتِ حَرَجٌ، وهمو مدفوعٌ شرعاً، فتُجعَلُ زيادةُ ما دون ثلاثِ آيــاتٍ أو نقصانُهُ كالعدم، فلا يكرهُ، "ح"(٢) عن "الحلبة"(٣).

وه، ه، ها (قولُهُ: على طريقِ الفرضّيّةِ) أي: بحيث لا تصحُّ الصلاةُ بدونه كما يقولُ "الشافعيُّ" في الفاتحة.

(٤٥٩١) (قولُهُ: ويكرهُ التعينُ إلخ) هذه المسألةُ مفرَّعةٌ على ما قبلها؛ لأنَّ الشارع إذا لم يُعيِّنْ عليه شيئاً تيسيراً عليه كُرِهَ له أنْ يُعيِّنَ، وعلَّلهُ في "الهداية" ( بقوله: ((لِما فيه من هَحْرِ الباقي وإيهام التفضيل)).

[۱۹۹۲] (قُولُهُ: بل يُندَبُ قراءتُهما أحياناً) قال في "جامع الفتاوى"(°): ((وهذا إذا صلَّى الوترَ بجماعةٍ، وإنْ صلَّى وحدَّهُ يقرأُ كيف يشاءُ)) اهـ.

وفي "فتح القدير"(١٠): ((لأنَّ مقتضى الدليلِ عدمُ المداومة لا المداومةُ على العدم كمما يفعلُهُ

(قولُهُ: وهذا إذا صلَّى الوترَ بجماعةٍ) هذا إنما يناسبُ كراهةَ تعيين السُّور الثلاث في الوتر.

<sup>(</sup>١) سيأتي تخريجه في صــ ١ ٥٤ صــ

<sup>(</sup>٢) "ح": كتاب الصلاة \_ فصل في صفة الصلاة ق٧٦/أ.

<sup>(</sup>٣) "الحلية": صفة الصلاة ٢/ق ٥٠١/أ ـ ب.

<sup>(</sup>٤) "الهداية": كتاب الصلاة - فصل في القراءة ١/٥٥.

<sup>(</sup>٥) "جامع الفتاوي": كتاب الصلاة \_ فصل في القراءة ق٢١/ب.

<sup>(</sup>٦) "الفتح": كتاب الصلاة - فصل في القراءة ٢٩٤/١ بتصرف يسير.

.....

حنفيَّةُ العصر، فيُستحَبُّ أنْ يقرأ ذلك أحياناً تَبَرُّكاً بالمأثور، فإنَّ لُزومَ الإيهام ينتفي بالترك أحياناً، ولذا قالوا: السنَّةُ أنْ يقرأ في ركعتي الفحرِ بالكافرون والإخلاصِ، وظاهرُ هذا إفادةُ المواظبة؛ إذ الإيهامُ المذكور مُنتفٍ بالنسبة إلى المصلِّي نفسِهِ)) اهـ.

ومقتضاه اختصاصُ الكراهة بالإمام، ونازَعَهُ في "البحر"(١): ((بأنَّ هذا مبنيِّ على أنَّ العلَّة إيهامُ التفضيلِ والتعيينِ، أمَّا على ما علَّلَ به المشايخُ من هجرِ الباقي فلا فرقَ في كراهة المداومة بين المنفردِ والإمامِ والسنَّةِ والفرضِ، فتكرهُ المداومةُ مطلقاً؛ لِما صرَّحَ به في "غاية البيان" من كراهة المواظبة على قراءةِ السُّور الثلاثِ في الوتر أعمَّ من كونه في رمضانَ إماماً أوْ لا)) اهـ.

وأجابَ في "النهر"(٢): ((بأنَّه قد علَّلَ بهما المثنايخُ، والظاهرُ أنَّهما علَّهٌ واحدةٌ لا علَّتان، فيتَّجهُ ما في "الفتح")).

أَقُولُ: على أنَّه في "غاية البيان" لم يُصرِّحْ بالتعميم المذكور، وأيضاً فإنَّ إيهامَ هجرِ الباقي يزولُ بقراءته في صلاةٍ أخرى، وأيضاً ذكرَ في وتر "البحر"(") عن "النهاية": ((أنَّه لا ينبغي أَنْ يقرأ سورةً متعينةً على الدوام؛ لئلاَّ يظنَّ بعضُ الناس أنَّه واجبٌ)) اهـ. فهذا يؤيِّدُ ما في "الفتح" أيضاً.

هذا، وقيَّدَ "الطحاويُّ" و"الإسبيحابيُّ" [1/ق73/أ] الكراهةَ بـ ((ما إذا رأى ذلك حتماً لا يجوزُ غيرُه، أمَّا لو قرأه للتيسير عليه أو تَبرُّكاً بقراءته عليه الصلاة والسلام فلا كراهة، لكنْ بشرطِ أنْ يقرأ غيرَها أحياناً لئلاً يظنَّ الجاهلُ أنَّ غيرَها لا يجوزُ))، واعترضَهُ في "الفتح"(٤):

<sup>(</sup>قُولُهُ: حتماً لا يجوزُ غيرُهُ) عبارة "الفتح": ((حتماً يكرهُ غيره إلخ)).

<sup>(</sup>١) "البحر": كتاب الصلاة \_ فصل إذا أراد اللخول في الصلاة ٣٦٢/١ بتصرف.

<sup>(</sup>٢) "النهر": كتاب الصلاة ـ فصل إذا أراد الدخول في الصلاة ق٢٥/أ.

<sup>(</sup>٣) "البحر": كتاب الصلاة ٢/٢٤ بتصرف.

<sup>(</sup>٤) "الفتح": كتاب الصلاة \_ فصل في القراءة ٢٩٤/١.

ولا الفاتحة في السِّرِّية اتّفاقاً، وما نُسِبَ لـ "محمَّدِ" ضعيف كما بسَطَهُ "الكمال" (فإنْ قرَاً كُرهَ تحريماً) وتصحُّ في الأصحِّ، وفي "درر البحار" عن "مبسوط خواهر زاده":.....

((بأنَّه لا تحريرَ فيه؛ لأنَّ الكلام في المداومة)) اهـ.

/٣٦٥ وأقولُ: حاصلُ معنى كلامِ هذين الشيخين بيانُ وجهِ الكراهة في المداومة، وهـو أنَّه إنْ رأى ذلك حتماً يكرهُ من حيث تغييرُ المشروع، وإلاَّ يكرهُ من حيث إيهامُ الجاهل، وبهذا الحمل يتأيَّدُ

ذلك حتماً يكرهُ من حيث تغييرُ المشروع، وإلاَّ يكرهُ من حيث إيهامُ الجاهلِ، وبهذا الحمـلِ يتـأيَّدُ أيضاً كلامُ "الفتح" السابقُ، ويندفعُ اعتراضُهُ اللاحق، فتدبَّر.

[٤٥٩٣] (قولُـهُ: ولا الفاتحة) بالنصب معطوفٌ على محـذوفٍ تقديـرُه: لا غـيرَ الفاتحـةِ ولا الفاتحة، وقولُهُ: ((في السِّرِّية)) يُعلَمُ منه نفيُ القراءة في الجهريَّة بالأَولَى، والمرادُ التعريضُ بخـلاف الإمام "الشافعيِّ"، وبردِّ ما نُسِبَ لـ "محمَّدِ".

[٤٥٩٤] (قولُهُ: اتَّفاقاً) أي: بينَ أَثمَّتنا الثلاثة.

و٤٩٥١] (قولُهُ: وما نُسِبَ لـ "محمَّدِ") أي: من استحبابِ قراءة الفاتحة في السِّرِّية احتياطاً. ٢٤٥٩٦٦ (قولُهُ: كما بسَطَهُ "الكمالُ")(١) حاصلُهُ: أنَّ "محمَّداً" قيال في كتابه "الآثار "(١):

(قولُهُ: لأنَّ الكلام في المداومة) تمامُ عبارة "الفتح": ((والحقُّ أنَّ المداومة مكروهة سواءٌ رآه حتماً يكرهُ غيره أو لا؛ لأنَّ دليل الكراهة لا يُفصَّل، وهو إيهامُ التفضيل وهجر الباقي، لكنَّ الهجران إنما يلزمُ لو لم يقرأ الباقي في صلاةٍ أخرى، فالحقُّ أنَّه إيهامُ التعين)) اهد. وبهذا تعلمُ أنَّ اعتراضه عليهما من حيث تقييدُهما الكراهة بما إذا رأى ذلك حتماً، والذي فهمه المحشِّي من عبارتهما أنَّ الكراهة تتحقَّقُ فيما إذا رأى ذلك حتماً، والذي فهمه المحشِّي من عبارتهما أنَّ الكراهة تتحقَّقُ فيما إذا رأى ذلك حتماً، وأنَّ العلَّة فيه تغييرُ المشروع، وفيما إذا داومَ بلون أنْ يراه حتماً لعلَّة إيهام الجاهل، لكنَّ هذا بعيدٌ منها خيث قيد الكراهة بما إذا رآه حتماً بقر ذكرا محترزَهُ بقوله: ((أمَّا إذا قرأ للتيسير إلخ)) ثمَّ ذكرا قوله: ((لكن بشرط أن يقرأ إلخ)) نقم كلامُ المحشِّي وجيةٌ في ذاته.

<sup>(</sup>١) "الفتح": كتاب الصلاة \_ فصل في القراءة ٢٩٧/١.

<sup>(</sup>٢) "الآثار": صـ ٦٦ ـ باب القراءة خلف الإمام وتلقينه.

((أَنَّهَا تَفْسُدُ وِيكُونَ فَاسَقًا))، وهو مرويٌّ عن عدَّةٍ من الصحابة، فالمنعُ أحوطُ (بل يَستَمِعُ) إذا جهرَ (ويُنصِتُ) إذا أُسَرَّ؛ لقول "أبي هريرة" رضي الله عنه: ((كنَّا نقرأُ خلف الإمام فنزل: ﴿ وَإِذَا قُرِعَ الْقُدَرَانُ فَاسْتَيعُوا لَدُوا اَيْسَتُوا ﴾ (١) [ الأعراف - ٢٠٤])) (وإنْ) وصليَّةٌ (قرأً الإمامُ آية ترغيبِ......

((لانرى القراءةَ خلْفَ الإمام في شيء من الصلوات يُحهَّرُ فيه أو يُسَرُّ))، ودعوى الاحتياطِ ممنوعةٌ، بل الاحتياطُ تركُ القراءة؛ لأنَّه العملُ بأقوى الدليلين، وقد رُوِيَ الفسادُ بالقراءة عن عدَّةٍ من الصحابة، فأقواهما المنعُ.

[٩٩٥٤] (قولُهُ: أنَّها تفسُدُ) هذا مقابلُ الأصحِّ.

[٤٥٩٨] (قولُهُ: وهو) أي: الفسادُ المفهومُ من ((تفسُدُ)).

[٩٩٩٥] (قولُهُ: مرويٌّ عن عدَّةٍ من الصحابة) قال في "الخزائن"(٢): ((وفي "الكافي"(٢): ومَنْعُ المؤتمَّ من القراءة مأثورٌ عن ثمانين نفراً من كبار الصحابة، منهم "المرتضى" والعبادِلة، وقد دَوَّنَ أهلُ الحديث أساميهم)).

[٤٦٠٠] (قولُهُ: ويُنصِتُ إذا أُسَرَّ) وكذا إذا حهَرَ بالأَولى، قال في "البحر"(<sup>4)</sup>: ((وحاصلُ الآية أنَّ المطلوب بها أمران: الاستماعُ والسكوتُ، فيُعمَلُ بكلِّ منهما، والأوَّلُ يَخَّصُ الجهريَّةَ، والشاني لإ، فيجري على إطلاقه، فيحبُ السكوت عند القراءة مطلقاً)) اهـ.

[٤٦٠١] (قولُهُ: آيةَ ترغيبٍ) أي: في ثوابه تعالى، ((أو ترهيبٍ)) أي: تخويفٍ من عقابه تعالى، فلا يسألُ الأوَّلُ ولا يستعيذُ من الثاني، قال في "الفتح"(°): ((لأنَّ الله تعالى وعَدَهُ بـالرحمـة

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي شبية ٣٦٣/٢ كتاب صلاة النطوع والإمامة في قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا فَرِعَ الْفَرْوَالُو فَالَمَّ وَالْمَوْالُهُ وَالْمَوْالُهُ وَالْمَوْالُهُ وَالْمَوْالُهُ وَالْمَوْالُهُ وَالْمَوْالُهُ وَالْمَوْالُهُ وَالْمَوْالُهُ وَالْمَوْالُهُ وَالْمَالُهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهُ ((من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة))، وفيه: ((نزلت في رفع الأسوات وهم خلف رسول الله ﷺ في الصلاة، وفي إسناده عبد الله بن عامر، ضعيف)).

<sup>(</sup>٢) "الخزائن": كتاب الصلاة - باب صفة الصلاة ق٩٩/ب.

<sup>(</sup>٣) "كافي النسفى": كتاب الصلاة \_ فصل في صفة الصلاة ١/ق ٣١/ب.

<sup>(</sup>٤) "البحر": كتاب الصلاة \_ فصل إذا أراد الدخول في الصلاة ٢٦٤/١.

<sup>(</sup>٥) "الفتح": كتاب الصلاة - فصل في القراءة ٢٩٨/١ بتصرف.

### أو ترهيبٍ) وكذا الإمامُ لا يشتغلُ بغير القرآن، وما ورَدَ حُمِلَ على النفل منفرداً..

إذا استمَعَ، ووعدُهُ [١/ق٤٢٩/ب] حتمٌ، وإجابةُ دعاء المتشاغل عنه غيرُ مجزوم بها)).

[٢٦٠٢] (قولُهُ: وما ورَدَ) أي: عن "حذيفةً" هُه أنَّه قال: « صلَّيتُ مع رسول الله كُلُّ ذات لللهِ الله اللهِ الله اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولِي اللهُ ال

النقل والمقتدي في الفرض والنقل منفرداً افاد أنَّ كلاً من الإمام والمقتدي في الفرض أو النقل سواء، قال في "الحلبة" ((أمَّا الإمامُ في الفرائض فلِما ذكرنا من أنَّه ﷺ لم يفعله فيها، وكذا الأثمَّةُ مِنْ بعده إلى يومنا هذا، فكان من المحدَّثات، ولأنَّه تتقيلٌ على القوم فيكرهُ، وأمَّا في التطوُّع فإنْ كان في التراويح فكذلك، وإنْ كان في غيرها من نوافل الليل التي اقتدَى به فيها واحدٌ أو اثنان فلا يَتِمُّ ترجُّحُ الترك على الفعل لِما روينا، أي: من حديث "حذيفة "السابق، اللهمَّ إلاَّ إذا كان في ذلك تنقيلٌ على المقتدي، وفيه تأمُّل، وأمَّا المأمومُ فلأنَّ وظيفته الاستماعُ والإنصات، فلا يشتغلُ عما يُخِلُّه، لكنْ قد يقال: إنما يَتِمُّ ذلك في المقتدي في الفرائض والتراويح، أمَّا المقتدي في النافلة المذكورة إذا كان إمامُهُ يفعله فلا لعدم الإخلال بما ذُكرِ، فليحملُ على ما عدا هذه الحالة)) اهد.

(قولُهُ: وفيه تأمُّلُ) لعلَّ وجه التأمُّل أنَّه حيث ثبتَ ما ذكرَ مـن فعله عليه السلام لا يتركُمهُ الإمامُ فيمـا ذكر لكسلٍ مَن صلَّى معه، كما أنَّه لا يتركُ شيئًا من سنن الصلاة أو سنَّةِ القراءة أو نحوِ ذلك لِما ذكر، تأمَّل، والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطيالسي (١٥)، وأحمد ١٨٥٠- ٣٨٤ - ٣٨٤ - ٣٨٩ - ٣٥٩ ومسلم (٧٧٢) كتاب صلاة المسافرين - باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل، وأبو داود(٨٧١) كتاب الصلاة ـ باب ما يقول الرجل في ركوعه وسحوده، والترمذي (٢٦٢) كتاب الصلاة ـ باب ما جاء في التسبيح في الركوع والسحود، والنسائي ٢٦٧٦ الاكتاب الافتتاح ـ باب تعوذ القارئ إذا مرَّ بآية عذاب، و١٧٧/ باب مسألة القارئ إذا مرَّ بآية رحمة، و٢٢ كتاب التطبيق ـ باب نوع آخر، و٢٥ ٢٢ - ٢٢٢ كتاب قيام الليل ـ باب تسوية القيام والركوع، وابن ماجه (١٣٥١) كتاب إقامة الصلاة ـ باب ما جاء في القراءة في صلاة الليل، والبيهة في "السنن الكبرى" ٢٠٩/٠ مرد ٢٢٠ كتاب الصلاة ـ باب الوقوف عند آية الرحمة وآية العذاب وآية التسبيع.

<sup>(</sup>٢) انظر "الحلبة": كراهية الصلاة ٢/ق ١٧٢/أ.

<sup>(</sup>٣) "الحلبة": كراهية الصلاة ٢/ق ١٧٢/أ بتصرف يسير.

كما مرَّ (كذا الخطبة) فلا يأتي بما يُفوِّتُ الاستماعَ ولو كتابةً أو ردَّ سلام (وإنْ صلَّى الخطيبُ على النبي ﷺ إلاَّ إذا قراً آية ﴿ مَلُواْعَلَيْهِ ﴾ [الأحزاب ٥٦] فيصلِّي المستمعُ سرَّاً) في نفسِه (١)، ويُنصِتُ بلسانِهِ عملاً بامرَيْ ﴿ مَلُواْ ﴾ وولنعيدُ ) عن الخطيب (والقريبُ سيَّان) في افتراضِ الإنصات.....

[٢٦٠٤] (قولُهُ: كما مرَّ) أي: نظيرَ ما مرَّ في فصل ترتيبِ أفعال الصلاة من حَمْلِ ما ورَدَ من الأدعية في الركوعِ والرفعِ منه، وفي السجدتين والجلسة بينهما على المتنفِّل، وأمَّـا مسألتُنا هـذه فلم تَمُرَّ، فافهم.

[ودورة] (قولُهُ: فلا يأتي بما يُفوِّتُ الاستماعَ إلخ) سيأتي (٢) في باب آلجمعة أنَّ كـلَّ ما حرمُ في الصلاة حرُمَ في الخطبة، فيحرُمُ أكلٌ، وشربٌ، وكلامٌ ولو تسبيحاً أو ردَّ سلامٍ أو أمراً بمعروف إلاَّ من الخطيب؛ لأنَّ الأمر بالمعروف منها بلا فرق بين قريبٍ وبعيدٍ في الأصحِّ، ولا يَردُ تحذيرُ مَنْ خيْف هلاكه؛ لأنَّه يجبُ لحقِّ آدميّ، وهو محتاجٌ إليه، والإنصاتُ لحقه تعالى، ومَبناه على المسامحة، والأصحُّ أنَّه لا بأس بأنْ يشيرَ برأسه أو يده عند رؤية منكر، وكذا يجبُ الاستماع [١/ق٠٣٤] لسائر الخطب كخطبةِ نكاح وختم وعيدٍ على المعتمد)) اهـ.

[٢٦٠٦] (قولُهُ: ويُنصِتُ بلسانه) عطفُ تفسيرٍ لقوله: ((بنفسه))، وهذا مرويٌّ عن "أبي يوسف"، وفي جمعة "الفتح" ((أنَّه الصواب)).

[٤٦٠٧] (قولُهُ: في افتراضِ الإنصاتِ) عبَّرَ بالافتراض تبعاً لـــ"الهدايـة"(°)، وعبَّرَ في "النهـر"(١) بالوجوب، قال "ط<sup>٧٧٧)</sup>: ((وهو الأولى؛ لأنَّ تركه مكروهٌ تحريماً)).

<sup>(</sup>١) في "ب": ((بنفسه))،

<sup>(</sup>۲) صـ٥٠ ــ "در".

<sup>(</sup>٣) ٥/٥ "در".

<sup>(</sup>٤) "الفتح": كتاب الصلاة ٢٨/٢.

<sup>(</sup>٥) "الهداية": كتاب الصلاة \_ باب صلاة الجمعة ٨٥/١ بتصرف.

<sup>(</sup>٦) "النهر": كتاب الصلاة ـ فصل إذا أراد الدخول في الصلاة ق٢٥/ب.

<sup>(</sup>٧) "ط": كتاب الصلاة - فصل: يجهر الإمام ٢٣٨/١.

## (فروعٌ) يجبُ الاستماعُ للقراءة مطلقاً؛ لأنَّ العبرة لعموم اللفظ

#### فروعٌ في القراءة خارجَ الصلاة

[٤٦٠٨] (قولُـهُ: يجِبُ الاستماعُ للقراءة مطلقاً) أي: في الصلاة وخارجَها؛ لأنَّ الآيـة وإنْ كانت واردةً في الصلاة على ما مرّ<sup>(١)</sup> فالعبرةُ لعموم اللفظ لا لخصوص السبب، ثم هذا حيث لا عذرَ، ولذا قال في "القنية"(٢٪: ((صبيٌّ يقرأ في البيت وأهلُهُ مشغولون بـالعمل يُعـذَرُون في تـرك الاستماع إن افتتحوا العملَ قبلِ القراءة، وإلاَّ فبلا، وكذا قراءةُ الفقيهِ عند قراءة القرآن))، وفي: "الفتح"(٢) عن "الخلاصة"(٤): ((رجُلٌ يكتب الفقية وبجنبهِ رجلٌ يقرأ القرآن فيلا يمكنُهُ استماعُ القرآن فالإثمُ على القارئ، وعلى هذا لو قرأ على السطح والناسُ نيامٌ يأثمُ)) اه.. أي: لأنَّه يكون سبباً لإعراضهم عن استماعه، أو لأنَّه يؤذيهم بإيقاظهم، تأمَّل.

#### مطلبٌ: الاستماعُ للقرآن فوضُ كفايةٍ

وفي "شرح المنية"<sup>(°)</sup>: ((والأصلُ أنَّ الاستماع للقرآن فـرضُ كفايةٍ؛ لأنَّـه لإقامـة حقِّـه بـأنْ يكون مُلتَفَتًا إليه غيرَ مَضِيْع، وذلك يحصُلُ بإنصات البعض كما في ردِّ السلام، حين كان لرعاية ٣٦٦/١ حقِّ المسلم كفي فيه البعضُ عن الكلِّ، إلاَّ أنَّه يجبُ على القارئ احترامُهُ بأنْ لا يقرأَه في الأسواق ومواضع الاشتغال، فإذا قرأه فيها كان هو المضيِّع لحرمته، فيكونُ الإثـمُ عليه دون أهـل الاشتغال دفعاً للحرج))، وتمامُهُ في "ط"(١)، ونقل "الحمويُّ" عن أستاذه قاضي القضاة يحيي الشهير بـ "منقاري زاده": ((أَنَّ له رسالةً (٧) حقَّقَ فيها أنَّ استماع القرآن فرضُ عين)).

<sup>(</sup>۱) ص٥٧٥ "در".

<sup>(</sup>٢) "القنية": كتاب الكراهية \_ باب القراءة والدعاء ق٦٧/أ.

<sup>(</sup>٣) "الفتح": كتاب الصلاة \_ فصل في القراءة ١ /٢٩٨.

<sup>(</sup>٤) "خلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة ـ الفصل الحادي عشر في القراءة ق ٢٩/ب.

<sup>(</sup>٥) "شرح المنية الكبير": تتمات فيما يكره من القرآن في الصلاة وفي القراءة خارج الصلاة ص٩٧٠.

<sup>(</sup>٦) انظر "ط": كتاب الصلاة \_ فصل: يجهر الإمام ٢٣٧/١.

<sup>(</sup>٧) واسمها: "الاتباع في مسألة الاستماع"، ليحيى بن عمر بن على المنقاري الرّوميّ المعروف يمنقاري زاده (ت ١٠٨٨هـ)، وقد النَّهَا في الكلام على قول سبحانه: ﴿وَإِذَا قُرِيَ ٱلْقُرِّمَ اللَّهُ مِمَالُهُ فَأَسْتَيْعُوا لَهُ،وَأَنْصِتُوا ﴾. ("خلاصة الأثر" ٤٧٧/٤، "هدية العارفين" ٢٣٣/٥، "الأعلام" ١٦١/٨).

لا بأسَ أَنْ يقرأ سورةً ويُعيدَها في الثانية، وأَنْ يقرأ في الأُولى من محملٍّ، وفي الثانية من آخرَ.....

[٤٦٠٩] (قولُهُ: لا بأسَ أَنْ يقرأ سورةً إلن ) أفادَ أنَّه يكره تنزيهاً، وعليه يُحمَلُ حزمُ "القنية"(١) بالكراهة، ويُحمَلُ فعله عليه الصلاة والسلام (١) لذلك على بيان الجواز، هذا إذا لم يضطرَّ، فإن اضطرَّ ـ بأنْ قرأ في الأُولى ﴿ قُلَ أَعُودُ بِرَبِّ ٱلنَّكِسِ ﴾ ـ أعادَها في الثانية إنْ لم يَختِم، "نهر" (١). لأنَّ التكرار أهونُ من القراءة منكوساً، "بزَّازيَّة" (١). وأمَّا لو ختَمَ القرآنَ في ركعةٍ فيأتي (٥) قريباً الكرار ١٤٥٠) إذا قدراً من البقرة.

[٤٦١٠] (قُولُهُ: وأنْ يقرأً في الأُولى مـن محـل الله إلـخ) قـال في "النهـر"(١): ((وينبغـي أنْ يقـراً في الركعتين آخرَ سورةٍ واحدةٍ لا آخرَ سورتين، فإنَّه مكروة عند الأكثر)) اهـ.

لكنْ في "شرح المنية"(٧) عن "الخانيَّة"(٨): ((الصحيحُ أنَّه لا يكره))، وينبغي أنْ يُرادَ بالكراهة المنفيَّةِ التحريميَّةُ، فلا ينافي كلامَ الأكثر، ولا قولَ "الشارح": ((لا بأس))، تأمَّل.

ويؤيِّدُهُ قولُ "شرح المنية" عقب ما مرَّ: ((وكذا لـو قرأ في الأُولى من وسطِ سـورةٍ أو من سـورةٍ أوَّلَها، ثم قرأ في الثانية من وسطِ سـورةٍ أخـرى أو مـن أوَّلِهـا أو سـورةً قصـيرةُ الأصـحُّ أنَّـه لا يكرهُ، لكنَّ الأُولى أنْ لا يفعلَ من غير ضرورةٍ)) اهـ.

<sup>(</sup>١) "القنية": كتاب الصلاة - باب في القراءة والسكوت ق١١/أ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبر داود(٨١٦) كتاب الصلاة ـ باب الرجل يعيد سورة واحدة في الركعتين، والبيهةي في "السنن الكبرى" ٢٥ / ٣٩ كتاب الصلاة ـ باب التحوز في الفراءة في صلاة الصبح. ((عن مُعَاذِ بن عبد الله المُهَيْنِيُّ أَنَّ رجلاً من جُهْنِيَةً أخيرَه أنه سَمِعَ النبيَ اللهِ يَقرأُ في صلاة الصبح في الرَّرَضُ في الرَّكتين، فلا أدري أَنَسِيَ النبي النبي اللهُ أَمْ للهُ عمداً)). وجهالة الصحابي لا تضر عند الجمهور. ورجاله رجال الصحيح.

<sup>(</sup>٣) "النهر": كتاب الصلاة ـ فصل إذا أراد الدخول في الصلاة ق٢٥/ب.

<sup>(</sup>٤) "البزازية": كتاب الصلاة .. فصل في القراءة ٤٠/٤. (هامش "الفتاوى الهندية").

<sup>(</sup>٥) صــ ۱۸۱ ــ "در".

<sup>(</sup>٦) "النهر": كتاب الصلاة \_ فصل إذا أراد الدخول في الصلاة ق٢٥/ب.

<sup>(</sup>٧) "شرح المنية الكبير": تتمات فيما يكره من القرآن في الصلاة وفي القراءة خارج الصلاة صـ٩٦٦.

<sup>(</sup>٨) "الخانية": كتاب الصلاة ـ مسائل كيفية القراءة وما يكره فيها وما يستحب ١٦١/١. (هامش "الفتاوي المهندية").

ولو من سورةٍ إنْ بينهما<sup>(١)</sup> آيتان فأكثرُ، ويكرهُ الفصـلُ بسـورةٍ قصـيرةٍ، وأنْ يقـرأَ منكوساً......

[٤٦١١] (قولُهُ: ولو مِنْ سورةٍ إلخ) واصِلٌ بما قبله، أي: لو قرأ من محلَّين ـ بأنْ انتقـلَ من آيةٍ إلى أخرى من سورةٍ واحدةٍ ـ لا يكره إذا كان بينهما آيتان فأكثرُ، لكنَّ الأولى أنْ لا يفعل بـلاً ضرورةٍ؛ لأنَّه يُوهِمُ الإعراضَ والترجيحَ بـلا مرجِّح، "شـرح المنية"(٢). وإنما فرْضُ المسألةِ في الركعتين لأنَّه لو انتقَلَ في الركعة الواحدة من آيةٍ إلى آيةٍ يكرهُ وإنْ كان بينهما آياتٌ بلا ضرورةٍ، فإنْ سها ثم تذكّرَ يعودُ مراعاةً لترتيب الإِيّات، "شرح المنية"(٢).

[٤٦١٢] (قولُهُ: ويكرهُ الفصلُ بسورةٍ قصيرةٍ) أمَّا بسورةٍ طويلةٍ بحيث يلزمُ منه إطالةُ الركعة الثانية إطالةً كثيرةً فلا يكرهُ، "شرح المنية"(٤). كما إذا كانت سورتان قصيرتان، وهذا لو في ركعتين، أمَّا في ركعةٍ فيكرهُ الجمعُ بدين سورتين بينهما سورٌ أو سورةٌ، "فتح"(٥). وفي "التتارخانيَّة"(١): ((إذا جَمَعَ بين سورتين في ركعةٍ رأيتُ في موضعٍ أنَّه لا بأس به، وذكر "شيخ الإسلام": لا ينبغي له أنْ يفعل على ما هو ظاهرُ الرواية)) اهـ.

وفي "شرح المنية"(٧): ((الأَولى أنْ لا يفعلَ في الفرض، ولو فعَلَ لا يكره، إلاَّ أنْ يتركَ بينهما سورةً أو أكثر)).

[٤٦١٣] (قُولُهُ: وأنْ يقرأُ منكوساً) بأنْ يقرأ في الثانية سورةً أعلى مما قرأ في الأولى؛ لأنَّ ترتيب السور في القراءة من واجبات التلاوة، وإنما جُوِّز للصغار تسهيلاً لضرورة التعليم، "ط"(^).

<sup>(</sup>١) في "ب": ((وإن كان بينهما)).

<sup>(</sup>٣) "شرح المنية الكبير": تتمات فيما يكره من القرآن في الصلاة وفي القراءة خارج الصلاة صــــ؟ ٤٩ــــ بتصرف.

<sup>(</sup>٤) "شرح المنية الكبير": تتمات فيما يكره من القرآن في الصلاة وفي القراءة خارج الصلاة صـ ٤٩٤ ـ بتصرف. (۵) "الذير": كان المهلات منه المقرآن (٨٠ هـ ٧)

<sup>(</sup>٥) "الفتح": كتاب الصلاة \_ فصل في القراءة ٢٩٩/١.

<sup>(</sup>٦) "التاتر خانية": كتاب الصلاة \_ الفصل الثاني ٢/١٥٠.

<sup>(</sup>٧) "شرح المنية الكبير": تتمات فيما يكره من القرآن في الصلاة وفي القراءة خارج الصلاة صـ٤٩٤ـ بتصرف.

<sup>(</sup>٨) "ط": كتاب الصلاة \_ فصل: يجهر الإمام ١/٢٣٨.

إِلاَّ إِذَا خَتَمَ فَيقرأُ مِن البقرة، وفي "القنية"(١):(( قرأً في الأُولى الكافرون، وفي الثانية أَلَمْ تَرَ أُو تَبَّتْ، ثم ذَكَرَ يُتِمُّ ))، وقيل: يقطعُ ويبدأ، ولا يكرهُ في النفل شيءٌ من ذلك،...

(٤٦١٤) (قُولُهُ: إِلاَّ إِذَا حَتَمَ إِلَخَ) قال في "شرح المنية"(٢): ((وفي "الولوالجيَّة"(٢): مَنْ يَختِمُ القرآن في الصلاة إِذَا فَرَغَ من المعوِّدْتِين في الركعة الأُولى يركعُ، ثـم يقرأُ في الثانية بالفاتحة وشيء من سورة البقرة؛ لأنَّ [١/ق٣١/أ] النبي الله قال: ((خيرُ الناس الحالُّ المرتحلُ))، أي: الخاتِمُ المفتتِحُ))(١) اهـ.

[٤٦٦٥] (قولُهُ: وفي الثانية) في بعض النسخ: ((وبدأ في الثانية))، والمعنى عليها.

[٤٦١٦] (قولُهُ: ﴿ أَلَمْ تَمَ ﴾ أو ﴿ تَبَتُّ ﴾) أي: نكِّسَ، أو فصَلَ بسورةٍ قصيرةٍ، "ط" (٥٠).

[٤٦١٧] (قولُهُ: ثم ذكرَ يُتِمُّ) أفادَ أنَّ التنكيس أو الفصلَ بالقصيرة إنما يكرهُ إذا كان عن قصد، فلو سهواً فلا كما في "شرح المنية"(١)، وإذا انتَفَتِ الكراهةُ فإعراضُهُ عن التي شرعَ فيها لا ينبغي، وفي "الحلاصة"(١): ((افتتَحَ سورةً وقصدُهُ سورةٌ أخرى، فلمَّا قرأ آيةً أو آيتين أرادَ أنْ يتركَ تلك السورةَ، ويفتتحَ التي أرادَها يكره)) اهـ. وفي "الفتح"(١): ((ولو كان ـ أي: المقروءُ ـ حرفاً واحداً)).

[٤٦١٨] (قولُهُ: ولا يكرهُ في النفل شيءٌ من ذلك) عزاه في "الفتح"(١) إلى "الخلاصة"(١٠)،

<sup>(</sup>١) "القنية": كتاب الصلاة ـ باب في القراءة ق١١/أ.

<sup>(</sup>٢) "شرح المنية الكبير": تتمات فيما يكره من القرآن في الصلاة وفي القراءة خارج الصلاة صـ٤٩٤.

<sup>(</sup>٣) "الولوالجية": كتاب الطهارة ـ الفصل الثامن في الأذان وقراءة القرآن ق٩/أ.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الترمذيّ(٢٩٤٨) كتاب القراءات ــ باب (١٣)، وابن المبارك في "الزهد" (٢٧٦)، والدارميّ ٢٩٩/٢ كتاب فضائل القرآن ـ باب في ختم القرآن، والطبرانيّ في "الكبير" (١٢٧٨٣)، والحاكم ١٨/١ ٥ ـ ٥٦٩، وأبو نعيم في "الخلية" ٢٠٠٢ وقال: غريب وإسناده ليس بالقوي، والبيهقيّ في "الشعب" (٢٠٠١) باب في تعظيم القرآن من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.

<sup>(</sup>٥) "ط": كتاب الصلاة \_ فصل: يجهر الإمام ٢٣٨/١.

<sup>(</sup>٦) "شرح المنية الكبير": تتمات فيما يكره من القرآن في الصلاة وفي القراءة خارج الصلاة صـ٩٤ عـ بتصرف.

<sup>(</sup>٧) "خلاصة الفتاوي": كتاب الصلاة ـ الفصل الحادي عشر في القراءة ق٨٦/ب.

<sup>(</sup>٨) "الفتح": كتاب الصلاة .. فصل في القراءة ١ / ٢٩٩.

<sup>(</sup>٩) "الفتح": كتاب الصلاة \_ فصل في القراءة ٢٩٩/١.

<sup>(</sup>١٠) "خلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة ـ الفصل الحادي عشر في القراءة ق٢٨/ب.

## وثلاثٌ تبلُغُ قدْرَ أقصرِ سورةٍ أفضلُ من آيةٍ طويلةٍ، وفي سورةٍ وبعضِ سورةٍ العبرةُ للأكثر،

ثـم قال: ((وعندي في هذه الكليَّةِ نظرٌ، فإنَّه ﷺ نهى "بلالاً"ﷺ عـن الانتقـالِ من سـورةٍ إلى سورةٍ، وقال له: ((إذا ابتدأتَ سورةً فأتِمَّها على نحوِها))(١) حينَ سـمِعَهُ ينتقـلُ من سـورةٍ إلى سورةٍ في التهجُّد)) اهـ.

واعترَضَ "ح"(٢) أيضاً: ((بأنَّهم نصُّوا بأنَّ القراءة على الترتيب من واحباتِ القراءة، فلو عكستهُ خارجَ الصلاة يكره، فكيف لا يكره في النفل؟ تامَّل))، وأجاب "ط"(٢): ((بأنَّ النفل لاتساعِ بابِهِ نُزَّلَتْ كلُّ ركعةٍ منه فعلاً مستقلاً، فيكون كما لو قرأ إنسانٌ سورةً ثم سكَتَ، ثم قرأ ما فوقَها فلا كراهة فيه)).

[٤٦١٩] (قولُهُ: وثلاثٌ) كذا في بعض النسخ على أنَّه مبتداً بتقديرِ مضافٍ وما بعدهُ خبرٌ، أي: وقراءةُ ثلاثِ آياتٍ إلخ، وفي بعضها: ((وبثلاثٍ)) بزيادة الباء، قال "ح"(٤): ((أي: والصلاةُ بثلاثِ آياتٍ إلخ)).

[٤٦٢٠] (قولُهُ: أفضلُ إلخ) لعلَّهُ لأنَّ التحدِّيَ والإعجاز وقَعَ بذلك القدر لا بالآيةِ، والأفضليَّةُ ترجعُ إلى كثرة الثواب، "ط"(°).

[٤٦٢١] (قُولُهُ: وفي سورةٍ) خبرٌ مقدَّمٌ، وقولُهُ: ((العبرةُ للأكثرِ)) مبتدأٌ مؤخَّرٌ، أي: الأكثرِ

<sup>(</sup>١) ذكره السيوطي في "الإتقان" ٣٤١/١ النوع الخامس والثلاثون في آداب تلاوته وتاليم، وعزاه إلى أببي عبيد، عمن سعيد بن المسيب وهو مرسل صحيح. وأخرجه أبو عبيد من وجه آخر عن عمر مولى غَفْرة أنَّ النبي على قدال: ((إذا قرأت السورة فانفذها)) وبنحوه عند أبي داود(١٣٣٠) كتاب الصلاة \_ باب في رفع الصوت بالقراءة في صلاة الليل من حديث أبي هريرة الله عنهم.

<sup>(</sup>٢) "ح": كتاب الصلاة \_ فصل في القراءة ق٦٩/ بتصرف.

<sup>(</sup>٣) "ط": كتاب الصلاة \_ فصل: يجهر الإمام ٢٣٨/١ بتصرف.

<sup>(</sup>٤) "ح": كتاب الصلاة \_ فصل في القراءة ق٧٧/أ.

<sup>(</sup>٥) "ط": كتاب الصلاة \_ فصل: يجهر الإمام ٢٣٨/١ بتصرف.

#### وبسطناه في "الخزائن"، والله أعلم.

آياتٍ كما في "شرح المنية"(١) عن "الخانيَّة"(٢).

[٤٦٢٢] (قولُهُ: وبسطناهُ في "الخزائن") (٢) أي: بسَطَ ما ذُكِرَ من هذه الفروع مع زيادةٍ عليها ذكرناها في أثناء الكلام، وتمامُ مسائلِ أحكام القراءة في الصلاة وحارجَها مبسوطٌ في "شرح المنية" (٤)، وبعضُها في "فتح القدير" (٥)، والله تعالى أعلم (١).

<sup>(</sup>١) "شرح المنية الكبير": تتمات فيما يكره من القرآن في الصلاة وفي القراءة خارج الصلاة صـ٩٩٣ـ.

<sup>(</sup>٢) "الخانية": كتاب الصلاة ـ مسائل كيفية القراءة وما يكره فيها وما يستحب ١٦١/١ بتصرف. (هامش "الفتاوى الهندية"). (٣) "الخزائن": كتاب الصلاة ـ باب صفة الصلاة ق٩٩/ب وما بعدها.

<sup>(</sup>٤) "شرح المنية الكبير": تتمات فيما يكره من القرآن في الصلاة وفي القراءة خارج الصلاة ص٩٣٦. وما بعدها.

<sup>(</sup>٥) "الفتح": كتاب الصلاة - فصل في القراءة ٢٨١/١ وما بعدها.

<sup>(</sup>٦) في "د" زيادة: ((تكميل: لا بأس بقراءة القرآن في الصلاة على التأليف، عرف ذلك بفعل الصحابة رفية، وفيه التحرز عن هجر البعض. المستحب قراءة المفصل تيسيراً للأمر على الإمام وتخفيفاً على القوم. "خانية". الأفضل أن يقرأ في كل ركعة سورة تامة، ولو قرأ بعض السورة في ركعة، وباقيها في ركعة قيل: يكره، والصحيح لا. إذا كرَّر آية واحدة مراراً في التطوع الذي يصليه وحده لا يكره، وفي الفريضة يكره لو مختاراً، وإلا فــلا بـأس "محيط"، هـذا في الصلاة وفي خارجها. واعلم أن قراءة القرآن من المصحف أفضل للجمع بين عبادتي القراءة والنظر ،ويستحب أن يكون على طهارةٍ، مُستقبلاً القبلة، لابساً أحسنَ ثيابه، ويستعيذ مرة ما لم يفصل بعمل دنيوي، لا رد سلام، وإجابة مؤذن، وتسبيح وتهليل، ويسمى ولو في براءة إن ابتدأها، ولو لم يسمِّ قال محمد بن مقاتل: أخطأ، قال السمرقندي: هو الصحيح؛ لأن ترك التسمية فيها إذا كتبها أو وصلها بالأنفال، أما إن ابتدأها فليتعوذ وليأت بالتسمية انتهى. وهذا مخالف للقراء السبعة وغيرهم؛ لأنه احتلف في سبب ترك كتابتها فقيل: لأنَّ بسم الله أمان، وبراءة نزلت لرفعمه، وقيل: لاختلاف الصحابة ﴿ فِي أنها مع الأنفال سورة أو سورتان، وحينمذ فمن نظر إلى الأول لم يبسمل مطلقاً، ومن نظر إلى الثاني بنشمل عند الابتـداء. قيـل: الأولى أن يختـم القرآن في كـل أربعين يوماً، وقيل: في السنة مرتين، وقيل: إذا أراد أن يقضى حقه ففي كل أسبوع، وقيل: في شهر، وبه أفتى أبو عصمة، ولا يستحب أن يختم في أقل من ثلاثة أيام وقراءة الإخلاص ثلاثاً عند الختـم لـم يستحسنها بعـض المشايخ، وقـال الفقيه أبو الليث: هذا شيء استحسنه القراء وأئمة الأمصار فلا بأس به إلا أن يكون الختم في المكتوبة فلا يزيد على مرة. ولا بأس بالقراءة مضطحعاً إذا ضمَّ رجليه لمراعاة التعظيم بحسب الإمكان لما ورد من الآثار في فضيلة قراءة بعض الآيات إذا أخذ المضجع، منها: ما رَوَى الترمذيّ عنه ﷺ: ((مَا من مُسلِم يَأْوِي إلى فِرَاشِه فيقرأُ من كتاب الله حين يَأْخَذُ مَضْجَعَه إلاَّ وَكُلِّ اللعَظِّمَاكُ به مَلَكاً لا يَدَع شيئاً يُؤذيه حتى يَهُبَّ متى هبّ)). الكلُّ من "شرح المنية الكبير" للحلبي)).

﴿بابُ الإمامة ﴾

هي صغري وكبرى، فالكبرى: استحقاقُ تصرُّفٍ عامٌّ على الأنام، وتحقيقُهُ في علم الكلام،

#### ﴿بابُ الإمامة ﴾

T7V/1

هي مصدرُ قولك: فلان [1/ق871/ب] أمَّ الناسَ: صارَ لهم إماماً يتَبعونه في صلاته فقط، أو فيها وفي أوامره ونواهيه، والأوَّلُ ذو الإمامةِ الصغرى، والثاني ذو الإمامةِ الكبرى، والبابُ هنا معقودٌ للأُولى، ولَمَّا كانت الثانيةُ من المباحثِ الفقهيَّة حقيقةً للأُولى، ولَمَّا كانت الثانيةُ من المباحثِ الفقهيَّة عقيقةً من مباحثِها هنا، وبُسِطَتْ في علم الكلام وإن لم تكن منه بل من متممّاتِه لظهور اعتقاداتٍ فاسدةٍ فيها من أهل البدع كالطّعن في الخلفاء الراشدين ونحو ذلك.

[٤٦٢٣] (قولُهُ: فالكبرى استحقاقُ تصرُّفٍ عـامٍ على الأنـام) أي: على الخلق، وهـو متعلَّقٌ بـ ((تصرُّفٍ)) لا بـ ((استحقاقُ))؛ لأنَّ المستحقَّ عليهم طاعـةُ الإمام لا تصرَّفُه،

#### ﴿بابُ الإمامة ﴾

لَمَّا فَرَعَ من ذكر أفعال الإمام من بيان وحوب الجهر والمخافتة، ومن تقدير القراءة بما هو سنَّة قراءة الإمام، وذكر أفعال المقتدي من وحوب الاستماع والإنصات أتبعه ذكر صفة شرعيَّة الإمامة، فإنَّها على أيِّ صفةٍ هي من المشروعات، فذكر ما يصلحُ لها وما يتلوها من خواص الإمامة، كذا في "العناية". اه "سندي". (قولُهُ: هو مصدرُ قولك إلخ) في "النهر": (( الإمامةُ مصدرُ أَمَمْتُ القومَ، وائتمَّ به اقتدى، كذا في "الصحاح"، وفي "القاموس": الإمامةُ الائتمامُ بالإمام )) انتهى "سندي".

(قولَهُ: وهو متعلَّق بـ ((تصرُّف)) لا بـ ((استحقاقُ)) إلخ) الظاهرُ صحَّة تعلَّقِهِ بكلِّ من ((استحقاقُ)) و((عامِّ)) أيضاً؛ إذ مَن ثبت له صفة الإمامة استحقَّ على الأنام التصرُّف العامَّ بمعنى أنَّ له ولاية التصرُّف في كاقة شرونهم الدنويَّة والأخرويَّة الثابتة له بهذه الرِّياسة كوليِّ اليتيم الثابت له عليه استحقاقُ التصرُّف، وهم يجبُ عليهم عدمُ معارضته في هذا الاستحقاق كما يجبُ عليهم الانقيادُ له وطاعته فيما تصرَّف فيه عليهم، فالمستحق له عليهم شيئان: التصرُّف عليهم، والانقيادُ لهذا التصرُّف، فمن نازعهُ في استحقاق التصرُّف أو لم يقد أَثِمَ بتركِ الواجب، والمعنى على تعلَّقِه بـ ((عامِّ)) أنَّ هذا الاستحقاق عامٌّ وشاملٌ لكافَّة أفراد الناس كما يقال: عمَّ ظلمُ السلطان على الناس، وهو أبلغُ مِن عُمَّ بهم، تأمَّل.

ولا بـ ((عامِّ))؛ إذ المتعارَفُ أَنْ يقال: عامٌّ بكذا لا عليه، وعرَّفها في "المقاصد"(١): ((بأنها رياسةٌ عامَّةٌ في الدِّين والدنيا خلافةً عن النبي ﷺ) لتحرُجَ النبوَّةُ، لكنَّ النبوَّةُ في الحقيقة غيرُ داخلة؛ لأنَّها بعْثةٌ بشرع كما يُعلَمُ من تعريف النبيِّ، واستحقاقُ النبيِّ التصرُّفَ العامَّ إمامةٌ متربِّبةٌ على النبوَّة، فهي داخلةٌ في التعريف دون ما ترتبت عليه، أعني: النبوَّة، وحرَجَ بقيد العموم مثلُ القضاء والإمارة، ولَمَّا كانت الرياسةُ عند التحقيق ليست إلاَّ استحقاقَ التصرُّفِ ـ إذ معنى نصبِ أهل الحَلِّ والعقد للإمام ليس إلاَّ إثباتَ هذا الاستحقاق \_ عبَّر بالاستحقاق، كتاب "المسايرة" لشيخه المحقل بن أبي شريفٍ" في "شرحه" على كتاب "المسايرة" لشيخه المحقّق "الكمال بن الهمام".

[٤٦٢٤] (قولُهُ: ونصبُهُ) أي: الإمامِ المفهومِ من المقام.

(قولُهُ: لكنَّ النبوَّة في الحقيقة غيرُ داخلةٍ إلخ) فيه أنَّ قصد المقاصد بذكرِ قولـه:(( خلافةً إلـخ )) إخراجُ رياسةِ النبوَّة؛ إذ هي الداخلةُ في صدر التعريف لا هي نفسُها لعدم دخولها فيه، والقصـدُ تعريفُ الإمامة الثابتة بالبيعة أو العهد لا ما يشملُ الثابت بالبعثة.

(قُولُهُ: ولَمَّا كانت الرِّياسةُ عند التحقيق ليست إلخ) الحقُّ أنَّ الرِّياسة أمرٌ اعتباريٌّ قائمٌ بالرئيس من آثاره استحقاقُ التصرُّف، ومعنى نصبِ أهل الحلِّ والعقد للإمام إثباتُ هذه الرِّياسة، ومن لوازمها ثبوتُ هذا الاستحقاق.

<sup>(</sup>۱) انظر "شرح المقاصد": الفصل الرابع في الإمامة ٢٣٢/٠. و"مقاصد الطالبين" وشرحه لمسعود بن عمر، سعد الدين التفتازانيّ (ت ٩٩١١هـ). ("كشف الظنون"٢٨٠/٠)"الدرر الكامنة"٤/٠٥٠، "مفتاح السعادة" ٩٠/١).

<sup>(</sup>٢) انظر "المسامرة بشرح المسايرة": الأصل السابع في الإمامة صـ٩٩٦-٢٩٦-و"المسامرة" لأبي المعالي محمد بن عبد الواحد محد، كمال الدين الشهير بابن أبي شريف المقدسي الشافعي (ت٥٠٩هـ). و شرح "المسايرة" لمحمد بن عبد الواحد المعروف بالكمال بن الهُمام السَّيواسيّ السَّكندريّ(ت ٨٦٢هـ). ("كشف الظنون" ١٦٦٦/٢ ١٦٦٢/١"، "الكواكب السائرة" ١١١١)، "الفوائد البهية" صـ١٨٠).

[٤٦٢٥] (قولُهُ: أهمُّ الواجبات) أي: من أهمِّها لتوقُّف كثيرٍ من الواجبات الشرعيَّة عليه، ولذا قال في "العقائد النسفيَّة"(١): ((والمسلمون لا بدَّ لهم من إمامٍ يقومُ بتنفيذِ أحكامهم، وإقامةِ حُدودهم، وسدِّ تغورهم، وتجهيزِ جيوشهم، وأخذِ صدقاتهم، وقَهْرِ المتغلّبة والمتلصَّصة وقُطًاع الطريق، وإقامةِ الجُمّع والأعياد، وقبولِ الشهادات القائمة على الحقوق، وتزويج الصغار والصغائر الذين لا أولياء لهم، وقسمة [١/ق٣٢٤] الغنائم)) اهد.

[٤٦٢٦] (قولُهُ: فلذا قَدَّموه إلخ) فإنَّه ﷺ تُوفِي يوم الإثنين، ودُفِنَ يومَ الثلاثاء أو ليلةَ الأربعاء أو يومَ الأربعاء، "ح"(٢) عن "المواهب"(٢). وهذه السنَّةُ باقيةٌ إلى الآن، لم يدفنْ خليفةٌ حتى يُولَّى غيرُه، "ط"(٤).

#### مطلبٌ: شروطُ الإمامةِ الكبرى

[٤٦٢٧] (قولُهُ: ويُشترَطُ كونُهُ مسلماً إلخ) أي: لأنَّ الكافر لا يَلي على المسلم، ولأنَّ العبدَ لا ولاية له على نفسه، فكيف تكونُ له الولاية على غيره، والولاية المتعدِّية فرعٌ للولاية القائمة، ومثلُهُ الصبيُّ والمجنون، ولأنَّ النساء أُمِرْنَ بالقرارِ في البيوت، فكان مبنى حالِهنَّ على السَّتر، وإليه أشارَ النبي ﷺ حيث قال: ((كيف يُفلِحُ قومٌ تَملِكُهم امرأةٌ؟!))(٥).

١) "شرح العقائد النسفية": صـ٢٣٣ باختصار يسير.

٢) "ح": كتاب الصلاة ـ باب الإمامة ق٧٧/أ. لكن في "ح": "المواهب الهندية"، ولعله تحريف.

<sup>(</sup>٣) "المواهب اللدنية بالمنح المحمدية": المقصد العاشر ـ الفصل الأول ٥٥٢/٤ معزياً إلى ابن سعد في "الطبقات".

<sup>(</sup>٤) "ط": كتاب الصلاة . باب الإمامة ٢٣٨/١ بتصرف.

<sup>(</sup>٥) أخرجه أحمد ٥/٣٥ و٤٣ و٥١، والبخاريّ(٤٤٢) كتاب المغازي ـ بــاب كتــاب النبي الله إلى كســرى وقيصر، و(٩٩ و٧٠) كتاب الفتن ـ باب (٧٥) وقال: هذا حديث حسن صحيح، والنسائيّ ٢٢٢/ كتاب آداب القضاء ـ باب النهي عن استعمال النساء في الحكم، من حديث أبي بكــرة بلفظ: ((لن يفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة)) أما باللفظ الذي أورده ابن عابدين فلم نجده.

## قرشيًّا لا هاشميًّا علويًّا، معصوماً،.....

وقولُهُ: ((قادراً)) أي: على تنفيذِ الأحكام، وإنصاف المظلوم من الظالِم، وسدِّ النغور، وحماية البيضة، وحفظِ حدود الإسلام، وحرِّ العساكر، وقولُهُ: ((قُرَشِيًّا)) لقوله صلَّى الله تعالى عليه وسلَّم: ((الأئمَّةُ من قريشٍ )(())، وقد سلَّمَتِ الأنصارُ الخلافة لقريشٍ بهذا الحديث، وبه يبطُلُ قول الضِّراريَّة (()): إنَّ الإمامة تصلُحُ في غيرِ قريشٍ، والكعبيَّة (()): إنَّ القرشيُّ أولى بها. اهد الكلُّ من "ح" (أ) عن "شرح عمدة النسفيُّ (().

[٤٦٢٨] (قولُهُ: لا هاشميًّا إلخ) أي: لا يُشترَطُ كونُهُ هاشميًّا ـ أي: من أولادِ "هاشم

(قولُ "الشارح: قرشيًا لا هاشميًا) ينظرُ ما قاله "الحمويُّ" في آخر الفنِّ الثالث من "الأشباه" عند التكلَّم على شروطِ الإمامة، فإنَّه نقَلَ عن "الطرسوسيِّ" في كتابه "تحفة الترك فيما يجب أن يُعمَلَ به في الملك ": ((قال "الإمام" وأصحابه: لا يشترطُ في صحَّة تولية السلطان أن يكون قرشيًا ولا مجتهداً ولا عدلاً))، ثمَّ قال بعد أنْ نقلَ عن الشافعيَّة هذه الشروط: ((وهذا لا يوحدُ في التُرك ولا في العجم، فلا تصحُّ سلطنة التُرك، ولا يصحُّ تولية القضاء من الترك على مذهبهم، وفي هذا القول من الفسادِ ما

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد ١٢٩/٣ و١٨٦، والطيالسسي(٢٥٩٦) وأبو يعلى(٣٦٤٤)و(٣٦٠٤)، والبزار(٢٥٧٨)، وابن أبي حاتم في "المستدرك" حاتم في "العلل"(٢٧٩٩)، والطبراني في "الكبير"(٧٢٥) وفي "الأوسط"(٢٦١٠)، والحاكم في "المستدرك" ٤١/١٥ وصححه، ووافقه الذهبيّ، وأبو نُعيم في "الحلية" ١٧١/٣، والبيهقيّ في "السنن الكبرى" ٤٤/٨ كتاب قتال أهل البغي ــ باب الأئمة من قريش من حديث أنسي الله عنهما.

<sup>(</sup>٢) "الضرارية": هم أتباع ضرار بن عمرو الغَطَفانيّ(ت ١٩٠هـ)، ومما انفرد به هؤلاء قولهم بأنّ اللـه تعـالى يُـرَى يـوم القيامة بحاسّة سادسة تُرِي المؤمنين ماهيته سبحانه، وإنكارهم حرف ابن مسعود، وحرف أُبَيّ بن كعـب. ("الفَـرْق بين الفِرَق": الفصل السادس صـ٢٠١).

 <sup>(</sup>٣) "الكعبية": واحدة من الفِرق العشرين التي افترقتها المعتزلة، وهم أنباع أبي القاسم، عبــد اللـه بـن أحمــد بـن محمـود المعروف بالكَعبيّ البلخيّ(ت ٣٩٩هـ).

<sup>(2) &</sup>quot; $\sigma$ ": كتاب الصلاة - باب الإمامة قVV/i.

 <sup>(</sup>٥) "عمدة العقائد" لعبد الله بن أحمد، حافظ الدين، النستفيّ(ت ٧١٠هـ)، وله عليه شرح سمَّاه: "الاعتماد" ولعله المراد هنا. ("كشف المظنون ١١٦٨/٢): "الجواهر المضية" ١٩٤/١).

ابن عبد مناف" كما قالت الشِّيعة نَفْياً لإمامةِ "أبي بكر" و"عمر" و"عثمان" رضي الله تعالى عنهمم ولا علويّاً \_ أي: من أولادِ "عليّ بن أبي طالبِ" كما قال به بعض الشِّيعة نفياً لخلافة بني العبّ اس

- ولا معصوماً كما قالت الإسماعيليَّة والاثنا عشريَّة، أي: الإماميَّة، كذا في "شرح المقاصد"(١)، ولا معصوماً كما قالت الإسماعيليَّة والاثنا عشريَّة، وين هذه الثلاثة قولٌ على حدة، فإنَّ عبارته تُوهِمُ أَنَّها قولٌ واحد، "ح"(٢).

لا يُخفى، ولهذا قلنا: إنَّ مذهبنا أوفقُ للترك من مذهب الشافعيَّة إلخ)) اهد. ويؤيِّدُ ما قاله ما ذكرَهُ "ملا على قاري" في "شرح الفقه الأكبر" عند التكلَّم على التفاضل بين الصحابة رضي الله عنهم: ((ألَّ خلافة النبوَّة ثلاثون سنَّة، فمن بعدها لم يكونوا خلفاء بل ملوكاً وأمراء، ولا يشكل بأنَّ أهل الحلِّ والعقد من الأمَّة كانوا متَّفقين على حلافة الخلفاء العباسيَّة، فإنَّ المراد بالخلافة المذكورة في الحديث الكاملة التي لا يشوبُها شيءٌ من المخالفة، وبعدها قد تكونُ وقد لا تكونُ؛ إذ ورَدَ في حقِّ المهديِّ أنَّه خليفة رسول الله، والأظهرُ أنَّ إطلاق الخليفة على العباسيِّن كان على المعاني اللغويَّة المحزيَّة العُرفيَّة دون الحقيقيَّة الشرعيَّة)) اهد. وسبأتي في صلاة العيد عند قوله: ((وهي ثلاثُ تكبيراتٍ في كلِّ ركعةٍ)) عن "شرح المنية": ((أنَّه لا خليفة الآن، والذي يكون في مصر فهو خليفة اسماً لا معني لا نتفاء بعض الشُرُوط فيه)) اهد.

<sup>(</sup>١) انظر "شرح المقاصد": الفصل الرابع في الإمامة ـ المبحث الثاني: الشروط التي تجب في الإمام ٢٤٤/٥.

<sup>(</sup>٢) "ح": كتاب الصلاة ـ باب الإمامة ق٧٧/أ. وفي "د" زيادة: (فائدة): ذكر الآمدي أن شروط الإمامة المتفق عليها ثمانية: الاجتهاد في الأحكام الشرعية، وأن يكون بصيراً بأمر الحرب وتدبير الجيوش، وأن يكون له قوة بميث لا تهوله إقامة الحدود وضرب الرقاب وإنصاف المظلوم من الظالم، وأن يكون غدلاً، ورعاً، بالغاً، ذكراً، حراً، نافذ الحكم، مُطاعاً، قادراً على من خرج عن طاعته. وأما المحتلف فيها فكونه قرشياً وهاشمياً ومعصوماً وأفضل أهل زمانه ذكره الأبي من كتاب الإمامة. اهـ "أشباه" آخر الفن الثالث. قال العلامة البيري بعد قوله: بالغاً ذكراً: وأن يكون موثوقاً به في الدماء والفروج والأموال، زاهداً، متواضعاً، مُسايساً في مواضع السياسة، ثم إذا وقعت البيعة من أهل الحل والعقد مع من صفقته ما ذُكر صار إماماً تُفترض إطاعته، كما في "خزانة الأكمل". وفي "شرح الجواهر" بحب إطاعته فيما أباحه الدين، وهو ما يعود نفعه إلى العامة... إلخ، ثم ذكر البيري، آخذاً ثما ذكر، أنه لو أمر بصوم أيام الشدة، كالوباء والغلاء يجب إمتاله، وتمامه فيه فراجعه.

أقول: ظاهر ما في "خزانة الأكمل" أنه يجب إطاعته إذا كان متصفاً بالشسروط المــارة، بخــلاف غـيره فيتــأمل. وذكــر العيني في آخر مسائل شتى من "شرح الكنز" أن المراد من أولي الأمر في الآيــة الشــريفة في أصـــح الأقــوال العلمــاء، أقــول: لا شك أن الإمام المتصف بالشروط المارة من العلماء)).

ويكرهُ تقليدُ الفاسق،......

(١٩٢٩ع) (قُولُهُ: ويكرهُ تقليدُ الفاسقِ) أشارَ إلى أنّه لا تُشترَطُ عدالته، وعَدّها في "المسايرة"(١) من الشروط، وعبَّر عنها تبعاً للإمام "الغزاليِّ" بالورع، وزاد في الشروط العلم والكفاءة ، قال (١): ((والظاهرُ أنّها - أي: الكفاءة - أعمُّ من الشجاعة، تَتظِمُ كُونَهُ ذا رأي وشجاعةٍ كي لا يَجبُنَ عن الاقتصاص وإقامةِ الحدود والحروبِ الواجبة وتجهيز الجيوش، وهذا الشرطُ يعني: الشجاعة - مما شرطَهُ الجمهور))، ثمَّ قال (٢): ((وزاد [١/ق ٣٦٤/ب] كثيرٌ الاجتهاد في الأصول والفروع، وقيل: لا يُشترَطُ ولا الشجاعةُ؛ لند و احتماع هذه الأمور في واحدٍ، ويمكن تفويضُ مقتضيات الشجاعة والحكم إلى غيره أو بالاستفتاء للعلماء، وعند الحنفيّة ليست العدالة شرطاً للصحّة، فيصحُّ تقليدُ الفاسق الإمامة مع الكراهة، وإذا قُلّد عدلاً ثم جار وفسيق لا يَنعزلُ، ولكنْ يستحقُّ العزلَ إنْ لم يستازم فتنة ، ويجبُ أن يُدْعَى له، ولا يجبُ الخروج عليه، كذا عسن "أبي حنيفة"، وكلمتُهم قاطبةً في توجيهة هو أنَّ الصحابة صلّوا حلف بعض بني أميَّة، وقَبلوا الولاية عنهم،

(قولُهُ: وكلمتُهم قاطبةً في توجيهه هو أنَّ الصحابة إلىخ) ذكرَ "السنديُّ" توجيهَـهُ: ((بأنَّـه قـد ظهَـرَ الفسق وانتشَرَ الفساد والجَوْر من الأثمَّة بعد الخلفاء الراشدين، والسلفُ كانوا ينقادون لهم ويقيمون الجمع والأعياد بينهم، ولا يرون الخروجَ عليهم، والعصمةُ ليست شرطاً للإمامة ابتداءً فكذا بقاءً)) اهـ.

<sup>(</sup>قولُهُ: ولا يجبُ الخروجُ عليه) لأنَّ فساد الخروج أكثرُ من ظلمه وفسقه؛ لأنَّ الإمام وإنْ ظلَمَ أو فسق فقد تكونُ فيه مصلحةُ أمنِ الطريق ودفع مظالم الناس بينهم، فإذا قُتِلَ أو عُـزِلَ تظالَم الناسُ فيما بينهم وزالَ الأمنُ في الحضر والبوادي، وربما لو عُـزِلَ تجمَّعت قبيلته أو تجمَّع جماعةٌ، ويهلكُ الحرث والنسل، وإن قتلوه ربما كان له عقبٌ يقومُ مقامهُ فيتضرَّرُ به الناسُ، وبقاؤه في إمامته أحفتُ من الفتن، وقد صبرَ الصحابة في إمامة بني أميَّة وزمنِ "يزيدً" و"الحجَّاج"، ولم يخرجُوا عليه بالعزل ولا بالقتل وهم أصلبُ في الدِّين، فئبتَ أنَّ الخروج خصوصاً مع حصول الفتنة لا يجوزُ، وفي الحديث: ((مَـن رأى منكراً من إمامهِ فليصبر عليه))، والله الهادي. اهـ "سندي".

<sup>(</sup>١) انظر "المسايرة": الأصل التاسع في شروط الإمام صـ٣١٨.

<sup>(</sup>٢) انظر "المسايرة": الأصل التاسع في شروط الإمام صـ١٦٩.

<sup>(</sup>٣) انظر "المسايرة": الأصل التاسع في شروط الإمام صـ٣٢١\_ وما بعدها بتصرف.

# ويُعزَلُ به إلاَّ لفتنةٍ، ويجبُ أنْ يُدْعَى له بالصلاح، وتصحُّ سلطنةُ متغلَّبِ.

و في هذا نظرٌ؛ إذ لا يخفى أنَّ أولئك كانوا ملوكاً تغلُّبوا، والمتغلِّبُ تصحُّ منه هذه الأمورُ للضرورة، وليس من شرطِ صحَّةِ الصلاة خلف إمام عدالتُهُ، وصار الحالُ عند التغلُّب كما لم يوجدْ، أو وُجدَ ولم يُقدَرُ على توليته لغلبةِ الجَورَةِ) اهم كلامُ "المسايرة" للمحقِّق "ابن الهمام".

ر٤٩٣٠] (قولُهُ: ويُعزَلُ به) أي: بالفسق لو طراً عليه، والمرادُ أنَّه يستحقُّ العزلَ كما علمتَ ١/٣٦٨ آنفاً (١)، ولذا لم يقل: ينعزلُ.

[٤٦٣١] (قولُهُ: وتصحُّ سلطنةُ متغلُّبٍ) أي: مَنْ تولَّى بـالقهر والغلبـة بـلا مبايعـةِ أهـل الحـلِّ والعقد وإن استوفَى الشروطَ المارَّة، وأفادَ أنَّ الأصل فيها أنْ تكون بالتقليد، قال في "المسايرة"(٢): ((ويثبتُ عقدُ الإمامة إمَّا باستحلافِ الخليفة إيَّاه كما فعل "أبو بكر" رضي الله تعالى عنه، وإمَّا ببيعةِ جماعةٍ من العلماء أو جماعةٍ من أهل الرأي والتدبير، وعند "الأشعريِّ": يكفي الواحدُ من العلماء المشهورين من أُولي الرأي بشرط كونه بمشهدِ شهودٍ للفع الإنكار إنْ وقَعَ، وشرَطَ المعتزلةُ خمسةً، وذكرَ بعض الحنفيَّة اشتراطَ جماعةٍ دونَ عددٍ مخصوص)) اهـ.

(قولُ "الشارح": إلا لفتنة) أي: إلا إذا خيف حصولُ فتنة من عزله بسبب فسقه فلا يسعى في عزله؛ لأنَّ ضرر الفتنة فوق ضرر خلعه. اهـ "سندى".

(قولُهُ: أمَّا باستخلاف الخليفة إيَّاه إلخ) في "الخانيَّة" من فصل في مسائل مختلفةٍ من كتاب الوصايا: ((الخليفةُ إذا حعَلَ رحلاً وليَّ عهده قال الفقيه "أبو بكر البلخيُّ": لا يصيرُ الثاني خليفةٌ، ولا يجب على الناس أن يعملوا بما أمَرَ الخليفةُ؛ لأنَّ الخليفة لو أراد أن يقيمَ غيره مُقامَ نفسه في حياته وينعزلَ لا يكونُ له ذلك، وكذلك بعد موته، وبعضُ المشايخ قالوا: يجوز أن ينقل الخلافةَ إلى غيره في حياته وبعد موته، وهو كالوصيِّ له أنْ يوصيّ إلى غيره بعد موته، ولو أقام غيرُهُ مُقامَ نفسه في حياته واعتزَلَ هو لا يصحُّ)) اه. ومقتضى هذا ضعف ما في "المسايرة".

<sup>(</sup>١) في المقولة السابقة.

<sup>(</sup>٢) انظر "المسايرة": الأصل التاسع في شروط الإمام صـ٧٦٦-٣٢٧.

للضرورة، وكذا صبيٌّ، وينبغي أنْ يُفوِّضَ أمورَ التقليد على والِ تابع له والسلطانُ....

[٤٦٣٢] (قولُهُ: للضَّرورةِ) هي دفعُ الفتنة، ولقوله ﷺ: ((اسْمَعُوا وأُطيعوا ولو أُمَّـرَ عليكم عبدٌ حبشيِّ أجدعُ ))(')، "ح"<sup>(٢)</sup>.

[٤٦٣٦] (قولُهُ: وكذا صبيٌّ) أي: تصحُّ سلطنتُهُ للضرورة، لكنْ في الظاهر لا حقيقة، قال في "الأشباه"("): ((وتصحُّ سلطنتُهُ ظاهرًا، قال في "البرَّازيَّة"(أ): مات السلطانُ واتَّفقت الرعيَّةُ على سلطنةِ ابنِ صغيرٍ له ينبغي أنْ تُفوَّضَ أمورُ التقليد على وال، ويعُدُّ هذا الوالي نفسهُ تبعاً لابن السلطان لشرفه، [١/ق٣٣٤/أ] والسلطانُ في الرسم هو الابن، وفي الحقيقة هو الوالي لعدم صحَّةِ الإذن بالقضاء والجمعة ممن لا ولايةً له)) اهد.

أي: لأنَّ هذا الواليَ لو لم يكن هو السلطانَ في الحقيقة لم يصحَّ إذْنُهُ بالقضاء والجمعة، لكنْ ينبغي أنْ يقال: إنَّه سلطانٌ إلى غايةٍ، وهي بلوغُ الابن لئلاَّ يُحتاجُ إلى عزله عند توليةِ ابنَ السلطان(°) إذا بلَغَ، تأمَّل.

[٤٦٣٤] (قولُهُ: أَنْ يُفوَّضَ) بالبناء للمجهول، والفاعلُ هم أهلُ الحلِّ والعقد على ما مرَّ (١) بيانُهُ

(قُولُهُ: ولقوله ﷺ: اسمعوا إلخ) لا يصحُّ الاستدلال بهذا الحديثِ على صحَّة سلطنة المتغلَّب؛ لأَنْه لا مبايعة له، ولأنَّه محمولٌ على ما إذا أنفَذَ الإمامُ سرِيَّةٌ أو جيشاً وأمَّرَ عليهم أميراً يجبُ على العسكر أن يطبعوه في أمر الحرب، كذا حَمَلَ هذا الحديثُ "الإمام". اهـ من "السنديِّ".

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد ١٦١/٥-١٧١، ومسلم(٦٦٤٨) كتاب المساجد ـ باب كراهية تمأخير الصلاة عن وقتها المحتار، و(١٨٣٧) كتاب الإمارة ـ باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية، وابن ماجه(٢٨٦٢). كلهم من حديث أبي ذريج. وفي الباب عن أنسيج.

<sup>(</sup>٢) "ح": كتاب الصلاة - باب الإمامة ق٧٧/ب.

<sup>(</sup>٣) "الأشباه والنظائر": الفن الثالث \_ أحكام الصبيان صـ٥٦٦ـ بتصرف يسير.

<sup>(</sup>٤) "البزازية": كتاب أدب القاضي ١٣٠/٥ (هامش "الفتاوى الهندية").

<sup>(</sup>٥) من ((إلى غاية وهي)) إلى ((تولية ابن السلطان)) ساقط من "الأصل".

<sup>(</sup>٦) المقولة [٦٣١] قوله: ((وتصح سلطنة متغلب)).

في الرسم هو الولدُ، وفي الحقيقةِ هو الوالي؛ لعدم صحَّةِ إذْنِهِ بقضاءٍ وجمعةٍ كما في "الأشباه" عن "البزَّازيَّة"، وفيها:((لو بلَغَ السلطانُ أو الوالي يحتاجُ إلى تقليدٍ حديدٍ)). والصغرى ربطُ صلاةِ المؤتمِّ بالإمام......

لا الصبيُّ؛ لِما علمتَ من أنَّه لاولايةَ له، وضُمِّنَ ((يُفوَّضَ)) معنى يُلقَى، فعُدِّيَ بــ((على))، وإلاّ فهو يتعدَّى بإلى.

[٤٦٣٥] (قُولُهُ: في الرَّسمِ) أي: في الظاهرِ والصُّورة.

[٤٦٣٦] (قولُهُ: كما في "الأشباه") أي: في أحكام الصِّبيان، وعلمتَ عبارته.

[٤٦٣٧] (قولُهُ: وفيها) أي: في "الأشباه"(١) عن "البرَّازيَّة"(٢) أيضاً، وذكر ذلك بعد ما مرَّ بنحو ورقةٍ، فافهم.

وذكرَ "الحمويُّ"(٢): ((أنَّ تجديدَ تقليده بعد بلوغه لا يكونُ إلاَّ إذا عَرَلَ ذلك الوالسي نفسَـهُ؛ لأنَّ السلطان لا ينعزلُ إلاَّ بعَزْل نفسه، وهذا غيرُ واقع)) اهـ.

قلت: قد يقال: إنَّ سلطنَة ذلك الوالي ليست مُطلقةً، بل هي مقيَّدةٌ بمدَّةٍ صِغَرِ ابن السلطان، فإذا بِلَغَ انتهت سلطنةُ ذلك الوالي كما قلناه آنفاً<sup>(١)</sup>.

[٤٦٣٨] (قُولُهُ: رَبْطُ إلخ) هكذا نقَلَهُ صاحب "النهر" عن أخيه صاحبِ "البحر"(°)، ولا يظهرُ إلاَّ تعريفاً للاقتداء، وذلك لأنَّ الإمامة مصدرُ المبنيِّ للمجهول؛ لأنَّ الإمام هــو المُتَبَعُ، ويــدلُّ

(قولُ "الشارح": وفي الحقيقةِ هو الوالي) مقتضاه لزومُ اجتماع الشُّروطِ فيه حتَّى تصحُّ سلطنته.

<sup>(</sup>١) "الأشباه والنظائر": الفن الثالث \_ أحكام الصبيان صـ٣٦٧ \_.

<sup>(</sup>٢) "البزازية": كتاب أدب القاضي ١٣٥/٥ بتصرف يسير. (هامش "الفتاوى الهندية").

<sup>(</sup>٣) "غمز عيون البصائر": الفن الثالث \_ أحكام الصبيان ٣١٣/٣ بتصرف يسير.

<sup>(</sup>٤) المقولة [٤٦٣٣] قوله:((وكذا صبي)).

 <sup>(</sup>٥) نقله صاحب النهر عن أخيه صاحب البحر سماعاً منه، كما صرح بذلك في النهر، أنظـر "النهـر" كتباب الصـلاة ...
 باب الإمامة ق٢٥/ب.

على ذلك تعريف "ابن عرفة "(١) لها: ((بأنَّها اتباعُ الإمام في جزء من صلاته))، أي: أنْ يُتَبَعَ بفتح الموحَّدة، وأمَّا الربطُ المذكورُ إنْ كان مصدرَ رَبَطَ المبنيِّ للمعلوم فهو صفةُ المؤتمم، فيكونُ بمعنى الاثتمام، أي: الاقتداء، وإنْ كان مصدرَ المبنيِّ للمحهول فهو صفةُ صلاةٍ المؤتمم، لأنَّها هي المربوطةُ، وعلى كلِّ حال لا يصلُحُ تعريفاً للإمامة بل للاقتداء. اه "ط"(١) عن "ح"(١).

وأقولُ: بقي للربط معنى ثالث هو المرادُ، وبه يندفعُ الإيرادُ، وهو أنْ يرادَ به المعنى الحاصلُ بالمصدر، وهو الارتباط، وبيانُ ذلك: أنَّ الإمام لا يصيرُ إماماً إلاَّ إذا رَبَطَ المقتدي صلاتَهُ بصلاته، فنفسُ هذا الارتباطِ هو حقيقةُ الإمامة، وهو غايةُ الاقتداء الذي هو الربط بمعنى الفاعل؛ لأنَّه إذا رَبَطَ صلاتَهُ بصلاةٍ إمامه حصل له صفةُ الاقتداء والائتمام، وحصل لإمامه [1/ق٣٣٥/ب] صفةُ الإمامة التي هي الارتباط، هذا ما ظهر لفهمي القاصر، والله تعالى أعلم.

[٤٦٣٩] (قولُهُ: بشروطٍ عشرةٍ) هذه الشروطُ في الحقيقة شروطُ الاقتداء، وأمَّا شروطُ الإمامـة

<sup>(</sup>قولُهُ: بل للاقتداء) يصحُّ جعلُه تعريفاً للاقتداء على أنَّه مصدرُ المبنيِّ للمعلوم لا للمجهول، تأمَّل. (قولُهُ: بقيَ للرَّبط معنيٌ ثالثٌ هو المرادُ إلني لا يصحُّ إرادته هنا؛ لِما قدَّمَهُ أنَّها مصدرُ: فلانُ أمَّ الناسَ، فكيف يصحُّ تفسيرها به؟! والأحسنُ ما قاله "الرحميُّ": (( من أنَّ رَبْط مصدرُ المبنيِّ للمجهول، أي: أنْ يُربَط بالإمام صلاةُ المؤتمَّ، فهي صفةٌ للإمام، وهو معنى ما نقلَهُ في "النهر" من أنَّها اتباعُ الإمام في جزء من صلاته، أي: أنْ يتَّعَ الإمام، فالاتباعُ مضافٌ إلى نائب فاعله، إلا أنَّه هنا أضافَهُ إلى الصلاة التي هي منعولُ المصدر )) اهـ "سندي".

<sup>(</sup>١) أبو عبد الله محمد بن محمد بن عرفة التونسيّ المالكيّ (ت ٨٠٣هـ)، ("الضوء اللامع" ٢٤٠/٩،"شجرة النور الزكية" صـ٧٧٧ـ "الأعلام" ٧٣٧٤).

<sup>(</sup>٢) "ط": كتاب الصلاة \_ باب الإمامة ٢٣٩/١ بتصرف.

<sup>(</sup>٣) " - ": كتاب الصلاة ـ باب الإمامة ق٧٧/ب.

.....

فقد عدَّها في "نور الإيضاح"(١) على حدةٍ فقال: ((وشروطُ الإمامة للرجال الأصحَّاء ســتَّةُ أشياءَ: الإسلامُ، والبلوغُ، والعقـلُ، والذُّكـورةُ، والقـراءةُ، والسلامة من الأعـذار كالرُّعـاف.، والفأفـأةِ، والتَّمتمةِ، واللَّنغ، وفَقْدِ شرطٍ كطهارةٍ وسترِ عورةٍ)) اهـ.

احترزَ بالرِّحال الأصحَّاء عن النساء الأصحَّاء، فلا يشترطُ في إمامِهنَّ الذُّكورة، وعن الصَّبيان، فلا يشترطُ في إمامهم البلوغُ، وعن غير الأصحَّاء، فلا يشترطُ في إمامهم الصحَّةُ، لكنْ يُشترَطُ أنْ يكون حالُ الإمام أقوى من حال المؤتمَّ أو مساوياً، "ح"(٢).

أقولُ: قد علمت مما قدَّمناه (٢) أنَّ الإمامة غاية الاقتداء، فما لم يصحَّ الاقتداء لم تَثبُتِ الإمامة، فتكون الشروطُ العشرة التي ذكرَها "الشارح" شروطاً للإمامة أيضاً من حيث توقَّف الإمامة عليها، كما أنَّ الستَّة المذكورة تصلحُ شروطاً للاقتداء أيضاً؛ إذ لا يصحُّ الاقتداء بدونها، فالستَّة عشرَ كلُها شروط لكل من الإمامة والاقتداء، لكنْ لَمَّا كانت العشرة قائمة بالمقتدي والستَّة قائمة بالإمام حسن جعلُ العشرة شروطاً للاقتداء، والستَّة شروطاً للإمامة، فافهم واغنم تحرير هذا المقام.

وقد نظمتُ هذه الشروطُ على هذا الوجه فقلت: [طويل]

شروطُ اقتداء عشرةٌ قد نَظَمتُها بشِعْر كعِقْدِ الدُّرِّ حاءَ منضَّدا تأخُّرُ مؤتَم وعلمُ انتقال مَنْ به ائتَمَّ معْ كون المكانيْن واحدا

(قولُهُ: لكنْ لَمَّا كانت العشرةُ قائمةً بالمقتدي إلخ) فيه تأمُّلٌ؛ إذ كلُّ واحدٍ من العشـرة ليـس قائمـاً بالمقتدي، بل بعضُها قائمٌ به، وبعضُها لا.

<sup>(</sup>١) "نور الإيضاح": كتاب الصلاة - باب الإمامة صـ١٣١ ـ.

<sup>(</sup>٢) "ح": كتاب الصلاة \_ باب الإمامة ق٨٧/أ.

<sup>(</sup>٣) في المقولة السابقة.

و كون إمام ليس دون تبيعيه

مشاركةً في كلِّ ركن وعلمُهُ

وأنْ لا تحاذيب التي معَـهُ اقتـدت

كذاك اتّحادُ الفرض هذا تمامُها

بلوغٌ وإسلامٌ وعقلٌ ذُكورةٌ

479/1

بشرط وأركسان ونيّسة الاقتلا بحسال إمام حلَّ أم سسار مُبْعِسلا وصحَّة ما صلّى الإمام مِن السِلا وست شروط للإمامة في المَلا قراءة مُحْز فَقْدُ على بيه بَلا

[٤٦٤،] (قولُهُ: نَيَّةِ المؤتمِّ) أي: الاقتداءَ بالإمام، أو الاقتداءَ به في صلاته، أو الشُّروعَ فيها، أو اللنحولَ فيها [1/ق7٤/أ] بخلاف نَيَّةِ صلاةِ الإمام، وشرطُ النَّيَّة أَنْ تكون مقارِنةً للتحريمة أو متقدَّمةُ عليها بشرطِ أَنْ لا يفصلَ بينها وبين التحريمة فاصلُ أحنبيٌّ كما تقدَّم في النَّيَّة، "ح"(١).

[٤٦٤١] (قولُهُ: واتِّحادِ مكانِهما) فلو اقتدى راحِلِّ براكبٍ أو بالعكس، أو راكب براكب دابَّةٍ أخرى لم يصحَّ لاختلاف المكان، فلو كانا على دابَّة واحدة صحَّ لاتِّحاده كما في "الإمداد"(۱)، وسيأتي (۱)، وأمَّا إذا كان بينهما حائطٌ فسيأتي (۱) أنَّ المعتمد اعتبارُ الاشتباه لا اتِّحادِ المكان، فيخرجُ بقوله: ((وعلمُهُ بانتقالاته))، وسيأتي (۱) تحقيقُ هذه المسألة بما لا مزيدَ عليه.

(قولُهُ: أو الشُّروعَ فيها) تقدَّمَ له في بحث النيَّة أنَّ المسألة الأولى ـ وهي ما لو اقتدى بالإمام ـ أنَّـه ذكرَها في "الخانيَّة" وقال: ((لا يجوزُ؛ لأنَّ الاقتداء بالإمام كما يكونُ في الفرض يكونُ في النفل، وقال بعضهم: يجوزُ)) اهـ. قال في "شرح المنية": ((فظهر أنَّ الجواز قولُ البعض، وعدمهُ هو المنحتار))، وذكرَ ما يؤيِّـدُ ذلك وقال: ((وأمَّا المسألة الثانية فلا تُحالِفُ ما في المتون؛ لأنَّ فيها التعيينَ مع المتابعة، ولهذا قال في "الحانيَّـة": لأنَّـه لَمّا نوى الشُّروعَ في صلاة الإمام صار كأنَّه نوى فَرْضَ الإمام مقتديًا به اهـ. ومقتضاه أنَّه صحَّ شروعُهُ وصار مقتديًا وإنْ لم يُصرِّح بنيَّة الاقتداء، لكن في "الفتح": إذا نوى الشُّروع في صلاة الإمام قال "ظهير الدين": ينبغى أنْ يزيدَ على هذا: واقتديتُ به)) إلى آخر ما قاله هناك، تأمَّل.

<sup>(</sup>١) "ح": كتاب الصلاة \_ باب الإمامة ق٨٧/أ.

<sup>(</sup>٢) "الإمداد": كتاب الصلاة - باب الإمامة ق٦٦١/ب.

<sup>(</sup>٣) المقولة [٤٩٣٠] قوله: ((أن الصحيح اعتبار الاشتباه فقط)).

## وصلاتِهما، وصحَّةِ صلاةِ إمامه، وعدمِ محاذاةِ امرأةٍ، وعدمِ تقدُّمِهِ عليه بعَقبه،.....

[٢٦٤٢] (قولُهُ: وصلاتِهما) أي: واتّحادُ صلاتِهما، قال في "البحر"(١): ((والاتّحادُ أنْ يمكنّـهُ الذّحولُ في صلاته بنيَّةِ صلاة الإمام، فتكونُ صلاة الإمام متضمّّنةً لصلاة المقتدي)) اهـ.

فدخَلَ اقتداءُ المتنفَّل بالمفترض؛ لأنَّ مَنْ لا فرْضَ عليه لو نوى صلاة الإمام المفترض صحَّتْ نفلاً، ولأنَّ النفل مطلقٌ والفرضَ مقيَّد، والمطلقُ جزءُ المقيَّد، فلا يُغايرُه كما في "شرح المنية"(٢)، وعبَّرَ في "نور الإيضاح"(٢) بقوله: ((وأنْ لا يكون مصليًا فرضاً غير فرضه)) اهـ. وهو أولى من عبارة "الشارح"، فافهم.

(٢٦٤٣) (قولُهُ: وصحَّةِ صلاةِ إمامِهِ) فلو تبيَّن فسادُها فسقاً من الإمام، أو نسياناً لمضيِّ مدَّةِ المسح، أو لوجودِ الحدث أو غيرِ ذلك لم تصحَّ صلاة المقتدي لعدم صحَّةِ البناء، وكذالـو كانت صحيحةً في زَعْمٍ الإمام فاسدةً في زعم المقتدي (أ) لبنائه على الفاسد في زعمه، فلا يصحُّ، وفيه خلافٌ، وصُحِّحَ كلِّ، أمَّا لو فسَدَتْ في زعم الإمام وهـو لا يَعْلَمُ به وعلِمهُ المقتدي صحَّتْ في قول الأكثرِ، وهو الأصحُّ؛ لأنَّ المقتدي يَرَى جواز صلاة إمامه، والمعتبرُ في حقّة رأي نفسه، "رحمتى".

[٤٦٤٤] (قولُهُ: وعدمِ محاذاةِ امرأةٍ) أي: بشروطِها الآتية (°).

[٤٦٤٥] (قولُهُ: وعدمِ تقدُّمِهِ عليه بعقبه) فلو ساواه حازَ وإنْ تقدَّمَتْ أصابعُ المقتدي لكبَرِ قدمه على قدم الإمام مالم يتقدَّمْ أكثرُ القدم كما سيأتي (١٦)، وفي "إمداد الفتّاح"(٧): ((وتقدُّمُ الإمام

<sup>(</sup>١) "البحر": كتاب الصلاة - باب الإمامة ٢٨٢/١.

<sup>(</sup>٢) "شرح المنية الكبير": فصل في الإمامة صـ١٧٥..

<sup>(</sup>٣) "نور الإيضاح": كتاب الصلاة ـ باب الإمامة صـ١٣٢ ـ.

<sup>(</sup>٤) من ((لعدم صحة)) إلى ((في زعم المقتدي)) ساقط من "الأصل".

<sup>(</sup>٥) صـ٨٨٥ - "در".

<sup>(</sup>٦) المقولة [٤٧٩٢] قوله: ((بل بالقدم)).

<sup>(</sup>٧) "الإمداد": كتاب الصلاة \_ باب الإمامة ق٢٦/ب.

وعلمِهِ بانتقالاتِهِ وبحالِهِ من إقامةٍ وسـفرٍ، ومشـاركتِهِ في الأركـان، وكونِـهِ مثلَـهُ أو دونَهُ فيها.....

بعقبه عن عقب المقتدي شرطٌ لصحَّةِ اقتدائه، حتى لو كان عقبُ المقتدي غيرَ متقدِّم علىعقب الإمام، لكنَّ قدمَهُ أطولُ، فتكونُ أصابعه قُدَّامَ أصابع إمامه تجوزُ، كما لو كان المقتدي أطولَ من إمامه فيسجدُ أمامَهُ)) اهـ.

وقولُهُ: ((حتى)) [١/ق٤٣٤/ب] إلى آخره يشملُ المساواةَ، فلفظُ التقدُّمِ الواقعُ في المتن غميرُ مقصودٍ، "رحمتي".

[٤٦٤٦] (قولُهُ: وعِلْمِهِ بانتقالاتِهِ) أي: بسماعٍ أو رؤيةٍ للإمَّام أو لبعض المقتدين، "رحمتي". وإنْ لم يتَّحِدِ المكان، "ط"(١).

وعداً (قولُهُ: وبحالِهِ إلخ) أي: علمُهُ بحالِ إمامه من إقامةٍ أو سفرٍ قبل الفراغ أو بعده، وهـذا فيما لو صلَّى الرباعيَّة ركعتين في مصرٍ أو قريةٍ، فلو خارجَها لا تفسُدُ؛ لأنَّ الظاهر أنَّه مسافرٌ، فسلا يُحمَلُ على السهو، وكذا لو أتَمَّ مطلقاً، وسيأتي (٢) تمامُهُ إنْ شاء الله تعالى في صلاة المسافر.

[٢٦٤٨] (قُولُهُ: ومشاركتِهِ فِي الأركانِ) أي: فِي أصلِ فعلِها، أعمُّ من أنْ يأتيَ بها معه أو بعده لا قبله، إلاَّ إذا أدرَكَهُ إمامُهُ فيها، فالأوَّلُ ظاهرٌ، والثاني كما لــو ركَعَ إمامـه ورفع ثـم ركع هـو فيصحُّ، والثالثُ عكسُهُ فلا يصحُّ، إلاَّ إذا ركَعَ وبقِيَ راكعاً حتى أدرَكَهُ إمامه فيصحُ لوجود المتابعة التي هي حقيقةُ الاقتداء، وقد حقَّقنا الكلامَ على المتابعة في أواخرِ واجبات الصلاة<sup>(٢٢)</sup>، فراجعه.

[٢٦٤٩] (قولُهُ: وكونِهِ مثلَهُ أو دونَهُ فيها) أي: في الأركان، مثالُ الأوَّلِ اقتداءُ الراكع والساحد، عن والساحد، مثله والمومي بهما بمثله، ومثالُ الثاني اقتداءُ المومي بالراكع والساحد، واحترز به عن كونه أقوى حالاً منه فيها كاقتداءِ الراكع والساحد بالمومي بهما، "ح"،

<sup>(</sup>١) "ط": كتاب الصلاة - باب الإمامة ٢٤٠/١.

<sup>(</sup>٢) المقولة [٦٤١٦] قوله: ((لكن إلخ)).

<sup>(</sup>٣) المقولة [٤٠٢٣] قوله: ((ومتابعة الإمام)).

<sup>(</sup>٤) "ح": كتاب الصلاة - باب الإمامة ق٧٨/أ وما بعدها.

(٤٦٥٠) (قولُهُ: وفي الشرائطِ) عطف على ((فيها))، أي: وكونُ المؤتمِّ مثلَ الإمام أو دونه في الشرائط، مثالُ الأوَّلِ اقتداءُ مستجمعِ الشرائط بمثله والعاري بمثله، ومثالُ الثاني اقتداءُ العاري بالمكتسى، واحترزَ به عن كونه أقوى حالاً منه فيها كاقتداء المكتسى بالعاري، "ح"(١).

أقولُ: وفي "القنية"(٢) عن "تأسيس النظر"(٣): ((وينبغي أنْ يجوزَ اقتداءُ الحرَّة بالأمَة الحاسرةِ الرأس)) اهـ. أي: لأنَّه غيرُ عورةٍ في حقِّ الأمَة، فهو كرأس الرجل<sup>(٤)</sup>، تأمَّل.

وداً في أصل نسخ "البحر"، وإنما يوحدُ بهامش بعض نُسَخِهِ معزيًّا إلى خطٌ مؤلَّفه.

[٢٦٥٢] (قولُـهُ: قيـل: وثبوتُهـا إلـخ) وقيـل: معنـاه: اخضعُـوا مـع الخـاضعين كمـا في "البيضاويِّ"(")، "ح"(١).

و ٢٦٥٣] (قولُهُ: نظامُ الأُلْفةِ) بتحصيلِ التعاهُدِ باللقاء في أوقات الصلاة بين الجيران، "بحر"(٧). والأُلْفة بضمَّ الهمزة: اسمُ الائتلاف، [١/ق٣٥/أ] "ح"(^) عن "القاموس"<sup>(٩)</sup>.

[٤٦٥٤] (قولُهُ: هي أفضلُ من الأذان) أي: على المعتمد، وقيل بالعكس، وقيل بالمساواة.

24./1

<sup>(</sup>١) "ح": كتاب الصلاة - باب الإمامة ق٧٨/ب.

<sup>(</sup>٢) "القنية": كتاب الصلاة - باب فيما يتعلق بالإمام ق١٨/أ.

 <sup>(</sup>٣) لم نعثر على النقل فيه، وهو لأبي زيد، عبيد الله ـ وقيل: عبد الله ـ بمن عمر بمن عيسى الدُّبُوسيّ(ت ٤٣٠هـ).
 ("كشف الظنون" ٢٣٤/١، "الجواهر المضية" ٢٩٩/٢).

<sup>(</sup>٤) من ((أي لأنه)) إلى((الرجل)) ساقط من "الأصل" و"آ".

<sup>(</sup>٥) في "أنوار التنزيل": سورة البقرة صـ٩ ـ.

<sup>(</sup>٢) "ح": كتاب المصلاة \_ باب الإمامة ق٨٧/ب.

<sup>(</sup>٧) "البحر": كتاب الصلاة \_ باب الإمامة ١/٣٦٧.

<sup>(</sup>۸) "ح": كتاب الصلاة ـ باب الإمامة ق $\Lambda V/v$ .

<sup>(</sup>٩) "القاموس": مادة ((ألف)).

خلافاً لـ "الشافعيّ"، قالَهُ "العينيُّ"(١)، وقولُ "عمر": (( لولا الخلافةُ لأذَّنْتُ )) أي: مع الإمامةِ؛ إذ الجمعُ أفضلُ، وقال بعضهم: أحافُ إنْ تركتُ الفاتحة أنْ يعاتبني "الشافعيُّ"، أو قرأتُها يعاتبني "أبو حنيفة"، فاخترتُ الإمامة.

(والجماعةُ سنَّةٌ مؤكَّدةٌ للرحال) قال "الزاهديُّ": (( أرادوا بالتأكيدِ الوحوبَ إلاَّ في

[ه ٢٦٥] (قولُهُ: خلافاً لـ "الشافعيِّ") قدَّمنا (٢) في الأذان عن مذهبه قولين مصححين: الأوَّلُ كقولنا، والثاني عكسه.

[٢٥٠٦] (قولُهُ: وقولُ "عمرَ" إلخ) أي: لا دلالـة فيه على أفضليَّـة الأذان؛ لأنَّ مراده الجمعُ بينهما، لكنَّ اشتغال الخليفة بأمور العامَّة بمنعُهُ عن مراقبة الأوقات، فلذا اقتصَرَ على الإمامة.

[٤٦٥٧] (قُولُهُ: وقال بعضُهم إلخ) ذكرَهُ "الفحر الرازيُّ" في تفسير سورة المؤمنين، قــال في "البحر" ((وقد كنتُ أختارُها لهذا المعنى بعينه قبل الاطَّلاعِ على هذا النقل، والله الموفِّق)) اهــ. قلت: ومُفاده أنَّها أفضلُ من الاقتداء.

[٤٦٥٨] (قولُهُ: قال "الزاهديُّ" إلخ) توفيقٌ بين القولِ بالسُّنيَّة والقولِ بالوجوب

(قُولُهُ: تُوفِقٌ بِين القُول بالسنيَّة والقُول بالوجوب إلىخ) لكينْ في "القُهُستانيِّ": ((الجماعةُ سنَّةُ مؤكَّدةٌ قريبةٌ من الواحب، فلو أنَّ أهل مصر تركوها قُوتِلـوا، وإذا تركَ واحـدٌ ضُرِبَ وحُبِسَ كما في "الخلاصة"، فلا تكون واجبةً لقوله عليه السَّلام: ((الجماعةُ من سنن الهدى))، فتكونُ سنَّةُ مؤكَّدةً كما في "الكرمانيِّ"، فكأنَّ صحَّتُهُ لم تبلغ "الزاهديُّ"، وإلاَّ لم يقل: أرادوا بالتأكيد الوجوب)) اهـ.

<sup>(</sup>١) "رمز الحقائق": كتاب الصلاة - باب الإمامة ١٥٥/١.

<sup>(</sup>٢) المقولة [٣٤١٦] قوله: ((لكن هي أفضل منه)).

<sup>(</sup>٣) "التفسير الكبيرالمسمَّى "مفاتيح الغيب": ٧٩/٢٣. لأبي عبد الله محمد بن عمر، فخر الدين المعروف بابن الخطيب التَّيميّ البكريّ القُرشيّ الطَّبرِستانيّ الرّازي، الشَّافعيّ (ت ٢٠٦هـ). ("كشف الظنون" ١٧٥٦/٢،"طبقات السبكي"٨١/٨ ").

<sup>(</sup>٤) "البحر": كتاب الصلاة \_ باب الأذان ١ /٢٦٨.

قسم العبادات ــــــــ ٥٠٠ ـــــــــــ حاشية ابن عابدين

الآتي(١)، وبيانُ أنَّ المراد بهما واحدٌ أخذاً من استدلالهم بالأخبارِ الواردة بالوعيد الشديد بترك الجماعة، وفي "النهر "(٢) عن "المفيد": ((الجماعة واجبة وسنة لوجوبها بالسنة)) اهـ.

وهذا كجوابهم عن رواية سنيَّة الوتر بأنَّ وجوبها ثَبَتَ بالسنَّة، قـال في "النهـر"<sup>(٢)</sup>: ((إلاَّ أنَّ هذا يقتضي الاَّتُفاقَ على أنَّ تركها مرَّةً بلا عذر يوجبُ إثماً مع أنَّه قـولُ العراقيِّين، والخراسـانيُّون على أنَّه يأثُمُ إذا اعتادَ التركَ كما في "القنية" (٤)) اهـ.

وقال في "شرح المنية"(<sup>(0)</sup>: ((والأحكامُ تدلُّ على الوجوب من أنَّ تاركها بـلا عـذر يُعـزَّرُ، وتُرَدُّ شهادته، ويأثمُ الجيران بالسكوت عنه، وقد يُوفَّقُ بأنَّ ذلك مقيَّدٌ بالمداومة على الترك كما هو ظاهرُ قوله ﷺ:(«لا يشهدون الصلاة»(<sup>(1)</sup>،

قلت: والحقُّ أنَّ العلماء اختلفوا فيها على خمسةِ أقوال: أحدُها أنَّها مستحبَّةٌ كما في "جوامع الفقه"، ثانيها: سنَّةٌ مؤكَّدةٌ، ثالثها: ما في "القنية":(( أنَّها فرضُّ عينٍ ))، رابعها: فرضُ كفايةٍ، خامسها: الوجوبُ. اهـ "سندي".

<sup>(</sup>۱) صـ۹۰۰ "در".

<sup>(</sup>٢) "النهر": كتاب الصلاة ـ باب الإمامة ق٥٥/أ.

<sup>(</sup>٣) "النهر": كتاب الصلاة \_ باب الإمامة ق٥٥/أ.

<sup>(</sup>٤) "القنية": كتاب الصلاة ـ باب في الجماعة ق1/ب.

<sup>(</sup>٥) "شرح المنية الكبير": فصل في الإمامة صـ٩٠٥ بتصرف.

<sup>(</sup>٦) أخرجه أحمد ٢٠٤/٤، والبخاري (٢٥٢) كتاب الخصومات \_ باب إخراج أهل المعاصي والخصوم من البيوت بعد المعرفة، ومسلم (٢٥١)(٢٥٢) كتاب المساجد \_ باب فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في التخلف عنها، وأبو داود(٤٤٨) كتاب الصلاة \_ باب ما جاء فيمن داود(٤٤٨) كتاب الصلاة \_ باب ما جاء فيمن يسمع النداء فلا يجيب، وقال: حديث أبي هريرة الله حديث حسن صحيح، وابن ماجه(٢٩١) كتاب المساجد \_ باب التغليظ في التخلف عن الجماعة، وابن خزعة(٤٨١) كتاب الإمامة في الصلاة \_ باب ذكر أثقل الصلاة على المنافقين، والبيهقي في "الكبرى" ٣/٥٥ كتاب الصلاة \_ باب ما جاء فيمن يسمع النداء فلا يجيب، وابن حبان في "صحيحه" (٢٩٨) كتاب الصلاة \_ باب فرض الجماعة والأعذار التي تبيح تركها. كلهم من حديث أبي هريرة في الباب عن عبد الله بن مسعود، وأبي الدرداء، وابن عباس، ومعاذ بن أنس، وجابري.

### فشرطٌ، وفي التراويح.....

وفي الحديث الآخرِ: ((يصلُّون في بيوتهم<sub>))</sub>(١) كما يعطيه ظاهرُ إسنادِ المضارع نحو: بنو فـــلان يــأكلون البُرَّ، أي: عادتُهم، فالواجبُ الحضورُ أحياناً، والسنَّةُ المؤكَّدة التي تقرُّبُ منه المواظبةُ)) اهـــ.

ويَرِدُ عليه ما مرّ(٢) عن "النهر"، إلا أنْ يجابَ بأنَّ قول العراقيِّين: يأثمُ بتركها مرَّةً مبنيٌّ على القول بأنَّها فرضُ عين عند بعض مشايخنا كما نقلَهُ "الزيلعيُّ" وغيره، أو على القول بأنَّها فرضُ كفايةٍ كما نقلَهُ في [١ /ق850) "القنية" عن "الطحاويُّ" و"الكرخيُّ" وجماعةٍ، فإذا تركّها الكلُّ مرَّةً بلا عذر أثموا، فتأمَّل.

[٤٦٥٩] (قُولُهُ: فشرْطٌ) بناءً على القول بوجوبِ العيد، أمَّا على القول بسنيَّتها فتسنُّ الجماعةُ

(قُولُهُ: والسَّنَّةُ المؤكَّدة التي تقرُبُ منه المواظبة) عبارة "الحلبيِّ": ((عليها)).

(قُولُهُ: ويَرِدُ عليه ما مرَّ عن "النهر" إلخ) ما في "شرح المنية" إنما أفادَ أنَّها ســنَّة، وأنَّ الأحكام دالَّةٌ على الوجوب، ووفَّقَ بينهما بالتقييدِ بالمداومة، ولا يَرِدُ على هذا ما قدَّمَهُ عن "النهر"، فإنَّه ليــس فيـه مـا يقتضي الاتِّفاقَ على أنَّ الترك مرَّةً بلا عذرٍ يُوجِبُ إثماً بخلاف توفيقِ "الزاهديِّ".

وَولُهُ: كما نقلَهُ "الزيلعيُ") عبارته: ((و قال كثيرٌ من المشايخ: إنّها فريضةٌ، ثمّ منهم مَن يقول: إنّها فرضُ كفاية، ومنهم من يقول: إنّها فرضُ عين))، وذكر دليلهم على ما قالوه، ثمّ قال: ((ولنا)) وذكر ما يدلُ على علم كونها فرضَ عين أو كفاية، وليس في عبارته ما يدلُ على أنّ القائل: ((إنّها فرضُ عين)) من أهل المذهب، وفي "البناية": ((وقيل: فرضُ كفاية، وبه قال "الطحاويُّ"، وهو قول "الشافعيًّ"، وقال "النوويُّ"؛ وهو الصحيحُ، نصَّ عليه "الشافعيُّ"، وهو قولُ "ابن سُريج "و "أبي إسحاق" وجههور المتقدِّمين من الشافعيَّة، وقال "النوويُّ"؛ وفي وجه سنَّة، وفي وجه فرضُ عين، لكن ليست شرطاً لصحَّة الفرض، وهو الصحيحُ من مذهب "أحمد"، وقوله الآخر: لا تصحُّ الصلاة بتركها)) اهد. فقد ذكرَ أنَّ القائل: ((إنَّها فرضُ عين)) من غير مشايخنا.

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود(٩٩ ٥) كتاب الصلاة ـ باب في التشديد في ترك الجماعة، والبيهقيّ ٣/٣ > كتــاب الصلاة ــ بـاب ما جاء من التشديد في ترك الجماعة من غير عذر، عن أبي هريرةﷺ مرفوعاً.

<sup>(</sup>٢) في هذه المقولة.

<sup>(</sup>٣) "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة ـ باب الإمامة والحدث في الصلاة ١٣٢/١.

<sup>(</sup>٤) "القنية": كتاب الصلاة \_ باب في الجماعة ق١٦/ب.

سنَّهُ كفايةٍ، وفي وترِ رمضانَ مستحبَّةٌ على قولٍ، وفي وترِ غيره وتطوُّعٍ على سبيل التداعي مكروهةٌ ))، وسنحقِّقُهُ،.....

فيها كما في "الحلبة"(١) و"البحر"(٢)، ثمَّ قال في "البحر"(٢): ((ولا يخفى أنَّ الجماعة شرطُ الصحَّة على كلُ من القولين)) اه. أي: شرطٌ لصحَّة وقوعِها واجبةً أو سنَّةً، فافهم.

[٤٦٦٠] (قولُهُ: سنّةُ كفايةٍ) أي: على كلِّ أهلٍ مَحَلَّةٍ؛ لِما في "منية المصلِّي" من بحث التراويح: ((من أنَّ إقامتها بالجماعة سنَّةٌ على سبيل الكفاية، حتى لو ترَك أهلُ مَحَلَّةٍ كلَّهم الجماعة فقد تركوا السنَّة وأساؤوا في ذلك، وإنْ تخلَّفَ من أفراد الناس وصلَّى في بيته فقد ترك الفضيلة)) اهـ.

[٤٦٦١] (قولُهُ: على قول) وغيرُ مستنحبَّةٍ على قولِ آخرَ، بـل يصلِّيهـا وحـلهُ في بيتـه، وهمـا قولان مصحَّحان، وسيأتي (٤٠ قبيل إدراك الفريضة ترجيحُ الثاني بأنَّه المذهبُ.

[٤٦٦٢] (قُولُهُ: وفي وترِ غيرِهِ إلخ) كراهةُ الجماعة فيـه هـو المشهورُ، وذكَرَهُ "القـدوريُّ" في " "مختصره"(°)، وذكَرَ في غيره عدمَ الكراهة، ووفَّقَ في "الحلبة"(١) بحمْلِ الأوَّلِ على المواظبـة، والشاني على الفعل أحياناً، وسيأتي<sup>(٧)</sup> تمامُهُ إن شاء الله تعالى.

> [٤٦٦٣] (قولُهُ: على سبيلِ التَّداعي) بأنَّ يقتديَ أربعةٌ فأكثرُ بواحدٍ. [٤٦٦٤] (قولُهُ: وسنحقِّقُهُ) أي: قبيل إدراك الفريضة (^^).

<sup>(</sup>١) "الحلبة": التكملة ـ الفصل الخامس في صلاة الجماعة ٢/ق ٢٦٣/أ بتصرف يسير.

<sup>(</sup>٢) "البحر": كتاب الصلاة ـ باب الإمامة ٣٦٦/١.

<sup>(</sup>٣) انظر "شرح المنية الكبير": فصل في التراويح صـ ١ ٠ ٢-٤ ٥ ٤.

<sup>(</sup>٤) ۲۷۹/٤ "در".

<sup>(</sup>٥) انظر "اللباب في شرح الكتاب": كتاب الصلاة .. باب قيام شهر رمضان ١٢٢/١.

<sup>(</sup>٦) "الحلبة": صلاة الوتر ٢/ق٢١١/ب.

<sup>(</sup>٧) المقولة [٩٢٩] قوله: ((أي يكره ذلك)).

<sup>(</sup>٨) المقولة [٩٢٩] قوله: ((أي يكره ذلك)).

ويكرهُ تكرارُ الجماعة بأذان وإقامةٍ في مسجدِ مَحَلَّةٍ، لا في مسجدِ طريقٍ أو مسجدٍ لا إمام له ولا مؤذِّنَ.....

#### (تتمُّةُ)

قال في "الحلبة"(١): ((وأمَّا الجماعةُ في صلاة الخسـوف فظاهرُ كلام الجمَّ الغفير من أهـل المذهب كراهتُها، وفي "شرح الزاهديِّ": وقيل: جائزةٌ عندنا، لكنَّها ليست بسنَّةٍ)) اهـ.

#### مطلبٌ في تكرارِ الجماعة في المسجد

[٤٦٦٥] (قولُهُ: ويكرهُ) أي: تحريمًا لقول "الكافي"(٢): ((لا يجوزُ))، و"المجمع": ((لا يساحُ))، و"شرح الجامع الصغير"(٢): ((إنَّه بدعةٌ)) كما في "رسالة السنديِّ".

[٢٦٦٦] (قولُهُ: بأذان وإقامةٍ إلى ببارته في "الحزائن" أجمَعُ مما هنا، ونصَّها: ((يكرهُ تكرارُ الجماعة في مسجدِ مَحلَّةٍ بأذان وإقامةٍ، إلا إذا صلَّى بهما فيه أوَّلاً غيرُ أهله، أو أهلهُ لكنْ بمُحافتةِ الأذان، ولو كرَّرَ أهلُهُ بدونهما، أو كان في مسجدِ طريق جازَ إجماعاً كما في مسجدٍ ليس له إمامٌ ولا مؤذّنٌ ويصلِّي الناسُ فيه فوجاً فوجاً، فإنَّ الأفضل أنْ يصلِّي كلُّ فريقٍ بأذانٍ وإقامةٍ على حدةٍ كما في "أمالي قاضى خان" (١)) اهـ. ونحوه في "الدرر" (٧).

والمرادُ بمسجدِ المحلَّة [١/ق٣٦/أ] ما لَهُ إمامٌ وجماعةٌ معلومون كما في "الدرر"(٨) وغيرها،

<sup>(</sup>١) "الحلبة": التكملة ـ الفصل الخامس في صلاة الجماعة ٢/ق ٢٦٣/ب بتصرف يسير.

<sup>(</sup>٢) لم نعثر عليها في "كافي النسفي".

<sup>(</sup>٣) "شرح الجامع الصغير" لقاضي خان: كتاب الصلاة باب الأذان في ١/ب، وفيه:((فيكون مكروهاً ... والصحيح ما قلنا)).

<sup>(</sup>٤) "الخزائن": كتاب الصلاة \_ باب الإمامة ق١٠١/أ.

<sup>(</sup>٥) ((في)) ليست في "ب" و"م".

 <sup>(</sup>٦) "الأمالي" لأبي المحاسن، الحسن بن منصور، فخر الدين المعروف بقاضيخان الأوزْجنْدي الفَرْغاني (ت ٩٢٥هـ).
 ("كشف الظنون" ١٩٥١، "الفوائد البهية" صـ٦٤٠).

<sup>(</sup>٧) "الدرر": كتاب الصلاة - باب الإمامة ١/٥٨.

<sup>(</sup>٨) "الدرر": كتاب الصلاة - باب الإمامة ١/٥٨.

قال في "المنبع": ((والتقييدُ بالمسجد المختصِّ بالمحَلَّة احترازٌ من الشارع، وبالأذان الثاني احترازٌ عمَّا إذا صلَّى في مسجدِ المحَلَّة جماعةٌ بغير أذانِ، حيث يباحُ إجماعاً)) اهـ.

ثمَّ قال في الاستدلال على الإمام "الشافعيِّ" النَّافي للكراهة ما نصُّه: ((ولنا أنَّه عليه الصلاة والسلام: ((كان خرَجَ ليُصلِحَ بين قومٍ، فعاد إلى المسجد وقد صلَّى أهلُ المسجد، فرجَعَ إلى منزله، فجمَعَ أهلهُ وصلَّى بهم))(()، ولو جاز ذلك لَما اختار الصلاة في بيته على الجماعة في المسجد، ولأنَّ في الإطلاق هكذا تقليلَ الجماعة معنى، فإنَّهم لا يجتمعون إذا علموا أنَّها لا تقُوتُهم، وأمَّا مسجدُ الشارع فالناسُ فيه سواء، لا اختصاصَ له بفريقٍ دون فريقٍ)) اه... ومثلهُ في "البدائع" وغيرها.

ومقتضى هذا الاستدلال كراهةُ التكرار في مسجد المحلَّة ولو بدون أذان، ويؤيِّدُهُ ما في "الظهيريَّة" ((لو دخَلَ جَماعةٌ المسجدَ بعدَما صلَّى فيه أهله يصلُّون وُحداًناً، وهو ظاهرُ الرِّواية)) اهـ.

(قولُهُ: ولنا أنّه عليه الصلاة والسلام كان خررَج ليُصلِحَ بين قومٍ إلخ) الاستدلالُ بهذا الحديثِ للمذهب لا يَتِمُ إلا على إطلاق كراهة تكرارِ الجماعة في أيَّ مسجدٍ كما نقله "ط" عن "المجتبى"، لا في خصوصِ مسجدُ المحلَّة كما مشى عليه "الشارح"، وإلاَّ فمسجدُ المدينة مسجدُ شارع، إلاَّ أن يقال: هو مسجدُ علَّةٍ، فإنَّ له إماماً وجماعةً معلومين حين ذاك، وأيضاً لا يَتِمُّ الاستدلالُ به إلاَّ إذا وحَدَ جماعةً يُصلِّى بهم في المسجد ومع هذا اختار الصلاة في منزله بأهله، وأيضاً سيأتي أنّه لو فاتته الصلاة نُدبِ طلبُها في مسجدٍ آخر إلاَّ المسجدَ الحرام ونحوة، فكيف صلاًها في منزله مع أنّه لا يصلّيها في مسجدٍ آخر بل في المسجد الحرام ونحوه؟! تأمَّل.

<sup>(</sup>١) ((بهم)) ليست في "م" والحديث تقدّم تخريجه ٦١٤/٢.

<sup>(</sup>٢) "البدائع": كتاب الصلاة \_ فصل في بيان محل وجوب الأذان ١٥٣/١ بتصرف.

<sup>(</sup>٣) "الظهيرية": كتاب الصلاة ـ الباب الأول ـ الفصل الأول في الأذان ق ١٢/أ.

.....

وهذا مخالف لحكاية الإجماع المارَّةِ(١)، وعن هذا ذكر العلاَّمة الشيخ "رحمة الله السنديُّ" تلميذُ المحقِّق "ابن الهمام" في "رسالته": ((أنَّ ما يفعلُهُ أهل الحرمين من الصلاة بأثمَّة متعدِّدة وجماعات متربِّة مكروة اتفاقاً، ونقِلَ عن بعض مشايخنا إنكارهُ صريحاً حين حضرَ الموسمَ بمكَّة سنة /٥٥١، منهم "الشريفُ الغزنويُّ"))، وذكرَ: ((أنَّه أفتى بعضُ المالكيَّة بعدم حواز ذلك على مذهب العلماء الأربعة، ونقِلَ إنكارُ ذلك أيضاً عن جماعة من الحنفيَّة والشافعيَّة والمالكيَّة حضروا الموسمَ سنة /٥٥١)) اهـ. وأقرَّهُ "الرمليُّ" في "خاشية البحر".

لكنْ يُشكِلُ عليه أنَّ نحو المسجدِ المكِّيِّ أو المدنيِّ ليس له جماعةٌ معلومون، فلا يصدُقُ عليه أنَّه مسجدُ محلَّةٍ، بل هو كمسجدِ شارعٍ، وقد مرَّ<sup>(٢)</sup> أنَّه لا كراهة في تكرار الجماعة فيه إجماعاً، فليتأمَّل.

هذا، وقدَّمنا (٢) في باب الأذان عن آخر "شرح المنية" عن "أبي يوسف": ((أنَّه إذا لم تكن الجماعة على الهيئة الأولى لا تكره، وإلاَّ تكره، وهو الصحيح، وبالعدول [١/ق٣٦٥/ب] عن المحراب تختلف الهيئة، كذا في "البزَّازيَّة") (١) انتهى. وفي "التتارخانيَّة" (٥)

(قولُهُ: وعن هذا ذكرَ العلاَّمة الشيخ "رحمة الله السنديُّ" إلخ) لعلَّه فرعُ ما ذكرَهُ على القول بكراهة تكرار الحماعة في أيِّ مسجدٍ كان ولو بدون إعادةِ الأذان، لا على ما ذكرَهُ "الشارح"، وبهذا بندفعُ الإشكال الآتي. (قولُهُ: وذكرَ أنَّه أفتى بعضُ المالكيَّة بعدمِ جواز ذلك إلخ) وألَّف "البيري" رسالةً في حوازِ ذلك ــ أي: ما يفعلُهُ أهلُ الحرمين ــ وقرَّر كراهةَ الاقتداء بالمحالف، والشيخُ "على القاري" أجازَ كلَّ ذلك. اهـ "سندي".

<sup>(</sup>١) في هذه القولة.

<sup>(</sup>٢) في هذه المقولة.

<sup>(</sup>٣) المقولة [٣٤٨٢] قوله: ((وتكرار الجماعة)).

<sup>(</sup>٤) "البزازية": كتاب الصلاة ـ فصل فيما يكره وما لا يكره ٦/٤ه. (هامش "الفتاوى الهندية").

<sup>(</sup>٥) "التاترخانية": كتاب الصلاة ـ الفصل الثاني ١٨/١٥.

| حاشية ابن عابدين |               | 0.7                  |                   | قسم العبادات     |
|------------------|---------------|----------------------|-------------------|------------------|
|                  | كاً أو جنّياً | ولو مميِّزاً أو مَلَ | واحدٌ مع الإمام و | (وأقلُّها اثنان) |

عن "الولوالجيَّة"(١): ((وبه نأخذُ)).

[٤٦٢٧] (قولُهُ: وأقلَّها اثنان) لحديث: «اثنان فما فوقَهما جماعة » أخرجَهُ "السيوطيُ" في "الجامع الصغير" ( ورمَزَ لضعفه، قال في "البحر" ( (لأنَّها مأخوذة من الاجتماع، وهما أقلُّ ما يتحقَّقُ به، وهذا في غير جمعة )) اهد. أي: فإنَّ أقلَّها فيها ثلاثة صالحون للإمامة سوى الإمام، ومثلها العيدُ لقولهم: يشترطُ لها ما يشترط للجمعة صحَّةً وأداءً سوى الخطبة، فافهم.

[٤٦٦٨] (قولُهُ: ولو مميِّزاً) أي: ولو كان الواحدُ المقتدي صبيَّاً مميِّزاً، قال في "السِّراج"(أ): ((لو حلَفَ لا يصلَّى جماعةً، وأَمَّ صبيًّا يعقلُ حنِثَ)) اهـ.

ولا عبرةَ بغير العاقل، "بحر" (°). قال "ط." ((ويؤخذُ منه أنّه يحصلُ ثوابُ الجماعـة باقتداء المتنفّل بالمفترض؛ لأنَّ الصبيَّ متنفَّل، ولم أر حكمَ اقتداء المتنفّل بمثله، هل يزيـدُ ثوابُهُ على المنفرد؟ فليحرَّر)) اهـ.

قلت: الظاهر تعم إنْ لم يكن على سبيل التداعي لحديث "الصحيحين"(٧): ((عن "أنسٍ عليه المسالمة)

(قُولُهُ: وهذا في غيرِ جمعةٍ) وجهُ الفرق أنَّ طلب الجمعة ورَدَ بصيغةِ الجمع وهـــو الــواو، فقــد طُلِـبَ الحضورُ مُعلَّقًا بلفظ الجمع إلى ذِكْرٍ، وهو يستلزمُ ذاكراً.

<sup>(</sup>١) لم نعثر عليها في نسخة الولوالجية التي بين أيدينا.

<sup>(</sup>٢) ٣٠/١ برقم(١٦١)، وأخرجه أحمد ٥٠٤/٥)، وابن ماجه(٩٧٢) كتاب إقامة الصلاة ــ بـاب الاثنـان فمـا فوقهمـا جماعة، والطبرانيّ في "الكبير" (٧٨٥٧)، وابن عدي ١٨٩٠/٥ عن أبي أمامة، وأورده الهيثميّ في "المحمع" ٤٥/٢ وقال: وله طرق كلها ضعيفة.

وفي الباب عن أبي موسى، وعبد الله بن عمر، والحكم بن عمير،، وانظر "فيض القدير" ١٤٩/١.

<sup>(</sup>٣) "البحر": كتاب الصلاة ـ باب الإمامة ٣٦٦/١ بتصرف.

<sup>(</sup>٤) "السّراج الوهّاج": كتاب الصلاة ـ باب صفة الصلاة ١/ق ١٨٦/أ.

<sup>(</sup>٥) "البحر": كتاب الصلاة \_ باب الإمامة ٢٦٦/١.

<sup>(</sup>٦) "ط": كتاب الصلاة . باب الإمامة ٢٤٠/١ باختصار.

<sup>(</sup>٧) أخرجه أحمد ١٣١/٣. ١٤٩. ١٦٤، والبخاريّ (٣٨٠) كتاب الصلاة . باب الصلاة على الحصير، ومسلم (٢٥٨) =

# في مسجدٍ أو غيره، وتصحُّ إمامةُ الجنّيِّ،....

أنَّ جدَّنَهُ "مليكةً" دَعَتْ رَسولَ الله ﷺ لطعامٍ صنعتْهُ له، فأكلَ منه ثمَّ قال: «قوموا لأصلِّيَ بكم »، فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لَبتَ، فنضحتُهُ بماء، فقام عليه رسول الله ﷺ وصَفَفْتُ أنا واليتيمُ وراءه، والعجوزُ من ورائنا، فصلَّى بنا ركعتين ثمَّ انصرف »، فلو لم يكن الاقتداءُ أفضلَ لَما أمَرَهم به، تأمَّل.

٤٦٦٩، (قولُهُ: في مسجدٍ أو غيرِهِ) قال في "القنية"(١): ((واختلَفَ العلماءُ في إقامتها في البيت، والأصحُّ أنَّها كإقامتها في المسجد إلاَّ في الأفضليَّة)) اهـ.

ر ٤٦٧٠] (قولُهُ: وتصحُّ إمامةُ الجنِّيِّ) لأنَّه مكلَّفٌ بخلاف إمامة المَلكِ، فإنَّه متنفَّلٌ، وإمامةُ جبريلُ<sup>(٢)</sup> لخصوص التعليم مع احتمال الإعادة من النبيِّ ﷺ، "ط"(<sup>٣)</sup>.

كتاب المساجد ـ باب جواز الجماعة في النافلة، والصلاة على حصير وخُمرة وثوب وغيرهـ من الطاهرات، وأبو
 داود(٦١٢) كتاب الصلاة ـ باب إذا كانوا ثلاثة كيف يقومون؟ والترمذي (٣٣٤) كتاب أبواب الصلاة ـ باب ما
 جاء في الرجل يصلي ومعه الرجال والنساء، والنسائي ٨٥/٣ ٨٦ كتاب الإمامة ـ باب إذا كانوا ثلاثة وامرأة.

<sup>(</sup>١) "القنية": كتاب الصلاة \_ باب في الجماعة ق١١/ب.

<sup>(</sup>٢) "ط": كتاب الصلاة - باب الإمامة ١/١٤٠٠.

#### "أشباه" (وقيل: واحبةٌ وعليه العامَّة) أي: عامَّةُ مشايخنا، وبه حَزَّمَ في "التحفة"(١) وغيرها،

[٢٧١٦] (قولُهُ: "أشباه"(٢) عبارتُها في بحث أحكام الجانِّ: ((ومنها انعقادُ الجماعة بالجنِّ، ذكرَهُ "الأسيوطيُّ"(٢) عن صاحب "آكام المرجان"(٤) من أصحابنا مستدلاً بحديث "أحمدُ"(٥) عن "ابن مسعودٍ" في قصَّة الجنِّ، وفيه: (( فلمَّا قام رسول الله ﷺ يصلِّي أدركُهُ شخصان منهم فقالا: يا رسول الله، إنما نحبُ أنْ تَوُمَّنا [1/ق٤٣٧] في صلانها، قال: فصفَهما خلفه ثم صلَّى بنا ثمَّ انصرَف )،، و نظيرُ ذلك ما ذكرَهُ "السبكيُّ": أنَّ الجماعة تحصلُ بالملائكة، وفرَّعَ على ذلك: لو صلَّى في فضاء بأذان وإقامةٍ منفرداً، ثم حلَف أنَّه صلَّى بالجماعة لم يحنث، ومنها صحَّةُ الصلاة خلف الجنِّيِّ، ذَكرَهُ في "آكام المرجان" (١)) اهد.

أقولُ: وما نقلَهُ عن "السبكيّ" مأخوذ من حديثِ: (( أنَّ المسافر إذا أذَّنَ وأقامَ صلَّى خلفه من جنودِ الله ما لا يُرَى طرفاه )) رواه "عبد الرزَّاق"(٢)، ومقتضاه وجوبُ الجهرِ عليه، لكنْ قدَّمنا (٨) في باب الأذان التصريحَ عن "التاترخانيَّة": ((بأنَّ حكمه حكمُ المنفرد في الجهر والمخافشة))، وبه يُعلَمُ أنَّه يحنثُ بحلفه أنَّه صلَّى بالجماعة عندنا، ولا سيَّما والأيمانُ مبنيَّةٌ على العُرف عندنا،

<sup>(</sup>١) "التحفة": كتاب الصلاة \_ باب الإمامة ١/٢٢٧.

<sup>(</sup>٢) "الأشباه والنظائر": الفن الثالث ـ أحكام الجان صـ٣٩ ـ.

<sup>(</sup>٣) في "لقط المرجان": بيان انعقاد الجماعة بالجن صـ٧٠١.

<sup>(</sup>٤) "آكام المرجان في أحكام الجان": الباب السبايع والعشرون صـ٦٢... وهو لأبي عبد الله وأبي البقاء محمد بن عبد الله، بدر الدين الشَّبِليِّ الدَّمنيقيِّ الطِّرابُلسيِّ (ت ٢٦٩هـ). ("كشف الظنون" ١٤١/١، "الدرر الكامنة" ٤٨٧/٣، "التعليقات السنية على الفوائد البهية" صـ١٧- "الأعلام" ٢٣٤/٦).

<sup>(</sup>٥) أخرجه أحمد ٤٥٨/١، والبيهقيّ في "السنن الكبرى" ٩/١- ١٠ كتاب الطهارة ـ باب منع التطهـر بالنبيذ ، والطبرانيّ في "الكبير" (٩٩٦٢) و(٩٩٦٦)، وأورده الهيثميّ في "المحمع" ٣١٣/٨ كتاب علامات النبوة ـ باب قدوم وفد الجنن وطاعتهم له المجلّ وأخرجه مختصراً أبو داود(٨٤) كتاب الطهارة ـ باب الوضوء بالنبيذ، والترمذيّ(٨٨) كتاب الطهارة ـ باب ما جاء في الوضوء بالنبيذ، وابن ماجه(٣٨٤) كتاب الطهارة ـ باب الوضوء بالنبيذ.

<sup>(</sup>٦) "آكام المرجان": الباب السادس والعشرون صـ٦٢...

<sup>(</sup>٧) تقدم تخريجه ٢١٢/٢.

<sup>(</sup>٨) المقولة [٥٧٤٣] قوله: ((ولو منفرداً)).

قال في "البحر": (( وهو الراجحُ عند أهل المذهب )) (فتُسَنُّ أو تجبُ) ثمرتُهُ تظهرُ في الإثم......

وهو منفردٌ عُرفاً وشرعاً، وإلا لأخذ أحكام الإمام، على أنه مرَّ(١) في الفصل السابق أنَّه لا يلزمُهُ الجهر إلاَ إذا نوى الإمامة، وكذا مرَّ(١) في شروط الصلاة أنَّه لا يحنثُ في لا يومُ أحداً ما لم ينو الإمامة، وليس في الحديث التصريحُ بالاقتداء به وإنْ كان المرادُ ذلك، فلعلَّ انعقاد الجماعة باقتداء الملائكة والجنِّ إنما يستلزمُ أحكامُها إذا كانوا على صورةٍ ظاهرةٍ، ولهذا لو جامَع جنيٍّ امرأةً ووجَدَتْ لذَّةً لا يلزمُها الاغتسالُ كما في "الخانيَّة" (١)، إلاَّ إذا أنزلَتْ كما في "الفتح" (١)، أو حاءَها على صورة آدمي كما في "الحلبة" (٥)، وكذا يقالُ في إمامة الجنِّي، والله أعلم.

[٤٦٧٢] (قولُهُ: قال في "البحر"<sup>(١)</sup> إلخ) وقال في "النهر"<sup>(٧)</sup>: ((هو أعدلُ الأقوال وأقواها، ولـذا قال في "الأجناس": لا تُقبَلُ شهادته إذا تركها استخفافاً ومَجانةً، أمَّا سـهواً أو بتأويلٍ ــ ككون الإمام من أهل الأهواء أو لا يُراعِي مذهبَ المقتدي ـ فتُقبَلُ)) اهـ "ط" (٨).

[٤٦٧٣] (قولُهُ: ثمرتُهُ إلخ) هذا بناءً على تحقيق الخلاف، أمَّا على ما مرَّ (٩)

(قولُهُ: وهو منفرةٌ عُرفاً وشرعاً إلخ) نعم هو منفرةٌ عُرفاً لا شرعاً لورودِ الأثر، ولا يلزمُ مـن جعـلِ حكمه حكمَ المنفرد في الجهر والمخافتة أن يكون كذلك في باقي الأحكام.

(قولُهُ: إذا تركَها استخفافاً) أي: تهاوناً وتكاسلاً، وليس المرادُ حقيقةَ الاستخفاف، فإنَّه كفرٌ. اهـ من "حاشية البحر".

<sup>(</sup>١) المقولة [٤٥١٤] قوله: ((إن قصد الإمامة إلخ)).

<sup>(</sup>۲) صـ ۲۸ - "در".

<sup>(</sup>٣) "الخانية": كتاب الطهارة ـ فصل فيما يوجب الغسل ٢/١٦. (هامش "الفتاوي الهندية").

<sup>(</sup>٤) "الفتح": كتاب الطهارة - فصل في الغسل ١/٥٥.

<sup>(</sup>o) "الحلية": الطهارة الكيرى ٢/ق ٩٠أ.

<sup>(</sup>٦) "البحر": كتاب الصلاة \_ باب الإمامة ١٣٦٦/١.

<sup>(</sup>Y) "النهر": كتاب الصلاة - باب الإمامة ق٥٥/أ.

<sup>(</sup>٨) "ط": كتاب الصلاة - باب الإمامة ٢٤١/١.

<sup>(</sup>٩) المقولة [٢٥٨٨] قوله: ((قال الزاهديّ إلخ)).

· · ·

عن "الزاهديِّ" فلا خلافَ.

مِن غير حرج)

[٤٦٧٤] (قولُهُ: بتركِها مرَّةً) أي: بلا عذرٍ، وهذا عند العراقيِّين، وعند الخراسانيِّين إنما يأثمُ إذا اعتادَهُ كما في "القنية"، وقد مرَّ<sup>(١)</sup>.

[٤٦٧٥] (قولُهُ: البَالغِينَ) قَيَّدَ به لأنَّ الرَّحل قد يُرادُ به مطلقُ الذَّكَر بالغاً أو غيرهُ كما في قول عتالى: [١/ق ٤٣٧/ب] ﴿ وَإِن كَانُوٓ الْبِخَوَةَ رَجَالًا ﴾ [النساء-١٧٦]، وكما في حديث: (( أَلحِقُوا الفرائضَ بأهلها، فما أبقَتْ فلأولى رحلٍ ذَكرٍ ) (٢)، ولذا قيَّدَ به ((ذَكرٍ)) للفع أنْ يُرادَ به البالغُ بناءً على ما كان في الجاهليَّة من عدم توريثهم إلاَّ مَن استعداً للحرب دون الصِّغار، فافهم.

وقيل: يُحيَّرُ، ورجَّحَهُ في "اللحو" (١) الهـ على القِنِّ، وسيأتي (٢) في الجمعة: لو أذِنَ له مولاه وجَبَت،

قلت: وينبغي حَرَيانُ الخلاف هنا أيضًا، تأمَّل.

[٤٦٧٧] (قُولُهُ: من غيرِ حَرَجٍ) قيدٌ لكونِها سنَّةً مؤكَّدةً أو واجبةً، فبالجرج يرتفعُ الإثم ويُرخَّصُ في تركها، ولكنَّه يَفُوتُه الأُفضلُ بدليل أنَّه عليه الضلاة والسلام قبال لـ "ابن أمِّ مكتوم"

<sup>(</sup>١) المقولة [٢٥٨٤] قوله: ((قال الزاهديّ إلخ)).

<sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد ۲۹۲/۱، والبخاريّ(۱۷۲۲) كتاب الفرائض - باب ميراث الولىد من أبيه وأمه، و(۲۷۳) باب ابني عم باب ميراث ابن الابن إذا لم يكن ابن، و(۲۷۳) باب ميراث الجد مع الأب والإخوة، و(۲۷٤) باب ابني عم أحدهما أخ الأم والآخر زوج، ومسلم(۱۲۱۰) كتاب الفرائض - باب ألحقوا الفرائض بأهلها، وأبو داود(۲۸۹۸) كتاب الفرائض - باب ميراث العصبة، وقال: هذا كتاب الفرائض - باب ميراث العصبة، وقال: هذا حديث حسن، والنسائيّ في "الكبرى" (۱۳۳۱) كتاب الفرائض - باب ابنة الأخ لأب مع أحت لأب و أم،وابن ماجه (۲۷٤٠) كتاب الفرائض - باب ميراث العصبة. كلهم من حديث ابن عباس الفرائض - باب ميراث العصبة.

<sup>(</sup>٣) المقولة [٦٨٢٠] قوله: ((ورجّح في البحر التخيير)).

<sup>(</sup>٤) "البحر": كتاب الصلاة ـ باب صلاة الجمعة ١٦٣/٢.

### ولو فاتَّتُهُ نُدِبَ طلبُها في مسجدٍ آخرَ إلاَّ المسجدَ الحرام....

الأعمى لَمَّا استأذَنَهُ في الصلاة في بيته: ((ما أجدُ لك رُحصةً )(()، قال في "الفتح"()): ((أي: تُحصِّلُ لك فضيلةَ الجماعة من غير حضورها، لا الإيجابُ على الأعمى؛ لأنَّه عليه الصلاة والسلام رخَّصَ لـ "عتبانَ بن مالكٍ" في تركها()) اهـ.

لكنْ في "نور الإيضاح"(٤): ((وإذا انقطَعَ عن الجماعة لعذرٍ من أعذارها، وكانت نيَّته حضورَها لولا العذرُ يحصُلُ له ثوابُها)) اهـ.

والظاهرُ: أنَّ المراد به العذرُ المانع كالمرض والشيخوخة والفَلَج، بخلاف نحوٍ المطر والطين والبَرْد والعَمَى، تأمَّل.

[٤٦٧٨] (قولُهُ: ولو فاتَّتُهُ نُدِبَ طلبُها) فلا يجبُ عليه الطلبُ في المساحد بـلا حـلافٍ

(قُولُهُ: رخَّصَ لـ "عتبانَ بن مالكِ" في تركِها) وقال "الرحمتيُّ": ((إنَّ "عتبان" طلَبَ من النبيِّ اللهُ أَنْ يصلي في مكان من بيته يتَّخِذُه مسجداً، فلم يكن تاركاً للجماعة ولا خُضور المسجد، بل ترك المسجد الأبعد إلى مسجد قريب دفعاً للحرج، وهذا لا كراهة فيه كما تتَّخذُ المساجدُ في المحال ويُترَكُ المسجدُ الجامع، وكان كـلُ قبيلةٍ من الأنصار لهم مسجدٌ يصلون فيه إذا تأخروا عن حضور الصلاة مع النبي على انتهى. اهـ "سندي".

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد ٣/٣٦، وأبو داود(٥٠) كتاب الصلاة \_ باب في التشديد في ترك الجماعة، وابن ماجه(٧٩٢) كتاب الإمامة في الصلاة \_ كتاب المساجد والجماعات باب التغليظ في التخلف عن الجماعة، وابن خزيمة(١٤٨٠) كتاب الإمامة في الصلاة \_ باب أمر العميان بشهود صلاة الجماعة، والحاكم ٢٤٧/١ كتاب الصلاة، والبيهقيّ في "السنن الكبرى" ٩/٨٣ كتاب الصلاة \_ باب ما جاء من التشديد في ترك الجماعة.

<sup>(</sup>٢) "الفتح": كتاب الصلاة \_ باب الإمامة ٢٠٠/١.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد ١٣٥/٣ و ٤/٣٤. ٤٤، و / ٤٩٩، والبخاريّ (٤٢٤) كتاب الصلاة ـ باب إذا دخل بيتاً يصلي حيث شاء، أو حيث أمِرّ ولا يتحسس، و(٤٢٥) باب المساجد في البيوت، ومسلم(٣٣)(٥٥)(٥٥) كتاب الإبمـان
ـ باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعاً، و(١٥٥) كتاب المساجد ـ باب الرخصة في التخلف عن الجماعة بعذر، والنسائيّ ٨٠/٢ كتاب الإمامة ـ باب إمامة الأعمى، و٢/٥١ باب الجماعة للنافلـة، و٣/٤٦ـ
٥٦ كتاب السهو ـ باب تسليم المأموم حين يسلم الإمام، وابن ماجه(٧٥٤) كتـاب المسـاجد والجماعة ــ باب المساجد في الدور، وابن حبان(٢٢٣) كتاب الإمام، وابن فرض الإيمان.

<sup>(</sup>٤) "نور الإيضاح": كتاب الصلاة - فصل في مسقطات الجماعة صـ١٣٥ بتصرف.

.....

بين أصحابنا، بل إنْ أتى مستحداً للحماعة آخر فحسن، وإنْ صلَّى في مسجد حيَّه منفرداً فحسَن، وذكر "القدوريُ": ((بجمعُ بأهله ويصلِّي بهم))، يعني: وينالُ ثواب الجماعة، كمذا في "الفتح"(")، واعترَضَ "الشرنبلاليُّ"("): ((بأنَّ هذا يناني وجوبَ الجماعة))، وأجاب "ح"("): ((بأنَّ الوجوب عند عدم الحرج، وفي تتبُّعها في الأماكن القاصية حرجٌ لا يخفى، مع ما في مجاوزة مسجد حيِّه من مخالفة قوله ﷺ: ((لا صلاة لجار المسجد إلاَّ في المسجد))) اهد.

وفيه أنَّ ظاهر إطلاقه الندَّبُ ولو إلى مكان قريبٍ، وقولُهُ: ((مع ما في مجاوزة إلخ)) قد يقالُ: علَّه فيما إذا كان فيه جماعةٌ، ألا ترى أنَّ مسجد الحيِّ إذا لم تُقَمْ فيه الجماعةُ وتُقامُ في غيره لا يرتابُ أحدٌ أنَّ مسجد الجماعة أفضلُ؟ على أنَّهم اختلفوا في الأفضلِ، هل جماعةُ مسجدِ [١/ق٣٨٥] على أنَّهم اللهجر"(٥)، "ط"(١).

قلت: لكنْ في "الخانيَّة"(٧): ((وإنْ لم يكن لمسجدِ منزله مؤذِّنْ فإنَّه يذهبُ إليه ويؤذِّنُ فيه

(قُولُهُ: واعترَضَ "الشرنبلاليُّ" بأنَّ هذا ينافي إلخ) أجابَ عن هذا "الرحمتيُّ" بقوله: (( وكأنَّه ســقَطَ الوَحوبُ بسعيه مرَّةً فبقى الندبُ )) اهـ "سندي".

<sup>(</sup>١) "الفتح": كتاب الصلاة - باب الإمامة ٢٠٠/١.

<sup>(</sup>٢) في "الشرنبلالية": كتاب الصلاة ـ فصل في الإمامة ٨٤/١ معزياً إلى الحلواني. (هامش "اللدر والغرر").

<sup>(</sup>٣) "ح": كتاب الصلاة ـ باب الإمامة ق٧٨/ب.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الدارقطني ١٩/١ كتاب الصلاة ـ باب الحث لجار المسجد على الصلاة فيه إلا من عذر، والحاكم ٢٤٦١ كتاب الصلاة، والبيهقي ٥٧/٣ كتاب الصلاة ـ باب ما جاء من التشديد من ترك الجماعة. كلهم من حديث أبي هريرة من مرفوعاً، وفي إسناده سليمان بن داود اليمامي وهو ضعيف، وفي الباب عن جابر وعائشة رضي الله عنهما بطرق ضعيفة يقوي بعضها بعضاً. وله شاهد صحيح من حديث علي من عنه المن أبي شيبة ٢٩٨٠/١ كتاب الصلاة ـ باب من قال: إذا سمع المنادي فليحب، والدارقطني ١٩٥١، والبيهقي في "السنن الكبرى" ٥٧٣.

وقال التهانوي في "إعلاء السنن" ١٧١/٤: الحديث حسن. اهـ.

<sup>(</sup>٥) "البحر": كتاب الصلاة \_ باب الإمامة ٢٦٧/١.

<sup>(</sup>٦) "ط": كتاب الصلاة \_ باب الإمامة ٢٤١/١.

<sup>(</sup>٧) "الخانية": كتاب الصلاة .. فصل ف المسجد ١٧/١ بتصرف يسير.

ويصلّي وإنْ كان واحداً؛ لأنَّ لمسجدِ منزله حقاً عليه فيؤدِّي حقَّهُ. مؤذِّنُ مسجدٍ لا يحضُرُ مسجدَهُ أحدٌ قالوا: هو يؤذِّنُ ويقيمُ ويصلّي وحده، وذاك أحبُّ من أنْ يصلّيَ في مسجدٍ آخر)) اهـ.

تُم ذكر ما مر (٢) عن "الفتح"، ولعلَّ ما مرَّ فيما إذا صلَّى فيه الناسُ فيُحيَّرُ، بخلاف ما إذا لم يصلِّ فيه أحدٌ؛ لأنَّ الحقَّ تعيَّنَ عليه، وعلى كلٍّ فقولُ "ط "("): ((قد يقالُ إلخ)) غيرُ مسلَّم، والله أعلم.

وعزاه (إلا المسجد الحرام، ومسجد النبي الله المسجد الحرام، ومسجد النبي الله وعزاه وعزاه في آخر "شرح المنية" إلى "مختصر البحر" أن ثم قال أن ((وينبغي أن يُستتنى المسجد الأقصى أيضاً؛ لأنها في المسجد الحرام بمائة الفي، وفي مسجده عليه الصلاة والسلام بألفي، وفي المسجد الأقصى بخمسمائة ) اهد. وينبغى استثناء مسجد الحيّ على ما قلناه آنفاً (١٨).

[٤٦٨٠] (قولُهُ: ومُقعَدِ وزَمِنِ) قال في "المغرب"(٩): ((المقعدُ: الذي لا حَراكَ به من داء في جسده، كأنَّ الداء أقعدَهُ، وعند الأُطبَّاء هو الزَّمِنُ، وبعضُهم فرَّقَ وقال: المقعدُ المتشنَّجُ الأعضاء، والزَّمِنُ الذي طالَ مرضهُ زماناً))، وقيل:

<sup>(</sup>١) "السراج الوهاج": كتاب الصلاة ـ باب صفة الصلاة ١/ق١٨٦/أ.

<sup>(</sup>٢) في هذه المقولة.

<sup>(</sup>٣) أي: المار في هذه المقولة.

<sup>(</sup>٤) "القنية": كتاب الصلاة \_ باب الجماعة ق١٦/ب.

<sup>(</sup>٥) "شرح المنية الكبير": أحكام المسجد صـ١٦١٣..

<sup>(</sup>٦) لم نهتد إلى معرفته بعد طول بحث.

<sup>(</sup>٧) في "شرح المنية الكبير": أحكام المسجد صـ١٦٥.

 <sup>(</sup>٨) في المقولة السابقة.

<sup>(</sup>٩) "المغرب": مادة((قعد)).

<sup>(</sup>١٠) "المغرب": مادة((زمن)).

(ومفلوج وشيخ كبير عـاجز وأعمى) وإنْ وَجَـدُ قـائداً (ولا على مَـن حـالَ بينـه وبينها مطرٌ وطينٌ.....

الزَّمِنُ عن "أبي حنيفة": المقعدُ، والأعمى، والمقطوعُ اليدين أو إحداهما، والمفلوجُ، والأعرجُ الـذي لا يستطيعُ المشيّ، والأشَلُّ اهـ.

[٤٦٨١] (قولُهُ: ومفلوج) هو مَنْ به فالِجٌ، وهو استرخاءٌ لأحدِ شِقَّي الإنسان لانصبابِ خِلْطٍ بَلْغَمِي ۗ تَنْسَدُ منه مسالكُ الرُّوح، "قاموس"(١).

ُ [٤٦٨٢] (قولُهُ: وإنْ وجَدَ قائداً) وكذا الزَّمِنُ لو كان غنيًّا له مركبٌ وخادمٌ فلا تجبُ عليهما عنده خلافًا لهما، "حلبة"(٢) عن "المحيط". وذكرَ في "الفتح"(٣): ((أنَّ الظاهر أنَّه اتّفاقٌ، والخلاف في الجمعة لا في الجماعة)) اهـ. لكنَّ المسطور في الكتب المشهورة خلافُهُ، "حلبة"(٤).

ر ١٩٦٣ع (قولُهُ: و لا على مَنْ حَالَ بينَةُ وبينها مطرٌ وطينٌ) أشارَ بالحَيْلولةِ إلى أنَّ المراد المطرُ الكثير كما قيَّبَهُ به في صلاة المجمعة، وكذا الطينُ، وفي "الحلبة" ( [ الق ٤٣٨ /ب] ((وعن "أبي يوسف": سألتُ "أبا حنيفة" عن الجماعة في طين ورَدَغَةٍ فقال: لا أحبُّ تركَها، وقال "محمَّد" في "الموطأ": الحديثُ رخصةٌ، يعني: قولَهُ عَلَيْ: ( إذا البَّتَ النَّعالُ فالصلاةُ في الرِّحال ( ) والنعالُ هنا الموطأ": الحديثُ رخصةً عني قولَهُ عَلَيْ: ( إذا البَّتَ النَّعالُ فالصلاةُ في الرِّحال ( ) والنعالُ هنا

<sup>(</sup>١) "القاموس": مادة:((فلج)) بتصرف يسير.

<sup>(</sup>٢) "الحلبة": التكملة \_ القصل الخامس في الجماعة ٢/٥٦٥/ب بتصرف يسير.

<sup>(</sup>٣) "الفتح": كتاب الصلاة - باب الإمامة ٢٠٠/١.

<sup>(</sup>٤) "الحلبة": التكملة - الفصل الخامس في صلاة الجماعة ٢/ق ٢٦٤/أ.

<sup>(</sup>٥) "الحلبة": التكملة ـ الفصل الخامس في صلاة الجماعة ٢/ق ٢٦٤/أ بتصرف يسير.

<sup>(</sup>٦) قال الحافظ ابن حجر في "التلخيص الحبير" ٢/١٦: لم أره بهذا اللفظ، ولم أره في كتب الحديث، وقد ذكره ابن الأثير في "النهاية" ٨/٥، وله شاهد من حديث أبي المليح عن أبيه عند أحمد ١٠٥٥، وأبو داود(١٠٥٧) وراد ١٠٥٥) كتاب الصلاة ـ باب الجمعة في اليوم المطير، والنسائي ١١١١٦ كتاب الإمامة ـ باب العمد في ترك الحماعة، وابن ماجه (٢٠٧٩) كتاب الصلاة ـ باب الجماعة في اللبلة المطيرة، وابن حبان (٢٠٧٩) كتاب الصلاة ـ باب فرض الجماعة والأعذار التي تبيح تركها، وابن خزية (١٦٥٧) كتاب الإمامة في الصلاة ـ باب إباحة ترك الجماعة في السفر، و(١٨٦٢) باب الرخصة في التخلف عن الجمعة في المطر، وفي الباب عن ابن عمر، وابن عباس في قي "الصحيحين"، وعن حاير بن عبد الله عنه عند مسلم، وعن سمرة بن حندب، ونعيم بن النُحَام، وعمرو بن أوس في عند أحمد، وعبد الرحمن بن سُمُرة في عند الحاكم.

#### وبردٌ شديدٌ وظلمةٌ كذلك) وريحٌ ليلاً لا نهاراً، وحوفٌ على مالِهِ........

الأراضي الصَّلابُ، وفي "شرح الزاهديِّ" عن "شرح التمرتاشيِّ"(١): واختُلِفَ في كون الأمطار والثلوج والأوحال والبرد الشديد عذراً، وعن "أبي حنيفة": إن اشتَدَّ التأذِّي يُعذَرُ، قال "الحسن": أفادت هذه الرواية أنَّ الجمعة والجماعة في ذلك سواء، ليس على ما ظنَّهُ البعيضُ أنَّ ذلك عذرٌ في الجماعة \_ لأنَّها من آكلِ الفرائض)) اهـ.

وفي "شرح الشيخ إسماعيل"<sup>(۲)</sup> عن "ابن الملقّنِ"<sup>(۲)</sup> الشافعيِّ: ((والمشهورُ أنَّ النِّعال جمعُ نعلٍ، وهو مـا غَلُظَ مـن الأرض في صلابةٍ، وإنما خَصَّها بـالذَّكر لأنَّ أدنى بَلَلٍ يُنْدِيها بخلاف الرِّخوة، فإنَّها تَنْشَفُ الماءَ، وقيل: النَّعالُ الأحذيةُ».

[ ٢٦٨٤] (قولُهُ: وبردٌ شديدٌ) لم يذكر الحرَّ الشديدَ أيضاً، ولم أرَ مَنْ ذكَرَهُ من علمائنا، ولعلَّ وجهه أنَّ الحرَّ الشديد إنما يحصُلُ غالبًا في صلاة الظهر، وقد كُفينا مؤنتهُ بسُنيَّة الإبراد، نعم قد يقال: لو ترك الإمام هذه السنَّة وصلَّى في أوَّل الوقت كان الحرُّ الشديدُ عذراً، تأمَّل.

و٤٦٨٥] (قولُهُ: وظلمةٌ كذلك) أي: شديدةٌ، والظاهرُ أنَّه لا يُكلَّفُ إلى إيقادِ نحــوِ سـراجٍ وإنَّ ٣٧٣/١ أمكنَهُ ذلك، وأنَّ المراد بشدَّةِ الظلمة كونُهُ لا يُبصِرُ طريقَه إلى المسحد، فيكونُ كالأعمى.

[٤٦٨٦] (قولُهُ: وريحٌ) أي: شديدٌ أيضاً فيما يظهرُ، تأمَّل. وإنما كـان عـذراً ليـلاَّ فقـط لعِظَـمِ مشقَّتِهِ فيه دون النهار.

[٤٦٨٧] (قولُهُ: وخوفٌ على مالِهِ) أي: مِن لصّ ونحوه إذا لم يمكنْــهُ غَلْـقُ الدُّكَـان أو البيـت مثلاً، ومنه خوفُهُ على تَلفِ طعام في قِدْرٍ، أو خبز في تُنُّور، تأمَّل.

وانظرْ هل التقييدُ بـ ((مالِهِ)) للاحتراز عن مالِ غيره؟ والظاهرُ عدمُهُ؛ لأنَّ له قطعَ الصلاة لــه ولا سيَّما إنْ كان أمانةً عنده كوديعةٍ أو عارَّيَةٍ أو رهن مما يجبُ عليه حفظه، تأمَّل.

<sup>(</sup>١) هو شرح التَّمُوْتاشيّ على "الجامع الصغير"، وتقدَّمت ترجمته ١٦/١٥.

<sup>(</sup>٢) "الإحكام": كتاب الصلاة ـ باب صفة الصلاة ١/ق ٣٤٢/ب.

 <sup>(</sup>٣) أبو حفص عمر بـن علي بن أحمـد، سـراج الدين المعروف بـابن الملقـن الأنصـاريّ الأندلسيّ المصـريّ الشـافعيّ (تـ٨٠٠٤). ("الضوء اللامع" ١٠٠/٦" الأعلام" ٥/٧٥).

أو من غريم أو ظالِم، ومدافعة أحدِ الأخبثين، وإرادة سفر، وقيامُه بمريض، وحضور طعام تتوقّه نفسه، ذكرَه "الحدّاديُ "(١)، وكذا اشتغاله بالفقه لا بغيره، كذا حزَمَ به "الباقانيُ " تبعاً لـ "البَهَنْسيّ"، أي: إلاّ إذا واظَبَ تكاسلاً.....

[٤٦٨٨] (قولُهُ: أو مِنْ غريمٍ) أي: إذا كان مُعسِراً ليس عنده ما يُوفِي غريمه، [١/ق٣٩٤/أ] وإلاَّ كان ظالِماً.

[٤٦٨٩] (قُولُهُ: أو ظالِمٍ) يخافُهُ على نفسه أو ماله.

[٤٦٩٠] (قولُهُ: الأخبثين) وكذا الريحُ.

[٤٦٩١] (قولُهُ: وإرادةُ سفرٍ) أي: وأقيمت الصلاةُ ويخشى أنْ تفوتَهُ القافلةُ، "بحر"(٢). وأمَّا السفرُ نفسهُ فليس بعذر كما في "القنية"(٢).

[٤٦٩٧] (قولُهُ: وقيامُهُ بمريضٍ) أي: يحصُلُ له بغيبته المشقَّةُ والوَّحْشةُ، كذا في "الإمداد"(٤).

[٤٦٩٣] (قولُهُ: تُتُوقُه نفسُهُ) أي: تشتاقُه وتُنازِعُه إليه، "مصباح"(٥). سواءٌ كان عَشاءً أو غيره لشغلِ بالهِ، "إمداد"(٦). ومثلهُ الشراب، وقربُ حضوره كحضوره فيما يظهرُ لوجود العلَّـة، وبـه صرَّحَ الشافعيَّة.

[٤٦٩٤] (قولُهُ: وكذا اشتغالُهُ بالفقهِ إلىخ) عبارةُ "نور الإيضاح"(٧): ((وتكرارُ فقهِ بجماعةٍ تفوتُهُ))، ولم أر هذا القيدَ لغيره، ورمَزَ في "القنية"<sup>(٨)</sup> لـ "نجـم الأئمَّة" فيمن لا يحضُرُها لاستغراقِ أوقاته في تكرير الفقه: ((لا يُعذَرُ، ولا تُقبَلُ شهادته))، ثمَّ رمَزَ له ثانياً: ((أنَّه يُعذَرُ بخلافِ مكرِّرٍ

<sup>(</sup>١) "السراج الوهاج": كتاب الصلاة - باب صفة الصلاة ١/٥٦/أ.

<sup>(</sup>٢) "البحر": كتاب الصلاة - باب الإمامة ٢/٧١٣.

<sup>(</sup>٣) "القنية": كتاب الصلاة \_ باب في الجماعة ق١٦/ب.

<sup>(</sup>٤) "الإمداد": كتاب الصلاة \_ فصل في الأعذار المسقطة لحضور الجماعة ق١٦٥/ب.

<sup>(</sup>٥) "المصباح": مادة:((توق)) بتصرف.

<sup>(</sup>٦) "الإمداد": كتاب الصلاة ـ فصل في الأعذار المسقطة لحضور الجماعة ق١٦٥/ب.

<sup>(</sup>٧) "نور الإيضاح": كتاب الصلاة \_ فصل في مسقطات الجماعة صـ١٣٥ ..

<sup>(</sup>٨) "القنية": كتاب الصلاة .. باب في الجماعة ق١٦/ب.

فلا يُعذَرُ ويُعزَّرُ ولو بأخذِ المال، يعني: بحبسِهِ عنه مدَّةً، ولا تُقبَلُ شهادتُهُ إلاَّ بتأويلِ بدعةِ الإمام أو عدم مراعاته.

(والأحقُّ بالإمامة) تقديماً بل نصباً، "مجمع الأنهر"(١) (الأعلمُ.....

اللغة))، ثمَّ وفَّقَ بينهما بحمْلِ الأوَّلِ على المواظب على الترك تهاوناً، والثاني على غيره، وهـذا مـا مشى عليه "الشارح" في قوله: ((أي: إلاَّ إلخ)).

[٤٦٩٥] (قولُهُ: فلا يُعذَرُ ويُعزَّرُ) الأوَّلُ بالذال، والثاني بالزاي.

#### (تتمَّةٌ)

مجموعُ الأعذارِ التي مرَّتْ متناً وشرحاً عشرون، وقد نظمتُها بقولي:

أودَعتُها في عِقد نظم كالدُّررْ مطرٌ وطينٌ شم بَرْدٌ قد أَضَرْ فَلْجٌ وعَجْزُ الشيخ قصدٌ للسَّفَرْ أو دائن وشَهيُّ أكل قد حَضَرْ ألم مُدافعة لبول أو قَدنَرْ معتبرْ

أعذارُ تركِ جماعةٍ عشرونَ قد مَرضٌ وإقعادٌ عسميَّ وزَمَانةٌ قَطْعٌ لرجْل معْ يدٍ أو دونَسها خوف على مال كذا من ظالم والريحُ ليلاً ظلمة تمريضُ ذي ثمَّ اشتغالٌ لا بغير الفقه في

[٤٦٩٧] (قولُهُ: أو عدمِ مراعاتِهِ) أي: لمذهبِ المقتدي فيما يُوحِبُ بطلانَ الصلاة على ما سيأتي (٤) بيانه.

[٤٦٩٨] (قولُهُ: تقليماً) أي: على مَنْ حضَرَ معه.

[٤٦٩٩] (قولُهُ: بل [١/ق٣٩٥/ب] نصباً) أي: للإمام الرَّاتب.

<sup>(</sup>١) "بحمع الأنهر": كتاب الصلاة \_ فصل: الجماعة سنَّة مؤكدة ١٠٧/١ بتصرف.

<sup>(</sup>٢) "البحر": كتاب الصلاة - باب الإمامة ١/٥٦٥.

<sup>(</sup>٣) "البزازية": كتاب الحدود ـ القذف ٦ /٢٧ ؛ بتصرف. (هامش "الفتاوي الهندية").

<sup>(</sup>٤) المقولة [٤٧٦٦] قوله: ((إن تيقن المراعاة لم يكره إلخ)).

٤٧٠٠٠] (قولُهُ: بأحكامِ الصلاة فقط) أي: وإن كان غيرَ متبحّرٍ في بقِيَّة العلوم، وهو أُولى من المتبحّر، كذا في "زاد الفقير" عن "شرح الإرشاد".

[٤٧٠١] (قُولُهُ: بشرطِ اجتنابِهِ إلىخ) كِذا في "الدراية" عن "المجتبى"، وعبـارةُ "الكـافي"<sup>(١)</sup> وغيره: ((الأعلمُ بالسنَّة أُولى، إلاَّ أَنْ يُطعَنَ عليه في دينه؛ لأنَّ الناس لا يرغبون في الاقتداء به)).

[٤٧٠٢] (قولُهُ: قدْرَ فرضٍ) أخَذَهُ تبعاً لـ "البحر"(٢) من قول "الكمافي"(٢): ((قـدْرَ مـا تجـوزُ بـه الصلاة)) بناءً على أنَّ ((تجوزُ)) بمعنى تصحُّ، لا بمعنى تحلُّ.

[٤٧٠٣] (قولُهُ: وقيل: واحبٍ) ذكِرَهُ في "البحر" ( عشاً، لكنْ يمكنُ أحذه من كالام "الكافي" ( )؛ لأنَّ الجواز يُطلَقُ بمعنى الحلِّ، بل قال الشيخ "إسماعيل" ( ) ( ( ينبغني حملُ الجواز المذكور على ما يشملُ عدمَ الكراهة، وحينتذٍ فيرجعُ إلى القول الثالث)).

[٤٧٠٤] (قولُهُ: وقيل: سنَّةٍ) قائلُهُ "الزيلعيُّ"(٧)، وهو ظاهر "المبسوط"(٨) كما في "النهر"(١)، ومشى عليه في "الفتح"(١٠)، قال "ط"(١١): ((وهو الأظهرُ؛ لأنَّ هذا التقديمَ على سبيل الأولويَّة، فالأنسبُ له مراعاةُ السنَّة)).

<sup>(</sup>١) "كافي النسفى": كتاب الصلاة ـ باب الإمامة ١/ق ٣١/ب ٣٢/أ.

<sup>(</sup>٢) "البحر": كتاب الصلاة - باب الإمامة ١/٣٦٨.

<sup>(</sup>٣) "كافي النسفى": كتاب الصلاة \_ باب الإمامة ١/ق ٣١/ب.

<sup>(</sup>٤) "البحر": كتاب الصلاة \_ باب الإمامة ١/٨٦٣.

<sup>(</sup>٥) "كافي النسفى": كتاب الصلاة \_ باب الإمامة ١/ق ٣١/ب.

<sup>(</sup>٦) "الإحكام": كتاب الصلاة \_ باب صفة الصلاة ١/ق ٣٤٣/أ.

<sup>(</sup>٧) "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة \_ باب الإمامة والحدث في الصلاة ١٣٣/١.

<sup>(</sup>٨) "المبسوط": كتاب الصلاة ـ باب افتتاح الصلاة ١/١٤.

<sup>(</sup>٩) "النهر": كتاب الصلاة - باب الإمامة ق٥٥/أ باختصار.

<sup>(</sup>١٠) "الفتح": كتاب الصلاة ـ باب الإمامة ٣٠٢/١.

<sup>(</sup>١١) "ط": كتاب الصلاة - باب الإمامة ٢٤٢/١.

[٤٧٠٥] (قُولُهُ: ثم الأحسنُ تلاوةً وتجويداً) أفادَ بذلك أنَّ معنى قولهم: ((أقسراً)) أي: أُجودُ، لا أكثرُهم حفظاً وإنْ جعله في "البحر"(٢) متبادراً، ومعنى الحسن في التلاوة أنْ يكون عالِماً بكيفيَّة الحروف والوقف وما يتعلَّقُ بها، "قُهُستاني"(٢)، "ط"(٤).

[٤٧٠٦] (قولُهُ: أي: الأكثرُ اتّقاءً للشّبهات) الشُّبهة: ما اشتبَهَ حِلُهُ وحرمته، ويلزمُ من الورع التقوى بلا عكس، والزهدُ: تركُ شيء من الحلال خوفَ الوقوع في الشبهة، فهو أخصُّ من الحراع، وليس في السنَّة ذكرُ الورع، بلَّ الهجرةُ عن الوطن، فلمَّا نُسِخَتْ أُرِيدَ بها هجرةُ المعاصي بالورع، فلا تجبُ هجرةٌ إلاَّ على مَنْ أسلَمَ في دار الحرب كما في "المعراج"، "ط"(°).

[٤٧٠٧] (قولُهُ: أي: الأقدمُ إسلاماً) استنبَّطَهُ صاحب "البحر"(")، وتبِعَهُ في "النهر"(٧) من تعليل "البدائع"(٨): ((بأنَّ مَن امتَدَّ عمره في الإسلام كان أكثرَ طاعةً)).

أقولُ: بل الظاهرُ أنَّ المراد بالأسنِّ الأكبرُ سنَّا كما هو في بعض روايات الحديث: «فأكبرُهم سنَّاً»، وهو المفهوم من أكثرِ الكتب، فيكونُ الكلام في المسلم الأصليِّ، نعم أخرَجَ الجماعةُ (٩)

(١) "النهر": كتاب الصلاة ـ باب الإمامة ق٥٠/ب بتصرف.

<sup>(</sup>٢) "البحر": كتاب الصلاة - باب الإمامة ١/٣٦٨.

<sup>(</sup>٣) "جامع الرموز": كتاب الصلاة ـ فصل: صلاة الجماعة ١٠٦/١ بتصرف.

<sup>(</sup>٤) "ط": كتاب الصلاة - باب الإمامة ٢٤٢/١.

<sup>(</sup>٥) "ط: كتاب الصلاة - باب الإمامة ٢٤٢/١.

<sup>(</sup>٦) "البحر": كتاب الصلاة .. باب الإمامة ١٨/١٣.

<sup>(</sup>٧) "النهر": كتاب الصلاة ـ باب الإمامة ق٥٥/ب.

<sup>(</sup>٨) "البدائع": كتاب الصلاة \_ فصل في الأحق بالإمامة ١٥٧/١.

<sup>(</sup>٩) أخرجه مسلم(٦٧٣)(٢٩٠)و(٢٩١) كتاب المساجد ـ باب من أحق بالإمامة؟ وأبو داود(٥٨٢) كتاب الصلاة ـ باب من أحق بالإمامة؟ وقال : حديث حسن جسن أحق بالإمامة؟ وقال: حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم، و(٢٧٧٢) كتاب الأدب ـ باب (٢٤) وقال: حديث حسن صحيح، -

إلا "البحاري": «فأقدمُهم [1/ق. ٤٤/أ] إسلاماً»، وعليه فيكونُ ذلك سبباً آخر للترجيح فيمن عرَضَ إسلامه، فيُقدَّمُ شابٌ نشأ في الاسلام على شيخ أسلَم، أمَّا لو كانا مسلمين من الأصل أو أسلما معاً يُقدَّمُ الأكبرُ سنَّا؛ لِما في "الزيلعيِّ"(1): ((من أنَّ الأكبر سنَّا يكونُ أخشَعَ قلباً عادةً، وأعظم حرمةً، ورغبةُ الناس في الاقتداء به أكثر، فيكونُ في تقديمه تكثيرُ الجماعة)) اهـ.

هذا، وما مشى عليه "المصنّف" من تقديم الأورع على الأسنِّ هو المذكورُ في المتون وكثيرٍ من الكتب، وعكَسَ في "المحيط".

[٤٧٠٨] (قولُهُ: عن "الزَّادِ") أي: "زادِ الفقير" لـ "ابن الهمام".

[٤٧٠٩] (قولُهُ: بالضمِّ) أي: ضمِّ الخاء، أمَّا بفتحها فهو المرادُ بما بعده.

[٤٧١٠] (قولُهُ: أكثرُهم تهجُّداً) تفسيرٌ بالملزوم، فإنَّه يلزمُ من كثرة التهجُّد حسنُ الوجهِ لحديث: «رمَنْ كثرتُ صلاته بالليل حَسُنَ وجههُ بالنهان»(٢) وإنْ كان ضعيفاً عند المحدِّثين، قال

والنسائي ۲٦/۲ كتاب الإمامة ـ باب من أحق بالإمامة؟ و ٢٦/٢-٧٧باب تقديم ذوي السن، وابن ماجه (٩٨٠) كتاب إقامة الصلاة ـ باب من أحق بالإمامة؟ وأخرجه أحمد ٢٧٢/٥، وابن حبان في صحيحه (٢١٢٧) و (٢١٣٣) و (٢١٣٣) كتاب الصلاة ـ باب فرض متابعة الإمام. كلهم من حديث أبي مسعود البدري الله قال: قال رسول الله الله (ريوم القوم أقرؤهم لكتاب الله، وأقلعُهم قراءة، فإن كانت قراءتهم سواء فليؤمهم أقدمُهم همحسرة، وإن كانوا في الهجرة سواء فليؤمهم أكرهم سنا، ولا يُؤمِّنُ الرجلُ في أهله ولا في سلطان، ولا تجلس على تكرمته في بيته إلا أن يأذن لك أو بإذن إلى أن يأذن لك أو بإذن إلى من مالك، ومالك بن الْحُوريُّن، وعمرو بن سلمة في ...

<sup>(</sup>١) "تبين الحقائق": كتاب الصلاة \_ باب الإقامة والحدث في الصلاة ١٣٤/١.

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابن ماجه(۱۳۳۳) كتاب إقامة الصلاة ـ باب ما جاء في قيام الليل، والقَضَاعيّ في "مسنده" ۲۰۲/۱ـ ۲۰۳ـ ۲۰۵ـ ۲۰۷۲ من حديث جابر بن عبد الله ﷺ، وهو حديث ضعيف. وذكره ابن الجوزي في "الموضوعــات" ۱۰۹/۲ من عدة طُرُق، وضَعّفها كلها، وقال: هذا حديث باطل لا يصح عن رسول اللهﷺ.

وقال السِّندِيّ في "شرحه" على ابن ماجه١ /١٢٦ : معنى الحديث ثابت بموافقة القرآن وشهادة التجربة، لكن الحفاظ =

في "البدائع"(١): ((لا حاجةً إلى هذا التكلُّف، بل يبقى على ظاهره؛ لأنَّ صباحةَ الوجهِ سببٌ لكثرة الجماعة)) كما في "البحر"(١)، "ح"(١).

[٤٧١١] (قولُهُ: زادَ في "الزَّادِ" إلى أقول: ليس فيه زيادة، ونصُّ عبارةِ "الزاد" بعد الخُلُق هكذا: ((فإنْ تساوَوُا فأصبَحُهم وجهاً \_ وقيَّدهُ في "الكافي"(٤) بمن يصلِّي بالليل \_ فإنْ تساوَوُا فأشرفُهم نسباً إلخ)).

(قولُهُ: أقول: ليس فيه زيادة ، ونصُّ عبارة "الزاد" إلني إلذي في "النهر" عن "الزاد" الجمعُ بين حُسنِ الوجهِ وصباحته، ونصُّهُ:(( واعلم أنَّه وقَعَ في "زاد الفقير" بعد قوله: فأحسنُهم خَلْقاً: فإن استَووا فأحسنُهم وَجْها، وفسَّرَهُ في "الكافي" بمن يصلِّي بالليل، فإنْ تساووًا فأصبَحُهم وجهاً اهـ. ولم أر مَن جَمعَ بينهما غيرة ، وعليه فأحسنُهم وَجْها أي: أكثرُهم إضاءةً له بدليلِ ما في "الكافي"؛ إذ رُوِيَ:(( مَن كثرت صلاتُهُ بالليل ضاءَ وجههُ بالنهار ))، وأصبحُهم هو أسمحُهم )) اهـ "نهر". ولَمَّا كانت الصَّباحةُ هي الجمالُ ولا معنى لزيادتها في عبارة "الزاد" بَهَ "الشارح" تبعاً لـ "النهر" على معناها.

على أن الحديث بهذ اللفظ غير ثابت، وإنما هو من كلام شريك، قاله لثابت بن موسى لما دخل عليه، فظنَّ أنه متن
 الحديث، وقد تواردت أقوال الأئمة على عـدٌ هـذا الحديث في الموضوع على سبيل الغلط لا التعمد، وخالفهم
 القضاعي في "مسند الشهاب" فمال في الحديث إلى تُبُوته.

وقال السخاوي في "المقاصد الحسنة" ص٦٦٦.. لا أصل له وإن روي من طرق عدة، عند ابن ماجه بعضها، وأورد الكثير منها القضاعيُّ وغيره، ولكن قرأت بخط شيخنا في بعض أجوبته: إنه ضعيف، بل قواه بعضهم، والمعتمد الأول، وقد أطنب ابن عدي في ردِّه، ومثلوا به في الموضوع غير المقصود. قال ابن الطاهر: ظَنَّ القضاعيُّ أن الخديثَ صحيحٌ لكثرة طُرُته، وهو معذور؛ لأنه لم يكن حافظاً. واتفق أئمة الحديث: ابن عَدِيّ، والدارتُقطنيّ، والنَّارتُقلنيّ، وابنُ حَبَّان، والحاكم على أنه من قول شريك اهد.

<sup>(</sup>١) "البدائع": كتاب الصلاة .. فصل في الأحق بالإمامة ٨/١٥ بتصرف.

<sup>(</sup>٢) "البحر": كتاب الصلاة - باب الإمامة ١/٣٦٩.

<sup>(</sup>٣) "ح": كتاب الصلاة ـ باب الإمامة ق٨٧/ب وما بعدها.

<sup>(</sup>٤) "كافي النسفى": كتاب الصلاة ـ باب الإمامة ١/ق ٣٢/أ.

- أي: أسمحُهم وجهاً - ثم أكثرُهم حسباً (١) (ثمَّ الأشرفُ نسباً) زاد في "البرهان": ((ثمَّ الأحسنُ روحةً، ثمَّ الأحسنُ روحةً، ثمَّ الأكثرُ مالاً،

[٤٧١٢] (قولُهُ: أي: أسمحُهم وجهاً) عبارةٌ عن بشاشته في وجهِ مَنْ يلقاه وابتسامِهِ له، وهذا يُغايرُ الحسنَ الذي هو تناسُبُ الأعضاء، أفاده "ح"<sup>(٢)</sup>.

[٤٧١٣] (قولُهُ: ثم أكثرُهم حَسَبًا) الظاهرُ أنَّ الحسَب بالباء الموحَّدة لا بالنون، وهو الذي كتَبَ عليه "ابن عبد الرزَّاق" في "شرحه"، قال في "البحر"(٤): ((وقدَّمَ في "الفتح"(٥) الحسب على صباحة الوجه)) اهـ.

وفي "القاموس"<sup>(۱)</sup>: ((الحسَبُ: ما تعُدُّه مِن مفاخرِ آبائك، أو المالُ، أو الدِّينُ، أو الكَرَم، أو الشرفُ في الفعل إلخ)).

[٤٧١٤] (قولُهُ: ثم الأحسنُ زوحةً) لأنَّه غالبًا يكونُ أحبَّ لها وأعفَّ لعدم تعلَّقه بغيرها، وهذا مما يُعلَمُ بين الأصحاب أو الأرحام أو الجيران؛ إذ ليس المرادُ أنْ يَذكُرَ كلِّ منهم أوصافَ زوجته حتى يُعلَمَ مَن هو أحسنُ زوجةً.

[٤٧١٥] (قولُهُ: ثم الأكثرُ مالاً) إذ بكثرته مع ما تقدَّمَ من الأوصاف يحصلُ له القناعةُ والعفَّـة، [1/ق٤٤٠] إن فيرغبُ الناس فيه أكثرَ.

<sup>(</sup>١) في "د" و "و": ((حسناً)).

<sup>(</sup>٢) "الأشباه والنظائر": الفن الثالث ـ الجمع والفرق ـ ما يقدم على الدين وما يؤخر عنـه صـ٣٦-.، إلا أنـه لـم يذكـر الأكثر مالاً.

<sup>(</sup>٣) "ح": كتاب الصلاة \_ باب الإمامة ق٧٩ أ بتصرف.

<sup>(</sup>٤) "البحر": كتاب الصلاة \_ باب الإمامة ٣٦٩/١.

<sup>(</sup>٥) قدم في مطبوعة "الفتح" النسب على صباحة الوجه، وهو تحريف، إذ الأصل نقديم الحسب على صباحة الوجه، وهو أعم من النسب؛ إذ يشمل المفاخر والدِّين والمال والكرم والشرف إلخ كما هو مبسوط في كتب اللغة، ويدل على ذلك ما نقله في "البحر" و"الفتاوى الهندية" عن "الفتح" من تقديم الحسب على صباحة الوجه. انظر "الفتح": كتاب الصلاة ـ باب الإمامة /٣٠٣، و"البحر" ١٩/١، و"الفتاوى الهندية" ٨٣/١.

<sup>(</sup>٦) "القاموس" مادة((حسب)).

[٤٧١٦] (قولُهُ: ثم الأكبرُ رأساً إلخ) لأنَّه يدلُّ على كِبَرِ العقل، يعني: مع مناسبةِ الأعضاء له، وإلاَّ فلو فحُشَ الرأسُ كبراً والأعضاءُ صغراً كان دلالةً على اختلالِ تركيبِ مزاحه المستلزِمِ لعدم اعتدال عقله. اهد "ح"(١).

وفي "حاشية أبي السُّعود"<sup>(٢)</sup>: ((وقد نُقِلَ عن بعضهم في هذا المقام ما لا يليقُ أنْ يُذكَرَ فضلاً عن أنْ يُكتَبَ)) اهـ. وكأنَّه يشيرُ إلى ما قيل: إن المراد بالعضو الذَّكَر.

[٤٧١٧] (قولُهُ: ثم للقيمُ على المسافرِ) وقيل: هما سواءٌ، "بحر"(١). وظاهرُهُ: ولو كان الحماعةُ مسافرين، فليتأمَّل. وهذا ما دام الوقستُ باقياً، وإلاَّ فلا يصحُّ اقتداءُ المسافر بالمقيم في الرباعيَّة كما يأتي (٤).

[٤٧١٨] (قولُهُ: ثم المتيمِّمُ عن حَدَثٍ على المتيمِّم عن جنابةٍ) كذا أجابَ به "الحَلْوانيُّ" كما في "التتمَّة"، وحزَمَ به في "الفيض" و"جامع الفتاوى"(٥)، كذا في "الإحكام" للشيخ "إسماعيل"(١)، ومثلُهُ في "المتارخانيَّة"(٧)، ولعلَّ وجهه: أنَّ الحدث أخفُّ من الجنابة، لكنْ في "منية المفتي":

(قُولُةُ: ولعلَّ وجهَهُ أنَّ الحدث أَحفُّ من الجنابة) لا يظهرُ هذا التوجيهُ، فإنَّه بالتيمُّم ارتفَعَ كلُّ منهما، وتساوى الجنبُ والمحدثُ في الطهارة، ولعلَّ مراده ما ذكرَهُ "السنديُّ" تعليلاً بقوله: (( للحلافِ في كون التيمُّم هل يرفعُ الحدث أم لا؟ والجنابة أغلظ )) اهـ.

<sup>(</sup>١) "ح": كتاب الصلاة \_ باب الإمامة ق $4/^{1}$ .

<sup>(</sup>٢) "فتح المعين": كتاب الصلاة .. باب الإمامة ٢٠٧/١.

<sup>(</sup>٣) "البحر": كتاب الصلاة - باب الإمامة ١٩/١.

<sup>(</sup>٤) المقولة [٤٨٨٤] قوله: ((ولامسافر بمقيم إلخ)).

<sup>(</sup>٥) "جامع الفتاوى": كتاب الصلاة \_ فصل في الإمامة ق١١/أ.

<sup>(</sup>٦) "الإحكام": كتاب الصلاة ـ باب صفة الصلاة ١/ق ٥٩٥/أ.

<sup>(</sup>٧) "التاتر خانية": كتاب الصلاة ـ الفصل السادس في بيان من هو أحق بالإمامة ٢٠٠/١.

ومنه السبقُ إلى الدَّرْس والإفتاءِ والدعوى، فإنِ استَوَوا في المجيءِ أُقرِعَ بينهم )) اهـ كلامُ "الأشباه".

وفي الفصل الثناني والثلاثين من حظر "التاترخانيَّة"(١): ((وفي طلبة العلم يُقدَّمُ السابق، فإن اختلفوا وتَمَّةَ بيِّنةٌ فبها، وإلاَّ أُقرِعَ كمجيئهم معاً كما في الحَرْقى والغَرْقى إذا لم يُعرَفِ الأوَّلُ، ويُجعَلُ كأنَّهم ماتوا معاً)) اهد.

وفي "محاسن القرَّاء" لـ "ابن وهبان" ((وقيل: إنْ لم يكن للشيخ معلومٌ حازَ أنْ يُقدِّمَ مَن شاء، وأكثرُ مشايخنا على تقديم الأسبق،....

((المتيمِّمُ عن الجنابة أُولى بالإمامة من المتيمِّم عن حدثٍ))، ونقلَهُ في "النهر"<sup>(٢)</sup> عنها مقتصراً عليـــه، ولعلَّ وجهه أنَّ طهارته أقوى؛ لأنَّها بمنزلة الغُسل لا يُبطِلُها الحدث.

[٤٧١٩] (قولُهُ: ومنه) أي: من المرجِّح.

[٤٧٢٠] (قولُهُ: والإفتاءُ) الأَولى:و(١٤)الاستفتاء.

[٤٧٢١] (قولُهُ: والدَّعوى) أي: بين يدي القاضي.

[٤٧٢٧] (قولُهُ: أُقرعَ بينهم) أي: إذا تنازعوا، والظاهرُ أنَّ هذا على سبيل الأولويَّة.

[٧٢٣] (قولُهُ: كما في الحَرقى والغَرقى) التشميهُ في أنَّ الـترتيب إذا لـم يُعلَـمْ كـان كالمعيَّـة، لا في القرعة أيضاً، فإنَّها لا تتأتَّى في الحرقى والغرقى، "ح"(°).

[٤٧٧٤] (قولُهُ: معلومٌ) أي: وظيفةٌ من جهةِ الواقف أو من الطَّلبة، أفاده "ح"(١). [٤٧٧٠] (قولُهُ: جازَ أَنْ يقدِّمَ مَن شاء) لأنَّ له أنْ لا يُقرئهم أصلاً، "ح"(٧).

<sup>(</sup>١) هذا الفصل من "التاتر حانية" في القسم غير المطبوع منها.

<sup>(</sup>٢) المسمى "أحاسن الأخبار في محاسن الأخيار وأئمة الخمسة الأمصار": صـ٥٠، لابن وهبان (٣٦٨هـ).

<sup>(</sup>٣) "النهر": كتاب الصلاة \_ باب الإمامة ق٥٥/ب.

<sup>(</sup>٤) "الواو" ليست في "أ" و "ب" و "م".

<sup>(</sup>٥) "ح": كتاب الصلاة \_ باب الإمامة ق ٧٩/أ.

<sup>(</sup>٦) "ح": كتاب الصلاة .. باب الإمامة ق٧٩/أ.

<sup>(</sup>V) "ح": كتاب الصلاة \_ باب الإمامة ق ٧٩/أ.

وأوَّلُ مَن سنَّهُ "ابنُ كثيرٍ")) (فإن استَوَوا يُقرَعُ) بين المستويين (أو الخيارُ إلى القوم) فإن الحتلفوا اعتُبرَ أكثرُهم، ولو قَدَّموا غيرَ الأَولى أساؤوا بلا إثم.

(و) اعلمْ أنَّ (صاحب البيت) ومثلُهُ إمامُ المسحد الراتبُ (أُولى بالإمامة من غيره)..

[٤٧٢٦] (قولُهُ: وأوَّلُ مَن سَنَّهُ "ابنُ كثير"(١) قال "السمهوديُّ" في "جوهر العِقدين"(٢): ((راُوِيُّ أَنَّ أنصاريًّا جاء إلى رسول الله على يسأله، وجاء رجلٌ من ثقيف، فقال النبيُّ على: ((يا أنحا ثقيف، إنَّ الأنصاريُّ قد سبَقَكَ بالمسألة، فاحلسْ كيما نبدأً بحاجة الأنصاريُّ قبل حاجتك)) اهد.

فعُلِمَ منه أنَّه سنَّةُ النبي ﷺ و"ابنُ كثير" تابعٌ في ذلك، وأنَّه لا فرق بين من له معلومٌ وغيرِه، نعم يمكنُ الفرق بين ذي المعلوم [١/ق٤٤/أ] وغيره فيما إذا حَضَرا معـاً، "رحمتي". أي: فيُقرَعُ لو له معلومٌ، وإلاَّ يُقدِّمُ مَن شاء، تأمَّل.

[٤٧٧٧] (قولُهُ: اعتبر آكثرُهم) لا يظهرُ هذا إلا في النصب، وإلا فكلٌ يصلّي خلف مَن يختاره، "ط"(٤). لكن فيه تكرارُ الجماعة، وقد مرّ<sup>(٥)</sup> ما فيه.

[٤٧٢٨] (قُولُهُ: أساؤوا بلا إثم) قال في "التتارخانيَّة"(١٠): ((ولو أنَّ رَجُلين في الفقهِ والصَّلاح

<sup>(</sup>١) أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير، عماد الدين القرشيّ البصرويّ ثم الدمشـقيّ الشافعيّ (ت٧٧٤هـ) ("المدرر الكامنة" ٢٧٣١،"المبدر الطالع" ٢٩٥١،"الأعلام" ٢٠/١).

<sup>(</sup>٢) "جواهر العقدين في فضل الشرفين، شرف العلم الجلميّ والنّسب العَلِيّ": صـ٣٧٣-١٣٧٥، لأبي الحسن علي ابن عبد الله، نور الدين السَّمْهُرديّ الشافعي(ت ٩٩١١هـ). ("كشف الظنون" ١١٤/١، "النور السافر" صـ٩٥١، "هدية العارفين" ١٧٤/١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الرزاق(٨٨٣٠)، والبزار(٢٠٨٢) وقال: قد روي هذا الحديث من وجوه، ولا نعلم له أحسن من هــذا الطريق، والطبرانيّ في "الكبير" (٢٣٥٦٦)، وأورده الهيثميّ في "المجمع" ٢٧٥/٣ وقال: ورجال البزار موثقون.

<sup>(</sup>٤) "ط": كتاب الصلاة - باب الإمامة ٢٤٣/١.

<sup>(</sup>٥) صـ٣٠٥ "در".

<sup>(1) &</sup>quot;التاترخانية": كتاب الصلاة ـ الفصل السادس في بيان من هــو أحـق بالإمامـة ٢٠٠/١ متضمناً النقـل عـن كتــابي "الحجة" و"البديعة".

مطلقاً (إلاَّ أنْ يكون معه سلطانٌ أو قاض فيُقدَّمُ عليه) لعمومِ ولايتهما، وصرَّحَ "الحدَّاديُّ" بتقديم الوالي على الراتب (والمستعيرُ والمستأجرُ أحقُّ من المالك).....

سواءٌ إلاَّ أنَّ أحدهما أقرأً، فقدَّمَ القومُ الآخرَ فقد أساؤوا وتركوا السنَّة، ولكنْ لا يأثمون؛ لأنَّهم قدَّموا رجلاً صالحاً، وكذا الحكمُ في الإمارة والحكومة، أمَّا الخلافة ـ وهي الإمامــة الكبرى ــ فـلا يجوز أنْ يتركوا الأفضلَ، وعليه إجماع الأمَّة)) اهـ، فافهم.

[٤٧٢٩] (قولُهُ: مطلقاً) أي: وإنْ كان غيرُهُ من الحاضرين مَنْ هو أعلمُ وأقرأ منه، وفي "التتارخانيَّة"(١): ((جماعةُ أضيافٍ في دار، يريدُ أنْ يتقدَّمَ أحدهم ينبغي أنْ يتقدَّمَ المالك، فإنْ قدَّمَ واحداً منهم لعلمه وكِبَره فهو أفضلُ، وإذا تقدَّمَ أحدُهم جاز؛ لأنَّ الظاهر أنَّ المالك يأذَنُ لضيفه إكراماً له)) اهـ.

[٤٧٣٠] (قولُهُ: وصرَّحَ "الحداديُّ"(٢) إلخ) أفاد أنَّ هذا غيرُ حاصِّ بالسلطان العامِّ الولايةِ، ولا بالقاضي الخاصِّ الولايةِ بالأحكام الشرعيَّة، بل مثلُهما الوالي، وأنَّ الإمام الراتب كصاحب البيت في ذلك، قال في "الإمداد"(٢): ((وأمَّا إذا اجتمعوا فالسلطانُ مقدَّمٌ، ثم الأميرُ، ثم القاضي، ثم صاحبُ المنزل ولو مستأجراً، وكذا يُقدَّمُ القاضي على إمام المسجد)).

[٤٧٣١] (قولُهُ: والمستعيرُ والمستأجرُ أحقُّ) لأنَّ الإعارة تمليكُ المنافع، والمعيرُ وإنْ كان لـه أنْ يرجع بخلاف المؤجِّر لكنَّه ما لم يرجعْ يبقى المستعيرُ أحقَّ، والكلام في ذلك؛ لأنَّه إذا رجَعَ لم تبسقَ العاريَّةُ، وخرجت المسألةُ عن موضوعها، فافهم.

(قولُ "الشارح": لعمومِ ولايتهما) المقرَّرُ أنَّ الولاية الخاصَّة أولى من الولاية العامَّة، فـالأولى أنْ يقـول: لأنَّ فِي التقدُّم استطالةً عليهما، وقد تبعَ في ذلك صاحبَ "البحر" ناقلًا عن "الإسبيجابيِّ". اهـ "سندي". **~**Y0/

<sup>(</sup>١) "التاترخانية": كتاب الصّلاة ـ الفصل السادس في بيان من هو أحق بالإمامة ٢٠١/١ نقلاً عن "ح" و"الملتقط".

<sup>(</sup>٢) "السّراج الوهّاج": كتاب الصلاة ـ باب الإمامة ق١٨١/أ.

<sup>(</sup>٣) "الإمداد": كتاب الصلاة \_ فصل في الأحق بالإمامة وترتيب الصفوف ق٦٦٦/أ باختصار.

لِما مرَّ (ولو أمَّ قوماً وهم له كارهون إن) الكراهة (لفسادٍ فيه أو لأنَّهم أحقُّ بالإمامة منه كُرِهَ) له ذلك تحريماً؛ لحديث "أبي داود"(١): ((لا يقبلُ اللَّهُ صلاةً مَن تقدَّمَ قوماً وهم له كارهون)) (وإنْ هو أحقُّ لا) والكراهة عليهم.

(ويكرهُ) تنزيهاً (إمامةُ عبدٍ).....

[٤٧٣٢] (قولُهُ: لِما مرَّ<sup>(٢)</sup>) أي: من قوله: ((لعموم ولايتهما))، ولكنَّه غير مناسبٍ؛ لأنَّ المراد بعموم الولاية عمومُها للناس، وهذان ليسا كذلك، فكان عليه أنْ يقول: لأنَّ الولاية لهما في هذه الحالة دون المالكِ، "ح"<sup>(٢)</sup>.

[٤٧٣٣] (قولُهُ: لحديثِ إلخ) هكذا رواه في "النهر"(٢) بـالمعنى، وعزاه إلى "الحلبيّ" صـاحب "الحلبة"(٥) مع أنّه في "الحلبة" ذكرَهُ مطوّلًا، ونقله في "البحر"(٦) عنها.

[٤٧٣٤] (قولُهُ: والكراهةُ [١/ق٤٤١] عليهم) جزَمَ في "الحلبة"(٧): ((بأنَّ الكراهــة الأُولى تحرييَّةٌ للحديث))، وتردَّدَ في هذه.

[٤٧٣٥] (قولُهُ: ويكرهُ تنزيهاً إلخ) لقوله في "الأصل"(٨): ((إمامةُ غيرِهم أحبُّ إليَّ))،

(قولُهُ: مع أنَّه في "الحلبة" ذكرَهُ مُطوَّلًا، ونقلَهُ في "البحر" عنها) لفظُهُ على ما في "البحر":(( ثلاثةٌ لا يقبل اللَّهُ منهم صلاةً: مَن تقدَّمَ قوماً وهم له كارهون، ورجلٌ أتبى الصلاة وبباراً ـ والدَّبارُ أن يأتيَها بعد أن تفوتَهُ ـ ورجلٌ اعتبدَ محرَّرهُ )) اهـ. أي: مَن طلَبَ من عبده العبوديَّة بعدما حرَّرهُ، أو باع مُحرَّراً وأكل ثمنه.

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود(٩٣٥) كتاب الصلاة ـ باب الرجل يؤم القوم وهم له كارهون، وابن ماجه(٩٧٠) كتاب الصلاة ـ باب من أمَّ قوماً وهم له كارهون، كلاهما من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما مرفوعاً.

<sup>(</sup>٢) في الصحيفة السابقة.

<sup>(</sup>٣) "ح": كتاب الصلاة - باب الإمامة ق ٧٩/أ.

<sup>(</sup>٤) "النهر": كتاب الصلاة - باب الإمامة ق٥٦ /ب.

<sup>(</sup>٥) "الحلبة": كراهية الصلاة ٢/ق ١٨٣/أ.

<sup>(</sup>٦) "البحر": كتاب الصلاة - باب الإمامة ١٩/١.

<sup>(</sup>٧) "الحلبة": كراهية الصلاة ٢/ق ١٨٣/أ.

<sup>(</sup>٨) "الأصل": كتاب الصلاة - باب افتتاح الصلاة وما يصنع الإمام ٢٣/١ بتصرف.

ولو معتَقاً، "قُهُستاني"(١) عن "الخلاصة"(٢). ولعلَّه لِما قدَّمناه من تقدُّم الحرِّ الحرِّ الأصليِّ؛ إذ الكراهةُ تنزيهيَّةٌ، فتنبَّه (وأعرابي) ومثلَّهُ تُر كمانٌ وأكرادٌ وعاميٌّ.....

"بحر" (٢" عن "المحتبى" و"المعراج"، ثمَّ قال: ((فيكره لهم التقدُّمُ، ويكره الاقتداءُ بهم تنزيهاً، فإنْ أمكَنَ الصلاة خلفَ غيرهم فهو أفضلُ، وإلاَّ فالاقتداءُ أولى من الانفراد)).

[٤٧٣٦] (قولُهُ: ولو مُعتَقاً) يلزمُهُ استعمال اللفظ في حقيقته وبحازه، فإنَّ المعتَقَ عبدٌ باعتبار ما كان، اللهمَّ إلاَّ أنْ يكون من قبيل عموم المجاز، بأنْ يُرادَ بالعبد من اتَّصَفَ بـالرِّقِّ وقتـاً مـا، سـواءٌ كان في الحال أو فيما مضى، "ح"<sup>(٤)</sup>.

[٤٧٣٧] (قولُهُ: ولعله) أي: لعلَّ سبب كراهة المعتَقِ ما قدَّمناه (٥) النح، فإنَّ تقديم الحرِّ الأصليِّ مندوب إليه، وتركه مكروة تنزيها، فلذا قال: ((إذ الكراهةُ إلىخ))، وفي نسخة: ((والعلَّةُ))، أي: والعلَّةُ في كراهة إمامةِ المعتَقِ أنَّ الحرَّ الأصليَّ أولى بالإمامة منه؛ لأنَّه نشأ في الرَّقِّ مشتغلاً بخدمة المولى لم يتفرَّغُ للتعلَّم، "رحمتي".

[٤٧٣٨] (قولُهُ: وأعرابيُّ) نسبةٌ إلى الأعراب، لا واحدَ له مِن لفظه، وليس جمعاً لعَرَبِ كما في "الصحاح"(١)، لكنْ في "الرضيِّ"(١): ((الظاهرُ أنَّه جمعٌ))، "قُهُستاني"(١). وهو مَن يسكنُ البادية عربيًا أو عجميًا، "بحر"(١). وخصَّهُ في "المصباح"(١) بأهل البدو من العرب.

[٤٧٣٩] (قولُهُ: ومثلُهُ إلخ) مبنيٌّ على أنَّ الأعرابيِّ (١١) لا يشملُ الأعجميُّ، وإلاَّ فالمناسبُ:

<sup>(</sup>١) "جامع الرموز": كتاب الصلاة \_ فصل صلاة الجماعة ١٠٦/١.

<sup>(</sup>٢) "خلاصة الفتاوي": كتاب الصلاة ـ الفصل الخامس عشر في الإمامة والاقتداء ق٣٦/ب.

<sup>(</sup>٣) "البحر": كتاب الصلاة \_ باب الإمامة ٢٧٠/١.

<sup>(</sup>٤) "ح": كتاب الصلاة \_ باب الإمامة ق٧٧أ.

<sup>(</sup>٥) في المقولة السابقة.

<sup>(</sup>٦) "الصحاح": مادة((عرب)).

<sup>(</sup>٧) شرح الرضى على الشافية لابن الحاجب: باب المنسوب ـ النسب إلى اللفظ الدال على الجمع ٧٨/٢.

<sup>(</sup>٨) "جامع الرموز": كتاب الصلاة \_ صلاة الجماعة ١٠٦/١.

<sup>(</sup>٩) "البحر": كتاب الصلاة - باب الإمامة ٢٧٠/١.

<sup>(</sup>١٠) "المصباح": مادة((عرب)).

<sup>(</sup>١١) في "آ" و"ب":((الأعراب)).

(وَفَاسَقِ وَأَعْمَى) وَنَحُوهُ الْأَعْشَى، "نهر" (إلاَّ أَنْ يَكُونَ) أي: غيرُ الفاسق (أعلمَ القوم) فهو أولى (ومُبتدعٍ)......

ومنه، والعلَّةُ في الكلِّ غلبةُ الجهل.

[٤٧٤٠] (قولُهُ: وفاسق) من الفِسق، وهمو الخروجُ عن الاستقامة، ولحلَّ المراد به مَن يرتكبُ الكبائرَ كشارب الخمر والزَّاني وآكِلِ الرِّبا ونحو ذلك، كمذا في "المبرْجنديِّ"، "إسماعيل"(1). وفي "المعراج": ((قال أصحابنا: لا ينبغي أنْ يُقتَدَى بالفاسق إلاَّ في الجمعة؛ لأنَّه في غيرها يجدُ إماماً غيره)) اهم.

قال في "الفتح"<sup>(٢)</sup>: ((وعليه فيكرهُ في الجمعة إذا تعدَّدتْ إقامتها في المصر على قبول "محمَّدٍ" المفتى به؛ لأنَّه بسبيلِ إلى التحوُّل)).

[٤٧٤١] (قولُهُ:َ ونحوُهُ الأعشى) هو سيِّءُ البصر ليلاَّ ونهاراً، "قاموس"(٢). وهـذا ذكرَهُ في "النهر"(٤) بحثاً أخذاً [١/ق٤٤/أ] من تعليل الأعمى: ((بأنَّه لا يَتوقَّى النجاسة)).

[٤٧٤٢] (قولُهُ: أي: غيرُ الفاسقِ) تبِعَ في ذلك صاحب "البحر"(٥) حيث قال: ((قيَّدَ كراهة المعمى في "المحيط" وغيره بأنْ لا يكون أفضلَ القوم، فإنْ كان أفضلَهم فهو أولى)) اهـ.

ثمَّ ذكرَ: ((أنَّه ينبغي جريانُ هـذا القيدِ في العبد والأعرابيِّ وولد الزِّني))، ونازَعَـهُ في "النهر"(٢): ((بأنَّه في "الهداية"(٧) علَّلَ للكراهة بغلبة الجهل فيهم، وبأنَّ في تقديمهـم تنفيرَ الجماعـة، ومقتضى الثانيةِ ثبوتُ الكراهة مع انتفاء الجهل، لكنْ ورَدَ في الأعمى نصِّ خاصٌ هو استخلافُهُ ﷺ

<sup>(</sup>١) "الإحكام": كتاب الصلاة . باب صفة الصلاة ١/٥٢١ ب.

<sup>(</sup>٢) "الفتح": كتاب الصلاة - باب الإمامة ٢٠٤/١.

<sup>(</sup>٣) "القاموس": مادة ((عشو)).

<sup>(</sup>٤) "النهر": كتاب الصلاة \_ باب الإمامة ق ٤ ٥/أ.

<sup>(</sup>٥) "البحر": كتاب الصلاة - باب الإمامة ٣٦٩/١.

<sup>(</sup>٦) "النهر": كتاب الصلاة \_ باب الإمامة ق٤٥/أ.

<sup>(</sup>٧) "الهداية": كتاب الصلاة .. باب الإمامة ١/١٥.

.....

لـ "ابن أمِّ مكتومٍ" و"عتبانَ" على المدينة وكانا أعمَيين (١٠)؛ لأنَّه لم يسقَ من الرجال مَنْ هـو أصلحُ منهما، وهذا هو المناسبُ لإطلاقِهم واقتصارِهم على استثناء الأعمى)) اهـ.

وحاصلُهُ: أنَّ قوله: ((إلاَّ أنْ يكون أعلمَ القوم)) خاصٌّ بالأعمى، أمَّا غيره فلا تنتفي الكراهة بعلمه، لكنَّ ما بحثه في "البحر" صرَّحَ به في "الاختيار"(٢) حيث قبال: ((ولو عُدِمَتْ علهُ الكراهة، بأنْ كان الأعرابيُّ أفضلَ من الحضريِّ، والعبدُ من الحرِّ، ووليدُ الزِّني من ولد الرَّشْدةِ، والأعمى من البصير \_ فالحكمُ بالضدِّ)) اهـ.. ونحوهُ في "شرح الملتقى" لـ "البهنسيِّ" و"شرح درر البحار"(٢).

ولعلَّ وجهه: أنَّ تنفير الجماعة بتقديمه يزولُ إذا كان أفضلَ من غيره، بل التنفيرُ يكون في تقديم غيره، وأمَّا الفاسقُ فقد علَّلوا كراهة تقديمه بأنَّه لا يهتمُّ لأمرِ دينه، وبأنَّ في تقديمه للإمامة تعظيمهُ، وقد وجَبَ عليهم إهانته شرعاً، ولا يخفى أنَّه إذا كان أعلمَ من غيره لا تـزولُ العلَّة، فإنَّه لا يُؤمَنُ أنْ يصلِّي بهم بغير طهارةٍ، فهو كالمبتدع تكره إمامته بكلِّ حال، بل مشى في "شرح المنية" على: ((أنَّ كراهة تقديمه كراهة تحريم)) لِما ذكرنا، قال: ((ولذا لم تَحُرُ الصلاة خلفه

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد ١٩٣/ ، وأبو داود (٥٩٥) كتاب الصلاة - باب إمامة الأعمى ، و(٢٩٣١) كتاب الخراج والإمارة والفيء - باب في الضرير يُرَلَّى، وأبو يعلى (٢١١٠) و (٣١٢٨) و البيهةي في "السنن الكبرى" ٨٨/٣ كتاب الصلاة - باب إمامة الأعمى من حديث أنس بن مالك أنّ رسول الله على استخلف ابن أم مكتوم على المدينة مرتين يصلي بهم وهو أعمى. وفي الباب عن عائشة عند ابن حبان (٢١٣٤) و (٢١٣٥) كتاب الصلاة - باب فرض متابعة الإمام، وعن ابن عباس عند الطبراني في "الكبير". وأما استخلاف عتبان بن مالك على المدينة فلم نجمده، لكن أخرج ابن أبي شبية ١١٨/ كتاب صلاة التطوع والإمامة - في إمامة الأعمى مَنْ رخص فيه، والبيهقي في "السنن الكبرى" ٨٨/٣ كتاب الصلاة - باب إمامة الأعمى عن محمود بن الربيع الأنصاري، وقال: ورأيت عتبان بن مالك يؤم قومه بني سالم في مسجدهم وهو أعمى.

<sup>(</sup>٢) "الاختيار": كتاب الصلاة ـ باب الأفعال في الصلاة، فصل الجماعة سنة مؤكدة ١/٨٥.

<sup>(</sup>٣) "غرر الأذكار": كتاب الصلاة \_ ذكر الإمامة ق٣٩/ب.

<sup>(</sup>٤) "شرح المنية الكبير": فصل في الإمامة صـ١٣٥هـ ١٥ م. بتصرف.

أي: صاحبِ بدعة، وهي اعتقادُ خلافِ المعروف عن الرسول.....

أصلاً عند "مالكٍ" وروايةٍ عن "أحمد"))، فلذا حاوَلَ "الشارح" في عبارة "المصنّف"، وحمَلَ الاستثناءَ على غير الفاسق، والله أعلم.

#### مطلبٌ: البدعةُ خمسةُ أقسام

[٢٤٢٦] (قولُهُ: أي: صاحب بدعةٍ) أي: محرَّمةٍ، وإلاَّ فقد تكون واجبةً كنصب الأدلَّة للردِّ على أهل الفِرَق الضالَّة [١/ق٤٤]ب] وتعلَّم النحو المفهم للكتاب والسنَّة، ومندوبةً كإحداث نحو رباطٍ ومدرسةٍ وكلِّ إحسان لم يكن في الصدر الأوَّل، ومكروهة كز خوفة المساجد، ومباحة كالتوسُّع بلذيذِ المآكل والمشارب والثياب كما في "شرح الجامع الصغير" لـ "المناويِّ"(١) عن "تهذيب النوويِّ"(١)، ومثله في "الطريقة المحمَّديَّة" لـ "المركليُّ"(١).

(٤٧٤٤) (قولُهُ: وهي اعتقادُ إلىخ) عزاهذا التعريفَ في هامش "الخزائن" إلى الحافظ "ابن حجر" في "شرح النحبة" أن ولا يخفى أنَّ الاعتقاد يشملُ ما كان معه عمَلٌ أوْ لا، فإنَّ مَن تديَّن بعملٍ لا بدَّ أنْ يعتقده كمسح الشِّيعة على الرِّحلين وإنكارهم المسحَ على الخفين ونحو ذلك، وحينه في فيساوي تعريف "الشمني "لها: ((بأنَّها ما أُحدِثَ على خلاف الحق المتقي عن رسول الله على المُ

<sup>(</sup>١) "فيض القدير" شرح "الجامع الصغير": ٤٤٠-٤٤١ رقم(٥٥٣).

<sup>(</sup>٢) "تهذيب الأسماء واللغات": ٢٢/٢ مادة((بدع)). وهو للإمام أبي زكريّا، يحيى بن شرف نحيي الدين النّووي (ت ١٧٦٦هـ). ("كشف الظنون" ١٤/١ه، "طبقات السُّبكي" ٥١٨/٨).

<sup>(</sup>٣) "الطريقة المحمدية": الباب الأول ـ الفصل الثاني صـ١١٦. للمولى محمد بن بير على ، تقي الدين المعروف بالبركيليّ أو البركويّ الروميّ (ت ٩٨١هـ). ("كشف الظنون" ١١١٢/٢،"العقد المنظوم" صـ٣٦٦ـ(ذيل "الشقائق النعمانية")، "هدية العارفين" ٢٠٥٢/٢).

<sup>(</sup>٤) "الخزائن": كتاب الصلاة . باب الإمامة ق١٠١/أ.

<sup>(</sup>٥) "نرهة النظر في توضيح نخبة الفكر": أسباب الطعن في الراوي صــه ٨ ـ. لأبي الفضل أحمــد بن علمي، شهاب الدين المعروف بابن حجر الكتاني العسقلاني المصري الشافعي (ت٥٠٦هـ)("كشف الظنون" ١٩٣٦/٢،"الضوء اللامـــع" ٣٦/٢).

لا بمعاندةٍ، بل بنوعٍ شبهةٍ، وكلُّ مَن كان من قِبلتنا (لا يُكفَرُ بها) حتى الخوارجُ الذين يستحلُّون دماءَنا وأموالَنا وسبَّ الرسول<sup>(١)</sup>، ويُنكِرون صفاتِهِ تعالى وحوازَ رؤيته؛.....

من عِلْمٍ أو عملٍ أو حال بنوع شبهةٍ واستحسان، وجُعِلَ دِيناً قويماً وصراطاً مستقيماً)) اهم، فافهم. [٤٧٤٥] (قولُهُ: لا بمعاندةٍ) أمَّا لو كان مُعانِداً للأدلَّة القطعيَّة التي لا شبهةَ له فيها أصلاً كإنكار الحشر أو حدوثِ العالَم ونحو ذلك فهو كافرٌ قطعاً.

[٤٧٤٦] (قولُهُ: بل بنوعِ شبهةٍ) أي: وإنْ كانت فاسدةً كقول مُنكِرِ الرؤية بأنَّه تعالى لا يُرى لجلالِهِ وعظمته.

[٤٧٤٧] (قولُهُ: وكلُّ مَنْ كان من قِبلتنا لا يُكفَرُ بها) أي: بالبدعة المذكورة المبنيَّة على شبهةٍ؛ إذ لا خلاف في كفر المخالف في ضروريَّات الإسلام من حدوثِ العالَم وحشر الأجساد ونفي العلم بالجزئيَّات وإنْ كان من أهل القِبلة المواظِبِ طولَ عمره على الطاعات كما في "شرح التحرير "(٢).

[٤٧٤٨] (قولُهُ: حتى الخوارجُ) أرادَ بهم مَنْ خرَجَ عن مُعتقَد أهل الحقّ، لا خصوصُ الفرقة الذين خرجوا على الإمام "عليّ" رضي الله تعالى عنه وكفّرُوه، فيشملُ المعتزلة والشّيعة وغيرهم.

[٤٧٤٩] (قولُهُ: وسبَّ الرسول) هكذا في غالب النسخ، ورأيته كذلك في "الخزائين" بخطً "الشارح"، وفيه أنَّ سابً الرسول ﷺ كافرٌ قطعًا، فالصوابُ: وسبَّ أصحابِ الرسول، وقيَّدَهم

(قولُهُ: مَن عِلْمٍ أو عملٍ أو حال إلخ) في "البحر" عن "المغرب": ((البدعةُ: اسمٌ من ابتدَعَ الأمرَ إذا ابتدأه وأحدَثُهُ كالرِّفعة من الارتفاع والحلفة من الاحتلاف، ثمَّ غلبت على ما هو زيادةٌ في الدين أو نقصانٌ منه)) اهـ. والظاهرُ أنَّ المراد بالحال في تعريف "الشمنيِّ" النقصانُ من الدَّين.

<sup>(</sup>١) في "د" و "و": ((وسبُّ أصحاب الرسول)).

<sup>(</sup>٢) انظر "التقرير والتحبير": المقالة الثالثة في الاجتهاد وما يتبعه ـ ٣١٨/٣.

<sup>(</sup>٣) "الخزائن": كتاب الصلاة - باب الإمامة ق٢٠١/أ.

## لكونِهِ عن تأويلٍ وشبهةٍ بدليلِ قبول شهادتهم إلاَّ الخطابيَّةَ،.....

"المحشّى"(١) بغير الشيخين؛ لِما سيأتي (١) [١/ق٤٤٣] في باب المرتدّ أنَّ سابَّهما أو أحدِهما كافرّ. أقولُ: ما سيأتي محمولٌ على سبِّهما بلا شبهةٍ؛ لِما صرَّحَ به في "شرح المنية" ((من أنَّ سابَّهما أو مُنكِرَ خلافتهما إذا بناه على شبهةٍ له لا يُكفَرُ وإنْ كان قوله كفراً في حدِّ ذاته؛ لأنَّهم ينكرون حجِّية الإجماع باتّهامِهم الصحابة، فكان شبهةً في الجملة وإنْ كانت باطلة، بخلاف مَن

ادَّعَى أَنَّ "عليًا" إله ، وأنَّ جبريل غَلِط ؛ لأنَّه ليس عن شبهةٍ واستفراغ وسع في الاجتهاد، بل محضُ هوى، وتمامُهُ فيه فراجعه، وقد أوضحتُ هذا المقام في كتابي "تنبيه الولاة والحكَّام على أحكام شاتِم حير الأنام أو أحدِ أصحابه الكرام عليه وعليهم الصلاة والسلام "(<sup>1)</sup>.

[. ١٥٥] (قولُهُ: لكونِه عن تأويلٍ إلن علَّة لقوله: ((لا يُكفَرُ بها))، قال المحقّق "ابن الهمام" في أواخر "التحرير" ((): ((وجهلُ المبتدع كالمعتزلة مانِعي ثبوت الصفات زائدة، وعذاب القبر، والشفاعة، وخروج مُرتكِب الكبيرة، والرؤية لا يصلُحُ عذراً لوضوح الأدلَّة من الكتاب والسنَّة الصحيحة، لكنْ لا يُكفَرُ؛ إذ تمسُّكُه بالقرآن أو الحديث أو العقل، وللنَّهي عن تكفير أهل القِبلة، والإجماع على قبول شهادتهم، ولا شهادة لكافر على مسلم، وعدمُهُ في الخطَّابيَّة ليس لكفرهم، أي: بل لتديَّنِهم شهادة الزُّور لمن كان على رأيهم أو حلف أنَّه مُحِقِّ (١)، وأورِدَ أنَّ استباحة المعصية كفر، وأجيب: إذا كان عن مكابرةٍ وعدم دليل، بخلاف ما عن دليل شرعيّ، والمبتدعُ مخطئ "

<sup>(</sup>١) "ح": كتاب الصلاة ـ باب الإمامة ق٧٩/أ.

<sup>(</sup>٢) انظر المقولة [٢٠٣٤٣] قوله: ((وليكن التوفيق)).

<sup>(</sup>٣) "شرح المنية الكبير": فصل في الإمامة صـ٤ ٥١. وما بعدها باختصار.

<sup>(</sup>٤) "تنبيه الولاة والحكام": الباب الثاني: في حكـم سـابٌ أحـد الصّحابـة ﷺ صـ٣٦٥ــ ومـا بعدهـا،(ضمـن بحموعـة "رسائل ابن عابدين" رحمه الله).

<sup>(</sup>٥) "التحوير": الباب الخامس: \_ المقالة الثالثة: في الاجتهاد وما يتبعه مـن التقليد والإفتـاء، تتمـة: قسَّـمَ الحنفيـة الجهـل المركب إلى ثلاثة أقسام صـ٧٧-٥٢٨.

<sup>(</sup>٦) من ((أي: بل لتدينهم)) إلى((محق)) مأخوذ من "شرح التحرير" لابن أميرحاج ٣١٨/٣.

ومنَّا مَن كَفَّرَهم (وإنْ) أنكرَ بعضَ ما عُلِمَ من الدِّين ضرورةً (كُفِرَ بها) كقوله: حسمٌ (١) كالأجسام، وإنكارهِ صحبةَ "الصِّدِّيق" (فلا يصحُّ الاقتداءُ به:.....

في تمسُّكه لا مكابرٌ، والله أعلمُ بسرائر عباده)) اهـ.

[٤٧٥١] (قولُهُ: ومنًا مَنْ كفَرَهم) أي: منّا معشر أهل السنّة والجماعة مَنْ كفَر الخوارج، أي: أصحاب البدع، أو المرادُ: منّا معشر الحنفيّة، وأفاد أنّ المعتمد عندنا خلافه، فقد نقلَ في "البحر"(٢) عن "الخلاصة"(٢) فروعاً تدلُّ على كفر بعضهم، ثم قال (١٠): ((والحاصلُ أنّ المذهب عدمُ تكفير أحدٍ من المخالفين فيما ليس من الأصول المعلومة من الدِّين ضرورة إلخ))، فافهم.

[٤٧٥٢] (قولُهُ: كقوله: حسمٌ كالأجسامِ) وكذا لو لم يَقُلْ: كالأجسام، وأمَّا لو قال: لا كالأجسام فلا يُكفَرُ؛ لأنَّه ليس [١/ق٤٤٣/ب] فيه إلاَّ إطلاقُ لفظِ الجسم الموهِمِ للنقص، فرفَعَهُ بقوله: لا كالأجسام، فلم يق إلاَّ مجرَّدُ الإطلاق، وذلك معصيةٌ، وتمامُهُ في "البحر"(٥).

[٤٧٥٣] (قولُهُ: وإنكارهِ صحبةَ "الصِّدِّيق") لِما فيه من تكذيب قوله تعالى: ﴿إِذَ يَكُولُ لِمَدَيجِ مِهِ ﴾ [التوبة - ٤]، "ح"("). وفي "الفتح"(") عن "الخلاصة"<sup>(٨)</sup>: ((وإنْ أَنكَرَ خلافةَ "الصَّدِّيق" أو "عمر" فهو كافرٌ)) اهـ.

ولعلَّ المراد إنكارُ استحقاقهما الخلافة ـ فهو مخالفٌ لإجماع الصحابة ـ لا إنكارُ وجودِها لهما، "بحر"(٩). وينبغي تقييدُ الكفر بإنكار الخلافة بما إذا لم يكن عن شبهةٍ كما مرّ(١٠) عن شرح "المنية"،

<sup>(</sup>١) في "ب" و "و" :((كقوله: إن الله تعالى حسم)).

<sup>(</sup>٢) "البحر": كتاب الصلاة \_ باب الإمامة ٢٧٠/١

<sup>(</sup>٣) "خلاصة الفتاوي": كتاب الصلاة ـ الفصل الخامس عشر: في الإمامة والاقتداء ق٣٧/ب.

<sup>(</sup>٤) في "البحر": كتاب الصلاة \_ باب الإمامة ٢٧١/١.

<sup>(</sup>٥) إنظر "البحر": كتاب الصلاة \_ باب الإمامة ٢٧٠/١.

<sup>(</sup>٦) "ح": كتاب الصلاة \_ باب الإمامة ق٧/ب.

<sup>(</sup>٧) "الفتح": كتاب الصلاة \_ باب الإمامة ٢٠٤/١.

<sup>(</sup>٨) "خلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة ـ الفصل الخامس عشر: في الإمامة والاقتداء ق٣٧/ب. وقوله((أو عمر)) ليس فيها. (٩) "البحر": كتاب الصلاة ـ باب الإمامة ٢٠٠/١ بتصرف بسير.

<sup>(</sup>١٠) المقولة ٢٤٧٤٩٦ قوله: ((وسب الرسول)).

أصلاً) فليحفظ (وولدِ الزِّني) هذا إنْ وُجِدَ غيرُهم، وإلاَّ فــلا كراهـةَ، "بحـر" بحثاً. وفي "النهر"(١) عن "المحيط": ((صلَّى خلَفَ فاسقٍ أو مبتدعٍ نالَ فضل الجماعة))..

بخلاف إنكار صحبة "الصِّدِّيق"، تأمَّل.

(٤٥٤٤] (قولُهُ: أصلاً) تأكيدٌ، وليس المرادُ به في حالةِ كذا، ولا في حالـةِ كـذا؛ إذ ليـس هنـا. أحوالٌ، "ح"<sup>(٢)</sup>.

[٥٥٧٤] (قولُهُ: وولدِ الزِّني) إذ ليس له أب يُربِّيه ويؤدِّبُهُ ويعلَّمُه، فيغلبُ عليه الجهلُ، "٢٧. أو لنفرةِ الناس عنه.

[٤٧٥٦] (قولُهُ: هذا) أي: ما ذُكِرَ من كراهة إمامةِ المذكورين.

[٤٧٥٧] (قولُهُ: إنْ وُجدَ غيرُهم) أي: مَن هو أحقُّ بالإمامة منه.

[٤٧٥٨] (قولُهُ: "بحر"(٤) بحثاً) قد علمت أنَّه موافقٌ للمنقول عن "الاختيار"(٥) وغيره.

[٤٧٥٩] (قولُهُ: نالَ فضلَ الجماعةِ) أفادَ أنَّ الصلاة خلفهما أُولى من الانفراد، لكن لا ينـالُ كما ينالُ خلف تقيُّ وَرع؛ لحديث: «مَنْ صلَّى خلف عالِم تقيَّ فكأنما صلَّى خلف نبيِّ»، "، قال في "الحلبة"(٧): ((ولم يَجَدُّهُ المخرِّجون، نعم أخرَجَ "الحاكم" في "مستدركه"(^) مـرفوعــًا: «إنْ

(قولُهُ: من كراهةِ إمامةِ المذكورين) حتَّى المبتدع ما عدا الفاسقَ لِما تقدَّمَ.

<sup>(</sup>قُولُهُ: إذ ليس هنا أحوالٌ) قد يقال: مرادُهُ لا يصحُّ في حالةِ كون اعتقاده ناشئاً عن شبهةٍ وإن كانت باطلةً، وفي حالةِ كونه ليس عن شبهةٍ.

<sup>(</sup>١) "النهر": كتاب الصلاة \_ باب الإمامة ق٥٥/ب بتصرف يسير.

<sup>(</sup>٢) "ح": كتاب الصلاة \_ باب الإمامة ق٧٩/ب.

<sup>(</sup>٣) "البحر": كتاب الصلاة - باب الإمامة ١٩/١.

<sup>(</sup>٤) "البحر": كتاب الصلاة \_ باب الإمامة ٢٧٠/١.

<sup>(</sup>٥) "الاختيار": كتاب الصلاة ـ باب الأفعال في الصلاة ـ فصل الجماعة سنة مؤكدة ٨/١.

<sup>(</sup>٦) قال العيني في "البناية في شرح الهداية" ٣٩٠/٢ وهذا الحديث غريب ليس في كتب الحديث، وذكره السخاوي في "المقاصد الحسنة" صـ٨٦٦ وقال: وما وقع في "الهداية" للحنفية بلفظ:((من صلى خلف عالم تقي فكأنما صلى خلف نبي)) فلم أقف عليه بهذا اللفظ.

<sup>(</sup>٧) "الحلبة": كراهية الصلاة ٢/ق ١٨٥/أ.

<sup>(</sup>٨) "المستدرك" ٢٢٢/٣، والطبرانيّ في "الكبير" ٢٧٧/٢٠ وفي إسناده يحيى بن يَعْلَى الأسلميّ وهو ضعيف. =

قسم العبادات ---- ٥٣٦ حاشية ابن عابدين

وكذا تكرهُ خلفَ أمردَ،.....

**TYY/**1

سَرَّكُم أَنْ يَقبلَ الله صلاتَكُم فليؤمَّكُم خيارُكُم، فإنَّهم وفدُّكم فيما بينكم وبين ِربِّكم))) اهـ. مطلبٌ في إمامةِ الأمردِ

[٤٧٦٠] (قولُهُ: وكذا تكرهُ خلفَ أمردَ) الظاهرُ أنَّها تنزيهيَّةٌ أيضاً، والظاهرُ أيضاً ـ كما قال "الرَّحمتيُّ" ـ : ((أنَّ المراد به الصبيحُ الوجهِ؛ لأنَّه محلُّ الفتنة))، وهل يقالُ هنا أيضاً إذا كان أعلمَ القوم تنتفي الكراهةُ؛ فإنْ كانت علَّةُ الكراهة خشيةَ الشهوة ـ وهو الأظهرُ ـ فلا، وإنْ كانت غلبةَ الجهل أو نفرةَ الناس من الصلاة خلفه فنعم، فتأمَّل.

والظاهرُ: أنَّ ذا العِذار الصبيحَ المشتهَى كالأمردِ، تأمَّل.

هذا، وفي "حاشية المدني" عن "الفتاوى العفيفيَّة" (١): ((سُئل العلاَّمة الشيخ "عبد الرحمن بنُ عيسى المرشديُ" (٢) عن شخص بلَغَ من السنِّ عشرين سنةً، وتجاوز حدَّ الإنبات ولم ينبُتْ عذارُه، فهل يحرجُ بذلك عن حدِّ [١/ق٤٤٤/أ] الأمرديَّة؟ وخصوصاً قد نبَتَ له شعرات في ذقنه تُؤذِنُ بأنَّه ليس من مُستديري اللَّحى، فهل حكمُهُ في الإمامة كالرِّحال الكاملين أم لا؟ أحاب: سُئل العلاَّمة الشيخ "أحمدُ بن يونس" المعروف بـ "ابن الشلبيّ" من متأخّري علماء الحنفيَّة عن مثل هذه المسألة فأحاب بالجواز من غير كراهة، وناهيك به قدوةً والله أعلم، وكذلك سُئل عنها المفتي "عمّدٌ تاج الدين القلعيُّ (٢) فأحاب كذلك)) اهـ.

<sup>-</sup> وأورده الشوكاني في "الفوائد المجموعة صـ٣٢- وقال: لا يصح، وذكره السخاوي في "المقاصد الحسنة" صـ٤٨٦-، وقال: أخرجه الدَّيلييّ عن جابر في به مرفوعاً، والحاكم والطبرانيّ بسند ضعيف عن مرثد بن أبي مرثد الغنّويّ. وأورده الهيثميّ في "المجمع" ٢٠٤٢، وقال: رواه الطبرانيّ في "الكبير" وفيه يحيى بن يعلى الأسلمي وهو ضعيف. ورواه ابن عساكر عن أبي أمامة مرفوعاً، وقال الشيخ أشرف على التهانوي: حديث حسن لغيره، انظر "إعلاء السنن" ٢٠٠/٤ وفي الباب عن ابن عباس اللها.

<sup>(</sup>١) هي ـ والله أعلم ـ فتاوى عبد الله بن حسن العفيف الكازروني المكي (ت بعد٢ ١٠ ١هـــ)، وهبي ترتيب وتهذيب وزيادة على فتاوى الشمس الحانوتي (ت١٠١هـ) المسماة "إجابة السائلين بفتوى المتأخرين". ("فهرس مخطوطات الظاهرية" ـ الفقه الحنفي ١٩٥٢، "الأعلام" ٧٩/٤).

<sup>(</sup>٢) أبو الوَحَاهة عبد الرحمن بن عيسى بن مرشد العُمَريّ المُرشِدِيّ، مفتي الحرم المُكّي (ت ١٠٣٧هـ).("خلاصة الأشر" ٢٦٩/٢، "الأعلام" ٣٢١/٣).

<sup>(</sup>٣) لعله أبو الفضل محمد بن عبد المحسن، تاج الدين القلعي (كان حياً سنة ١١٤٧هـ). ("معجم المؤلفين"٢٦٢/٣).

وسفيهٍ، ومفلوجٍ، وأبرصَ شاعَ برصُهُ، وشاربِ الخمر، وآكِلِ الرِّبا، ونَمَّامٍ، ومُراءٍ، ومُراءٍ، ومتصنَّعٍ،....

[٤٧٦١] (قولُهُ: وسفيهِ) هو الذي لا يُحسِنُ التصرُّفَ على مقتضى الشرع أو العقل كما سيذكرُه في الحَجْر، "ط"(١).

[٤٧٦٢] (قولُهُ: ومفلوج وأبرصَ شاعَ برَصُهُ) وكذا أعرجُ يقومُ ببعض قدمه، فالاقتداءُ بغيره أولى، "تاتر خانيَّة" (٢). وكذا أُجذمُ، "بِرْجَندي". ومجبوب، وحاقن، ومَنْ له يد واحدة، "فتاوى الصوفيَّة" عن "التحفة" (٢).

والظاهرُ: أنَّ العلَّة النفرةُ، ولذا قيَّدَ الأبرصَ بالشيوع ليكون ظاهراً، ولعدم إمكانِ إكمال الطهارة أيضاً في المفلوج والأقطع والمحبوب، ولكراهة صلاة الحاقن، أي: ببولٍ ونحوه.

[٤٧٦٣] (قولُهُ: وشاربِ الخمر إلى قوله: ومتصنّع) تكرارٌ مع قول المتن: ((فاسـق))، "ح"(٤٠٠) والنمَّامُ: مَنْ ينقلُ الكلامَ بين الناس على جهة الإفساد، وهي من الكبائر، ويحرُمُ على الإنسان

(قولُ "الشارح": وأبرصَ شاعَ) أي: عمَّ أعضاءَهُ، أو شاع بين الناس ولـو في عضـو واحـدٍ حتَّى تتحقَّقُ نفرةُ الناس عنه، كذا ظهر.

(قولُهُ: أو لعدمِ إمكان إكمالِ الطهارة أيضاً في المفلوج والأقطع والمجبوب) انظر وجهَ عدم إمكان إكمالِ الطهارة في المحبوب، ولعلَّه عدمُ تأتّي الاستبراء في الاستنجاء، فربما كانت طهارةً ناقصةً، ووحهُهُ في المفلوج والأقطع ظاهرٌ.

(قُولُهُ: تَكُرارٌ مِع قُولِ المَّتِن: فاسق) قال "السنديُّ": ((هؤلاء الأربعُ وإن دخلوا تحت الفاسق إلاَّ أنَّـه نصَّ عليهم تهجيناً لهم وتقبيحاً، ولانهماكِ كثيرٍ من الناس واتصافهم بهذه الأخلاق الذميمة ربما يغفلُ عن كونها فسقاً)) اهـ.

<sup>(</sup>١) "ط": كتاب الصلاة - باب الإمامة ٢٤٤/١ بتصرف يسير.

<sup>(</sup>٢) "التاترخانية": كتاب الصلاة ـ الفصل السادس في بيان من هو أحق بالإمامة ٢٠٢/١ معزيًا إلى "الفتاوي العتابية".

<sup>(</sup>٣) لم نعثر على النقل في "تحفة الفقهاء" للسمرقندي.

<sup>(</sup>٤) "ح": كتاب الصلاة - باب الإمامة ق٧٩/ب.

## ومَن أُمَّ بأجرةٍ، "قهستاني"(١). زاد "ابن ملكٍ": ((ومخالِف كشافعيِّ))، لكنْ في وتر "البحر":

قبولُها(٢)، والمرائي: مَن يقصدُ أنْ يراه الناسُ، سواءٌ تكلَّفَ تحسينَ الطاعات أوْ لا(٢)، والمتصنِّع: مَـن يتكلَّفُ تحسينَها، فهو أخصُّ مما قبله، "ط"(١).

(٤٧٦٤) (قولُهُ: ومَنْ أُمَّ بأجرةٍ) بأن استُؤجر ليصلَّيَ إماماً سنةً أو شهراً بكذا، وليس منه ما شرطَهُ الواقف عليه، فإنَّه صدقة ومعُونة له، "رحمتي". أي: يشبهُ الصدقة ويشبهُ الأحرة كما سيأتي (٥) إنْ شاء الله تعالى في الوقف، على أنَّ المفتى به مذهبُ المتأخرين من جواز الاستئجار على تعليم القرآن والإمامة والأذان للضرورة، بخلاف الاستئجار على التلاوة المجرَّدة وبقيَّة الطاعات مما لا ضرورة إليه، فإنَّه لا يجوزُ أصلاً كما سنحقِّقه (١) في كتاب الإجارة إن شاء الله تعالى، فافهم.

ود و المعتمدُ؛ لأنَّ المحقِّقين جَنَحوا إليه، إلخ) هذا هو المعتمدُ؛ لأنَّ المحقِّقين جَنَحوا إليه، وقواعدُ المذهب شاهدةٌ عليه، وقال كثير من [١/ق٤٤٤/ب] المشايخ: إنْ كان عـادتُهُ مـراعاةَ

(قولُ "الشارح": لكنْ في وتر "البحر" إلخ) وقال في "البحر" هنا: (( وأمَّا الصلاة خلفَ الشافعيَّة فحاصلُ ما في "المجتبى" أنَّه إذا كان مُراعيًا للشرائط والأركان عندنا فالاقتداء به صحيح على الأصحُّ ويكره، وإلاَّ فلا يصحُّ أصلاً )) اهد. وعبارةُ "ابن ملكِ": (( وكذا الاقتداء بالشافعيُّ مكروه، ولكنَّه إذا عَلِمَ أنَّه لم يتوضَّا من فصده ونحوه، أو لم يغسل ثوبه من المنيُّ ولم يفركه، أو توضَّا من ماء القُلتين النجس وأشباهها مما يُفسِدُ الصلاة عند المقتدي لا يجوزُ اقتداؤه )).

<sup>(</sup>قُولُهُ: على أنَّ المفتى به مذهبُ المتأخَّرين إلخ) فعلى ما أفتى به المتأخَّرون لا تكره إمامته، "سندي".

<sup>(</sup>١) "جامع الرموز": كتاب الصلاة \_ فصل صلاة الجماعة ١٠٦/١.

<sup>(</sup>٢) أفاده العدوي في "حاشية الشيخ عبد السلام" كذا في "ط".

<sup>(</sup>٣) من ((والمرائي)) إلى((أوْ لا)) نقله "ط" عن الحلبي.

<sup>(</sup>٤) "ط": كتاب الصلاة \_ باب الإمامة ٢٤٤/١ بتصرف.

<sup>(</sup>٥) المقولة [٢١٦٧٩] قوله: ((قلت: قد جزم في "البغية")).

<sup>(</sup>٦) المقولة [٢٩٨٦٧] قوله: ((ولا لأجل الطاعات)) وما بعدها.

<sup>(</sup>٧) "البحر": كتاب الصلاة ٢/٥٠ بتصرف.

# (( إِنْ تيقَّنَ المراعاةَ لم يكره، أو عدمَها لم يصحَّ، وإنْ شَكَّ كُرِهَ ))......

مواضع الخلاف حاز، وإلا فلا، ذكرَهُ "السنديُّ" المتقدِّمُ ذكره، "ح"(١).

قلت: وهذا بناءً على أنَّ العبرة لرأي المقتدي، وهو الأصحُّ، وقيل: لـرأي الإمـام، وعليـه جماعةٌ، قال في "النهاية": ((وهو أقيسُ، وعليه فيصحُّ الاقتداءُ وإنْ كان لا يحتاطُ كمـا يـأتي(٢) في الوتر)).

### مطلبٌ في الاقتداء بشافعيِّ ونحوه هل يكرهُ أم لا ؟

[٤٧٦٦] (قولُهُ: إِنْ تيقَّنَ المراعاةَ لـم يكره إلخ) أي: المراعاةَ في الفرائض من شروطٍ وأركان

(قولُهُ: أي: المراعاة في الفرائض من شروط وأركان إلخ) عبارة "البحر" وسياقُها لا دلالة فيهما على ما قاله المحشّي، وذلك أنَّه قال أوَّلا تقلاً عن "الهداية": ((ودلَّت المسألة ـ أي: مسألة اتباع المؤتمّ قانت الوتر لا الفجر ـ على حواز الاقتداء بالشفعويَّة، وإذا علم المقتدي منه ما يزعمُ به فسادَ صلاته كالفصد ونحوه لا يُجزيه))، ثمَّ قال: ((فحاصلُهُ أنَّ صاحب "الهداية" جوَّزَ الاقتداء بالشافعيِّ بشرطِ أن لا يَعلَم المقتدي منه ما يمنعُ صحَّة صلاته في رأي المقتدي))، ثمَّ قال: ((فصار الحاصلُ أنَّ الاقتداء، ثمَّ نقلَ عن "النهاية" كراهة الاقتداء بالشافعيِّ إذا لم يعلم حاله، ثمَّ قال: ((فصار الحاصلُ أنَّ الاقتداء بالشافعيِّ على ثلاثة أقسام: الأوَّلُ أنْ يعلم منه الاحتياطَ في مذهب الحنفيِّ، فلا كراهة في الاقتداء به. الثاني: أنْ يعلم منه عدمهُ، فلا صحَّة. الثالث: أن لا يعلَم شيئاً فالكراههُ))، فأنت ترى أنَّه لا دلالة فيما قاله "البحر" على ما ذكرَهُ المحشِّي؛ إذ المرادُ بالجواز في عبارة "الهداية" الصحَّةُ ـ إذ هي التي يعدلُّ عليها مسألة الاقتداء ـ لا الحِلُّ بدون كراه، أوما في "ضرح المنية" لا دلالة له على ما ذكرَهُ أيضاً؛ إذ تقييده بالمفسد دون غيره إنما هو للجواز بمعنى الصحَّة لا لنفي الكراهة، وعبارةُ "القاري" المذكورةُ لا تدلُّ على بالمفسد دون غيره إنما هو للجواز بمعنى الصحَّة لا لنفي الكراهة، وعبارةُ "القاري" المذكورةُ لا تدلُّ على علم لزوم المراعاة في السنن لنفي الكراهة حيث قال: ((لا فيما هو سنَّةٌ إلخ))، وحينلاً حيث أطلَقَ في علم لروم المراعاة في السنن لنفي الكراهة حيث قال: ((لا فيما هو سنَّةٌ إلخ))، وحينلاً حيث أطلَقَ في علم لروم المراعاة في السنن لنفي الكراهة حيث قال: ((لا فيما هو سنَّةٌ إلخ))، وحينلاً حيث أطلَقَ في المراعاة في السنن لنفي الكراهة حيث قال: ((لا فيما هو سنَّةٌ إلخ))، وحينلاً حيث أطلَقَ فيها على علم طروم ألمراعاة في المنوب للفي الكراهة حيث قال: ((لا فيما هو سنَّةٌ إلخ))، وحينلاً حيث أطلَقَ فيها على المنوب للغي الكراهة على على المنافرة في المؤلّة على المنافرة على على المنافرة على المؤلّة على المؤلّ

<sup>(1) &</sup>quot; $\neg$ ": كتاب الصلاة \_ باب الإمامة ق $\nabla V / \psi$ .

<sup>(</sup>٢) المقولة [٦٣٢٥] قوله: ((كما بسط في البحر)).

في تلك الصلاة وإنْ لم يراع في الواجبات والسنن كما هو ظاهرُ سياق كلام "البحر"(١)، وظاهرُ كلام "شرح المنية"(٢) أيضاً، حيث قال: ((وأمَّا الاقتداءُ بالمخالف في الفروع كالشافعيِّ فيحوزُ ما لم يعلمُ منه ما يُفسِدُ الصلاة على اعتقادِ المقتدي، عليه الإجماع، إنما اختُلِفَ في الكراهة)) اهـ.

فقيَّدَ بالمفسِدِ دون غيره كما ترى، وفي رسالةِ "الاهتداء في الاقتداء" لـ "منلا على القاري": ((ذهَبَ عامَّةُ مشايخنا إلى الجواز إذا كان يحتاطُ في موضع الخلاف، وإلاَّ فلا، والمعنى أنَّه يجوزُ في المراعي بلا كراهةٍ وفي غيره معها، ثم المواضعُ المهمَّةُ للمراعاة أنْ يتوضَّأَ من الفَصْد والحجامةِ والقيء والرُّعاف ونحوِ ذلك، لا فيما هو سنَّة عنده مكروة عندنا كرفع اليدين في الانتقالات وجهرِ البسملة وإخفائها، فهذا وأمثالُهُ لا يمكن فيه الخروج عن عهدة الخلاف، فكلُّهم يتَّبعُ مذهبه، ولا يُمنَعُ مشربه)) اه.

وفي "حاشية الأشباه" لـ "الخير الرمليِّ": ((الذي يميلُ إليه خاطري القولُ بعدم الكراهة إذا لــم يتحقَّقْ منه مُفسيدٌ)) اهـ.

"البحر" المراعاة ولم يقيدها بالفرائض يبقى المطلق على إطلاقه فيعُمُّ الجميع حتَّى السنن، قال "السنديُّ": ((فصار الحاصل أنَّ الشافعيُّ إن راعى مذهبَ المأموم في الشرائط والفرائض والواجبات والسنن من كلَّ وجه فتصحُّ صلاة المأموم من غير كراهة، وهو الذي يُنزَّلُ عليه ما في وتر "البحر"، ونقل في "الإمداد" عن "شرح الديريِّ": أنَّه لا يكره إذا علم منه الاحتياط في مذهب الحنفيِّ، وإن راعى في الشرائط والفرائض دون الواجبات فالصلاةُ مكروهة تحريماً، وعليه يُنزَّلُ ما في "البحر" عن "المحتبى"، ونقل "التُهُستانيُّ عن "الزاهديُّ أنَّه يكره إمامة الشافعيِّ، وقال "صدر الإسلام": الأحوط أن لا يصلي خلفه كما في "الجوهرة"، وليس إلا فيما إذا راعى في الشرائط والفرائض؛ لأنَّه إذا لم يُراع فيهما لا تصححُّ صلاة المأموم فضلاً عن الكراهة، وإن راعى في الشرائط والفرائض دون السنن فالصلاة مكروهة تنزيهاً، هذا ما أدينُ الله به)) اهد.

<sup>(</sup>١) "البحر": كتاب الصلاة ـ باب الوتر ٢/٥٠.

<sup>(</sup>٢) "شرح المنية الكبير": فصل في الإمامة صـ١٦٥.

و يحث "المحشِّي" ((أنَّه إِنْ عَلِمَ أنَّه راعى في الفروض والواجبات والسنن فلا كراهة، وإنْ عَلِمَ تر كَه عندنا يسنُّ فعله عَلِمَ تر كَه عندنا يسنُّ فعله عنده، فالظاهرُ أنَّه يفعلُه، وإنْ عَلِمَ تركها في الأخيرين فقط ينبغي أنْ يكره؛ لأنَّه إذا كره عند احتمال ترك الواجب فعند تحقَّقه بالأولى، وإنْ عَلِمَ تركها في الثالث فقط ينبغي أنْ يقتديَ به؛ لأنَّ الجماعة واجبة، فتُقدَّمُ على ترك كراهة التنزيه) اهـ.

وسبقة إلى نحو ذلك العلامة "البيري" في "رسالته"(١)، حتى ادَّعى: ((أنَّ الانفراد أفضلُ من الاقتداء به))، قال: ((إذ لا ريبَ أنَّه يأتي في صلاته عما تجبُ الإعادة [١/ق٥٤ ٤/أ] به عندنا أو تستحبُّ))، لكنْ رَدَّ عليه ذلك غيرُهُ في رسالة أيضاً، وقد أسمعناكَ ما يؤيِّدُ الردَّ، نعم نقَلَ الشيخ "خيرُ الدين"(١) عن "الرمليّ" الشافعيّ(١): ((أنَّه مشى على كراهةِ الاقتداء بالمحالف حيث أمكنّه غيره، ومع ذلك هي أفضلُ من الانفراد، ويحصلُ له فضلُ الجماعة))، وبه أفتى "الرمليُّ" الكبير(٥)، واعتمده "السبكيُّ" و"الإسنويُّ" وغيرهما، قال الشيخ "خير الدين": ((والحاصلُ أنَّ عندهم في ذلك اختلافاً، وكلُّ ما كان لهم علَّةً في الاقتداء بنا صحَّةً وفساداً وأفضليَّةً كان لنا مثلهُ عليهم، وقد سمعتَ ما اعتمَدهُ "الرمليُّ" وأفتى به، والفقيرُ أقولُ مثل قوله فيما يتعلَّقُ باقتداء الحنفيِّ بالشافعيِّ، والفقيهُ المنصفُ يسلّمُ ذلك، شعر: [رمل]

وأنـــا رَمْلـــيُّ فقـــهِ الحنفِـــيْ لا مِرا بعـــدَ اتّفـــاق العـــالِمَين )) اهـ ملخَّصاً. TYA/1

<sup>(</sup>١) "ح": كتاب الصلاة \_ باب الإمامة ق٧٩/ب.

<sup>(</sup>٢) المسمَّاة "الأقوال المَرضيَّة"وتقدَّم ذكرها ١/٢٥٥.

<sup>(</sup>٣) لم نعثر عليها في "الفتاوى الخيرية"، ولعلها في حاشيته على "البحر".

<sup>(</sup>٤) نهاية المحتاج: كتاب صلاة الجماعة وأحكامها ٢/٢ ١٤٣١١.

<sup>(</sup>٥) في "فتاواه" ٢٤٩/١ (هامش "الفتاوى الكبرى الفقهية").

أي: لا حدالَ بعد اتّفاق عالِمَي المذهبين، وهما رمليُّ الحنفيَّة ـ يعني به نفسَهُ ـ ورمليُّ الشافعيَّة رحمهما الله تعالى، فتحصَّلَ أنَّ الاقتداء بالمخالف المراعي في الفرائض أفضلُ من الانفراد إذا لم يجدْ غيره، وإلاَّ فالاقتداءُ بالموافق أفضلُ

### مطلبٌ: إذا صلَّى الشافعيُّ قبل الحنفيِّ هل الأفضلُ الصلاة مع الشافعيِّ أم لا ؟

بقيَ ما إذا تعدَّدتِ الجماعاتُ في المسجد، وسبَقَتْ جماعةُ الشافعيَّة مع حضوره، نقل "ط"(١) عن "رسالةٍ لابن نجيم": ((ألَّ الأفضل الاقتداءُ بالشافعيِّ، بل يكرهُ التأخير؛ لألَّ تكرار الجماعة في مسجدٍ واحدٍ مكروهٌ عندنا على المعتمد، إلاَّ إذا كانت الجماعة الأولى غيرَ أهلِ ذلك المسجد، أو أُدِّيت الجماعةُ على وجهٍ مكروه، ولأنَّه لا يخلو الحنفيُّ حالة صلاة الشافعيِّ: إمَّا أنْ يشتغلَ بالرَّواتب لينتظر الحنفيَّ، وذلك منهي عنه لقوله ﷺ: ((إذا أقيمت الصلاةُ فسلا صلاة إلاَّ المكتوبةُ)(١)، وإمَّا أنْ يجلسَ، وهو مكروة أيضاً لإعراضه عن الجماعة من غير كراهةٍ في جماعتهم على المحتار)) اه.

ونحوُهُ في "حاشية المدنيِّ" عن شيخ والده الشيخ "محمَّد أكرم"(")، وخاتمةِ المحقِّقين السيِّد "محمَّد أمين ميربادشاه"(١٤)، والشيخ "إسماعيل الشروانيِّ"(٥)، فإنَّهم رجَّحُوا أنَّ الصلاة مع أوَّل

<sup>(</sup>١) "ط": كتاب الصلاة - باب الإمامة ٢٤٤/١ بتصرف.

<sup>(</sup>٢) أحرجه أحمد ٢٣١/٣ ـ ٢٧١٥، ومسلم (٧٠) (٦٣) (٢٤) كتاب صلاة المسافرين \_ باب كراهية الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن، وأبو داود(١٢٦٦) كتاب الصلاة \_ باب إذا أدرك الإمام ولم يصلٌ ركعتبي الفجر، والترمذي (٢٦١) كتاب الصلاة \_ باب ما جاء إذا أقيمت الصلاة، وقال: حديث أبي هريرة حديث حسن، والنسائي ٢١٦/٢ \_ ١١٦ كتاب الإمامة \_ باب ما يكره من الصلاة عند الإقامة، وابن ماحه (١١٥١) كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها \_ باب ما جاء في إذا أفيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، وابن حبان (٢١٥٣) كتاب الصلاة \_ باب فرض متابعة الإمام.

<sup>(</sup>٣) لم نعثر على ترجمته فيما بين أيدينا من المصادر.

<sup>(</sup>٤) محمد أمين بن محمود المعروف بأمير بادشاه البخاري (ت نحو٩٧٢هـ)("هدية العارفين"٢٤٩/٢،"الأعلام"٤١/٦).

<sup>(</sup>٥) لم نعثر على ترجمته فيما بين أيدينا من المصادر.

جماعة أفضلُ، قال: ((وقال الشيخُ "عبد الله العفيف" في "فتاواه العفيفيَّة" عن الشيخ "عبد الرحمن المرشديِّ": وقد كان شيخُنا شيخُ الإسلام مفتي بلدِ الله الحرام [1/ق ٤٤٥/ب] الشيخُ "عليُّ بنُ حارِ الله بن ظهيرةً "(1) الحنفيُّ لا يزالُ يصلِّي مع الشافعيَّة عند تقدُّمِ جماعتهم، وكنت أقتدي به في الاقتداء بهم)) اهـ.

وخالَفَهم العلاَّمة الشيخ "إبراهيمُ البيري" بناءً على كراهة الاقتداء بهم لعدم مراعاتهم في الواجبات والسنن، وأنَّ الانفراد أفضلُ لو لم يُدرِكُ إمامَ مذهبه، وخالَفَهم أيضاً العلاَّمة الشيخ "رحمة الله السنديُّ" تلميذ "ابن الهمام" فقال: ((الاحتياطُ في عدم الاقتداء به ولو مراعياً))، وكذا العلاَّمة "المنتلا علي القاري" فقال بعد ما قدَّمناه (٢) عنه من عدم كراهة الاقتداء بهم: ((ولو كان لكلِّ مذهب إمامٌ كما في زماننا فالأفضلُ الاقتداءُ بالموافِقِ سواةٌ تقدَّمَ أو تأخر على ما استحسنه عامَّة المسلمين، وعصل به جمهورُ المؤمنين من أهل الحرمين والقدس ومصر والشام، ولا عبرة بمن شَذَّ منهم)) اه.

والذي يميلُ إليه القلب عدمُ كراهة الاقتداء بالمحالف ما لم يكن غيرَ مُراعٍ في الفرائض؛ لأنَّ كثيراً من الصحابة والتابعين كانوا أثمَّة بحتهدين وهم يصلُّون حلفَ إمامٍ واحدٍ مع تباينِ مذاهبهم، وأنَّه لو انتَظَرَ إمامَ مذهبه بعيداً عن الصفوف لم يكن إعراضاً عن الجماعة للعلم بأنَّه يريدُ جماعة أكملَ من هذه الجماعة، وأمَّا كراهة تعدُّدِ الجماعة في مسجدٍ واحدٍ فقد ذكرنا الكلامَ عليها أوَّلَ البار"، والله أعلمُ بالصواب.

<sup>(</sup>١) علي بن جار الله بن محمد الشهير بابن ظهيرة القرشي المخزوميّ المكيّ (ت١٠١٠هـ). ("خلاصـة الأثـر" ٣/١٥٠، "هدية العارفين" ٢/١٠١، "معجم المؤلفين" ٤١٤/٢).

<sup>(</sup>٢) في هذه المقولة.

<sup>(</sup>٣) المقولة (٥ ٢ ٢ ٢٦ قوله: ((ويكره)) وما بعدها.

(و) يكرهُ تحريماً (تطويلُ الصلاة) على القوم زائداً على قدْرِ السنَّةِ في قراءةٍ وأذكـــارٍ رَضِيَ القومُ أوْ لا؛ لإطلاق الأمر بالتحفيف، "نهر"<sup>(١)</sup>..........

[٤٧٦٧] (قولُهُ: تحريماً) أَخَذَهُ في "البحر"(٢) من الأمرِ بالتخفيف في الحديث الآتي<sup>٣)</sup>، قال: ((وهو للوحوب إلاَّ لصارف، ولإدخال الضرر على الغير)) اهـ. وجزَمَ به في "النهر"<sup>(١)</sup>.

[٤٧٦٨] (قولُهُ: زائداً على قدْرِ السنَّةِ) عزاه في "البحر"<sup>(°)</sup> إلى "السِّراج"<sup>(۲)</sup> و"المضمرات"، قال: ((وذكَرَهُ في "الفتح"<sup>(۷)</sup> بحثاً، لا كما يتوهَّمُهُ بعضُ الأئمَّة، فيقرأُ يسيراً في الفجر كغيرها)) اهـ.

[٤٧٦٩] (قولُهُ: لإطلاق الأمرِ بالتخفيف) وهو ما في "الصحيحين" ((إذا صلَّى أحدُكم بالناس فليخفُف، فإنَّ فيهم الضَعيفَ والسقيمَ والكبير، وإذا صلَّى لنفسِهِ فليطوِّلُ ما شاء ))، وقد تبع "الشارحُ" في ذلك صاحبَ "البحر" ((أنَّ تعليل الأمر

<sup>(</sup>١) "النهر": كتاب الصلاة ـ باب الإمامة ق٤٥/أ:

<sup>(</sup>٢) "البحر": كتاب الصلاة - ياب الإمامة ٢/٢٧١.

<sup>(</sup>٣) المقولة [٤٧٦٩] قوله: ((لإطلاق الأمر بالتخفيف)).

<sup>(</sup>٤) "النهر": كتاب الصلاة \_ باب الإمامة ق٤٥/أ.

<sup>(</sup>٥) "البحر": كتاب الصلاة ـ باب الإمامة ٣٧٢/١.

<sup>(</sup>٦) "السّراج الوهّاج": كتاب الصلاة . باب صفة الصلاة ١/ق ١٨٨/أ.

<sup>(</sup>٧) "الفتح": كتاب الصلاة - باب الإمامة ١٠٥/١.

<sup>(</sup>٨) أحرجه مالك في "الموطأ" ١٩٩١ كتاب الصلاة - باب العمل في صلاة الجماعة، وأحمد في "المسند" ٢٩١/٢ و ٤٨٦ و ٢٠٥) و و٢٠٠، والبخاريّ (٧٠٣) كتاب الأذان ـ باب إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء، ومسلم (٤٦٧) (١٨٣) (١٨٤) (١٨٥) (١٨٥) (١٨٥) كتاب الصلاة ـ باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام، وأبو داود(٤٩٤) و(٥٩٥) كتاب الصلاة ـ باب لفي تخفيف الصلاة، والترمذيّ (٢٣٦) كتاب الصلاة ـ باب ما حماء إذا أم أحدكم الناس فليخفف، وقال: حديث أبي هريرة منتجه حديث حسن صحيح، والنسائي ٢/٤٤ كتاب الإمامة ـ باب ما على الإمام من التخفيف، وابن حبان في "صحيحه" (١٧١٠) كتاب الصلاة ـ باب صفة الصلاة، و(٢١٣١) كتاب الصلاة ـ باب فرض متابعة الإمام. كلهم من حديث أبي هريرة في الباب عن: عَدِيّ بن حاتم، وأنس بن مالك، وجابر بن سَمُرّة، ومالك بن عبد الله النحرُاعيّ، وأبي واقد اللّيم، وغمان بن أبي العاص، وأبي مسعود الأنصاري، وجابر بن عبد الله، وابن عباس في.

<sup>(</sup>٩) "البحر": كتاب الصلاة ـ باب الإمامة ٣٧٢/١.

<sup>(</sup>١٠) في "الإحكام": كتاب الصلاة ـ باب صفة الصلاة ١/ق ٤٨ ٣/ب.

وفي "الشرنبلاليَّة": ((ظاهرُ حديث "معاذٍ" أنَّه لا يزيدُ على صلاةِ أضعفِهم مطلقاً، ولذا قال "الكمال": إلاَّ لضرورةٍ، وصحَّ أنَّه عليه الصلاة والسلام قرَأَ بالمعوِّذتين في الفجر حين سَمِعَ بكاءَ صبيِّ)......

بما ذكرَ يفيدُ عدمَ الكراهة إذا رضيَ [١/ق٦٤٦/أ] القوم))، أي: إذا كانوا محصورين، ويمكن حملُ كلام "البحر" على غير المحصورين، تأمَّل.

[٤٧٧٠] (قولُهُ: وفي "الشرنبلاليَّة"(١) إلني مقابلٌ لقوله: ((زائداً على قدْرِ السنَّة))، وحاصله: أنَّه يقرأ بقدْرِ حال القوم مطلقاً، أي: ولو دونَ القدْرِ المسنون، وفيه نظرٌ، أمَّا أوَّلاً فلأنَّه مخالف للمنقول عن "السِّراج" و"المضمرات" كما مرَّ(١)، وأمَّا ثانياً فلأنَّ القدْرَ المسنون لا يزيدُ على صلاةِ أضعفهم؛ لأنَّه كان يفعلُه على مع علمه بأنَّه يقتدي به الضعيفُ والسقيم، ولا يتركه إلا وقت الضرورة، وأمَّا ثالثاً فلأنَّ قراءة "معاذِ" لَمَّا شكاه قومه إلى النبي عَلَيُّ وقال: ((أفتانُ أنت يا "معاذ")، إنما كانت زائدةً على القدْرِ المسنون، قال "الكمال" في "الفتح" ((وقد بحثنا أنَّ التطويلَ هو الزيادة على القراءة المسنونة، فإنَّه عَلَيْ نهي عنه، وقراءته هي المسنونة، فلا بدَّ من كون ما نهى عنه غيرَ ما كان دأبهُ إلاَّ لضرورةٍ، وقراءة "معاذٍ" لَمَّا قال له عَلَيْ ما قال كانت بالبقرة على ما في "مسلم" (٥): ((أنَّ "معاذاً" افتتَحَ بالبقرة، فانحرَف رجُلٌ فسلَّم، ثم صلَّى وحده وانصرف»،

<sup>(</sup>قولُ "الشارح": ولذا قال "الكمال") أي: لمراعاةِ الأضعف.

<sup>(</sup>قولُهُ: ويمكن حملُ كلام "البحر" إلخ) فيه أنَّه قد يتأتَّى الرِّضا من غير المحصورين، بـأن أمَّ جماعةً غيرَ معلومين لكنْ عَلِمَ من حالهم الرِّضا بالإطالة.

<sup>(</sup>١) "الشرنبلالية": كتاب الصلاة ـ فصل في الإمامة ٨٦/١ بتصرف (هامش "الدرر والغرر").

<sup>(</sup>٢) المقولة [٢٧٦٨] قوله: ((زائداً على قدر السنة)).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد ١٢٤/٣ ، والبخاري (٧٠٥) كتاب الأذان ـ باب من شكا إمامه إذا طـوّل، ومسلم (٤٦٥) (١٧٩) كتاب الصلاة ـ باب القراءة في العشاء الآخرة بـ:سبح اسم ربك، وابن ماجه (٩٨٦) كتاب الافتتاح ـ القراءة في العشاء الآخرة بـ:سبح اسم ربك، وابن ماجه (٩٨٦) كتاب إقامة الصلاة ـ باب من أمَّ قوماً فليخفف، من حديث جابر رضي الله عنهما مرفوعاً.

<sup>(</sup>٤) "الفتح": كتاب الصلاة .. باب الإمامة ١/٥٠٥.

<sup>(</sup>٥) مسلم (٥٦٤) كتاب الصلاة \_ باب القراءة في العشاء.

# (و) يكرهُ تحريمًا (جماعةُ النساء) ولو في التراويحِ (في غيرِ صلاةِ حنازةٍ)......

وقوله ﷺ: «إذا أمَمْت بالناس فاقرأ بالشمس وضُحاها، وسبَّح اسمَ ربِّك الأعلَى، واقرأ باسم ربِّك الأعلَى، واقرأ باسم ربِّك، والليل إذا يغشى »(١) لأنَّها كانت العشاءَ، وأنَّ قوم "معاذٍ" كان العلرُ متحقِّقاً فيهم لا كسلٌ منهم، فأمَرَ فيهم بذلك لذلك، كما ذُكِرَ أَنه ﷺ قرأ بالمعوِّذتين في الفجر، فلمَّا فرَغَ قالوا له: أوجزْت، قال: «سمعتُ بكاءَ صبيِّ، فخشيتُ أنْ تُفتَنَ أَمُّه »(٢) )) اهد ملخَّصاً.

TY9/1

فقد ظهر من كلامه أنّه لا ينقُصُ عن المسنون إلا لضرورة كقراءته بالمعوِّذتين لبكاء الصبيّ، وظهر من حديث "معاذٍ" أنّه لا ينقُصُ عن المسنون لضعف الجماعة؛ لأنّه لم يُعيِّنْ له دون المسنون في صلاة العشاء، بل نهاه عن الزيادة عليه مع تحقُّق العذر في قومه، فما استظهره "الشرنبلاليُّ"(٢) من الحديث وحمَلَ عليه كلام "الكمال" غيرُ ظاهر، نعم ذكر في "البحر"(٤) في باب الوتر والنوافل عند الكلام على [١/ق٤ ٤٤/ب] التراويح معزيًا إلى "المحتبى": ((أنَّ "الحسن" رَوَى عن "الإمام" أنّه إذا قرأ في المكتوبة بعد الفاتحة ثلاث آيات فقد أحسن ولم يُسيئ)) اهد. لكنّه لا ينافي ما قلنا؛ لأنّه أحسن بقراءة القدْر الواجب، ولم يُسيئ، أي: لم يَصِلْ إلى كراهة شديدة، فتأمَّل.

[٤٧٧١] (قولُهُ: ويكرهُ تحريماً) صرَّحَ به في "الفتح"(٥) و"البحر"(١).

[٤٧٧٢] (قولُهُ: ولو في التراويحِ) أفادَ أنَّ الكراهة في كـلِّ ما تُشرَعُ فيه جماعـةُ الرجـال فرضاً أو نفلاً.

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في الصحيفة السابقة من حديث معاذ.

<sup>(</sup>٢) أخرج أحمد ٢٥٧/٣ بنحوه عن أنس بن مالك، وله أصل عند البخاري (٢٠٩) كتاب الأذان \_ باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي من حديث أبي قتادة، وعند مسلم (٤٧٠) كتاب الصلاة \_ باب أمر الأئمة في تخفيف الصلاة في تمام، عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله الله المسلمة بكاء الصبي مع أمه وهو في الصلاة، فيقرأ بالسورة الخفيفة أو بالسورة القصيرة.

<sup>(</sup>٣) "الشرنبلالية": كتاب الصلاة \_ فصل الإمامة ١/١٨.

<sup>(</sup>٤) "البحر": كتاب الصلاة ٢٤/٢.

<sup>(</sup>٥) "الفتح": كتاب الصلاة ـ باب الإمامة ٢٠٦/١.

<sup>(</sup>٦) "البحر": كتاب الصلاة - باب الإمامة ٢٧٢/١.

لأنَّها لم تُشرَعْ مكرَّرةً، فلو انفرَدْنَ تفوتُهنَّ بفراغِ إحداهنَّ، ولو أمَّتْ فيهــا رحـالاً لا تُعادُ لسقوطِ الفرض بصلاتها، إلاّ إذا استخلَفَها الإمامُ وخلْفَهُ رجالٌ ونساءٌ....

و صلاة الجنازة؛ لأنها لم تُشرَعُ مكرَّرةً إلخ) قال في "الفتح"('): ((واعلم أنَّ جماعتهنَّ لا تكرهُ في صلاة الجنازة؛ لأنها فريضة، وتركُ التقدُّم مكروة، فدارَ الأمرُ بين فعل المكروو لفعل الفرض، أو ترك الفرض لتركه، فوحَبَ الأوَّلُ بخلاف جماعتهنَّ في غيرها، ولو صلَّينَ فُرادى فقد تَسبقُ إحداهنَّ، فتكونُ صلاة الباقيات نفلاً، والتنفُّلُ بها مكروة، فيكون فراغُ تلك موجباً لفساد الفرضيَّة لصلاة الباقيات كتقييد الخامسة بالسجدة لمن ترك القعدة الأخيرة)) اهـ. ومثله في البحر('') وغيره. ومُفاده: أنَّ جماعتهنَّ في صلاة الجنازة واجبة حيث لم يكن غيرُهنَّ، ولعلَّ وجهه الاحترارُ عن فساد فرضيَّة صلاة الباقيات إذا سبَقَتْ إحداهنَّ، وفيه أنَّ الرجال لو صَلَّوا منفردين يلزمُ فيها عن فلك ذلك، فيلزمُ عليه وجوبُ جماعتهم فيها مع أنَّ المصرَّحَ به أنَّ الجماعة فيها غيرُ واجبة، فتأمَّل.

[٤٧٧٤] (قولُهُ: لا تُعادُ) لأنَّها لو أُعيدَتْ لوقَعَتْ نفلاً مكروهاً، "ط"(٢).

[٤٧٧٥] (قُولُهُ: بصلاتِها) قَيَّدَ به لأنَّ الرجال لم تنعقدْ صلاتهم، "ح"(٤٠).

[٤٧٧٦] (قولُهُ: إلاَّ إذا استخلَفَها) استثناءٌ من قوله: ((لا تُعادُ))، وهذا ليس خاصَّاً بالجنازة، بل غيرُها مثلُها.

(قولُهُ: ومفادُهُ أَنَّ جماعتهنَّ في صلاة الجنازة واحبةٌ إلنح) إنما يَتِمُّ بارجاع ضمير (( لأَنَّها فريضةٌ)) للجماعة كما فعَلَ في "حاشية البحر"، وهو خلافُ الظاهر، بل هو راجعٌ لصلاة الجنازة، فإنَّها فرضُ كفايةٍ على كلٍّ منهنَّ، قال "السنديُّ" نقلاً عن "شرح المنية": ((ويُستحَبُّ أَنْ يصلِّين منفردات، وتجوزُ جماعتُهنَّ)) اهـ. فمرادُ "الفتح" وغيره من الوجوب معناه اللغويُّ، أي: ثبّتَ الأوَّلُ ويكونُ مُقدَّماً على التفراد المستحبِّ.

<sup>(</sup>١) "الفتح": كتاب الصلاة ـ باب الإمامة ١/٦٠.

<sup>(</sup>٢) "البحر": كتاب الصلاة ـ باب الإمامة ٢٧٢/١.

<sup>(</sup>٣) "ط": كتاب الصلاة .. باب الإمامة ١/٥٠٨.

<sup>(</sup>٤) "ح": كتاب الصلاة \_ باب الإمامة ق٨٠١.

## فتفسُّدُ صلاة الكلِّ (فإنْ فَعَلْنَ تقفُ الإمامُ وسَطَهنَّ)....

[٤٧٧٧] (قولُهُ: فتفسُدُ صلاةُ الكلِّ) أمَّا الرجالُ والإمام فلعــدم صحَّةِ اقتــداء الرجــال بـالمرأة، وأمَّا النساء والمقدَّمة فلأنَّهنَّ دخَلْنَ في تحريمةٍ كاملةٍ، فإذا انتقلْنَ إلى تحريمةٍ ناقصــةٍ لــم يَجُـزُ، كَأَنَّهنَّ انتقلْنَ من فرضٍ إلى فرضٍ آخر كما في "البحر"(١)، "ح"(٢).

وظاهرُ التَعليل يقتضي الفسادَ ولو كُنَّ نساءً خُلَّصاً، أفاده "أبو السُّعود"(٢)، "ط"(٤). والأظهرُ التعليل بأنَّ الإمام يصيرُ مقتدياً بخليفته، فتفسُدُ صلاة مَنْ خلفه، [١/ق٤٤٧أ] بـل باستخلافه مَنْ لا يصلحُ للإمامة تفسُدُ صلاته، فكذا مَن خلفه، "رحمتى".

[٤٧٧٨] (قُولُهُ: تَقَفُ الإمامُ) بالمُثنَّاة الفوقيَّة؛ لأن فاعله ((الإمامُ))، وهو هنا مؤنَّتْ حقيقيٌّ اهـ. وقال "منلا علي القاري": ((يجوزُ التِذكير؛ لأنَّه مصدرٌ بمعنى المفعول، أي: المقتدَى به)) اهـ. وفي "النهر"(°): ((هو مَنْ يؤتَمُّ به ذكراً كان أو أنثى، وفي بعض النسخ: الإمامةُ، وتركُ الهـاءِ هو الصواب؛ لأنَّه اسمٌ لا وصفٌ)) اهـ.

[٤٧٧٩] (قولُهُ: وسَطَهنَ في "المغرب"(١): ((الوسَطُ بالتحريك: اسمٌ لعين ما بين طرفَي الشيء كمركز الدائرة، وبالسكون: اسمٌ مبهمٌ لداخلِ الدائرة مثلاً، ولذا كان ظرفاً، والأوَّلُ يُجعَلُ مبتداً وفاعلاً ومفعولاً به إلخ))، وفي "ضياء الحلوم": ((الوسْطُ بالسكون: ظرفُ مكان، وبالفتح: اسمٌ، تقول: وسْطَ رأسِهِ دُهن بالسكون وفتح الطاء، فهذا ظرف، وإذا فتحت السين رفعت الطاء

(قُولُهُ: فَلأَنَّهِنَّ دَخَلْنَ فِي تَحْرِيمَةٍ كَامَلَةٍ) لا كراهةَ فيها بسبب اقتدائهنَّ برجلٍ.

<sup>(</sup>١) "البحر": كتاب الصلاة \_ باب الإمامة ٣٧٢/١ نقلاً عن "المرّاج الوهّاج".

<sup>(</sup>٢) "ح": كتاب الصلاة - باب الإمامة ق ٨٠أ.

<sup>(</sup>٣) "فتح المعين": كتاب الصلاة .. باب الإمامة ٢٠٩/١.

<sup>(</sup>٤) "ط": كتاب الصلاة \_ باب الإمامة ١/٥٤٠.

<sup>(</sup>٥) "النهر": كتاب الصلاة - باب الإمامة ق٤٥/أ وما بعدها.

<sup>(</sup>٦) "المغرب": مادة((وسط)).

فلو تقدَّمَتْ أَثِمَتْ إلاَّ الخنثى فيتقدَّمُهنَّ (كالعُراقِ) فيتوسَّطُهم الإمامُ، ويكرهُ جماعتهم تحريماً، "فتح"(١) (ويكرهُ حضورُهنَّ الجماعة) ولو لجمعةٍ وعيدٍ ووعظٍ (مطلقاً) ولو عجوزاً ليلاً (على المذهب) المفتى به لفسادِ الزمان،.....

وقلت: وسَطُ رأسِهِ دُهنّ، فهذا اسمٌ)) اهـ.

قلت: وعليه فيحوزُ هنا الفتح والسكون؛ لأنَّها إذا وقَفَتْ في نصف الصفِّ صدَقَ أَنَّها في الوسُطِ بالسكون، وأنَّها عينُ الوسَطِ بالتحريك، ويكونُ نصبُهُ في الأوَّلِ على الظرفيَّة، وفي الثاني على الحاليَّة؛ لأنَّه بمعنى: متوسِّطةً، فافهم.

[٤٧٨٠] (قولُهُ: فلو تقدَّمَتْ أَثِمَتْ) أفادَ أنَّ وقوفها وسَطَهنَّ واحبٌ كما صرَّحَ به في "الفتح"(٢)، وأنَّ الصلاة صحيحة، وأنَّها إذا توسَّطَتْ لا تزولُ الكراهة، وإنما أرشدوا إلى التوسُّطِ لأَنَّه أقلُّ كراهيةً من التقدُّم كما في "السِّراج"(٢)، "بحر"(٤).

[٤٧٨١] (قولُهُ: فيتقلَّمُهنَّ) إذ لو صلَّى وسَطَهنَّ فسدتْ صلاته بمحاذاتِهنَّ له على تقديرِ ذكورته، "ح"(°). أي: وتفسُدُ صلاتُهنَّ أيضاً.

[٤٧٨٢] (قولُهُ: فيتوسَّطُهم إلخ) أشارَ به إلى أنَّ التشبيه بين العُراة والنساء ليس من كلِّ وجمهٍ، بل في الانفرادِ وقيامِ الإمام في الوسَط، وإلاَّ فالعُراةُ يصلُّون قعوداً وهو أفضلُ، والنساءُ قائماتٍ كما في "البحر"(١).

[٤٧٨٣] (قولُهُ: ولو عجوزاً ليلاً) بيانٌ للإطلاق، أي: شابَّةً أو عجوزاً، نهاراً أو ليلاً. [٤٧٨٤] (قولُهُ: على المذهب المفتَى به) أي: مذهب المتأخّرين، قال في "البحر"(٧): ((وقد

<sup>(</sup>١) "الفتح": كتاب الصلاة - باب الإمامة ٣٠٦/١.

<sup>(</sup>٢) "الفتح": كتاب الصلاة \_ باب الإمامة ٢٠٦/١.

<sup>(</sup>٣) "السّراج الوهّاج": كتاب الصلاة - ياب صفة الصلاة ١/ق ١٨٨/ب.

<sup>(</sup>٤) "البحر": كتاب الصلاة \_ باب الإمامة ٧٧٣/١.

<sup>(</sup>٥) "ح": كتاب الصلاة ـ باب الإمامة ق٨٠أ.

<sup>(</sup>٦) "البحر": كتاب الصلاة .. باب الإمامة ٣٧٣/١ بتصرف نقلاً عن "معراج الدراية".

<sup>(</sup>٧) "البحر": كتاب الصلاة \_ باب الإمامة ٢٨٠/١.

### واستثنى "الكمال" بحثاً العجائزَ المتفانية (كما تكرهُ إمامةُ الرجل لهنَّ في بيت....

يقال: هذه الفتوى التي اعتمدَها المتأخّرون مخالِفةٌ لمذهب ١٦/ق٧٤٤/ب] "الإمام" وصاحبيه، فإنَّهم نقلوا أنَّ الشابَّة تُمنَعُ مطلقاً اتُّفاقاً، وأمَّا العجوزُ فلها حضورُ الجماعة عند "الإمام" إلَّ في الظُّهر والعصر والجمعة، أي: وعندهما مطلقاً (١)، فالإفتاء بمنع العجائز في الكلِّ مخالِفٌ للكلِّ، فالاعتمادُ على مذهب "الإمام")) اهد.

قال في "النهر"(٢): ((وفيه نظرٌ، بل هو مأخوذٌ من قول "الإمام"، وذلك أنَّه إنما منَعَها لقيام الحامل، وهو فرْطُ الشهوة بناءً على أنَّ الفَسَقة لا ينتشرون في المغرب؛ لأنَّهم بالطعام مشغولون، وفي الفحر والعشاء نائمون، فإذا فُرضَ انتشارُهم في هذه الأوقاتِ لغلبة فِسقهم كمـا في زمانـا بـل تحرِّيهم إيَّاها كان المنعُ فيها أظهرَ من الظَّهر)) اهـ.

قلت: ولا يخفي ما فيه من التُّورية اللُّطيفة، وقال الشيخ "إسماعيل"(٢): ((وهـو كلامٌ ٣٨٠/١ حسنٌ إلى الغاية)).

[٤٧٨٥] (قولُهُ: واستثنى "الكمالُ"(٤) إلخ) أي: مما أفتى به المتأخّرون لعدم العلَّة السابقة، فيبقى الحكم فيه على قول "الإمام"، فافهم.

(قولُ "الشارح": واستثنى "الكمال" بحثاً العجائز) لكنَّ مَن أطلق قـال: لكلِّ سـاقطة لاقطة، وإذا كانت الفُسَّاق تتبعُ البهائم والموتى في القبور فلأنْ تتبعَ العجائز المتفانيـة أُولى، فكـلٌّ تكلُّـمَ على حسب حاله وما يشاهدُ في أهل عصره، ومَن اتَّسَعَ اطِّلاعُهُ منَّعَ الكلَّ، وهو الصواب، ويشهد له حديث "عائشة" رضي الله تعالى عنها حيث قالت: ((لو رأى رسولُ الله ﷺ ما أحدَثُ النساء لمُعَهِنَّ المساجد)) ولم تُفصِّل. اهـ "رحمتي".

<sup>(</sup>١) كما في "الهداية" و "المحمع"، كذا في "البحر".

<sup>(</sup>٢) "النه ": كتاب الصلاة \_ باب الإمامة ق٥٥/أ.

<sup>(</sup>٣) "الإحكام": كتاب الصلاة ـ باب صفة الصلاة ١/ق ٥٠٠/ب.

<sup>(</sup>٤) "الفتح" : كتاب الصلاة ـ باب الإمامة ١/٣١٨.٨٠٠.

ليس معهنَّ رجلٌ غيره ولا مَحْرَمٌ منه) كأختِهِ (أو زوجتُهُ أو أمَّتُهُ أمَّا إذا كان معهنَّ واحدٌ ممن ذُكِرَ أو أُمَّهن في المسجد لا) يكرهُ، "بحر"(١).

(ويقفُ الواحدُ) ولو صبيًّا، أمَّا الواحدةُ فتتأخَّرُ (مُحاذِياً) أي: مساوياً (ليمينِ إمامه) على المذهب، ولا عبرة بالرأس.....

[٤٧٨٦] (قُولُهُ: ليس معهنَّ رجلٌ غـيرُه) ظـاهرُهُ أنَّ الخلـوة بالأجنبيَّة لا تنتفي بوجـودِ امرأةٍ أجنبيَّةٍ أخرى، وتنتفي بوجودِ رجلِ آخر، بِتَأمَّل.

(٤٧٨٧) (قولُهُ: كَأَخِيهِ) من كلام "الشارح" كما رأيتُهُ في عدَّة نسخ، وكذا بخطِّهِ في "الخزائن"(٢)، حيث كتَبُهُ بالأسود، وأفاد أنَّ المراد بالمحرّم ما كان من الرَّحِم؛ لِماً قالوا مس كراهةِ الخزائن "(٢) حيث رضاعاً والصِّهرة الشابَّة، تأمَّل.

عطفاً عطفاً ((رحُرُمُ)) أو ((محرَمُ)) لا بالجرِّ عطفاً على ((رحُلُ)) أو ((محرَمٌ))، لا بالجرِّ عطفاً على ((أختِهِ))؛ لِما علمتَ أنَّه ليس من المتن، وحيننذ فلا حاجة إلى دعوى تغليب المحرم، فافهم.

[٤٧٨٩] (قولُهُ: في المسجد) لعدم تحقّقِ الخلوة فيه، ولذا لو اجتمَعَ بزوجته فيه لا يُعَدُّ خلوةً كما يأتي، "رحمتي".

[٤٧٩٠] (قولُهُ: أمَّا الواحدةُ فتتأخَّرُ) فلو كان معه رجلٌ أيضاً يقيمهُ عن يمينه والمرأةَ خلفهما، ولو رجلان يقيمهما خلفه والمرأة خلفهما، "بحر" ("). وتأخَّرُ الواحدة محلَّهُ إذا اقتدت برجُلٍ لا بامرأةٍ مثلِها، "ط" (٤) عن "البيرجنديِّ".

[٤٧٩١] (قولُهُ: على المذهبِ) خلافًا لِما عن "محمَّدٍ" من أنَّه يجعلُ أصابعَهُ عند عقبِ الإمام،

(قُولُهُ: ظاهرُهُ أنَّ الْحَلوة بالأجنبيَّة لا تنتفي إلخ) نقَلَ ما استظهرُهُ هنا في فصل النظر من كتاب الكراهية عـن "منية المفتى" حيث قال: ((وفي "منية المفتى": الخلوةُ بالأجنبيَّة مكروهةٌ وإن معها أخرى كراهةً تحريم)) اهـ.

<sup>(</sup>١) "البحر": كتاب الصلاة \_ باب الإمامة ٢٧٣/١.

<sup>(</sup>٢) "حزائن الأسرار": كتاب الصلاة - باب الإمامة ق ١٠٣/ب.

<sup>(</sup>٣) "البحر": كتاب الصلاة ـ باب الإمامة ٧٤/١ بتصرف.

<sup>(</sup>٤) "ط": كتاب الصلاة \_ باب الإمامة ١/٢٤٦.

"بحر"(١). ويأمرُهُ الإمامُ بذلك، أي: بالوقوف عن يمينه، ولو بعد الشُّروع أشارَ إليه بيده لحديث "ابن عبَّاس": «أنَّه قام عن [١/ق٨٤٨] يسار النبي على فأقامَهُ عن يمينه "٢)، "سراج"(٢).

[٤٧٩٢] (قولُهُ: بل بالقدمِ) فلو حاذاه بالقدم، ووقَعَ سجوده مقدَّماً عليه لكون المقتدي أطولَ من إمامه لا يضرُّ ومعنى المحاذاة بالقدم المحاذاة بعقبه، فلا يضرُّ تقدُّمُ أصابع المقتدي على الإمام حيث حاذاه بالعقب ما لم يفحُش التفاوتُ بين القدمين، حتى لو فحُشَ ـ بحيث تقدَّمَ أكثرُ قدم المقتدي لعظم قدمه ـ لا يصحُّ كما أشار إليه بقوله: ((مالم يتقدَّمْ إلخ))، قال في "البحر"(أ):

(قولُهُ: أشار إليه بيده لحديث "ابن عبَّاسِ" إلخ) ظاهرُ قوله: ((أشار)) أنَّه يأمرُهُ بالقيام عن يمينه بالإشارة فقط مع أنَّه رَوَى "البحاريُّ" عن "ابن عبَّاسِ" كُما في "السنديُّ": ((أنَّه لَمَّا قام إلى يسار النبيَّ ﷺ أَخَـدَ ﷺ المُذابة وأدارَهُ إلى يمينه)) اهد. إلاَّ أنْ يكون قبلُ شروعه في الصلاة، ولفظ الحديث على ما ذكرهُ في "الهداية" يتبادرُ أنَّه أقامَهُ وهو في الصلاة، حيث قال: ((عن "ابن عبَّاسِ": بتُّ عند خالتي "ميمونة"، فقام النبيُّ يصلُّي من الليل، فقمتُ عن يساره فأخَدَ برأسي فأقامني عن يمينه ))، وهو صريحُ ما في "مسلم".

<sup>(</sup>١) "البحر": كتاب الصلاة - باب الإمامة ١/٣٧٣.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاريّ (٣١٨) كتاب العلم - باب السَّمر في العلم، و(٢٩٨) كتاب الأذان - باب إذا قـام الرجل عن يسار الإمام فحوَّله الإمام إلى بمينه لم تفسد صلاتهما، ومسلم(٧٦٣)(١٨١)(١٨٥)(١٨٥)(١٨٥) كتاب صلاة المسافرين، باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه، وأبو داود(٢١٠) كتاب الصلاة - باب الرجلين يؤُمَّ أحدُهما صاحبه كيف يقومان؟ والترمذيّ(٢٣٢) كتاب الصلاة - باب ما جاء في الرجل يصلّي ومعه رحل، وقال: حديث ابن عباس الله حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم، والنسائيّ ١/٥١٠ كتاب الغسل - باب الأمر بالوضوء من النوم، وابن ماجه (٩٧٣) كتاب إقامة الصلاة - باب الاثنان جماعة. وفي الباب عن: جابر بن عبد الله وأنس في.

<sup>(</sup>٣) "السّراج الوهّاج": كتاب الصلاة - باب صفة الصلاة ١/ق ١٨٩/أ بتصرف.

<sup>(</sup>٤) "البحر": كتاب الصلاة ـ باب الإمامة ١/٢٧٤.

((وأشار "المصنّف" إلى أنَّ العبرة إنما هو للقدم لا للرأس، فلو كان الإمام أقصر من المقتدي، يقعُ رأس المقتدي قُدَّام الإمام يجوزُ بعد أنْ يكون محاذيًا بقدمه أو متـأخرًا قليلًا، وكذا في محاذاة المرأة كما سيأتي، وإنْ تفاوتت الأقدامُ صغرًا و كبرًا فالعبرة للسّّاق والكعب، والأصحُّ: ما لم يتقدَّمْ أكثرُ قدم المقتدي لا تفسدُ صلاته كما في "المجتبى")) انتهى.

فما ذكره "الشارح" ليس مخالفاً لِما تقدَّمَ (١) كما تُوهِّمَ، "رحمتي"، فافهم.

وفي "القُهُستانيِّ"(٢): ((هذا في غير المومي، والعبرةُ في المومــي لـلرأس، حتى لـو كــان رأسُهُ خلف إمامه، ورِحْلاه قُدَّام رجليه صحَّ، وعلــى العكس لا يصحُّ كمـا في "الزاهــديِّ" وغيره)) انتهى.

(تولُهُ: ليس مخالفاً لِما تقدَّمَ كما تُوهِّمَ) قال "ط": ((في "القُهُستانيِّ": العبرةُ للقدم، وقيل: إنَّها جائزةٌ ما بقي المحاذاة في شيء من القدم، والأصحُّ أنَّ العبرة لأكثرِها، كذا في "المنية"، ولو اختلف قدمُهما في الصغر والكبر فالعبرة للكعب في الأصحُّ اه... فظاهرُهُ أنَّ التصحيح الأوَّلَ عند مساواةِ قدميهما، والتصحيحُ الثاني عند اختلافهما، وظاهرُ نقل "الحمويِّ" كـ "البحر" أنَّهما قولان في المسألة، وكلامُ "الشارح" لم يوافق أحدهما)) اه. فأنت ترى أنَّ كلام "الشارح" لم يوافق ما في "القهستانيًّ" كما قال "ط" وإنْ وافق ما في "المجتبى"، و"ط" لم يدَّع مخالفتهُ لِما في "المحتبى" حتَّى يُعترَضَ عليه بل لِما في "المُهُستانيًّا، وجرى "الشارح" على اعتبار المحاذاة بالقدم بمعنى العقب في المسألة الأولى خلاف الأصحِّ؛ لأنَّ الأصحِّ أنَّ العبرة لمحاذاة الأكثر فيها، فيكونُ جاريًا على خلاف الأصحِّ، إلاَّ أنْ يبقى القدمُ على ظاهره ويرادَ أكثرُهُ لا كلُّه، فيكونُ موافقاً لِما في "القُهُستانيِّ" من تصحيح اعتبار الأكثر فيها، ويكون في المسألة الثانية جاريًا على أحد تصحيحين، ولعلَّه أشار بقوله: ((فافهم)) إلى الاعتراض على غير "ط" من محتيِّي هذا الكتاب، وإلاَ فاعتراضُهُ عليه غيرُ واردٍ، تأمَّل.

<sup>(</sup>١) في هذه المقولة.

<sup>(</sup>Y) "جامع الرموز": كتاب الصلاة ـ فصل يجهر الإمام ١١٠/١.

....

أقولُ: وينبغي أنْ لا يكون قوله: ((رأسُهُ خلف إمامه)) قيداً، بل كذلك إذا ساواه على قياسِ ما تقدَّم (١)، وينبغي أيضاً أنْ يكون هذا في المومي المقتدي بصحيح أو بخوم مثلِه، وكان كلِّ منهما قاعداً أو مستلقياً ورِجْلاه إلى القبلة، أمَّا لو على حنبه فيشترطُ كون المؤتَّمِّ مضطجعاً خلفَ ظهر إمامه، ولا عبرة للرأس أصلاً.

#### (تنبيةٌ)

إفرادُ القدم في كلام "الشارح" كغيره يفيدُ أنَّ المحاذاة تُعتَبَرُ بواحدةٍ، ولم أره صريحاً.

والظاهرُ: أنَّه لو كان معتمِداً على قدم واحدةٍ فالعبرةُ لها، ولو على القدمين فإنْ كانت إحداهما محاذية والأخرى متقدِّمةً فهل يصحَّه، وإنْ كانت الأخرى متقدِّمةً فهل يصحُّ نظراً للمحاذية أو لا نظراً للمتقدِّمة؟ محلُّ نظرٍ، والظاهرُ الثاني ترجيحاً للحاظر على المبيح كما قالوا فيما لو كانت إحدى قوائم الصيد في الحلِّ والأخرى في الحرم، [١/ق ٤٤٨)] وقد رأيتُ فيه في كتب الشافعيَّة اختلاف ترجيح.

### (فرغٌ)

قال في "منية المفتي": ((اقتدى على سطحٍ، وقام بحذاءِ رأسِ الإمام ذكَرَ "الحَلْوانيُّ": أنَّـه لا يجوزُ، و"السرخسيُّ"(٢): يجوزُ)).

(قولُهُ: فَيُشترَطُ كُونُ المُوتَمَّ مضطجعاً إلخ) لا يظهرُ اشتراط كُونِ المُوتَـمَّ مضطجعاً خلف ظهر إمامه، بل لو اضطجَع محاذياً رأسهُ لقدمي إمامه أو بالعكس صحَّ؛ إذ المدارُ في عدم صحَّـة الاقتـداء علمى التقدَّم، وفيما ذكر لم يحصل تقدُّمٌ عليه، تأمَّل.

(قولُهُ: اقتَدَى على سطح إلخ) هذا الخلافُ متفرِّعٌ على أنَّ العبرة للعقب أو لأكثرِ القدم، فإنَّ مَن حاذى رأسَ الإمام لم يُحاذِ عقبه، هكذا ظهَرَ.

<sup>(</sup>١) في هذه المقولة.

<sup>(</sup>٢) "المبسوط": كتاب الصلاة ـ باب الحدث في الصلاة ١٠/١.

كُرِهَ) اتَّفاقاً (وكذا) يكرهُ (خلفَهُ على الأصحِّ) لمخالفته السنَّةَ (والزائدُ) يقفُ (خلفَهُ) فلو توسَّطَ اثنين كُرِهَ تنزيهاً، وتحريماً لو أكثرَ، ولو قام واحدُ بجنبِ الإمام وخلفَهُ صفتٌ

### مطلبٌ: هل الإساءةُ دون الكراهةِ أو أفحشُ منها ؟

قولُهُ: كره اتّفاقاً) الظاهرُ أنَّ الكراهة تنزيهيَّةٌ لتعليلِها في "الهداية"(١) وغيرها بمخالفةِ السنَّة، ولقوله في "الكافي"(٢): ((جاز وأساء))، وكذا نقله "الزيلعيُّ"(٣) عن "محمَّدِ"، لكنْ قدَّمنا(٤) في أوَّل بحث سنن الصلاة اختلاف عباراتهم في أنَّ الإساءة دون الكراهة أو أفحشُ منها، ووفَّقنا يينها بأنَّها دون كراهةِ التحريم، وأفحشُ من كراهة التنزيه، فراجعه.

[٤٧٩٤] (قولُهُ: والزائدُ<sup>(°)</sup> حلفَهُ) عدَلَ تبعاً لـ "الوقاية" عن قول "الكنز"<sup>(۱)</sup>: ((والاثنان حلفه)) لأنَّه غيرُ خاصِّ بالاثنين، بل المرادُ ما زادَ على الواحد اثنان فأكثر، نعم يُفهمُ حكمُ الأكثرِ بالأُولى، وفي "القُهُستانيُّ"<sup>(۷)</sup>: ((وكيفيَّته: أنْ يقفَ أحدُهما بحذائه والآخرُ بيمينه إذا كان الزائدُ اثنين، ولو جاء ثالثٌ وقَفَ عن يسارِ الأوَّل، والرابعُ عن يمين الثاني، والخامسُ عن يسار الثالثِ وهكذا)) اهد. وفيه إشارةٌ إلى أنَّ الزائد لو جاء بعد الشُّروع يقومُ خلف الإمام، ويتأخَّرُ المقتدي الأوَّلُ، ويأتي (<sup>۸)</sup> تمامُهُ قريباً.

[٤٧٩٥] (قولُهُ: كره تنزيهاً) وفي روايةٍ: لا يكرهُ، والأُولى أصحُّ كما في "الإمداد"(٩). [٤٧٩٦] (قولُهُ: وتحريماً لو أكثر) أفاد أنَّ تقدُّمَ الإمام أمامَ الصفِّ واجبٌ كما أفاده

<sup>(</sup>١) "الهداية": كتاب الصلاة \_ باب الإمامة ١/١٥.

<sup>(</sup>٢) "كافي النسفى": كتاب الصلاة - باب الإمامة ١/ق ٣٢/أ بتصرف.

<sup>(</sup>٣) "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة \_ باب الإمامة والحدث في الصلاة ١٣٦/١.

<sup>(</sup>٤) المقولة [٤٠٣٧] قوله: ((وقالوا إلخ)).

<sup>(</sup>٥) في "م": ((والزائدة)) وهو تحريف.

<sup>(</sup>٦) انظر "شرح العيني على الكنز": كتاب الصلاة ـ باب الإمامة ٦/١ ٤.

<sup>(</sup>٧) "جامع الرموز": كتاب الصلاة ـ فصل يجهر الإمام ١١١/١.

<sup>(</sup>٨) القولة [٧٩٧] قوله: ((كره إجماعاً)).

<sup>(</sup>٩) "الإمداد": كتاب الصلاة \_ باب الإمامة ق ١٦٩/أ.

كُرةَ إجماعاً.

47.1

(ويصُفُّ) أي: يصُفُّهم الإمامُ، بأنْ يـأمرَهم بذلك، قـال "الشـمنيُّ": (( وينبغي أنْ يأمرَهم بأنْ يتراصُّوا ويسُدُّوا.....

في "الهداية"(١) و"الفتح"(٢).

[٤٧٩٧] (قولُهُ: كره إجماعاً) أي: للمؤتمّ، وليس على الإمام منها شيءٌ، ويتخلّصُ من الكراهة بالقهقرَى إلى خلفٍ إنْ لم يكن المحلُّ ضيِّقاً على الظاهر، وانظر هذا مع قولهم: لو كان مع الإمام واحدٌ على الدكان والباقي دونه لا يكرهُ، وقد تزولُ المخالفة بأنْ تكونَ الثانيةُ موضوعُها إذا كان المؤتمُّ خلفه، "ط"(٢).

أقولُ: لم أرَ التصريحَ بالواحد، وإنما صرَّحوا بكراهةِ انفراد الإمام على الدكَّان، ولو كان معه بعضُ القوم لا يكره، فيمكنُ التوفيق بحملِ البعض على جماعـةٍ من القوم، فبلا ينافي ما هنا، وأيضاً قد صرَّحُوا بكراهة قيام الواحد وحدَّهُ وإنْ لم يجدْ فُرجةً، تأمَّل.

### (تتمُّةُ)

إذا اقتدى بإمام، فجاء آخر يتقدَّمُ الإمام موضعَ سجوده، كذا في "مختارات النوازل"(٤)، [١/ق٤٤/أ] وفي "القُهُستانيِّ"(٥) عن "الجلابيِّ": ((أنَّ المقتديَ يتأخرُ عن اليمين إلى حلفٍ إذا جاء آخرُ) اهـ.

وفي "الفتح"(1): ((ولو اقتدى واحدٌ بآخرَ، فجاء ثالثٌ يجذبُ المقتديَ بعد التكبير، ولو حذَبهُ قبل التكبير لا يضرُّه، وقيل: يتقدَّمُ الإمام)) اهـ.

<sup>(</sup>١) "الهداية": كتاب الصلاة \_ باب الإمامة ١/١٥.

<sup>(</sup>٢) "الفتح": كتاب الصلاة \_ باب الإمامة ٢٠٦/١.

<sup>(</sup>٣) "ط": كتاب الصلاة - باب الامامة ٢٤٦/١.

<sup>(</sup>٤) لم نعثر على النقل في "مختارات النوازل" للمرغيناني.

<sup>(</sup>٥) "جامع الرموز": كتاب الصلاة . فصل يجهر الإمام ١١١١/.

<sup>(</sup>٦) "الفتح": كتاب الصلاة .. باب الإمامة ١/٣٠٨.

## الخللَ، ويُسَوُّوا مناكبَهم ))، ويقفُ وسطاً.....

ومقتضاه: أنَّ الثالث يقتدي متأخّراً، ومقتضى القول بتقدّم الإمام أنَّه يقوم بَجُنْبِ المقتدي الأوَّل، والذي يظهر أنَّه ينبغي للمقتدي التأخُّر إذا جاء ثالثٌ، فإنْ تأخّر، وإلاَّ جذَبهُ الثالث إنْ لم يخش إفساد صلاته، فإن اقتدى عن يسار الإمام يشيرُ إليهما بالتأخّر، وهو أولى من تقدُّمه؛ لأنَّه متبوعٌ، ولأنَّ الاصطفاف خلف الإمام من فعل المقتدين لا الإمام، فالأولى ثباته في مكانه وتأخّر المقتدي، ويؤيِّدُهُ ما في "الفتح"(1) عن "صحيح مسلم"(1): ((قال "جابر": سِرْتُ مع النبي ﷺ في غزوةٍ، فقام يصلّي، فحمتُ حتى قمتُ عن يساره، فأخذَ بيدي فأدارني عن يمينه، فحاء "ابن صحر" حتى قام عن يساره، فأخذَ بيدي جميعاً فلفَعنا حتى أقامنا خلفه)، اهد.

وهذا كلُّه عند الإمكان، وإلاَّ تعيَّنَ الممكن، والظاهرُ أيضاً أنَّ هذا إذا لـم يكن في القعدة الأخيرة، وإلاَّ اقتدى الثالثُ عن يسار الإمام، ولا تقدُّمَ ولا تأخُّرَ.

[۲۷۹۸] (قولُهُ: الخلَلَ) هو انفراجُ ما بين الشيئين، "قاموس"("). وهو على وزن جَبَلٍ، "ط"(٤).

[٤٧٩٩] (قولُهُ: ويقفُ وسَطاً) قـال في "المعراج": ((وفي "مبسوط بَكرٍ"<sup>(٥)</sup>: السنَّةُ أنْ يقـوم

(قُولُهُ: ويؤيِّدُهُ ما في "الفتح" عن "صحيح مسلم" إلخ) وحهُ التأييد هو أنَّه عليه السلام كان يمكنُهُ أن يتقــلَمَ ميمنةً أو ميسرةً لأجلِ إقامة سنَّةِ مقامِهما، ومع هذا لم يفعله، بل فعَلَ ما فعله لأنَّه المتبوع، فبقي في مكانه وأخــلَـ بيدِ كلِّ منهما وحوَّلُهُ عن مكانه، فهذا يدلُّ لِما نحن فيه، وأنَّه ينبغي للمقتدي التأخُّرُ إذا جاء ثالثٌ، تأمَّل.

<sup>(</sup>١) "الفتح": كتاب الصلاة \_ باب الإمامة ٣٠٨/١.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم(٥٠١٠) كتاب الزهد والرقائق باب حديث جابر الطويل وقصة أبى اليسر، وأبو داود(٦٣٤) كتاب الصلاة باب إذا كان الثوب ضيقاً يترر به، وأخرجه الإمام أحمد في "المسند" ٢٥١/٣ مختصراً، والحماكم في "المسندرك" ٢٠٤/١ كتاب الصلاة، وقال: هذا حديث حسن صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه، ولم يوافقه الذهبيّ، وقال: صحيح على شرط مسلم.

<sup>(</sup>٣) "القاموس": مادة((خلل)).

<sup>(</sup>٤) "ط": كتاب الصلاة - باب الإمامة ٢٤٦/١.

<sup>(</sup>٥) أي: مبسوط شيخ الإسلام بكر خواهر زاده (ت٤٨٣هـ) وتقدمت ترجمته ١/٥٥٨.

في المحراب ليعتدل الطرفان، ولو قام في أحدِ حانبي الصفِّ يكره، ولو كان المسحدُ الصيفيُّ بجنبِ الشتويِّ، وامتلأ المسحدُ يقوم الإمام في حانب الحائط ليستوي القوم من حانبيه، والأصحُّ ما رُوِيَ عن "أبي حنيفة" أنَّه قال: أكرهُ أنْ يقوم بين الساريتين، أو في زاويةٍ، أو في ناحيةِ المسحد، أو إلى ساريةٍ؛ لأنَّه خلاف عملِ الأمَّة، قال عليه الصلاة والسلام: (( توسَّطُوا الإمام) وسُدُّوا الحَلَل ) (()، ومتى استوى حانباه يقومُ عن يمين الإمام إنْ أمكنَهُ، وإنْ وجَدَ في الصفِّ فُرحةً سَدَّها، وإلاَّ انتظرَ حتى يجيءَ آخرُ، فيقفان حلفه، وإنْ لم يجئُ حتى ركع الإمام [1/ق ٤٤٩/ب] يختارُ أعلمَ الناس بهذه المسألةِ، فيحذبُهُ ويقفان خلفه، وإنْ الم يجئُ صلانه عندنا خلافاً يقفُ خلف الصفِّ بحذاء الإمام للضرورة، ولو وقَفَ منفرداً بغير عذر تصحُ صلانه عندنا خلافاً لـ "أحمد")) اهـ.

### مطلبٌ في كراهيةِ قيام الإمام في غيرِ المحراب (تنسةُ)

يُفهَمُ من قوله: ((أو إلى سارية)) كراهمة قيام الإمام في غير المحراب، ويؤيّدُه قوله قبله: ((السنّة أن يقوم في المحراب))، وكذا قولُه في موضع آخرَ: ((السنّة أنْ يقوم الإمامُ إزاءَ وسَطِ الصفّ، ألا ترى أنَّ المحاريب ما نُصِبَتْ إلاَّ وسَطَ المساجد، وهي قد عُيّنت لمقام الإمام)) اه.

والظاهرُ أنَّ هذا في الإمام الرَّاتب لجماعةٍ كثيرةٍ؛ لئلاّ يلزم عدمُ قيامه في الوسط، فلو لم يـلزم ذلك لا يكرهُ، تأمَّل.

### (فرغٌ)

ذكر قي "البدائع" ( أن الأفضل للإمام أن يقف في مقام إبراهيم)).

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود(٦٨١) كتاب الصلاة \_ باب مقام الإمام من الصف، والبيهقيّ في "السنن الكبرى" ١٠٤/٣ كتاب الصلاة \_ باب مقام الإمام في الصف.

<sup>(</sup>٢) في "ب" و"م": ((ولو)).

<sup>(</sup>٣) "البدائع": كتاب الصلاة \_ فصل في شرائط أركان الصلاة ١٢٠/١.

[٤٨٠٠] (قولُهُ: وخيرُ صفوفِ الرجال أوَّلُها) لأنَّه رُوِيَ في الأخبار (١٠): أنَّ الله تعالى إذا أنزلَ الرحمةَ على الجماعة يُنزِلُها أوَّلاً على الإمام، ثم تتجاوزُ عنه إلى مَنْ بحذائه في الصفِّ الأوَّلِ، ثـم إلى الميامن، ثم إلى المياسر، ثم إلى الصف الثاني، وتمامُهُ في "البحر" (٢).

#### ( تنبيةُ )

قال في "المعراج": ((الأفضلُ أنْ يقفَ في الصفِّ الآخِرِ إذا خاف إيداءَ أحدٍ، قال عليه الصلاة والسلام: (( مَنْ ترَكَ الصفُّ الأوَّلَ مخافة أن يؤذيَ مسلماً أُضعِفَ له أجرُ الصفِّ الأوَّلِ))(")، وبه أَخذَ "أبو حنيفة" و "محمَّدً"، وفي كراهة ترك الصفِّ الأوَّل مع إمكانه خلافٌ)) اهـ.

أي: لو ترَكَهُ مع عدم خوف الإيذاء، وهذا لو قبلَ الشروع، فلو شرعوا وفي الصفِّ الأوَّلِ فُرجةٌ له خَرْقُ الصفوف كما يأتي قريباً<sup>(٤)</sup>.

### مطلبٌ في جواز الإيثارِ بالقرب

وفي "حاشية الأشباه" لـ "الحمويِّ" (٥) عن "المضمرات" عن "النّصاب": ((وإنْ سبَقَ أحدٌ إلى الصفِّ الأوَّلِ فدخَلَ رحلٌ أكبرُ منه سنَّا أو أهلُ علم ينبغي أنْ يتأخَّرَ ويُقلِّمَه تعظيماً له)) اهم.

فهذا يفيدُ جواز الإيثار بالقرب بلا كراهة خلافاً للشافعيَّة، وقال في "الأشباه"(١٠): ((لم أره لأصحابنا))، ونقل العلاَّمة "البيري" فروعاً تدلُّ على عدم الكراهة، ويدلُّ عليه قولمه تعالى:

<sup>(</sup>١) لم نعثر عليه فيما بين أيدينا من المصادر.

<sup>(</sup>٢) "البحر": كتاب الصلاة \_ باب الإمامة ١/٥٧٥.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبرانيّ في "الأوسط" (١٠٤) وفي إسناده نوح بن أبي مريم، وهو ضعيـف، وأورده الهيثمـيّ في "المجمـع" ٩٥/٢ كتاب الصلاة ـ باب من ترك الصف الأول مخافة أن يؤذي غيره، وقال: رواه الطبراني في "الأوسط".

<sup>(</sup>٤) المقولة [٤٨٠٤] قوله: ((كقيامه في صف إلخ)).

<sup>(</sup>٥) "غمز عيون البصائر": الفن الأول ـ القاعدة الثالثة: هل يكره الإيثار في الفُرَبِ ٢٠٨/١٣.

<sup>(</sup>٦) "الأشباه والنظائر": الفن الأول ـ القاعدة الثالثة : هل يكره الإيثار في القُرَب؟ صـ١٣٢..

﴿ وَيُوْتِرُونِ عَلَى آنفُسِمِ مَوَاوَكَانَ بِهِمْ خَصَاصَةً ﴾ [الحشر - 9]، وما في "صحيح مسلم" (١): من أنّه عليه [١/ق ٥٠٠] الصلاة والسلام أتي بشراب، فشرب منه وعن يمينه أصغر القوم وهو "ابن عباس" وعن يساره أشياخ، فقال عليه الصلاة والسلام للغلام: ﴿ أَتَاذَنُ لَي فِي أَنْ أَعطيَ هؤلاء؟ ﴾ عباس" وعن يساره أشياخ، فقال عليه الصلاة والسلام للغلام: ﴿ أَنَّ مَقتضى طلب الإذن مشروعيّة ذلك بلا كراهة وإنْ جاز أنْ يكون غيره أفضل اهد.

أقولُ: وينبغي تقييدُ المسألة بما إذا عارضَ تلك القُربةَ ما هو أفضلُ منها كاحترامِ أهل العلم والأشياخ كما أفاده الفرعُ السابق والحديث، فإنهما يدلان على أنّه أفضلُ من القيام في الصفّ الأوّل، ومن إعطاء الإناء لمن له الحقُّ، وهو مَن على اليمين، فيكون الإيثارُ بالقربة انتقالاً من قربة إلى ما هو أفضلُ منها، وهو الاحترام المذكور، أمّا لو آثرَ على مكانه في الصفِّ مثلاً مَن ليس كذلك يكونُ أعرضَ عن القُربة بلا داع، وهو خلافُ المطلوب شرعاً، وينبغي أنْ يُحمَلَ عليه ما في "النهر"(٢) من قوله: ((واعلم أنَّ الشافعيَّة ذكروا أنَّ الإيشار بالقرب مكروة، كما لو كان في الصفِّ الأوَّل، فلمًا أقيمت آثرَ به، وقواعدُنا لا تأباه)) اهـ.

مطلبٌ في الكلام على الصفِّ الأوَّلِ (تنبية آخو)

قال في "البحر"<sup>(٢)</sup> في آخر باب الجمعة: ((تكلَّموا في الصفِّ الأوَّل، قيل: هـو حلفَ الإمام في المقصورة، وقيل: ما يلي المقصورة، وبه أخَذَ الفقيه "أبو الليث"؛ لأنَّه يُمنَعُ العامَّةُ عن الدخول

<sup>(</sup>١) أخرجه مالك في "المرطأ" ٢٠٦/٢ كتاب صفة النبي ـ باب السنة في الشرب ومناولته عن اليمين على وأحمد ٣٣٣٥ ـ ٣٣٣٨ ٣٣٨، و البخاريّ (٣٣٥١) كتاب المساقاة ـ باب من رأى صدقة الماء وهبته ووصيته جائزة، ومسلم (٣٠٠٠) كتاب الأشربة ـ باب استحباب إدارة الماء واللبن ونحوهما عن يمين المبتدئ، والطيرانيّ في "الكبير" (٧٦٩٩) والبيهقيّ في "السنن الكبرى" ٧٨٦/٧ كتاب الصداق ـ باب الأيمن فالأيمن في الشرب. كلَّهم من حديث سهل بن سعد الساعدي الله.

<sup>(</sup>٢) "النهر": كتاب الصلاة \_ باب الإمامة ق٤٥/ب.

<sup>(</sup>٣) "الحر": كتاب الصلاة ٢/١٦٩.

في غيرِ جنازةٍ، ثمَّ وثمَّ، ولو صلَّى على رفوفِ المسجد إنْ وحَـدَ في صحنـه مكانـاً كُرهَ كقيامِهِ في صفٍ "خلفَ صفٍ" فيه فرجةٌ.

قلتُ: وبالكراهة أيضاً صرَّحَ الشافعيَّة، قال "السيوطيُّ" في "بسط الكفِّ في إتمام الصفِّ"(١):

في المقصورة، فلا تتوصَّلُ العامَّة إلى نَيْل فضيلة الصفِّ الأوَّل)) اهـ.

أقولُ: والظاهرُ أنَّ المقصورة في زمانهم اسمٌ لبيتٍ في داخل الجدار القِبليِّ من المسجد، كان يصلي فيها الأمراء الجمعة، ويَمنعون الناسَ من دخولها خوفاً من العدوِّ، فعلى هذا اختُلِفَ في الصفِّ الأوَّل، هل هو ما يلي الإمامَ من داخلِها، أم ما يلي المقصورةَ من خارجها؟ فأخذَ "الفقيه" بالثاني توسعة على العامَّة كيلا تفوتهم الفضيلة، ويُعلَمُ منه بالأولى أنَّ مثل مقصورةِ دمشق التي هي في وسط المسجد خارج الحائط القبليِّ يكونُ الصفُّ الأوَّلُ فيها ما يلي الإمام في داخلها، وما اتصلَ به من طرفيها خارجاً عنها [1/ق 0 ٤/ب] من أوَّل الجدار إلى آخره، فلا يقطعُ الصفُّ النائها كما لا ينقطعُ بالمنبر الذي هو داخلها فيما يظهرُ، وصرَّحَ به الشافعيَّة، وعليه فلو وقف في الصفُّ الثاني داخلها قبل استكمال الصفِّ الأوَّل من خارجها يكون مكروها، ويؤخذُ من تعريف الصفِّ الأوَّل من خارجها يكون مكروها، ويؤخذُ من تعريف الصفِّ الأوَّل عن خارجها يكون مكروها، ويؤخذُ من تعريف الصفِّ الأوَّل عن الصفِّ الأوَّل عن الصفِّ الثاني بحذاء المنبر يكونُ من الصفِّ الأوَّل؛ لأنَّه ليس خلفَ مقتلاً آخرَ - أنَّ مَن قام في الصفِّ الثاني بحذاء باب المنبر يكونُ من الصفِّ الأوَّل؛ لأنَّه ليس خلفَ مقتلاً آخرَ ، والله تعالى أعلم.

[٤٨٠١] (قولُهُ: في غيرِ جنازيَ أمَّا فيها فآخِرُها إظهاراً للتواضع؛ لأنَّهـم شفعاءُ، فهو أحرى بقبولِ شفاعتهم، ولأنَّ المطلوب فيها تعــدُّدُ الصفوف، فلو فُضِّلَ الأُوَّلُ امتنعوا عن التأخُّر عند قاَّتِهم، "رحمتى".

[٤٨٠٢] (قولُهُ: ثُمَّ وثُمَّ) أي: ثم الصفُ الثاني أفضلُ من الثالث، وفي الجنازة مــا يلــي الأخــيرَ أفضلُ مما تقدَّمَهُ، "رحمتي".

[٤٨٠٣] (قولُهُ: كره) لأنَّ فيه تركاً لإكمالِ الصفوف، والظاهرُ أنَّه لو صلَّى فيه المبلِّغُ في مثـل يوم الجمعة لأجلِ أنْ يصِلَ صوته إلى أطراف المستجد لا يكره.

[٤٨٠٤] (قُولُهُ: كَقَيَامِهِ فِي صَفٌّ إِلَخ) هِلِ الكراهةُ فيه تنزيهيَّةٌ أُو تَحْرِيَّةٌ؟ ويُرشِدُ إِلَى الثاني

<sup>(</sup>١) "بسط الكف في إتمام الصف": صـ٧١-٢٠ بتصرف، للسيوطي (ت٩١١هـ).

| حاشية ابن عابدين | <br>750 | قسم العبادات                            |
|------------------|---------|-----------------------------------------|
|                  |         |                                         |
|                  | <br>    | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |

قوله عليه الصلاة والسلام: ((ومَن قطَّعَهُ قطعه الله))(١)، "ط"(٢).

بقيَ ما إذا رأى الفرحة بعدما أحرَمَ هل يمشي إليها؟ لم أره صريحاً، وظاهرُ الإطلاق نعم، ويفيدُهُ مسألة مَنْ جنَبَ غيره من الصفِّ كما قدَّمناه (٢٠) فإنَّه ينبغي له أنْ يجيبَهُ لتنتفي الكراهة عن الحاذب، فمشيهُ لنفي الكراهة عن نفسه أولى، فتأمَّل. ثم رأيتُ في مفسدات الصلاة من "الحلبة" عن "المذخيرة": ((إنْ كان في الصفِّ الثاني، فرأى فُرحةً في الأوَّل، فمشى إليها لم تفسُدْ صلاته؛ لأنَّه مأمورٌ بالمراصَّة، قال عليه الصلاة والسلام: ((تراصُّوا في الصفَوف)) ولو كان في الصفِّ الثالث تفسُدُ)) اهد. أي: لأنَّه عمل كثيرٌ.

(قُولُهُ: ولو كان في الصفِّ الثالثِ تفسُدُّ) سيأتي في الشرح في مفسدات الصلاة: ((مشى مُستقبلَ القبلة هل تفسُدُ وإن كُثَرَ القبلة هل تفسُدُ؟ إنْ قدرَ صفيَ ثمَّ وقَفَ قدْرَ ركن ثمَّ مشى ووقف كذلك وهكذا لا تفسُدُ وإن كُثَرَ ما لم يختلف المكانُ)) اهـ. فعلى هذا محلُّ الفسادِ لو كان في الصفَّ الثالث إذا لم يقف.

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود(٦٦٦) كتاب الصلاة ـ باب تسوية الصفوف، والنسائي ٩٣/٢ كتاب الصلاة \_ باب من وصل صفاً، وابن خزيمة (١٥٤٩) كتاب الإمامة ـ باب فضل وصل الصفوف، والحاكم ٢١٣/١ وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي، من حديث عبد الله بن عمر رضى الله عنهما.

<sup>(</sup>٢) "ط": كتاب الصلاة \_ باب الإمامة ٢٤٦/١ بتصرف.

<sup>(</sup>٣) المقولة [٤٧٩٩] قوله: ((ويقف وسطاً)).

<sup>(</sup>٤) "الحلبة": مفسدات الصلاة ٢/ق ٢٢٨ أ ـ ب.

<sup>(</sup>٥) أخرجه أحمد ٢٦٠/٣ و٢٦٠/ وأبوداود(٢٦٧) كتاب الصلاة \_ باب تسوية الصفوف، والنسائي ٢٢/٣ كتاب الإمامة \_ باب حث الإمام على رَصِّ الصفوف والمقاربة بينها، والبغوي في "شرح السنة"(٢١٨)، والبهقي في "السنن الكبرى" ١٠٠/٣ كتاب الصلاة \_ باب إقامة الصفوف وتسويتها، وابن خزيمة(١٥٤٥) كتاب جماع أبواب قيام المأمومين خلف الإمام \_ باب الأمر بالمحاذاة بين المناكب والأعناق في الصفَّ، وابن حبان في صحيحه" (٢١٦٦) كتاب الصلاة \_ باب فرض متابعة الإمام. كُلُهم من حديث أنس بن مالملخي مرفوعاً، أنّ نبيَّ الله الله المؤفكم وقار بُوا بينها وكذُوا بالأعناق، فوالذي نفسُ محمّد بيده إنّي لأرَى الشيَّاطين تدخلُ من خَلَلِ الصَفَّ كأنَها الحذف))، وفي الباب عن النَّعمان بن بشير، وأبي مسعود الأنصاري، وأبي هريرة، وأبي سعيد الخُدريُ هي.

((وهذا الفعلُ مفوِّتٌ لفضيلة الجماعة الذي هو التضعيفُ، لا لأصلِ بركة الجماعة، فتضعيفُها غيرُ بركتِها، وبركتُها هي عَوْدُ بركةِ الكامل منهم على الناقص)) اهـ. ولو وحَدَ فرحةً في الأوَّلِ لا الثاني له حَرْقُ الثاني......

وظاهرُ التعليل بالأمر أنَّه يُطلَبُ منه المشيُ إليها، تأمَّل.

### (فائدةٌ)

قـال في "الأشباه"(١): ((إذا أدرَكَ الإمامَ راكعاً فشروعُهُ لتحصيل الركعـة في الصفِّ الأخير أفضلُ من وصل الصفِّ)) اهـ.

أمَّا لو لم يُدرِك الصفَّ الأخير فلا يقفُ [١/ق٥٥٤/أ] وحده، بل يمشي إليه إنْ كان فيه فرحةٌ وإنْ فاتته الركعة كما في آخر "شرح المنية"(٢) معلِّلاً: ((بأنَّ ترك المكروو أولى من إدراك الفضيلة))، تأمَّل. ويشهدُ لمه أنَّ "أبا بكرة" في ركع دون الصفِّ، ثم دبَّ إليه، فقال له الله عرصاً، ولا تَعُدْ)، "أ.

[٤٨٠٥] (قولُهُ: وهذا الفعلُ مفوِّتٌ إلخ) هذا مذهبُ الشافعيَّة؛ لأنَّ شرط فضيلة الجماعة

(قولُهُ: مُعلَّلاً بأنَّ ترك المكروه أولى إلخ) فيه أنَّ هذه العلَّة متحقَّقةٌ في مسألة "الأشباه"؛ إذ تركُ وصل الصفَّ مكروه، نعم صلاتُهُ في المسألة الثانية وحده يلزمُهُ ارتكابُ مكروهين، وهو عدمُ سدًّ الفرحة وانفرادُهُ عن الصفَّ بخلاف الأولى، فإنَّ صلاته في الصفِّ الأخير يلزمُهُ ارتكابُ مكروهِ واحدٍ.

(قولُ "الشارح": وبركتُها هي عَوْدُ بركةِ الكاملِ منهم على الناقص) ظاهرُ كلام "الشارح" يقتضي أنَّ عَوْدُ بركة الكامل على الناقص يبقى مع كراهة ترك سدِّ الفرحة، وعبارة "السيوطيِّ" تقتضي عدم حصولها حيث قال: ((فالإخلالُ بسدِّ الفرحة لا يحصلُ معه التضعيفُ المذكور، ثمَّ إنَّه يسقطُ بسببه خصالٌ أخرُ))، وذكرَ منها ـ أي: من الخصالِ الساقطة ـ عودُ بركةِ الكامل على الناقص، والسلامة من الشيطان، واحتفاف الملائكة، وصلاة الملائكة، وشهادتُهم له لعدم بحامعتهم للشياطين، وقيامَ نظام الألفة الآمن من السَّهو، وإرغامَ الشيطان، والخشوعَ إلى آخر ما ذكرَهُ "السنديُّ".

<sup>(</sup>١) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني ـ كتاب الصلاة صـ٩٥ـ بتصرف.

<sup>(</sup>٢) "شرح المنية الكبير": فصل في مسائل شتى صـ ٦١٩..

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد ه/٣٩ و٤٢ و٤٦، والبخاري(٧٨٣) كتاب الأذان ـ باب إذا ركع دون الصف، وأبهِ دا. د٦٨٣١) =

لتقصيرهم وفي الحديث (١): ((مَن سَدَّ فُرِجةً غُفِرَ له))، وصحَّ: ((خيارُكم ألينُكم مناكب في الصلاة)) وبهذا يُعلَمُ جهلُ مَن يَستمسِكُ عند دخول داخلٍ بجنبه في الصفِّ، ويظنُّ أنَّه رياءً...........

عندهم أنْ تُودَّى بلا كراهةٍ، وعندنا ينالُ التضعيفَ، ويلزمُـهُ مقتضى الكراهـة أو الحرمـة كمـا لـو صلاَّها في أرض مغصوبةٍ، "رحمتي". ونحوُه في "ط"(٢).

وَهُرُهُ: لتقصيرِهم) يفيدُ أنَّ الكلام فيما إذا شَرَعوا، وفي "القنية"(1): ((قامَ فِي آخرِ صفي وين الصفوف؛ لأنَّه أسقَطَ صفي وينه وين الصفوف مواضعُ خاليةٌ فللداخلِ أنْ يَمُرَّ بين يديه ليصلَ الصفوف؛ لأنَّه أسقَطَ حرمةَ نفسه، فلا بأثمُ المارُّ بين يديه، دلَّ عليه ما في "الفردوس": عن "ابن عبّاس" عنه عَيُّن: (( مَنْ نظرَ إلى فرحةٍ في صفي فليسدُها بنفسه، فإنْ لم يفعل فمرَّ مارٌّ فليتخطَّ على رقبته، فإنَّه لا حرمة له ))، (٥)، أي: فليتخطَّ المارُّ على رقبة مَنْ لم يسدُّ الفرحة)) اهـ.

[٤٨٠٧] (قولُهُ: ألينُكم مناكبَ في الصلاة) المعنى: إذا وضَعَ مَنْ يريدُ الدخول في الصفِّ يدَه

(قُولُهُ: يَفِيدُ أِنَّ الكلام فيما إذا شَرَعُوا) يظهرُ أَنَّ الحكم كذلك لو لم يشرعوا وعَلِمَ منهم عدمَ ســدً الفرجة بالأولى، حيث كان له الخَرْقُ وهم في الصلاة، فيكونُ له الخرقُ وهم حارجَها بالأولى.

و (٦٨٤) كتاب الصلاة ـ باب الرجل يركع دون الصفّ، والنسائي ١١٨/٢ كتاب الإمامة ـ باب الركوع دون الصفّ، والبيهقي في "السنن الكبرى" ٢٠٠٢ كتاب الصلاة ـ باب من ركع دون الصفّ، و ٣٩٠١ باب من جوّز الصفّ، والبيهقي في "شرح معاني الآثار" ٢٩٥/١ كتاب الصلاة ـ باب من صلًى خلف الصفّ وحدّه، وابن حبان (٢١٩٤) و(٢١٩٥) كتاب الصلاة ـ باب فرض متابعة الإمام.

<sup>(</sup>١) أخرجه البزار كما في "الترغيب والترهيب" ٣٢٢/١، و"مجمع الزوائد" ٩١/٢ من حديث أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي، وإسناده حسن.

<sup>(</sup>٣) "ط": كتاب الصلاة \_ باب الإمامة ٢٤٦/١.

<sup>(</sup>٤) "القنية": كتاب الصلاة ـ باب في السترة والمرور بين يدي المصلى ق١٠/ب.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الطبراني في "الكبير"(١١١٨٤) وفي إسناده مسلمة بـن عليّ وهـو ضعيف، وأورده الهيثمـي في "المجمع" ٩٥/٢ كتاب الصلاة ـ باب فيمن وجد فُرْجةً في صفُّ فلم يُسُدُها.

كما بُسِطَ في "البحر"، لكنْ نقلَ "المصنّف" وغيرُه عن "القنية" وغيرها ما يخالفُهُ، ثمَّ نقلَ تصحيحَ عدم الفساد في مسألة من جُذِبَ من الصفّ فتأخّر،.....

على مَنكِب المصلِّي لانَ له، "ط"(١) عن "المناويِّ"(٢).

[4.٠٨] (قولُهُ: كما بُسِطَ فِي "البحر"(٢) أي: نقلاً عن "فتح القدير"(٤) حيث قال: ((ويظُنُّ أَنَّ فسحه له رياة بسبب أنْ يتحرَّكَ لأجله، بل ذاك إعانةٌ على إدراك الفضيلة وإقامةٌ لسدِّ الفرجات المأمور بها في الصفِّ، والأحاديثُ في هذا شهيرةٌ كثيرةً)) اهـ.

[٤٨٠٩] (قولُهُ: لكن نقلَ "المصنّف" وغيره إلىخ) استدراك على ما استنبطَهُ في "البحر" و"الفتح" من الحديث ((وأن المصنّف" في "المنح" بعد و"الفتح" من الحديث أن دَكَرَ ((لو حذَبَهُ آخرُ فتأخّر الأصحُّ لا تفسد صلاته)) : ((وفي "القنية" (()): قيل لمصليّ منفرد: تقدَّمْ فتقدَّمْ بأمره، أو دخَلَ رحلٌ فرحة الصفِّ فتقدَّم المصلّي حتى وسَّع المكانَ عليه فسدت صلاته، وينبغي أنْ يمكثَ ساعةً ثم يتقدَّم برأي نفسه، وعللهُ في "شرح القدوريُّ": بأنَّه امتثالٌ لغير أمر الله تعالى. [1/ق ٥٥ ٤/ب] أقولُ: ما تقدَّم من تصحيح صلاةٍ من ثاغر ربما يفيد تصحيح عدم الفساد في مسألة "القنية"؛ لأنَّه مع تأخره بجذبه لا تفسد صلاته، ولم يُفصلُ بين كون ذلك بأمره أم المسلّد في مسألة "القنية"؛ لأنَّه مع تأخره بجذبه لا تفسد صلاته، ولم يُفصلُ بين كون ذلك بأمره أم

وحاصلُهُ: أنَّه لا فرقَ بين المسألتين، إلاَّ أنْ يُدَّعَى حملُ الأُولَى على ما إذا تأخَّرَ بمجرَّدِ الجذب بدون أمرٍ، والثانيةِ على ما إذا فسَحَ له بأمره فتفسُدُ في الثانية؛ لأنَّه امتثَلَ أمرَ المخلوق، وهـو فعـلٌ مُناف ٍ للصّلاة بخلاف الأُولى.

<sup>(</sup>١) "ط": كتاب الصلاة - باب الإمامة ٢٤٦/١ نقلاً عن أبي السعود عن المناوي.

<sup>(</sup>٢) "فيض القدير": الحديث رقم(٣٩٨٨) ٢٦٦/٣ بتصرف.

<sup>(</sup>٣) "البحر": كتاب الصلاة \_ باب الإمامة ١/٥٧٠.

<sup>(</sup>٤) "الفتح": كتاب الصلاة \_ باب الإمامة ١١/١ ٣١.

<sup>(</sup>٥) أي: المار في "الدر" في الصحيفة السابقة.

<sup>(</sup>٦) "المنح": كتاب الصلاة - باب الإمامة ١/ق ٤٣/ب.

 <sup>(</sup>٧) "القنية": كتاب الصلاة ـ باب فيما يفسد الصلاة ق٥١/ب، وعبارته تنتهي ـ وفقاً للنسخة التي بين أيدينا ـ عنـ د قولـه:
 ((تقدم المصلي)).

## فهل تَمَّ فرقٌ؟ فليحرَّر (الرحالَ) ظاهرُهُ يعمُّ العبيدَ (ثمَّ الصبيانَ) ظاهرُهُ تعدُّدُهم،..

[٤٨١٠] (قولُهُ: فهل ثُمَّ فرقٌ؟) قد علمتَ من كلام "المصنّف" أنَّه لو تأخَّرَ بـدون أمر فيهما فلا فرقَ بينهما، ويكونُ التصحيح واردًا فيهما، وإنْ تأخَّرَ بـالأمر في إحداهما فهنـاك فرثقٌ، وهـو إجابته أمرَ المخلوق، فيكونُ موضوعُ المسألتين مختلفًا.

هذا، وقد ذكرَ "الشرنبلاليُّ" في "شرح الوهبانيَّة" ما مرَّ<sup>(١)</sup> عن "القنية" و"شــرح القــدوريِّ"، ثمَّ رَدَّهُ: ((بأنَّ امتثاله إنما هو لأمر رسول الله ﷺ فلا يضُرُّ) اهـ.

لكنْ لا يخفى أنَّه تبقَى المحالفةُ بين الفرعين ظاهرةً، وكأنَّ "الشارح" لم يجزِمْ بصحَّةِ الفرق الذي أبداه "المصنف"، فلذا قال: ((فليحرَّرْ))، وحزَمَ في مكروهات الصلاة وفي مفسداتها(٢) بما في القنية " تبعاً لـ "شرح المنية"(٢)، وقال "ط"(أ): ((لو قبل بالتفصيل بين كونه امتثَلَ أمر الشارع فلا تفسدُ، وبين كونه امتثَلُ أمر الداخل مراعاةً خاطره من غير نظر لأمر الشارع فتفسدُ لكان حسناً)). وقولُهُ: ظاهرُهُ يعمُّ العبيدَ) أشار به إلى أنَّ البلوغُ مقدَّمٌ على الحرَّية لقوله على الحرَّية القوله الله: (« لِيَلني

(قُولُهُ: لِيَلِيَنِّي منكم) قال "الرمليُّ": ((يجوزُ إثبات الياء مع فتحها وتشديدِ النون، وحذفُ اليـاء مع كسر اللام وتخفيف النون)) اهـ.

<sup>(</sup>١) في المقولة السابقة.

<sup>(</sup>۲) ٤/٧٧ "در".

<sup>(</sup>٣) "شرح المنية الكبير": مفسدات الصلاة صـ٥٤٦.

<sup>(</sup>٤) "ط": كتاب الصلاة - باب الإمامة ٢٤٧/١.

<sup>(</sup>ه) أخرجه أحمد ١٢٢/٤، وعبد الرزاق(٢٤٣٠)، والحُمَيدي(٢٥٦)، ومسلم(٤٣٢) كتاب الصلاة \_ باب تسوية الصفوف وإقامتها وتقديم الأول فالأول، وأبو داود(١٦٤) كتاب الصلاة \_ باب مَن يُسْتَحَبُّ أَن يَلِيَ الإمامُ في الصفّ، والنسائي ٨٧/٢ ٨٨ كتاب الإمامة باب مَنْ يَلِي الإمامُ ثم الذي يليه، و٢٠/٣ باب ما يقول الإمام إذا تقدَّم في تسوية الصفوف، وابن ماجه(٩٧٦) كتاب إقامة الصلاة ـ باب مَن يُسْتَحَبُّ أَن يَلِي الإمام، والطبراني =

## فلو واحداً دخلَ الصفَّ (ثمَّ الخَناثَى ثمَّ النساءَ) قالوا: الصفوفُ الممكنة.....

أي: البالغون خلافاً لِما نقله "ابن أمير حاج"(١)، حيث قدَّمَ الصبيانَ الأحرار على العبيد البالغين. الهد "ح"(٢) عن "البحر"(٣).

نعم يُقدَّمُ البالغ الحرُّ على البالغ العبد، والصبيُّ الحرُّ على الصبيِّ العبد، والحرَّة البالغة على الأمّة البالغة، والصبيَّة الحرَّة على الصبيَّة الأمّة، "بحر"<sup>(٤)</sup>.

[٤٨١٢] (قولُهُ: فلو واحداً دخَلَ الصفَّ) ذكرَهُ في "البحر"(٥) بحثاً، قال: ((وكذا لوكان المقتدي رجلاً وصبيًا يصفُّهما حلفَهُ لحديث "أنس": ((فصففتُ [1/ ق٥٥٤/أ] أنا واليتيمُ وراءه، والعجوزُ مِن ورائنا)) وهذا بخلاف المرأة الواحدة، فإنَّها تتأخَّرُ مطلقاً كالمتعدِّدات

(قولُهُ: خلافًا لِما نقلَهُ "ابن أمير حاج") ظاهرُهُ أنَّ "ابن أمير حـاج" نقَـلَ مـا قالـه عـن أهـل المذهـب، وحيث كان منقولاً فاللازمُ اتّباعُهُ وإن كان مخالفاً لظاهر عباراتهم تقليماً للنصَّ على الظاهر، كذا ظَهَرَ.

(قولُهُ: ذكرَهُ في "البحر" بحثاً) قال "الرَّحمتيُّ": ((ربَّما يتعيَّنُ في زمانـا إدحـالُ الصبيـان في صفـوف الرحال؛ لأنَّ المعهود منهم إذا احتمعَ صبيًان فأكثرُ تبطلُ صلاة بعضهم ببعضٍ، وربما تعدَّى ضررُهـم إلى إفساد صلاة الرِّحال)) انتهى. اهـ "سندي".

<sup>(</sup>١) "الحلبة": التكملة - الفصل الأول - صلاة الجماعة ٢/ق ٢٦٤/ب.

<sup>(</sup>٢) "ح": كتاب الصلاة \_ باب الإمامة ق ٨٠أ.

<sup>(</sup>٣) "البحر": كتاب الصلاة - باب الإمامة ٣٧٤/١ باختصار.

<sup>(</sup>٤) "البحر": كتاب الصلاة \_ باب الإمامة ١/٤٧٣.

<sup>(</sup>٥) "البحر": كتاب الصلاة - باب الإمامة ٢٧٤/١ وما بعدها.

<sup>(</sup>٦) تقدم تخریجه صـ٥٠٦.

اثنا عشرَ، لكنْ لا يلزمُ صحَّةُ كلِّها لمعاملةِ الخَناتَى بالأضرِّ.

للحديث المذكور)).

[٤٨١٣] (قولُهُ: اثنا عشر) لأنَّ المقتديَ إمَّا ذكرٌ أو أنثى أو حنثى، وعلى كلٍّ فإمَّا بـالغُ أوْ لا، وعلى كلّ فإمَّا حرٌّ أوْ لا. اهـ "ح"<sup>(١)</sup>.

فَيُقَدَّمُ الأحرارُ البالغون، ثم صبيانُهم، ثم العبيدُ البالغون، ثم صبيانُهم، ثم الأحرارُ الخَناثي الكبارُ، ثم صغارهم، ثم الحرائرُ الكبار، ثم صغارهم، ثم الحرائرُ الكبار، ثم صغارهم، ثم الخبار، ثم صغارهم، ثم الخبار، ثم صغارهن كما في "الحلبة"(٢).

وَ ٤٨١٤] (قُولُهُ: لَكَنْ لا يَلزمُ إِلَىٰ حَوابٌ عما نقلناه عن "الحلبة" (٢) من جعلِ الخَناثي أربعة صفوف؛ لأنَّ المراد بيانُ الصفوف الممكنة على الترتيب المذكور في المتن وإنْ لم يصحَّ كلَّها؛ لِما في "الإمداد" ((من أنَّه لا تصحُّ محاذاة الخنثي مثلَّه ولا تأخُّرُه عنه لاحتمال أنوثةِ المتقدَّم وأحدِ المتحاذيين))، ثمَّ قال (٥)؛ ((فيشترطُ أنْ تكون الجَناثي صفَّاً واحداً، بين كلِّ اثنين فرجةٌ أو حائلٌ ليمنعَ المحاذاة، وهذا مما مَنَّ الله بالتنبيهِ له)) اهد. فما ذكره "الشارح" جوابٌ لا اعتراضٌ، فافهم.

وقد ظهرَ أنَّ الصفوف الصحيحة تسعةٌ، لكنْ ذكرَ "ح"(١): ((أنَّه سيأتي اشتراطُ التكليف في إفساد صلاة مَن حاذته امرأةٌ، والخنثى كالمرأة كما في "الإمداد"(٧)، والتقدُّمُ في حكم المحاذاة، بل هو من أفرادها كما في "البحر"(٨)، فحينئذٍ فلا يشترطُ جعلُ الخَناثي صفَّاً واحداً إلاَّ إذا كانوا

<sup>.) &</sup>quot;-": 2تاب الصلاة - باب الإمامة 0.4/ب.

<sup>(</sup>٢) "الحلبة": التكملة \_ الفصل الأول \_ صلاة الجماعة ٢ /ق ٢٦٤ /ب.

<sup>(</sup>٣) في المقولة السابقة.

<sup>(</sup>٤) "الإمداد": كتاب الصلاة - فصل في الأحق بالإمامة وترتيب الصفوف ق ١٧٠/ب.

<sup>(</sup>٥) أي: صاحب "الإمداد": كتاب الصلاة ـ فصل في الأحق بالإمامة وترتيب الصفوف ق١٧٠/ب.

<sup>(</sup>٦) "ح": كتاب الصلاة - باب الإمامة ق ٨٠/ب.

<sup>(</sup>٧) "الإمداد": كتاب الصلاة ـ فصل في الأحق بالإمامة وترتيب الصفوف ق ١٧٠/ب.

<sup>(</sup>٨) "البحر": كتاب الصلاة - باب الإمامة ١/٢٧٦.

# وحَصَّهُ "الزيلعيُّ" بالسَّاقِ والكعب....

بالغِينَ، فيجعلُهم صفاً واحداً الأحرار والعبيد سواءً بشرطِ الفرجة أو الحائل، أمَّا الصبيانُ منهم فيُحعَلُ أحرارُهم صفًا تالنا ترجيحاً للحرِّية؛ لانعدام الفساد بمحاذاة بعضهم لبعض أو بالتقدُّم بخلاف البالغِين منهم، وعليه فتكونُ الصفوف أحدَ عشرَ))، هذا حاصلُ ما ذكره "المحشِّي" (١)، فافهم.

أقولُ: وقد صرَّحَ في "القنية"(٢): ((بائ اقتداء الخنثى ، عثله فيه روايتان، وأنَّ رواية الجواز استحسانٌ لا قياسٌ)) اهـ. ويلزمُ من رواية الجواز أنَّه لا تفسُدُ صلاته ، محاذاته لمثله ولا بتقلُّمِه عليه بالغاً أو غيره، وعلى هذا فلا حاجة إلى [١/ق٢٥٦/ب] ما مرَّ<sup>(٢)</sup> عن "الإمداد"، نعم جزمَ "الشارح" فيما سيأتي (٤) تبعاً لـ "البحر" (٥) برواية عدم الجواز، فتأمَّل.

[٤٨١٥] (قولُهُ: وخصَّهُ "الزيلعيُ"(١) إلخ) حيث قال: ((المعتبرُ في المحاذاة الساقُ والكعب في الأصحِّ، وبعضهم اعتبرَ القدمَ)) اهـ. فعلى قول البعض لو تأخَّرت عن الرحل ببعض القدم تفسُدُ وإنْ كان ساقُها وكعبُها متأخِّراً عن ساقه وكعبه، وعلى الأصحِّ لا تفسد وإنْ كان بعض قدمها عند كعبه مثلاً، تأمَّل.

هذا، ومقتضى قوله: ((وخصَّهُ "الزيلعيُّ")) أنَّ قوله: ((ولو بعُضو واحدٍ)) خارجٌ عمَّا ذكرَهُ "الزيلعيُّ"، فيكون قولاً ثالثاً في المسألة كما فهمَهُ في "البحر"(٧)، وظاهرُ كلام "الزيلعيُّ" أنَّه ليس في المسألة قولٌ ثالثٌ، وإلاَّ لذَكره، بل المرادُ بالعضو مِن المرأة قدمُها، ومن الرَّجُل أيُّ عضوٍ كان

<sup>(</sup>١) "ح": كتاب الصلاة - باب الإمامة ق٨٠٠.

<sup>(</sup>٢) "القنية" : كتاب الصلاة - باب فيما يتعلق بالإمامة ق١/١/ .

<sup>(</sup>٣) في هذه المقولة.

<sup>(</sup>٤) صـ٥٨٥ ـ "در".

<sup>(</sup>٥) "البحر": كتاب الصلاة ـ باب الإمامة ١٨١/١.

<sup>(</sup>٦) "بيين الحقائق": كتاب الصلاة \_ باب الإمامة والحدث في الصلاة ١٣٧/١.

<sup>(</sup>٧) "البحر": كتاب الصلاة \_ باب الإمامة ٢٧٦/١.

على ما صرَّحَ به في "النهاية"، ونصُّه: ((شرطنا المحاذاة مطلقاً لتتناول كلَّ الأعضاء أو بعضَها، فإنَّه ذكرَ في "الحلاصة"(١) مُحالاً على" فوائد القاضي أبي علي النسفي "(٢) رحمه الله تعالى: المحاذاة أنْ يحاذي عضو منها عضواً من الرجل، حتى لو كانت المرأة على الظلَّة ورجل بحذائها أسفل منها إنْ كان يحاذي الرجل شيئاً منها تفسدُ صلاته، وإنما عينَ هذه الصورة لتكون قدم المرأة محاذية للرجل؛ لأنَّ المراد بقوله: أنْ يحاذي عضو منها هو قدم المرأة لا غير، فإنَّ محاذاة غير قدمها لشيء من الرجل لا يُوجبُ فساد صلاته، نصَّ على هذا في "فتاوى الإمام قاضي خان" في أو اسط فصل مَنْ يصحُّ الاقتداء به ومن لا يصحُّ، وقال: المرأة إذا صلَّتْ مع زوجها في البيت إنْ كان قدمُها بحذاء قدم الزوج لا تجوزُ صلاتهما بالجماعة، وإنْ كان قدماها خلف قدم الزوج إلا أنَّها طويلة تقعُ رأسُ المرأة في السجود قبل رأس الزوج جازت صلاتهما؛ لأنَّ العبرة للقدم، ألا ترى أنَّ صيد الحرم إذا المرأة في السجود قبل رأس الزوج جازت صلاتهما؛ لأنَّ العبرة للقدم، ألا ترى أنَّ صيد الحرم إذا كلامُ "النهاية"، ونقلَهُ في "السِّراج" وأقرّه.

**ፕ** ለ ٤

(قولُهُ: على ما صرَّحَ به في "النهاية"، ونصُّهُ: شرطنا إلخ) ما ذكرَهُ في "النهاية" ــ من حملِ العضو من المرأة على قدمها، ومن الرجل على أيَّ عضوٍ كان ـ خلافُ المتبادر من عبارة "النسفيِّ"، فإنَّه أطلَقَ في العضو منهما، ثمَّ فرَّعَ صورةً جزئيَّةً على الأصل العامِّ، وهـذا لا يدلُّ على التحصيص، فالظاهرُ أنَّ الأقوال ثلاثةٌ اقتصرَ "الزيلعيُّ" على اثنين، ومشى "قاضيخان" على أحدهما، وهو اعتبارُ القدم منها.

<sup>(</sup>١) "خلاصة الفتاوي": كتاب الصلاة ـ الفصل الثالث عشر ـ فيما يفسد الصلاة وفيما لا يفسد ق٣٥/أ بتصرف.

<sup>(</sup>٣) "الخانية": كتاب الصلاة ١٣١/١ (هامش"الفتاوي الهندية").

<sup>(</sup>٤) "السراج الوهاج": كتاب الصلاة ـ باب صفة الصلاة ١/ق ١٩٤/أ.

وفي "القُهُستانيِّ"(1): ((المحاذاةُ أنْ تساويَ قدمُ [١/ق٥٥٥/أ] المرأة شيئاً من أعضاء الرجل، فالقدمُ مأخوذة في مفهومه على ما نُقِلَ عن "المطرِّزيِّ"(٢)، فمساواةُ غيرِ قدمها لعضوه غيرُ مفسدةِ)) اهـ.

فقد ثبت بما ذكرناه وجودُ المحاذاة بالقدم في مسألة الظلَّة المذكورة خلافاً لِما زعمَهُ في "البحر"، وأنَّه لا فرق بين التعبير بالعضو وبالقدم خلافاً لِما زعمَهُ في "البحر" أيضاً، وأنَّه لو اقتدت به متأخّرة عنه بقدمها صحَّت صلاتهما وإنْ لزمَ منه محاذاة بعض أعضائها لقدمه أو غيره في حالة الركوع أو السحود؛ لأنَّ المانع ليس محاذاة أيِّ عضو منها لأيِّ عضو منه، ولا محاذاة قدمه لأيِّ عضو منها، بل المانعُ محاذاة قدمها لأيٍّ عضو منه.

#### (تنبية)

اعترض في "البحر" تفسير المحاذاة بما ذكره "الزيلعي "(نانه قاصر"؛ لأنّه لا يشملُ التقدَّم، وقد صرَّحوا بأنَّ المرأة الواحدة تُفسِدُ صلاة ثلاثةٍ إذا وقفتْ في الصفِّ مِن عن يمينها ومِن عن يسارها ومن خلفها، فالتفسيرُ الصحيح للمحاذاة ما في "المحتبى": المحاذاة المفسدة أنْ تقومَ بجنب الرَّحُل من غير حائل أو قُدَّامَه)) اه.

وأجاب في "النهر"(<sup>°)</sup>: ((بأنَّ المرأة إنما تُفسِدُ صلاةً مَن جلفَها إذا كان محاذيًا لها كما قَيَّدَهُ به "الزيلعيُّ"<sup>(۲)</sup>، وذكرَهُ في "السِّراج"<sup>(۷)</sup> أيضاً، وصرَّحَ به "الحاكم الشهيد" في "كافيه<sup>((۸)</sup>)) اهـ.

<sup>(</sup>١) "جامع الرموز": كتاب الصلاة \_ فصل يجهر الإمام ١١١/١ بتصرف.

<sup>(</sup>٢) لم نجده في "المُغْرب"، ولعله في أصله "المُعْرب" والله أعلم.

<sup>(</sup>٣) "البحر": كتاب الصلاة - باب الإمامة ٧٦/١.

<sup>(</sup>٤) "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة \_ باب الإمامة والحدث في الصلاة ١٣٧/١.

<sup>(</sup>٥) "النهر": كتاب الصلاة ـ باب الإمامة ق٥٥/أ.

<sup>(</sup>٢) "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة \_ باب الإمامة والحدث في الصلاة ١٣٧/١.

<sup>(</sup>٧) "السراج الوهاج": كتاب الصلاة . باب صفة الصلاة ١ /ق ١٩٤/ب.

<sup>(</sup>٨) تقدّم الكلام على "كافي الحاكم" من ابن عابدين رحمه الله ٢٢٧/١ قوله: ((في الروايات الظاهرة)). وانظر "المبسوط": كتاب الصلاة ـ باب الحدث في الصلاة ١٨٣/١.

(إمرأةٌ) ولو أمَةً (مُشتهاةٌ) حالاً كبنتِ تسعِ مطلقاً وثمانِ وسبعِ لو ضحمةً، أو ماضياً كعجوزِ (ولا حائلَ بينهما) - أقلُّهُ قدْرُ ذراعٍ في غِلَظِ أُصْبعٍ - أو فُرحةً تَسَعُ رحلاً..

ويأتى تمامُهُ قريباً(١).

[٤٨٦٦] (قولُـهُ: امـرأةٌ) مفهومُـهُ أنَّ محـاذاة الخنشـي المشـكلِ لا تُفسِـدُ، وبــه صــرَّحَ في "التتار خانيَّة" (٢).

[٤٨١٧] (قولُهُ: ولو أمَةً) ومثلُها الخنثى كما قدَّمناه عن "الإمداد"، "ح"(٢). ولا وجهَ للمبالغة بالأمَةِ، ولعلَها ولو أمَّةُ بهاء الضمير، "ط"(٤). وعبارتُهُ في "الخزائن"(٥): ((ولو محرمَهُ أو زوجتَهُ، وخرَجَ به الأمردُ)) اهـ.

[٤٨١٨] (قولُهُ: كبنتِ تسعِ مطلقاً) يفسِّرُهُ لاحقُه، قال في "البحر"(١): ((واختلفوا في حلِّ المشتهاة، وصحَّحَ "الزيلعيُّ (٢) وغيره أنَّه لا اعتبارَ بالسنِّ من السبع على ما قيل أو التسع، وإنما المعتبرُ أنْ تصلُحَ للحماع، بأنْ تكون عبلةً ضخمةً، والعبلةُ: المرأةُ التامَّة الخَلْق)) اهـ.

فكلامُ "الشارح" غيرُ معتمدٍ؛ لأنَّه قد يوجدُ خصوصاً في هذا الزَّمان بنتُ تسع سنين (^) لا تطيقُ الوطءَ، "ط"(٩).

[٤٨١٩] (قولُهُ: أو فُرجةً تسَعُ رجلاً) معطوفٌ على ((حائل))، لكنَّه منـوَّنٌ لوَصْفِهِ بالجملة. اهـ "ح"(١٠).

<sup>(</sup>١) المقولة [٩ ١٨٦] قوله: ((أو فرجة تسع رجلاً)).

<sup>(</sup>٢) "التاترخانية": كتاب الصلاة ـ الفصل السادس في بيان مَنْ هو أَحَقُّ بالإمامة ٢٢٦/١ معزيًا إلى "جامع الجوامع".

<sup>(</sup>٣) "ح": كتاب الصلاة \_ باب الإمامة ق  $\Lambda$ /ب.

<sup>(</sup>٤) "ط": كتاب الصلاة \_ باب الإمامة ٢٤٧/١.

<sup>(</sup>٥) "الخزائن": كتاب الصلاة \_ باب الإمامة ق٤٠ ١/ب.

<sup>(</sup>٦) "البحر": كتاب الصلاة ـ باب الإمامة ٣٧٦/١.

<sup>(</sup>٧) "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة \_ باب الإمامة والحدث في الصلاة ١٣٧/١.

<sup>((</sup>سنين)) ليست في "ب" و"م".

<sup>(</sup>٩) "ط": كتاب الصلاة - باب الإمامة ٢٤٧/١ بتصرف.

<sup>(</sup>١٠) "ح": كتاب الصلاة \_ باب الإمامة ق٨٠٠.

وفي "معراج الدراية": ((لو كان بينهما [١/ق٥٣٥/ب] فرحةٌ تسَعُ الرحلَ أو أسطوانةٌ قيل: لا تقسُدُ، وكذا إذا قامت أمامَهُ و بينهما هذه الفرحةُ)) اهـ.

واستشكله في "البحر" (١) بما اتفقوا على نقله عن أصحابنا: ((من أنَّ المرأة تُفسِدُ صلاةً رجلين من جانبيها، واحدٍ عن يمينها، وواحدٍ عن يسارها، وكذا المرأتان والشلاث، وكذا تُفسِدُ صلاةً مَنْ خلفها، فالواحدة تُفسِدُ مِن خلفها صلاةً رجلٍ، ولو كانتا اثنتين فصلاةً رجلين، ولو ثلاثاً فصلاةً ثلاثةٍ ثلاثةٍ إلى آخرِ الصفوف، ولو كُنَّ صفًّا بين الرجال والإمام لا يصح اقتداء الرجال)، قال: ((ووجه إشكاله أنَّ الرجل الذي هو خلفها، أو الصفَّ الذي هو خلفهن بينه وبينها فرجة قدر مقام الرجل، وقد جعلوا الفرجة كالحائل فيمن عن جانبها أو خلفها، فتعيَّنَ أنْ يُحمَلَ على ما إذا كان خلفها مِن غير فرجةٍ، محاذياً لها بحيث لا يكون بينه وبينها قدر مقام رجلٍ، ولهذا قال في "السرّاج" (واحدٍ عن يمنها، وواحدٍ عن يسارها، وواحدٍ عن يمنها، عوالباقين، فقد شرَطَ أنْ يكون مَن خلفها محاذياً لها للاحتراز عن وجودِ الفرجة، وكذا صرَّح به "الزيلعي "الحاكم الشهيد" (أ)) اه ملحصاً.

وقدَّمنا (°) نحوه قريباً عن "النهر"، وأفادَ في "النهر" (١) أيضاً: ((أَنَّ اشتراط المحاذاة للفساد ليس خاصًاً بتقدُّمِ المرأة الواحدة، بل الصفُّ من النساء كذلك))، أي: فحيث لم يحاذِهنَّ صفوفُ الرجال فلا فسادَ.

<sup>(</sup>١) "البحر": كتاب الصلاة - باب الإمامة ١/٣٧٨ - ٣٧٩.

<sup>(</sup>٢) "السراج الوهاج": كتاب الصلاة ـ باب صفة الصلاة ١/ق ١٩٤/ب.

<sup>(</sup>٣) "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة \_ باب الإمامة والحدث في الصلاة ١٣٧/١.

<sup>(</sup>٤) انظر "المبسوط": كتاب الصلاة \_ باب الحدث في الصلاة ١٨٣/١.

<sup>(</sup>٥) المقولة [٤٨١٥] قوله: ((وخصه الزيلعي إلخ)).

<sup>(</sup>٦) "النهر": كتاب الصلاة \_ باب الإمامة ق٥٥/ب.

والحاصلُ: أنَّ المراد من إفساد صلاةٍ مَن حلفها أنْ يكون محاذياً لها مِن حلفِها، أي: بأنْ يكون مُسامِتاً لها غيرَ منحرفٍ عنها يَمنةً أو يَسرةً قدْرَ مقام الرجل، لا مطلقُ كونه حلفها، ومرادُ "البحر" من تعيين الحمل على المحاذاة ما ذكرنا، وليس مرادُه بالمحاذاة ما فهِمَهُ "المحشِّي"(١)

(قُولُهُ: ومرادُ "البحر" من تعين الحملِ على المحاذاة ما ذكرنا إلخ) على أنَّ مراد صاحب "البحر" ما ذكرَهُ "ابن عابدين" لا يندفعُ الإشكال بخلافه على ما ذكرَهُ المحشِّي، والحاسمُ لمادَّة الإشكال أنْ يقال: إنَّ التقدُّم مُفسِدٌ آخرُ ولو مع وجودِ فرجةٍ، ويمنعُ صحَّة اقتداء الرحل كالنهر الفاصل والطريق، فكما أنَّهم لم يجعلوا الفرحة مُعتبرةً في مسألة "النهر" مثلاً فكذلك في مسألة تقدُّم المرأة اهد. ثمَّ رأيت في "حاشيته" على "البحر" ذكرَ ما نصُّهُ: ((عن بعض الفضلاء: الحقُّ أنَّ تقدُّمها على مَن حلفها بإزائها مفسدٌ كيفما كان، وحيث اتفقوا على نقله عن أصحابنا كما قدَّمهُ عن "غاية البيان" فلا يعارضه ما عن "معراج الدراية" و"البقّاليّ"؛ لأنَّه محكيّ بقيل، وما عينهُ وإن صحَّ في المرأة .. بأنْ يكون مَن خلفها قريباً منها بحيث لا يكونُ بينه وبينها قدْرُ ما يسعُ الرحل، وكذا المرأتان لكنَّه لا يصححُ في الشلات حيث صراحوا ببطلان صلاق ثلاث إلى آخر الصفوف، فإنَّ مَن في الصفّ الثاني ومن بعده بينه وبينهي حائلٌ، ومع ذلك حكموا ببطلان صلاته، وقوله: فقد شرط إلخ ممنوعٌ، فإنَّ المحاذاة صادقة بالقرب والبعد، ولو كانت المحاذاة مُستلزمة لعدم الفرحة لم يكن للتقييد بقولهم: ولا حائل أو فرحة تَسَعُ رحلاً بعد قولهم: وإنْ حاذته معنيً )) اهد.

أقول: قولُ هذا المعترض: ((لكنّه لا يصحُّ في الثلاث إلخ)) يؤخذُ الجواب عنه من قول "الزيلعيِّ": ((ولو كان صفِّ تامٌّ من النساء خلف الإمام ووراءهن صفوفٌ من الرحال فسدت صلاة تلك الصفوف كلّها، وفي القياس تفسُدُ صلاةً صفي واحدٍ لا غير لوجود الحائل في حقِّ باقي الصفوف، وحهُ الاستحسان ما تقدَّم من أثر "عمر"، أي: قولِهِ: ((مَن كان بينه وبين إمامه طريقٌ أو نهرٌ أو صفٌّ من نساء فليس هو مع الإمام)))، وقد ذكر المؤلفُ عن "غاية البيان": ((أنَّ الثلاث كالصفِّ ولكن في حقٌ مَن خُلْنَ بينه وبين الإمام))، فأفاد أنَّ مقتضى القياس ذلك، ولكن عدل عنه لِما ذكر.

<sup>(</sup>١) "ح": كتاب الصلاة - باب الإمامة ق٢٨/أ.

# (في صلاةٍ) وإنْ لم تتَّحِدْ كنيَّتِها ظُهراً بمصلِّي عصرٍ....

من قيام الرجل خلفها، بأن يكون وجهه إلى ظهرها قريباً منها، بحيث لا يكون بينه وبينها قدر مقام الرَّحُل؛ لأنَّ مرادهم أنَّها تُفسِدُ صلاةً رجل من الصفِّ الذي خلفها، ولا بدَّ من وجود فرجة بين الصفين أكثرَ من قدر مقام الرجل، وهذا منشأ الإشكال، [1/ق٤٥٤]] وقد استشهد صاحب "البحر" على جوابه بعبارة "السِّراج" وغيرها مما فيه التصريح بالصفوف، فعلِم أنَّ مراده اشتراط محاذاتها لمن خلفها في الصف المتأخر، فيتعينُ حملها على ما ذكرناه، وإلاَّ لـزِمَ أنْ لا يفسد الصف سوى صلاةٍ ثلاثة رجالٍ من الرحال، ولا الشلاث سوى صلاةٍ ثلاثة رجالٍ من الصف الذي خلفهن فقط دون باقى الصفوف، فافهم.

TAO/1

[٤٨٢٠] (قولَهُ: في صلاةٍ وإنْ لم تتَّجِدُ) أشارَ إلى تعميم الصلاة عما ذكره "التُهُستانيُ" (أ) بقوله: ((فريضةٍ أو نافلةٍ، واجبةٍ، أو سنَّةٍ ـ أي: تطوُّعٍ ـ أو فريضةٍ في حقّ الإمام تطوُّعٍ في المقتدين))، قال: ((وفيه إشارةٌ إلى أنَّ محاذاة المحنونة لا تُفسِدُ؛ لأنَّ صلاتها ليست بصلاةٍ في الحقيقة)).

والذي يظهر أنَّ ما ذكره المؤلِّف من التوفيق بما ذكرة أيس معناه أنْ يكون الرَّحلُ خلفها بحذائها ملتصقاً بها، فإنه بعيدٌ عن الفهم؛ لأنَّ إطلاقهم الصفَّ ينصرفُ إلى ما هو العادة فيه، والعادة في الصفوف أنْ يكون بين الصفَّين فرجةٌ يمكنُ سجود الصفِّ المتأخر فيها، وهذه الفرحةُ أكثر مما يسع الرجل، بل المرادُ باشتراط فسادِ صلاةٍ من خلفها - بأنْ يكون محاذيًا لها - أنْ يكون مُسامِتًا لها من خلفها احترازًا عن غير المسامت، بأنْ يكون خلفها من جهة اليمين أو اليسار، وقوله في "السِّراج": ((وسط الصفِّ)) احترازٌ عمَّا إذا قامت في طرفه، فإنَّه لا تفسد صلاةً ثلاثةٍ بل اثنين؛ مَن في جانبها ومن خلفها.

(قولُهُ: بما ذكرَهُ "القُهُستانيُ" بقوله: فريضة إلخ) نصُّ عبارة "القُهُستانيَّ": ((فريضةٌ، أو واجبـةٌ، أو سنَّة، أو تطوُّعُ، أو نظوُّعٌ في حقِّ المقتدين)) اهـ.

<sup>(</sup>١) "جامع الرموز": كتاب الصلاة \_ فصل يجهر الإمام ١١١١/.

## على الصحيح، "سراج"(١). فإنَّه يصحُّ نفلاً على المذهب، "بحر"(١) وسيجيءُ (مُطلَّقةٍ)...

[٤٨٢١] (قولُهُ: على الصحيح) متعلِّقٌ بمحذوفٍ تقديره: فسَدَتْ صلاتهما. اهـ "ح"".

وهذا بناءً على قولهما: إنّه لا يبطُلُ أصلُ الصلاة ببطلان وصفها، فإذا لم تصحَّ صلاتها ظُهراً صحَّتْ نفلاً، فهي متَّحدة من حيث أصلُ الصلاة وإنْ زاد عليها الإمامُ بوصف الفرضيَّة، فقوله: ((وإنْ لم تتَّجِدْ)) يعني: صورةً باعتبار نيَّتها، وأمَّا على قول "محمَّدِ" بأنَّه يبطُلُ الأصلُ ببطلان الوصف فلا تُفسِدُ صلاةً من حاذته؛ لأنَّها ليست بمصلية، وقد جعله في "البحر" فلاف المذهب، وسيأتي (أنَّ الكلامُ فيه، وأمَّا ما في "المنح" من قوله: ((إنَّه مفرَّعٌ على بقاء أصل الصلاة عند فساد الاقتداء)) فكأنَّه سبق قلم؛ لأنَّ الاقتداء صحيحٌ، وإنما فسدت نيَّتها الفرضيَّة وبقي اقتداؤها في أصل صلاة الإمام - وهو النفلُ - وإنْ زاد عليها الإمامُ بوصف الفرضيَّة كما قلنا، أفاده "الرحمتي".

[٤٨٢٢] (قولُهُ: وسيحيءُ (() أي: في قُوله: ((وإذا فسَدَ الاقتداءُ لا يصحُ شروعه في صلاة نفسه)).

[٤٨٢٣] (قولُهُ: مطلقةٍ) وهي ما عُهِـدَ مناجاةً لـلربِّ سبحانه وتعـالي، وهـي ذاتُ الركـوع والسحود أو الإيماء للعذر، "بحر"(^).

(قولُهُ: فكأنَّه سبقُ قلم النح) يمكن أن يقال: مرادُهُ بفساد الاقتداء أي: بصلاةِ الإمام، لا فسادُ أصل الاقتداء بدليل تصريحه أوَّلاً ببقاء أصل الصلاة، فما في "المنح" كقول "الشارح": ((وإذا فسَدَ الاقتداء لا يصحُّ شروعُهُ في صلاةِ نفسه)).

<sup>(</sup>١) "السراج الوهاج": كتاب الصلاة \_ باب صفة الصلاة ١/ق١٩/ب.

<sup>(</sup>٢) "البحر": كتاب الصلاة ـ باب الإمامة ٢٨٠/١.

<sup>(</sup>٣) "ح": كتاب الصلاة \_ باب الإمامة ق ٨ /ب.

<sup>(</sup>٤) "البحر": كتاب الصلاة - باب الإمامة ٢٨٠/١.

<sup>(</sup>٥) المقولة [٤٩٠٦] قوله: ((قلت: وقد ادعى)).

<sup>(</sup>٦) "المنح": كتاب الصلاة - باب الإمامة ١/ق٤٤/ب بتصرف يسير.

<sup>(</sup>۷) صـ۱۰۶\_۱۰۰ "در".

<sup>(</sup>٨) "البحر": كتاب الصلاة \_ باب الإمامة ١/٢٧٧.

# خرَجَ الجنازةُ (مشتركةٍ) فمحاذاةُ المصلّية لمصلٍّ ليس في صلاتِها.....

[٤٨٢٤] (قولُهُ: حَرَجَ الجنازةُ) وكذا سجدةُ التلاوة كما في "شرح المنية"(١) وغيره، وينبغي إخراجُها بقوله: ((في صلاةٍ)) وينبغي إلحاقُ سجدةِ الشكر بها، وكذا سجودُ السهو لعدم تحقُّقِ المحاذاة فيه بالقدم والسَّاق حالةَ القيام، تأمَّل.

[٤٨٧٥] (قولُهُ: فمحاذاةُ إلخ) الأولى ذكرُهُ بعد [١/ق٤٥٥/ب] قوله: ((تحريمةً)) كما فعَلَ "شرح المنية" ((نجريمةً) كما سنذكرُهُ (٢٠٠٠). في "شرح المنية" (١٠)؛ لأنَّ الاحتراز عن هذه الصورة بتقييد الاشتراك بالتحريمة ـ كما سنذكرُهُ (٢٠٠٠ ـ لا يمطلق الاشتراك، وإلاَّ فالاشتراك في اتّحادِ الصلاة مثلاً موجودٌ فيها.

[٤٨٢٦] (قولُهُ: ليس في صلاتِها) بأنْ صَلَّيا منفرديـن، أو مقتديـاً أحدُهما بإمـامٍ لـم يقتـدِ بـه الآخرُ، "شرح المنية"(٤).

(قولُهُ: وكذا سحودُ السَّهو لعدمِ تحقَّق المحاذاة فيه إلى أصلُ البحث لـ "ط"، فإنَّه قال: ((وانظر المحاذاة في سحود التلاوة والشهو، والغلهم عدمُ الفساد لاشتراطهم المحاذاة في القيام، ولعدم اتحاد الأداء في بعضها)) اهـ. وقد ذكر أوَّلاً ما نصُّهُ: ((ثمَّ إنما تُفسِدُ المحاذاة إذا كانت في القيام، حتَّى لو كانت قدمُها خلف قدم الإمام إلا أنّها طويلة يقع رأسها في السحود قبل رأس الإمام جازت صلاتهما)) اهـ. وذكر "المحتمي" ما ذكره "المحتمي" هنا بلفظه بقوله: ((ويُلحَقُ به \_ أي: بسحود التلاوة \_ سحدة الشكر والسهو لعدم تحقُّق المحاذاة)) إلى آخره، لكنَّ هذا غيرُ صحيح مع ما نقله "السنديُ" وغيرهُ عن "المحيط" عن "الجرحاني": ((من أنَّها لو كبَّرتْ في الصفيِّ الأوَّل وركعت في الصفيِّ الثاني وسحدت في الثالث فسدت صلاةً من عن يمينها ويسارها وخلفها في كلَّ صفيٍّ؛ لأنَّها أدَّتْ في كلِّ صفيٍّ ركناً من الأركان، فصار كالمدفوع إلى صفِّ النساء)) اهـ. على أنَّ ما ذكرهُ "ط" من مسألة الطويلة عدمُ الفساد فيه الأركان، فصار كالمدفوع إلى صفِّ النساء)) اهـ. على أنَّ ما ذكرهُ "ط" من مسألة الطويلة عدمُ الفساد فيه الأم ولعدم محاذاتها له بالسَّاق لا لكون المحاذاة في غير حالة القيام.

<sup>(</sup>١) "شرح المنية الكبير": فصل في الإمامة صـ ٢١٥.

<sup>(</sup>٢) "شرح المنية الكبير": فصل في الإمامة صـ٢٢٥.

<sup>(</sup>٣) المقولة [٤٨٢٨] قوله: ((تحريمة)).

<sup>(</sup>٤) "شرح المنية الكبير": فصل في الإمامة صـ٢٦٥ بتصرف.

## مكروهةٌ لا مفسدةٌ(١)، "فتح"(٢) (تحريمةً) وإنْ سُبقَتْ ببعضِها (وأداءً) ولو حكماً...

[٤٨٢٧] (قولُهُ: مكروهةٌ) الظاهرُ أنَّها تحريميَّةٌ؛ لأنَّها مظنَّة الشهوة، والكراهـةُ على الطارئ، "ط"(٣).

قلت: وفي "معراج الدراية": ((وذكر "شيخ الإسلام" مكانَ الكراهــة الإســاءةً، والكراهةُ أفحشُ)) اهـ.

[٤٨٢٨] (قولُهُ: تحريمةً) الاشتراكُ في التحريمة أنْ تبنيَ صلاتَها على صلاةِ مَنْ حاذته، أو على صلاةِ إمام مَنْ حاذته، "بحر"(٤). وعلمتَ محترزَه بما ذكرناه آنفاً (٥).

[٤٨٩٩] (قولُهُ: وإنْ سُبِقَتْ ببعضها) أي: الصلاة، فلا يشترطُ أنْ تُدرِكَ أوَّلَ الصلاة في الصحيح، بل لو سبَقَها بركعةٍ أو ركعتين، فحاذتْهُ فيما أدركت تُفسِدُ عليه، "بحر"<sup>(?)</sup>. وسواءٌ كَبَّرَتْ قبل المحاذَى، أو معه، أو بعده، "حَ"(<sup>٧)</sup>.

[٤٨٣٠] (قولُهُ: وأداءً) بأنْ يكون أحدُهما إماماً للآخر، أو يكونَ لهما إمامٌ فيما يؤدِّيانه حقيقةً كالمدرِكِ، أو حكماً كاللاحق، "ح" ( أ والأولى أنْ يقول: وتأديةً؛ لئلا يُتوهَّمَ مقابلتُهُ للقضاء مع أنها تفسدُ في كلِّ صلاةٍ، "نهر "( أ ).

وأورَدَ "صدرُ الشريعة"(١٠) هنما شيئين: ((أحدُهما: أنَّ ذِكْرَ الأداء يغني عن التحريمة؛ إذ لا توجدُ الشركة في الأداء بدون الشركة في التحريمة، ثانيهما: أنَّ الشركة في التحريمة غيرُ شرطٍ،

<sup>(</sup>١) في "ب" و "و": ((مفسد)).

<sup>(</sup>٢) "الفتح": كتاب الصلاة \_ باب الإمامة ١/٢١٩.

<sup>(</sup>٣) "ط": كتاب الصلاة \_ باب الإمامة ٢٤٨/١.

<sup>(</sup>٤) "البحر": كتاب الصلاة \_ باب الإمامة ٢٧٧/١ بنصرف يسير.

<sup>(</sup>٥) المقولة [٤٨٢٥] قوله: ((فمحاذاة إلخ)).

<sup>(</sup>٦) "البحر": كتاب الصلاة ـ باب الإمامة ٢٧٧/١ نقلاً عن "السراج الوهاج".

<sup>(</sup>Y) "ح": كتاب الصلاة - باب الإمامة ق ٨٠ب.

<sup>(</sup>٨) "ح": كتاب الصلاة \_ باب الإمامة ق ٨٠/ب نقلاً عن "بحمع الأنهر".

<sup>(</sup>٩) "النهر": كتاب الصلاة - باب الإمامة ق٥٥/أ.

<sup>(</sup>١٠) "شرح الوقاية": كتاب الصلاة \_ باب صفة الصلاة ١/٥٥. (هامش "كشف الحقائق").

## كلاحقين بعد فراغ الإمام، بخلاف المسبوقين.....

فإنَّ الإمام إذا استخلف رحلاً، فاقتدت المرأة بالخليفة وحاذت رجلاً ممن اقتدى بالإمام الأوَّل فسدت صلاة الرجل مع أنَّه لا شركة بينهما في التحريمة))، وأجاب في "النهر"(1) عن الأوَّل: ((بأنَّهم ذكروا الشركة في التحريمة لأنَّ الشركة في الأداء تتوقَّفُ عليها، وفرْق بين التنصيص على الشيء وبين كونه لازماً لشيء))، وأجاب عنه أيضاً في "شرح المنية"(٢): ((بأنَّه احتراز عمَّا لو اقتدى كلُّ منهما بإمام غير الذي اقتدى به الآخرُ في صلاةٍ واحدةٍ؛ لأنَّهما اشتَركا أداءً؛ لأنَّه صدق عليهما أنَّ لهما أماماً فيما يؤدِّانه، لكنَّهما لم يشتركا تحريمةً)) اهـ.

أقولُ: وفيه نظرٌ؛ لأنَّ المراد أنْ يكون لهما إمامٌ واحدٌ، تأمَّل. وأحيب عن الثاني بأنَّ الشركة ثابتة بين الإمام [١/ق٥٥٥/أ] والمأموم تقديراً، بناءً على أنَّ تحريمة الخليفة مبنيَّة على تحريمة الإمام الأوَّل، فتحصُلُ المشاركةُ بينهما تحريمةً.

[٤٨٣١] (قولُهُ: كلاحقَينِ) أي: أحلُهما امرأةٌ، فلو حاذته في حالِ الأداء فسدت صلاته ولـو بعد فراغ الإمام؛ لاشتراكهما في الصلاة أداءً حكماً.

[٤٨٣٢] (قولُهُ: بخلافِ المسبوقين) محترزُ قوله: ((وأداءً))، فإنَّهما وإن اشتركا تحريمةً

(قَوْلُهُ: وأجابَ في "النهر" عن الأوَّل بأنَّهم ذكروا الشركة إلخ) وقال "الرحمتيُّ": ((يلزمُ من الاشتراك في الأداء الاشتراك في التحريمة، فكان مُغنيًّا، لكنَّهم قصدوا التصريح بسائر القيود للإيضاح، فإنَّ ما ذكرَهُ قد يُستغنَى ببعضه عن بعض، وحقيقة الاشتراك في الأداء أن يكونا مباشرين لأداء أفعال الصلاة مع كونهما مقتديين بإمام واحدٍ أو أحليهما إمامًا للآخر، والاشتراك في التحريمة أعمُ منه، وهو بحرَّدُ البناء المذكور؛ إذ يشملُهُ ويشمل ما إذا لم يكونا مؤدِّين كما في حال الذهاب للوضوء أو العَوْدِ منه بعد سبق الحدث؛ لأنهما غيرُ مباشرين لأداء الأفعال )) اهد "سندي".

<sup>(</sup>١) "النهر": كتاب الصلاة \_ باب الإمامة ق٥٥/أ.

<sup>(</sup>٢) "شرح المنية الكبير": فصل في الإمامة صـ٢٦٥..

## والمحاذاةِ في الطريق (واتَّحَدَت الجهةُ) فلو اختلَفَتْ كما في حوفِ الكعبة.....

لم يشتركا أداءً؛ لأنَّ المسبوق منفردٌ فيما يقضي إلاَّ في مسائلَ ليست هذه منها كما سيأتي (١)، ومثله لو كان أحدُهما مسبوقًا والآخرُ لاحقًا كما أفاد "ح"(١)، وأمَّا لو كانا مسبوقين لاحقين فقال في "الفتح"(١): ((فيه تفصيلٌ، فإنَّهما لو اقتديا في الثالثة فأحدثنا فذهبا فتوضَّآ، ثم حاذتُهُ في القضاء إنْ كان في الأُولى أو الثانية وهي الثالثة والرابعة للإمام \_ تفسد لوجود الشركة فيهما؛ لأنَّهما فيهما لاحقان، وإنْ حاذته في الثالثة والرابعة فلا لعدمها؛ لأنَّهما مسبوقان، وهذا بناءً على أنَّ اللاحق المسبوق يقضي وجوباً أوَّلاً ما لَحِق به ثم ما سُبِق به، وباعتباره تفسدُ وإنْ صحَّ عكسه عندنا خلافاً لـ "زفر")) اهـ.

قال في "النهر"(\*): ((وينبغي أنَّه إنْ نوى قضاء ما سُبقَ به أوَّلاً ينعكسُ حكمُ المسألة)) اهـ.

(المسبوقين))، أي: لا تفسدُ أيضاً إذا حاذاتُه في الطريق) معطوف على ((المسبوقين))، أي: لا تفسدُ أيضاً إذا حاذتُه في الطريق للطهارة فيما إذا سبقهما الحدثُ في الأصحِّ؛ لأنَّهما غيرُ مشتغلين بالقضاء، بل بإصلاح الصلاة لا بحقيقتِها وإنْ كانا في حرمتها؛ إذ حقيقتُها قيامٌ وقراءةٌ إلىخ، وليس شيءٌ من ذاك ثاناً في المنات الله المنات الله عنه عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه عنه الله عنه عنه الله عنه عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه عنه الله عنه الله عنه الله عنه ع

ذلك ثابتًا، فلم توجد الشركةُ أداءً، وتمامُهُ في "الفتح"(°).

٤٨٣٤٦ (قولُهُ: كما في حوفِ الكعبـة) قيَّدَ به إذ لا تمكنُ المحاذاة مع اختلافِ الجهة في خارجها، فافهم.

(قولُهُ: قَيْدَ به إذ لا تمكنُ المحاذاة مع اختلافِ الجهةِ إلخ) بل تمكنُ بـأن توجـهَ لأحـد حوانبهـا من آخره وتوجه الآخر للحانب المحاذي له في أوَّله بحيث تحصلُ المحاذاة بينهما، تـأمَّل. لكن رأيتُ مـا في "الزيلعيِّ" مثلَ ما ذكره المحشِّي.

1/1717

<sup>(</sup>١) صـ٥٤٦ ـ "در".

<sup>(</sup>٢) "ح": كتاب الصلاة \_ باب الإمامة ق ٨١/أ.

<sup>(</sup>٣) "الفتح": كتاب الصلاة ـ باب الإمامة ١/٥١٥ ـ ٣١٦ بتصرف يسير.

<sup>(</sup>٤) "النهر": كتاب الصلاة ـ باب الإمامة ق٥٥/ب.

<sup>(</sup>٥) انظر "الفتح": كتاب الصلاة - باب الإمامة ١/٥/١.

وليلةٍ مظلمةٍ فلا فسادَ (فسكرت صلاته) لو مكلَّفاً، وإلاَّ لا (إنْ نَـوَى) الإمامُ وقتَ شروعه.....شروعه....

[٤٨٣٥] (قولُهُ: وليلةٍ مظلمةٍ) بأنْ صَلَّيا بالتحرِّي، كلٌّ منهما إلى جهةٍ.

[٤٨٣٦] (قولُهُ: فسدتْ صلاتُهُ) جوابُ قوله: ((وإذا حاذتُهُ)) أي: فسدت صلاتُهُ دونها إنْ لم يكن إماماً، "نهر"(١). فلو كان إماماً فسدت صلاةُ الجميع، إلاَّ إذا أشارَ إليها بالتأخير كما يأتي(٢)، قال في "البحر"(٣): ((وأشارَ<sup>(٤)</sup>) بقوله: فسدت صلاتُهُ إلى أنَّها لو اقتدتْ به مقارِنةُ لتكبيرهِ [١/ق٥٥٤/ب] محاذِيةً له وقد نوى إمامتَها لم تنعقد تحريمتُهُ، وهو الصحيح كما في "الخانيَّة"(٥)؛ لأنَّ المفسد للصلاة إذا قارَنَ الشروع منعَ من الانعقاد)).

[٤٨٣٧] (قولُهُ: لو مكلَّفاً) لأنَّ فساد صلاة الرَّجُـل لكونه هـو المحاطبَ بتأخيرِهـا، فبإذا لـم يؤخّرُها فقد تركَ فرض المقام، قال في "الفتح"(١): ((وفيه ـ أي: في هذا التعليلِ ـ إشارة إلى اشــتراطِ العقل والبلوغ، فإنَّ الخِطاب إنما يتعلَّقُ بأفعال المكلَّفين، كذا في بعض شروح "الجامع"، فلا تفسُـدُ صلاة الصبيِّ بالمحاذاة على هذا)) اهـ.

[٤٨٣٨] (قولُهُ: إنْ نَوَى إمامتَها) قال في "البحر"("): ((هذا القيدُ مستغنَى عنه بذكرِ الاشتراك السابق)).

(قُولُهُ: بأنْ صَلَّيا بالتَحرِّي) أي: ولم يعلما حالَ الإمام.

<sup>(</sup>١) "النهر": كتاب الصلاة - باب الإمامة ق٥٥/ب.

<sup>(</sup>٢) المقولة [٤٨٤٣] قوله: ((كما لو أشار إليها بالتأخير إلخ)).

<sup>(</sup>٣) "البحر": كتاب الصلاة ـ باب الإمامة ٣٨٠/١ بتصرف.

<sup>(</sup>٤) من ((فلو)) إلى((وأشار)) ساقط من"آ".

<sup>(</sup>٥) "الخانية": كتاب الصلاة - فصل فيما يفسد الصلاة ١٣١/١ (هامش "الفتاوى الهندية").

<sup>(</sup>٦) "الفتح": كتاب الصلاة ـ باب الإمامة ٣١٤ ـ ٣١٣ بتصرف يسير.

<sup>(</sup>٧) "البحر": كتاب الصلاة ـ باب الإمامة ٢٨٠/١ بتصرف.

لا بعده (إمامتَها) وإنْ لم تكن حاضرةً على الظاهر، ولو نَوَى امرأةً معيَّنةً أوالنساءَ إلاَّ هذه عَمِلَتْ نَيَّتُهُ (وإلاَّ) ينوِها (فسَدَتْ صلاتُها).....

وأقول: غيرُ حافٍ أنَّه لا يُفهَمُ منه اشتراطُ النيَّة وإن استلزمَهُ بعدَ العلم بذلك، "نهر"(١).

[٤٨٣٩] (قولُهُ: لا بعدَهُ) ظاهرُهُ أنَّ صلاتها مع المحاذي صحيحةٌ في هذه الصورة؛ لأنَّه يُعتفَرُ في البقاء ما لا يُعتفَرُ في الابتداء، "ط"(٢).

أقول: وفي "القنيـة"<sup>(٣)</sup> رامزاً إلى "شرف الأثمَّة": ((ونيَّةُ الإمام إمامةَ النسـاء تُعتبَرُ وقـتَ الشروع لا بعده)) اهـ.

وظاهرُهُ أنَّ ذلك شرطٌ في صحَّة اقتدائهنَّ، فلو نوى إمامةَ المرأة بعد شروعه لم يصحَّ اقتداؤها، فلا تفسُدُ صلاة مَنْ حاذته، تأمَّلَ.

[٤٨٤٠] (قولُهُ: على الظاهرِ) هو استظهارٌ من صــاحب "البحـر"<sup>(٤)</sup> بعــد حكايتــه روايتـين في المـــألـة، ويؤيِّـدُه أنَّ "الفارسيَّ" في "شرحه" على "تلخيص الجامع" حَكَى الاشتراطَ بـــ((قيل)).

[٤٨٤١] (قولُهُ: عَمِلتْ نَيُّتُه) فلا تُفسِدُ المستثناةُ ولا غيرُ المعيَّنةِ لعدم صحَّة اقتدائهما.

[٤٨٤٢] (قولُهُ: فسَدَتْ صلاتُها) ظاهرُهُ أنَّها لا تصيرُ شارعةً في الفرض ولا في نفلِ أيضاً، وحكى في "القنيمة"(٥) في الثاني روايتين، أي: بناءً على ما سيأتي (١) من أنَّه إذا فسَدَ الاقتداءُ هل يصحُّ شروعُهُ في صلاة نفسه أم لا؟ وسيأتي (٧) الكلام عليه.

<sup>(</sup>١) "النهر": كتاب الصلاة - باب الإمامة ق٥٥/ب.

<sup>(</sup>٢) "ط": كتاب الصلاة \_ باب الإمامة ٢٤٨/١ بتصرف.

<sup>(</sup>٣) "القنية": كتاب الصلاة - باب فيما يتعلق بالإمامة ق١٧/ب.

<sup>(</sup>٤) "البحر": كتاب الصلاة .. باب الإمامة ٢٨٠/١.

<sup>(</sup>٥) "القنية": كتاب الصلاة - باب فيما يتعلق بالإمامة ق١٧/ب.

<sup>(</sup>٦) صـ٤٠٦ "در".

<sup>(</sup>٧) المقولة [٩٠١] قوله: ((بأيِّ وجه كان)) وما بعدها.

كما لو أشار إليها بالتأخير فلم تتأخَّر؛ لتركِها فرضَ المقام، "فتح"......

#### (تنبيةً)

ظاهرُ إطلاقه أنَّه لا تصحُّ صلاتها بلا نيَّةِ الإمام إمامتَها في الجمعة والعيدين أيضاً، فالنيَّة شرطٌّ فيهما أيضاً، قال في "النهر"(1): ((وبه قال كثيرٌ، إلاَّ أنَّ الأكثر على عدمه فيهما، وهو الأصحُّ كما في "الخلاصة"(٢)، وجعَلَ "الزيلعيُّ"(٣) الأكثرَ على الاشتراط، وأجمعوا على عدمه في الجنازة)) اهـ.

وظاهرُ عَوْدِ الضمير في ((صلاتها)) على المرأة المحاذية - أي: لإمامٍ أو لمقتدٍ - أنَّها لو اقتدت غيرَ محاذِية [1/ق7٥٤/أ] لأحدٍ صحَّ اقتداؤها وإنْ لم ينوِها، إلاَّ إذا نَفَى إمامة النساء كما في "القُهُستانيِّ"(<sup>1)</sup>، وحينتذِ فلا يشترطُ لصحَّة اقتداء المرأة نيَّة الإمام إمامتَها إلاَّ إذا كانت محاذية، وإلاَّ فلا يشترط، وقدَّمَ "المصنف"(<sup>0)</sup> في بحث النيَّة أنَّ فيه اختلافاً، وقدَّمنا(<sup>1)</sup> هناك عن "الحلبة": ((أنَّه يشترطُ أنْ لا تتقدَّمَ بعدُ وتحاذي أحداً من إمامٍ أو مأمومٍ، فإنْ تقدَّمتْ وحاذت لا يبقى اقتداؤها، ولا تتمُّ صلاتها)) اهـ.

وذكرَ في "النهاية" هنا: ((أنَّ هذا قول "أبي حنيفة" الأوَّلُ))، وظاهرُهُ أنَّ قوله الأخيرَ اشتراطُ النَّيَّة مطلقاً، والعملُ على المتأخَّر كما لا يخفى، ولهذا أطلَقَ في متن "المختار"<sup>(٧)</sup> قولَهُ: ((ولا تدخــلُ المرأة في صلاة الرحال إلاَّ أنْ ينويَها الإمام))، ومثلُهُ في متن "المجمع".

[٤٨٤٣] (قولُهُ: كما لو أشارَ إليها بالتأخير إلخ) قال في "الفتح"(^): ((وفي "الذخيرة"

<sup>(</sup>١) "النهر": كتاب الصلاة ـ باب الإمامة ق٥٥/ب.

<sup>(</sup>٢) "خلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة ـ القصل الثالث عشر فيما يفسد الصلاة وفيما لا يفسد ق٥٣/أ.

<sup>(</sup>٣) "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة - باب الإمامة والحدث في الصلاة ١٣٨/١.

<sup>(</sup>٤) "جامع الرموز": كتاب الصلاة ـ فصل يجهر الإمام ١١٢/١ بتصرف نقلاً عن التمرتاشي.

<sup>(</sup>٥) صـ٧٨ \_ "در".

<sup>(</sup>٦) المقولة [٣٧٥٦] قوله: ((وعليه)).

<sup>(</sup>٧) انظر "الا يحتيار": كتاب الصلاة \_ فصل في صلاة الجماعة ١/٨٥.

<sup>(</sup>٨) "الفتح": كتاب الصلاة - باب الإمامة ٣١٢/١ بتصرف يسير.

## وشَرَطوا كونَها عاقلةً، وكونَهما في مكانِ واحدٍ....

و"المحيط": إذا حاذتُهُ بعدَما شرَعَ ونوى إمامتَها فلا يمكنُهُ التأخير بالتقدُّم خطوةً أو حطوتين للكراهة في ذلك، فتأخيرُها بالإشارة وما أشبَهَ ذلك، فإذا فعَلَ فقد أخَّرَ، فيلزمُها التأخُّرُ، فإنْ لم تفعل فقد تركت حينئذٍ فرضَ المقام، فتفسُدُ صلاتها دونه)) اهـ.

واستُفِيدَ من قوله: ((بعدَما شرَعَ)) أنَّها لو حضرت قبل شروعه، ونـوى إمامتَها محاذياً لها وقد أشارَ إليها بالتأخَّر تفسد صلاته، فالإشارةُ بالتأخُّر إنما تنفعُ إذا حضرتْ بعد الشروع ناوياً إمامتَها، قال "ط"(۱): ((والظاهرُ أنَّ الإمام ليس بقيدٍ)) اهد. أي: فلو حاذت المقتدي بعد الشروع وأشارَ إليها ولم تتأخَّر فسدتْ صلاتها دونه، وينبغي أنْ يُعدَّ هذا في الشروط، بأنْ يقال: ولم يُشِرُ وأشارَ إليها بالتأخُّر إذا حضرتْ بعد شروعه، وينبغي أنْ يكون هذا في المرأة البالغة، أمَّا غيرُها فغيرُ مكلَّفةٍ بفرضيَّةِ المقام، تأمَّل.

[٤٨٤٤] (قولُهُ: وشَرَطوا كونَهـا عاقلـةً) مُستغنىً عنه بقولـه: ((في صلاةٍ))؛ لأنَّ المحنونــة لا تنعقدُ صلاتها، "نهر"(٢). وقدَّمناه(٢) عن "القُهُستانيِّ".

[٤٨٤٥] (قولُهُ: وكونَهما في مكان واحدٍ) حتى لو كان أحدُهما على دكَّان عُلْوَ قامةٍ، والآخرُ على الأرض لا تفسُدُ صلاته، "شرح المنية"(٤). [١/ق٥٦ه]/ب] وهذا وإنْ كَان معلوماً من المحاذاة إلاَّ أنَّ المشايخ ذكروه إيضاحاً، "نهر"(٥) عن المعاداة إلاَّ أنَّ المشايخ ذكروه إيضاحاً، "نهر"(٥) عن المعارج".

(قُولُهُ: أمَّا غيرُها فغيرُ مكلَّفةٍ بفرضيَّة المقام) أي: فـلا تفسُـدُ صلاتُهـا كمـا أنَّـه ينبغـي أن لا تفسُـدَ صلاته أيضاً؛ لأنَّه لم يترك فرضَ المقام حيث أشار إليها.

<sup>(</sup>١) "ط": كتاب الصلاة - باب الإمامة ١/٨٤٢.

<sup>(</sup>٢) "النهر": كتاب الصلاة - باب الإمامة ق٥٥/أ.

<sup>(</sup>٣) المقولة [٤٨٢٠] قوله: ((في صلاة وإن لم تتَّحد)).

<sup>(</sup>٤) "شرح المنية الكبير": فصل في الإمامة صـ٢٢ هـ، لكن عبارته:((تفسد صلاته)) دون((لا)) ولعلها ساقطة؛ إذ سياق الكلام يقتضيها.

<sup>(</sup>٥) "النهر": كتاب الصلاة - باب الإمامة ق٥٥/ب.

في ركن كامل، فالشروطُ عشرةٌ. (ومحاذاةُ الأمردِ الصبيحِ) المشتهَى (لا يُفسِدُها على المذهب) تضعيفٌ لِما في "جامع المحبوبيِّ" و"درر البحار"(١) من الفساد؛ لأنَّه في المرأةِ غيرُ معلول بالشِهوة، بل بتركِ فرضِ المقام كما حقَّقَهُ "ابن الهمام"(٢). (ولا يصحُّ اقتداءُ رجلٍ بإمرأةٍ) وخُنثى (وصبي مطلقاً)......

[٤٨٤٦] (قولُهُ: في ركن كاملٍ) أي: في أداء ركن بالفعل عند "محمَّد"، وعند "أبي يوسف" مقدارَ الركن، والذي في "الخائية"(٢): ((المحاذاةُ مَفسدةٌ قلَتْ أو كثُرَتْ))، قال في "البحر"(٤): ((وظاهرُ إطلاق "المصنَّف" اختيارُهُ)).

[٤٨٤٧] (قولُهُ: فالشروطُ عشرةٌ) بل أكثرُ بزيادة ما قدَّمَهُ<sup>(٥)</sup> من كون الـذي حاذته مكلَّفاً، وبزيادة ما قدَّمناه<sup>(١)</sup> من عدم الإشارة إليها بالتأخُّر إذا حضَرَتْ بعد شروعه.

رَدُهُ الْخَلَاف، وَإِلاَّ فَعْ يَرُهُ لا يُفْسِدُ الْمُسْتَهَى) إنما قَيَّدَ بذلك لأنَّه محلُّ الخلاف، وإلاَّ فغيرُهُ لا يُفسِدُ بالاَّتْفاق.

[٤٨٤٩] (قولُهُ: غيرُ معلُول بالشهوةِ) أي: ليستْ علَّهُ الفسادِ الشهوةَ، ولِـذا أفسـدنا بالعحوز الشوهاءِ وبالمحرَم كأمِّهِ وبنتهِ، وأُمَّا عدمُ الفساد فيمَنْ لم تبلغْ حدَّ الشهوة كبنـتِ سبع فلِقصورِها عن درجة النساء، فكان الأمرُ بتأخيرهنَّ غيرَ شامل لها ظاهراً، هذا ما ظهرَ لي، فتأمَّله.

[٤٨٥٠] (قولُهُ: ولا يصحُّ اقتداءُ إلخ) المرادُ بالمرأة الأنثى الشاملُ للبالغة وغيرها، كما أنَّ المراد

(قولُهُ: فلقصورِها عن درجةِ النّساء) بهذا يجابُ عمَّا قاله "الرحمتيُّ" إذا كان الفسادُ غيرَ معلولِ بالشهوة لم يشترطوها.

۳۸٧/۱

<sup>(</sup>١) انظر "غرر الأذكار شرح درر البحار": كتاب الصلاة ـ ذكر الإمامة ق ٤١٪.

<sup>(</sup>٢) "الفتح": كتاب الصلاة - باب الإمامة ٣٠٢/١.

<sup>(</sup>٣) "الخانية": كتاب الصلاة .. فصل في ما يفسد الصلاة ١٣٠/١. (هامش "الفتاوى الهندية").

<sup>(</sup>٤) "البحر": كتاب الصلاة .. باب الإمامة ٢٨٠/١.

<sup>(</sup>٥) صدا ٥٨- "در".

<sup>(</sup>٦) المقولة [٤٨٤٣] قوله: ((كما لو أشار إليها بالتأخير إلخ)).

| حاشية ابن عابدين | ۲۸۰  | <br>قسم العبادات |
|------------------|------|------------------|
|                  | <br> | <br>             |

بالخنثى ما يشملُهما أيضاً، وأمَّا الرجل فإنْ أرادَ به البالغُ اقتضى بمفهومه صحَّةَ اقتداء الصبيِّ بالمرأة والخنثى، وإنْ أُريدَ به الذكرُ أفاد عدمَ صحَّة اقتداء الصبيِّ بالصبيِّ، وكلاهما غيرُ واقعٍ، فالصوابُ في العبارة أنْ يقال: ولا يصحُّ اقتداءُ ذكرٍ بأنثى وخنثى، ولا رجلٍ بصبيٍّ، "ح"(١) عن شيخه السيِّد "عليِّ البصير"(١).

أقولُ: والحاصلُ أنَّ كلاً من الإمام والمقتدي إمَّا ذكرٌ أو أنثى أو خنثى، وكلٌّ منها إمَّا بالغ أو غيرُه، فالذَّكرُ البالغُ تصحُّ إمامته للكلِّ، ولا يصحُّ اقتداؤه إلاَّ بمثله، والأنثى البالغة تصحُّ إمامته للكلِّ، ويصحُّ اقتداؤها بالرَّجُل وبمثلها وبالخنثى البالغ، ويكرهُ لاحتمالِ أنوثته، والخنثى البالغُ تصحُّ إمامته للأنثى مطلقاً فقط لا لرحلٍ ولا لمثلِه لاحتمال لاحتمال أنوثته وذكورةِ المقتدي، ويصحُّ اقتداؤه بالرَّجُل لا بمثلِه ولا بأنثى مطلقاً لاحتمال ذكورته. وأمَّا غيرُ البالغ فإنْ كان ذكراً تصحُّ إمامته لمثلِهِ من ذكرٍ وأنشى وخنثى، ويصحُّ اقتداؤه بالذَّكر مطلقاً، وإنْ [١/ق٥٥٤/أ] كان أنثى تصحُّ إمامته لمثلِها فقط، أمَّا لصبيًّ فمحتملٌ، ويصحُّ اقتداؤها بالكلِّ، وإنْ كان خنثى تصحُّ إمامته لأنثى مثلِه لا لبالغةٍ ولا لذكرٍ أو حنثى مطلقاً، ويصحُّ اقتداؤه بالذكر مطلقاً فقط، هذا ما ظهَرَ لى أخذاً من القواعد.

(قُولُهُ: ولا لذكر أو خنثى) مقتضى ما ذكرَهُ في اقتداء الصبيِّ بالأنثى التي لـم تبلـغ مـن أنَّـه محتمـلُ الصحَّة أن يقال كذلكُ في اقتداء الصبيِّ بالخنثى التي لم تبلغ، أي: أنَّه محتمــلُ الصحَّـة لا بحـزومٌ بعدمهـا كما فعل.

<sup>(</sup>١) "ح": كتاب الصلاة \_ باب الإمامة ق ٨١/أ.

 <sup>(</sup>٢) كذا في النسخ جميعها، وهو السيد علي الضرير السّيواسيّ، وتقدم الكلام عليه ١٧٩/٢، ولا يخفى أن ((البصير))
 من الأضداد.

#### مطلبٌ: الواجبُ كفايةً هل يسقُطُ بفعل الصبيِّ وحدَه

[٤٨٥١] (قولُـهُ: ولـو في جنازقي) بيانٌ للإطلاق الراجع إلى الاقتمداء بالصبيّ، قال الأستروشنيُ ((الصبيُّ إذا أمَّ في صلاة الجنازة ينبغي أنْ لا يجوز، وهو الظاهرُ؛ لأنَّها من فروض الكفاية، وهو ليس من أهل أداءِ الفرض، ولكنْ يُشكِلُ بردِّ السلام إذا سُلمَ على قومٍ فردَّ صبيّ جوابُ السلام)) اهـ.

أقولُ: مقتضى تعليلهِ أنَّه لا يسقُطُ الوجوب عن البالغين بصلاته على الجنازة وحده فضلاً عن كونه إماماً، وقد ذكر في "شرح التحرير" ((أنَّه لم يقفْ على هذا في كتب المذهب، وإنما ظاهرُ أصول المذهب عدمُ السقوط)) اهد. أي: لقولهم: إنَّ الصبيَّ ليس من أهل الوجوب.

أقولُ: ويُشكِلُ على ذلك ما مرَّ (٢) من مسألة السلام، وتصريحُهم بجواز أذان الصبيِّ المراهِق بلا كراهةٍ مع أنَّه قيل بأنَّ الأذان واجبٌ، والمشهورُ أنَّه سنَّةٌ مؤكَّلةٌ قريبةٌ من الواجب في لحوق الإثم، وتصريحُهم بأنَّه لو خطَبَ صبيٌّ له منشورٌ يومَ الجمعة، وصلَّى بالناس بالغ حازَ، وتصريحُهم بأنَّه عَلُّ ذبيحته إذا كان يعقلُ الذبح والتسمية، أي: يَعلمُ أنَّها مأمورٌ بها، وكذا ما صرَّح به "الأستروشنيُّ"(٤): ((من أنَّ الصبيَّ إذا غسلَ الميت حانَ)) اهد.

أي: يسقُطُ به الوحوبُ، فسقوطُ الوحوب بصلاته على الميت أُولى؛ لأنَّها دعاءٌ، وهو أقربُ للإجابة من المكلَّفين، ولعلَّ معنى قولهم: إنَّه ليس من أهل الوحوب أنَّه غيرُ مكلَّ في به، ولا يُنافي ذلك وقوعُهُ واحباً وسقوطُ الوحوب عن المكلَّفين بفعله، يؤيِّدُ ذلك ما صرَّحَ به في "الفتح"(٥)

<sup>(</sup>١) "جامع أجكام الصغار": مسائل الصلاة ـ المسألة الثامنة والثلاثون ٢/١٤.

 <sup>(</sup>۲) "التقرير والتحبير": المقالة الثانية ـ الفصل الثالث ـ القسم الثالث ـ مسألة الواجب على الكفاية ١٣٦/٢.
 (٣) ف هذه المقولة.

<sup>(</sup>٤) "جامع أحكام الصغار": مسائل الصلاة ـ المسألة الثالثة والثلاثون ٤٤/١ ، نقلاً عن "شرح الطحاوي".

<sup>(</sup>٥) "الفتح": كتاب السير ٥/٣٣٠.

.....

من بـاب المرتدِّ: ((من أنَّهم اتَّفقوا على أنَّ الصبيَّ لو أقرَّ بالشهادتين يقعُ فرضاً، ولا يلــزمُهُ تجديـدُ إقرار آخرَ بعد البلوغ حتى على قـول مَنْ ينفـي وحـوبَ الإيمـان على الصبيِّ، فصــار كالمســافر لا تجبُ الجمعة عليه، ولو صلاَّها سقَطَّ فرضه)) اهـ.

ولا يقال: إنَّ ذلك في الإسلام؛ لأنَّه لا يتنقَّلُ به، فلا يقعُ إلاَّ فرضاً؛ [١/ق٥٥ ١/ب] لأنَّا نقول: المرادُ إثباتُ أنَّه من أهل أداء الفرض، وقد ثبتَ بذلك، فيقالُ مثلُهُ في صلاة الجنازة؛ لأنَّه لا يتنقَّلُ بها أيضاً، والاكتفاء بأذانه وخطبته وتسميته وردِّهِ السلام دليلٌ على الاكتفاء بصلاته على الجنازة، نعم يُشكِلُ ما لو صلَّى في الوقت ثم بلَغَ فيه فإنَّه يعيدُها لوقوع الأولى نفلاً، وقد يجابُ بأنَّه لَمَّا كان المعتبرُ آخر الوقت وهو فيه بالغ لزمّهُ إعادتها لوجود سبب الوجوب عليه، والوقتُ الذي صلَّى فيه ليس سبباً للوجوب، فكأنَّه صلَّى قبل سبب الوجوب في حقّه، فلم يمكنْ جعلُها فرضاً، أمَّا صلاة الجنازة فإنَّ سببها حضورُها، وهو موجودٌ قبل بلوغه، فأمكنَ وقوعُها فرضاً منه، تأمَّل.

وهذا كلَّه فيما لا يُشترَطُ فيه البلوغ، فلا يرِدُ أنَّه لو حجَّ يلزمُهُ الحجُّ ثانياً بعد البلوغ؛ لأنَّ حجَّة الإسلام من شرطها البلوغُ والحرِّيةُ بخلاف الحجِّ النفل، ومن هذا يظهرُ أنَّه لا تصحُّ إمامته في الجنازة أيضاً وإنْ قلنا بصحَّة صلاته وسقوطِ الواحب بها عن المكلَّفين؛ لأنَّ الإمامة للبالغين من شروط صحَّتها البلوغُ، هذا ما ظهرَ لي في تقرير هذا المحلِّ، فاغتنمه فإنَّك لا تظفرُ به في غير هذا المحلِّ، والحمد لله الملك الوهَّاب.

<sup>(</sup>قولُهُ: فأمكَنَ وقوعُها فرضاً منه، تأمَّل) قال "السنديُّ": ((الـذي يـترجَّعُ لـي بحشاً إعـادةُ المكلَّفين الصلاةَ على الجنازة وعـدمُ الاكتفاء بفعل الصبيِّ، وذلك أنَّ ذمـم المكلَّفين خوطبت بـالوجوب مـن الشارع، ولا يتحصَّلُ الفراغ من الواجب إلاَّ بفعلهم أو بدليل محقَّق يُسقِطُ الوجوب، ولـم توجـد روايـةُ السُّقوط محقَّقةٌ في كتب أصحابنا فضلاً عن حديثٍ أو أثرٍ دلَّ عليـه، ويـاتي في فصـل البيع مـن الحظر: لو رَدَّ السلام خلاف في السقوط عن غيره، فهل يجري هنا أيضاً)) اهـ. والظاهرُ حريانهُ هنا أيضاً.

ونفلٍ في الأصحِّ (وكذا لا يصحُّ الاقتداء بمحنونٍ مُطبِقٍ أو متقطِّعٍ في غيرِ حالة إفاقته أو سكران).....

[٤٨٥٢] (قولُهُ: ونفلٍ في<sup>(١)</sup> الأصحِّ) قال في "الهداية"<sup>(٢)</sup>: ((وفي التراويح والسنن المطلقة حوَّزَهُ مشايخُ بلخِ<sup>(٣)</sup>، ولم يجوِّزه مشايخنا، ومنهم مَنْ حقَّقَ الخلافَ في النفل المطلـق بين "أبي يوسـف" و"محمَّدٍ"، والمختارُ أنَّه لا يجوزُ في الصلوات كلِّها)) اهـ.

والمرادُ بالسنن المطلقةِ السننُ الرَّواتب، والعيدُ في إحدى الروايتين، وكذا الوتر، والكسوفان، والاستسقاءُ عندهما، "فتح"(٤).

[٤٨٥٢] (قولُهُ: بمحنون مُطِبِق) بكسر الباء، والنسبةُ بحازيَّــةٌ؛ لأنَّ المطبِـقَ هــو الجنسون لا المحنون، فهو كقولك: ضرَّبٌ مؤلِّمٌ، فإنَّ المؤلِمَ هو الضاربُ لا الضرب، وإنما لم يصحَّ الاقتــداء به لأنَّه لا صلاةً له؛ لعدم تحقُّق النيَّة ولعدم الطهارة.

(١٩٥٤) (قولُهُ: في غيرِ حالةِ إفاقتِه) وأمَّا في حالةِ الإفاقةِ فيصحُّ كما في "البحر" عن "الخلاصة" (١) وظاهرُه أنَّه لا يصحُّ ما لم يتحقَّقُ إفاقتَهُ قبل الصلاة، حتى لو عُلِمَ منه حنونٌ وإفاقة، ولم يُعلَمْ حالُهُ وقتَ الصلاة لا يصحُّ، وينبغي أنَّه لو عُلِمَتْ إفاقتُهُ بعد حنونه أنَّ يصحَّ، ولا عبرةَ باحتمال [١]ق ٥٥ / أ] عَوْدِ الجنون استصحابًا للأصل وهو الصحَّة؛ لأن الجنون مرض عارضٌ.

(قُولُهُ: بين "أبو يوسف" و"محمَّدٍ") فـ "أبو يوسف" قال بعدم الجواز، و"محمَّدٌ" قال بالجواز.

(قولُهُ: عندهما) أي: "أبي يوسف" و"محمَّدٍ"، فالخلافُ بينهما على هذا في النفل المطلق فقط.

TAA/1

<sup>(</sup>١) في "م":((على)).

<sup>(</sup>٢) "الهداية": كتاب الصلاة \_ باب الإمامة ١/١٥.

<sup>(</sup>٣) انظر تفصيل المسألة في "مشايخ بلخ من الحنفية" ٣١٨/١ للدكتور محمد محروس المدرس.

<sup>(</sup>٤) "الفتح": كتاب الصلاة \_ باب الإمامة ٣١٠/١.

<sup>(</sup>٥) "البحر": كتاب الصلاة - باب الإمامة ١٨١/١.

<sup>(</sup>٦) "خلاصة الفتاوي": كتاب الصلاة ـ الفصل الخامس عشر في الإمامة والاقتداء ق٣٧أ.

أو معتوهٍ، ذكرَهُ "الحلبي"(١) (ولا طاهر بمعذورٍ) هذا (إنْ قارَنَ الوضوءَ الحدثُ أو طرَأَ عليه) بعدهُ (وصحَّ لو توضَّأَ على الانقطاعِ وصلَّى كذلك) كاقتداء بمُفتصِدٍ أمِنَ خروجَ الدم، وكاقتداء امرأةٍ بمثلِها، وصبي مثلِد، ومعذور بمثله، وذي عُذرين بذي عذر، لا عكسِهِ كذي انفِلاتٍ (٢) بذي سَلَسِ؛ لأنَّ مع الإمام حدثًا ونجاسةً......

[دهوائ] (قولُهُ: أو معتوهِ) هو الناقصُ العقلِ، وقيل: المدهوشُ من غير جنونٍ، كـذا في "المغرب"(٢)، وقد جعلوه في حكم الصبيِّ.

[٢٨٥٦] (قولُهُ: ومعذور بمثلِهِ إلى أي: إن اتَّحَدَ عذرهما، وإن اختلَفَ لم يَجُزْ كما في الزيلعيِّ (() ويصلِّي مَنْ به سَلَسُ البول خلف الزيلعيِّ (() ويصلِّي مَنْ به سَلَسُ البول خلف مثله، وأمَّا إذا صلَّى خلف مَن به السَّلسُ وانفلاتُ ريحٍ لا يجوز؛ لأنَّ الإمام صاحبُ عذرين، والمؤتمَّ صاحبُ عذر واحدٍ)) اهـ. ومثلُهُ في "الجوهرة" ().

وظاهرُ التعليلُ المذكور أنَّ المراد من اتّحاد العذر اتّحادُ الأثر لا اتّحاد العين، وإلاَّ لكان يكفيه في التمثيل أنْ يقول: وأمَّا إذا صلَّى خلف مَنْ به انفلاتُ ريح، ولكان عليه أنْ يقول في التعليل: لاختلافِ عذرهما، ولهذا قال في "البحر"(^): ((وظاهرُه أنَّ سُلَس البول والجُرح من قبيل المتّحد، وكذا سلَسُ البول واستطلاقُ البطن)) اهد.

(قولُ "المصنّف": ولا طاهرِ بمعلورٍ) الأولى: ولا صحيح بمعذورٍ؛ لأنَّ المعذور طاهرٌ شرعًا. اهـ "سندي".

<sup>(</sup>١) "شرح المنية الكبير": فصل في الإمامة صـ١٦٥.

<sup>(</sup>٢) في "ب": ((انفلات ريح)).

<sup>(</sup>٣) "المغرب": مادة:((عته)).

<sup>(</sup>٤) "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة \_ باب الإمامة والحدث في الصلاة ٢٤٠/١ - ١٤١.

<sup>(</sup>٥) "الفتح": كتاب الصلاة \_ باب الإمامة ٢١٨/١.

<sup>(</sup>٦) "السراج الوهاج": كتاب الصلاة \_ باب صفة الصلاة ١/ق ١٩٥/ب.

<sup>(</sup>٧) "الجوهرة النيرة": كتاب الصلاة \_ باب صفة الصلاة ٧٢/١ بتصرف يسير.

<sup>(</sup>٨) "البحر": كتاب الصلاة \_ باب الإمامة ٢٨٢/١.

وما في "المحتبى": ((الاقتداءُ بالمماثلِ صحيحٌ إلاَّ ثلاثـةً: الخنتـي المشكلَ والضالَـةَ والمستحاضةَ)).....

أي: لاتحادهما في الأثر من حيث إنَّ كلاً منهما حدثٌ ونجاسةٌ وإنْ كان السلسُ ليس عينَ الخُرح، لكن اعترَضَ في "النهر"(١) ذلك: ((بأنَّه يقتضي جوازَ اقتداءِ ذي سلسٍ بذي انفلاتٍ، وليس بالواقع لاختلاف عذرهما)) اهـ.

وهو مبني على أنَّ المراد بالاتِّحاد اتَّحادُ العين، وهو ظاهرُ ما في "شرح المنية الكبير"(٢)، وكذا صرَّحَ في "الحلبة"(٢): ((بأنَّه لا يصحُّ اقتداءُ ذي سلس بذي جُرح لا يرقى، أو بالعكس))، وقال: ((كما هو المذهبُ، فإنَّه بجوزُ اقتداءُ معذور بمثله إذا اتَّحدَ عذرهماً(٤)، لا إن اختلَف)) اه.

وبه عُلِمَ أَنَّ الأحسن ما في "النهر"، وأنَّه كَأَن ينبغي لـ "الشارح" متابعتُهُ على عادته، وأنَّ ما قاله هنا تابَعَ فيه صاحب "البحر"، وكذا ما مشى عليه في "الخزائن"(٥) حيث قال: ((اقتداءُ المعـذور بمثله صحيح إن اتَّحَدَ عذرُهما كذي سلس بمثله أو بذي حَرح أو انطلاق، لا إن اختلَفَ كذي انفلاتٍ بذي سلس؛ لأنَّ مع الإمام حدثًا ونجاسةً)) اهـ. فإنَّه خلافُ المذهبُ كما علمت.

[٤٨٥٧] (قولُهُ: وما في "المجتبى") مبتدأً خبرُهُ قوله الآتي: ((أي: لاحتمالِ الحيض))، أي: ما في "المجتبى" مفسَّرٌ بكذا.

[٤٥٥٨] (قولُهُ: الاقتداءُ بالمحالف<sup>(٦)</sup>) كذا في بعض [١/ق٥٥٨/ب] النسخ، وسقَطَ من بعض النسخ لفظةُ ((الاقتداء)).

<sup>(</sup>قُولُهُ; مبتدأً خبرُهُ قُوله الآتي إلخ) الأظهرُ ما قاله "السنديُّ": ((حُذِفَ خبرُهُ تقديره: لا يَرُدُّ علينا)) اهـ. ويكون حيننذِ قوله: ((أي إلخ)) دليلَ الخبر المحذوف.

<sup>(</sup>١) "النهر": كتاب الصلاة .. باب الإمامة ق٥٥/أ.

<sup>(</sup>٢) "شرح المنية الكبير": فصل في الإمامة صـ١٢-١٥-٥١٥.

<sup>(</sup>٣) "الحلبة": فصل في التيمم ١/ق ١٧٥/أ.

<sup>(</sup>٤) ((عذرهما)) ساقطة من "آ".

<sup>(</sup>٥) "الخزائن": كتاب الصلاة \_ باب الإمامة \_ فصل: ولا يصح اقتداء رجل بامرأة ق١٠٥٪.

<sup>(</sup>٦) قوله: ((بالمخالف)) هكذا بخطِّه، والذي في نسخ الشارح: ((بالمماثل))، ولعله الأصوب، فتأمل. اهـ مصححه.

أي: لاحتمالِ الحيض،....

[4004] (قولُهُ: أي: لاحتمال الحيض) أي: واحتمال ذكـورة المقتدية وأنوثـة الإمـام، ثـم إنَّ هذا في الضالَّةِ ظاهرٌ، وقد صرَّحَ به في "القنية"<sup>(۱)</sup> بقوله: ((وَمَـنْ جـوَّزَ اقتـداءَ الضالَّة بالضالَّة فقـد غلِطَ غلطً فاحشاً؛ لاحتمال اقتدائها بالحائض)) اهـ.

وأمًّا في المستحاضة فمُشكِلٌ؛ لأنَّ المستحاضة حقيقةً لا تحتملُ أنْ تكون حائضاً كمن تجاوَز دمُها على عشرةٍ في الحيض أو أربعين في النَّفاس، إلاَّ أنْ يرادَ بها نحو المبتدأة قبل تمام ثلاثة أيام، فإنَّها تترُكُ الصلاة معجرَّد رؤيتها اللام، فإنْ تَمَّ ثلاثاً فبها وإلاَّ قَضَتْ، فهي قبل الشلاث يَحتمِلُ حالها الحيض والاستحاضة، وكذا المعتادة إذا تجاوز الدم على عادتها فإنَّها يحتملُ أنْ ينقطع لعشرةٍ فتكونَ حائضاً، أو لأكثر فتكونَ مستحاضة، فلا يجوزُ لمثلها الاقتداء بها، وقال "الرَّحمتيُّ": ((الذي رأيته في "المجتبى": واقتداء المستحاضة بالمستحاضة يجوزُ، والضالَّة بالضالَّة لا يجوزُ كالخنثي المشكل بالمشكل اهد. وهذه لا إشكالَ فيها، ولعلَّ نسخة صاحب "البحر"(٢) محرَّفة، وتبعوه عليها، بالمشكل اهد.

(قولُ "الشارح": أي: لاحتمال الحيض) قال "السنديُّ": (( أي: في إمامها والطهارة فيها، وذلك لأنًا حكمنا بالخيض بمجرَّو البُرُوز؛ إذ هو دمُ صحَّة، والأصلُ الصحَّة، وبناءً عليه حكمنا أنَّ ما زاد على العشرة استحاضة، وهو تمسُّك بالأصل وحكم بالظاهر، وهو مظنون لا قطعيٌّ، فجاز تركها للصلاة متمسَّكة بالأصل، وحازت صلاتها بعد العشر مع سيلان الدَّم تمسُّكاً بالظاهر، وحقيقة الحيض ما يخرج من الرَّحِم، والاستحاضة ما يخرج من عرق من الفرج، ويحتمل أنَّ ما طرَقها أوَّل المدَّة كان استحاضة فيكون ما بعد العشرة حيضاً، فلو اقتدت المستحاضة بالمستحاضة احتمل حيض الإمام وطهارة المقتدية، فانتفت المماثلة كما انتفت في الخنثي بالخنثي لاحتمال أنوثة الإمام وذكورة المقتدي، وكذا في الضالة بالمناشرة، فاستثناء الثلاثة منقطعٌ لعدم تحقَّق المماثلة بين الإمام والمقتدي )).

(قُولُهُ: وقال "الرحمتيُ": الذي رأيتُهُ في "المحتبى" إلخ) وهكذا رأيتُهُ في "المحتبى".

<sup>(</sup>١) "القنية": كتاب الصلاة \_ باب فيما يتعلق بالإمامة ق١٨/أ.

 <sup>(</sup>٢) "البحر": كتاب الصلاة ـ باب الإمامة ٣٨٢/١. وعبارة "المجتبى" كما نقلها في "البحر": ((واقتداء المستحاضة بالمستحاضة، والضالة بالضالة لا بجوز، كالخنثى المشكل بالمشكل)).

فلو انتَفَى صحَّ.

(و) لا (حافظ آيةٍ من القرآن بغير حافظ لها) وهو الأمِّيُّ، ولا أمِّي بأخرس؛ لقدرة الأمِّيِّ على التحريمةِ، فصحَّ عكسهُ (و) (لا مستورِ عورةٍ بعارٍ) فلو أمَّ العاري عُرياناً ولابسين فصلاةُ الإمام ومماثلهِ جائزةً ...........

تأمَّل)) اهـ. لكنَّ الذي في "القُهُستانيِّ"(١) موافِقٌ لِما هنا.

هذا، وقد ذكَرَ في "القنية"<sup>(٢)</sup> روايتين في الخنثى المشكل.

[٤٨٦٠] (قولُهُ: فلو انتَفَى) أي: الاحتمالُ، "ح"(").

[٤٨٦١] (قولُهُ: بغيرِ حافظٍ لها) شمِلَ مَنْ يحفظُها أو أكثرَ منها لكنْ بلحنٍ مفسدٍ للمعنى؛ لِما في "البحر" (\*): ((الأمِّيُّ عندنا مَنْ لا يُحسِنُ الفراعةَ المفروضة، وعند "الشافعيِّ" مَنْ لا يُحسِنُ الفاتحة)).

[٤٨٦٢] (قولُهُ: ولا أمِّيِّ بأخرس) أمَّا اقتداءُ أخرسَ بأخرسَ أو أمِّيٍّ بـأمِّيٍّ فصحيحٌ، "ط"(٥) عن "أبي السُّعود"(١).

[٤٨٦٣] (قولُهُ: فصحَّ عكسُهُ) تفريعٌ على التعليل بأنَّ قدرة الأمِّيِّ على التحريمة دليلٌ على أنَّه

(قولُهُ: لكنَّ الذي في "القُهُستانيِّ" موافقٌ لِما هنا) وعزاه "القُهُستانيُّ" لـ "الزاهديِّ".

(قولُ "الشارح": فلو انتفى) أي: الاحتمالُ المانع عن تحقّقِ المماثلة، بأنْ تحقّقَ بالاستحاضة فيهما، وذلك كما لو كانت امراةً تعتادُ الحيضَ في أوَّل كلِّ شهر خمسة أيَّامٍ مشلاً، ومَضَتْ على ذلك لها سنون، ثمَّ بعد انقطاع الدم عنها عشرة أيَّامٍ رأت ثلاثة أيَّامٍ دماً فلا شكَّ في كون ذلك استحاضةً؛ لأنَّها لم تَستوفِ أقلَّ مدَّة الطهر، فلو اقتدَت بها من حالها كحالِها في العادةِ والأيَّامِ والوقتِ ثمَّ رأت هذا الدمَ في غير وقته صحَّ اقتداؤها؛ لأنَّه من قبيل المتَّحد. اهـ "سندي".

<sup>(</sup>١) "جامع الرموز": كتاب الصلاة - فصل يجهر الإمام ١٠٨/١- ١٠٩.

<sup>(</sup>٢) "القنية": كتاب الصلاة \_ باب فيما يتعلق بالإمامة ق١٨١/أ.

<sup>(</sup>٣) "ح": كتاب الصلاة - باب الإمامة ق ٨١/أ.

<sup>(</sup>٤) "البحر": كتاب الصلاة - باب الإمامة ٢/١٨.

<sup>(</sup>٥) "ط": كتاب الصلاة - باب الإمامة ٢٤٩/١.

<sup>(</sup>٦) "قتح المعين": كتاب الصلاة \_ باب الإمامة ١٦/١٦.

اتَّفاقاً، وكذا ذو حرحٍ بمثلِهِ وبصحيحٍ (و) لا (قادرٍ على ركوعٍ وسحودٍ بعاجزٍ على على القويِّ على الضعيف.

(و) لا (مفترضٍ بمتنفّلٍ وبمفترضٍ فرضاً آخرَ).....

أقوى حالاً من الأخرس، فصحَّ اقتداءُ الأخرسِ بـه دون عكسـه، ومفهومـه أنَّـه إذا لـم يقـــــرِ ْ صحَّ اقتداءُ كلِّ منهما بالآخر، تأمَّل.

[٤٨٦٤] (قولُهُ: اتّفاقاً) بخلاف الأمِّيِّ إذا أَمَّ أمِّياً وقارئاً فإنَّ صلاة الكلِّ فاسدة عند "الإمام"؛ لأنَّ الأمِّيَّ يمكن أنْ يجعلَ صلاته بقراءة إذا اقتدى بقارئ؛ لأنَّ قراءة الإمام [١/ق٥٥٥/أ] له قراءة، وليست طهارة الإمام وستره طهارةً وستراً للمأموم حكماً فافترقا، "بحر"(١).

[٤٨٦٥] (قولُهُ: وكذا ذو جُرح بمثلِهِ وبصحيح) تبِعَ في هذا التعبيرِ صاحب "البحر"(٢)، والأولى: مثلَهُ وصحيحاً، وأمَّ يتعدَّى بنفسه، الله وصحيحاً، وأمَّ يتعدَّى بنفسه، الله الله الله وصحيحاً، وأمَّ يتعدَّى بنفسه، الله الله الله وصحيحاً، وأمَّ يتعدَّى بنفسه، الله وصحيحاً، وأمَّ يتعدَّى الله الله وصحيحاً، وأمَّ يتعدَّى الله الله والأولى: الله وصحيحاً، وأمَّ يتعدَّى الله الله والأولى: الله وصحيحاً، وأمَّ يتعدَّى الله والأولى: الله وصحيحاً، وأمَّ الله وصحيحاً، وأمَّ يتعدَّى الله والأولى: الله والمؤلِّد الله والله وال

[٤٨٦٦] (قولُهُ: بعاجز عنهما) أي: بمن يُومِئُ بهما قائماً أو قاعداً، بخلاف ما لو أمكناه قاعداً فيصحُ كما سيأتي (أ) قال الطاق ((والعبرةُ للعجز عن السجود، حتى لو عجَزَ عنه وقدر على الركوع أوماً)).

[٤٨٦٧] (قُولُةُ: وبمفترضِ فرضاً آخر) سواءٌ تغايَرَ الفرضان اسماً أو صفةً كمصلّي ظُهرِ أمسٍ بمصلّي ظُهر اليوم، بخلاف ما إذا فاتتهم صلاةٌ واحدةٌ من يومٍ واحدٍ فإنّه يجوز، وكذا لو صلّى

TA9/1

(قُولُهُ: والأُولى: مثلَهُ وصحيحًا) فيه أنَّه يقال: صلَّى بالقوم كما يقال أُمُّهم، فيُقدَّرُ الأوَّلُ هنا.

<sup>(</sup>١) "البحر": كتاب الصلاة - باب الإمامة ٣٨٢/١.

<sup>(</sup>٢) "البحر": كتاب الصلاة - باب الإمامة ٢٨٢/١.

<sup>(</sup>٣) "ح": كتاب الصلاة \_ باب الإمامة ق ١٨/أ بتوضيح من ابن عابدين رحمه الله.

<sup>(</sup>٤) المقولة [٩٣١٥] قوله: ((زاد في "الحاوي" إلخ)).

<sup>(</sup>٥) "ط": كتاب الصلاة - باب الإمامة ١٠٠٠/١.

لأنَّ اتِّحاد الصلاتين شرطٌ عندنا، وصحَّ ((أنَّ "معاذاً" كان يصلِّي مع النبي ﷺ نفلاً وبقومِهِ فرضاً))......

ركعتين من العصر فغربت الشمسُ، فاقتدى به آخـرُ في الأخريين؛ لأنَّ الصلاة واحـدةٌ وإنْ كـان هذا قضاءً للمقتدى، "جوهرة"(١).

[٤٨٦٨] (قولُهُ: لأنَّ أتَّحاد الصلاتين إلخ) قدَّمنا(٢) أوَّلَ الباب معنى اتَّحادِهما.

إد الشافعيُّ على جواز الفرض بالنفل، وهو ما في "الصحيحين" (أنَّ "معاذاً" كان يصلّي مع "الشافعيُّ" على جواز الفرض بالنفل، وهو ما في "الصحيحين" (أنَّ "معاذاً" كان يصلّي مع رسول الله على عشاء الآخرة، ثم يرجعُ إلى قومه فيصلّي بهم تلك الصلاة)، والجوابُ أنَّ "معاذاً" لمنكاه قومهُ قال له على (ريا "معاذاً"، لا تكن فتّاناً، إمّا أنْ تصلّي معي، وإمّا أن تحفّف على قومك)، رواه "أحمد" (أن قال الحافظ "ابن تيميّة" ((فيه دلالة على منع اقتداء المفترض بالمتنفّل؛ لأنّه يدلُّ على أنّه متى صلّى معه امتنعت إمامته، وبالإجماع لا تَمتنعُ إمامته بصلاة النفل معه، فعُلِمَ أنّ الذي كان يصلّيه مع النبي على نفلًى) اهد.

وقال الإمام "القرطيُّ" في "المفهم "(1): ((الحديثُ يدلُّ على أنَّ صلاة "معاذٍ" مع النبي ﷺ كانت نافلةٌ، وكانت صلاتُهُ بقومه هي الفريضةَ))، وتمامُهُ في "حاشية نوح أفندي" و"فتسح القدير "(٧).

<sup>(</sup>١) "الجوهرة النيرة": كتاب الصلاة ـ باب صفة الصلاة ٧٣/١ ـ ٧٤ بتصرف.

<sup>(</sup>٢) المقولة [٢٤٢٤] قوله: ((وصلاتهما)).

<sup>(</sup>٣) تقدّم تخريجه صـ٥٥٥.

<sup>(</sup>٤) تقدّم تخريجه صـ٥٥٥...

<sup>(</sup>٥) "المنتقى من أخبار المصطفى": كتاب الصلاة ـ أبواب الإمامة وصفة الأثمة ـ باب هل يقتدي المفترض بالمنتفّل أم لا؟ ٢٣/١/ بتصرّف. وهو لأبي البَركات عبد السّلام بن عبد الله بن تَيمِيّة، شيخ الإسلام الحَرَّانيُّ (ت ٦٢٥هـ)، وهمو حَدُّ ابن تيميّة المشهور. ("سير أعلام النبلاء" ٢٩١/٢٣، "هدية العارفين" ٧٠٠/١).

 <sup>(</sup>٦) "المُفْهِم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم": كتاب الصلاة \_ باب القراءة في العشاء ٧٦/٢، وهو لأبي العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم المعروف بابن المزين الأنصاري القرطبي المالكي (ت٢٥٦هـ) ، ("كشف الظنون" ١٨٥/١) .

<sup>(</sup>٧) "الفتح": كتاب الصلاة \_ باب الإمامة ٣٢٤/١.

(و) لا (ناذِر) بمتنفِّلِ ولا بمفترضٍ ولا (بناذِر) لأنَّ كلاً منهما كمفترضٍ فرضاً آخرَ، إلاَّ إذا نذر أحدُهما عين منذورِ الآخرِ للاتِّحاد (و) لا (ناذِرِ بحالفٍ) لأنَّ المنذورة أقوى،....

[٤٨٧٠] (قولُهُ: ولا ناذر بمتنفّلٍ) لأنَّ النذر واحبٌ، فيلزمُ بناءُ القويِّ على الضعيف، "ح"(١). [٤٨٧٠] (قولُهُ: لأنَّ كلاً إلخ) علَّة للأخيرين، فإنَّ المنذور [١/ق٥٩٥/ب] فرضٌ أو واحبٌ، ورجَّحَ "الشرنبلاليُّ"(٢) الأوَّل، فافهم.

[٤٨٧٢] (قولُهُ: إلاَّ إذا نذَرَ أحدُهما إلخ) بأنَّ قال بعد نذرِ صاحبه: نذرتُ تلك المنذورةَ التي نذَرَها فلانٌ، "شرح المنية"<sup>(٣)</sup>.

[٤٨٧٣] (قولُهُ: للاتِّحاد) لأنَّه لَمَّا نلَرَ منذورةَ صاحبه فكأنَّهما نَذَرا صلاةً بعينها، بخلاف ما إذا نذَرَ كلُّ منهما صلاةً؛ لأنَّ ما أوجَبَهُ كلُّ منهما بنذره غيرُ ما أوجَبَهُ الآخرُ، وليس منذورُ أحدِهما أقوى من الآخر.

[٤٨٧٤] (قولُهُ: لأنَّ المنذورة أقوى) أي: من المحلوفِ عليها، فإنَّها لا تخرُجُ بـالحلف عـن كـونها نافلةً، ألا ترى أنَّه باق على التخيير، إنْ شاء صلَّى وبَرَّ في يمينه، وإنْ شاء ترَكَ وكفَّر، ولـذا

(قولُهُ: وليس منذورُ أحدهما أقوى من الآخر) يظهرُ أنَّه لا حاجة إليه، بل هو مضرٌ؛ إذ يقتضي أنَّـه لو كان أحدُهما أقوى يصحُّ البناء عليه مع أنَّه لا يصحُّ ناذرٌ بمفترضِ.

<sup>(</sup>قولُهُ: فكأنَّهما نَدَرا صلاةً بعينها) مقتضاه جوازُ اقتداءِ كلِّ بصاحبه، وهو صريحُ قـول "البحـر": ((فاقتدى أحدُهما بالآخر يجوز)) اهـ. وأفاد "الرحمتيُّ" أنَّ اقتداء الناذر الأوَّلِ بالثاني غيرُ صحيحٍ بخلاف عكسه، واستوجَهَهُ "السنديُّ" فانظره.

<sup>(</sup>١) "ح": كتاب الصلاة \_ باب الإمامة ق ٨١/ب.

<sup>(</sup>٢) "الإمداد": كتاب الصوم ـ باب ما يلزم الوفاء به ق ٣٦٦/ب.

<sup>(</sup>٣) "شرح المنية الكبير": فصل في الإمامة صـ١٧٥.

فصحَّ عكسُهُ، وبحالفٍ وبمتنفَّلِ،.....

جاز اقتداءُ الحالف بالحالف وبالمتنفّل، وما وقَعَ في "المنح"(١) تبعاً لـ "البحر"(٢): ((من أنَّ الوجوب فيها عارضٌ)) غيرُ صحيح، ولذا أضرَبَ عنه "الشارح"، "رحمتي".

أقولُ: يؤيِّدُ هذا ما صرَّحوا به في كتاب الأيمان من أنَّ المحلوف عليه إنْ كان فرضاً وحَبَ البِّرُ، أو معصيةً وحَبَ الجِنْتُ، أو معصيةً وحَبَ الجِنْتُ، أو غيرُهُ خيراً ترجَّحَ الجِنْتُ، وإنْ تساويا ترجَّحَ البِرُّ، تأمَّل. [٤٨٧٥] (قولُهُ: فصحَّ عكسُهُ) لأنَّ فيه بناءَ الضعيف على القويّ، وهو حائزٌ، "ط"(١).

[٤٨٧٦] (قولُهُ: بحالفٍ) عطفٌ على الناذِر الذي تضمَّنُهُ قوله: ((عكسُهُ))، والتقديرُ: فصحَّ اقتداءُ حالفٍ بناذرٍ وبحالفٍ، "ح"<sup>(1)</sup>. وصورةُ الحَلِف بها حكما في "الخلاصة"<sup>(0)</sup> (رأنْ يقول: واللهِ لأصلَّينَّ ركعتين))، "بحر"<sup>(1)</sup>. وإنما صحَّ اقتداءُ حالفٍ بحالفٍ لِما علمتَهُ من أنَّها لا تَحْرُجُ بالحلف عن كونها نافلةً، فكان اقتداء متنفّل بمثله، وعلَّلهُ في "شرح المنية" بقوله: ((لأنَّ الواحب هو البرُّ، فبقيت الصلاتان نفلاً في نفسهما)) اهـ، تأمَّل.

[٤٨٧٧] (قولُهُ: وبمتنفّلِ) عطفٌ على قوله: ((بحالفٍ))، أي: صحَّ اقتداءُ الحالف بالمتنفّل؛ لأنَّ

(قولُهُ: وما وقَعَ في "المنح" تبعاً لـ "البحر" من أنَّ الوجوب فيها عارضٌ غيرُ صحيح) لكن ما في "البحر" موافقٌ لقول "الزيلعيِّ":(( ويجوزُ اقتداء الحالف بالحالف؛ لأنَّ وجوبها عارضٌ )) أهـ. والظاهرُ قول "شرح المنية":(( لأنَّ الواجب هو البرُّ إلخ )).

<sup>(</sup>١) "المتح": كتاب الصلاة .. باب الإمامة ١/ق ٥٤/أ.

<sup>(</sup>٢) "البحر": كتاب الصلاة \_ باب الإمامة ٢٨٣/١.

<sup>(</sup>٣) "ط": كتأب الصلاة \_ باب الإمامة ١٠٠/١.

<sup>(1)</sup> "-":  $\frac{1}{2}$  "-":  $\frac{1}{2}$  "-":  $\frac{1}{2}$  "-":  $\frac{1}{2}$ 

<sup>(</sup>٥) "خلاصة الفتاوي": كتاب الصلاة ـ الفصل الخامس عشر في الإمامة والاقتداء ق٣٧/ب.

<sup>(</sup>٦) "البحر": كتاب الصلاة \_ باب الإمامة ٢٨٣/١.

<sup>(</sup>٧) "شرح المنية الكبير": فصل في الإمامة صـ١٧٥..

ومُصلِّيا ركعتي طوافٍ كناذِرَين، ولـو اشتَرَكا في نافلةٍ فأفسَدَاها صحَّ الاقتـداء، لا إنْ أفسَدَاها منفردَين، ولو صَلَّيا الظهرَ ونَوَى كُلُّ إمامةَ الآخرِ صَحَّتْ، لا إنْ نَوَيا الاقتداء.....

المحلوف عليها نفلٌ، "ح"<sup>(۱)</sup>. وقوله في "البحر"<sup>(۱)</sup>: ((وقد يقال: إنَّها واجبةٌ لتحقيق البِرِّ، فينبغي أنَّ لا تجوز خلفَ المتنفِّل)) اهـ علمتَ جوابه.

[٤٨٧٨] (قولُهُ: ومُصلِّيا) تثنية مُصلِّ، وهو مبتداً خبرهُ قوله: ((كناذرينِ))، يعني: فلا يصحُّ اقتداء أحدهما بالآخر لاختلاف السبب، فإنَّ طواف أحدهما غير طواف الآخر كما في "البحر" ""، وما في "الخائيَّة" ((من أنَّه يصحُّ بمنزلةِ اقتداء المتطوِّع بالمتطوِّع)) الظاهرُ أنَّه مبنيٌّ على القول بسنيَّة [1/ق. ٢٥ ٤/أ] ركعتي الطواف، ويؤيِّدُهُ ما بحثه في "البحر" () بقوله: ((وينبغي أنَّ يصحُّ الاقتداء على القول بسنيَّةهما)).

[٤٨٧٩] (قولُهُ: صحَّ الاقتداءُ) أي: للاتِّحاد، فكان كنذرِ أحدِهما عينَ ما نذَرَهُ الآخر، الإِّدر، المِّدر،

[٤٨٨٠] (قولُهُ: لا إنْ أفسكاها منفردين) لاختلاف السبب كالناذرين.

<sup>(</sup>١) "ح": كتاب الصلاة .. باب الإمامة ق ٨ /ب.

<sup>(</sup>٢) "البحر": كتاب الصلاة \_ باب الإمامة ٢٨٣/١.

<sup>(</sup>٣) "البحر": كتاب الصلاة \_ باب الإمامة ٢٨٣/١.

<sup>(</sup>٤) "ح": كتاب الصلاة \_ باب الإمامة ق ٨/ب.

<sup>(</sup>ه) عبارته في "الخانية": ((ولو أنَّ رجلين طاف كلُّ واحدٍ منهما أسبوعًا، فاقتدى أحدهما بالآخر في ركعتي الطراف لا يصحُّ اقتداؤه، بمنزلة اقتداء الناذر بالناذر)) فظهر أنَّ كلامَ "الخانية" موافق للمذهب، ولا حاجة إلى توجيهه. كتاب الصلاة ف فصل فيمن يصح الاقتداء به وفيمن لا يصح ١٩/١ (هامش "الفتاوى الهندية")، وما نقله ابنُ عابدين عن "الخانية" ((يُصِحُ بمنزلة اقتداء المتطوَّع بالمتطوِّع)) إنّما هو لمسألة أخرى ونصُها: ((ولو حَلَفَ رجلان كلُّ واحد منهما أن يُصلّي ركعتَيْن فاقتدى أحدُهما بالآخر صحَّ بمنزلة اقتداء المتطوِّع)) فائتامًل.

<sup>(</sup>٦) "البحر": كتاب الصلاة \_ باب الإمامة ٣٨٣/١.

<sup>(</sup>٧) "ح": كتاب الصلاة \_ باب الإمامة ق ١ ٨/ب.

والفرق لا يخفى.

(و) لا (لاحق و) لا (مسبوق بمثلِهما) لِما تقرَّرُ أَنَّ الاقتداءَ في موضع الانفراد مُفسِدٌ كعكسِهِ (و) لا (مسافر بمقيم بعد الوقت فيما يتغيَّرُ بالسَّفَر) كالظُّهرِ، سواءً أحرَمَ المقيمُ بعد الوقت أو فيه.....

[٤٨٨١] (قولُهُ: والفرقُ لا يخفى) هو أنَّ الإمام منفردٌ في حقِّ نفسه، ولا يصيرُ إماماً إلاَّ باقتداء غيره به، فبَقِيا منفردين، وأمَّا المقتدي فلا تصحُّ صلاته إلاَّ بنيَّةِ الاقتداء، والاقتداءُ لا يصحُّ بمَن نوى بناءَ صلاته على غيره.

[٤٨٨٨] (قولُهُ: بمثلِهما) وكذا لاحقٌ بمسبوقٍ وعكسُهُ، "ح"(١).

[٤٨٨٣] (قولُهُ: الاقتداءَ في موضعِ الانفرادِ) هذا يجري في اقتداء المسبوق بمسبوق أو لاحق، وقولُهُ: ((كعكسه)) يعني: الانفرادُ في موضع الاقتداء يجري في اقتداء اللاحق بلاحق أو مسبوق، فإنَّ اللاحق إذا قصدَ الاقتداء بغيرِ إمامِهِ فكأنَّه انفرَدَ أوَّلاً عن إمامه ثمَّ اقتدى، فصحَّ أَنَّه انفرَدَ في موضع الاقتداء، "ح"(٢).

[٤٨٨٤] (قولُهُ: ولا مسافر بمقيم إلخ) أي: ولا يصحُّ اقتداءُ مسافر بمقيم إلخ، وبيالُ ذلك أنَّ صلاة المسافر قابلةٌ للإتمام ما دام الوقتُ باقياً، بأنْ ينويَ الإقامة، أو بأنْ يقتدي بمقيم، فيصيرُ تبعاً لإمامه، ويُتِمُّ لبقاء السبب وهو الوقت، أمَّا إذا خرَجَ الوقت فقد تقرَّرَتْ في ذهَّيهِ ركعتين، فلا يمكنُ إتّمامها بإقامةٍ أو غيرها، حتى إنَّه يقضيها في بلده ركعتين، فإذا اقتدى بعد الوقت بمقيمٍ أحرَمَ بعد الوقت أو فيه لا يصحُّ لِما قانا ولِما يأتي (٣)، بخلاف ما إذا اقتدى به في الوقت فإنَّه يُتمُّ لِما قلنا.

[٤٨٨٥] (قُولُهُ: فيما يتغيّرُ بالسَّفر) احترازٌ عن الفحر والمغرب، فإنَّه يصحُّ في الوقت وبعدَه لعدم تغيّره.

<sup>(</sup>١) "ح": كتاب الصلاة ـ باب الإمامة ق ٨١/ب.

<sup>(</sup>٢) "-": كتاب الصلاة - باب الإمامة ق ٨١ب بتوضيح من ابن عابدين رحمه الله.

<sup>(</sup>٣) ص-۲۰۰ "در".

فَحْرَجَ، فَاقَتَدَى المَسَافِرُ (بل) إِنْ أَحْرَمَ (في الوقت) فَخْرَجَ صَحَّ (وأَتَمَّ) تَبَعاً لإمامِهِ، أمَّا بعدَ الوقتِ فلا يتغيَّرُ فرضُهُ، فيكونُ اقتداءً بمتنفِّلٍ في حقِّ قعدةٍ أو قراءةٍ باقتدائه في شفعٍ أوَّلَ أو ثانٍ....

[۴۸۸٦] (قولُهُ: فخـرَجَ) معطوفٌ على قوله: ((أو فيه))؛ لأنَّ ((أو)) العاطفةَ قائمةٌ مَقـامَ /. ٣٩ العامل وهو ((أحرَمَ))، وقولُهُ: ((فاقتدى)) معطوفٌ على ((أحرَمَ)).

وهُلُهُ: بل إنْ أحرَمَ) أي: المسافرُ المقتدي بالمقيم، وعبَّرَ بـ ((أحرَمَ)) بدلَ اقتــدى لينبِّــهُ على أنَّ مجرَّد إدراكِ التحريمة في الوقت كافٍ في صحَّةِ الاقتداء ولزومِ الإتمام، فافهم.

[٤٨٨٨] (قولُهُ: فيكونُ) تفريعٌ على عدم التغيُّر، "ح"(١).

[٤٨٨٩] (قُولُهُ: باقتدائِهِ) الباءُ [١/ق٢٠٠/ب] للتصوير.

[١٩٩٠] (قولُهُ: في شفع أوَّلَ أو ثانَ) نشر مرتَّب، أي: أنّه إذا اقتدى بالمقيم في الشفع الأوَّل يكونُ اقتداءَ مفترض بمتنفّلٍ في حقِّ القعدة الأولى، فإنَّها فرض على المسافر للأنَّها آخر صلاته للفل في حقِّ القعدة الأولى، فإنَّها النفل هنا على ما ليس بفرض وهو الواجبُ لأنَّ الفل الزيادةُ، والواجبُ زائدٌ على الفرض، وإذا اقتدى به في الشفع الثاني يكونُ اقتداءَ مفترض يمتنفّلٍ أيضاً في حقِّ القراءة؛ لأنَّها فرض بالنسبة إلى صلاة المسافر نفلٌ للمقيم، سواءٌ قرأ المقيمُ في الأوليين وهو ظاهر وأو في الأخريين فقط؛ لأنَّ محلَّها الأوليان، فتلتجقُ بهما، فتخلو الأخريان عنها حكماً، ولا يَرِدُ اقتداءُ المتنفّل بالمفترض لِما في "النهاية": ((من أنَّها أخذَتُ حكمَ الفرض تبعاً لصلاة الإمام، ولذا لو أفسَدَها بعد الاقتداء يقضيها أربعاً)).

#### ( تنبيةً )

يُؤخَذُ من هذا أنَّه لو اقتدى مقيمون بمسافر وأتَمَّ بهم بلا نيَّة إقامةٍ وتابعُوه فسَـدَتْ صلاتهـم لكونه متنفَّلاً في الأخريـين، نبَّه على ذلك العلاَّمة "الشرنبلاليُّ" في "رسالته" في المسائل الاثني عشريَّة (٢)، وذكرَ: ((أنَّها وقعتْ له ولم يَرَها في كتاب)).

<sup>(</sup>١) "ح": كتاب الصلاة ـ باب الإمامة ق ٨١/ب.

<sup>(</sup>٢) المسمّاة: "المسائل البهيّة الزّكيّة على الاثنى عشرية".

قلت: وقد نقَلَها "الرمليُ" في باب المسافر عن "الظهيريَّة"، وسنذكرُها هناك أيضاًّ (١).

[٤٨٩١] (قولُهُ: ولا نازل براكب إلخ) وكذا عكسُهُ، والعلَّة في هذه المسائل اختلافُ المكان، وإنما صحَّ لو كان معه على داَّبة واحدة لاتتحاده كما في "الإمداد"(٢)، وأيضاً ففي اقتداء النازل بالراكب مانعٌ آخرُ، وهو كونُهُ اقتداءَ مَنْ يركعُ ويسجد بمن يُومي بهما، إلاَّ إذا كان النازلُ مُومياً أيضاً.

ثمَّ إِنَّ هذا دليلٌ على أنَّ اختلاف المكان مانعٌ من الاقتداء وإنْ لم يكن فيه اشتباهُ حالِ الإمام؛ لأنَّ الاشتباه إنما يُعتبَرُ في الحائل لا في اختلافِ المكان كما سيأتي (٢) تحقيقُهُ بعون الله تعالى، فافهم.

#### مطلبٌ في الألثغ

[٤٨٩٧] (قولُهُ: ولا غيرِ الألتغ به) هو بالثاء المثلَّنة بعد اللام، من اللَّغ بالتحريك، قال في "المغرب" ((هو الذي يتحوَّلُ لسانُهُ من السِّين إلى الثاء، وقيل: من الراء إلى الغين أواللام أوالياء))، زاد في "القاموس" ((أو من حرفٍ إلى حرفٍ)).

<sup>(</sup>قولُهُ: على أنَّ احتلاف المكان مانعٌ من الاقتداء) سيذكرُ فيما يأتي قريباً عن "الخانيَّة" و"البحر" وغيرهما: (( قومٌ على ظَهْرِ ظلَّةٍ في المسجد وبحذائهم مِن تحتِهم نساءٌ أحزأتهم صلاتهم لعدم اتّحاد المكان)) إلى آخر ما يأتي، فقد صحَّت صلاتهم، ولم يمنع صحَّة الاقتداء احتلافُ مكانهم عن مكان الإمام ولا المحاذاةُ أيضاً لعدمه.

<sup>(</sup>١) المقولة [٦٦٢٥] قوله: ((لم يصر مقيماً)).

<sup>(</sup>٢) "الإمداد": كتاب الصلاة \_ باب الإمامة ق١٦٣/ب.

<sup>(</sup>٣) المقولة [٩٠٩] قوله: ((بلا حائل)).

<sup>(</sup>٤) "المغرب": مادة((لثغ)).

<sup>(</sup>٥) "القاموس": مادة((لثغ)).

(على الأصحِّ) كما في "البحر"(١) عن "المجتبى"، وحرَّرَ "الحلبيُّ" و"ابن الشحنة"(٢): (( أنَّه بعدَ بذل جُهدِهِ دائماً.....

[٤٨٩٣] (قولُهُ: على الأصحِّ أي: حلافاً لِما في [١/ق٢٦٤/أ] "الخلاصة"(٢) عن "الفضليِّ": ((وإمامةُ (من أَنَّها جائزةٌ؛ لأنَّ ما يقولُهُ صار لغةً))، ومثلُهُ في "التاترخانيَّة"(٤)، وفي "الظهيريَّة"(٥): ((وإمامةُ الألنخ لغيره تجوزُ، وقيل: لا))، ونحوُهُ في "الخانيَّة"(٢) عن "الفضليِّ"، وظاهرُه اعتمادُهم الصحَّة، وكذا اعتمادُها صاحبُ "الحلبة"(٧)، قال: ((لِما أطلقهُ غيرُ واحدٍ من المشايخ من أنَّه ينبغي له أنْ لا يؤمَّ غيره، ولِما في "حزانة الأكمل": وتكرهُ إمامةُ الفافاء)) اهـ.

ولكنَّ الأحوط عدمُ الصحَّة كما مشى عليه "المصنَّف"، ونظَمَهُ في منظومته "تحفة الأقران"، وأفتى به "الخير الرمليُّ"، وقال في "فتاواه" ((الراجحُ المفتى به عدمُ صحَّةِ إمامة الألتغ لغيره ممن ليس به لُثغةٌ)، وأجابَ عنه بأبياتٍ منها قوله :

تحوزُ عند البعضِ من أكسابِرِ لِما لغيرِهِ من الصــــواب إمامــةُ الألشـغِ للمغايــــــرِ وقــد أبــاه أكــثرُ الأصحـــابِ وقال أيضاً:

إمامــةُ الألتـــغ للفصيـــح فاسدةٌ في الرَّاجــح الصحيــح

[٤٨٩٤] (قولُهُ: دائماً) أي: في آناءِ الليل وأطراف ِ النهار، فما دام في التصحيح والتعلَّم ولم يقدر عليه فصلاتُهُ جائزة ، وإنْ ترك جُهدَه فصلاتُهُ فاسدة كما في "المحيط" (٩) وغيره،

<sup>(</sup>١) "البحر": كتاب الصلاة \_ باب الإمامة ٩/١.

<sup>(</sup>٢) "تفصيل عقد الفرائد": كتاب الصلاة ق٨٦/أ.

<sup>(</sup>٣) "خلاصة الفتاوي": كتاب الصلاة \_ الفصل الخامس عشر في الإمامة والاقتداء ق٣٧/ب.

<sup>(</sup>٤) "التاترخانية": كتاب الصلاة ـ الفصل السادس في بيان من هو أحقُّ بالإمامة ٦٠٩/١.

<sup>(</sup>٥) "الظهيرية": كتاب الصلاة ـ الباب الثاني ـ الفصل الرابع فيمن يصحُّ الاقتداء به وما يتعلق بالإمامة ق ٢٠/ب.

<sup>(</sup>٦) "الخانية": كتاب الصلاة \_ إمامة الألثغ لغير الألثغ ٩٠/١ (هامش "الفتاوي الهندية").

<sup>(</sup>٧) "الحلبة": فصل في زَلَّة القارئ ٢/ق ٣٥٢/أ.

<sup>(</sup>٨) "الفتاوى الخيرية": كتاب الصلاة ١٠/١.

<sup>(</sup>٩) "المحيط البرهاني": كتاب الصلاة ١/ق ٥١/أ باختصار.

حتماً كالأُمِّيِّ ))، فلا يؤمُّ إلاَّ مثلَهُ، ولا تصحُّ صلاتُهُ إذا أمكَنَهُ الاقتداءُ بمَن يُحسِنُهُ، أو تركَ جُهدَهُ،....

قال في "الذخيرة": ((وإنَّه مشكل عندي؛ لأنَّ ما كان خلقةً فالعبدُ لا يقدر على تغييره)) اهد. وتمامه في "شرح المنية"(١).

[٤٨٩٥] (قولُهُ: حتماً) أي: بذلاً حتماً، فهو مفروضٌ عليه، "ط"(٢).

[٤٨٩٦] (قولُهُ: فلا يؤمُّ إِلاَّ مثلَهُ) يحتملُ أنْ يرادَ المثليَّةُ في مطلق اللَّنغ، فيصحُّ اقتـداءُ مَنْ يُبدِلُ الراءَ المهملة غيناً معجمةً بمن يُبدِلُها لاماً، وأنْ يرادَ مثليَّةٌ في خصوص اللَّنغ، فلا يقتـدي مَنْ يُبدِلُها غيناً إلاَّ بمن يُبدِلُها غيناً، وهذا هو الظاهرُ كاختلاف العذر، فليراجع، "ح"\".

[٤٨٩٧] (قولُهُ: إذا أمكتَهُ الاقتداءُ بمن يُحسِنُه) أي: يُحسِنُ ما يَلتَغُ هو به أو يُحسِنُ القرآنَ، وهذا مبنيٌ على أنَّ الأمِّيِّ إذا أمكنَهُ الاقتداءُ يلزمُهُ وفيه كلامٌ ستعرفه (٤٠ وعلى ما إذا تركَ جُهده جُهده؛ لِما علمتَ من أنَّه ما دام في التصحيح ولم يقدر عليه فصلاتُهُ حائزةٌ، وإنْ ترك جُهده فصلاتُهُ فاسدةٌ، ولا بدَّ أيضاً من تقييده بما إذا لم يقلِر على قراءة قدر الفرض مما لا لَتَخ فيه، فإنْ قدرَ عليه وقرأه لا يلزمُهُ الاقتداءُ ولا بذلُ الجُهد كما لا يخفى.

[٤٨٩٨] (قولُهُ: أو ترَكَ جُهدَهُ) أي: وصلَّى غيرَ مؤتّمٍ ، ولم يقدِرْ على قراءة المفروض

<sup>(</sup>قُولُهُ: وإنَّه مشكلٌ عندي؛ لأنَّ ما كان إلخ) قد يُدفَعُ الإشكالُ بأنَّ المقصود من بذلِ الجهد إلخ ظهر رُ أنَّه حلقة، وقبله يحتملُ أنّه حلقة وأنّه غيرُها، فلا بدَّ له، تأمَّل.

<sup>(</sup>قُولُهُ: وعلى ما إذا ترَكَ جهدَهُ) لعلَّ الواو بمعنى أو؛ لأنَّ كلامه مبنيٌّ على أحدِ الشيئين لا عليهما، فإنَّه متى بنى على أنَّ الأُمِّيَّ إذا أمكنه الاقتداءُ إلخ لا يحتاجُ لبنائه على الثاني، بل يكون الكلامُ أعــمَّ من أن يترك الجهدَ أوْ لا، تأمَّل.

<sup>(</sup>١) "شرح المنية الكبير": فصل في زلَّة القارئ صـ٤٨٢ بتصرف يسير.

<sup>(</sup>٢) "ط": كتاب الصلاة - باب الإمامة ١/١٥١.

<sup>(</sup> $^{\prime\prime}$ ) " $^{\prime\prime}$ ": كتاب الصلاة \_ باب الإمامة ق  $^{\prime\prime}$ اب.

<sup>(</sup>٤) المقولة [٤٩٧٣] قوله: ((وصحت إلخ)).

أو وجَدَ قَدْرَ الفرضِ مما لا لَتُغَ فيه، هذا هو الصحيحُ المختـارُ في حكـم الألثـغ، وكـذا مَن لا يقدِرُ على التلفُّظ بحرفٍ من الحروف، أوْ لا يقدِرُ على إخراج الفاء إلاَّ بتكرارٍ. (و) اعلمْ أنَّه (إذا فسَدَ الاقتداءُ) بأيِّ وجهٍ كان (لا يصحُّ شروعُهُ.

[١/ق٤٦١/ب] مما لا لَثَغ فيه، أمَّا لو اقتدى أو قرأ ما لا لَتُغ فيه فإنَّها تصحُّ وإنْ ترَكَ جُهده.

[٤٨٩٩] (قولُهُ: أو وجَدَ قدْرَ الفرض إلخ) أي: وصلَّى غيرَ مؤتَّم ّ ولم يقرأه، وإلاَّ صحَّت، وفي "الولوالجيَّة"(١): ((إنْ كان يمكنُهُ أنْ يتَّخِذَ من القرآن آياتٍ ليس فيها تلـك الحروفُ يتَّخِذُ إلاّ ٣٩١/١ فاتحة الكتاب، فإنَّه لا يدعُ قراءتها في الصلاة)) اهـ.

[٤٩٠٠] (قُولُهُ: وكذا مَنْ لا يقدِرُ على التلفُّظ بحرفٍ من الحروف) عطَّفَهُ على ما قبله بناءً على أنَّ اللَّنَع خاصٌّ بالسين والراء كما يُعلَمُ مما مرَّ (٢) عن "المغرب"، وذلك كالرهمن الرهيم، والشيتان الرجيم، والآلمين، وإياك نابُدُ، وإياك نستين، السِّرات، أنأمْت، فكلُّ ذلك حكمُهُ ما مرَّ (٣) من بذل الجهد دائماً، وإلا فلا تصحُّ الصلاة به.

## مطلتٌ: إذا كانت اللَّتْغَةُ يسبر قُ

سُئل "الخير الرمليُّ" عمَّا إذا كانت اللُّغةُ يسيرةً، فأجاب (١): ((بأنَّه لم يَرَها لأئمَّتنا، وصرَّح بها الشافعيَّة بأنَّه لو كانت يسيرةً \_ بأنْ يأتي بالحرف غير صاف \_ لم تُؤثِّرْ))، قال: ((وقواعدُنا لا تأماه)) اهر.

وبمثلِهِ أفتى تلميذُ "الشارح" المرحومُ الشيخ "إسماعيلُ الحائك"(٥) مفتى دمشق الشام. [٤٩٠١] (قُولُهُ: بأيِّ وجهٍ كان) أي: سواءٌ كان لفَقْدِ أهليَّة الإمام للإمامـة كـالمرأة والصبيِّ،

<sup>(</sup>١) "الولوالجية": كتاب الطهارة \_ الفصل الثامن في الأذان وقراءة القرآن ق ٩/أ.

<sup>(</sup>٢) المقولة [٤٨٩٢] قوله: ((ولا غير الألثغ به)).

<sup>(</sup>٣) صـ٢٠٢ ـ "در".

<sup>(</sup>٤) "الفتاوي الخيرية": كتاب الصلاة ١٠/١ باختصار.

<sup>(</sup>٥) أبو سعد إسماعيل بن على بن رجب المعروف بالحايك العيني الدمشقى (ت١١١٣هـ). ("سلك الدرر" ٢٥٦/١) "هدية العارفين" ٢١٩/١، "منتخبات التواريخ لدمشق" ٢١٨/٢).

في صلاة نفسهِ) لأنَّه قصَدَ المشاركة، وهي غيرُ صلاةِ الانفرادِ (على ) الصحيح، "محيط". وادَّعَى في "البحر": أنَّه (المذهبُ) قال "المصنِّف" (( لكنَّ كلام "الخلاصة" يفيدُ أنَّ هذا قولُ "محمَّدٍ" خاصَّةً )).

قلتُ: وقد ادَّعَى فيما مرَّ بعد تصحيح "السِّراج"<sup>(٢)</sup> بخلافه:(( أنَّ المذهب انقِلاَبُها..

أو لفَقْدِ شرطٍ فيه بالنسبة إلى المقتدي كالمعذور والعاري، أو لفَقْدِ ركنٍ فيه كذلك كالمومي والأمِّيِّ، أو لاختلافِ الصلاتين كالمتنفِّل بالمفترض ونحو ذلك من المسائل المارَّة.

[٤٩٠٢] (قولُهُ: في صلاةِ نفسِهِ) أي: في صلاةٍ مستقلٍّ بها في حقِّ نفسه، غيرِ تابع فيها للإمام لا فرضاً ولا نفلاً كما يدلُّ عليه تفصيلُ "الزيلعيِّ"(") كما أفاده "ح"(1)، وكذا يدلُّ عليه تعليلُ "الشارح"، وحكايتُهُ للقول بانقلابها نفلاً.

[٤٩٠٣] (قولُهُ: وهي غيرُ صلاةِ الانفرادِ) لأنَّ لها أحكاماً غيرَ أحكامِ التي قصَدَها، وحاصلُـهُ أنَّه إذا لم يصحَّ شروعُهُ فيما نوى لا يصحُّ في غيره.

[٤٩٠٤] (قولُهُ: وادَّعَى في "البحر"<sup>(°)</sup> أنَّه المذهبُ أي: ما صحَّحَهُ في "المحيط"، ومشى عليــه "المصنّف" في متنه.

[٤٩٠٥] (قولُهُ: لكنَّ كلام "الخلاصة"(1) إلخ) عبارةُ "الخلاصة": ((وفي كلِّ موضعٍ لا يصحُّ الاقتداءُ هل يصيرُ شارعاً)) اهـ.

[٤٩٠٦] (قولُهُ: قلت: وقد ادَّعَى) أي: صاحبُ "البحر"، ((فيما مرَّ))(٧) أي: في مسألة

(قولُهُ: كالمتنفّل بالمفترض) لعلَّ الأُّولي القلبُ.

<sup>(</sup>١) "المنح": كتاب الصلاة - باب بيان أحكام الإمامة ق ٤/ب.

<sup>(</sup>٢) "السراج الوهاج": كتاب الصلاة ١/ق١٩٦/أ.

<sup>(</sup>٣) "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة .. باب الإمامة والحدث في الصلاة ١٤٢/١.

<sup>(</sup>٤) "ح": كتاب الصلاة - باب الإمامة ق٢٨/أ.

<sup>(</sup>٥) "البحر": كتاب الصلاة - باب الإمامة ٢٨٤/١.

<sup>(</sup>٦) "خلاصة الفتاوي": كتاب الصلاة \_ الفصل الخامس عشر في الإمامة والاقتداء ق٣٧/ب.

<sup>(</sup>٧) المقولة [٤٨٢١] قوله: ((على الصحيح)).

نفلاً))، فتأمَّل. وحينئذٍ فالأشبهُ ما في "الزيلعيِّ": ((أنَّه متى فسَدَ لفَقْدِ شرطٍ كطاهرٍ ععدورٍ لم تَنعقِدُ أصلاً، وإنْ لاختلافِ الصلاتين تنعقدُ نفلاً غيرَ مضمونٍ، وثمرتُهُ الانتقاضُ بالقهقهةِ)).

(ويمَنَّعُ من الاقتداءِ)....

المحاذاة عند قول [١/ق٦٢٤/أ] المتن: ((في صلاةٍ))، وقولُهُ: ((بعدَ تصحيحِ "السَّراج" بخلافه)) أي: خلافِ ما ادَّعَى في "البحر" هناأنَّه المذهبُ، والأَولى حذفُ الباء أو إبدالُها بلامِ التقويـة؛ لأنَّه مفعولُ ((تصحيح))، وقولُهُ: ((أنَّ المذهب)) مفعولُ ((ادَّعى)).

والحاصلُ: أَنَّ صاحب "البحر" نقَلَ فيما مرُّ<sup>(۱)</sup> عن "السِّراج": ((أَنَّه لـو اقتـدتْ بـه المرأةُ في الظُّهر وهـو يصلِّي العصر وحاذته بطلتْ صلاتُهُ على الصحيح))، وقـال: ((لأنَّ اقتداءهـا وإنْ لم يصحُّ فرضاً يصحُّ نفلاً على المذهب، فكان بناءَ النفل على الفرض)) اهـ.

وهو صريحٌ في أنَّه إذا فسكَ الاقتداءُ بالفرض لم يَفسُد الشروعُ، بل بقِيَ الاقتداءُ بالنفل، وإلاَّ لم تفسدُ صلاته بمحاذاتها له، وتصريحُهُ بأنَّ هذا هو المذهبُ مناقضٌ لِما ادَّعاه: ((من أنَّ المذهب ما في "المحيط" من عدم صحَّة الشروع)).

[٤٩٠٧] (قولُهُ: وحينئذِ فالأشبهُ إلخ) أي: حينَ إذ (٢) اختلَفَ كلام "البحر" في نقلِ ما هو المذهبُ، ولا يمكنُ إهمال أحدِ النقلين فالأشبهُ بالقواعد ما في "الزيلعيّ"(٢) مما يناسبُ كلاً منهما، ويحصل به التوفيقُ بينهما بحملٍ ما صحَّحَهُ في "المحيط" من عدم صحَّةِ الشروع أصلاً على ما إذا كان فسادُ الاقتداء لفَقْد شرطٍ \_ أي: أو نحوهِ مما يلزمُ به فساد صلاة المقتدي \_ وبحملٍ ما صحَّحَهُ في "السِّراج" من صحَّةِ الاقتداء بالنفل وفسادِ الوصف \_ أعني:

<sup>(</sup>۱) صـ٧٦هـ "در".

<sup>(</sup>٢) فِي "آ" و"م": ((إذا)).

<sup>(</sup>٣) "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة - باب الإمامة والحدث في الصلاة ١٤٢/١.

.....

الفرضيَّة فقط ـ على ما إذا كان لاختلافِ الصلاتـين، فلـو قهقَـهَ في صلاتـه هـذه لا ينتقـضُ وضوءُه في الوجهِ الأوَّل، وينتقضُ في الثاني.

ثم اعلم أنَّ ما ادَّعَى "الشارح"(١) أنَّه الأشبهُ قد ردَّهُ في "البحر"(٢) حيث قال: ((ويردُّ هذا التفصيلَ ما ذكره "الحاكم" في "كافيه": من أنَّ المرأة إذا نَوت العصر خلف مصلّي الظهر لم تَحُزُ صلاتها، ولم تُفسِدْ على الإمام صلاتهُ انتهى. فهو صريحٌ في عدم صحَّةِ شروعها لاختلافِ الصلاتين، وقال ـ أي: "الحاكمُ" ـ في موضع آخرَ: رحلٌ قارئٌ دخلَ في صلاة أمّي تطوُّعاً، أو في صلاة امرأةٍ، أوحنب، أو على غير وضوء ثم أفسدها فليس عليه قضاؤها؛ لأنّه لم يدخلُ في صلاةٍ تامَّةٍ انتهى.

#### مطلبٌ: "الكافي" لـ "الحاكم" جَمَعُ كلام "محمَّدِ" في كتبه التي هي ظاهرُ الرِّواية

فعُلِمَ بهذا أنَّ [1/ق٢٦٢/ب] المذهب تصَحيحُ "المحيط" من عدم صحَّةِ الشروع؛ لأنَّ "الكافَّ" جَمْعُ كلام "محمَّدٍ" في كتبه التي هي ظاهرُ الرواية)) اهـ كلامُ "البحر".

أقولُ: نعمْ ظاهرُ الفرع الأوَّلِ مؤيِّدٌ لِما في "المحيط"، ومخالف لِما مرَّ "عن "السِّراج"، وأمَّا الفرعُ الثاني فلا، بل الأمرُ فيه بالعكس؛ لأنَّ قوله: ((ثم أفسدَها)) صريحٌ في صحَّة الشروع، وقوله: ((لأنَّه لم يدخلُ في صلاةٍ تامَّةٍ)) مؤيِّدٌ لذلك؛ لأنَّه يفيدُ دخولَهُ في صلاةٍ ناقصةٍ، أي: في نفل غير مضمون، ولذا قال (أ): ((ليس عليه قضاؤها))، وفي هذا الفرع ردٌّ على ما فصَّلهُ "الزيلعيُّ "(أ)؛ لأنَّ الفساد فيه لفَقْدِ شرطٍ مع أنَّه صحَّ شروعُهُ كما علمتَ، ثم رأيتُ "الرحمتيً" ذكرَ نحوَ ما ذكرته، وللهِ الحمد.

والحاصلُ: أنَّ في المسألة روايتين: إحداهما صحَّـةُ الشروع في صلاة نفسه، وعليها ما في "السِّراج" والفرعُ الثاني من فرعَي "الكافي"، والثانيةُ عـدمُ الصحَّة أصلاً، وعليها مـا في "المحيط"

<sup>(</sup>١) أي: الحصكفي موافقاً فيه الزيلعي.

<sup>(</sup>٢) "البحر": كتاب الصلاة - باب الإمامة ٢٨٤/١.

<sup>(</sup>٣) صـ٧٦ - "در".

<sup>(</sup>٤) أي: الحاكم كما سبق.

<sup>(</sup>٥) "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة ـ باب الإمامة والحدث في الصلاة ١٣٧/١.

صفٌّ من النساءِ بلا حائلِ قدْرَ ذراعٍ، أو ارتفاعُهنَّ قدْرَ قامةِ الرَّجُل، "مفتاح السعادة"..

والفرئح الأوَّلُ، وهي الأصحُّ كما في "القُهُستانيِّ"<sup>(١)</sup> عن "المضمرات"، وذكَرَ في "النهـر"<sup>(٢)</sup>: ((أنَّ ما في "السِّراج" جزَّمَ به غيرُ واحلي)).

[٤٩٠٨] (قولُهُ: صفٌّ من النِّساء) المرادُ به ما زادَ على ثلاثِ نسوةٍ، فإنَّه يمنعُ اقتداءَ جميع مَن خلفه، وإلاَّ ففيه تفصيلٌ بدليل ما قدَّمنا (٢) حاصلَهُ عن "البحر"، وهو ما اتَّفقوا على نقله عن أصحابنا من أنَّ المرأة الواحدة تُفسِدُ صلاةَ رجلين من جانبيها ورجلِ حلفها، والثنتينِ صلاةَ اثنين من حانبيهما واثنين حلفَهما، والثلاثُ صلاةً اثنين من حانبيهنَّ وصلاةً ثلاثةٍ ثلاثةٍ مـن حلفهـنَّ إلى ا آخر الصفوف، ولو كان صفٌّ من النساء بين الرجال والإمام لا يصحُّ اقتداءُ الرجال بالإمام، ويُجعَلُ حائلًا.

[٤٩٠٩] (قولُهُ: بلا حائل) قيدٌ للمنع، وقوله: ((أو ارتفاعِهنَّ)) بالجرِّ عطفٌ على ((حائل))، وعبارة "مفتاح السعادة": ((و في ""الينابيع": ولو كان صفُّ الرجال على الحائط وصَفُّ النساء أمامَهنَّ، أو كان صفُّ النساء على الحائط وصَفُّ الرجال خلفهنَّ إنْ كان الحائطُ مقدارَ قامةِ الرجل حازت علاتُهم، وإنْ كان أقلَّ فلا، وإنْ كان صفٌّ تامٌّ من النساء، وليس بين الصفَّين حائلٌ تفسُدُ صلاةُ مَنْ خلفَهنَّ ولو عشرين صفًّا، ولو كان بينهنَّ وبين الرجال فاصلٌ لا تفسُدُ صلاتُهم، وذلك الحائلُ مقدارُ مؤحَّر الرَّحْل، أو مقدارُ خشبةٍ منصوبةٍ، أو حائطٍ قدْرَ ذراع)) اهـ. وحاصلُهُ: أنَّه إذا كان صفُّ النساء أمامَ صفِّ الرجال يَمنَعُ إلاَّ إذا كان أحدُ الصفَّين على

(قُولُهُ: فإِنَّه يمنعُ اقتداء جميع مَن خلفه إلخ) تقدَّمَ عن "النهر":(( أنَّ اشتراط المحاذاة للفساد ليس خاصًّا بتقدُّم المرأة الواحدة، بل الصفُّ من النساء كذلك، أي: فحيث لم يُحاذِهنَّ صفوفُ الرجال فلا فسادَ )) اهـ.

حائطٍ مرتفع قدْرَ قامةٍ، أو كان بينهما حائلٌ مقدارَ مؤخّرِ رَحْلِ البعير أو خشبةٍ منصوبةٍ أو حائطٍ

<sup>(</sup>١) "جامع الرموز": كتاب الصلاة - فصل يجهر الإمام ١١٠/١.

<sup>(</sup>٢) "النهر": كتاب الصلاة \_ باب الإمامة ق٥٥/ب.

<sup>(</sup>٣) المقولة [٤٨١٩] قوله: ((أو فرجة تسع رجلاً)).

.....

قَدْرَ ذراع (١)، وهذا مخالف لِما في "الخانيَّة" (١) و "البحر "(١) وغيرهما، وهو: ((قومٌ صلَّوا على ظَهر ظُلَّةٍ في المُسجد وبحذائهم مِن تحتهم نساءٌ أجزأتُهم صلاتُهم لعدم اتِّحاد المكان، بخلاف ما إذا كان قُدَّامَهم نساءٌ فإنَّها فاسدةٌ؛ لأنَّه تخلَّلَ بينهم وبين الإمام صفٌّ من النساء، وهو [١/ق٣٦٤/أ] مانعٌ من الاقتداء)) اهد.

وفي "الولوالجيَّة"(؟): ((قومٌ صلَّوا على ظَهرِ ظُلَّةِ المسجد وتحتَهم قُدَّامَهم نساءٌ لا تُحزيهم صلاتُهم؛ لأنَّه تخلَّلَ صفٌّ من النساء فمنعَ اقتداءهم، وكذا الطريقُ)) اهـ.

فهذا بإطلاقه صريحٌ بأنَّ الارتفاع غيرُ معتبَر في صفِّ النساء، وفي "المعراج" عن "المبسوط"(°): ((فإنْ كان صفُّ تأمِّ من النساء، ووراعَهن صفوفُ الرحال فسدت تلك الصفوف كلُها استحساناً، والقياسُ أنْ لا تفسد إلاَّ صلاة صفٍ واحدٍ، ولكن استُحسِنَ لحديث "عمر" مرفوعاً وموقوفاً عليه: ((مَنْ كان بينه وبين الإمام نهر أو طريقٌ أو صفٌ من النساء فلا صلاةً له)(١)) اه.

فهذا صريحٌ في أنَّ الحائل غيرُ معتبَرٍ في صفِّ النساء، وإلاَّ لفسدتْ صلاةُ الصفِّ الأوَّلِ

(قُولُهُ: فهذا صريحٌ في أنَّ الحائل غيرُ معتبر إلخ) هو صريحٌ في أنَّ الصفَّ الأوَّل من الرحال لا يُعدُّ حائلاً، ولا يمكن أن يقال: غيرُهُ من الحوائل مثلُّهُ لنقل أهل المذهب أنَّ الحائل يمنعُ الفساد كعبارة "مفتاح السعادة" وما نقله "ط" عن "أبي السعود" في أوَّل مسألة المحاذاة بقوله: ((ولو كان وراءَهنَّ حائطٌ خلفهُ صفوفٌ لا تفسدُ صلاتُهم على الأصحِّ، ولو كان وراءَهنَّ صفِّ من الرحال ثمَّ الحائطُ ثمَّ الصفوفُ فسدت صلاة الكلِّ)) اهـ. وحينفذٍ يُقيَّدُ إطلاق ما في "الخائيَّة" وغيرها بما في "مفتاح السعادة".

<sup>(</sup>١) من ((وعبارة "مفتاح السعادة")) إلى((أو حائط قدر ذراع)) ساقط من "الأصل" و"آ".

<sup>(</sup>٢) "الخانية": كتاب الصلاة \_ فصل فيمن يصعُّ الاقتداء به وفيمن لا يصعُّ ٩٥/١ بتصرف. (هامش "الفتاوي الهندية").

<sup>(</sup>٣) "البحر": كتاب الصلاة ـ باب الإمامة ٣٧٨/١ نقلاً عن "النوازل".

<sup>(</sup>٤) "الولوالجية": كتاب الطهارة ـ الفصل العاشر في المريض والإمام والمأموم إلخ ق١٠/أ.

<sup>(</sup>٥) "المبسوط": كتاب الصلاة ـ باب الحدث في الصلاة ١٨٤/١ باختصار.

<sup>(</sup>٦) لم نعثر على تخريجه بهذا اللفظ فيما بين أيدينا من المصادر.

# أو (طريقٌ تجري فيه عجَلَةٌ) آلةٌ يَجُرُّها الثورُ (أو نهرٌ تجري فيه السُّفنُ).....

من الرجال فقط لكونه صار حائلاً بين مَنْ خلفَه وبين صفّ النساء كما هو القياسُ، فظهرَ أنَّ ما ذكرَهُ "الشارح" من اعتبارِ الحائل أو الارتفاع إنما هو فيما دونَ الصفّ التامِّ من النساء كالواحدة والثنتين، أمَّا الصفُّ فهو خارجٌ عن القياس أتَّباعاً للأثر، هذا ما ظهرَ لي فتدبَّر، والله أعلم.

[٤٩١٠] (قولُهُ: أو طريقٌ) أي: نافِذٌ، "أبو السُّعود"(١) عن "شيخه"، "ط"(٢).

قلت: ويُفهَمُ ذلك من التعبير عنه في عـدَّةِ كتــبِ بـالطريق العـامِّ، وفي "التتارخانيَّــة"<sup>(٢)</sup>: ((الطريقُ في مسجد الرِّباط والخان لا يمنعُ؛ لأنَّه ليس بطريق عام )).

[٤٩١١] (قولُهُ: تَحري فيه عَجَلَةٌ) أي: تمرُّ، وبه عَبَرَ في بعضَ النســخ، والعجَلَةُ بفتحتين، وفي "الدرر"(٤): ((هو الذي تجري فيه العجَلَةُ والأوقارُ)) اهـ.

وهو جمعُ وِقْرِ بالقاف، قال في "المغرب"(°): ((وأكثرُ استعماله في حِمْلِ البغل أو الحمار كالوَسْق في حِمْل البعير)).

[٤٩١٢] (قولُهُ: أو نهرٌ تجري فيه السُّفنُ) أي: يُمكِنُ ذلك، ومثله يقال في قوله: ((تمرُّ فيه عَجَلَةٌ))، "ط"(١). وأمَّا البركة أو الحوضُ فإنْ كان بحالٍ لو وقعت النجاسةُ في جانبٍ تنجَّسَ الجانبُ الآخر لا يمنعُ، وإلاَّ منعَ، كذا ذكرهُ الصفاَّرُ (٧)، "إسماعيلُ "(^) عن "المحيط"(١).

<sup>(</sup>١) "فتح المعين": كتاب الصلاة \_ بـاب الإمامـة ٢١٧/١، والمراد بشيخه هنا زينُ العـابدين بـن إبراهيـم بـن نُعجَيـم، كما صرح به أبو السُّعود رحمه الله.

<sup>(</sup>٢) "ط": كتاب الصلاة ـ باب الإمامة ١/١٥١/.

<sup>(</sup>٣) "التاترخانية": كتاب الصلاة ـ الفصل السادس في بيان من هو أحقُّ بالإمامة ٢١٦/١ بتصرف نقلاً عن "الحجة".

<sup>(</sup>٤)"الدرر": كتاب الصلاة .. باب الإمامة ٢/١٩.

<sup>(</sup>٥) "المغرب": مادة((وقر)).

<sup>(</sup>٦) "ط": كتاب الصلاة - باب الإمامة ١/١٥٦ بتصرف.

<sup>(</sup>٧) هو أبو نصر الصفار، كما في "الإحكام".

<sup>(</sup>٨) "الإحكام": كتاب الصلاة \_ باب صفة الصلاة، فصل في القراءة ١/ق ٢٦٥/أ.

<sup>(</sup>٩) "المحيط البرهاني": كتاب الصلاة ١/ق ٢٦/أ.

ولو زورقاً ولو في المسجد (أو خلاع) أي: فضاءٌ (في الصحراء) أو في مسجدٍ كبيرٍ حدًا كمسجدِ القدس...

وحاصلُهُ: أنَّ الحوض الكبير المذكور في كتاب الطهارة يمنعُ، أي: ما لـم تتَّصـل الصفوفُ حوله كما يأتي (١).

[٤٩١٣] (قولُهُ: ولو زَوْرقاً) بتقديم الزَّايِ: السفينةُ الصغيرة كما في "القساموس" وفي "الملتقط": ((إذا كان كأضيق [١/ق٣٦٤/ب] الطريق بمنعُ، وإنْ بحيث لا يكونُ طريقٌ مثلُهُ لا يمنعُ، سواءٌ كان فيه ماءٌ أو لا، وقال "أبو يوسف": النهرُ الذي يمشي في بطنه حَمَلٌ وفيه ماءٌ يمنعُ، وإنْ كان يابساً واتَّصلت به الصفوفُ حاز)) اهد "إسماعيل" أللهُ .

[٤٩١٤] (قولُهُ: ولو في المسجدِ) صرَّحَ به في "الدرر"(٤) و"الخانيَّة"(٥) وغيرهما.

[٤٩١٥] (قولُهُ: أو خلاعٌ) بالمدِّ: المكانُ الذي لا شيءَ به، "قاموس"(١).

[٤٩٦٦] (قولُهُ: أو في مسجدٍ كبير جداً إلخ) قال في "الإمداد" ((والفاصلُ في مصلَّى العيد لا يمنعُ وإنْ كثرَ، واختُلِفَ في المَّخذِ لصَّلاة الجنازة، وفي "النوازل" جعَلَهُ كالمسجد، والمسجدُ وإنْ كبُر لا يمنعُ الفاصلُ إلا في الجامع القديم بخوارزم ـ فإنَّ ربعَهُ كان على أربعةِ آلافِ أسطوانة وجامع القلس الشريف، أعني: ما يشتملُ على المساجدِ الثلاثة: الأقصى والصَّخرةِ والبيضاء، كذا في "البرَّازيَّة" (١)) اهـ. ومثلهُ في "شرح المنية" (١).

<sup>(</sup>١) في المقولة الآتية.

<sup>(</sup>٢) "القاموس": مادة((زرق)).

<sup>(</sup>٣) "الإحكام": كتاب الصلاة \_ باب صفة الصلاة، فصل في القراءة ١/ق ٣٦٤/ب.

<sup>(</sup>٤) "الدرر": كتاب الصلاة - باب الإمامة ٩٢/١.

<sup>(</sup>٥) "الخانية": كتاب الصلاة ـ فصل فيمن يصحُّ الاقتداء به وفيمن لا يصحُّ ١/٩٥. (هامش "الفتاوى الهندية").

<sup>(</sup>٦) "القاموس": مادة((حلو)).

<sup>(</sup>٧) "الإمداد": كتاب الصلاة \_ باب الإمامة ق١٦٢ /ب.

<sup>(</sup>٨) "البزازية": كتاب الصلاة - فصل في الإمامة والاقتداء ٤/٥٥. (هامش "الفتاوى الهندية").

<sup>(</sup>٩) "شرح المنية الكبير": فصل في الإمامة صـ ٢٤ م.

.....

وأمَّا قوله في "الدرر"(1): ((لا يمنعُ من الاقتداء الفضاءُ الواسعُ في المسجد، وقيل: يمنعُ)) اهم فإنَّه وإنْ أفادَ أنَّ المعتمد عدمُ المنع لكنَّه محمولٌ على غيرِ المسجد الكبير جدًّا كحامع خُوارزمَ والقدسِ بدليل ما ذكرناه، وكونُ الراجحِ عدمَ المنع مطلقاً يتوقَّفُ على نقلٍ صريحٍ، فافهم.

في "القُهُستانيِّ" ((البيت كالصحراء، والأصحُّ أنَّه كالمسجد، ولهذا يجوزُ الاقتداء فيه بـلا اتَّصال الصفوف (٢) كما في "المنية" ()) اهـ.

ولم يذكر حكم الدار، فليراجع، لكنَّ ظاهر التقييد بالصحراء والمسجد الكبير حدًّا أنَّ المدار كالبيت، تأمَّل. ثم رأيتُ في "حاشية المدنيِّ" عن "حواهر الفتاوي": ((أنَّ "قاضي خان" سُئل عن ذلك فقال: اختلفوا فيه، فقدَّرَهُ بعضهم بستِّين ذراعاً، وبعضهم قال: إنْ كانت أربعين ذراعاً فهي كبيرة، وإلاَّ فصغيرة، هذا هو المحتار) اهـ.

وحاصلُهُ: أنَّ الدار الكبيرة كالصحراء والصغيرة كالمسجد، وأنَّ المختار في تقدير الكبيرة أربعون ذراعاً، وذكر في "البحر"<sup>(1)</sup> عن "المجتبى": ((أنَّ فناء المسجد له حكمُ المسجد))، ثم قال: ((وبه عُلِمَ أَنَّ الاقتداء من صَحْنِ الخانقاه الشيخونيَّة (١) بالإمام في المحراب صحيحٌ وإنْ لم تتَّصل [١/ق٢٤٤] الصفوف؛ لأنَّ الصحن فناءُ المسجد، وكذا اقتداءُ مَنْ بالخلاوي السفليَّة صحيحٌ؛ لأنَّ أبوابها في فِناء المسجد إلخ))، ويأتي (١) تمامُ عبارته، وفي "المخزائن" ((فناءُ المسجد

T97/1

<sup>(</sup>١) "الدرر": كتاب الصلاة - باب الإمامة ٩٢/١ بتصرف.

<sup>(</sup>٢) "جامع الرموز": كتاب الصلاة \_ فصل سبق الحدث للمصلي ١١٥/١ بتصرف.

<sup>(</sup>٣) في "ب": ((المصفوف)).

<sup>(</sup>٤) انظر "شرح المنية الكبير": فصل في الإمامة صـ٢٥٥.

<sup>(</sup>٥) لم نعثر على هذا النقل في "الخانية" ولا في "شرح الجامع الصغير".

<sup>(</sup>٦) "البحر": كتاب الصلاة \_ باب الإمامة ١/٥٨٠.

<sup>(</sup>٧) انظر "الدّارس في المدارس" ٢/٣٦٧.

<sup>(</sup>٨) صـ٦١٣ ـ "در".

<sup>(</sup>٩) "الخزائن": كتاب الصلاة \_ باب الإمامة ق ١٠١/أ.

### (يَسَعُ صفَّين) فأكثرَ، إلاَّ إذا اتَّصلَتِ الصفوفُ فيصحُّ....

هو ما اتُّصَلَ به وليس بينه وبينه طريقٌ)) اهـ.

قلت: يظهرُ من هذا أنَّ مدرسة الكلاَّسة (١) والكامليَّة (٢) من فِناء المسجد الأمويِّ في دمشق؛ لأنَّ بابهما في حائطه، وكذا المشاهدُ الثلاثة (٢) التي فيه بالأولى، وكذا ساحةُ بابِ البريد (٤) والحوانيتُ التي فيها.

[٤٩١٧] (قولُهُ: يسعُ صفَّين) نعتٌ لقوله: ((خلاعٌ))، والتقييم بالصفَّين صرَّحَ به في الخلاصة "(٥) و "الفيض" و "المبتغى"، وفي "الواقعات الحساميَّة" و "حزانة الفتاوى": ((وبه يفتى))، "إسماعيل "(١). فما في "الدرر"(٧) من تقييده الخلاءَ بما يمكنُ الاصطفاف فيه غيرُ المفتى به، تأمَّل.

[ ١٩٩٨] (قولُهُ: إلا إذا اتَّصلت الصفوفُ) الاستثناءُ عائدٌ إلى الطريق والنَّهر دون الخلاء؛ لأنَّ الصفوف إذا اتَّصلت في الصحراء لم يوجد الخلاء، تأمَّل. وكذا لو اصطفُّوا على طُولِ الطريق صحَّ إذا لم يكن بين الإمام والقوم مقدارُ ما تمرُّ فيه العجَلَةُ، وكذا بين كلِّ صفٍّ وصفٍّ

<sup>(</sup>١) "مدرسةُ الكَلاَّسة" ملاصِقَةٌ للحامع الأُمُويّ من الجهة الشماليّة، ولها باب ينفذ إليه، بناها نــور الدين الشهيد سنة ١٥٥هـ، وقد دَرَستْ ولــم يَنْـقَ منها إلاَّ الاســم. ("الـدارس في المـدارس" ٧/٧٤٤، "مخطـط المنجـد" رقـم [٣٦]، "منادمة الأطلال" صــ٤١٤.).

<sup>(</sup>٢) المدرسة الكاملية: هي دار القرآن والحديث التنكزيَّة التي أوقفَها الأمير سيف الدين تنكز سنة ٧٣٩هـ، وقد نسبت إلى الشيخ كامل القصَّاب الذي رمَّها وجعلها مكتباً، عُرِفَ باسم المدرسة العثمانيَّة ثم الكامليَّة. وهي شمالي الجامع الأمريّ، انظر ("خطط دمشق" صـ١١-٣٣٥ـ، و"منادمة الأطلال" صـ٢٦).

 <sup>(</sup>٣) في الجامع الأموي أربعة مشاهد أحدها قرب منارة عيسى، والآخر شــرقيُّ خــارجَ الحــرم، والشالث غربي، والرابع غربي وله شباكان مُطلان على حمام الجامع. انظر "خطط دمشق" صـ٩ ٢- نقلاً عن الشيخ مصطفى العلواني.

<sup>(</sup>٤) "باب البريد": هو المدخل الغربي لمعبد جوبيتر الدمشقي، وكان له رواق مُعَوْمد، لا زالت بقاياه ماثلةً إلى اليوم بمين النهاية الشرقية لسوق الحميديَّة والمسكيَّة، وقد أطلقت تسميتُهُ أيضاً على الباب الغربي للجمامع الأُمُويِّ. ("أبواب دمشق" صـ٣٩٩).

<sup>(</sup>٥) "خلاصة الفتاوي": كتاب الصلاة - الفصل الخامس عشر في الإمامة والاقتداء ق٣٨/أ.

<sup>(</sup>٦) "الإحكام": كتاب الصلاة \_ باب صفة الصلاة \_ فصل في القراءة ١/ق ٥٦٥/ب.

<sup>(</sup>٧) "الدرر": كتاب الصلاة \_ باب الإمامة ١٩٢/١.

( فرغٌ )

لو أمَّ في الصحراء وخلفه صفوفٌ، فكبَّرَ الصفُّ الثالث قبل الأوَّل يجوزُ، "قنية"(٢) مسن بـاب مسائل متفرِّقةٍ.

[٤٩١٩] (قولُهُ: مطلقاً) أي: ولو كان هناك طريقٌ أو نهرٌ، "ح"(٢).

[٤٩٢٠] (قولُهُ: كأنْ قامَ في الطريق ثلاثةٌ) وصورةً إتَّصال الصفوف في النهـر: أنْ يقفوا على حسر موضوع فوقّه، أو على سُفنِ مربوطةٍ فيه، "ح"(٤).

أقولُ: وهذا في حقِّ مَنْ لم يكن عاذِياً للحسر، أمَّا لو كان عاذِياً له، ولم يكن بينه وبين الصفِّ الآخرِ فضاءٌ كثيرٌ يصحُّ الاقتداء، ثم ظاهرُ إطلاقهم أنَّه إذا كان على النَّهر حسرٌ فلا بدَّ من اتَّصال الصفوف ولو كان النهرُ في المسجد كما في جامع دِنقز(٥) الذي في دمشق.

(قولُهُ: وهذا في حقٌّ مَن لم يكن محاذياً للجسر إلخ) يعني: أنَّ اشتراط اتَّصال الصفوف فوق الجسـر المنصوب أو السفن إنما هو شرطٌ لصحَّة صلاةٍ مَن كان في ميمنة الجسر أو السفن، لا لصحَّة صلاةٍ مَن كان محاذيًا للجسر أو السفن، بل الشرطُ لصحَّة صلاته أنْ لا يكون بينــه وبين الآخر من جهةِ الإمـام فضاءٌ كثيرٌ. وإن لم تتَّصل الصفوفُ فوق الحسر فلو كان الحسـرُ يسعُ صفِّين فقام عليه صفٌّ واحدٌ لا تصحُّ صلاة أهل الميمنة والميسرة، وتصحُّ صلاة مَن بحذائه لعدم تحقُّق الفضاء الواسع بينه وبين الصـفّ الآخر من جهة الإمام، لكنَّ ما قاله خلافُ إطلاق عباراتهم، وظاهرُ إطلاقهم اشتراطُ اتَّصال الصفوف حتّى في حقِّ المحاذي للحسر، فالمتعيّنُ لزوم العمل بإطلاقهم حتَّى يوجدَ نصٌّ صريحٌ يدلُّ لما قاله، وسيأتي أنَّه عند وجود النَّهر أو الطريق يختلفُ المكان، وباتَّصال الصفـوف يصيرُ المكـان واحـداً حكمـاً فيصحُّ الاقتداء، فصحَّته موقوفةٌ على اتَّصال الصفوف حتَّى بالنسبة لمحاذي الجسر ليصيرَ المكانُ واحداً.

<sup>(</sup>١) "الخانية": كتاب الصلاة ـ فصل فيمن يصحُّ الاقتداء به وفيمن لا يصحُّ ٩٣/١ بتصرف. (هامش "الفتاوي الهندية").

<sup>(</sup>٢) "القنية": كتاب الصلاة ق٢٦/ب.

<sup>(</sup>٣) "ح": كتاب الصلاة \_ باب الإمامة ق ٨ / ب.

<sup>(</sup>٤) "ح": كتاب الصلاة \_ باب الإمامة ق٢٨/ب.

<sup>(</sup>٥) جامع دنكز: أنشأه الأمير دنكز نائب الشّام سنة سبع وسبعمائة، ظاهر باب النصر، تجاه حكر السّماق. ("منادمة الأطلال" صـ ٦٨ ـ و صـ ٣٧٠ ـ).

وكذا اثنان عند "الثاني" لا واحدٌ اتَّفاقاً؛ لأنَّه لكراهةِ صلاته صارَ وحودُهُ كعدمِهِ في حقِّ مَن حلفَهُ.

(والحائلُ لا يَمنَعُ) الاقتداءَ (إنْ لم يَشتبِهُ حالُ إمامه) بسماعٍ أو رؤيةٍ ولو من بابٍ مشبَّكٍ يمنعُ الوصولَ في الأصحِّ (ولم يَحتلِفِ المكانُ) حقيقةً.....

[٤٩٢١] (قولُهُ: وكذا اثنان عند "الثاني") والأصحُّ قولُهما كما في "السِّراج"(١)، وكذا الاثنان كالجَمْع عند "الثاني" في الجمعة وفي المحاذاة، حتى لو كُنَّ ثِنتين تُفسِدان صلاةً اثنين اثنين خلفهما إلى آخر الصفوف، قال في "المنظومة النسفيَّة" [1/ق٤٦٤/ب] في مقالات "أبي يوسف":

واثنان في الجمعة جَمْع وكنذا سندُ الطريق ومحاذاةُ النّسا (تتمَّةٌ)

صلَّوا في الصحراء وفي وسطِ الصفوف فرجةٌ لم يَقُمْ فيها أحدٌ مقدارُ حوض كبيرٍ عشرٍ في عشرٍ، إنْ كانت الصفوفُ متَّصلةً حَوالَي الفرجةِ تجوزُ صلاة مَنْ كان وراءَها، أمَّا لُو كانت مقدارَ حوضٍ صغيرٍ لا تمنعُ صحَّةَ الاقتداء، كذا في "الفيض"، ومثله في "التتارخانيَّة"(٢).

[٤٩٢٧] (قولُهُ: بسماعٍ) أي: من الإمام أو المكبّرِ، "تتارخانيَّة"(٣).

[٤٩٢٣] (قولُهُ: أو رؤيةٍ) ينبغي أنْ تكون الرؤيةُ كالسماع لا فرقَ فيها بين أنْ يَرَى انتقالاتِ الإمام أو أحدِ المقتدين، "ح"(٤).

[٤٩٢٤] (قولُهُ: في الأصحِّ) بناءً على أنَّ المعتبر الاشتباهُ وعدمه كما يأتي<sup>(٥)</sup>، لا إمكانُ الوصول إلى الإمام وعدمُه.

[٤٩٢٥] (قولُهُ: ولم يختلفِ المكانُ) أي: مكانُ المقتدي والإمام، وحاصلُه: أنَّه اشتُرِطَ عـدمُ

<sup>(</sup>١) "السراج الوهاج": كتاب الصلاة ١/ق ١٩٤/ب.

<sup>(</sup>٢) "التاتر خانية": كتاب الصلاة ـ الفصل السادس فيمن هو أحقُّ بالإمامة ١٩٥/.

<sup>(</sup>٣) "التاترخانية": كتاب الصلاة ـ الفصل السادس فيمن هو أحقُّ بالإمامة ٦١٦/١ معزياً إلى "المحيط".

<sup>(</sup>٤) "ح": كتاب الصلاة \_ باب الإمامة ق٨٨/ب وما بعدها.

<sup>(</sup>٥) المقولة [٤٩٣٠] قوله: ((أن الصحيح اعتبار الاشتباه فقط)).

كمسجدٍ وبيتٍ في الأصحِّ، "قنية"(١). ولا حكماً عند اتِّصالِ الصفوف، ولو اقتدى من سطح دارِهِ المتَّصلةِ بالمسجد لم يَجُزُ لاختلافِ المكان،......

الاشتباه وعدمُ اختلاف المكان، ومفهومُه أنَّه لو وُجدَ كلِّ من الاشتباهِ والاختلاف أو أحدُهما فقط منعَ الاقتداءَ، لكنَّ المنع باختلاف المكان فقط فيه كلامٌ يأتي<sup>(٢)</sup>.

[٤٩٢٩] (قولُهُ: كمسجد وبيتٍ) فإنَّ المسجد مكانٌ واحدٌ، ولذا لم يُعتبَرْ فيه الفصلُ بالخلاء إلاَّ إذا كان المسجد كبيراً حدًّا، وكذا البيتُ حكمُه حكم المسجد في ذلك لا حكمُ الصحراء كما قدَّمناه (٢) عن "القُهُستانيِّ"، وفي "التتارخانيَّة "(٤) عن "المحيط "(٥): ((ذكرَ "السرخسيُّ": إذا لم يكنْ على الحائط العريض بابٌ ولا تُقبٌ ففي روايةٍ بمنعُ لاشتباهِ حالِ الإمام، وفي روايةٍ لا يمنعُ، وعليه عملُ الناس بمكَّة، فإنَّ الإمام يقفُ في مقام إبراهيم وبعضُ الناسُ وراءَ الكعبة من الحانب الآخر، وبينهم وبين الإمام الكعبةُ ولم يمنعهم أحدٌ من ذلك)) اهد.

وبهذا يُعلَمُ أنَّ المنبر إذا كان مسدوداً لا يمنعُ اقتداءَ مَنْ يصلِّي بجنبه عند عدم الاشـتباه خلافاً لمن أفتى بالمنع وأمَرَ بفتح بابٍ فيه من علماء الرُّوم.

[٤٩٢٧] (قولُهُ: عند اتَّصال الصفوف) أي: في الطريق أو على جسر النهر، فإنَّه مع وجودٍ

(قولُهُ: وفي "التتارخانيَّة" عن "المحيط": ذكر السرخسيُّ" إلخ) ظاهرُ عبارة "المحيط" أنَّ الاشتباه مانعٌ على الرّواية الأولى لا الثانية، والواقعُ بمكَّة عدمُ إمكان الوصول لا الاشتباهُ للعلم بحال الإمام من المبلّغ، وحيننذِ فقولُهُ:(( وبهذا إلخ )) يناسبُ تفريعه على الأولى لا الثانية، لكنْ في كون الثانية عليها عملُ الناس تأمُّل؛ لِما علمتَ من العلم، تأمَّل.

(قولُ "الشارح": ولا حكماً عند اتّصال الصفوف) تصويرٌ لعدم الاختـلاف في الحكم، وليس تصويراً للاختـلاف الحكميِّ، فهو تصويرٌ للنفي لا للمنفيِّ، فسقط ما قاله "السنديُّ" من قـوله: ((كان الصوابُ

<sup>(</sup>١) "القنية": كتاب الصلاة ـ باب في الجماعة ومسجد المحلة ق١٧أ.

<sup>(</sup>٢) المقولة [٤٩٢٩] قوله: ((ولكن تعقبه في "الشرنبلالية" إلخ)).

<sup>(</sup>٣) المقولة [٤٩١٦] قوله: ((أو في مسجد كبير جداً إلخ)) تتمة.

<sup>(</sup>٤) "التاترخانية": كتاب الصلاة - الفصل السادس فيمن هو أحقُّ بالإمامة ٦١٢/١.

<sup>(</sup>٥) "المحيط البرهاني": كتاب الصلاة - باب الإمامة ١/ق ٦٦/أ باختصار.

النهر أو الطريق يختلفُ المكان، وعند 1را/ق،٦٥ أزارًا اتَّصالِ الصفوف يصيرُ المكانُ واحـداً حكماً، فلا يمنعُ كما مرَّ<sup>(٧)</sup>، وكأنَّه أراد بالحائلِ في كلام "المصنَّف" ما يشملُ الحائطَ وغيره كالطريق والنهر؛ إذ لو أُريدَ به الحائطُ فقط لم يناسِبْ ذكرُ هذا الكلام هنا، تأمَّل.

[٤٩٢٨] (قولُهُ: "درر" (٢) عبارتُها: ((الحائلُ بينهما لو بحيث يَشتبِهُ به حالُ الإمام يمنعُ، وإلا فلا، إلا أنْ يحتلف المكان، قال "قاضي خان" (٤): إذا قام على الجدار الذي يكون (٥) بين داره وبين المسجد، ولا يشتبهُ حالُ الإمام يصحُّ الاقتداء، وإنْ قام على سطح داره ودارُهُ متَّصلةٌ بالمسجد لا يصحُّ اقتداؤه وإنْ كان لا يشتبهُ عليه حالُ الإمام؛ لأنَّ بين المسجد وبين سطح دارهِ كثير التحلُّل، فصار المكانُ مختلفاً، أمَّا في البيت مع المسجد لم يتخلَّلُ إلا الحائطُ، ولم يحتلف المكان، وعند أتّحادِ المكان يصحُّ الاقتداء إلا إذا اشتبهَ عليه حالُ الإمام)) اهد.

أقولُ: حاصلُ كلام "الدرر" أنَّ اختلاف المكان مانعٌ مطلقاً، وأمَّا إذا اتَّحَدَ فإنْ حصَلَ اشتباهٌ منع، وإلاَّ فلا، وما نقلَهُ عن "قاضي خان" صريحٌ في ذلك.

[٤٩٢٩] (قولُهُ: لكنُ تعقَّبُهُ في "الشرنبلاليَّة"(١) إلخ) حيث ذكَرَ: ((أنَّ مــا نقلَـهُ عــن "الخانيَّة"(٧) من أنَّه لو قام على سطح داره المتَّصلةِ بالمسجد لا يصحُّ إلخ خلافُ الصحيح؛ لِمــا

لـ "الشارح" أن يقول: عند عدم اتّصال الصفوف حتَّى يكونَ تمثيلًا لاختلافِ المكان في مشل الصحراء؛ إذ أتصالُها لا يصلحُ تصويرًا للاحتلاف الحكميِّ إلخ )). 898/1

<sup>(</sup>١) "البحر": كتاب الصلاة - باب الإمامة ١/٥٨٥.

<sup>(</sup>٢) المقولة ٢٨٦ ٤٩] قوله: ((إلا إذا اتصلت الصفوف)).

<sup>(</sup>٣) "الدرر": كتاب الصلاة \_ باب الإمامة ٩٢/١ بتصرف يسير.

<sup>(</sup>٤) "الخانية": كتاب الصلاة - فصل فيمن يصحُّ الافتداء به وفيمن لا يصحُّ ٩٤/١ ٥ ــ ٩٥ بتصرف يسير. (هامش "الفتاوي الهندية").

<sup>(</sup>٥) ((يكون)) ساقطة من "آ".

<sup>(</sup>٦) "الشرنبلالية": كتاب الصلاة ـ باب الإمامة ٢/١ . (هامش "الدر والغرر").

<sup>(</sup>٧) "الخانية": كتاب الصلاة ـ فصل فيمن يصحُّ الاقتداء به وفيمن لا يصحُّ ٩٤/١. (هامش "الفتاوى الهندية").

في "الظهيريَّة"<sup>(۱)</sup> من أنَّ الصحيح أنَّه يصحُّ، ولِما في "البرهان" من أنَّه لو كـان بينهمـا حـائطٌ كبيرٌ لايمكنُ الوصولُ منه إلى الإمام، ولكنْ لا يشتبهُ حالُهُ عليه بسماعٍ أو رؤيةٍ لانتقالاتِهِ لا يمنع صحَّـة

الاقتداء في الصحيح، وهو اختيارُ شمس الأئمَّة "الحَلْوانيِّ")) اهـ.

وحاصلُ كلام "الشرنبلاليِّ": أنَّ المعتبر الاشتباهُ وعدمه فقط دون اختلافِ المكان، فإنْ حصَلَ الاشتباهُ منعَ، سواءٌ اتَّحَدَ المكانُ أوْ لا، وإلاَّ فلا، واعترضَهُ العلاَّمة "نوح أفندي": ((بأنَّ المشهور من مذهب "النعمان" أنَّ الاقتداء لا يجوزُ عند اختلاف المكان، والمكانُ في مسألة الظهيريَّة غتلفٌ كما صرَّحَ به "قاضى خان"(١)، فالصحيحُ أنَّه لا يصحُّ)) اهـ.

أقولُ: ويؤيِّدُهُ أنَّ "الشرنبلاليَّ" نفسته صرَّحَ في "الإمداد"("): ((بأنَّه [1/ق 10 الحالية) لا يصحُّ اقتداء الراجلِ بالراكب لاختلاف المكان، إلاَّ إذا كان راكباً دابَّة إمامِهِ))، وكذا ما ذكروه من أنَّ مَنْ سبقة الحدث فاستخلف غيره ثم توضًا يلزمه العَوْدُ إلى مكانه ليُتمَّ مع خليفته إنْ كان بينهما ما يمنعُ الاقتداء لئلاً يختلف المكان، وأمَّا ما صحَّحَهُ في "الظهيريَّة" في مسألة السطح فالظاهرُ أنَّه بناه على ما إذا كان السطحُ متَّصلاً بالمسحد، فحينفذ يصحُّ الاقتداء، ويكون ما في "الخانيَّة" مبنيًا على عدم الاتّصال المذكور، بدليلِ أنَّه في "الخانيَّة" علَّلَ للمنع بكثرةِ التخلُّل واختلاف المكان، أي: لكون صحنِ الدار فاصلاً بين السطح والمسجد، فيفيدُ أنَّه لولا ذلك لصحَّ الاقتداء، ويؤيِّدهُ ما في "البدائع" عنه صَحَّ اقتداؤه عندنا؛ لأنَّه إذا كان متَّصلاً به صار تبعاً المسجد متَّصلٍ به ليس بينهما طريقٌ فاقتدى به صَحَّ اقتداؤه عندنا؛ لأنَّه إذا كان متَّصلاً به صار تبعاً

 <sup>(</sup>١) "الظهيرية": كتاب الصلاة ـ الباب الثاني ـ الفصل الرابع فيمن يصح الاقتداء به وما يتعلق بالإمامة ق٢١/ب، لكن عبارتها(زأنَّ الصحيح أنَّه لا يصحُّ)) والظاهر من السياق أنَّ زيادة ((لا)) تحريف.

<sup>(</sup>٢) "الحانية": كتاب الصلاة ـ فصل فيمن يصحُّ الاقتداء به وفيمن لا يصحُّ ٩٤/١. (هامش "الفتاوى الهندية").

<sup>(</sup>٣) "الإمداد": كتاب الصلاة \_ باب الإمامة ق١٦٣/ب.

<sup>(</sup>٤) "البدائع": كتاب الصلاة ـ فصل في شرائط أركان الصلاة ١٤٦/١ بتصرف.

((أنَّ الصحيح اعتبارُ الاشتباهِ فقط)).

قلتُ: وفي "الأشباه"(١) و"زواهر الجواهر"(٢)......

لسطح المسجد، وسطحُ المسجد له حكمُ المسجد، فهو كاقتدائه في حوف المسجد إذا كان لا يشتبهُ عليه حالُ الإمام)) اهـ.

فأنت ترى كيف علَّلَ الصحَّةَ بالاتصال كما علَّلَ في "الخانيَّة" لعدمها بعدمه، وقد حزَمَ صاحب "الهداية" في "مختارات النوازل"("): ((بأنَّ العبرة للاشتباهِ))، ثمَّ قال بعده: ((وإنْ قام على سنطح داره واقتدى بالإمام إنْ لم يكن بينهما حائلٌ ولا شارعٌ بصحُّ)) اهـ.

فيتعيَّنُ هملُ ما في "الظهيريَّة" على ما إذا لم يكنْ حائلٌ كما قلنا، فيصحُّ لاتحاد المكان، وأمَّا ما نقلَهُ "الشرنبلاليُّ" عن "البرهان" فليس فيه تصحيحُ الاقتداء مع اختلاف المكان؛ لأنَّه بتخلَّلِ الحائطِ لا يختلف المكان كما قدَّمناه (٤) عن "قاضي خان"، وفي "التتارخانيَّة "(٥): ((وإنْ صلَّى على سطح بيته المتَّصل بالمسجد ذكر شمس الأئمَّة "الحَلُوانيُّ" أنَّه يجوزُ؛ لأنَّه إذا كان متَّصلاً بالمسجد لا يكون أشدَّ حالاً من منزل بينه وبين المسجد حائط، ولو صلَّى رجلٌ في مثلِ هذا المنزلِ وهو يسمعُ التكبير من الإمام أو المُكبِّر يجوزُ، فكذلك القيامُ على السطح)) اهد.

فقد تحرَّرَ بما تقرَّرُ أنَّ اختلاف المكان مانعٌ من صحَّةِ الاقتىداء ولو بـلا اشتباهِ، [١/ق٦٦٥]] وأنَّه عند الاشتباهِ لا يصحُّ الاقتداء وإن اتَّحَدَ المكان، ثم رأيت "الرحمتيَّ" قرَّرَ كذلك، فاغتنم ذلك.

[٤٩٣٠] (قولُهُ: أنَّ الصحيح اعتبارُ الاشتباهِ فقط) أي: ولا عبرةً باختلاف المكان بناءً على ما فهمهُ "الشرنبلاليُّ"، وليس ذلك بمرادٍ؛ لِما علمتَ من أنَّ اختلاف المكان مانعٌ، وإنما المرادُ التوفيقُ ين رواية "الحسن" عن "الإمام" أنَّ الحائط يمنعُ الاقتداء ورواية "الأصل" " أنَّه لا يمنعُ، فقيل: إنَّه

<sup>(</sup>١) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني \_ كتاب الصلاة صـ٩٧ ـ.

 <sup>(</sup>۲) هي حاشية على "الأشباه والنظائر"، لصالح بن محمد بن عبد الله التَّمْرْتاشي (ت١٠٠٥هـ). ("كشف الظنون" ٩٩/١).
 (۲) هي حاشية على "الأثر" ٢٣٩/٢، "فهرس مخطوطات الظاهرية" ـ الفقه الحنفي ٢٦/١٠).

<sup>(</sup>٣) "مختارات النوازل": كتاب الصلاة ـ باب الإمامة والاقتداء بالإمام وإدراكه ق٢٢٪أ.

<sup>(</sup>٤) في المقولة السابقة.

<sup>(</sup>٥) "التاترخانية": كتاب الصلاة \_ الفصل السادس فيمن هو أحقُّ بالإمامة ٢١٦/١ بتصرف نقلاً عن "المحيط".

<sup>(</sup>٦) في "ب": ((راوية)) وهو تحريف.

<sup>(</sup>٧) "الأصل": كتاب الطهارة والصلاة ـ باب الرجل يحدث وهو راكع أو ساحد ١٨٧/١.

و"مفتاح السعادة":((أنَّـه الأصحُّ))، وفي "النهر"(١) عن "الزاد"(٢): ((أنَّـه احتيارُ جماعةٍ من المتأخّرين)).

(وصحَّ اقتداءُ متوضِّئِ).....

بإمكان الوصول منه وعدمهِ، واختار "شمس الأئمَّة" اعتبارَ الاشتباهِ وعدمِه (")، وهذا هو الذي اختارَهُ جماعةٌ من المتأخِّرين، وقدَّمناه (٤) أيضاً عن "مختارات النوازل" و "البدائع"، قال في "الخانيَّة" ("): ((لأنَّ الاقتداء متابَعةٌ، ومع الاشتباهِ لا يمكنُ المتابعةُ، والذي يُصحِّحُ هذا الاختيارَ ما روينا أنَّ رسول الله ﷺ (ركان يصلِّي في حجرة "عائشة" والناسُ يصلُّون بصلاته »(١)، ونحن نعلمُ أنَّهم ما كنوا متمكِّين من الوصول إليه في الحجرة)) اه.

[٤٩٣١] (قولُهُ: و"مفتــاحِ الســعادة") في بعــض النســخ زيــادةُ: ((و"بحمــعِ الفتــاوى"(٢٠)، و"النّصابِ"، و"الخانيّة"<sup>(٨)</sup>)).

[٤٩٣٢] (قولُهُ: وصحَّ اقتداءُ متوضَّع بمتيمِّم) أي: عندهما بناءً على أنَّ الخلَفيَّة (٩) عندهما بين الآلتين وهما الماء والتراب، والطهارتان سُواء، وقال "محمَّدٌ": لا يصحُّ في غير صلاة الجنازة بناءً

(قُولُهُ: وقال "بحمَّد": لا يصحُّ في غيرِ صلاة الجنازة) أي: فإنَّها يجوزُ فيها اقتداء المتوضَّئ بالمتيمِّم اتَّفاقاً كما نقله في "البحر" عن "الخلاصة"، وانظر وحهَ الجواز على قول "محمَّد"، ولعلَّه أنَّها ليست بصلاةٍ حقيقةً بل هي دعاءٌ.

<sup>(</sup>١) "النهر": كتاب الصلاة - باب الإمامة ق٥٥/ب.

<sup>(</sup>٢) أي: "زاد الفقير" لابن الهمام، كما في "النهر".

<sup>(</sup>٣) من((واختار)) إلى((وعدمه)) ساقط من "آ".

<sup>(</sup>٤) في المقولة السابقة.

<sup>(</sup>٥) "الحانية": كتاب الصلاة ـ فصل فيمن يصحُّ الاقتداء به وفيمن لا يصحُّ ٩٤/١. (هامش "الفتاوى الهندية").

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري(٧٣٩) كتاب الأذان ـ باب إذا كان بين الإمام وبين القوم حــائط، والبيهقــي في "الســن الكبرى" ١١٠/٣ كتاب الصلاة ـ باب صلاة المأموم في المسحد أو على ظهره، وأخرجه أبــو داود، مختصــراً(١١٢٦) كتــاب الصلاة ـ باب الرجل يأتم بالإمام وبينهما جدار.

<sup>(</sup>٧) " مَحْمع الفتاوى " : لأحمد بن محمد بن أي بكر ( ت٢٢٥هـ) ، ("كشف الظنون ١٦٠٣/٢ "، "الأعلام ١٠٥/١ ").

<sup>(</sup>٨) "الخانية": كتاب الصلاة ـ فصل فبمن يصحُّ الاقتداء به وفبمن لا يصحُّ ٩٤/١ . (هامش "الفتاوى الهندية").

<sup>(</sup>٩) في "آ" و"م": ((الخليفة)).

### لا ماءَ معه (بمتيمَّمٍ).......

على أنَّ الخلَفيَّة عنده بين الطهارتين، فيلزمُ بناء القويِّ على الضعيف، وتمامُهُ في الأصول، "بحر"(١).

[٤٩٣٣] (قولُة: لا ماءَ معه) أي: مع المقتدي، أمَّا لو كان معه ماءٌ فلا يصحُّ الاقتداء، وهذا القيدُ مبنيٌّ على فرع: إذا رأى المتوضِّئُ المقتدي، عتيمٌ ماءٌ في الصلاة لم يره الإمامُ فسدت صلاتُهُ؛ لاعتقادِه فسادَ صلاة إمامِهِ لوجود الماء، وعند "زفر" لا تفسدُ، وينبغي حملُ الفساد على ما إذا ظنَّ عِلْمَ إمامِهِ به؛ لأنَّ اعتقاده فسادُ صلاة إمامه بذلك، كذا في "الفتح"(١)، وأقرَّهُ في "الحلبة"(١) و"البحر"(١)، ونازعَهُ في "النهر"(٥)، وتبعّهُ الشيخ "إسماعيل"(١): ((بانَّ "الزيلعيُّ"(١) علَّلَ البطلانَ بأنَّ إمامه [١/ق٢٦٤/ب] قادرٌ على الماء بإخباره)) اهد. أي: فكان اعتقادُهُ فسادَ صلاة إمامِه مبنياً على القدرةِ المذكورة.

وينبغي ـ كما قال في "الحلبة" ((تقييدُ المسألة بما إذا كان تيمُّمُه لفَقْدِ الماء، أمَّا لو كان لعجزهِ عن استعماله لمرضٍ ونحوه يصحُّ الاقتداءُ مطلقاً؛ لأنَّ وجود الماء حينئذٍ لا يُبطِلُ تيمُّمَهُ)).

ذكرَ في "النهر"(١) عن "المحيط": ((أنَّ المراد بالفساد هنا فسادُ الوصف، حتى لو قهقَهَ المقتدي انتقَضَ وضوءه عندهما خلافاً لـ "محمَّدٍ"(١٠))، قال: ((وينبغي على ما اختاره "الزيلعيُّ"

490/1

<sup>(</sup>١) "البحر": كتاب الصلاة ـ باب الإمامة ٢٨٥/١ بنصرف.

<sup>(</sup>٢) "الفتح": كتاب الصلاة - باب الإمامة ١/٣١٩-٢٠.

<sup>(</sup>٣) "الحلبة": فصل في التيمم ١/ق ١٧٣/ب.

<sup>(</sup>٤) "البحر": كتاب الصلاة - باب الإمامة ٢٨٥/١.

<sup>(</sup>٥) "النهر": كتاب الصلاة - باب الإمامة ق٧٥/أ.

<sup>(</sup>٦) "الإحكام": كتاب الصلاة .. باب صفة الصلاة ١/ق ٢٥٢/ب وما بعدها.

<sup>(</sup>٧) "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة \_ باب الإمامة والحدث في الصلاة ١٤٩/١.

<sup>(</sup>٨) "الحلبة": فصل في التيمم ١/ق ١٧٤/أ.

<sup>(</sup>٩) "النهر": كتاب الصلاة .. باب الإمامة ق٥٥/أ.

<sup>(</sup>١٠) الذي في "النهر": خلافاً لمحمد وزفر.

ولو مع متوضّئ بسؤر حمارٍ، "محتبى" (وغاسلٍ بماسح) ولو على حبيرةٍ (وقائمٍ بقاعدٍ) يركعُ ويسجُدُ؛ لأنَّه ﷺ ((صلَّى آخرَ صلاتِهِ قاعداً وهم قيامٌ و"أبو بكرٍ" يُبلِّغُهم تكبيرَهُ))، وبه عُلِمَ حوازُ رفع المؤذّنين أصواتَهم في جمعةٍ وغيرها، يعني: أصلَ الرفع، أمَّا ما تعارفوه في زماننا فلا يبعدُ أنَّه مُفسِدٌ .........

أنْ يبطُلُ الأصلُ أيضاً؛ إذ الفسادُ لفَقْدِ شرطٍ وهو الطهارة)) اه. وتقدَّم (١) الكلام على ذلك.

[٤٩٣٤] (قولُهُ: ولو مع متوضَّىُ بسؤرِ حمارٍ) أي: ولو كان المتيمِّمُ جامعاً بين التيمُّمِ والوضوء بسؤر مشكوكِ فيه، ولا وجهَ للمبالغة هنا، ومفهوَّمُه أنَّه لو أدَّاها بالوضوء أوَّلاً لم يصحَّ الاقتداءُ بــه في أداًتها ثانياً بالتيمُّم وحدَّهُ لعدم تحقَّق أداءَ الفرض به، أفاده "ط"(٢).

[٤٩٣٥] (قولُهُ: ولو على حبَيرةٍ) الأولى قوله في "الخزائين"(٣): ((على خُوفٍ أو جبيرةٍ))؛ إذ لا وحه للمبالغة هنا أيضاً؛ لأنَّ المسح على الجبيرة أولى بـالجواز؛ لأنَّه كالغَسـل لِما تحته، على أنَّه استبعَدَ في "النهر"(١) شمول ((ماسحٍ)) له، فجعلَهُ مفهوماً بـالأولى، أي: فيدخلُ دلالةً لا منطوقاً، تأمَّل.

[٤٩٣٦] (قولُهُ: وقائم بقاعد) أي: قائم راكع ساجد أومُوم، وهذا عندهما خلافا لــ "محمَّــد"، وقيَّدَ القاعدَ بكونه يركعُ ويسجدُ لأنَّه لو كان مُوميًا لم يَجُز انْفاقًا، والخلاف أيضاً فيما عدا النفلَ، أمَّا فيه فيجوزُ اتِّفاقاً ولو في التراويح في الأصحِّ كما في "البحر"(").

[٤٩٣٧] (قولُهُ: لأنَّه ﷺ إلخ<sup>(١)</sup>) الكلامُ على ذلك مبسوطٌ في "الفتح"(٧) و"حاشية نوحٍ" وغيرهما، والغرضُ لنا معرفة الأحكام.

<sup>(</sup>١) المقولة [٤٩٠٧] قوله: ((وحينئذ فالأشبه إلخ)).

<sup>(</sup>٢) "ط": كتاب الصلاة - باب الإمامة ٢٥٢/١ بتصرف.

<sup>(</sup>٣) "الخزائن": كتاب الصلاة \_ باب الإمامة ق١٠١/ب.

<sup>(</sup>٤) "النهر": كتاب الصلاة ـ باب الإمامة ق٥٥/أ.

<sup>(</sup>٥) "البحر": كتاب الصلاة \_ باب الإمامة ١ /٣٨٧.

<sup>(</sup>٦) أخرجه مسلم (٤١٨) (٩٥) (٩٦) كتاب الصلاة ـ باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر، والبيهقي في "معرفة السنن والآثار" (٢٦٨٥) كتاب الصلاة ـ باب صلاة الإمام قاعداً من حديث عائشة رضي الله عنها.

<sup>(</sup>٧) انظر "الفتح": كتاب الصلاة - باب الإمامة ٢٢١/١.

### إذ الصياحُ مُلحَقٌ بالكلام، "فتح"....

#### مطلبٌ في رفع المِلِّغ صوتَه زيادةً على الحاجة

[٩٣٨] (قولُهُ: إذ الصياحُ مُلحَقٌ بالكلام) قال في "الفتح"(١) بعـده: ((وسيأتي أنَّه إذا ارتفَعَ بكاؤه لمصيبةٍ بَلغتهُ تفسُدُ؛ لأنَّه تعـرُضٌ لإظهارها، ولو صرَّحَ بها فقال: وامُصيبتاه فسَدَ، فهو بمنزلته، وهنا معلومٌ [١/ق٢٦٤/أ] أنَّ قصده إعجابُ الناس به، ولو قال: إعجَبوا من حُسْن صوتي وتحريري فيه أفسَدَ، وحصولُ الحروف لازمٌ من التلحين)) اهـ ملحَّصاً.

وأقرَّهُ في "النهر"(٢)، واستحسنه في "الحلبة"(٢) فقال: ((وقد أجادَ فيما أوضَحَ وأفاد)) اهـ. ولم أر مَن تعقَّبه سوى السيِّدِ "أحمد الحمويِّ" في رسالته "القول البليغ في حكم التبليغ": ((بأنَّه صرَّحَ في "السِّراج"(٤) بأنَّ الإمام إذا جهرَ فوق الحاجةِ فقد أساء اهـ.

#### مطلبٌ: القياسُ بعد عصر الأربعمائةِ منقطعٌ، فليس لأحدٍ أنْ يقيس

والإساءة دون الكراهة، ولا توجبُ الإفساد، وقياسُهُ على البكاء غيرُ ظاهر؛ لأنَّ هذا ذكرٌ بصيغته، فلا يتغيَّرُ بعزيمته، والمفسدُ للصلاة الملفوظُ لا عزيمةُ القلب، على أنَّ القياسُ بعد الأربعِمائةِ منقطعٌ، فليس لأحدِ بعدها أنْ يقيس مسألةُ على مسألةٍ كما ذكره "ابن نجيمٍ" في رسائله (م)) اهد. أقولُ: فيه نظرٌ؛ لأنَّ "الكمال" لم يجعل الفسادُ مبنيًا على بحرَّدِ الرفع حتى يَرِدَ عليه ما في "السِّراج"، بل بناه على زيادةِ الرفع الملحق بالصِّياح حيث قال: ((فإنَّهم يبالغون في الصِّياح زيادةً

<sup>(</sup>١) "الفتح": كتاب الصلاة - باب الإمامة ٢٢٢/١.

<sup>(</sup>٢) "النهر": كتاب الصلاة - باب الإمامة ق٥٥/أ.

<sup>(</sup>٣) "الحلبة": آداب الصلاة ٢/ق ١٨٩/أ.

<sup>(</sup>٤) "السراج الوهاج": كتاب الصلاة .. باب صفة الصلاة ١/ق ١٧٤/أ.

<sup>(</sup>a) لم نعثر على النقل بعد طول بحث ونظر، ولكن ثمة عبارة قريبة منه في رسالته "تحرير المقال في مسألة الاستبدال" حيث يقول: ((باب القياس مسدود في زماننا، إنما للعلماء النقل عن أهل مذهبهم من الكتب المعتمدة، كما صرحوا به)) اهد صـ٧٨ ــ والله أعلم، وهذا النقل ـ من العلامة ابن عابدين عن العلامة ابسن نجيم المشتمل على سدّ باب القياس بعد عصر الأربع مئة ـ مبنيً على مزيد من الورع في الدين يشكر عليه أصحابه، ولا يُوافقُون؛ ذلك لأنَّ القياس من جملة الاجتهاد، وباب الاجتهاد مفتوح بشروطه، في محله، إذا صدر عن أهله، كما هو منصوص في كتب أصول الفقه، وإغلاقه تعطيلٌ للشريعة، وحجرٌ لرحمة الله تعالى حُلقه، والأمة الإسلامية اليوم بأشدً الحاجة إلى الاجتهاد، لاسيما فيما يُحدُ من المسائل، ويحدث من الوقائع مع تطور العلم والصناعات والمخترعات، والله أعلم. (1) "الفتح": كتاب الصلاة ـ باب الإمامة ٢٢٧/١.

# (وقائمٍ بأحدب) وإنْ بلَغَ حَدَّبُهُ الركوعَ....

على حاجة الإبلاغ، والاشتغال بتحريراتِ النغم إظهارًا للصناعة النغميَّة لا إقامةً للعبادة، والصياحُ ملحقٌ بالكلام))، وقوله: ((وقياسُهُ إلخ)) كلامٌ ساقطٌ؛ لأنَّ ما ذكره قولُ "أبي يوسف"، حيث بني عليه عدمَ الفساد فيما لو فتَحَ المصلِّي على غير إمامه، أو أجاب المؤذِّنَ، أو أُخبرَ بما يسُرُّه فقال: الحمدُ لله، أو بما يُعجبُه فقال: سبحان الله على قصدِ الجوابِ ونحو ذلك مما سيأتي في مفسدات الصلاة، والمذهبُ الفسادُ في الكلِّ، وهو قولُهما؛ لأنَّه تعليمٌ وتعلُّمٌ في الأُولى، وفيما بقِيَ قد أُحررجَ الكلامُ مُحرَجَ الجواب، وهو يحتملُهُ، فإنَّ مناط كونه من كلام الناس عندهما كونُهُ لفظاً أُفِيدَ به معنىً ليس من أعمال الصلاة، لا كونُهُ وُضِعَ لإفادة ذلك، وكونُهُ لم يتغيَّرْ بعزيمته ممنوعٌ، ألا ترى أنَّ الجُنُبِ إذا قرأ على قصدِ الثناء حاز؟ وقد أوردوا على أصل "أبي يوسف" المذكور أشياءَ كما لو قال: يا يحيى خُذ الكتاب لمن اسمُهُ يحيى وغير ذلك مما سيأتي في محلَّه(١١)، وحيث كان مناطُ الفساد ١٦/ق٢٧/ب] عندهما كونَ اللفظ أُفِيدَ به معنىٌ ليس من أعمال الصلاة كان ذلك قاعدةً كلِّيةً يندرجُ تحتها أفرادٌ جزئيَّةٌ منها مسألتُنا هذه؛ إذ لا شكَّ أنَّه إذا لم يقصد الذِّكرَ، بل بالَغَ في الصِّياح لأجل تحرير النغم والإعجاب بذلك يكونُ قد أفاد به معنيٌّ ليس من أعمال الصلاة، ولا يكون ذلك من القياس، بل هو تصريحٌ بما تضمَّنهُ كلام المجتهد، أو دلَّ عليه دلالةَ المساواة، فالحقُّ ما قاله المحقِّق "ابن الهمام" ومَنْ تابعَهُ من الأعلام كما بسطتُ ذلك قديمًا في رسالةِ سَمَّيتها "تنبيه ذوي الأفهام على حكم التبليغ خلف الإمام"، فافهم، وقدَّمنا(٢) مسائلَ متعلُّقةً بـالتبليغ أيضـاً في أوَّل بحث سنن الصلاة فراجعها.

رَ ٤٩٣٥] (قولُهُ: وقائم بأحدبَ) القائمُ هنا أيضاً صادقٌ بالراكع الساحد وبالمومي، "ح"("). وفيه عن "القاموس"(٤): ((والحدَبُ: حروجُ الظهر ودحولُ الصَّدْر والبطن، من باب فَرحَ)) اهـ.

<sup>(</sup>١) المقولة [٥٢٥١] قوله: ((كل ما قصد به الجواب)).

<sup>(</sup>٢) المقولة [٤٠٤] قوله: ((بقدر حاجته للإعلام إلخ)).

<sup>(</sup>" ) " -": کتاب الصلاة  $_{-}$  باب الإمامة ق $^{\wedge}$ 

<sup>(</sup>٤) "القاموس": مادة((حدب)).

على المعتمد، وكذا بأعرجَ، وغيرُهُ أُولى (ومُومٍ بمثلِهِ) إلاَّ أَنْ يُومِئَ الإمامُ مضطجعاً، والمؤتَمُّ قاعداً أو قائماً، هو المختارُ (ومتنفِّلِ بمفترضٍ.....

[ ٤٩٤٠] (قولُهُ: على المعتمد) هو قولُهما، وبه أخَذَ عامَّة العلماء خلافاً لـ "محمَّدٍ"، وصحَّحَ في "الظهيريَّة"(١) قوله، ولا يخفى ضعفُهُ، فإنَّه ليس أدنى حالاً من القاعد، وتمامُهُ في "البحر"(٢).

[٤٩٤١] (قولُهُ: وغيرُهُ أُولَى) مبتلاً وخبرٌ، أي: غيرُ الأعرج كما في "البحر"(١)، وغيرُ خافٍ أَنَّ هذا الحكم لا يخصُّ الأعرجَ، بل غيرُ كلٍّ من المتيمَّم والقاعد والأحدب كذلك، "ح"(٤).

[٤٩٤٢] (قولُهُ: ومُوم بمثلِهِ) سواءٌ كان الإمامُ يومي قائماً أو قاعداً، "بحر"(٥).

[٤٩٤٣] (قَولُهُ: إلاَّ أنْ يوميَ إلخ) فإنَّه لا يجوزُ لقوَّة حال المأموم، "بحر"(١).

[ ٤٩٤٤] (قولُهُ: ومتنفِّل بمفترض ) لا يقال: النفلُ يغايرُ الفرض؛ لأنَّ النفل مطلقٌ والفرض مقيَّد، والمطلقُ حزءُ المقيَّدِ فلا يغايرُه، "شرح المنية" (٧). والقراءةُ في الأخريين وإنْ كانت فرضاً في النفل ونفلاً في الفرض إلاَّ أنَّ صلاته بالاقتداء أخذت حكمَ الفرض تبعاً لصلاة الإمام، ولذا لو أنسسَدَها بعد الاقتداء يقضيها أربعاً كما قدَّمناه (٨) عن "النهاية".

#### (تنبية)

قال "القُهُستانيُّ"<sup>(1)</sup>: ((وفي قوله: ومتنفَّل بمفترضِ إشارةٌ إلى أنَّه لا تكرهُ جماعة النفل إذا أدَّى الكالُّ نفلاً)) اهـ. الإمامُ الفرضَ والمقتدي النفلَ، وإنما المكروهُ ما إذا [١/ق٨٥٦/أ] أدَّى الكلُّ نفلاً)) اهـ.

٣٩٦/١

<sup>(</sup>١) "الظهيرية": كتاب الصلاة ـ الباب الثالث ـ الفصل الرابع فيمن يصحُّ الاقتداء به وما يتعلَّق بالإمامة ق٢٠/ب.

<sup>(</sup>٢) انظر "البحر": كتاب الصلاة ـ باب الإمامة ١/٣٨٧.

<sup>(</sup>٣) "البحر": كتاب الصلاة \_ باب الإمامة ١ /٣٨٧.

<sup>(</sup>٤) "ح": كتاب الصلاة - باب الإمامة ق٨٨/ب.

<sup>(</sup>٥) "البحر": كتاب الصلاة \_ باب الإمامة ١/٣٨٧.

<sup>(</sup>٦) "البحر": كتاب الصلاة \_ ياب الإمامة ٣٨٧/١.

<sup>(</sup>٧) "شرح المنية الكبير": فصل في الإمامة صـ١٧ ٥.

<sup>(</sup>٨) المقولة [٤٨٩٠] قوله: ((في شفع أول أو ثان)).

<sup>(</sup>٩) "جامع الرموز": كتاب الصلاة \_ فصل يجهر الإمام ١٠٨/١.

قلت: ويدلُّ له ما مرُّ(١) في حديثِ "معاذٍ".

[٩٩٤٥] (قُولُهُ: في غيرِ التراويحِ) أمَّا فيها فلا يصحُّ الاقتداء بالمفترض على أنَّها تراويحُ، بل يصحُّ على أنَّها نفلٌ مطلقٌ، "ح"(٢).

التراويح فقال: ((إِنْ نوى التراويح أو سنة الوقت أو قيام الليل في رمضانَ جاز، وإنْ نوى الصلاة التراويح فقال: ((إِنْ نوى التراويح أو سنة الوقت أو قيام الليل في رمضانَ جاز، وإنْ نوى الصلاة أو صلاة التطوع احتلف المشايخ فيه كاختلافهم في سنن المكتوبات، قال بعضهم: يجوزُ أداءُ السنن بذلك، وقال بعضهم: لا يجوزُ، وهو الصحيح؛ لأنها صلاة مخصوصة، فيجبُ مراعاة الصفة للخروج عن العهدة، وذلك بأنْ ينوي السنة أو متابعة النبي الله كما في المكتوبة، فعلى هذا إذا صلى التراويح مقتدياً بمن يصلّي المكتوبة أو بمن يصلّي نافلةً غير التراويح اختلفوا فيه، والصحيح أنّه لا يجوزُ) اهد. ومثلة في "الخلاصة" (ف) و"الظهيريّة "(ف).

واستشكَلَ في "البحر"(١) قولَة: ((مقتدياً بمن يصلّي المكتوبة)): ((بأنّه بناءُ الضعيف على القويِّ))، أي: ومقتضاه الجموازُ، وأحماب في "الشرنبلاليّة"(١): ((بائّ ذلك ليس في عبدارة "الخانيّة")).

قلت: وكأنَّه ليس في نسخته لإسقاط الكاتب، وإلاَّ فقد رأيتُهُ فيها، وأحماب أيضاً: ((بـأنَّ المراد من نفي الجواز نفيُ الكمال)).

<sup>(</sup>۱) صره ۹ هـ "در".

<sup>(</sup>٢) "ح": كتاب الصلاة \_ باب الإمامة ق٨٣/ب بتصرف يسير.

<sup>(</sup>٣) "الخانية": كتاب الصيام ٢٣٦/١ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية").

<sup>(</sup>٤) "خلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة \_ الفصل الثالث في التراويح ق ٢١/ب، وعبر فيه بـ ((الأصح)) بدل ((الصحيح)) والله أعلم. (٥) "الظهيرية": كتاب الصلاة \_ الباب السابع \_ الفصل الأول في التراويح ق٤١/أ.

<sup>(</sup>٦) "البحر": كتاب الصلاة \_ باب الإمامة ٨/١٣٨.

<sup>(</sup>٧) "الشرنبلالية": كتاب الصلاة \_ باب الإمامة ٨٧/١ (هامش "الدرر والغرر").

أقولُ: ولا يخفى بُعدُه، بل الجوابُ أنَّه بنى تصحيحَ عدم الجواز على القول باشتراط نيَّة التعيين في السنن الرَّواتب والتراويح كما هو صريحُ قوله: ((فعلى هذا إلىخ))، ولا يخفى أنَّ الإمام حيث كان مفترضاً أو متنفَّلاً نفلاً آخرَ لـم توجدْ منه نيَّة التراويح، فلا تتأدَّى بنيَّته وإنْ عينَها المقتدي كما صرَّحَ به العلاَّمة "قاسم" في "فتاواه"، وعلى هذا باقي سننِ الرواتب، لا يصحُّ الاقتداء بها بمفترض أو بمتنفَّلٍ نفلاً آخر، فالظاهر أنَّ تخصيص التراويح بالذَّكر في غير محلّه، وإنما خصَّصَها في "الخانيَّة" لكون الباب معقوداً لها، تأمَّل.

ثمَّ اعلم أنَّ ما ذكرَهُ "المصنَّف" هنا مخالف لِما قدَّمَهُ (١) في شروط الصلاة بقوله: [١/ق٨٤ ٤/ب] ((وكفي مطلقُ نيَّةِ الصلاة لنفل وسنَّةٍ وتراويحَ))، وذكر "الشارح" هناك: أنَّه المعتمدُ، ونقلنا هناك (٢) عن "البحر": ((أنَّه ظاهرُ الرواية، وقولُ عامَّة المشايخ))، وصحَّحَهُ في "الفتح"، ونسبَهُ إلى المحقِّقين.

قلت: فعلى هذا يصحُّ الاقتداء في التراويحِ وغيرها بمفترضٍ وغيره، ومثلُها سائرُ السنن الرواتب كما تفيدُه عبارة "الخانيَّة"، تأمَّل.

[٤٩٤٧] (قولُهُ: وكأنَّه لأنَّها سنَّة إلخ) تابَعَ في ذلك "المصنَّف" في "منحه"(")، وتقدَّم (عُ) هذا التعليلُ في كلام "الخانيَّة" على أنَّه علَّة لاشتراطِ نيَّة التعيين في التراويح وغيرِها من السنن، ومفهومُ كلامه أنَّه أراد بمراعاةِ الصفة تعيينها لقوله: ((بأنَّ ينويَ السنَّة أو متابعة النبي عَلَيْ))، فافهم.

[٤٩٤٨] (قُولُهُ: بِمَن يراه سنَّةً) أي: بشرطِ أنْ يصلُّيه بسلامٍ واحـدٍ؛ لأنَّ الصحيح اعتبارُ رأي

<sup>(</sup>۱) صدا٦- "در".

<sup>(</sup>٢) المقولة [٢٥٣٤] قوله: ((على المعتمد)).

<sup>(</sup>٣) "المنح": كتاب الصلاة - باب الإمامة ١/ق ٢٦/أ بتصرف يسير.

<sup>(</sup>٤) المقولة [٤٩٤٦] قوله: ((في الصحيح، "خانية")).

وهو مقيمٌ بعد الغروب بِمَن أحرَمَ قبله للاتِّحاد.

(وإذا ظهَرَ حدثُ إمامِهِ).....

المقتدي، وعلى مقابله يصحُّ مطلقاً، وبقي قولٌ ثالثٌ، وهو أنَّه لا يصحُّ مطلقاً، وتمامُهُ في "ح"(١).

[٤٩٤٩] (قولُهُ: وهو مقيمٌ) لأنَّه لو كان مسافراً لا يصحُّ اقتداؤه بعدَ حروج الوقت بمقيمٍ في الرباعيَّة، وقولُهُ: ((بعد الغروب)) ظرف لـ ((اقتدى))، وقولُهُ: ((بمَن)) متعلَّقٌ بـ ((اقتدى))، وقوله: ((أحرَمَ قبله)) أي: قبل الغروب مقيماً كان أو مسافراً. اهـ "ح"(٢).

ونظيرُ هذا مَنْ يقتدي في الظهر معتقداً قولَ الصاحبين بمن يصلِّبه معتقداً قولَ الإمام، ولا يضرُّ التخالفُ بالأداء والقضاء، "ط"<sup>(٣)</sup>.

[٩٥٠] (قولُهُ: للاتّحاد) أي: اتّحادِ صلاة الإمام مع صلاة المقتدي في الصور الثلاث، أمّا في الأولى فظاهر، وأمّا في الثانية فلأنّ ما أتى به كلُ واحدٍ منهما هو الوترُ في نفس الأمر، واعتقادُ أحدِهما سنيّته والآخرِ وجوبه أمرٌ عارضٌ لا يوجبُ اختلافَ الصلاتين، وأمّا الثالثةُ فلأنّ كلاً منهما عصرُ يوم واحدٍ، نعم صلاةُ الإمام أداءٌ حيث أحرمَ قبل الغروب، وصلاة المقتدي قضاءٌ حيث أحرمَ بعده، وهذا القدرُ من الاختلاف لا يمنعُ الاقتداء، ألا ترى أنّه يصحُ الأداءُ بنيّة القضاء وبالعكس؟ "ح" "ح" "

[٤٩٥١] (قولُهُ: وإذا ظهَرَ حدثُ إمامِهِ) أي: بشهادةِ [١/ق٣٦٥] الشهود أنَّه أحدَثَ وصلَّى قبل أنْ يتوضَّأ، أو بإخباره عن نفسه وكان عمدلاً، وإلاَّ نُدب كما في "النهر"(١) عن "السِّراج"(٧).

<sup>(</sup>١) انظر "ح": كتاب الصلاة - باب الإمامة ق١٨/أ.

<sup>(</sup>٢) "ح": كتاب الصلاة - باب الإمامة ق٤٨/أ يتصرف.

<sup>(</sup>٣) "ط": كتاب الصلاة ـ باب الإمامة ٢٥٣/١.

<sup>(</sup>٤) من((ما أتى به)) إلى((فلأن)) ساقط من "آ".

<sup>(</sup>٥) "ح": كتاب الصلاة - باب الإمامة ق٤٨/أ.

<sup>(</sup>٦) "النهر": كتاب الصلاة \_ ياب الإمامة ق٥٥/أ بتصرف.

<sup>(</sup>٧) "السراج الوهاج": كتاب الصلاة \_ باب صفة الصلاة ١/ق ٢٠٣/أ بتصرف.

وكذا كلُّ مُفسِدٍ في رأي مقتدٍ (بطَلَتْ فليزمُ إعادتُها) لتضمُّنِها صلاةَ المؤتَـمِّ صحَّـةً وفساداً (كما يلزمُ الإمامَ إخبارُ القوم إذا أُمَّهم.....

[ ١٩٥٧] (قولُهُ: وكذا كلُّ مُفسدٍ في رأي مقتدٍ) أشارَ إلى أنَّ الحدث ليس بقيدٍ، فلو قال "المصنف" - كما في "النهر" ((ولو ظهرَ أنَّ بإمامِهِ ما يمنعُ صحَّة الصلاة)) لكان أولى؛ ليشملَ ما لو أخلَّ بشرطٍ أو ركنٍ، وإلى أنَّ العبرة برأي المقتدي، حتى لو عَلِمَ من إمامِهِ ما يعتقدُ أنَّه مانعٌ والإمامُ خلافَهُ أعادً، وفي عكسه لا إذا كان الإمامُ لا يعلمُ ذلك، ولو اقتدى بآخرَ، فإذا قطرةُ دمٍ وكلٌ منهما يزعمُ أنَّها من صاحبه أعاد المقتدي لفسادٍ صلاته على كلِّ حال كما في "النهر" (٢) عن "البرَّازيَّة" (١).

ُ [٤٩٥٣] (قُولُهُ: بطلَتْ) أي: تبيَّنَ أَنَّها لم تنعقد إنْ كان الحدثُ سابقاً على تكبيرة الإمام، أو مقارِناً لتكبيرة المقتدي، أو سابقاً عليها بعد تكبيرة الإمام، وأمَّا إذا كان متأخِّراً عن تكبيرة المقتدي فإنَّها تنعقدُ أوَّلاً، ثم تبطلُ عند وجود الحدث، "ح"(<sup>13)</sup>.

[٤٩٥٤] (قولُهُ: فيلزمُ إعادتُها) المرادُ بالإعادة الإتيانُ بالفرض بقرينةِ قوله: ((بطلت))، لا المصطلحُ عليها، وهي الإتيانُ بمثل المؤدَّى لخللِ غير الفساد.

ودوه) (قولُهُ: لتضمُّنِها) أي: تضمُّنِ صلاة الإمام، والأولى التصريحُ به، وأشارَ به إلى حديثِ: ((الإمامُ ضامنُ))(٥)؛ إذ ليس المرادُ به الكفالة بل التضمُّن، يمعنى أنَّ صلاة الإمام متضمِّنةٌ

m9 V/1

<sup>(</sup>١) "النهر": كتاب الصلاة ـ باب الإمامة ق٧٠/ب.

<sup>(</sup>٢) "النهر": كتاب الصلاة ـ باب الإمامة ق٥٥/ب.

<sup>(</sup>٣) "البزازية": كتاب الصلاة - فصل فيما يفسد وما لا يفسد ٤٨/٤ بتصرف. (هامش "الفتاوى الهندية").

<sup>(</sup>٤) "ح": كتاب الصلاة \_ باب الإمامة ق٤٨/أ.

# وهو محدثٌ أو جُنُبٌ) أو فاقدُ شرطٍ أو ركنٍ،.....

لصلاة المقتدي، ولذا اشتُرطَ عدمُ مغايرتِهما، فإذا صحَّتْ صلاة الإمام صحَّتْ صلاة المقتدي إلاَّ لمانع آخرَ، وإذا فسدت صلاتُه فسدت صلاةُ المقتدي؛ لأنَّه متى فسكَ الشيءُ فسد ما في ضمنه.

#### مطلبٌ: المواضعُ التي تفسُدُ فيها صلاةُ الإمام دون المؤتمِّ

[٤٩٥٦] (قولُهُ: وهو مُحدِثٌ إلخ) أي: في اعتقاده، أمَّا لو كان حدثُهُ ونحوه على اعتقادِ المقتدين لا يلزمُهُ الإخبار، نعم في "التتارخانيَّة"(١) عن "الحجَّة": ((ينبغي للإمام أنْ يحترزَ عن ملامسةِ النساء ومواضع الاختلاف ما استطاع)) اهـ.

[ ١٩٥٧] (قولُهُ: أو فاقدُ شرطٍ) عطفُ عام على خاص ، قال في "الإمداد" ( ( وقيدنا ظهورَ البطلان بفواتِ شرطٍ أو ركن إشارةً إلى أنّه لو طرّاً المفسدُ لا يعيد المقتدي صلاتَهُ، كما لو ارتَدَّ الإمامُ ، [ ١ / ق ٢٩ ٤ / ب] أو سعى إلى الجمعة بعدّما صلّى الظهر بجماعةٍ وسعى هو دونَهم فسدت صلاته فقط كما في "العناية" ( وكذا لو عادَ إلى سجود التلاوة بعدّما تفرّقوا كما سنذكرُه) ) اهـ.

قلت: ومثلُهُ ما سنذكرُه (أ) في المسائل الاثني عشريَّة: لو سلَّمَ القوم قبل الإمام بعدَما فعَدَ قدْرَ التشهُّد، ثم عرَضَ له واحدٌ منها فإنَّها تبطلُ صلاته وحده، وكذا إذا سجد هو للسهو ولم يسجد القومُ، ثم عرَضَ له ذلك كما في "البحر"(٥)، فهذه جملةُ مسائلَ تفسدُ فيها صلاة الإمام مع صحَّة صلاة المؤتمِّ، ولا تنتقضُ القاعدة السابقة بذلك؛ لأنَّ هذا الفسادَ طارئُ على صلاة الإمام بعد فراغ الإمامة، فلا إمامَ ولا مؤتمَّ في الحقيقة، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) "التاترخانية": كتاب الصلاة ـ الفصل السادس فيمن هو أحقُّ بالإمامة ٦٠٤/١ بتصرف.

<sup>(</sup>٢) "الإمداد": كتاب الصلاة - باب الإمامة ق٥٦١/أ.

<sup>(</sup>٣) لم نعثر عليها في المطبوعة التي بين أيدينا من "العناية".

<sup>(</sup>٤) المقولة [١٠٨] قوله: ((ولو بعده بطلت)).

<sup>(</sup>٥) "البحر": كتاب الصلاة \_ باب الحدث في الصلاة ١/٠٠/ بتصرف يسير.

وهل عليهم إعادتُها؟ إنْ عَدْلاً نعم، وإلاَّ نُدِبَتْ، وقيل: لا؛ لفسقِه باعتراف، ولو زعَمَ أنَّه كافرٌ لم يُقبَلُ منه؛ لأنَّ الصلاة دليلُ الإسلام، وأُجبرَ عليه.

[٤٩٥٨] (قولُهُ: وهل عليهم إعادتُها إلخ) أي: لو ظهَرَ بطلانُها بإخباره، وهـذا تفصيلٌ لقـول "المصنّف": ((فيلزمُ إعادتها)).

[٤٩٥٩] (قولُهُ: وقيل: لا لفِسْقه) أي: وخبرُ الفاسق غيرُ مقبول في الدِّيانات، وهو محمولٌ على ما إذا كان عامداً كما يشيرُ إليه قولُهُ: ((باعترافه))، وقولُهُ في "النهر "(١) عن "البزَّازيَّة "(٢): ((و إن احتملَ أنَّه قال ذلك تورُّعا أعادوا)).

[٤٩٦٠] (قولُهُ: لأنَّ الصلاة دليلُ الإسلام) أي: دليلٌ على أنَّه كان مسلماً، وأنَّه كذَّبَ بقوله: إنَّه صلَّى بهم وهو كافرٌ، وكان ذلك الكلامُ منه ردَّةً، فيُحبَرُ على الإسلام، ولا ينافي ذلك ما مرُّ٣٦) أوَّلَ كتاب الصلاة من أنَّمه لا يُحكِّمُ بإسلامه بالصلاة إلاَّ إذا صلاَّها في الوقت مقتدياً متممًّا، بخلاف ما إذا صلاُّها إماماً أو منفرداً؛ لأنَّ ذاك في الكافر الأصليِّ المعلوم كفرُه، وما هنا ليس كذلك، فإنَّ مَنْ جَهلْنا حالَهُ نشهدُ له بالإسلام إذا استقبَلَ قِبلتنا كما في الحديث(٤)، بل بمحرَّد

(قولُهُ: وهذا تفصيلٌ لقول "المصنّف": فيلزمُ إعادتها) الظاهرُ أنَّه تقييدٌ لكلامه لا تفصيلٌ؛ إذ مقتضى اللَّزوم الوجوبُ حتَّى في خبر الفاسق، إلاَّ أن يُحمَلَ اللزومُ على ما يشمل طلبَ الندب، لكنَّه خلاف المتبادر.

<sup>(</sup>١) "النهر": كتاب الصلاة - باب الإمامة ق٥٥/ب.

<sup>(</sup>٢) "البزازية": كتاب الصلاة .. الإمامة والاقتداء ٤/٤، بتصرف يسير (هامش "الفتاوى الهندية").

<sup>(</sup>٣) المقولة [٣١٣٥] قوله: ((ويحكم بإسلام فاعلها إلخ)).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري(٣٩١) كتاب الصلاة ـ باب فضل استقبال القبلة، والنسائي ١٠٥/٨ كتاب الإيمان ـ باب صفة المسلم، والبيهقي في "السنن الكبرى" ٣/٢ كتاب الصلاة ـ باب فرض القبلة وفرض استقبالها. من حديث أنس عليه قال: قال رسول الله ﷺ ((مَنْ صَلَّى، صَلاَتنا واستقبلَ قِبْلَتنا، وأَكَلَ ذَبِيحَتنا فذلك الْسَلِمُ الذي له ذِمَّهُ الله وذِمَّةُ رسوله، فلا تُخْفِرُوا اللهَ في ذِمَّته)) واللفظ للبخاري، وفي الباب عن عبد الله بن مسعود، وجندب رضي الله عنهما.

(بالقدْرِ الممكن) بلسانِهِ أو (بكتابٍ أو رسول على الأصحِّ) لـو معيَّنـين، وإلاَّ لا يلزمُهُ، "بحر"(١) عن "المعراج". وصحَّحَ في "مجمَّع الفتاوى" عدمَـهُ مطلقاً لكونِهِ عن خطأٍ معفو عنه، لكنَّ الشروح مرجَّحةٌ على الفتاوى.

(وإذا اقتَدَى أُمِّيٌّ وقارئٌ بأمِّيٌّ).....

إلقاء السلام كما في الآية، ولذا قال: ((لأنَّ الصلاة دليلُ الإسلام))، ولم يقل: لأنَّه صار بها مسلماً، فافهم.

[٤٩٦١] (قولُهُ: بالقدْرِ الممكنِ) متعلِّقٌ بـ ((إخبـارُ))، وقولُـهُ: ((علـي الأصـحِّ)) متعلَّـقٌ بـ ((يلزمُ)).

[٤٩٦٢] (قولُهُ: لو معيَّنين) أي: معلومين، وقال "ح<sup>"(٢)</sup>: ((وإنْ تعيَّنَ بعضُهم لزِمَهُ إخبارُه)). [٤٩٦٣] (قولُهُ: وإلاَّ) أي: وإنْ لم يكونوا معيَّنينَ كلُّهم أو بعضُهم لا يلزمُه.

[٤٩٦٤] (قولُهُ: وصحَّحَ [١/ق٧٠/أ] في "بحمع الفتاوى") وكذا ضحَّحَهُ "الزاهديُّ" في "القنية"(٢) و"الحاوي" وقال: ((وإليه أشار "أبو يوسف")).

[٤٩٦٥] (قولُهُ: مطلقاً) أي: سواءٌ كان الفسادُ مختلَفاً فيه أو متَّفقاً عليه كما في "القنية"(<sup>؛)</sup> و"الحاوي"، فافهم.

[٤٩٦٦] (قولُهُ: لكونِهِ عن خطأٍ معفو عنه) أي: لأنَّه لم يتعمَّدْ ذلك، فصلاتُهُ غيرُ صحيحةٍ ويلزمُه فعلها ثانياً لعلمه بالمفسد، وأمَّا صلاتُهم فإنَّها وإنَّ لم تصحَّ أيضاً لكن لا يلزمُهم إعادتها لعدم علمهم، ولا يلزمُهُ إخبارُهم لعدم تعمُّد، فافهم.

[٤٩٦٧] (قولُهُ: لكنَّ الشروحَ إلخ) أي: كـ "المعراج"، فإنَّه شرحُ "الهداية"، ونقلُهُ

(قُولُهُ: أي: لأنَّه لم يتعمَّد ذلك، فصلاتُهُ غيرُ صحيحة إلخ) قال "السنديُّ" ما ملخَّصُـهُ: ((أنَّ "عمـر" لَمَّا رأى الاحتلامَ في ثوبه اغتسَلَ وغسَلَ الاحتلامَ، ولم يذكّر أنَّه أخبَرَ الناس، وعزا الأثرَ لـ "الموطَّأ" )) اهـ.

<sup>(</sup>١) "البحر": كتاب الصلاة - باب الإمامة ٣٨٨/١ بتصرف.

<sup>(7)</sup> "ح": كتاب الصلاة \_ باب الإمامة ق1/ب.

<sup>(</sup>٣) "القنية": كتاب الصلاة - باب فيما يتعلق بالإمامة ق١٠/ب.

<sup>(</sup>٤) "القنية": كتاب الصلاة - باب فيما يتعلق بالإمامة ق١٠/ب.

تفسئدُ صلاةُ الكلِّ؛ للقدرةِ على القراءة للاقتداءِ بالقارئ، سواءٌ عَلِمَ به أوْ لا، نواه أوْ لا على المذهب (أو استحلَفَ الإمامُ أُمِّياً في الأُخريين) ولو في التشهُّد، أمَّا بعدَهُ فتصحُّ لخروجهِ بصنعه (تفسدُ صلاتُهم) لأنَّ كلَّ ركعةٍ صلاةٌ، فلا تخلو عن القراءة

في "البحر"(١) أيضاً عن "المجتبى شرح القدوريِّ" لـ "الزاهديِّ"، تأمَّل.

[٤٩٦٨] (قولُهُ: تفسدُ صلاةُ الكلِّ) أي: عنده، وعندهما صلاةُ القارئ فقط؛ لأنَّه تاركُ فرضِ القراءة مع القدرة، وله: أنَّ الأُمَّينِ أيضاً تركاها مع القدرة عليها؛ إذ كانا قادرين على تقديم القارئ حيث حصَلَ الاتفاق في الصلاة والرغبةُ في الجماعة، "شرح المنية"("). وأشار بقوله: ((تفسدُ)) إلى ما قيل: إنَّ القارئ صحَّ شروعه في صلاة الإمام، وإذا جاء أوانُ القراءة تفسدُ، وصحَّحَ في "الذخيرة" عدمَه، فلا تنتقضُ طهارته بالقهقهةِ، وتمامهُ في "الزيلعيِّ"(") و"البحر"(").

[٤٩٦٩] (قولُهُ: على المذهبِ) وجهُهُ أنَّ الفرائض لا يختلف فيها الحالُ بين العلم والجهل، "بحر"(°). وإذا لم يُشترَط العلمُ فالنَّية أُولى، "زيلعي"(١).

[٤٩٧٠] (قولُهُ: في الأخريَين) أي: سواءٌ قرأ في الأوليين، أو في إحداهما، أو لا ولا، وفي الأوليين، الأولى خلافُ "زفر" وروايةٌ عن "أبي يوسف"، والأخيرتان اتّفاقاً كما لو استخلفهُ في الأوليين، ذكره "ح"(٢) في الباب الآتي.

. [٤٩٧١] (قولُهُ: لخروجهِ بصنعه) وهو الاستخلافُ، وهو الصحيح، وقيل: تفسُدُ عنده، وهـي من الاثنى عشريَّةً، "ح" (^^) عن "العناية" (^).

<sup>(</sup>١) "البحر": كتاب الصلاة \_ باب الإمامة ١/٣٨٨.

<sup>(</sup>٢) "شرح المنية الكبير": فصل في الإمامة صـ٧١٥ـ بتصرف يسير.

<sup>(</sup>٣) انظر "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة \_ باب الإمامة والحدث في الصلاة ١٤٤/١.

<sup>(</sup>٤) انظر "البحر": كتاب الصلاة ـ باب الإمامة ٣٨٨/١ وما بعدها.

<sup>(</sup>٥) انظر "البحر": كتاب الصلاة ـ باب الإمامة ٣٨٩/١.

<sup>(</sup>٦) "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة \_ باب الإمامة والحدث في الصلاة ١٤٤/١.

<sup>(</sup>٧) "ح": كتاب الصلاة - باب الاستخلاف ق٨٧ب.

<sup>(</sup>A) "ح": كتاب الصلاة - باب الإمامة ق£ ٨/ب.

<sup>(</sup>٩) "العناية": كتاب الصلاة ـ باب الإمامة ٢١٨/١. (هامش "فتح القدير").

ولو تقديراً (وصحَّتْ لو صلَّى كلٌّ من الأمِّيِّ والقارئ وحدَّهُ) في الصحيح (بخلافِ حضور الأمِّيِّ بعد افتتاح القارئ إذا لم يَقتَدِ به وصلَّى منفرداً.........

[٤٩٧٢] (قولُهُ: ولو تقديراً) أي: ولا تقدير في حقّ الأمّيّ لانعدام الأهليّة، فقد استخلَفَ مَنْ لا يصلُحُ للإمامة ففسدت صلاتهم، أمَّا صلاة الإمام فلأنَّه عمل كثيرٌ، وصلاة القوم مبنيَّة عليها،"بحر "(١).

[ ۱۹۷۳] (قولُهُ: وصحَّتْ إلخ) محترزُ قوله: ((وإذا اقتدى إلخ))، واحترزَ بـ ((الصحيح)) عن قول "أبي حازم "( " ؟ بحوزُ صلاة الأمِّيِّ قياسًا على المسألة [ 1 /ق ، ٤٧ /ب] الأولى لقدرته على القراءة بالاقتداء بالقارئ، وصحَّحَ في "الهداية "( " الأوَّلَ وقال: ((لأنَّه لم يظهر منهما رغبة في الجماعة)) اهـ.

وحاصلُهُ: أنَّه إنمَا تُعتبَرُ قدرته على القراءة بالاقتداء حيث ظهرتْ منهما رغبة في الجماعة كما أشار إليه في "الكفاية"(٤)، وظاهرُه أنَّه لا بدَّ من الرغبة من كلِّ منهما، حتى لـو حصلت من أحدِهما لا تكفي، وبه اندفَعَ ما في "ح"(٥): ((من أنَّ ما ذكرَ عن "الهداية" يقتضي أنَّه لو اقتدى أمِّيٌ عثله، وصلَّى قارئٌ وحده لا تصحُّ صلاة الأمَّين لظهور رغبتهما في الجماعة)) اه.

ويدفعُهُ أيضاً ما في "الفتح"<sup>(١)</sup> عن "الكافي"<sup>(٧)</sup>: ((إذا كان بجواره قارئٌ ليس عليه طلُبهُ وانتظارُه؛ لأنَّه لا ولايةَ له عليه ليُلزِمَه، وإنما تثبتُ القدرة إذا صادَفَهُ حاضراً مطاوعاً)) اهـ.

<sup>(</sup>١) "البحر": كتاب الصلاة \_ باب الإمامة ١/٨٨٩.

<sup>(</sup>٢) كذا ((بالحاء)) في النسخ جميعها، وهو في أكثر كتب التراجم: أبو خازم ــ بالخاء ــ عبـد الحميـد بـن عبـد العزيـز البصريّ البغداديّ (ت٢٩٢هـ). ("الجواهر المضية" ٣٦٦/٢، "الفوائد البهية" صـ٨٦س).

<sup>(</sup>٣) "الهداية": كتاب الصلاة \_ باب الإمامة ١/٨٥.

<sup>(</sup>٤) "الكفاية": كتاب الصلاة ـ باب الإمامة ٢٧٧١. (هامش "فتح القدير").

<sup>(0) &</sup>quot;-": كتاب الصلاة \_ باب الإمامة ق $\Lambda$ /ب.

<sup>(</sup>١) "الفتح": كتاب الصلاة \_ باب الإمامة ٢٨/١.

<sup>(</sup>٧) "كافي النسفى": كتاب الصلاة ـ باب الإمامة ١/ق ٣٣/ب.

### فإنَّها تفسُدُ في الأصحِّ لِما مرَّ.....

وفي "شرح المنية" (١) عن "المحيط" (٢): ((إذا كان القارئ على باب المسجد أو بجوار المسجد، والأمِّيُّ في المسجد يصلِّي وحده جازت بلا خلاف، وكذا إذا كان القارئ في صلاةٍ غير صلاةٍ الأمِّيِّ جازت، ولا ينتظرُ فراغ القارئ بالاتفاق، أمَّا لو كان كلِّ منهما في ناحيةٍ من المسجد وصلاتُهما متوافقةٌ فذكر القاضي "أبو حازم": أنَّه لا يجوزُ، وفي روايةٍ: يجوزُ؛ لأنَّه لم يظهر من القارئ (٢) رغبةٌ في أداء الصلاة بالجماعة)) اهـ.

فإذا رَغِبَ الأُمِّيُّ في الجماعة دون القارئ لا يلزمُهُ طلبه، فيصلِّي وحده، أو يقتدي بأمِّيِّ آخرَ راغبٍ؛ لأنَّه لا بدَّ من رغبة القارئ أيضاً على هذه الرواية الثانية، وهي التي مرَّ<sup>(٤)</sup> تصحيحُها عن "الهداية"، فافهم.

واعلم أنَّ ما صحَّحَهُ "الشارح" هنا مخالفٌ لِما مرَّ<sup>(°)</sup> له في الألتغ من أنَّه متى أمكنَــهُ الاقتــداءُ لزمَهُ، فتأمَّل.

إلا القداء ((للقدرة على القراءة المسكة في الأصحّ لِما مرّ (()) أي: من قوله: ((للقدرة على القراءة بالاقتداء بالقارئ))، وتصحيحُ هذه المسألة ذكرة في "النهاية"، وهو مخالف لما قبله المذي صحّحة في "المهداية" (()، فإنَّ ما قبله شاملٌ لِما إذا شَرَعا معاً، أو افتتَحَ الأمِّيُّ أُوَّلاً ثم القارئ أو بالعكس، ووفق في "الفتح" (() بحمل ما في "الهداية" على الصورة الأولى والثانية من هذه الثلاث، وفيه نظر،

<sup>(</sup>١) "شرح المنية الكبير": فصل في الإمامة صـ٧٠ مـ باختصار.

<sup>(</sup>٢) "المحيط البرهاني": كتاب الصلاة ـ بيان من هو أحقُّ بالإمامة ١/ق ٥٦/أ بتصرف.

 <sup>(</sup>٣) عبارة "المحيط": فقد ذكر أبو حازم أنّ على قياس قول أبي حنيفة لا يجوز، وهو قول مالك، ولتن سلمنا أنه يجوز فوجئة تخريجه أنه لم يظهر من القارئ إلخ)).

<sup>(</sup>٤) في المقولة نفسها.

<sup>(</sup>٥) صـ٦٠٣- "در".

<sup>(</sup>٢) صـ٣٣٦ ـ "در".

<sup>(</sup>٧) المقولة [٩٧٣] قوله: ((رصحت إلخ)).

<sup>(</sup>٨) "الفتح": كتاب الصلاة - باب الإمامة ١/٣٢٧- ٣٢٨.

فإنَّ تعليل "الهداية" بعـدم [١/ق٤٧١]أ] ظهـور الرغبـة في الجماعـة يشـملُ صـورة العكس أيضاً، فيخالفُ ما في "النهاية" المبنيَّ على اعتبار القدرة على القراءة بـالاقتداء وإنْ لـم تظهـر منهما الرغبةُ في الجماعة.

ويظهرُ لي أنَّ هذا مبنيٌّ على قول القاضي "أبي حازم"، وذكَسرَ العلاَّمة "نوح أفندي" بعد كلام: ((أقولُ: الذي تحصَّلَ لنا من هذا كله أنَّ بعض العلماء ذهبوا إلى أنَّ الموجبَ لفساد صلاة الأمِّيِّ تركُ القراءة مع القدرة عليها بعد ظهور الرغبة في الجماعة، وإليه جنَحَ صاحب "الهداية" ومَنْ حذا حَنْوَهُ، وأنَّ بعضهم ذهبوا إلى أنَّ الموجبَ لفسادها تركُ القراءة مع القدرة عليها بالاقتداء بالقارئ، سواءٌ ظهرت الرغبةُ في صلاة الجماعة أوْ لا، وإليه مالَ صاحب "النهاية" ومَنْ نحا نحوهُ، والتحقيقُ الأوَّلُ الذي في "الهداية"، ولهذا انحَطَّ كلامُ أكثر العلماء عليه)).

### مطلبٌ: الأخذُ بالصحيح أولى من الأصحِّ

ثم أيَّدَهُ بما مرَّ (١) في صدر الكتاب عن "شرح المنية": ((من أنَّ الأخذ بالصحيح أُولى من الأصحِّ؛ لأنَّ مقابل الأوَّل فاسدٌ، ومقابلَ الثاني صحيحٌ، فقائلُ الأصحِّ موافقٌ قائلَ الصحيح دون العكس، والأخذُ بما اتَّفقاً على أنَّه صحيحٌ أُولى)).

#### (تتمَّةٌ)

تقدَّم (٢) أنَّه لا يصحُّ اقتداءُ أمِّي " بأخرسَ لقدرةِ الأمِّيِّ على التحريمة، ويصحُّ عكسه، فالأخرسُ أسوأُ حالاً من الأمِّيِّ، فتجري فيه الأحكامُ المذكورة.

#### ( فحرعٌ )

سُئل العلاَّمة "قاسمٌ" في "فتاواه" عـن رجـلٍ أخرسَ أدرَكَ بعض صلاة الإمام، وفاتـه البعضُ،

(قولُهُ: من أنَّ الأخذ بالصحيح أولى من الأصحِّ إلخ) الأرجحُ في هـذه المسألة تقديمُ الأصحِّ على الصحيح كما تقدَّم في رسم المفتي.

<sup>(</sup>۱) ۱/۳۹۹\_ ۲٤۰ "در".

<sup>(</sup>۲) صـ۹۳ مـ "در

(و) اعلمْ أنَّ (اللَّدرِكَ مَن صلاَّها كاملةً مع الإمام، واللاحقَ مَن فاتَتْهُ) الركعاتُ (كلَّها أو بعضُها) لكنْ (بعدَ اقتدائِه).....

فأجاب: ((بأنَّ صلاته فاسدةٌ عند "الإمام" جائزةٌ عند "أبي يوسف"، وقولُ "الإمام" هو الصحيح)) اه. ثم رأيتُ المسألةَ في "الذخيرة"، وفرْضُها في الأمِّيِّ.

#### مطلبٌ في أحكام المسبوق والمدرك واللاَّحق

[٤٩٧٥] (قولُهُ: واعلمُ أنَّ المدرِكَ إلخ) حاصلُه: أنَّ المقتديَ أربعةُ أقسامٍ: مُدرِكِّ، ولاحق فقط، ومسبوق فقط، ولاحق فقط، ولاحق فقط، ولاحق فقط، ولاحق مسبوق، فسلمدرك لا يكون لاحقاً ولا مسبوقاً، وهذا بناءً على تعريفه المدرِكَ تبعاً لـ "البحر"(١) و"الدرر"(٢) بـ: ((من صلاها كاملةً مع الإمام))، أي: أدرك جميع ركعاتها معه، سواة أدرك معه التحريمة أو أدركه في جزء من ركوع الركعة الأولى إلى أنْ قعَدَ معه القعدة الأخيرة، سواة سلم معه أو قبله، وأمّا على ما في "النهر"(٢) من تعريفه المدرك [١/ق٤٧١] بـ: ((من أدرك أوّل صلاة الإمام)) فإنّه قد يكون لاحقاً، وعليه فيقال: المقتدي إمّا مُدرِك أو مسبوق، وكلّ منهما إمّا لاحق أوْ لا.

واعلمْ أنَّ التفرقة بين المدرك واللاحق اصطلاحيَّة، وفي اللغة يصدُقُ كلِّ منهما على الآخر. [٤٩٧٦] (قولُهُ: مَنْ فاتنهُ الركعاتُ إلخ) المرادُ بالفَوات أنَّه لم يُصلِّ جميعَ صلاته مع الإمام، بأنْ لم يُصلِّ معه شيئًا منها أو صلَّى بعضَها، فيدخلُ فيه المقيمُ المقتدي بمسافر، فإنَّمه لم يَفتُهُ شيءٌ من صلاة الإمام بعد اقتدائه به، ولكنَّه صلَّى معه بعضَ صلاةٍ نفسه، فيكون لاحقاً في باقيها، هذا ما ظهرَ لي فتدبَّره.

[٤٩٧٧] (قولُهُ: بعدَ اقتدائِهِ) متعلَّقٌ بقوله: ((فاتته))، ثم إنْ كان اقتداؤه في أوَّل الصلاة فقد يفُوتُه كلَّها، بأنْ نام عقبَ اقتدائه إلى آخرِها، وقد يفوتُهُ بعضُها، وإنْ كان اقتداؤه في الركعة الثانية مثلاً فقد فاتهُ بعضها، ويكون لاحقًا مسبوقًا، والأوَّلُ لاحقٌ فقط، نعم على تعريف "النهر" المارِّ<sup>(ع)</sup> يكونُ مدركًا لاحقًا، فافهم.

<sup>(</sup>١) "البحر": كتاب الصلاة - باب الإمامة ٧٧٧/١.

<sup>(</sup>٢) "الدرر": كتاب الصلاة - فصل في الإمامة ٩٢/١.

<sup>(</sup>٣) "النهر:" كتاب الصلاة \_ باب الإمامة ق٥٥/أ.

<sup>(</sup>٤) في الصحيفة نفسها قوله: ((واعلم أن المدرك إلخ))..

بعذر كغفلةٍ، وزحمةٍ، وسبق حدثٍ، وصلاةِ خوفٍ، ومقيمٍ ائتَمَّ بمسافرٍ، وكـذا بـلا عذرٍ بأنْ سبَقَ إمامَهُ في ركوعٍ وسجودٍ، فإنَّه يقضي ركعةً،.....

[٤٩٧٨] (قولُهُ: بعذر) متعلَّقٌ بـ ((فاتته)) أيضاً.

[٤٩٧٩] (قولُهُ: ورَحْمَةٍ) بأنْ رَحَمَهُ الناسُ في الجمعة مثلاً، فلم يقــدرُ على أداء الركعـة الأُولى مع الإمام وقدَرَ على الباقي، فيصلِّيها ثم يتابعُه.

[٩٩٨٠] (قولُهُ: وسبق حَدَثٍ) أي: لمؤتّم ، وكذا لإمامٍ إذا أدَّى المستخلَفُ بعضَها حالَ الذهاب إلى الوضوء، "ط"(١).

[٤٩٨١] (قولُهُ: وصلاةِ خوفٍ) أي: في الطائفة الأولى، وأمَّا الثانية فمسبوقةٌ. اهـ "ح"(٢). [٤٩٨١] (قولُهُ: ومقيم إلخ) أي: فهو لاحقٌ بالنظر للأخيرتين، وقد يكون مسبوقاً أيضاً كما إذا فاتَهُ أوَّلُ صلاة إمامه المسافر، "ط"(٣).

مطلبٌ فيما لو أتى بالركوع أو السجود أو بهما مع الإمام أو قبلَه أو بعده [٤٩٨٣] (قولُهُ: فإنَّه يقضي ركعةً) لأنَّ الركوع والسحود قبل الإمام لغوٌ، فينتقلُ

m99/

(قولُهُ: لأنَّ الركوع والسحود قبل الإمام لغو إلني) فيما ذكرَهُ من توجيه إلزامه بركعة نظر"، وذلك أنه في الأولى لم يعتبر ركوعها ولا سحودها لكونهما قبل الإمام، ويعتبر قيامها لكونه معه، فكأنَّه لم يأت بهما، فيلتحقان من الثانية بها، ويلغو قيام الثانية لكونه حصل قبل إتمام الأولى، فبقي عليه الثانية، ثمَّ قيامُهُ في الثالثة معتبر"؛ لأنَّه مع الإمام، والركوعُ والسحود لا يعتبران؛ لأنَّهما قبله فينتقلان من الرابعة إليها، ويلغو قيام الرابعة لحصوله قبل تمام الثانية، فبقي عليه الرابعة أيضاً، فيلزمُهُ ركعتان نظيرَ ما قيل في الوجه الثالث، وأيضاً إذا لزمه ركعتان لو سحد قبله فقط لزمتاه فيما لو سحد وركع قبله بالأولى. وما ذكره من التوجيه هو المذكور في "الخانيّة"، ثمَّ توجيهُ الوجهِ الرابع محلُّ نظر و تأمُّل، وذلك أنَّه حيث لغا ركوعُ وسحودُ الأولى ينبغي أن يلتحقا من الثانية بها ويطل قيام الثانية لوقوعه عقب قيام الأولى فتلزمُهُ الثانية، ثمَّ إذا أتى بالرابعة التحق ركوعها قام إلى الثالثة مع الإمام كان قيامُهُ معتبراً ويلغو ركوعها وسحودها، ثمَّ إذا أتى بالرابعة التحق ركوعها وسحودها الثالثة ويبطل قيامها، وحينذ يلزمُهُ الثانية والرابعة حسبَما قيل في الوجه الثالث.

<sup>(</sup>١) "ط": كتاب الصلاة - باب الإمامة ١٥٤/١.

<sup>(</sup>Y) "ح": كتاب الصلاة - باب الإمامة ق٥٨/أ.

<sup>(</sup>٣) "ط": كتاب الصلاة - ياب الإمامة ١٥٤/١.

.....

ما في الركعة الثانية إلى الأُولى، وما في الثالثة إلى الثانية، وما في الرابعة إلى الثالثة، فبقيت عليه ركعـةٌ هو لاحقٌ فيها.

هذا، وقد ذكرَ في "الخانيَّة"<sup>(١)</sup> وغيرها المسألة على خمسةِ أوجهٍ:

((الأوَّل: أنْ يركعَ ويسجد قبل الإمام ، وهو ما ذكرنا.

الثاني: أنْ يأتيَ بهما بعده، وهو ظاهرٌ.

النالث: أنْ يركع معه ويسحد قبله، فإنَّه يقضي ركعتين؛ لأنَّه يَلتحِقُ [١/٤٧٦]] سجدتاه في الثانية بركوعه في الأولى؛ لأنَّه كان معتبَراً، ويلغو ركوعُه في الثانية لوقوعه عقب ركوعه الأوَّل بلا سجودٍ، بقي عليه ركعة، ثم ركوعُه في الثالثة مع الإمام معتبَر، ويلتحقُ به سجودُه في رابعة الإمام، فيصيرُ عليه الثانية والرابعة، فيقضيهما ركعتين؛ لأنَّ سجوده في الأُولى لغوّ، فينتقلُ سجودُ الثانية إلى الأولى، وتبقى الثانية بلا سجودٍ فتبطُلُ؛ لأنَّها بقيت قياماً وركوعاً بلا سجودٍ ثم لمَّا ركع في الثالثة معه وسحد قبله لغا سجودُها، فإذا فعَل في الرابعة كذلك انتقلَ سجودُها إلى الثالثة وبلكت الرابعة، فقد صلَّى ركعتين، ويقضى ركعتين بلا قراءةٍ.

الرابع: أنْ يركعَ قبله ويسحدَ معه، فإنّه يقضي أربعَ ركعاتٍ بلا قراءةٍ؛ لأنَّ السحود مع الإمام إذا لم يتقدَّمْهُ ركوعٌ معه غيرُ معتبَر.

الحنامس: أنْ يأتي بهما قبله، ويُدرِكُه الإمامُ فيهما، وهو جائزٌ، لكنَّه يكرهُ)) اهـ ملخَّصاً. أقولُ: وإنما لم يُنقَلْ في الوجهِ الثالث سجودُ الركعة الثالثة إلى الثانية بل بطلت لأنَّها لم يبقَ

(قولُهُ: فينتقلُ ما في الرَّكعة إلخ) أي: من الرُّكوعِ والسجود.

وحكمُهُ كمؤتَمٍ، فلا يأتي بقراءةٍ ولا سهو، ولا يتغيَّرُ فرضُهُ بنيَّةِ إقامةٍ، ويبدأُ بقضاءِ ما فاتَهُ عكسَ المسبوق، ثم يُتابِعُ إمامَهُ إنْ أمكَنَهُ إدراكُهُ، وإلاَّ تابَعَهُ، ثمَّ صلَّى ما نامَ فيه بلا قراءةٍ،..........

فيها سوى قيامٍ وركوعٍ حَصَلا قبل تمام الركعة الأولى، فلذا بطلتْ، ولم تُكمَّلْ بسجودِ الثالثة كما يؤخذُ من فرعٍ في "التتارخانيَّة"(١) عن "الحجَّة": ((لو ركَعَ مع الإمام ولم يقدِرْ على السجود حتى قام الإمام، فصلًى معه الثانية وسجد فيها أربعاً فإنَّه يكونُ سجدتان منهـنَّ للأُولى، ويعيد الركعة الثانية؛ لأنَّ القيام والركوع الثاني لا يُحسَبان من الصلاة؛ لأنَّهما حَصَلا قبل تمام الركعة الأولى)). وحكمُهُ أي: اللاحق.

[٩٩٥٦] (قولُهُ: عكسَ المسبوق) أي: في الفروع الأربعة المذكورة، فإنَّه إذا قضى ما فاتَهُ يقـرأ ويسحدُ للسَّهو إذا سها فيه، ويتغيَّرُ فرضُه لو كان مسافراً ونوى الإقامة، ويتابعُ إمامهُ قبل قضاء ما فاته، فافهم. ويخالفُ اللاحقَ في صور أخرَ مذكورةٍ في "النهر" "، وقال في "البدائع" ((ولو توضَّأ اللاحقُ وقد فرغ إمامهُ ولم يقعدُ في الثانية لا يقعدُ فيها موافقةً للإمام فيما هو أعلى من القعدة وهو القيام؛ [١/ق٤٧٧] لأنَّه خلفُهُ تقديراً).

[٤٩٨٦] (قولُهُ: ثُمَّ يُتابِعُ) عطفٌ على ((يبدأ)).

[٤٩٨٧] (قولُهُ: إِنْ أَمكَنَهُ إدراكُهُ) قيدٌ لقوله: ((ويبدأُ ثم يُتابعُ))، وقولُهُ: ((وإلاَّ تابعَهُ إلخ)) تصريحٌ عفهوم هذا الشرطِ، وليس بصحيح، والصوابُ إبدال قوله: ((إِنْ أَمكَنَهُ إدراكُهُ)) بقوله: إِنْ أَدركَهُ مع إسقاطِ ما بعده، وحقُّ التعبير أَنْ يقول: ويدأُ بقضاء ما فاتَهُ بلا قراءةٍ عكسَ المسبوق، ثم يُتابعُ إمامَهُ إِنْ أدركه، ثم ما سُبقَ به إلخ، ففي "شرح المنية" ((وحكمُهُ أنَّه يقضي ما فاتَهُ أوَّا ثم يتابعُ الإمامَ إِنْ لم يكن قد فرعَ)) اهـ.

<sup>(</sup>١) "التاترخانية": كتاب الصلاة ـ الفصل الثالث كيفية الصلاة ٧٤٢/١.

<sup>(</sup>٢) "النهر": كتاب الصلاة - باب الإمامة ق٥٥/ب.

<sup>(</sup>٣) "البدائع": كتاب الصلاة ـ فصل في الكلام في محلِّ البناء وكيفيته ٢٢٣/١ بتصرف.

<sup>(</sup>٤) "شرح المنية الكبير": فصل في سجود السهو صـ ٦٩.

# تْم ما سُبِقَ به بها إنْ كان مسبوقاً أيضاً،....

وفي "النتف"<sup>(۱)</sup>: ((إذا توضَّأُ ورجَعَ يبدأُ بما سبَقَهُ الإمامُ به، ثم إنْ أَدِرَكَ الإمامَ في شيءٍ من الصلاة يصلّيه معه)) اهـ.

وفي "البحر" ((وحكمُهُ أنَّه يبدأ بقضاء ما فاته بالعذر، ثم يتابعُ الإمامَ إنْ لم يفرغ، وهذا واجبٌ لا شرطٌ، حتى لو عكَسَ يصحُّ، فلو نام في الثالثة واستيقظ في الرابعة فإنَّه يأتي بالثالثة بلا قراءةٍ، فإذا فرَغَ منها صلَّى مع الإمام الرابعة، وإنْ فرَغَ منها الإمامُ صلاَّها وحددهُ بلا قراءةٍ أيضاً، فلو تابَعَ الإمامُ ثم قضى الثالثة بعد سلامِ الإمامِ ضحَّ وأثِمَ) اهد. ومثلهُ في "الشرنبلاليَّة" و"شرح الملتقى" لـ "الباقانيِّ"، وهذا المحلُّ مما أغفلَ التنبيهَ عليه جميعُ محشِّي هذا الكتاب، والحمد للَّهِ مُلهم الصواب.

[٤٩٨٨] (قولُهُ: ثمَّ ما سُبِقَ به بها إلخ) أي: ثم صلَّى اللاحقُ ما سُبِقَ بـه بقراءةٍ إنْ كـان مسبوقًا أيضاً، بأن اقتدى في أثناء صلاة الإمام ثم نسامَ مشلًا، وهـذا بيـانٌ للقسـم الرابع، وهـو المسبوقُ اللاحقُ، وحكمهُ أنَّه يصلِّي إذا استيقَظَ مثلاً ما نامَ فيه، ثم يُتابِعُ الإمامَ فيما أدركَ، ثـم يقضى ما فاته اهـ.

بيانُهُ \_ كما في "شرح المنية" (١) و "شرح المجمع" \_ : ((أنَّه لو سُبِقَ بركعةٍ من ذوات الأربع، ونام في ركعتين يصلِّي أوَّلاً ما نام فيه، ثم ما أدركه مع الإمام، ثم ما سُبِقَ به، فيصلِّي ركعةً مما نامً فيه مع الإمام، ويقعُدُ متابعةً له؛ لأنَّها ثانيةُ إمامِهِ "، ثـم يصلِّي الأخرى مما نامَ فيه ويقعدُ؛ لأنَّها ثانيتُهُ، ثم يصلِّي التي انتبَهَ فيها ويقعدُ متابعةً لإمامه؛ لأنَّها رابعةٌ، وكلُّ ذلك بغيرِ قراءةٍ؛ لأنَّه مُقتلٍ،

<sup>(</sup>١) "النتف": كتاب الصلاة ـ مطلب الفرق بين السابق والمسبوق ٨٩/١ بتصرف.

<sup>(</sup>٢) "البحر": كتاب الصلاة ـ باب الإمامة ٢٧٧/١ بتصرف.

<sup>(</sup>٣) "الشرنبلالية": كتاب الصلاة - فصل في الإمامة ٩٣/١. (هامش "الدرر والغرر").

<sup>(</sup>٤) "شرح المنية الكبير": فصل في سحود السهو صـ٦٩.

ولو عكَسَ صحَّ وأثِمَ لتركِ الترتيب (والمسبوقَ مَن سبَقَهُ الإمامُ بها أو ببعضِها، وهو منفردٌ) حتَّى يُثني ويتعوَّذُ ويقرأُ وإنْ قرأ مع الإمامِ؛ لعدمِ الاعتدادِ بها لكراهتها، "مفتاح السعادة" (فيما يقضيهِ).....

ئم يصلّي الركعةَ التي سُبِقَ بها بقراءة الفاتحة [١/ق٧٣٥/أ] وسورةٍ، والأصلُ أنَّ اللاحق يصلّي على ترتيب صلاة الإمام، والمسبوق يقضى ما سُبقَ به بعد فراغ الإمام)) اهـ.

(۴۹۸۹) (قولَهُ: ولو عكس) أي: بأن يبتدئ بما نام فيه ثم بما سُبق ثم بما أدرك، أو يبتدئ بما سُبق ثم بما أدرك ثم بما نام، أو يبتدئ بما سُبق ثم بما أدرك ثم بما نام، أو يبتدئ بما سُبق ثم بما نام ثم بما أدرك ثم بما نام ثم بما سُبق، أو قلت: ربقي شُ صورتان من صور العكس أيضاً: أنْ يبتدئ بما أدرك ثم بما نام ثم بما سُبق، أو

يبتدئَ بما أدرَكَ ثم بما سُبِقَ ثم بما نام. [٩٩٩٠] (قولُهُ: صَحَّ وأثِمَ) أي: خلافاً لـ "زفر:، فعنده لا يصحُّ، وعندنا يصحُّ؛ لأنَّ الـترتيب بين الركعات ليس بفرض؛ لأنَّها فعلُّ مكرَّرٌ في جميع الصلاة، وإنما هو واجبٌ.

[٩٩٩١] (قولُهُ: والمُسبوقُ مَنْ سبقَهُ الإمامُ بها) أي: بكلِّ الركعات، بأن اقتدى به بعدَ ركوع الأخيرة، وقولُهُ: ((أو ببعضها)) أي: بعض الركعات.

[٤٩٩٢] (قولُهُ: حتى يُثني إلخ) تفريعٌ على قوله: ((منفردٌ فيما يقضيه بعدَ فراغ إمامه))،

٤٠./١

<sup>(</sup>١) ((أو يبتدئ بما سبق ثم بما نام ثم بما أدرك)) ساقط من "الأصل".

<sup>\*</sup> قوله: قلت.وبقي إلخ حاصله: أنَّه صور العكس خمسة فصار جملة الصور الممكنة ستة بهذه الصورة:

ن د س ن س د د ن س د س ن س ن د س د ن

### أي: بعدَ متابعتِهِ لإمامه، فلو قبلَها فالأظهرُ الفسادُ،....

فيأتي بالثناء والتعوُّذ؛ لأنَّه للقراءة، ويقرأً؛ لأنَّه يقضي أوَّلَ صلاته في حقِّ القراءة كما يأتي<sup>(۱)</sup>، حتى لو ترَكَ القراءة فسدت، ومن أحكامِهِ أيضاً ما مرَّ<sup>(۲)</sup> من أنَّه لو حاذَتُهُ مسبوقة معه في قضاء ما سُبقا به لا تفسُدُ صلاته، وأنَّه يتغيَّرُ فرضُهُ بنيَّة الإقامة، ويلزمُهُ السحود إذا سها فيما يقضيه كما يأتي<sup>(۲)</sup> وغيرُ ذلك مما يأتي متناً وشرحاً، وقد أوضَحَ أحكامَهُ في "البحر"<sup>(٤)</sup> في الباب الآتي.

الإوماء وقولُهُ: أي: بعد متابعتِه لإمامه إلخ) متعلَّق بقوله: ((يقضيه))، أي: إنَّ محلَّ قضائه لِما سُبِقَ به إنما هو بعد متابعته لإمامه فيما أدركَهُ عكس اللاحق كما مرَّ الكنْ هنا لو عكس \_ بأن قضى ما سُبِقَ به ثم تابَعَ أمامَهُ فيما أدركَهُ عكس اللاحق كما مرَّ البحر "('' و تبعَهُ "الشارح" قضى ما سُبِقَ به ثم تابَعَ أمامَهُ ففيه قولان مصحَّحان، واستظهر في موضع الاقتداء مُفسِدٌ كعكسه، القول بالفساد، قال: ((لموافقتِه القاعدة))، أي: قولَهم: الانفرادُ في موضع الاقتداء مُفسِدٌ كعكسه، لكنْ في "حاشيته" لـ "الخير الرمليّ" عن "البزّازيّة" "((أنَّ الأوَّلَ \_ أي: عدمَ الفساد \_ أقوى لمسقوط الترتيب))، وفي "شرح الشيخ إسماعيل" ((أنَّ الأوَّلَ \_ أي: ((يجوزُ عند المتأخرين، لمسقوط الترتيب))) اهـ. وبه جزَمَ في "الفيض".

<sup>(</sup>قولُهُ: حتَّى لو ترك القراءةَ فسدت) أي: ولو قرأ الإمامُ في الأخريين، "سندي".

<sup>(</sup>قولُهُ: أقوى لسقوطِ الترتيب) أي: بين ما فاتَهُ وبين صلاة الإمام؛ إذ بنيَّت صلاةَ الإمام قـد الـتزَمَ صلاةً بعضُها بصفةِ الاقتداء ـ وهو ما بقي ـ وبعضُها بصفة الانفراد وهـو مـا فـات، ولـم يلـتزم الـترتيبَ فيكون ساقطاً، ولا يكون ذلك مخالفاً للقاعدة؛ لأنَّها فيما إذا تعيَّن الاقتداءُ أو الانفراد فحالَف، تأمَّل.

١١) المقولة [٤٩٩٤] قوله: ((ويقضي أول صلاته في حق القراءة إلخ)).

<sup>(</sup>٢) المقولة (٤٨٣٢] قوله: ((بخلاف المسبوقين)).

<sup>(</sup>٣) صه ٥٠ ـ وما بعدها "در".

<sup>(</sup>٤) "البحر": كتاب الصلاة . باب الحدث في الصلاة ٢٠٠/١ وما بعدها.

<sup>(</sup>٥) المقولة [٩٨٨٤] قوله: ((ثم ما سبق به بها إلخ)).

<sup>(</sup>٦) "البحر": كتاب الصلاة ـ باب الحدث في الصلاة ٢/١٨.

<sup>(</sup>٧) "البزازية": كتاب الصلاة \_ فصل في المسبوق ٤/٠٠. (هامش "الفتاوي الهندية").

<sup>(</sup>٨) "الإحكام": كتاب الصلاة ـ باب الحدث في الصلاة ١/ق ٢٧٤/أ.

ويقضي أوَّلَ صلاتِهِ في حقِّ قراءةٍ، وآخرَها في حقِّ تشهُّدٍ، فمدركُ ركعةٍ من غيرِ فحرِ يأتي بركعتين بفاتحةٍ وسورةٍ وتشهُّدٍ بينهما، وبرابعةِ الرباعيِّ بفاتحةٍ فقط،....

[٤٩٩٤] (قولُهُ: ويقضي أوَّلَ صلاتِهِ في حقِّ قراءةٍ إلخ) هذا قولُ "محمَّدٍ" كما في "مسوط السرخسيّ" (") وعليه اقتصَرَ في "الخلاصة" (") و"شرح الطحاويّ" و"الإسبيحابيّ" و"الفتح" (") و"اللرر" (أ) و"البحر" وغيرهم، وذكر الخلاف كذلك في "السِّراج "(")، لكنْ في صلاة "الجلابيّ": ((أنَّ [١/ق٤٧٣/ب] هذا قولُهما))، وعَامُهُ في "شرح الشيخ إسماعيل "(")، وفي "الفيض " عن "المستصفى": ((لو أدركهُ في ركعة الرباعيِّ يقضي ركعتين بفاتحةٍ وسورةٍ، ثم يتشهَّدُ، ثم يأتي بالثالثة بفاتحةٍ حاصَّةٍ عند "أبي حنيفة"، وقالا: ركعة بفاتحةٍ وسورةٍ وتشهُّدٍ، ثم ركعتين أولاهما بفاتحةٍ وسورةٍ، وثانيتُهما بفاتحةٍ حاصَّةٍ)) اهـ، وظاهر كلامهم اعتمادُ قول "محمَّدٍ".

[٤٩٩٠] (قولُهُ: وتشهُّلٍ بينهما) قال في "شرح المنية"(^): ((ولو لم يقعدْ جازَ استحسانـاً

(قولُهُ: ولو لم يقعد حاز إلخ) للرادُ بالجواز الصحَّةُ بلا إثم نظرًا لكون الرَّكعة التي صلَّها أُولى من وجمهٍ لا أصلُ الصحَّة ـ إذ هي قياسٌ أيضًا؛ إذ النشهُّدُ واجبّ ـ ولا الحلُّ بلا كراهةٍ أصلاً؛ إذ هي متحقَّفةٌ، ثمَّ ظهَـرَ أنَّ المراد أنَّه ترَكُ القعود بينهما أصلاً لا التشهُّدُ فقط، فالقياسُ الفسادُ عندهما؛ لأنَّه هو القعودُ الأخير.

(قولُ "الشارح": وبرابعةِ الرباعيِّ إلخ) قال "السنديُّ":(( أي: ويأتي برابعةِ الرباعيِّ وهي ثـالثةُ الإمـام

<sup>(</sup>قولُهُ: لكن في صلاة "الجلابيّ" أنَّ هذا قولهما) لا مخالفة بينه وبين ما قبله، فإنَّه في "المبسوط" لم يَشْو أنَّه قول "أبي يوسف" أيضاً، فالمرادُ أنَّه قول "محمَّدٍ" وقال به "أبو يوسف" أيضاً، ويدلُّ لذلك ما ذكرَهُ عن "الفيض"، فضميرُ ((قولهما)) للصاحبين لا الشيخين، والخلافُ إنما هو في التشهُّد لا القراءة، دلَّ عليه ما ذكرَهُ عن "الفيض".

<sup>(</sup>١) "المبسوط": كتاب الصلاة \_ باب الحدث في الصلاة ١٩٠/١.

<sup>(</sup>٢) "خلاصة الفتاوي": كتاب الصلاة \_ الفصل الخامس عشر في الإمامة والاقتداء ق ٤١/أ.

<sup>(</sup>٣) "الفتح": كتاب الصلاة \_ فصل في المسبوق ٢٤٠/١.

<sup>(</sup>٤) "الدرر": كتاب الصلاة - فصل في الإمامة ٩٣/١.

<sup>(</sup>٥) "البحر": كتاب الصلاة ـ باب الحدث في الصلاة ٢/١ ٤٠٠.

<sup>(</sup>٦) "السراج الوهاج": كتاب الصلاة \_ قصل في المسبوق ١/ق ٢٧٠/ب.

<sup>(</sup>٧) انظر "الإحكام": كتاب الصلاة \_ باب صفة الصلاة \_ فصل في القراءة ١/ق ٣٦٩/أ.

<sup>(</sup>٨) "شرح المنية الكبير": فصل في سحود السهو صـ٦٨ عـ بتصرف يسير.

ولا يقعُدُ قبلها (إِلاَّ فِي أربعٍ) فكمقتدٍ: أحدُها (لا يجوزُ الاقتداءُ بـه) وإنْ صحَّ السَّخلافُهُ في حدِّ ذاتِهِ لا حالةً القضاء، فلا استثناءَ أصلاً كما زعَمَ في "الأشباه".....

لا قياساً، ولم يلزمْهُ سجود السهو لكونِ الركعة أُولي من وجهٍ)) اهـ.

[٤٩٩٦] (قولُهُ: إلاَّ في أربع) استثناءٌ من قوله: ((وهو منفردٌ فيما يقضيه)).

[٤٩٩٧] (قولُهُ: لا يجوزُ الاقتداءُ به) وكذا لا يجوزُ اقتداؤه بغيره كما في "الفتح"<sup>(١)</sup> وغيره، ولا حاجةَ إلى زيادته؛ لأنَّ المنفرد كذلك.

[4948] (قولُهُ: وإنْ صحَّ استخلافُهُ إلخ) أي: إذا سبَقَ أمامَهُ حدثٌ فاستخلفَهُ يصحُّ، وذكر هذه المسألة في "المدرر"(٢)، واعترضَهُ في "المبحر"(٢): ((بأنَّ الكلام في المسبوق حالة القضاء، ولا يُتصوَّرُ استخلافُهُ فيها))، وأجاب عنه في "النهر"(٤) بما أشار إليه "الشارح" بقوله: ((في حدِّ ذاته إلخ))، يعني: أنَّ الضمير في قوله: ((وإنْ صحَّ استخلافُه)) عائدٌ إلى المسبوق من حيث هو، لا بقيد كونه في حالة القضاء الذي الكلامُ فيه؛ لأنَّه في حالة القضاء لا يمكنُ استخلافه.

[٤٩٩٩] (قولُهُ: فلا استثناءَ أصلاً إلخ) يعني: أنَّ ما في "الأشباه"(°): ((من أنَّ قولهم: لا يجوزُ الاقتداءُ بالمسبوق يُستثنَى منه أنَّه يصحُّ استخلافه)) ليس في محله؛ لأنَّ صحَّة استخلافه إنما هي قبل سلام إمامه، وعدمُ صحَّة الاقتداء به بعدَه، فلا استثناءَ، والعجبُ من صاحب "البحر"، حيث اعترَضَ على "الدرر" بما مرَّ(۱) وقد حزَمَ به في "أشباهه".

بفاتحةٍ فقط؛ لأنَّها من الأخيرتين، ولايقعدُ قبلها، أي: لا يقعد بين ثانيةِ الإمام وثالثتِه، والمرادُ أنَّه لا يجعـلُ ما يقضيه كصلاةِ المغرب، بأنْ يصلِّيَ الركعتين ثمَّ يقعدَ ثمَّ يصلِّي الثالثة، بل ركعةً بقـراءةِ فاتحـةٍ وسـورةٍ ثمَّ يقعد ثمَّ ركعةً بهما، ولا يقعدُ بعدها بل يقومُ إلى الثالثة يقرأ فيها الفاتحةَ فقط)) اهـ.

<sup>(</sup>١) "الفتح": كتاب الصلاة \_ فصل في المسبوق ٣٣٩/١.

<sup>(</sup>٢) "الدرر": كتاب الصلاة - باب الحدث في الصلاة ٩٦/١.

<sup>(</sup>٣) "البحر": كتاب الصلاة .. باب الحدث في الصلاة ١١/١ ٤٠١.

<sup>(</sup>٤) "النهر": كتاب الصلاة \_ باب الحدث في الصلاة ق ٢٠/أ.

<sup>(</sup>٥) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني \_ كتاب الصلاة صـ ١٩٤ \_.

<sup>(</sup>٦) في المقولة السابقة.

نعم لو نسبي أحدُ المسبوقين، فقضَى مُلاحِظاً للآخرِ بلا اقتداء صحَّ (و) ثانيها (يأتي بتكبيراتِ التشريقِ إجماعاً و) ثالثُها (لو كبَّرَ ينوي استئناف صلاتِه وقطعَها يصيرُ مستأنفاً وقاطعاً) للأُولى بخلافِ المنفرد كما سيجيءُ (() وابعُها (لو قامَ إلى قضاء ما سُبقَ به وعلى الإمام سجدتا سهوٍ) ولو قبلَ اقتدائه.....

[ . . . و و الله عنه أو نسبي إلخ ) حاصلُه : أنّه لو اقتدى اثنان معا بإمام قد صلّى بعض صلاته، فلمّا قاما إلى القضاء نسبي أحدُهما عدد ما سُبق به، فقضى ملاحِظاً للآخر بلا اقتداء به صحّ كما في "الخانيَّة" و "الفتح" و "الفتح" على الفاهر "القنية" في الوهبانيَّة" و الفتحة الفساد، و حزمَ به في "جامع الفتاوى" (١)، ووفّق "ابن الشحنة" (٧) بحمل الثاني على الاقتداء، [ ١ / ق٤٧٤ ) أو بكونه قولاً شاذاً لا يُعمَلُ به، فافهم.

[٥٠٠٢] (قولُهُ: بخلافِ المنفردِ) فإنَّه لا يصيرُ مستأنفاً؛ لأنَّ الثانية عينُ الأُولى مـن كلِّ وحـهٍ، أمَّا المسبوقُ فيكون قد انتقَلَ عن صلاةٍ هو منفردٌ فيها من وجهٍ إلى صلاةٍ هو منفردٌ فيهـا مـن كـلِّ وجهٍ، فغايرت الأُولى.

المحمور (قولُهُ: ولو قبلَ اقتدائِهِ) متعلَّقٌ بـ ((سهو))، أي: ولـ و كـان سـهوُ إمامِـهِ حصَـلَ قبـل القصانُ اقتدائه بـه؛ لأنَّ السهو أورَثَ نقصاناً في تحريمةِ الإمامُ، وهو قد بني تحريمتُه عليها، فدخل النقصانُ

<sup>(</sup>۱) ۸۲/۱ - ۸۳ "در".

<sup>(</sup>٢) "الخانية": كتاب الصلاة \_ فصل في المسبوق ١٠٤/١ بتصرف (هامش "الفتاوي الهندية").

<sup>(</sup>٣) "الفتح": كتاب الصلاة \_ فصل في المسبوق ٣٣٩/١.

<sup>(</sup>٤) "القنية": كتاب الصلاة \_ باب في السهر والشُّكِّ في الصلاة ق ٢/ب.

<sup>(</sup>٥) "الوهبانية": فصل من كتاب الصلاة صـ ٢١ ـ (هامش "المنظومة المحبية").

<sup>(</sup>٦) "جامع الفتاوى": كتاب الصلاة .. فصل في الإمامة ق١١/أ.

<sup>(</sup>٧) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الصلاة ق٤٦ /ب.

<sup>(</sup>٨) "ح": كتاب الصلاة ـ باب الإمامة ق٥٨/أ.

(فعليه أَنْ يعودَ) وينبغي أَنْ يصبِرَ حتَّى يفهَمَ أَنَّه لا سهوَ على الإمام، ولـو قـامَ قبـل السلام هل يُعتَدُّ بأدائِهِ؟.....

في صلاته أيضاً، ولذا لو لم يسجدُ معه يجبُ عليه السجودُ في آخرِ صلاته كما يأتي(١)؛ لأنَّ ذلك النقصانَ لا يرفعُه سواه.

[ع.٠٤] (قولُهُ: فعليه أنْ يعود) أي: ما لم يُقيِّدِ الركعة بسجدةٍ كما يأتي<sup>(٢)</sup>، وإذا عادَ إلى المتابعة ارتفَضَ ما فعلَهُ من قيامٍ وقراءةٍ وركوعٍ لوقوعِهِ قبل صيرورته منفرداً، حتى لو بنى عليه من غير إعادته فسدت صلاته كما في "شرح المنية "(٢).

وه والله عنه الله المسلمة أن يصبر إلى إلى الله الله التسليمة أو التسليمتين، بل ينتظر والغ الإمام بعدهما كما في "الفيض" و"الفتح" و"البحر" و"البحر" في "النظم": ((يمكثُ حتى يقومَ الإمامُ إلى تطوُّعه، أو يستندَ إلى المحراب إنْ كان لا تطوُّعَ بعدها)) اهـ.

قال في "الحلبة"(١): ((وليس هذا بلازمٍ؛ بـل المقصودُ مـا يُفهِمُ أَنْ لا سـهوَ على الإمـام، أو يوجدُ له ما يقطعُ حرمةَ الصلاة)) اهـ.

وقيّدهُ في "الفتح" بعثاً: ((مما إذا اقتدى بمن يرى سجودَ السهو بعد السلام، أمَّا إذا اقتدى من يراه قبلهُ فلا))، واعترضَهُ في "البحر" ((بأنَّ الخلاف بين الأثمَّة إنما هو في الأولويَّة، فربَّما احتارَ الإمامُ "الشافعيُّ" أنْ يسجد بعد السلام عملاً بالجائز، فلذا أطلقوا استنظارَهُ)) اه.

وفيه بُعدٌ، فإنَّ الظاهر مراعاتُهُ المستحبُّ في مذهبه.

<sup>(</sup>۱) صـ ۱۰۰ "در".

<sup>(</sup>۲) صد ۱۹۰۰ "در".

<sup>(</sup>٣) "شرح المنية الكبير": فصل في سحود السهو صـ٢٦٦ـ بتصرف.

<sup>(</sup>٤) "الفتح": كتاب الصلاة - فصل في المسبوق ٣٣٩/١.

<sup>(</sup>٥) "البحر": كتاب الصلاة - باب الحدث في الصلاة ١١/١.٤.

<sup>(</sup>٦) "الحلبة": فصل في سجود السهو ٢/ق ٢٤٤/أ بتصرف.

<sup>(</sup>٧) "الفتح": كتاب الصلاة . فصل في المسبوق ٣٣٩/١.

<sup>(</sup>٨) "البحر": كتاب الصلاة \_ باب الحدث في الصلاة ١١/١.٤.

## إِنْ قبلَ قعودِ الإمام قدْرَ التشهُّدِ لا، وإنْ بعدَهُ نعم،....

(۱۰۰۶) (قولُهُ: إِنْ قبلَ قعودِ الإمام النخ) قيَّدَ بقعود الإمام لأنَّه لو رفَعَ رأسه من السحدة (۱) قبل إمامِه، وقعَدَ قدْرَ التشهُّد لم يُعتبر قعودُه، حتى لو كان مدركاً وسلَّم في هذه الصورة لم تصحَّ صلاته، ثم المرادُ بقدْر [۱/ق٤٧٤/ب] التشهُّد قدْرُ قراءته إلى عبدُه ورسولُه بأسرع ما يكون، لا قراءتُه بالفعل كما مرَّ (۱) في فرائض الصلاة.

ومراعة، وإنما يُعتَدُّ بما أدَّاه قبل قعود إمامه من قيام وقراعة، وإنما يُعتَدُّ بما أدَّاه بعده، قال في "النوازل": إنْ قرأ بعد أدَّاه بعده، قال في "النوازل": إنْ قرأ بعد

(قُولُهُ: قال في "الفتح": ولو قام قبله، أي: قبل قدار التشهد إلى عزا هذا الفرع "السنديُّ" إلى "البحر"، ثمَّ قال: ((فأفاد أنَّ قيامه غيرُ مفسد، لكن ما أدَّاهُ قبل إمامه لغرٌ؛ لأنَّه قبل مخله، غايتهُ أنَّه أحَّر المتابعة في الرَّكعة الأخيرة، فهو فيه بمنزلة اللاحق، ولا تفسدُ صلاته بقيامه؛ لأنَّه يماتي بفرض القعود في آجد صلاته، وفي "إمداد الفتَّاح" في مفسدات الصلاة: قيَّدنا قيامَ المسبوق بكونه بعد قعود الإمام قدر التشهُّد لأنَّه إن كان قبله لم يَحرُّ؛ لأنَّ الإمام بقي عليه فرضٌ لا ينفردُ به المسبوق عنه، فتفسد صلاته فليحرَّر)) اهد. والذي يظهرُ أنَّ المسألة خلاقيَّة، وأنَّ ما في "النوازل" يدلُّ على أنَّ ترك المتابعة في القعدة قو القعدة ولا يُعتمدُ به، وأنَّ صلاته، وهو مفاد قول "الشارح": ((لو قام قبل السلام إلخ))، فإنَّ ظاهره أنَّ مَل المتابعة في القعدة مفسد، وهذا ما يفادُ ترك المتابعة في القعدة، وأنَّ ما في "الإمداد" يدلُّ على أنَّ ترك المتابعة في القعدة مفسد، وهذا ما يفادُ من قول "الشارح": ((روقيَّدُ بالسهو إلخ))، حيث حعَل التلاويَّة كالصلبيَّة مع أنَّه بترك المتابعة في التلاويَّة يا الفعدة، فيفيدُ أنَّ المتابعة فيها فرضٌ، فيوافقُ ما في "الإمداد"، وعلى هذا فعدمُ ذكر الصلبيَّة فيما قالَهُ في "الذخيرة" من التفصيل؛ لأنَّ ترك المتابعة فيها مفسد قولاً واحداً، ولا يستقيمُ قول المحتبَّي: ((بخلاف التلاوية؛ لأنَّها واجبةً))، تأمَّل، فإنَّ هذا المقام فيه دقّة.

<sup>(</sup>١) من ((قبل قعود)) إلى ((من السحدة)) ساقط من "الأصل".

<sup>(</sup>۲) صـ۱٦٤ "در".

<sup>(</sup>٣) "الفتح": كتاب الصلاة \_ فصل في المسبوق ٢/٩٣٩.

وكُرِهَ تحريمًا إلاَّ لعذرٍ كخوفِ حدثٍ، وخروجٍ وقتِ فحرٍ، وجمعةٍ، وعيــدٍ، ومعــذورٍ، وتمامِ مُدَّةً وعيــدٍ، ومعــذورٍ، وتمامِ مدَّةً مسحٍ، ومرورِ مارٍّ بين يديه، فإنْ فرغَ قبل سلام إمامِهِ ثمَّ تابَعَهُ فيــه صحَّتُ

فراغ الإمام من التشهُّد ما تجوزُ به الصلاة جاز، وإلاَّ فلا. هذا في المسبوق بركعةٍ أو ركعتين، فإنْ كان بثلاثٍ فإنْ وُجِدَ منه قيامٌ بعد تشهُّدِ الإمام جاز وإنْ لم يقرأ؛ لأنَّه سيقرأ في الباقيتين، والقراءةُ فرضٌ في زكعتين)) اهـ. وتمامهُ في سهو "المنية" و "شرحها"(١).

ومبنى هذا على أنَّه لا يُعتَدُّ بقيامه قبل فراغ إمامه، فكأنَّه لم يقـمْ، وبعـدَه يُعتـبَرُ قائمـاً، فـإنْ وُجدَ منه حينئذِ القراءةُ والقيام جاز، وإلاَّ فلا كما في "الرمليِّ".

وه الله عنه و كبره تحريماً) أي: قيامُهُ بعد قعود إمامه قـدْرَ التشـهُد لوجــوب متابعتــه في السلام.

[٥٠٠٩] (قولُهُ: كحوف حدثٍ) أي: حوف سبق الحدث.

[٥٠١٠] (قولَهُ: وخروج) عطفٌ على ((حدثٍ)).

[٥٠١١] (قولُهُ: وجمعةٍ وعيدٍ ومعذور) معطوفاتٌ على ((فحر))، "ح"(٢).

[٥٠١٢] (قولُهُ: وتمامٍ) عطفٌ على ((حدثٍ))، وكذا ((مُرورِ))، "ح"(٢).

وفرَغَ قبل سلام إمامه، ثم تابعَهُ في السلام قبل: إذا قام بعد قعود إمامه قدْرَ التشهُد، فقضى ما سُبِقَ به وفرَغَ قبل سلام إمامه، ثم تابعَهُ في السلام قبل: تفسُدُ، وقبل: لا، وعليه الفتوى؛ لأنَّه وإنْ كان اقتداؤه بعد المفارقة مفسداً لكنَّ هذا مفسدٌ بعد الفراغ، فهو كتعمُّدِ الحدث في هذه الحالة، "فتح"(<sup>4)</sup> و"بحر"(°).

(قولُهُ: هذا في المسبوق بركعةٍ) أي: من الثنائيُّ، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) انظر "شرح المنية الكبير": فصل في سجود السهو صـ٢٦٦.

<sup>(</sup>ז) "כ": كتاب الصلاة - باب الإمامة  $\delta = 1/1$ .

<sup>(</sup>٣) "ح": كتاب الصلاة \_ باب الإمامة ق٥٨/أ.

<sup>(</sup>٤) "الفتح": كتاب الصلاة - فصل في المسبوق ٣٣٩/١.

<sup>(</sup>٥) "البحر": كتاب الصلاة ـ باب الحدث في الصلاة ١/١٠.

(ولو لَم يَعُدُ كانَ عليه أنْ يسجُدَ) للسهو (في آخرِ صلاته) استحساناً، قيَّدَ بالسهو لأنَّ الإمام لو تذكَّرَ سجدةً صلبيَّةً أو تلاويَّةً فُرِضَت المتابعة، وهذا كلَّه قبلَ تقييدِ ما قامَ إليه بسجدةٍ، أمَّا بعده فتفسدُ في صلبيَّةٍ مطلقاً، وكذا في تلاويَّةٍ وسهو.....

ومقتضى التعليل: أنَّ المتابعة إنما كانت في السلام فقط كما هو ظاهرُ كلام "الشارح" أيضاً، فلو قصَدَ متابعته في القعدة والتشهُّد تفسُدُ؛ لأنَّه يكون اقتداءً قبل الفراغ.

[٥٠١٤] (قولُهُ: ولو لم يَعُدْ) مقابلُ قوله: ((فعليه أنْ يعودَ)).

[٥٠١٥] (قولُهُ: قَيَّدَ بالسهو) أي: في قوله: ((وعلى الإمام سجدتا سهو)).

وماميّ (قُولُهُ: فُرِضَت المتَّابِعةُ) لأنَّ المتابِعة في الفرض فرضٌ، أمَّا في الصَّلبَّيّة فظـاهرٌ، وأمَّـا في التلاويَّة فلأنَّها ترفعُ القعدةَ، والقعدةُ فرضٌ، فالمتابِعةُ فيها فرضٌ. اهــ "ح"<sup>(١)</sup>.

والحاصلُ: أنّه إذا لم يُقيِّدْ ما قام إليه [1/ق٥٧٥]] بسجدةٍ لم يَصِرْ منفرداً ويرتفضُ، فلو لم يُتابِعْ إمامَهُ فسدت صلاته، وقد أطلَقَ الفسادَ هنا في "الفتح"(٢) وغيره، لكنْ فصَّلَ في "الذخيرة" في تذكر (٢) التلاويَّة: ((بأنَّه إنْ لم يُتابِع الإمامَ فيها يُنظَرُ: إنْ وُجدَ منه قيامٌ وقراءةٌ بعد فراغ الإمام من القعدة الثانية مقدارَ ما تجوزُ به الصلاة حازت صلاته، وإلاَّ فلا؛ لأنَّ بعَوْدٍ إمامِهِ إلى التلاويَّة ارتفعت القعدة، فصار كأنَّه قام إلى قضاء ما سُبقَ به قبل فراغ الإمام من التشهُّد)) اهـ.

ولم يذكرْ مِثْل ذلك في الصلبيَّة لأنَّها ركنّ، فعدمُ المتابعة فيها مُفسِدٌ مطلقاً بخلاف التلاويَّــة؛ لأنَّها واجبةٌ، تأمَّل.

[٥٠١٧] (قولُهُ: وهذا كلَّهُ) أي: عَوْدُ المسبوق، ومتابعتُ للإمامه في السهويَّة والصلبيَّـة والتلاويَّة، "ح"(٤).

[٥٠١٨] (قولُهُ: مطلقاً) أي: تابَعَ أو لم يُتابعُ؛ لأنَّه انفرَدَ وعليه ركنان: السجدة والقعدة،

<sup>(</sup>١) "ح": كتاب الصلاة \_ باب الإمامة ق٥٨/ب.

<sup>(</sup>٢) "الفتح": كتاب الصلاة \_ فصل في المسبوق ٢٣٩٩/١.

<sup>(</sup>٣) ((في تذكر)) ساقطة من"آ".

<sup>(</sup>٤) "ح": كتاب الصلاة ـ باب الإمامة ق٥٨/ب.

إِنْ تَابَعَ، وإلاَّ لا، ولو سلَّمَ ساهياً إِنْ بعد إمامِهِ لزِمَهُ السهوُ، وإلاَّ لا، ولو قامَ إمامُـهُ خامسةِ فتابَعَهُ.....

وهو عاجزٌ عن متابعتِه بعد إكمال الركعة، "فتح "(١) و "بحر "(١).

[٥٠١٩] (قُولُهُ: إِنْ تَابَعَ) لِما في المتابعة من رفضٍ ما لا يَقْبَلُ الرَّفضَ، "ح"(٣).

(٥٠٢٠) (قولُهُ: وإلاَّ لا) أي: وإنْ لم يُتابِعْ فيهما لا تفسُدُ، أمَّا في السهويَّة فلاَنَها واحبة، ولا ترفعُ القعدة، وإنما ترفعُ التشهُّد، وهو واحب الفضاء، وتركُ المتابعة في الواحب لا يُوحب الفساد، وأمَّا في التلاويَّة فلاَنَها واحبة، ورفعُها القعدة كان بعد استحكام انفرادِ المسبوق، فلا يلزمُهُ. اهد "ح" المالية الما

أي: لا يلزمُهُ حكمُ الإمام في رفع القعدة، كما لو ارتَدَّ إمامُهُ بعد إتمامها، أو راحَ إلى الجمعة بعدَما صلَّى بهم الظُّهرَ بجماعة ارتفَضَ في حقَّه لاحقَّهم، وتمامُهُ في "الفتح"(٥) وسهو "البدائع"(١). ورُلُهُ: ولو سلَّمَ ساهياً) قَيْدَ به لأنَّه لو سلَّمَ مع الإمام على ظنِّ أنَّ عليه السلامَ معه

فهو سلامٌ عمدٌ، فتفسُّدُ كما في "البحر" (٧) عن "الظهيريَّة" (٨). [٢٠٠٧] (قولُهُ: لرمَهُ السهوُ) لأنَّه منفردٌ في هذه الحالة، "ح" (٩).

[٥٠٢٣] (قولُهُ: وإلاَّ لا) أي: وإنْ (١٠) سلَّم معه أو قبله لا يلزمُهُ؛ لأنَّه مقتلٍ في هاتين الحالتين،

<sup>(</sup>١) "الفتح": كتاب الصلاة - فصل في المسبوق ١/٠٣٠.

<sup>(</sup>٢) "البحر": كتاب الصلاة .. باب الحدث في الصلاة ٢/١ .٤٠

<sup>(</sup>٣) "ح": كتاب الصلاة \_ باب الإمامة ق٥٨/ب.

<sup>(</sup>٤) "ح": كتاب الصلاة ـ باب الإمامة ق٥٨/ب بتصرف.

<sup>(</sup>٥) انظر "الفتح": كتاب الصلاة ـ فصل في المسبوق ٣٤٠-٣٣٩/١.

<sup>(</sup>٦) انظر "البدائم": كتاب الصلاة - قصل في بيان من يجب عليه السهو ١٧٧٧.

<sup>(</sup>٧) "البحر": كتاب الصلاة - باب الحدث في الصلاة ١١/١.٤٠

<sup>(</sup>٨) "الظهيرية": كتاب الصلاة \_ الباب التالث \_ الفصل الأول في الاستخلاف والبناء والحدث والمسبوق واللاحق ق٢٠/أ.

<sup>(</sup>٩) "ح": كتاب الصلاة ـ باب الإمامة ق٥٨/ب.

<sup>(</sup>١٠) من ((سلم ساهياً)) إلى ((أي وإن)) ساقط من "الأصل".

إِنْ بعد القعود تفسُدُ، وإلاَّ لا حتَّى يُقيِّدَ الخامسةَ بسجدةٍ، فلو ظَنَّ الإمامُ السهوَ فسحدَ له، فتابَعَهُ فبانَ أَنْ لا سهوَ فالأشبهُ الفسادُ؛ لاقتدائِهِ في موضع الانفراد، والله أعلم.

"ح"(١). وفي "شرح المنية"(٢) عن "المحيط"(٢): ((إنْ سلَّمَ في الأُولَى مقارِناً لسلامه فلا سهو عليه؛ لأنَّه مقتدٍ به، وبعده يلزمُ؛ لأنَّه منفردٌ)) اهـ. ثمَّ قال(٤): ((فعلى هذا يُرادُ بالمعيَّة حقيقتُها، وهو نادرُ الوقوع)) اهـ.

قلت: يشيرُ إلى أنَّ الغالب لزومُ السجود؛ لأنَّ الأغلبَ عدمُ المعيَّة، وهذا ثما يغفـلُ عنـه كثـيرٌ من الناس، فلينتبَّه له.

[٥٠٢٤] (قولُهُ: إنْ بعدَ القعودِ) [١/ق٧٥/ب] أي: قعودِ الإمام القعدةَ الأخيرة.

[٥٠٢٥] (قولُهُ: تفسُدُ) أي: صلاةُ المسبوق؛ لأنَّه اقتداءٌ في موضعِ الانفراد، ولأنَّ اقتداء المسبوق بغيره مُفسِدٌ كما مرَّ<sup>(٥)</sup>.

[٥٠٢٦] (قولُهُ: وإلاً) أي: وإنْ لم يقعدْ وتابعَهُ المسبوقُ لا تفسد صلاته؛ لأنَّ ما قام إليه الإمامُ على شرفِ الرفض، ولعدم تمامِ الصلاة، فإنْ قيَّدَها بسجدة انقلبت صلاته نفلاً، فإنْ ضمَّ إليها سادسة ينبغي للمسبوق أنْ يتابعَهُ ثم يقضي ما سُبِقَ به، وتكونُ له نافلة كالإمام، ولا قضاءَ عليه لو أفسدَهُ؛ لأَنّه لم يشرعْ فيه قصداً، "رحمتي".

[٢٠٠٧] (قولُهُ: فالأشبهُ الفسادُ) وفي "الفيض": ((وقيل: لا تفسُدُ، وبه يفتى))، وفي "البحر" عن "الظهيريَّة" ((قال الفقيهُ "أبو الليث": في زماننا لا تفسُدُ؛ لأنَّ الجهل في القُرَّاء غالبٌ)) هـ. والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>١) "ح": كتاب الصلاة ـ باب الإمامة ق٥٨/ب.

<sup>(</sup>٢) "شرح المنية الكبير": قصل في سجود السهو صـ٤٦٥..

<sup>(</sup>٣) "المحيط البرهاني": كتاب الصلاة \_ سجود السهو ١/ق ٥٨/أ بتصرف.

<sup>(</sup>٤) "شرح المنية الكبير": كتاب الصلاة \_ فصل في سحود السهو صد١٥٠.

<sup>(</sup>٥) المقولة [٤٩٩٩] قوله: ((فلا استثناء أصلاً إلخ)).

<sup>(</sup>٦) "البحر": كتاب الصلاة ـ باب الحدث في الصلاة ١١/١.٤٠

<sup>(</sup>٧) "الظهيرية": كتاب الصلاة ـ الباب الثالث ـ الفصل الأول في الاستخلاف والبناء والحدث والمسبوق واللاحق ق٢٠/أ.

| رقم الصحيفة   | السورة   | رقمها | الآية                                                                    |
|---------------|----------|-------|--------------------------------------------------------------------------|
| T . £ - T £ 1 | الفاتحة  | ٧     | ِ<br>وَلِا ٱلصَّٰٰكَ آلِينَ                                              |
| T1Y           | الفاتحة  | Υ     | أنعت                                                                     |
| ٣٨٢           | البقرة   | ۲۱    | يَــَالَيُهَا النَّاسُ                                                   |
| <b>T9</b> A   | البقرة   | 71    | وَعَلَّمَ ءَادَمَ ٱلْأَسْمَآءَ كُلُّهَا                                  |
| £ 9.A         | البقرة   | ٤٣    | ٱڒػؘڡؙۅؙٳ۫ڡؘۼۘٵڵڗٙڲؚۼؚڽڹؘ                                                |
| Y • Y         | البقرة   | ٦٨    | عَوَانُ بَيْنَ ذَالِكُ أَ                                                |
| 171           | البقرة   | 110   | فَأَيَّنَمَا تُوَلُّواْ فَثَمَّ وَجَهُ اللَّهِ                           |
| ۳۷۸           | البقرة   | 171   | رَبَّنَا وَٱجْعَلْنَامُسُلِمَيْنِ لَكَ                                   |
| ٤٠٨           | البقرة   | 171   | عَلَيْهِمْ لَتَنَةُ ٱللَّهِ وَٱلْمَلَتُهِكَةِ وَٱلنَّاسِ ٱجْمَعِينَ      |
| ٣٨.           | البقرة   | ١٨٣   | كُيِبَ عَلَيْتُ مُ ٱلصِّيامُ كَمَا كُنِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ                |
| rly           | البقرة   | 717   | دينكم                                                                    |
| 188           | البقرة   | 7 20  | مَّن ذَا ٱلَّذِي يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا                        |
| 804           | البقرة   | 700   | ٱللَّهُ لَاۤ إِلَكَ ۚ إِلَّا هُوَ ٱلْحَىُّ ٱلْقَيُّومُ ۗ لَا تَأْخُذُهُۥ |
| ٣٠٣           | البقرة   | ۲۸۳   | فَإِنَّ أَمِنَ                                                           |
| 137-1.3       | البقرة   | 7.7.7 | رَبُّنَا لَا تُوَاخِذُنآ إ                                               |
| 790           | آل عمران | 190   | أَنِّى لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَلِمِ لِمِ قِنكُم                             |
| ٤٠٣           | النساء   | ٤٨    | إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ،                            |
| 187           | النساء   | 172   | وَمَن يَعْمَلُ مِنَ الصَّكِلِحَتِ مِن ذَكَرٍ أَوَّ أُنثَى                |
| ٣٨.           | النساء   | 175   | ﴿ إِنَّا أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ كُمَّا أَوْحَيْنَآ إِلَىٰ نُوجٍ            |
| 01.           | النساء   | 177   | وَإِن كَانُو ٓ أَإِخْوَةً يِّجَا لَا                                     |
| 717           | المائدة  | ٢     | وَيَعَاوَثُواْعَكِي ٱلْبِرَّوَالنَّقَوَيُّ                               |
| <b>790</b>    | المائدة  | 77    | إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْمُنَّقِينَ                          |

| رقم الصحيفة  | السورة  | رقمها | الآية                                                                       |
|--------------|---------|-------|-----------------------------------------------------------------------------|
| ٤٠٧ .        | المائدة | ۱۱٤   | وَٱوْرُقَنَا وَأَنْتَ خَيْرُا لَاَرْقِينَ                                   |
| 1.7          | الأنعام | 97    | النجوم ليهتذوا يها                                                          |
| £ 7 Y        | الأنعام | 17.   | مَن جَآءً بِالْمُسَنَةِ فَلَهُ                                              |
| ٤٠٢          | الأعراف | 00    | ٱدْعُواْرَبَّكُمْ نَصَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُۥلَايُحِبُ ٱلْمُعْتَدِينَ    |
| ٤٧٥          | الأعراف | ۲ . ٤ | وَإِذَا قُرِينَ ٱلْقُدْمَانُ فَأَسْتَمِعُواْ لَهُ وَأَنصِتُوا               |
| 711          | الأنفال | ٣٢    | ٱللَّهُ مَّ إِن كَانَ هَاذَاهُوا لَحَقَّ                                    |
| 078          | التوبة  | ٤٠    | إذ يَكُولُ لِصَاحِيهِ،                                                      |
| <b>79</b> A  | إبراهيم | ٤     | وَمَآأَرُسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ .                   |
| ٤٠٣          | إبراهيم | ٤١    | رَبَّنَا ٱغَفِرْ لِي وَلِوَلِا يَى وَلِلْمَرْمِينِ                          |
| <b>T</b> Y 9 | النحل   | ١٢٣   | أَنِاتَبِعَ مِلَةَ إِرَّهِي مَ خَيِيفًا ۚ                                   |
| 777          | الإسراء | ٧     | وَإِذْ أَسَأَتُمْ فَلَهَا                                                   |
| ٣٠٦          | الإسراء | 111   | وَكِيْرَةُ تَكْبِيرًا                                                       |
| ٤٠٣          | الحج    | ٤٧    | وَلَن يُخِلِفَ ٱللَّهُ وَعَدهُ                                              |
| 101          | الحج    | YY    | آرك توأ                                                                     |
| T V 9        | الحج    | ٧٨    | مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرُهِيمً                                               |
| ٣٧٨          | الحج    | ٧٨    | هُوَسَمَّنَكُمُ ٱلْمُسْلِمِينَ مِن مِّنْ لُ                                 |
| ۱۹           | التور   | ٣١    | وَلَا يَصْرِينَ بِأَلْتُجُلِهِنَّ لِيُعْلَمُ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ |
| ۳۸۰-۳۷۹      | النور   | ٣٥    | مَثُلُ نُورِهِ كَمِشَكُوْةٍ                                                 |
| 4            | الشعراء | λŧ    | وَٱجْعَل لِي لِسَانَ صِدْقِ فِي ٱلْآخِرِينَ                                 |
| Y 9 A        | النمل   | ٣.    | إِنَّهُ مِن سُلَيَّمَكَنَ                                                   |
| ۸ ۹ ۲        | النمل   | ٣١    | وَأَقُونِ مُسْلِمِينَ                                                       |
| ٣٨.          | القصص   | ٧٧    | أَحْسِن كَمَا أَحْسَنُ اللهُ إِلَيْكُ                                       |

| رقم الصحيفة  | السورة   | رقمها    | الآية                                                                   |
|--------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------|
| ٣٨٢          | العنكبوت | 70       | یَعِبَادِیَ                                                             |
| rqy          | الأحزاب  | 70       | إِنَّاللَّهَ وَمَلَيْهِكَ تَهُ.يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّهِيِّ              |
| ፖለፕ          | الأحزاب  | ٥٦       | يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْصَلُواْعَلَيْهِ                        |
| ٣٨٣          | الأحزاب  | ٥٦       | وَسَلِّمُوا                                                             |
| £YY_٣٨٣      | الأحزاب  | 07       | صَدَّوْاَعَلَيْهِ                                                       |
| ٣٨٢          | غافر     | ٦.       | ٱدْعُونِيٓ أَسۡتَجِبُ لَكُوۡ                                            |
| ٤٢.          | الزخرف   | ٨٠       | وَدِينُهُ لَذَيْهِمَ يَكُنُبُونَ                                        |
| ٤٢.          | الجاثية  | ۴٦       | إِنَّاكُنَّا نَسْتَنسِخُ مَاكُنتُهُ تَعْمَلُونَ                         |
| ٣.٢          | الأحقاف  | ١٧       | وَيَلِكَ ءَامِنْ                                                        |
| ٥            | محمد     | ١٨       | فَقَدُ جَاءَ أَشْرَاطُهَأَ                                              |
| 8.7-799      | محمد     | 19       | وَٱسْتَغْفِرُ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِّ            |
| 14.          | محمد     | ٣٣       | وَكِانْبَطِلُواْ أَعَمْلُكُونَ                                          |
| ٤٥٠          | ق        | ١        | يہ ع<br>ف                                                               |
| ٤٠٣          | ق        | 17-P7    | وَقَدَّ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِٱلْوَعِيدِ ۞ مَايُبَدَّلُٱلْقَوْلُكَدَىَ |
| ٤٢.          | الطور    | ٣_٢      | وَكِنْكِ مِّسْطُورِ فِي رَقِي مَنْشُورِ فِي                             |
| ٤٥,          | الرحمن   | ٦٤       | مُدْهَا مَتَانِ                                                         |
| ٥٦.          | الحشر    | ٩        | وَيُؤِيْثُرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِمٍ مَ وَلَوْكَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ        |
| ٤٥.          | القلم    | ١        | ِ<br>آ                                                                  |
| 2 £ Y _1 Y T | المزمل   | ۲.       | فَأَقَرَهُ وَأَمَا لَيْسَرِمِنْهُ                                       |
| ۲٦٨          | المدثر   | ٣        | <u>وَرَ</u> يَكَ فَكَيْرَ                                               |
| ١.           | المدفر   | ٤        | وَثِيَابَكَ فَطَهِّرُ                                                   |
| 781-517      | المدثر   | 71       | المُحْمَ مَظُرَ                                                         |
| 191-703      | المدثر   | 77-77-71 | مُّمُ نَظُرُ ۞ مُُمَّعَبُس وَيُسَرُ ۞ مُمُّ أَذَبَرُ وَأَسْتَكَبَرُ ۞   |

| رقم الصحيفة | السورة  | رقمها | الآية                                                                 |
|-------------|---------|-------|-----------------------------------------------------------------------|
| ٤٦٩ -       | الأعلى  | ١     | سَيِّح أَسَّهُ رَيِّكَ أَلَأَعَلَى                                    |
| 179         | الغاشية | . 1   | هَلَ أَنَكَ حَدِيثُ ٱلْغَلِيثِيةِ                                     |
| ٤٠٧         | الفجر   | 10    | إِذَا مَا ٱبْلَكُهُ رَبِّهُ وَأَكْرَمُهُ                              |
| ٣٠٦         | الضحي   | 11    | وَأَمَّابِيعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ                                   |
| ٤٧٠         | الشرح   | ١     | ألَمْنَشَرَح                                                          |
| £ V = 209   | البينة  | ١     | لَدَيَكُونِ                                                           |
| 01-0.       | البينة  | ٥     | وَمَا أُمِرُواْ إِلَّا لِيَعَبُدُوا اللَّهَ تُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ |
| 717         | القارعة | ٥     | ٱلْمَنفُوشِ <u>ب</u>                                                  |
| ٤٦٩         | العصر   | ١     | وَٱلْعَصْرِ                                                           |
| ٤٨١         | الفيل   | ١     | أَلَعْنَزَ                                                            |
| ٣٠٦         | الكوثر  | ٣     | إِنَّ شَانِتَكَ هُوٱلْأَبَدُ                                          |
| ٤٨١         | المسد   | ١     | تَبَتْ                                                                |
| 191-03      | الإخلاص | ٣     | كَمْ سِكِلْدُ                                                         |
| £ V 9       | الناس   | . 1   | قُلُ أَعُودُ بِرَبِّ النَّاسِ                                         |

## فهرس الأحاديث

| الصحيفة | الحديث                                                                     |
|---------|----------------------------------------------------------------------------|
| ٤٨٧     |                                                                            |
| דדד     | أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أني رسول الله                                |
| 0 2 0   | أفتان أنت يا معاذ                                                          |
| 01.     | ألحقوا الفرائض بأهلها                                                      |
| 070     | أن أنصارياً جاء إلى رسول الله                                              |
| 110     | أن أهل قباء كانوا متوجهين إلى بيت المقدس                                   |
| ٤٧٩     | أن النبي ﷺ قرأ في صلاة الصبح إذا زلزلت                                     |
| 717     | ن<br>أن النبي ﷺ كان يطول في الركعة الأولى                                  |
| 271     | ب<br>أن النبي ﷺ كان يكبر على أهل بدر سبع تكبيرات وعلى بني هاشم خمساً       |
| 771     | أن رسول الله ﷺ صلى على قتلى أحد فكبرعليهم تسعاً تسعاً ثم سبعاً سبعاً سبعاً |
| ٦٢٠     | أن رسول الله ﷺ كان يصلي في حجرة عائشة والناس                               |
| ٤٢٩     | أن رسول الله ﷺ كان ينصرف من صلاته عن يمينه                                 |
| 0 8 0   | أن معاذاً افتتح بالبقرة                                                    |
| 090     | أن معاذاً كان يصلى مع رسول الله ﷺ                                          |
| 011     | أنه ﷺ رخص لعتبان بن مالك في تركها (أي صلاة الجماعة)                        |
| ٤٢.     | أنه ﷺ سمع صريف الأقلام                                                     |
| 777     | أنه ﷺ صلى آخر صلاته قاعداً وهم قيام                                        |
| ٤٠٣     | أنه ﷺ قال: اللهم اغفر لعائشة ما تقدم                                       |
| 027     | أنه ﷺ قرأ بالمعودتين في الفحر                                              |
| ٣0.     | أنه ﷺ كان إذا ركع قال: اللهم لك ركعت                                       |
| ٣0.     | أنه م كان إذا سحد قال: اللهم لك سحدت                                       |
| ٥٧      | أنه يخ كان إذا قام إلى الصلاة كبر                                          |
| 270     | انه على كان بقد أن و دد كا صلاة مكت بة: لا اله الا الله.                   |

| الحديث الحديث                                                         | الصحيفة    |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|
| أنه سمع رجلاً يقول: اللهم اغفر لي فقال له: ويحك لو عمَّمتَ لاستجيب لك | <b>799</b> |
| <br>أنه عليه الصلاة والسلام أتني بشراب                                | ٥٦.        |
| أنه عليه الصلاة والسلام قرأ في الأولى من الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى   | १७९        |
| أنه عليه الصلاة والسلام كان يطول في الركعة الأولى                     | ٤٦٧        |
| أنه عليه الصلاة والسلام كان يكبر عند كل رفع وخفض                      | 7 2 7      |
| أنه (أي: ابن عباس) قام عن يسار النبي ﷺ                                | 007        |
| أنه ﷺ كان يقرأ في الظهر والعصر في الركعتين                            | ٣٧٣        |
| أنه ﷺ وضع يديه حذو منكبيه                                             | 277        |
| أُمِرَ النبي ﷺ أن يسجد على سبعة أعظم                                  | 7 20       |
| إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة                                | 0 2 7      |
| إذا أمَّنَ الإمام فأمنوا فإنه مَنْ وافقَ تأمينُه                      | ٣. ٤       |
| إذا ابتدأت سورة فأتمها على نحوها                                      | £AY        |
| إذا ابتلت النعال فالصلاة في الرحال                                    | 018        |
| إذا دعوت الله عز وجل فاجعل في دعائك الصلاة على النبيّ ﷺ               | ٣٩٦        |
| إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف                                           | 0 { {      |
| إذا قال العبد: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين                   | ٤١٥        |
| الإمام ضامن                                                           | 779        |
| بن الله تبارك وتعالى وكل بعبده المؤمن ملكين                           | ٤١٨        |
| إن جبريل عرض عليَّ فقال بَعُدَ من أدركَ رمضان فلم يغفر له             | <b>7</b>   |
| ان لله ملائكة ينزلون بشيء يكتبون فيه                                  | ٤٢٠        |
| إنما الأعمال بالنياتإنما الأعمال بالنيات                              | ٥.         |
| إنْ سرَّكم أن يقبل الله صلاتكم                                        | ٥٣٦        |
| اثنان فما فوقهما جماعة                                                | 0.7        |
| أُحْضُروا المنبر                                                      | ۳۸۹        |
| ارجع فصلٌ فإنك لم تصلِّ                                               | ١٧٢        |
| استمعوا وأطيعوا ولو أَمِّرَ عليكم عبدٌ حبشيٌّ أحدعُ                   | 193        |

| الصحيفة     | الحديث                                                              |
|-------------|---------------------------------------------------------------------|
| ٣٩.         | البخيل من ذُكِرْتُ عنده فلم يصل عليَّ                               |
| ۳۸۹         | بَعْدَ مَن أدرك رمضان فلم يغفر له                                   |
| ۳۸۹         | بَعُدَ من ذُكِرْتَ عنده فلم يصلُّ عليك                              |
| 750         | تراصوا في الصفوف                                                    |
| ٥٥٨         | توسطوا الإمام وسدوا الخلل                                           |
| 411         | ثم إن كان النبي ﷺ في وسط الصلاة نهض                                 |
| 777         | ُ<br>خَفَّتُ أَزُوادُ القَوم                                        |
| ०५६         | خياركم ألينكم مناكب في الصلاة                                       |
| ٤٨١         | خير الناس الحال والمرتحل                                            |
| 011         | رخص لعتبان بن مالك في تركها (أي: صلاة الجماعة)                      |
| ٤٠١         | رَفع عن أمتي الخطأ والنسيان                                         |
| ١٣          | الركبة من العورة                                                    |
| ۳۸۹         | رَغِمَ أَنفُ رجل                                                    |
| ۳۲٥         | زادك الله حرصًا ولا تُعدُ                                           |
| ٣٣          | زره علیك ولو بشوكة                                                  |
| ٤١٣         | السلام عليكم ورحمة الله وبركاته                                     |
| ٤٢٠         | سمع صريف الأقلام                                                    |
| ०१७         | سمعت بكاء صبى فخشيت                                                 |
| ٤٠٢         | ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                               |
| <b>r</b> 9. | شقى عبدٌ ذُكِرْتَ عنده فلم يصلُّ عليك                               |
| 2 7 9       | صلاة المرء في بيته أفضل من صلاته في مسجدي هذا إلا المكتوبة          |
| 9 8         | صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة                                   |
| 777         | صلى آخر صلاته فاعداً وهم قيام                                       |
| 177         | صلى بالمعوَّدتين                                                    |
| 771         | صلى على قتلى أحد فكبرعليهم تسعاً تسعاً ثم سبعاً سبعاً               |
| ٣١3         | صليت مع النبي ﷺ فكان يسلم عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته |

| الصحيفة     | الحديث                                                   |
|-------------|----------------------------------------------------------|
| 797         | صليت وراء أبي هريرة فقرأ (( بسم الله الرحمن الرحيم )) ثم |
| ١.٧         | صوموا لرؤيته                                             |
| 019         | فأكبرهم سناً                                             |
| 7.0         | فإن الملائكة تقول: آمين                                  |
| ٤٦٧         | فحزرنا قيامه في الظهر في كل ركعة قدر ثلاثين آية          |
| ۸۰۰         | فلما قام رسول الله ﷺ يصلي أدركه شخصان                    |
| ٣.0         | فَمَنْ وَافِقَ تَأْمِينُه تأمينَ الملائكَةِ              |
| ۳.0         | فوافق قولُه قولَ أهل السماء                              |
| 007         | قال جابر: سرت مع النبي ﷺ                                 |
| ٤٧٠         | قرأ عليه الصلاة والسلام في الجمعة والعيدين في الأولى     |
| १२९         | قرأ في الأولى من الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى َ            |
| 277         | قرأ في الفجر بالمعوذتين لما سمع بكاء                     |
| 7 2 7       | قعد متوركاً على شقه الأيسر                               |
| 0.7         | قوموا لأصلي بكم                                          |
| 700         | كان ﷺ يسط يديه حذاء صدره                                 |
| ٤٣٥         | كان ﷺ يجهر في الكل ثم تركه في الظهر                      |
| <b>r</b> o. | كان إذا ركع قال: اللهم لك ركعت وبك آمنت                  |
| ۳0.         | كان إذا سجد قال: اللهم لك سجدت                           |
| ٥٧          | كان إذا قام إلى الصلاة كبر                               |
| ۲۳۸         | كان تُحْمَلُ له الخُمْرَةُ فيسجد عليها                   |
| ٤٢٤         | كان رسول الله ﷺ لا يقعد إلا بمقدار                       |
| 7 2 7       | كان رسول الله ﷺ يَفرشُ رجله اليسرى                       |
| ۲۸۸         | كان رسول الله إذا قام ُ إلى الصلاة كبر ثم قال: وجهت وجهي |
| ٤٣٠         | كان رسول الله يؤمُّنا فينصرف على جانبيه جميعاً           |
| T00         | كان لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء        |
| ٦٢٠         | كان يصلى في حجرة عائشة والناس                            |

| الصحيفة     | الحديث                                               |
|-------------|------------------------------------------------------|
| 717         | كان يطول في الركعة الأولى من صلاة الظهر              |
| ۳۷۳         | كان يقرأ في الظهر والعصر في الركعتين                 |
| 771         | کان یکبر علی أهل بدر سبع تکبیرات وعلی بني هاشم خمساً |
| 7           | كان يكبر عند كل رفع وخفض                             |
| ٤٧٥         | كنا نقرأ خلف الإمام فنزل:﴿وَإِذَا قُرِئَ القرآن﴾     |
| ٤٨٦         | كيف يفلح قوم تملكهم امرأة                            |
| 277         | لأنه عليه الصلاة والسلام قرأ في الفحر بالمعوذتين     |
| ٤٢٥         | لا إله إلا الله وحده لا شريك له                      |
| T0T         | لا ترفع الأيادي إلا في سبعة مواطن                    |
| ۳۷۷         | لا تسيدوني في الصلاة                                 |
| ٤٤          | - د ري پ<br>لا تصلي حائض بغير قناع                   |
| 017         | لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد                    |
| ٣0.         | لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت                  |
| 0.,         | لا يشهدون الصلاة                                     |
| ۱۳          | لا يصلي الرجل في الثوب الواحد                        |
| . ٤٢٤       | ٧ يقعد إلا يمقدار                                    |
| ٤٢٤         | اللهم أنت السلام ومنك السلام                         |
| ٣٧٧         | "اللهم ارجمني ومحمداً                                |
| ٤٠٣         | اللهم اغفر لعائشة ما تقدم                            |
| <b>r</b> o. | اللهم اغفر لبي وارحمني وعافني                        |
| 275         | . اللهم صلُّ على مجمد وعلى آل محمد كما صليت          |
| ٣0.         | اللهم لك ركعت وبك آمنت                               |
| <b>r</b> o. | اللهم لك سجدت                                        |
| 90          | لو مُدَّ مسجدي هذا إلى صنعاء كان مسجدي               |
| ٥٦٦         | ري ي بي الله الأحلام والنهى                          |
| 011         | ما أجد لك رخصة                                       |

| الصحيفة     | الحديث                                                      |
|-------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>٣99</b>  | ما من دعاء أحب إلى الله من قول العبد                        |
| 277         | ما منكم من أحد إلا وقد وكل                                  |
| 07.         | ما ورد خصوصاً في استخلاف النبي ابن أم مكتوم وعتبان          |
| ۳۷۱         | المصلمي بالخيار في الأخريين إن شاء إلخ                      |
| <b>r</b> 9. | من الجفاء أن أذْكَرَ عند الرجل فلا يصلي عليَّ               |
| 7 2 7       | من السنة وضعهما تحت السرة (أي: اليمني على اليسري في الصلاة) |
| ٥٥٩         | مَن ترك الصف الأول مخافةً أن يؤذي مسلماً                    |
| 970         | من سد فرجة غفر له                                           |
| ٣٨٣         | من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته                               |
| 070         | من صلى خلف عالِم تقي فكأنما صلَّى خلفَ نبيّ                 |
| ٣٩٩         | من صلى صلاة لم يَدُعُ فيها للمؤمنين                         |
| 071         | من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا فهو مسلم                       |
| 500         | من صلى على هيئة الجماعة صلَّت بصلاته                        |
| 44 8        | من صلى علي مرة واحدة فتُقبَّلتُ منه                         |
| 4           | من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشر صلوات                    |
| 7 . 9       | من كان بينه وبين الإمام نهر أو طريق إلخ                     |
| 104         | من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة                       |
| 07.         | من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار                       |
| ०२६         | من نظر إلى فرجة في صف وبينه وبين الصفوف مواضع               |
| 7 1 3       | نهى بلالاً عن الانتقال من سورة إلى سورة وقال له: إذا ابتدأت |
| ٤.٥         | نُهِيْتُ أَن أَقْرَأ القرآن راكعاً أو ساجداً                |
| 240         | وترحَّمْ على محمد                                           |
| 117         | وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض                           |
| 444         | ولكن صاحبكم خليل الرحمن                                     |
| 770         | ومن قطعه قطعه الله                                          |
| r99         | ويحك لو عممت لاستحيب لك                                     |

| فهرس الأحاديث | <br>775 | الجزء الثالث |
|---------------|---------|--------------|
|               |         |              |

| الصحيفة | الحديث                                |
|---------|---------------------------------------|
| ٥٩٥     | يا معاذ لا تكن فتانًا إنَّا أن تصلي   |
| ٤١٧     | يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل           |
| 100     | يجهر في الكل ثم تركه في الظهر         |
| 405     | يرفع يديه في الرمي نحو السماء         |
| 0.1     | يصلون في بيوتهم                       |
| ٤٣.     | ينصرف على حانبيه جميعاً               |
| 7 2 7   | يَفرِشُ وجله اليسري وينصب رجله اليمني |

## فهرس الأعلام المترجمة

| لاسم ال                                                                                 | الصحيفة    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| براهيم بن عمر بن إبراهيم: أبو إسحاق: برهان الدين: تقي الدين: ابن السراج الجعبري السلفي  | £ £ 9      |
| براهيم بن محمد بن عَرَبْشًاه: عصام الدين الإسفراييني                                    | ۳۱۸        |
| براهيم بن محمد: أبو القاسم السمرقندي الليثي                                             | 700        |
| براهيم بن موسى: أبو إسحاق الشاطبي الغرناطي                                              | 790        |
| حمد بن الحسين: أبو سعيد البَرْدَعي                                                      | ١٦٦        |
| حمد بن عبد الرحيم بن الحسين: أبو زرعة: ولي الدين: ابن العراقي الكردي الرَّازياني        | <b>TV0</b> |
| حمد بن علي بن تغلب: مظفر الدين: ابن الساعاتي البعلبكي البغدادي                          | ٣٨٨        |
| حمد بن علي: أبو بكر الجصاص الرازي                                                       | ٨ ٤ ٢      |
| حمد بن عمر بن إبراهيم: أبو العباس حجال الدين: ابن المزين القرطبي                        | ۲.         |
| حمد بن محمد: أبو الفضل شهاب الدين: ابن حجر العسقلاني                                    | 777        |
| حمد بن منصور: أبو نصر الأسبيحابي القاضي                                                 | ٤٥٠ .      |
| لأُحْسِيْكَتْبِي؛ محمد بن محمد بن عمر: أبو عبد الله: حسام الدين                         | ١٦٣        |
| لأسبيحابي: أحمد بن منصور: أبو نصر القاضي                                                | ٤٥٠        |
| بو إسحاق: إبراهيم بن عمر بن إبراهيم: برهان الدين: تقي الدين: ابن السّراج الجعبري السلفي | 889        |
| سحاق بن إبراهيم بن مخلد: أبو يعقوب: ابن راهويه الحنظلي التميمي الْمُرُوزي               | 211        |
| بو إسحاق: إبراهيم بن موسى الشاطبي الغرناطي                                              | 790        |
| لأسدي: حفص بن سليمان بن المغيرة: أبو عمر الكوفي                                         | ٤٦٣        |
| لأسدي: عاصم بن أبي النجود: أبو بكر الكوفي التابعي                                       | 278        |
| لأسدي: علمي بن حمزة بن عبد الله: أبو الحسن                                              | ٤٦٣        |
| لإسفراييني: إبراهيم بن محمد بن عَرَبْشَاه: عصام الدين                                   | ۳۱۸        |
| سماعيل بن علي بن الحسين: أبو سعد السمَّان الرازي                                        | 800        |
| سماعيل بن علي بن رحب: أبو سعد الحايك العيني                                             | ۲ . ٤      |
| سماعيل بن عمر بن كثير: أبوالفداء: عماد الدين القرشي البصروي                             | 070        |
|                                                                                         |            |

| الصحيفة      | الاسم                                                                                    |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲٧٠          | الأشموني: علي بن محمد بن عيسى: أبو الحسن: نور الدين                                      |
| ٤٢٠          | الأعرج: الحسن بن محمد بن الحسين: نظام الدين القمي النيسابوري                             |
| ٤٣٩          | الأعمش: محمد بن أبي سعيد بن محمد: أبو بكر البلخي                                         |
| 0 2 7        | أمير بادشاه: محمد أمين بن محمود البخاري                                                  |
| ٤٣٤          | ابن أميرويه: عبد الرحمن بن محمد: أبو الفضل: ركن الدين الكرماني                           |
| 0/0          | الأندلسي: عمر بن علي بن أحمد: أبو حفص: سراج الدين: ابن الملقن الأنصاري                   |
| <b>દ</b> દ ૧ | الأندلسي: القاسم بن فيرُّه بن خلف: أبو القاسم: أبو محمد الرعيني الشاطبي                  |
| 010          | الأنصاري: عمر بن علي بن أحمد: أبو حفص: سراج الدين: ابن الملقن الأندلسي                   |
| . 0.7        | الأوزجندي: الحسن بن منصور: أبو المحاسن: فخر الدين قاضيخان الفرغاني                       |
| 3 1 7        | ابن آي طوغمش: مصطفى بن زكريا: مصلح الدين القُرماني                                       |
| 0 2 7        | البخاري: محمد أمين بن محمود: أمير بادشاه                                                 |
| ۰ ۰ ۸ - ٤٣٠  | بدر الدين: محمد بن عبد الله: أبو عبد الله: أبو البقاء الشبلي الدمشقي الطرابلسي           |
| 177          | البَرْدَعي: أحمد بن الحسين: أبو سعيد                                                     |
| 173          | أبو البركات: أبو عبد الله: محمد بن أحمد بن محمد: تاج الدين: حاج هراس الكازروني           |
| ۲۱.          | البركلي: محمد بن بير علي: المولى تقي الدين البركوي                                       |
| ۲۱.          | البركوي: محمد بن بير علي: المولى تقي الدين البركلي                                       |
| ११९          | برهان الدين: إبراهيم بن عمر بن إبراهيم: أبو إسحاق: تقي الدين: ابن السّراج الجعبري السلفي |
| 1 £ £        | البزدوي: صدر الإسلام: أبو اليسر: محمد بن محمد بن الحسين                                  |
| ۲۳٤          | البزدوي: علي بن محمد بن الحسين: فخر الإسلام: أبو الحسين: أبو العسر                       |
| ۲۸.          | أبو البشر: سيبويه: عمرو بن عثمان بن قَنْبَر الحارثي: البصري                              |
| 070          | البصروي: إسماعيل بن عمر بن كثير: أبوالفداء عماد الدين القرشي                             |
| 275          | البصري: زبان بن عمار: أبو عمرو التميمي المازني                                           |
| ۲۸.          | البصري: سيبويه: أبو البشر: عمرو بن عثمان بن قُنْبَر الحارثي                              |
| 745          | الصري: عبد الحميد بن عبد العديد: أبه خانم البغدادي                                       |

| الاسم                                                                                       | الصحيفة |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| ابن بطة: عبيد الله بن محمد بن محمد: أبو عبد الله العُكَبْري                                 | ۳۸۳     |
| البعلبكي: أحمد بن علي بن تغلب: مظفر الدين: ابن الساعاتي البغدادي                            | ٣٨٨     |
| البغدادي: أحمد بن علي بن تغلب: مظفر الدين: ابن الساعاتي البعلبكي                            | ٣٨٨     |
| البغدادي: عبد الحميد بن عبد العزيز: أبو خازم البصري                                         | ٦٣٤     |
| البغوي: الحسين بن مسعود بن محمد: أبو محمد ظهير الدين                                        | 7 £ A   |
| أبو البقاء: محمد بن عبد الله: أبو عبد الله: بدر الدين الشبلي الدمشقي الطرابلسي·             | ۰۰۸-٤۳۰ |
| أبو بكر: أحمد بن علي الجصاص الرازي                                                          | 7 £ A   |
| أبو بكر بن أحمد بن علي: الظهير البلخي السمرقندي                                             | ١٠٨     |
| بكر بن سهل بن إسماعيل: أبو محمد الدمياطي                                                    | 173     |
| أبو بكر: عاصم بن أبي النجود الأسدي الكوفي التّابعي                                          | 275     |
| أبو بكر بن علي بن محمد: فخر الدين: ابن ظهيرة القرشي المكي                                   | 277     |
| أبو بكر: محمد بن أبي سعيد بن محمد الأعمش البلخي                                             | 289     |
| لبكري: محمد بن عمر: أبو عبد الله فخر الدين: ابن الخطيب التميمي القرشي الطَّبَرِستاني الرازي | 299     |
| البلخي: أبو بكر بن أحمد بن علي الظهير السمرقندي                                             | ١٠٨     |
| البلخي: الحكم بن عبد الله بن مسلمة: أبو مطيع الخراساني                                      | ۳۰۸     |
| البلخي: الضحاك بن مزاحم: أبو محمد: أبو القاسم الهلالي الخراساني                             | 173     |
| البلخي: محمد بن أبي سعيد بن محمد: أبو بكر الأعمش                                            | 289     |
| البُلْقيني: عمر بن رسلان بن نصير: أبو حفص: سراج الدين الكِناني العسقلاني                    | 171     |
| البهلواني: علي بن محمد: علاء الدين                                                          | 229     |
| البهنسي: محمد بن محمد بن رجب: شمس الدين: نجم الدين الدمشقي                                  | 271     |
| البيضاوي: عبد الله بن عمر: أبو سعيد: أبو الخير ناصر الدين الشيرازي                          | 214     |
| التابعي: عاصم بن أبي النحود: أبو بكر الأسدي الكوفي                                          | ٣٦٤     |
| التابعي: مجاهد بن حبر: أبو الححاج المخزومي المكي                                            | 173     |
| التابعي: يزيد بن القعقاع: أبو جعفر المخزومي المدني                                          | 275     |

| الصحيفة | الاسم                                                                                       |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 173     | تاج الدين: محمد بن أحمد بن محمد: أبو البركات: أبو عبد الله: حاج هراس الكازروني              |
| ٥٣٦     | تاج الدين: محمد بن عبد المحسن: أبو الفضل القلعي                                             |
| ٤٤٩     | تقي الدين: إبراهيم بن عمر بن إبراهيم: أبو إسحاق: برهان الدين: ابن السَّراج الجعبري السلفي   |
| ۲۱.     | تقي الدين: محمد بن بير علي: المولى البركلي البركوي                                          |
| ۳۸۰     | التلمساني: محمد بن يوسف السيد الشريف: أبو عبد الله السنوسي                                  |
| 717     | التميمي: إسحاق بن إبراهيم بن مخلد: أبو يعقوب: ابن راهويه الحنظلي المُرْوَزي                 |
| ٤٦٣     | التميمي: زبان بن عمار: أبو عمرو المازني البصري                                              |
|         | التميمي: محمد بن عمر: أبو عبد الله: فخر البدين: ابن الخطيب البكري القرشي                    |
| १९९     | الطَّبَرِستاني الرازي                                                                       |
| ٤٩٣     | التونسي: محمد بن محمد بن عرفة: أبو عبد الله                                                 |
| 770     | الثلجي: محمد بن شحاع: أبو عبد الله                                                          |
| 7 \$ 7  | الجصاص: أحمد بن علي: أبو بكر الرازي                                                         |
| ٤٤٩     | الجعبري: إبراهيم بن عمر بن إبراهيم: أبو إسحاق: برهان الدين: تقي الدين: ابن السّراج السلفي.  |
| 7 5 7   | أبو جعفر: محمد بن حرير بن يزيد الطبري                                                       |
| 773     | أبو جعفر: يزيد بن القعقاع المحزومي المدني التابعي                                           |
| ۲.      | جمال الدين: أحمد بن عمر بن إبراهيم: أبو العباس: ابن المزين القرطبي                          |
| ٤٥٨     | جمال الدين: محمد بن عبد الله: أبو عبد الله: ابن مالك الطائي الجياني                         |
| ٤٥٨     | الجياني: محمد بن عبد الله: أبو عبد الله جمال الدين: ابن مالك الطائي                         |
| ۲۱۸     | الجيلي: عبد الكريم بن إبراهيم بن عبد الكريم: قطب الدين                                      |
| 173     | حاج هراس: محمد بن أحمد بن محمد: أبو البركات: أبو عبد الله: تاج الدين الكازروني              |
| ۲۸.     | الحارثي: سيبويه: أبو البشر: عمرو بن عثمان بن قُنْبَر البصري                                 |
| ٣٩٦     | الحارثي: محمد بن علي بن عطية: أبو طالب المكي                                                |
| 113     | الحارثي: محمود بن عبيد الله بن صاعد: أبو القاسم: أبو المجد: شيخ الإسلام: علاء الدين المروزي |
| ٤٨٧     | حافظ الدين: عبد الله بن أحمد النسفى                                                         |

| سم                                                                    | الصحيفة     |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------|
| ايك: إسماعيل بن علي بن رجب: أبو سعد العيني                            | ٦٠٤         |
| الحجاج: مجاهد بن جبر المخزومي المكي التابعي                           | 173         |
| ر حجر: أحمد بن محمد: أبو الفضل: شهاب الدين العسقلاني                  | ٣٦٦         |
| سام الدين: علي بن أحمد بن مكي: أبو الحسن المكي الرازي                 | 77.         |
| سام الدين: محمد بن محمد بن عمر: أبو عبد الله الأُخْسِيْكَثِي          | 175         |
| الحسن: علي بن أحمد بن محمد الواحدي النيسابوري                         | ٣. ٢        |
| ِ الحسن: علي بن أحمد بن مكي: حسام الدين المكي الرازي                  | 77.         |
| الحسن: علي بن بلبان بن عبد الله الفارسي                               | ١٣٦         |
| الحسن: علي بن حمزة بن عبد الله الأسدي                                 | 275         |
| الحسن: علي بن محمد الربعي اللخمي                                      | <b>۳</b> ۸۳ |
| ِ الحسن: علي بن محمد بن عبد الملك: ابن القطان الفاسي                  | Y 2         |
| ِ الحسن: علي بن محمد بن عيسى: نور الدين الأشموني                      | ۲٧.         |
| سن بن محمد بن الحسين: نظام الدين القمي النيسابوري الأعرج              | ٤٢.         |
| سن بن منصور: أبو المحاسن: فخر الدين: قاضيخان الأوزجندي الفرغاني       | ٥٠٣         |
| سين بن الخضر بن محمد بن يوسف: أبو علي الفشيد يرجي                     | ۰۷۰         |
| ِ الحسين: علي بن محمد بن الحسين: فخر الإسلام: أبو العسر البزدوي       | ٤٣٣         |
| سين بن مسعود بن محمد: أبو محمد: ظهير الدين البغوي                     | 437         |
| ِ الحسين: يحيى بن عبد المعطي: زين الدين الزواوي المغربي               | 191         |
| فص بن سليمان بن المغيرة: أبو عمر الأسدي الكوفي                        | ٤٦٣         |
| ِ حفص: عمر بن رسلان بن نصير: سراج الدين الكِناني العسقلاني البُلْقيني | 171         |
| حفص: عمر بن علي بن أحمد: سراج الدين: ابن الملقن الأنصاري الأندلسي     | 010         |
| ِ حفص: عمر بن محمد بن عبد الله: شهاب الدين السُّهْرُورْدِي            | . 17.       |
| ِ حفص: عمر بن محمد: نجم الدين النسفي                                  | 740         |
| نكم بن عبد الله بن مسلمة: أبو مطيع البلخي الخراساني                   | ٣٠٨         |
|                                                                       |             |

| الصحيفة     | lkma                                                                                         |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۳۱۸         | حميد الدين: على بن محمد بن علي الضرير الرامشي                                                |
| 717         | الحنظلي: إسحاق بن إبراهيم بن مخلد: أبو يعقوب: ابن راهويه التميمي المُرْوَزي                  |
| ٦٣٤         | أبو خازم: عبد الحميد بن عبد العزيز البصري البغدادي                                           |
| ٣٠٨         | الخراساني: الحكم بن عبد الله بن مسلمة: أبو مطبع البلخي                                       |
| 173         | الخراساني: الضحاك بن مزاحم: أبو محمد: أبو القاسم الهلالي البلخي                              |
| 299         | ابن الخطيب: محمد بن عمر: أبو عبد الله: فخر الدين التميمي البكري القرشي الطُّبُرِستاني الرازي |
| 177         | الخِلاطي: محمد بن عباد بن ملك داد: أبو عبد الله: صدر الدين                                   |
| ٣٦          | الخوارزمي: مختار بن محمود بن محمد: أبو الرجاء: نجم الدين الزاهدي الغزميني                    |
| ٣١٨         | أبو الخير: عبد الله بن عمر: أبو سعيد: ناصر الدين البيضاوي الشيرازي                           |
| 797         | الداراني: عبد الرحمن بن أحمد بن عطية: أبو سليمان العُنْسي                                    |
| ٤٩٨         | الدبوسي: عبيد الله: أو عبد الله بن عمر بن عيسى: أبو زيد                                      |
| 10.         | الدبوسي = أبو نصر                                                                            |
| 275         | الدمشقي: عبد الله بن عامر بن يزيد: أبو عمران اليَحْصُبي                                      |
| ۰ ۲۱ - ۲۲ ۰ | الدمشقي: محمد بن عبد الله: أبو عبد الله: أبو البقاء: بدر الدين الشبلي الطرابلسي              |
| ١٢٣         | الدمشقي: محمد بن محمد بن رحب: شمس الدين: نجم الدين البهنسي                                   |
| 240         | الدمشقي: يحيى بن شرف: أبو زكريا: بحيي الدين النووي                                           |
| 173         | الدمياطي: بكر بن سهل بن إسماعيل: أبو محمد                                                    |
| 7 \$ 7      | الرازي: أحمد بن علي: أبو بكر الجصاص                                                          |
| 200         | الرازي: إسماعيل بن علي بن الحسين: أبو سعد السمَّان                                           |
| 77.         | الرازي: علي بن أحمد بن مكي: أبو الحسن: حسام الدين المكي                                      |
| ٦.          | الرازي: محمد بن عمر: أبو عبد الله: فخر الدين: ابن الخطيب التميمي البكري القرشي               |
| 199         | الطَّبْرِ سِتاني                                                                             |
| TY0         | الرَّازياني: أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين: أبو زرعة: ولي الدين: ابن العراقي الكردي           |
| 414         | الرامشي: على بن محمد بن على: حميد الدين الضرير                                               |

|           | 17.41                                                                                    |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| بن عابدين | قسم العبادات ــــــــــ ٦٧٠ ــــــــــــ حاشية ا                                         |
| الصحيفة   | الاسم                                                                                    |
| 717       | ابن راهويه: إسحاق بن إبراهيم بن مخلد: أبو يعقوب الحنظلي التميمي الْمَرُوزي               |
| ٢٦        | أبو الرجاء: مختار بن محمود بن محمد: نجم الدين الزاهدي الغزميني الخوارزمي                 |
| ۳۸۳       | الربعي: علي بن محمد: أبو الحسن اللخمي                                                    |
| 119       | الرعيني: القاسم بن فيْرُه بن خلف: أبو القاسم: أبو محمد الأندلسي الشاطبي                  |
| 2 3 2     | ركن الدين: عبد الرحمن بن محمد: أبو الفضل: ابن أميرويه الكرماني                           |
|           | ركن الدين: مسعود بن الحسين بن الحسن: أبو سعــد المسعودي الكُشَاني الكشتانــي             |
| ٤٤١       | السغدي السمر قندي                                                                        |
| ٤٧٨       | الرومي: يحيى بن عمر بن علي المنقاري: منقاري زاده                                         |
| ٣٦        | الزاهدي: مختار بن محمود بن محمد: أبو الرجاء: نحم الدين الغزميني الحنوارزمي               |
| ٤٦٣       | زبان بن عمار: أبو عمرو التميمي المازني البصري                                            |
| 200       | أبو زرعة: أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين: ولي الدين: ابن العراقي الكردي الرَّازياني        |
| 240       | أبو زكريا: يجيى بن شرف: محيي الدين النووي الدمشقي                                        |
| ٤٩٨       | أبو زيد: عبد الله: أو عبيد الله بن عمر بن عيسى الدبوسي                                   |
| 197       | زين الدين الزواوي: يحيى بن عبد المعطي: أبو الحسين المغربي                                |
| ٣٨٨       | ابن الساعاتي: أحمد بن علي بن تغلب: مظفر الدين البعلبكي البغدادي                          |
| 119       | ابن السّراج: إبراهيم بن عمر بن إبراهيم: أبو إسحاق: برهان الدين: تقي الدين الجعبري السلفي |
| 171       | سراج الدين: عمر بن رسلان بن نصير: أبو حفص الكِناني العسقلاني البُلْقيني                  |
| 010       | سراج الدين: عمر بن علي بن أحمد: أبو حفص: ابن الملقن الأنصاري الأندلسي                    |
| 400       | أبو سعد: إسماعيل بن علي بن الحسين السمَّان الرازي                                        |
| 7 . 8     | أبو سعد: إسماعيل بن علي بن رجب الحايك العيني                                             |
|           | أبو سعد: مسعود بن الحسين بن الحسن: ركن الدين المسعودي الكُشّاني الكشتانسي                |
| 111       | السغدي السمر قندي                                                                        |
| 177       | أبو سعيد: أحمد بن الحسين البَرْدَعي                                                      |
| 711       | أبو سعيد: أبو الخير عبد الله بن عمر ناصر الدين البيضاوي الشيرازي                         |

| الصحيفة    | الاسم                                                                                      |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | السغدي: مسعود بن الحسين بن الحسن: أبو سعد: ركن الدين المسعودي الكُشّاني                    |
| 2 2 1      | الكشتاني السمرقندي                                                                         |
| ٤٨٥        | السكندري: محمد بن عبد الواحد الكمال بن الهمام السيواسي                                     |
| 119        | السلفي: إبراهيم بن عمر بن إبراهيم: أبو إسحاق: برهان الدين: تقي الدين: ابن السّراج الجعبري. |
| 171        | السُّلَمي: عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم: أبو محمد                                |
| 297        | أبو سليمان: عبد الرحمن بن أحمد بن عطية العُنْسي الداراني                                   |
| 700        | السمَّان: إسماعيل بن علي بن الحسين: أبو سعد الرازي                                         |
| 200        | السمرقندي: إبراهيم بن محمد: أبو القاسم الليثي                                              |
| ١٠٨        | السمرقندي: أبو بكر بن أحمد بن علي الظهير البلخي                                            |
| 22         | السمرقندي: محمد بن يوسف بن محمد السيد الإمام: أبو القاسم ابن القَطَن العلوي المدني.        |
|            | السمرقندي: مسعود بن الحسين بن الحسن: أبو سعد: ركن الدين المسعودي الكُشَّاني                |
| 133        | الكشتاني السغدي                                                                            |
| ٣٨٤        | السمرقندي: نصر بن محمد: أبو الليث                                                          |
| ٣٨٥        | السنوسي: محمد بن يوسف السيد الشريف: أبو عبد الله التلمساني                                 |
| ١٣.        | السُّهْرَوَرْدِي: عمر بن محمد بن عبد الله: أبو حفص: شهاب الدين                             |
| ۲۸.        | سيبويه: أبو البشر عمرو بن عثمان بن قُنْبُر الحارثي البصري                                  |
| 77         | السيد الإمام: أبو القاسم محمد بن يوسف بن محمد: ابن القَطَن العلوي المدني السمرقندي.        |
| ۳۸۰        | السيد الشريف: أبو عبد الله محمد بن يوسف السنوسي التلمساني                                  |
| 70         | السيواسي: على الضرير                                                                       |
| 2人0        | السيواسي: محمد بن عبد الواحد الكمال بن الهمام السكندري                                     |
| 790        | الشاطبي: إبراهيم بن موسى: أبو إسحاق الغرناطي                                               |
| 2 2 9      | الشاطبي: القاسم بن فيرُّه بن خلف: أبو القاسم: أبو محمد الرعيني الأندلسي                    |
| ٥.٨-٤٣.    | الشبلي: محمد بن عبد الله: أبو عبد الله: أبو البقاء: بدر الدين الدمشقي الطرابلسي            |
| £ 10- 50 Y | ابن أبي شريف: محمد بن محمد: أبو المعالى: كمال الدين المقدسي المصري                         |

| الصحيفة | الاسم                                                                                         |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۳٦١ -   | شمس الدين: محمد بن وحب: نجم الدين البهنسي الدمشقي                                             |
| ۲۸.     | شهاب الإمامي                                                                                  |
| ٢٦٦     | شهاب الدين: أحمد بن محمد: أبو الفضل: ابن حجر العسقلاني                                        |
| 17.     | شهاب الدين: عمر بن محمد بن عبد الله: أبو حفص السُّهْرَوَرْدِي                                 |
| ٤١١     | شيخ الإسلام: محمود بن عبيد الله بن صاعد: أبو القاسم: أبو المجد: علاء الدين الحارثي المروزي    |
| 711     | الشيرازي: عبد الله بن عمر: أبو سعيد: أبو الخير: ناصر الدين البيضاوي                           |
| ٤١١     | ابن صاعد: محمود بن عبيد الله: أبو القاسم: أبو المجد: شيخ الإسلام: علاء الدين الحارثي المروزي. |
| 1 £ £   | صدر الإسلام: أبو اليسر: محمد بن محمد بن الحسين البزدوي                                        |
| 177     | صدر الدين: محمد بن عباد بن ملك داد: أبو عبد الله الخِلاطي                                     |
| 173     | الضحاك بن مزاحم: أبو محمد: أبو القاسم الهلالي البلخي الخراساني                                |
| 70      | الضرير: علي السيواسي                                                                          |
| 711     | الضرير: علي بن محمد بن علي حميد الدين الرامشي                                                 |
| ٤٥٨     | الطائي: محمد بن عبد الله: أبو عبد الله: جمال الدين: ابن مالك الجياني                          |
| 797     | أبو طالب: محمد بن علي بن عطية الحارثي المكي                                                   |
|         | الطُّبَرِستاني: محمد بن عمر: أبو عبد الله: فخر الدين: ابن الخطيب التميمي البكري               |
| 199     | القرشي الرازي                                                                                 |
| 7 \$ 1  | الطبري: محمد بن جرير بن يزيد: أبو جعفر                                                        |
| ۰۰۸-٤٣٠ | الطرابلسي: محمد بن عبد الله: أبو عبد الله: أبو البقاء: بدر الدين الشبلي الدمشقي               |
| 444     | الطوسي                                                                                        |
| ١٠٨     | الظهير: أبو بكر بن أحمد بن علي البلخي السمرقندي                                               |
| 7 \$ 7  | ظهير الدين: الحسين بن مسعود بن محمد: أبو محمد البغوي                                          |
| 244     | ابن ظهيرة: أبو بكر بن علي بن محمد: فخر الدين القرشي المكي                                     |
| ٣٤٥     | ابن ظهيرة: علي جار الله بن محمد القرشي المخزومي                                               |
| 275     | عاصم بن أبي النحود: أبو بكر الأسدى الكوفي التابعي                                             |

| الصحيفة | الاسم                                                                                        |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲.      | أبو العباس: أحمد بن عمر بن إبراهيم: حمال الدين: ابن المزين القرطبي                           |
| ۲۸.     | عبد الجبار: القاضي                                                                           |
| 377     | عبد الحميد بن عبد العزيز: أبو خازم البصري البغدادي                                           |
| 797     | عبد الرحمن بن أحمد بن عطية: أبو سليمان العُنْسي الداراني                                     |
| ٥٣٦     | عبد الرحمن بن عيسي بن مرشد: أبو الوجاهة العمري المرشدي                                       |
| ۳۱.     | أبو عبد الرحمن: محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلي الكوفي                                        |
| ٤٣٤     | عبد الرحمن بن محمد: أبو الفضل: ركن الدين: ابن أميرويه الكرماني                               |
| 171     | عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم: أبو محمد السُّلَمي                                   |
| ۳۱۸     | عبد الكريم بن إبراهيم بن عبد الكريم: قطب الدين الجيلي                                        |
| ۰۸-٤٣٠  | أبو عبد الله: أبو البقاء محمد بن عبد الله: بدر الدين الشبلي الدمشقي الطرابلسي                |
| ٤٨٧     | عبد الله بن أحمد: حافظ الدين النسفي                                                          |
| ٤٦٣     | عبد الله بن عامر بن يزيد: أبو عمران اليَحْصُبِي الدمشقي                                      |
| ٣٨٣     | أبو عبد الله: عبيد الله بن محمد بن محمد: ابن بطة العُكْبُري                                  |
| ۳۱۸     | عبد الله بن عمر: أبو سعيد: أبو الخير: ناصر الدين البيضاوي الشيرازي                           |
| 173     | أبو عبد الله: محمد بن أحمد بن محمد: أبو البركات: تاج الدين: حاج هراس الكازروني               |
| 770     | أبو عبد الله: محمد بن شحاع الثلجي                                                            |
| ١٣٦     | أبو عبد الله: محمد بن عباد بن ملك داد: صدر الدين الخِلاطي                                    |
| ۲۸۲     | عبد الله بن محمد بن عبد القادر: النحراوي النحريري                                            |
| \$ 0 A  | أبو عبد الله: محمد بن عبد الله: جمال الدين: ابن مالك الطائي الجياني                          |
| 199     | أبو عبد الله: محمد بن عمر: فخر الدين: ابن الخطيب التميمي البكري القرشي الطَّبَرِستاني الرازي |
| ٤٩٣     | أبو عبد الله: محمد بن محمد بن عرفة التونسي                                                   |
| 777     | أبو عبد الله: محمد بن محمد بن عمر: حسام الدين الأُخْسِيْكُثِي                                |
| ۳۸۰     | أبو عبد الله: محمد بن يوسف السيد الشريف السنوسي التلمساني                                    |
| 6 Q A   | March Comment of March March                                                                 |

| الصحيفة | الاسم                                                                                      |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۳۸۳     | عبيد الله بن محمد بن محمد: أبو عبد الله: ابن بطة العُكْبَري                                |
| ۳۷۰     | ابن العراقي: أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين: أبو زرعة: ولي الدين الكردي الرَّازياني          |
| ۳۱۸     | ابن عربشاه: إبراهيم بن محمد: عصام الدين الإسفراييني                                        |
| ٤٩٣     | ابن عرفة: محمد بن محمد: أبو عبد الله التونسي                                               |
| ٣٣٤     | أبو العسر: علي بن محمد بن الحسين: فخر الإسلام: أبو الحسين البزدوي                          |
| ۲٦٦     | العسقلاني: أحمد بن محمد: أبو الفضل: شهاب الدين: ابن حجر                                    |
| 171     | العسقلاني: عمر بن رسلان بن نصير أبو حفص: سراج الدين الكِناني البُلْقيني                    |
| ۳۱۸     | عصام الدين: إبراهيم بن محمد بن عَرَبْشَاه الإسفراييني                                      |
| ٣٨٣     | العُكْبَري: عبيد الله بن محمد بن محمد: أبو عبد الله: ابن بطة                               |
| 111     | علاء الدين: القاضي                                                                         |
| ٤٤٩     | علاء الدين: علي بن محمد البهلواني                                                          |
| ٤١١     | علاء الدين: محمود بن عبيد الله بن صاعد: أبو القاسم: أبو المجد: شيخ الإسلام الحارثي المروزي |
| 77      | العلوي: محمد بن يوسف بن محمد السيد الإمام: أبو القاسم: ابن القَطَن المدني السمرقندي        |
| ٣٠٢     | علي بن أحمد بن محمد: الواحدي: أبو الحسن النيسابوري                                         |
| ۲۲.     | علي بن أحمد بن مكي: أبو الحسن: حسام الدين المكي الرازي                                     |
| ١٣٦     | علي بن بلبان بن عبد الله: أبو الحسن الفارسي                                                |
| ०१४     | علي حار الله بن محمد: ابن ظهيرة القرشي المخزومي                                            |
| ٥٧.     | أبو علي: الحسين بن الخضر بن محمد بن يوسف القشيد يرجي                                       |
| ٤٦٣     | علي بن حمزة بن عبد الله: أبو الحسن الأسدي                                                  |
| 70      | علي: الضرير السيواسي                                                                       |
| ۳۸۳     | علي بن محمد: أبو الحسن الربعي اللخمي                                                       |
| ٣٣٤     | علي بن محمد بن الحسين: فحر الإسلام: أبو الحسين: أبو العسر البزدوي                          |
| ۲ ٤     | علي بن محمد بن عبد الملك: أبو الحسن: ابن القطان الفاسي                                     |
| ٤٤٩     | على بن محمد: علاء الدين البهلواني                                                          |

| الصحيفة              | الاسم                                                                                      |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۳۱۸                  | على بن محمد بن علي: حميد الدين الضرير الرامشي                                              |
| ۲٧.                  | علي بن محمد بن عيسي: أبو الحسن: نور الدين الأشموني                                         |
| 070                  | عماد الدين: إسماعيل بن عمر بن كثير: أبوالفداء القرشي البصروي                               |
| ٤٦٣                  | أبو عمر: حفص بن سليمان بن المغيرة الأسدي الكوفي                                            |
| 171                  | عمر بن رسلان بن نصير: أبو حفص: سراج الدين الكِناني العسقلاني البُلْقيني                    |
| 010                  | عمر بن علي بن أحمد: أبو حفص: سراج الدين: ابن الملقن الأنصاري الأندلسي                      |
| 770                  | عمر بن محمد: أبو حفص: نجم الدين النسفي                                                     |
| ١٣٠                  | عمر بن محمد بن عبد الله: أبو حفص: شهاب الدين السُّهْرَوَرْدِي                              |
| ٤٦٣                  | أبو عمران: عبد الله بن عامر بن يزيد اليَحْصُبي الدمشقي                                     |
| ٤٦٣                  | أبو عمرو: زبان بن عمار التميمي المازني البصري                                              |
| ۲۸.                  | عمرو بن عثمان بن قَنْبُر: سيبويه: أبو البشر الحارثي البصري                                 |
| ٥٣٦                  | العمري: عبد الرحمن بن عيسي بن مرشد: أبو الوجاهة المرشدي                                    |
| 497                  | العُنْسي: عبد الرحمن بن أحمد بن عطية: أبو سليمان الداراني                                  |
| ۳۱۸                  | أبو عيسى: محمد المهدي بن أحمد بن علي القصري الفاسي الفهري                                  |
| ٦٠٤                  | العيني: إسماعيل بن علي بن رجب: أبو سعد الحايك                                              |
| T90                  | الغرناطي: إبراهيم بن موسى: أبو إسحاق الشاطبي                                               |
| ٣٦                   | الغزميني: مختار بن محمود بن محمد: أبو الرجاء: نجم الدين الزاهدي الخوارزمي                  |
| ١٣٦                  | الفارسي: علي بن بلبان بن عبد الله: أبو الحسن                                               |
| 7 £                  | الفاسي: علي بن محمد بن عبد الملك: أبو الحسن: ابن القطان                                    |
| ۳۱۸                  | الفاسي: محمد المهدي بن أحمد بن علي: أبو عيسى القصري الفهري                                 |
| ٣٣٤                  | فخر الإسلام: أبو الحسين علي بن محمد بن الحسين: أبو العسر البزدوي                           |
| $\Upsilon \vee \vee$ | فخر الدين: أبو بكر بن علي بن محمد: ابن ظهيرة القرشي المكي                                  |
| ٥٠٣                  | فخر الدين: الحسن بن منصور: أبو المحاسن: قاضيخان الأوزجندي الفرغاني                         |
| 299                  | فحر الدين: محمد بن عمر: أبو عبد الله: ابن الخطيب التميمي البكري القرشي الطُّبرستاني الرازي |

| الاسم                                                                                       | الصحيفة |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|                                                                                             | 0 7 0   |
| الفرغاني: الحسن بن منصور: أبو المحاسن: فخر الدين قاضيخان الأوزجندي                          | ٥٠٣     |
| الفشيد يرجي: الحسين بن الخضر بن محمد بن يوسف: أبو علي                                       | ٥٧.     |
| أبو الفضل: أحمد بن محمد: شهاب الدين: ابن حجر العسقلاني                                      | ٢٦٦     |
| أبو الفضل: عبد الرحمن بن محمد: ركن الدين: ابن أميرويه الكرماني                              | ٤٣٤     |
| أبو الفضل: محمد بن عبد المحسن: تاج الدين القلعي                                             | ٦٣٥     |
| الفهري: محمد المهدي بن أحمد بن علي: أبو عيسي القصري الفاسي                                  | ۳۱۸     |
| أبو القاسم: إبراهيم بن محمد السمرقندي الليثي                                                | 800     |
| أبو القاسم: الضحاك بن مزاحم: أبو محمد الهلالي البلخي الخراساني                              | 173     |
| القاسم بن فيرُّه بن خلف: أبو القاسم: أبو محمد: الرعيني الأندلسي الشاطبي                     | 2 2 9   |
| أبو القاسم: أبو المجد محمود بن عبيد الله بن صاعد: شيخ الإسلام: علاء الدين الحارثي المروزي.  | ٤١١     |
| أبو القاسم: أبو محمد القاسم بن فيْرُه بن خلف الرعيني الأندلسي الشاطبي                       | 2 2 9   |
| أبو القاسم: محمد بن يوسف بن محمد السيد الإمام: ابن القَطَن العلوي المدني السمرقندي.         | 22      |
| القاضي: أحمد بن منصور: أبو نصر الإسبيحابي                                                   | ٤٥٠     |
| قاضيخان: الحسن بن منصور: أبو المحاسن: فخر الدين الأوزجندي الفرغاني                          | ۰۰۳     |
| قاضي زاده: محمد صالح بن عبد الله المدني                                                     | ۲۸۳     |
| القاضي الصدر                                                                                | 7 . 9   |
| القاضي: عبد الجبار                                                                          | ۲۸.     |
| القاضي: علاء الدين                                                                          | £ £ Y   |
| القرشي: أبو بكر بن علي بن محمد: فخر الدين: ابن ظهيرة المكي                                  | ٣٧٧     |
| القرشي: إسماعيل بن عمر بن كثير: أبوالفداء: عماد الدين البصروي                               | 070     |
| القرشي: علي جار الله بن محمد: ابن ظهيرة المخزومي                                            | ٥٤٣     |
| القرشي: محمد بن عمر: أبو عبد الله: فخر الدين: ابن الخطيب التميمي البكري الطَّبرِتاني الرازي | £ 9 9   |
| القرطبي: أحمد بن عمر بن إبراهيم: أبو العباس: جمال الدين ابن المزين                          | ٠, ٢٠   |

| الصحيفه       | الاسم                                                                               |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ٣٨٤           | القرماني: مصطفى بن زكريا بن آي طوغمش: مصلح الدين                                    |
| , T/A         | القصري: محمد المهدي بن أحمد بن علي: أبو عيسي الفاسي الفهري                          |
| 37            | ابن القطان: علي بن محمد بن عبد الملك: أبو الحسن الفاسي                              |
| ۳۱۸           | قطب الدين: عبد الكريم بن إبراهيم بن عبد الكريم الجيلي                               |
| 77            | ابن القَطَن: محمد بن يوسف بن محمد السيد الإمام: أبو القاسم العلوي المدني السمرقندي. |
| ٢٣٥           | القلعي: محمد بن عبد المحسن: أبو الفضل: تاج الدين                                    |
| ٤٢.           | القمي: الحسن بن محمد بن الحسين: نظام الدين النيسابوري الأعرج                        |
| 173           | الكازروني: محمد بن أحمد بن محمد: أبو البركات: أبو عبد الله: تاج الدين: حاج هراس.    |
| ۳۷۰           | الكردي: أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين: أبو زرعة: ولي الدين: ابن العراقي الرَّازياني  |
| ٤٣٤           | الكرماني: عبد الرحمن بن محمد: أبو الفضل: ركن الدين: ابن أميرويه                     |
|               | الكُشَاني: مسعود بن الحسين بن الحسن: أبو سعد: ركن الدين المسعودي الكشتاني           |
| 133           | السغدي السمرقندي                                                                    |
|               | الكشتاني: مسعود بن الحسين بن الحسن: أبو سعد: ركن الدين المسعودي الكُشَاني           |
| 133           | السغدي السمرقندي                                                                    |
| £ ∧ o − £ o ∧ | كمال الدين: محمد بن محمد: أبو المعالي: ابن أبي شريف المقدسي المصري                  |
| ٤٨٥           | الكمال بن الهمام: محمد بن عبد الواحد السيواسي السكندري                              |
| 171           | الكِناني: عمر بن رسلان بن نصير: أبو حفص: سراج الدين العسقلاني البُلْقيني            |
| ٤٦٣           | الكوفي: حفص بن سليمان بن المغيرة: أبو عمر الأسدي                                    |
| ٤٦٣           | الكوفي: عاصم بن أبي النحود: أبو بكر الأسدي التابعي                                  |
| ٣١.           | الكوفي: محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلي: أبو عبد الرحمن                              |
| ۳۸۳           | اللخمي: علي بن محمد: أبو الحسن الربعي                                               |
| ۳۸ ٤          | أبو الليث: نصر بن محمد السمرقندي                                                    |
| 700           | الليثي: إبراهيم بن محمد: أبو القاسم السمرقندي                                       |
| 77.1.         | ابن أبي ليلي: محمد بن عبد الرحمن: أبو عبد الرحمن الكوفي                             |

| נישم                                                                                        | الصحيفة   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|                                                                                             | 275       |
| ن مالك: محمد بن عبد الله: أبو عبد الله: جمال الدين الطائي الجياني                           | その人       |
| اهد بن حبر: أبو الحجاج المخزومي المكي التابعي                                               | 173       |
| و المحد: محمود بن عبيد الله بن صاعد: أبو القاسم: شيخ الإسلام: علاء الدين الحارثي المروزي    | ٤١١       |
| و المحاسن: الحسن بن منصور: فخر الدين: قاضيحان الأوزحندي الفرغاني                            | ٥٠٣       |
| سمد بن أحمد بن محمد: أبو البركات: أبو عبد الله: تاج الدين: حاج هراس الكازروني               | 173       |
| حمد أمين بن محمود: أمير بادشاه البخاري                                                      | 7.3 0     |
| و محمد: بكر بن سهل بن إسماعيل الدمياطي                                                      | 173       |
| حمد بن بير علي: المولى تقي الدين البركلي البركوي                                            | ۲1.       |
| حمد بن جرير بن يزيد: أبو جعفر الطبري                                                        | X 3 Y     |
| و محمد: الحسين بن مسعود بن محمد: ظهير الدين البغوي                                          | Y & A     |
| مد بن أبي سعيد بن محمد: أبو بكر الأعمش البلخي                                               | 279       |
| مد بن شجاع: أبو عبد الله الثلجي                                                             | 770       |
| ممد صالح بن عبد الله: قاضي زاده المدني                                                      | 7.47      |
| حمد بن عباد بن ملك داد: أبو عبد الله صدر الدين الخِلاطي                                     | 177       |
| حد بن عبد الرحمن بن أبي ليلي: أبو عبد الرحمن الكوفي                                         | ٣1        |
| و محمد: عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم السُّلَمي                                    | 171       |
| مد بن عبد الله: أبو عبد الله: أبو البقاء: بدر الدين الشبلي الدمشقي الطرابلسي                | ۰ ۲۱ - ۲۰ |
| حمد بن عبد الله: أبو عبد الله: جمال الدين: ابن مالك الطائي الجياني                          | 103       |
| مد بن عبد المحسن: أبو الفضل: تاج الدين القلعي                                               | ٥٣٦       |
| مد بن عبد الواحد: الكمال بن الهمام السيواسي السكندري                                        | え人の       |
| مد بن عمر: أبو عبد الله: فخر ألدين: ابن الخطيب التميمي البكري القرشي الطَّبْرِسِتاني الرازي | 199       |
| حمد بن علي بن عطية: أبو طالب الحارثي المكي                                                  | 441       |
| و محمد: أبو القاسم الضحاك بن مزاحم الهلالي البلخي الخراساني                                 | 173       |

| يم ال                                                                                   | الصحيفة  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|--|
| محمد: القاسم بن فيْرُه بن خلف: أبو القاسم الرعيني الأندلسي الشاطبي                      | 2.29     |  |
| لد بن محمد بن الحسين: صدر الإسلام: أبو اليسر البزدوي                                    | 1 2 2    |  |
| لد بن محمد بن رجب: شمس الدين: نجم الدين البهنسي الدمشقي                                 | 177      |  |
| لد بن محمد بن عرفة: أبو عبد الله التونسي                                                | 298      |  |
| لد بن محمد بن عمر: أبو عبد الله حسام الدين الأُخْسِيْكَثِي                              | 175      |  |
| ـد بن محمد: أبو المعالمي: كمال الدين: ابن أبي شريف المقدسي المصري ٨٠                    | \$10-80X |  |
| ـد المهدي بن أحمد بن علي: أبو عيسى القصري الفاسي الفهري                                 | 711      |  |
| ىد بن يوسف: السيد الشريف: أبو عبد الله السنوسي التلمساني                                | <b>T</b> |  |
| ـد بن يوسف بن محمد: السيد الإمام: أبو القاسم: ابن القَطَن العلوي المدني السمرقندي       | 77       |  |
| ود بن عبيد الله بن صاعد: أبو القاسم: أبو المجد: شيخ الإسلام: علاء الدين الحارثي المروزي | ٤١١      |  |
| ي الدين: يحيى بن شرف: أبو زكريا النووي الدمشقي                                          | 770      |  |
| ار بن محمود بن محمد: أبو الرجاء: نجم الدين الزاهدي الغزميني الخوارزمي                   | 77       |  |
| درومي: علي حار الله بن محمد: ابن ظهيرة القرشي                                           | ٥٤٣      |  |
| يزومي: بحاهد بن حبر: أبو الححاج المكي التابعي                                           | 173      |  |
| عزومي: يزيد بن القعقاع: أبو  جعفر المدني التابعي                                        | ٤٦٣      |  |
| ني: محمد صالح بن عبد الله: قاضي زاده                                                    | 7.87     |  |
| ني: محمد بن يوسف بن محمد السيد الإمام: أبو القاسم: ابن القَطَن العلوي السمرقندي         | ۲۳       |  |
| ني: يزيد بن القعقاع: أبو جعفر المحزومي التابعي                                          | 275      |  |
| شدي: عبد الرحمن بن عيسي بن مرشد: أبو الوجاهة العمري                                     | 077      |  |
| وَزي: إسحاق بن إبراهيم بن مخلد: أبو يعقوب: ابن راهويه الحنظلي التميمي                   | 717      |  |
| ود بن عبيد الله بن صاعد: أبو القاسم: أبو المحد: شيخ الإسلام: علاء الدين الحارثي المروزي | ٤١١      |  |
| مزاحم: الضحاك: أبو محمد: أبو القاسم الهلالي البلحي الخراساني                            | 2 7 1    |  |
| المزين: أحمد بن عمر بن إبراهيم: أبو العباس: حمال الدين القرطبي                          | ۲.       |  |
| الملقن: عمر بن علي بن أحمد: أبو حفص: سراج الدين الأنصاري الأندلسي                       | 010      |  |
|                                                                                         |          |  |

| الصحيفة               | الاسم                                                                     |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|                       | مسعود بن الحسين بن الحسن: أبو سعد: ركن الدين المسعودي الكُشّاني الكشتاني  |
| ٤٤١                   | السغدي السمرقندي                                                          |
|                       | المسعودي: مسعود بن الحسين بن الحسن: أبو سعد: ركن الدين الكُشَاني الكشتاني |
| ٤٤١                   | السغدي السمر قندي                                                         |
| १०४                   | المصري: محمد بن محمد: أبو المعالي: كمال اللهين: ابن أبي شريف المقدسي      |
| <b>٣</b>              | مصطفى بن زكريا بن آي طوغمش: مصلح الدين القَرماني                          |
| ۳۸٤                   | مصلح الدين: مصطفى بن زكريا بن آي طوغمش القَرماني                          |
| $rac{1}{2}$           | أبو مطيع: الحكم بن عبد الله بن مسلمة البلخي الخراساني                     |
| T07                   | أبو مطيع: مكحول بن الفضل النسفي                                           |
| 278                   | أبو المظفر: يحيى بن محمد بن هبيرة الوزيرُ                                 |
| $\pi \lambda \lambda$ | مظفر الدين: أحمد بن علي بن تغلب: ابن الساعاتي البعلبكي البغدادي           |
| £ 10- 10 1            | أبو المعالَى: محمد بن محمد: كمال الدين: ابن أبي شريف المقدسي المصري       |
| 197                   | المغربي: يحيى بن عبد المعطي: أبو الحسين: زين الدين الزواوي                |
| £∧0-£0Å               | المقدسي: محمد بن محمد: أبو المعالمي: كمال الدين ابن أبي شريف              |
| 807                   | مكحول بن الفضل: أبو مطيع النسفي                                           |
| ٣٧٧                   | المكي: أبو بكر بن علي بن محمد: فخر الدين: ابن ظهيرة القرشي                |
| 77.                   | المكي: علي بن أحمد بن مكي: أبو الحسن: حسام الدين الرازي                   |
| 173                   | المكي: بجاهد بن جبر: أبو الحجاج المخزومي التابعي                          |
| 797                   | المكي: محمد بن علي بن عطية: أبو طالب الحارثي                              |
| ٤٧٨                   | منقاري زاده: يحيى بن عمر بن علي المنقاري الرومي                           |
| ٤٧٨                   | المنقاري: يحيى بن عمر بن علي الرومي: منقاري زاده                          |
| ۲۱.                   | المولى: محمد بن بير علي: تقي الدين البركلي البركوي                        |
| ٣١٨                   | ناصر الدين: عبد الله بن عمر: أبو سعيد: أبو الخير البيضاوي الشيرازي        |
| 740                   | نجم الدين: عمر بن محمد: أبو حفص النسفي                                    |

| الم                                                                             | الاسم   |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------|
|                                                                                 | نجحم ال |
| لمين: مختار بن محمود بن محمد: أبو الرجاء الزاهدي الغزميني الخوارزمي             | نجم ال  |
| اوي: عبد الله بن محمد بن عبد القادر النحريري                                    | النحرا  |
| يري: عبد الله بن محمد بن عبد القادر النحراوي                                    | النحرا  |
| ي: عبد الله بن أحمد: حافظ الدين                                                 | النسفر  |
| ي: عمر بن محمد: أبو حفص: نجم الدين                                              | النسفي  |
| ي: مكحول بن الفضل: أبو مطبع                                                     | النسفر  |
| يمبر = الدبوسي                                                                  | أبو نــ |
| يسر: أحمد بن منصور الإسبيحابي القاضي                                            | أبو نــ |
| بن محمد: أبو الليث السمرقندي                                                    | نصر     |
| الدين: الحسن بن محمد بن الحسين القمي النيسابوري الأعرج                          | نظام    |
| لدين: علي بن محمد بن عيسي: أبو الحسن الأشموني                                   | نور اا  |
| ي: يحيى بن شرف: أبو زكريا: محيي الدين الدمشقي                                   | النوو;  |
| ابوري: الحسن بن محمد بن الحسين: نظام الدين القمي الأعرج                         | النيسا  |
| ابوري: علي بن أحمد بن محمد الواحدي: أبو الحسن                                   | النيسا  |
| سيرة: يحيى بن محمد: أبو المظفر الوزير                                           | ابن ھ   |
| لي: الضحاك بن مزاحم: أبو محمد: أبو القاسم البلخي الخراساني                      | الهلال  |
| همام: محمد بن عبد الواحد الكمال السيواسي السكندري                               | ابن ال  |
| ىدي: أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد النيسابوري                                   | الواح   |
| وجاهة: عبد الرحمن بن عيسي بن مرشد العمري المرشدي                                | أبو الر |
| ر: يحيى بن محمد بن هبيرة: أبو المظفر                                            | الوزير  |
| الدين: أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين: أبو زرعة: ابن العراقي الكردي الرَّازياني و | ولي ا   |
| يُسي: عبد الله بن عامر بن يزيد: أبو عمران الدمشقي                               | اليَحْد |
| بن شرف: أبو زكريا: محيي الدين النووي الدمشقي                                    | يحيى    |

| الصحيفة | الاسم                                                                      |
|---------|----------------------------------------------------------------------------|
| 191     | يحيى بن عبد المعطي: أبو الحسين: زين الدين الزواوي المغربي                  |
| ٤٧٨     | يحيى بن عمر بن علي: المنقاري الرومي: منقاري زاده                           |
| 272     | يحيى بن محمد بن هبيرة: أبو المظفر الوزير                                   |
| 277     | يزيد بن القعقاع: أبو جعفر المخزومي المدني التابعي                          |
| 1 { {   | أبو اليسر: محمد بن محمد بن الحسين: صدر الإسلام البزدوي                     |
| 217     | أبو يعقوب: إسحاق بن إبراهيم بن مخلد: ابن راهويه الحنظلي التميمي المَرْوَزي |

## فهرس الكتب المترجمة

| الصحيفة | الكتاب                                                                            |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| ۰۰۸     |                                                                                   |
| 078     | أحاسن الأخبار في محاسن الأخيار وأثمة الخمسة الأمصار: لابن وهبان                   |
| 122     | الأختري: لمصطفى بن أحمد الأختري                                                   |
| 740     | الأذكار = حلية الأبرار وشعار الأخيار في تلخيص الدعوات والأذكار: للنووي            |
| 225     | أصول فخر الإسلام = كنز الوصول إلى معرفة الأصول: لفخر الإسلام البزدوي              |
| 790     | الألفية = خلاصة الكافية: لأبي عبد الله بن مالك الطائي                             |
| 217     | أنوار التنزيل وأسرار التأويل = تفسير البيضاوي: للبيضاوي                           |
| 275     | الإفصاح عن شرح معاني الصحاح: لابن هبيرة                                           |
| その人     | إكمال الأعلام بتثليث الكلام = المثلثة: لابن مالك                                  |
| 7 2 1   | إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون = السيرة الحلبية: لعلي بن إبراهيم الحلبي      |
| ٤٧٨     | الاتباع في مسألة الاستماع: لمنقاري زاده                                           |
| £AY     | الاعتماد = شرح عمدة النسفي: لعبد الله بن أحمد النسفي                              |
|         | البدر المنير = تلخيص الحبير في تخريج الرافعي الكبير = مختصر شرح ابن الملقن: لابـن |
| ٣٦٦     | حجر العسقلاني                                                                     |
| 700     | البستان في تفسير القرآن = تفسير السمان: لأبي سعيد السمان                          |
| ٧٥      | البناية: للعيني                                                                   |
| ٤٩٨     | تأسيس النظر: الدبوسي                                                              |
| 1 44    | التحبير في علم التذكير: للقشيري                                                   |
| ۲۳1     | تحفة الحريص = شرح تلخيص الجامع الكبير: لأبي الحسن الفارسي                         |
| 707     | تحفة الملوك: لمحمد بن أبي بكر الرازي                                              |
| ١٦٣     | التحقيق = شرح المنتخب في أصول المذهب; لعبد العزيز بن أحمد البخاري                 |
| 717     | تفسير أسامي الرب ﷺ = تفسير البستي : لحَمَّادِ بن محمد البستي                      |
| 717     | تفسير البستي = تفسير أسامي الرب عزَّ وجل: لحَمَّدِ بن محمد البستي                 |

| الصحيفة     | الكتاب                                                                            |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>T1</b> A | تفسير البيضاوي = أنوار التنزيل وأسرار التأويل: للبيضاوي                           |
| ٤٢١         | تفسير الدمياطي: لأبي محمد الدمياطي                                                |
| 700         | تفسير السمان = البستان في تفسير القرآن: لأبي سعيد السمان                          |
| 173         | تفسير الكازروني: لأبي البركات الكازروني                                           |
| ٤٩٩         | التفسير الكبير = مفاتيح الغيب: للفخر الرازي                                       |
| 77.         | التكملة: لعلي بن أحمد الرازي                                                      |
| ١٣٦         | تلخيص الجامع الكبير: للخِلاطي                                                     |
|             | تلخيص الحبير في تخريج الرافعي الكبير = مختصر شرح ابن الملقن = البدر المنير: لابـن |
| ٢٢٦         | حجر العسقلاني                                                                     |
| ۳۱۸         | تنبيه من يلهو على صحة الذكر بالاسم هو: لعبد الغني النابلسي                        |
| ۳۸۰         | تهذيب الآثار: لابن جرير الطبري                                                    |
| ٥٣١         | تهذيب الأسماء واللغات: للنووي                                                     |
| ٣٨٤         | التوضيح = شرح مقدمة أبي الليث: لمصلح الدين القرماني                               |
| 717         | الجامع الصغير: لمحمد بن الوليد السمرقندي                                          |
| ٣٨٤         | الجامع الكبير: للإمام محمد بن الحسن                                               |
| 070         | حواهر العقدين في فضل الشرفين شرف العلم الجلي والنسب العلي: للسمهودي               |
| ٤٣.         | حاشية البدرية: لبدر الدين الشبلي                                                  |
| 119         | حاشية الكشاف: لعلاء الدين البهلواني                                               |
| ۲۸۳         | حاشية المدني = نخبة الأفكار: لقاضي زاده                                           |
| 719         | حاشية على الأشباه والنظائر: للتمرتاشي                                             |
| ۳۱۸         | حاشية على البيضاوي: لعصام الدين الإسفراييني                                       |
| 711         | حاشية على الدرر والغرر = العزمية: لعزمي زاده                                      |
| ٣٦          | الحاوي: لأبي الرجاء الزاهدي                                                       |
| <b>~</b> Y0 | حلية الأبرار وشعار الأخيار في تلخيص الدعوات والأذكار = الأذكار: للنووي            |

| الصحيفة | الكتاب                                                                       |
|---------|------------------------------------------------------------------------------|
| 790     | خلاصة الكافية = الألفية: لأبي عبد الله بن مالك الطائي                        |
| ١٧٤     | در الكنوز للعبد الراجي أن يفوز: للشرنبلالي                                   |
| 711     | الدرر والغرر: لملا خسرو                                                      |
| ۳۱۸     | دلائل الخيرات: لمحمد بن سليمان الجزولي                                       |
| ١٩      | زاد الفقير: لابن الهمام                                                      |
| 137     | السيرة الحلبية = إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون: لعلي بن إبراهيم الحلبي |
| ۲٧.     | شرح ألفية ابن مالك: لعلي بن أحمد الأشموني                                    |
| 490     | شرح الألفية = شرح خلاصة الكافية = المقاصد الشافية: لأبي إسحاق الشاطبي        |
| ۲۲.     | شرح التكملة: لعلي بن أحمد الرازي                                             |
| ٤٤١     | شرح الجامع الصغير: لأبي سعيد الكُشُاني                                       |
| ٤٥٠     | شرح الجامع الصغير: للإسبيجابي                                                |
| 711     | شرح الدلائل = مطالع المسرات بجلاء دلائل الخيرات: لأبي عيسى الفاسي            |
| 889     | شرح الشاطبية = كنز المعاني: لابن السُّراج                                    |
| ٤٥,     | شرح مختصر الطحاوي: للإسبيحابي                                                |
| ۳۸۰     | شرح العقيدة الوسطى: لأبي عبد الله السنوسي                                    |
| 377     | شرح القدوري: لأبي الحسين القدوري                                             |
| 77      | شرح الكرخي على الجامع الصغير: لعبيد الله الكرخي                              |
| 1 • 1   | شرح الكشاف: لسعد الدين التفتازاني                                            |
| YY      | شرح المختار = فيض الغفار: للسَّمَديسي                                        |
| ٤٨٥     | شرح المقاصد: للتفتازاني                                                      |
| 771     | شرح الملتقى: لشمس الدين البهنسي                                              |
| ١٦٣     | شرح المنتخب في أصول المذهب = التحقيق: لعبد العزيز بن أحمد البخاري            |
| 797     | شرح المنظومة النسفية = مختصر المستصفى = المصفَّى: لأبي البركات النسفي        |
| ۳۰۸     | شرح الوجيز                                                                   |

| كتاب                                                                 | الصحيفة   |
|----------------------------------------------------------------------|-----------|
| سرح تلخيص الجامع الكبير = تحفة الحريص: لأبي الحسن الفارسي            | ١٣٦       |
| رح خلاصة الكافية = المقاصد الشافية = شرح الألفية: لأبي إسحاق الشاطبي | 790       |
| سرح عمدة المصلي                                                      | 797       |
| رح عمدة النسفي = الاعتماد: لعبد الله بن أخمد النسفي                  | ٤٨٧       |
| ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                | ۳۸٤       |
| -<br>سرح مقدمة أبي الليث = التوضيح: لمصلح الدين القرماني             | ۳۸٤       |
| رح ملتقى الأبحر = بحمع الأنهر: لشيخي زاده                            | <b>TV</b> |
| طريقة المحمدية: للبركوي                                              | 071       |
| دة الفتاري والمفتين                                                  | 11.       |
| هزمية = حاشية على الدرر والغرر: لعزمي زاُده                          | 711       |
| هقيدة الوسطى: لأبي عبد الله السنوسي                                  | ۳۸۰       |
| مدة العقائد: لعبد الله بن أحمد النسفي                                | ٤٨٧       |
| مدة المصلي = مقدمة الصلاة = المقدمة الكيدانية: للطف الله الكيداني    | 474       |
| عون: لأبي القاسم المروزي                                             | 113       |
| رائب القرآن ورغائب الفرقان: للحسن بن محمد النيسابوري                 | ٤٢.       |
| رائب المسائل: لأحمد بن محمد بن أبي بكر                               | ۲۸۳       |
| ريب الرواية: لمحمد بن عبد الله                                       | 11        |
| ناوي التمرتاشي: للتمرتاشي                                            | ١٦.       |
| فتاوى العفيفية: للكازروني                                            | 077       |
| ناوي الغزي: لمحمد بن محمد الغزي                                      | 4 77 9    |
| ناوى الكرماني: لأبي الفضل الكرماني                                   | 2 3 2     |
| فتاوى النسفية: لعمر بن محمد النسفي                                   | 117       |
| ناوي سمرقند: لمحمد بن الوليد السمرقندي                               | 10.       |
| فوائد الحميدية: لحميد الدين الرَّامُشي                               | 711       |

| الصحيفة | الكتاب                                                                            |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| ۵۷،     | الفوائد: للفشيديرجي                                                               |
| ٧٧      | فيض الغفار = شرح المختار: للسَّمَديسي                                             |
| 897     | ء قوت القلوب: لأبي طالب المكي                                                     |
| 737     | القول البليغ في حكم التبليغ: لأحمد الحموي                                         |
| ۲۸.     | الكتاب: لسيبويه                                                                   |
| ۲.      | كشف القناع عن الوجد والسماع: لأحمد بن عمر القرطبي                                 |
| 465     | كنز الراغبين العفاة في الرمز إلى المولد المحمدي والوفاة: لأبي إسحاق الناحي        |
| ११९     | كنز المعاني = شرح الشاطبية: لابن السِّراج                                         |
| ٣٣٤     | كنز الوصول إلى معرفة الأصول = أصول فخر الإسلام: لفخر الإسلام البزدوي              |
| 1.8     | مآل الفتاوي = الملتقط: لمحمد بن يوسف السمرقندي                                    |
| £ 0 Å   | المثلثة = إكمال الأعلام بتثليث الكلام: لابن مالك                                  |
| ٣٧      | مجمع الأنهر = شرح ملتقى الأبحر: لشيخي زاده                                        |
| ٦٢.     | بحمع الفتاوى: لأحمد بن محمد بن أبي بكر                                            |
| ٧٧      | المحتار: لمجد الدين الموصلي                                                       |
| ٣١٧     | مختصر الفتاوى الصوفية: للحصكفي                                                    |
| ٣٣٤     | مختصر الكرخي: لأبي الحسن الكرخي                                                   |
| Y97     | مختصر المستصفى = المصفّى = شرح المنظومة النسفية: لأبي البركات النسفي              |
| 133     | مختصر المسعودي = المسعودية: لأبي سعيد الكُشَاني                                   |
|         | مختصر شرح ابن الملقن = تلخيص الحبير في تخريج الرافعي الكبير= البـدر المنير: لابـن |
| ٣٦٦     | حجر العسقلاني                                                                     |
| £ £ Y   | مختلفات القاضي علاء الدين: للقاضي علاء الدين النسفيِّ                             |
| 104     | مراقي الفلاح: للشرنبلالي                                                          |
| ٤٨٥     | المسامرة بشرح المسايرة: لأبي المعالي المقدسي                                      |
| を入口     | المسايرة: للسيو اسم                                                               |

| الصحيفة       | الكتاب                                                                 |
|---------------|------------------------------------------------------------------------|
| 700           | مستخلص الحقائق: لأبي القاسم السمرقندي                                  |
| . ۲۹٦         | المستصفى: لأبي البركات النسفي                                          |
| ٤٤١           | المسعودية = مختصر المسعودي: لأبي سعيد الكُشّاني                        |
| ٩٨٥           | مشايخ بلخ من الحنفية: لمحمد محروس المدرس                               |
| 797           | المصفِّي = مختصر المستصفى = شرح المنظومة النسفية: لأبي البركات النسفي  |
| ۳۱۸           | مطالع المسرات بجلاء دلائل الخيرات = شرح الدلائل: لأبي عيسى الفاسي      |
| 71.           | معدل الصلاة: للبركلي أو البركوي                                        |
| ٤٩٩           | مفاتيح الغيب = التفسير الكبير: للفخر الرازي                            |
| 090           | المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم: لأبي العباس القرطبي                |
| 490           | المقاصد الشافية = شرح الألفية = شرح خلاًصة الكافية: لأبي إسحاق الشاطبي |
| ٤٨٥           | مقاصد الطالبين: للتفتازاني                                             |
| 47.5          | مقدمة أبي الليث: لأبي الليث السمرقندي                                  |
| P77.          | مقدمة الصلاة = المقدمة الكيدانية = عمدة المصلي: للطف الله الكيداني     |
| ٤٣.           | مقدمة الصلاة: لأبي الليث السمرقندي                                     |
| 779.          | المقدمة الكيدانية - مقدمة الصلاة = عمدة المصلي: للطف الله الكيداني     |
| 1 + 2         | الملتقط = مآل الفتاوي: لمحمد بن يوسف السمرقندي                         |
| <b>771-77</b> | ملتقى الأبحر: لإبراهيم الحلبي القسطنطيني                               |
| ٣٨            | ملتقى البحار من منتقى الأخبار: لمحمد بن محمود السَّديدي                |
| ٣٨            | ملتقى البحار: للقونوي                                                  |
| ٣٣٤           | منار الأنوار: لأبي البركات النسفي                                      |
| ٧٧            | المنافع = النافع: لعبد الله بن أحمد النسفي                             |
| ١٦٣           | المنتخب في أصول المذهب: للأخْسِيْكَتْنِي                               |
| 090           | المنتقى من أخبار المصطفى: لعبد الله بن تيمية                           |
| 797           | المنظومة النسفية: لعمر بن محمد النسفي                                  |

| فهرس الكتب |                                        | الجزء الثالث              |
|------------|----------------------------------------|---------------------------|
| الصحيفة    |                                        | الكتاب                    |
|            | وجه التهاني: للقاسم بن فيْرُّه الشاطبي | منظومة حرز المعاني وو     |
| ٧٧         | لله بن أحمد النسفي                     | النافع = المنافع: لعبد ال |
| 7.77       | المدني: لقاضي زاده                     | نخبة الأفكار = حاشية      |
| 07.1       | نخبة الفكر: للعسقلاني                  | نزهة النظر في توضيح       |
| 797        | جعفر الطحاوي                           | النوادر الفقهية: لأبي -   |
| 770        |                                        | النوادر: للثلجي           |
| 100        | ح تحفة الملوك: لأبي الليث القسطموني    | هدية الصعلوك = شر-        |
| 791        | ، الجوامع: للسيوطي                     | همع الهوامع على جمع       |

## فهرس الموضوعات

| رقم الصحيفة | الموضوع                                                                 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------|
|             | باب شروط المصلاة                                                        |
| ٣           | باب شروط الصلاة                                                         |
| 11          | مطلب في ستر العورة                                                      |
| 15          | مبحث: حدُّ عورة الرجل                                                   |
| ١٦          | مبحث: حدُّ عورة المرأة                                                  |
| ۱۹          | مطلب في حكم صوت المرأة                                                  |
| 44          | مطلب في النظر إلى وجه الأمرد                                            |
| 77          | تتمة: الذمية كالرجل الأجنبي                                             |
| 79          | حد العورة الغليظة والعورة الخفيفة                                       |
| 44          | تتمة: أعضاء عورة الرجل ثمانية                                           |
| 0 \         | مبحث النية                                                              |
| ٥٤          | حكم التلفظ بالنية                                                       |
| ٦.          | مطلب في حضور القلب والخشوع                                              |
| ٧١          | تتمة: يجب نية السجدة الصلبية إذا فصَلَ بينها وبين محلها بركعة           |
| ¥9          | مطلب: يصعُّ القضاء بنية الأداء وعكسه                                    |
| ٨٠          | مطلب: مضى عليه سنوات وهو يصلي الظهر قبل وقتها                           |
| ۹.          | مطلب: إذا اجتمعت الإشارة والتسمية                                       |
| 9 8         | مطلب: ما زِيْدَ في المسجد النبوي هل يأخذ حكمه؟                          |
| 97          | مبحث في استقبال القبلة                                                  |
| ١١.         | مطلب: كرامات الأولياء ثابتة                                             |
| 118         | مطلب: مسائل التحري في القبلة                                            |
| 171         | مطلب: إذا ذُكر في المسألة ثلاثة أقوال فالأرجح الأول أو الثالث لا الوسط. |
| 177         | فروع في النبة                                                           |

| رقم الصحيفة | الموضوع                                                                     |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 189         | باب صفة الصلاة                                                              |
|             | فرائض الصلاة                                                                |
| 1 2 7       | فرائض الصلاة                                                                |
| 127         | مطلب: قد يطلق الفرض على ما يقابل الركن وعلى ما ليس بركن ولا شرط             |
| 10.         | بحث القيام                                                                  |
| 100         | بحث القراءة                                                                 |
| 101         | فرخٌ: قد تفرض القراءة في جميع ركعات الفرض الرباعي                           |
| 101         | مبحثٌ في الركن الأصلي والركن الزائد                                         |
| 101         | بحث الركوع والسجود                                                          |
| ١٦.         | مطلب: هل الأمرُ التعبديُّ أفضلُ أو المعقولُ المعنى؟                         |
| 171         | بحث القعود الأخير                                                           |
| 170         | بحث الخروج بصُنعِه                                                          |
| 1 7 1       | مطلب: قصدهم بإطلاق العبارات أن لا يدَّعي علمهم إلا من زاحمهم عليه.          |
| . 177       | مطلب: بحمل الكتاب إذا بُيّنَ بالظنيِّ فالحكم بعده مضاف إلى الكتاب           |
| ١٧٤         | بحثٌ: شروط التحريمة                                                         |
|             | واجبات الصلاة                                                               |
| 110         | واجبات الصلاة                                                               |
| 110         | مطلب: واجبات الصلاة                                                         |
| ١٨٧         | مطلب: المكروه تحريمًا من الصغائر، ولا تسقط به العدالة إلا بالإدمان          |
| ١٨٧         | مطلب: كل صلاة أُدِّيت مع كراهة التحريم تجب إعادتها                          |
| ۱۸۹         | تنبيةٌ: قَيْلَ فِي البحر وجوب الإعادة في أداء الصلاة مع كراهة التحريم .إلخ. |
| 190         | مطلب: كل شفع من النفل صلاة                                                  |
| ۲.٧         | مطلب: قد يشار إلى المثنى باسم الإشارة الموضوع للمفرد                        |
| 7 • 9       | مطلب: لا ينبغي أن يعدل عن الدراية إذا وافقتها رواية                         |

| رقم الصحيفة | الموضوع                                                      |
|-------------|--------------------------------------------------------------|
| 777         | مطلب مهم في تحقيق متابعة الإمام                              |
| 779         | مطلب: المراد بالمجتهد فيه ما كان مبنياً على دليل معتبر شرعاً |
|             | سنن الصلاة                                                   |
| 750         | سنن الصلاة                                                   |
| 750         | مطلب: سنن الصلاة                                             |
| 770         | مطلب في قولهم: الإساءة دون الكراهة                           |
| 7 7 9       | مطلب في التبليغ خلف الإمام                                   |
|             | آداب الصلاة                                                  |
| Yo.         | آداب الصلاة                                                  |
| 701         | تنبية: المنقول في ظاهر الرواية أن يكون منتهَى بصرهإلخ        |
| 707         | فائدة لدفع التثاؤب بحربة                                     |
|             | ترتيب أفعال الصلاة                                           |
| Y 0 Y       | فصلٌ: ترتيب أفعال الصلاة                                     |
| 777         | مطلب في حديث: ((الأذان حزم))                                 |
| Y Y +       | مطلب: الفارسية خمس لغات                                      |
| 770         | مطلب في حكم القراءة بالفارسية أو التوراة أو الإنجيل          |
| 7 7 7       | مطلب في حكم القراءة بالشاذ                                   |
| 777         | مطلب في بيان المتواتر والشاذِّ                               |
| 797         | مطلب: لفظ الفتوى آكد وأبلغ من لفظة المختار                   |
| Y 9 Y       | مطلب: قراءة البسملة بين الفاتحة والسورة حسنٌ                 |
| ٣1.         | مطلب في إطالة الركوع للجائي                                  |
| ٣٢٦         | حكم وضع أصابع القدم على الأرض في السحود                      |
| 45 5        | تنبيه: هل يسنُّ إلصاق الكعبين في السجود؟                     |
| 401         | مبحث: الدعاء أربعة                                           |

| رقم الصحيفة | الموضوع                                                          |
|-------------|------------------------------------------------------------------|
| 709         | مطلب مهم في عقد الأصابع عند التشهد                               |
| ٣٧٣         | تنبيه: ظاهر كلام المتون وغيرها أن الفاتحة مقروءة علىوجه القرآن   |
| ٣٧٦         | مطلب في حواز الترحم على النبي ﷺ ابتداءً                          |
| ۳۷۸         | مطلب في الكلام على التشبيه في (كما صليت على إبراهيم عليه السلام) |
| ٣٨٢         | مطلب: لا يجب عليه أن يصلي على نفسه ﷺ                             |
| ٣٨٣         | مطلب في وجوب الصلاة عليه كلما ذكر عليه الصلاة والسلام            |
| ٣٨٥         | مطلب: هل نفع الصلاة عائد للمصلي أم له وللمصلَّى عليه؟            |
| 791         | مطلب: نصَّ العلماء على استحباب الصلاة على النبي ﷺ في مواضع       |
| 797         | مطلب في المواضع التي تكره فيها الصلاة على النبي ﷺ                |
| 798         | مطلب في أن الصلاة على النبي ﷺ هل تردُّ أم لا ؟                   |
| ۲۹۸         | مطلب في الدعاء بغير العربية                                      |
| ٤.,         | مطلب في الدعاء المحرّم                                           |
| ۲٠3         | مطلب في خلف الوعيد، وحكم الدعاء بالمغفرة للكافر ولجميع المؤمنين  |
| ٤٠٥         | تتمة: ينبغي أن يدعو في صلاته بدعاء محفوظ                         |
| ٤٠٨         | تنبيه: لو قال: اللهم العن الظالمين لا يقطع صلاتهإلخ              |
| 113         | مطلب في وقت إدراك فضيلة تكبيرة الافتتاح                          |
| 7/3         | مطلب في عدد الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام                 |
| 713         | مطلب في تفضيل البشر على الملائكة                                 |
| £ \ Y       | مطلب: هل تتغير الحفظة؟                                           |
| £ \ A       | مطلب: هل يفارقه الملكان؟                                         |
| 2 Y V       | مطلب فيما لو زاد على عدد الوارد في التسبيح عقب الصلاة            |
|             | فصل في القراءة                                                   |
| ٤٣١         | فصا في القداءة.                                                  |

| رقم الصحيفة | الموضوع                                                              |
|-------------|----------------------------------------------------------------------|
| १८५         | مطلب في الكلام على الجهر والمخافتة                                   |
|             | مطلب: تحقيق مهم فيما لو تذكر في ركوعه أنه لم يقسراً فعاد تقع القراءة |
| 227         | فرضًا، وفي معنى كون القراءة فرضًا وواحبًا وسنةً                      |
| £ £ A       | فرض القراءة                                                          |
| 103         | تنبيه: أدنى ما يكفي بمحدٍّ مقدرٍ من الآية الطويلة                    |
| 207         | مطلب في الفرق بين فرض العين وفرض الكفاية                             |
| 204         | مطلب: السنة تكون سنة عين وسنة كفاية                                  |
| ٤٧٨         | فروع في القراءة خارج الصلاة                                          |
| ٤٧٨         | مطلب: الاستماع للقرآن فرض كفاية                                      |
|             | باب الإمامة                                                          |
| ٤٨٤         | باب الإمامة.                                                         |
| <b>የ</b> ለ3 | مطلب: شروط الإمامة الكبرى                                            |
| ٤٩٤         | شروط الإمامة                                                         |
| 190         | شروط الاقتداء                                                        |
| १११         | حكم صلاة الجماعة                                                     |
| 0.7         | تتمة: حكم الجماعة في صلاة الخسوف                                     |
| 0.7         | مطلب في تكرار الجماعة في المسجد                                      |
| 0 \ Y       | تتمة: مجموع أعذار ترك الجماعة                                        |
| 017         | الأحق بالإمامة                                                       |
| 0 7 7       | من تكره إمامته                                                       |
| 071         | مطلب: البدعة خمسة أقسام                                              |
| 077         | مطلب في إمامة الأمرد                                                 |
| 079         | مطلب في الاقتداء بشافعي ونحوه هل يكره أم لا؟                         |
| 0 { Y       | مطلب:إذا صلَّى الشافعي قبل الحنفي هل الأفضل الصلاة مع الشافعي أم لا؟ |

|                  |                                | 9                                 |              |
|------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| حاشية ابن عابدين | · · · · · ·                    | 97 ———                            | قسم العبادات |
| رقم الصحيفة      |                                |                                   | الموضوع      |
| 177              |                                | أحكام المسبوق والمدرك واللاحق.    | مطلب في      |
| 777              | هما مع الإمام أو قبله أو بعده. | ما لو أتى بالركوع أو السحود أو بـ | مطلب فيد     |

| فهرس الفهارس | <br>797 | <br>الجزء الثالث |
|--------------|---------|------------------|
|              |         |                  |

## فهرس الفهارس

| الفهرس                | الصحيفة |
|-----------------------|---------|
| فهرس الآيات القرآنية  | 708     |
| فهرس الأحاديث الشريفة | 707     |
| فهرس الأعلام المترجمة | 778     |
| فهرس الكتب المترجمة   | ٦٨٣     |
| فهرس الموضوعات        | 79.     |